

## العصرالعتاسىالثاني

تاريخ الأدب|لعريم '

# العصرالعتاسي الثاني

ناليف الدكتورشوقىضيف

الطبعة الثانية عشرة



دارالهارف

#### معترمة

هذا الجزء الرابع من تاريخ الأدب العربى خاص بالعصر العباسى النانى، وقد تناولت فيه الحياة السياسية وما حدث فيها من تحوّل مقاليد الحكم من أيدى الفرّس إلى أيدى الترّك. ولم يكونوا أصحاب ثقافة ولا حضارة، ولا كان لهم معرفة بإدارة ولا بنظم سياسية، ففسدت الأداة الحكومية فساداً شديداً. وكانت هناك طبقة تغرق في الترف والنعيم، وكان جمهور الشعب يعيش في الضّنك والبُوس . وظلت الحياة العقلية مزدهرة بما نتقل – وما كان يُنشقَل – من الثقافات الأجنبية . مما هيّاً لظهور فلاسفة عظام وعلماء بارعين في جميع العاوم اللغوية والبلاغية والنقدية والتاريخية والإسلامية والكلامية .

وصَوِرَتُ نشاط الشعر حينئد وكيف تمثّل الشعراء خصائص العربية ودقائقها الجمالية والموسيقية تمثلا تامثًا ، وكيف أو دعوا أشعارهم ذخائر فكرية غزيرة ، مما جعلهم يجد دون فى الموضوعات القديمة والأخرى المُسْتحدثة فى العصر العباسى الأول صُورًا مختلفة من التجديد ، تَحفّلُ بما لا يكاد يتحشى أو يستتقشى من الأفكار المبتكرة والأخيلة المنبئتكدعة . وظلوا ينتَمشُونَ الشعر التعليمي ويتنظمون فيه التاريخ وغير التاريخ من صنوف المعرفة .

و بحثتُ بحشًا تحليليًّا تاريخيًّا أعلام الشعراء فى العصر، وهم على بن الجهم والبُحتُرِيّ وابن الروى وابن المُعنز والصَّنوْبَرِيّ، أما ابن الجهم فكان داعيةً للمتوكل يصيح مهللا مع كل عمل له ، وأروعُ أشعاره ما نظمه فى الاستعطاف وفى تصوير صلابة نفسه حين ادلهميّّت له الحطوب ونزلت به الكوارث . وكان البُحنتُرِيُّ الشاعرَ الرسميَّ فى بلاط الحلفاء من زمن المتوكل إلى زمن المعتمد، وأشعاره تمثل النزعة المحافظة التي سادت حينتذ فى الشعر ونقده وتذوقه ، مع ما سُخرً

له فيها من تلاوين الجمال الموسيق الآسر وأنغامه وألحانه الرائعة ، ومع مهارته فى وصف المعارك البَحرية ومظاهر الحضارة والعُمران . وكان يقابله ابن الروى ممثل النزعة التجديدية فى الشعر وموضوعاته وأساليبه ومعانيه ، وقد نفذ بعبقريته النادرة إلى لون جديد من شعر الطبيعة الرائع ولون جديد آخر من الهجاء الساخر ، غير أفكار وخواطر وتصويرات لم تخطر لمعاصريه ولا لسابقيه على بال . وتبرز حياة ابن المعتز و بيئته المترفة ومأساة أبيه وجده فى أشعاره ، وهى تزخر بالصور والأخيلة . وكان الصنوبرى يُعنى بصنعته الشعرية ، وهو من شعراء الطبيعة ، ويه مَد أول ناظم اللهجيات فى العربية .

وعرضتُ لكثيرين وراء هؤلاء الأعلام ، ووزَّعتهم على طوائف متقابلة ، فشعراءُ للسياسة مع الحلفاء العباسيين أو مع الشيعة أو مع بعض الثوَّار، وشعراء لبعض الوزراء والولاة والقواد ، وشعراء هجاء عادى أو مرير ، وشعراء غزل عفيف أو مادَّى صريح ، وشعراء لهو ومجون ، وشعراء زهد وتصوف ، وشعراء شعبيون . وحاولتُ أن أتحدث في كل طائفة عن خير من يمثلونها ، مع تصوير موجز لشخصياتهم الأدبية .

ومضيتُ أبحث النثر والتحام الفلسفة فيه بالعبارة الأدبية مصوراً كيف تعاونت بيئات مختلفة في وصع مقاييسه البلاغية ، وكانت الخطابة قد ضعفت ، ولكن الوعظ نشط نشاطاً واسعاً ، وتحول من مواعظ زُهدية إلى مواعظ صوفية ، وأخذ ينشأ نثر صوفي شعبي يعتمد على القص والحكاية بأسلوب بسيط تفهمه العامة . وتكثر المناظرات في جميع البيئات العلمية ، وتصبح من طوابع الكتابات الأدبية . وتُجهماً أقاصيص كثيرة عربية وغير عربية في صور متقابلة من القدّ والمدّ على البيئات العلمية مزدهرة بفضل كتابها النابهين . وتنشط الرسائل الإخوانية ، ويساعد ضيق رُقعاتها على أن يتكاثر فيها التأنق والتنميق . ويكتب ابن المعتز رسالة أدبية يملؤها بسجع كثير . ولا نصل إلى عصر الخليفة المقتدر حتى يضبح السجع اللغة العامة لاثر الأدبى جميعه .

و بحثتُ أعلام الكتبَّاب حينتُذ ، وهم إبراهيم بن العباس الصُّوليّ ، والحاحظ ، وابن قتيبة ، وسعيد بن حُمسَيْد ، وأبو العباس بن تَوابة . وكان الصولي أول رئيس

لديوان الرسائل في العصر ، وعنه كانت تكمثدر الكتابات الديوانية من منشورات وغير منشورات، وهو يُعنْنَى بدقة ألفاظه واصطفاء كلماته وحُسْن جَرَّسها في الأداء. والجاحظ أكبر كتبَّاب العصر غير منازع ، وكتاباته مرآة صافية " لعصره بجميع طبقاته ، مع ما يَسَسْرى فيها من الاستطراد ومن روح الدعابة ، ومع ما تموج به من أسلوب الازدواج الرائع . وقد عرضت خمسة ألوان من فنه النَّشُّرى، هي المناظرة ، والرسائل الإخوانية ، والرسائل الأدبية ، والقَصَص ، والنوادر. وابن قتيبة أكبر مؤلف أدبى بعده ، وهو يمزج في كتابه : « عيون الأخبار » بين الثقافات العربية والإسلامية والفارسية والهندية واليونانية وكذلك ثقافة أهل الكتاب. وبذلك ألغى الحواجز بين تلك الثقافات مثبتًا أنها أقواس وهمية ، فقد استحالت جميعها فى كتابه ثقافة عربية ، وقلما ارتفع بعده أصوت للشعوبية . ويتشبُّه ابن قتيبة كثيراً بالجاحظ في تمسكه بالواقع ومزَّج الهزل بالجيد ً وفي استخدامه لأسلوب الأزدواج من حين إلى حين . وما زال سعيد بن حُمْمَيند يتر قتى في الدواوين ، حتى أُسْنَيْك له ديوان الرسائل ، وكان يتعشني بالتدقيق في ألفاظه ومعانيه ، نافذاً من خلال حيل عالية كثيرة إلى أفكار مبتكرة طريفة، مع تقطيعات صوتية تتُضْفيي على أسلوبه جمالاً . ويتَلْسُمَعُ اسم أبى العباس بن ثَنَوابة ، وَكَانَ بَدُورُهُ •ن رؤساء ديوان الرسائل ، وكان يكثر من التأنق والتكلف في كتابته ، مما جعله يَستخدم فيها أحياناً السجع ، مع العناية بالتصوير، ومع وزن الكلام بمعيار بياني دقيق . والله وَ لَى الهُـٰدَى والتَّـوْفيق .

القاهرة في أول مايو سنة ١٩٧٣م .

شوق ضيف

#### الفصت ل لأوّل

#### الحياة السياسية

#### استيلاء الترك على مقاليد الحكم

مرًّ بنا في العصر العباسي الأول كيف هيتًا العباسيون لقيام دولتهم عن طريق الدعوة السريَّة لإمام هاشمي يخلِّص الموالي فرُسًّا وغير فرس من حكم بني أمية الجائر ، محقِّقاً لهم المساواة المشروعة - بحكم الإسلام - بينهم وبين العرب في جميع الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجهاعية . وسرعان ما أقبلت الجيوش الحراسانية مكتسحة كل ما لقيها من مقاومة للدولة الأموية حتى قضت عليها قضاء مبرماً . وأعلن العباسيون أنهم أصحاب الحق الشرعى فى الحكم والحلافة، وبذلك استأثروا بها من دون أبناء عمهم العلويين ، مما جعل كثيرين مُنهم يثورون عليهم طوال العصر ، كما جعل أنصارهم يدعون لبيتهم العلوى سرًّا كلما وجدوا إلى ذلك سبيلاً ، في حين مضى العباسيون يعلنون أنهم أصحاب حق إلمي في الحكم والسلطان وتمادوا في حكم استبدادي أشد ما يكون الاستبداد محيطين أنفسهم بكثيرين من الحجاب ، أما الشعب فلم يزد في رأيهم عن أن يكون أدوات مسخرة بلحمع الحراج والضرائب الفادحة ، مما دفع لقيام ثورات إيرانية مختلفة ، على نحو ما صورنا ذلك في كتاب العصر العباسي الأول . وحقًّا كانت أعلى المناصب وأكثرها في أيدى الفرس ، وكان منهم أكثر الوزراء والقواد ، غير أن العباسيين نكبوهم نكبات متوالية ، على نحو ما هو معروف عن نكبة البرامكة ونكبة بني سهل. ونشب من جَـرًّاء ذلكِ عداء شديد بين الفرس والعرب ، فالعرب يريدون استرداد مجدهم في العصر الأموى والفَرس لا يكتفون بما لهم من مجد حادث في الدولة ، وكأنهم يريدون أن يستعيدوا مجد دولتهم الساسانية القديمة ويمحقوا العرب محقًا ، مما أعدًا لظهور تيار شعوبى بغيض رافقه تيار إلحاد وزندقة لا يقل عنه عُنْفاً ولا محاولة لهدم الإسلام والعروبة جميعاً. وفي أثناء ذلك كانت الثورات مضطرمة في شرق الدولة ، وكلما خمدت ثورة اندلعت أخرى ، وكان آخرها اندلاعاً ثورة بابك الخُرَّى في آذربيجان التي ظلت نحو عشرين عاماً والتي كلفت الدولة كثيراً من الجيوش إلى أن ستحققها المعتصم وقواده ستحثقاً.

وقد أخد المعتصم حينئد يفكر في عنصر جديد يعتمد عليه في حروبه سوى الفرس، فثوراتهم لا تنقطع ، وأمانيهم في إحياء مجدهم القوى لا تخمد ، واستظهارهم للشعوبية والزندقة لا تهدأ فورته ، وهداه تفكيره إلى الاعتماد على عنصر من الرقيق اشتهر لعصره بالصبر تحت ظلال الرماح ، مع حذقه بالرمى يمنة ويسرة ومقبلا ومدبراً ، وهو الرقيق التركي الذي كثر توافده على بغداد والعراق ، فأخذ يستكثر من شرائه وطلبه من سمرقند وفر غانة وأشروسنة إلى أن بلغت عداته ثمانية عشر ألفاً (١) ، وكل يوم يزيد ، حتى ضاقت به بغداد وشوارعها . وكان جمهور هذا الرقيق بدواً جُفاة فكانوا يركبون الجيل ويركضونها في الشوارع فتطأ بعض الشيوخ والأطفال والنساء ، مما اضطر المعتصم أن يبني لهم مدينة سامراء (٢) شهالى بغداد ، وانتقل معهم إليها ، وظلت حاضرة للخلفاء حتى أواخر عهد المعتمد سنة ٢٧٦ للهجرة .

وكان ذلك تحولا خطيراً فى تاريخ الدولة العباسية، فقد كانت تعتمد كل الاعتماد على الفرس وكانوا أصحاب مدنية وحضارة فبشوهما فى الحياة العربية، وأعدوا لنهضة حضارية واسعة تستى منهم ومن موارد الإسلام والعروبة ومن الثقافات الأجنبية المختلفة، وخاصة الثقافتين اليونانية والفارسية . أما الترك فلم يكونوا أصحاب ثقافة ولا مدنية ولا حضارة، إذ كانوا بدواً لا يعرفون الصناعة ولا الزراعة ولا التجارة ولا الفنون ولا الآداب ولا قواعد الملك والسياسة ، إنما هم سكان صحار وقفار وحرب وجلاد وبأس ومراس ، وقد صورهم الجاحظ تصويراً دقيقاً فى رسالته التى

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ٢ /٢٣٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر فى تخطيط سامراء والسبب فى بنائها اكتاب البلدان لليعقوبى ومعجم البلدان لياقوت و

وسامراء في دائرة المعارف الإسلامية و بلدان الخلافة الشرقية تاليف لسرانج وترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد .

تحدث فيها عن مناقبهم قائلا: «الترك أصحاب عَمَدَ (خيام) وسكان فياف وأرباب مواش ، وهم أعراب العجم . . . فحين لم تشغلهم الصناعات والتجارات والطب والفلاحة والهندسة ، ولا غرس ولا بنسيان ولا شق أنهار ولا جباية غكلات ، وله يكن همهم غير الغزو والغارة والصيد وركوب الخيرل ومقارعة الأبطال وطلب الغنائم وتدويخ البلدان ، وكانت همهم إلى ذلك مصروفة ، وكانت لهذه المعانى والأسباب مسخرة ومقصورة عليها وموصولة بها ، أحكموا ذلك الأور بأسره وأتوا على آخره ، وصار ذلك هو صناعتهم وتجارتهم والذّ تهم وفخرهم وحديثهم وسمرهم ، فلما كانوا كذلك صاروا في الحرب كاليونانيين في الحكمة وأهل الصين في الصناعات . . وكان ساسان في الملك والرياسة » .

وهؤلاء البدو الموغلون فى البداوة الذين لم يُعْرَفوا بحضارة ولا ثقافة ولا عُرفوا بزراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا بسلطان ولابسياسة سرعان ما قبضوا على زمام الحكم، والمعتصم هو الذى هيئاً لهم ذلك لا بجعلهم جنند الحلافة العباسية فحسب، بل أيضًا باتخاذه لهم مدينة خاصة وجعلها عاصمة الدولة، فأتاح لهم الفرصة كى يُخلَى بينهم فى المستقبل وبين الحلفاء، فيصبحوا مسخبرين بأيديهم يصرقونهم كما يشاعون . وليس ذلك كل ما صنع فقد ولَّى كبيرهم «إشناس» مصر وجعل له الحق في أن يولِّى عليها ولاة من قبله ، فكان يُد على له فيها على المنابر (١١) . وبذلك فتح المعتصم الباب لقواد الترك كى يمسكوا بزمام الشئون الإدارية بجانب ما أمسكوا به من زمام الشئون الإدارية بجانب ما أمسكوا به بابه فى بغداد إلى آخر أعمال المغرب ، جاعلا له أمر كل هذه البلدان يولِّى عليها من شاء بدون مراجعته ، واستخلفه على السلطنة وألبسه وشاحين بجوهر (١٢) . وايس خلك فحسب ما أسبغه على الترك ، فقد ولَّى على الجانب الشرقى للدولة من كُور دجلة حتى خراسان والسند «إيتاخ» (١٢) حتى إذا توفَّى إشناس سنة ٢٣٠ منحه مر "تبته وأكثر أعماله (٤) . ولم يقف تجنَّى الواثق على الحلفاء من بعده عند هذا الحد ، فقد ولَّى خط خط خطيراً فى حقهم بانصرافه عن اتخاذ ولى عهد بعده للخلافة ، وسرعان ارتكب خطأ خطيراً فى حقهم بانصرافه عن اتخاذ ولى عهد بعده للخلافة ، وسرعان ارتكب خطأ خطيراً فى حقهم بانصرافه عن اتخاذ ولى عهد بعده للخلافة ، وسرعان

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ٢ /٢٢٩ . (٣) اليعقوب ٣/٠٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) اليعقوبي ( طبعة النجف ) ۲۰۰/۳
 والنجوم الزاهرة ۲/۲ ه ۲ .

ما استغل قواد النرك: إيتاخ وصاحباه وصيف وبنعا الكبير هذه الفرصة حين توفى سنة ٢٣٢ للهجرة ، إذ حملوا رجال الدولة على البيعة للمتوكل ، وكان ذلك نذير شؤم إذ أصبحت تولية الحلفاء فيا بعد بيد النرك ، وعما قليل سيصبح عزلهم - كما سنرى - بأيديهم ، وبذلك يتحول إليهم السلطان جميعه، ونصبح منذ خلافة المتوكل بإزاء عصر جديد هو العصر العباسي الثاني .

ويبدو أن المتوكل تنبيه - منذ استيلائه على الحكم - إلى خطورة ازدياد النفوذ الركى ، مما دفعه إلى التخلص سريعاً من إيتاخ ، وكان قد صار إليه أمر الجيش والأتراك ولمغاربة والموالى وديوان الخبر أو البريد والحجابة والقيام على دار الخلافة ، وكأنه نائب للخليفة ، بل الكأنما أصبح الحليفة ولا سلطان له ، مما جعل المتوكل يوحى إلى بعض أوليائه أن يشيروا على إيتاخ بالاستئذان للحج ، وما إن خرج من سامراء وأبعد فى الطريق إلى مكة حتى عزله المتوكل عن الحجابة وولاها وصيفاً النركى (۱). وهى سياسة سيتبعها الحلفاء بعد المتوكل أن يضر بوا قواد الأتراك بعضهم ببعض وعاد إيتاخ من الحج ودخل بغداد فقبض عليه حاكمها بأمر من المتوكل وأودعه غياهب السجون مقيداً بالحديد إلى أن توفى لسنة ٥٣٧ . واكن المتوكل لم يسد د للترك ضربة قاضية ، مل أخذ يراوغهم ، مما جعله يضيف بنغا الكبير إلى وصيف فى الحجابة . وتتوالى السنوات وهو ضيت "بقادة الترك ويفكر فى التخلص منهم جميعاً ويهديه تفكيره فى السنوات وهو ضيت "بقادة الترك ويفكر فى التخلص منهم جميعاً ويهديه تفكيره فى سنة ٣٤٧ أن يترك سامراً ويتخذ دمشق حاضرة له ، حتى يصبح بمناى عن الترك وشرورهم ، ويتشخص أليها فى ذى القعدة ، ويبدو أن فكرته ذاعت فى الناس علم جعل يزيد بن محمد المهلي ينشد من قصيدة طوياة (٢) :

أَظنَّ الشام تَشْمت بالعراقِ إذا عزم الإمامُ على انطلاقِ فإن تَدَع العراقَ وساكنيها فقد تُبْلَى المليحةُ بالطلاق

ودخل المتوكل دمشق فى صفر لسنة ٢٤٤ عازماً على المقام بها ونقل دواوين الحلافة إليها ، وأمر أن يُسِننَى له بها بعض القصور . غير أن الترك فطنوا لمأربه ، وأنه يريد الإطاحة بهم فطالبوا برواتبهم ، وهو سيف سيظلون يشهرونه على الخلفاء

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری (طبع دار المعارف) (۲) الطبری ۲۰۹/۹. ۱۲۷/۹ وما بعدها .

كلما أرادوا منهم أمراً أو أرادوا لهم عزلا ، وأضطر المتوكل أن ينزل على إرادتهم وأن يبرح دمشق بعد نحو شهرين (١). وعاودته الفكرة ، ولكن لا بعيداً ، بل قريباً، شمالي سامراء ، إذ فكر في انتقاله إلى الماحوزة على بعد ثلاثة فراسخ منها وأقطع القواد وحواشيه فيها ، وسماها « الجعفرية » ، وبني انفسه فيها قصره «الجعفري » وقصراً سماه «اللؤلؤة» وقصوراً أخرى . وفي أثناء ذلك أخذ يجفو الترك ويجيل الآراء في استئصالهم والاستبدال بهم ، وكان أول ما صنعه من ذلك أن ضمَّ إلى وزيره عبيد الله بن يحيى بن حاقان اثني عشر ألفيًا من العرب (٢) ، وكأنه يريد أن يعيد العرب إلى الجيش وقيادته . وترامت شائعات بأنه يريد أن يفتك بحاجبيه وصيف وبُغا الكبير وغيرهما من قواد الترك، فصمَّموا على مبادرته ، وكانت الأمور قد ساءت بينه وبين ابنه المنتصر ولى عهده ، فوضع يده في أيديهم ، وعزموا على قتله والتخلص منه، وأعد وا لذلك نفراً من أصاغر الرك. منهم بُعا الشرابي وباغر وموسى بن بُغا الكبير فدخلوا عليه هو ووزيره الفتح بن خاقان في ليلة من ليالي شوال سنة ٧٤٧ للهجرة، وقتلوهما غير مراعين فيهما عهداً ولا ذميَّة (٣). ومن حينئذ أصبح للترك كل شيء في الدولة ولم يعد للخلفاء شيء ، وفي ذلك يقول ابن الطقطقي: « استولى الأتراك منذ قتل المتوكل على المملكة ، واستضعفوا الحلفاء ، فكان الحليفة في يدهم كالأسير ، إن شاءوا أبقوه ، وإن شاءوا خلعوه ، وإن شاءوا قتلوه » (<sup>؛)</sup> .

واعتلى المنتصر عرش الحلافة بأيدى قتلة أبيه من الترك ، بايعوه ثم أخذوا له البيعة من الناس ، ولم يلبثوا أن حضوه على خلَع أخويه المعتز والمؤيد من ولاية العهد بعده ، وكان المتوكل أبرمها لهما مع المنتصر ، فخشى الترك أن يخلفه أحدهما فيبطش بهم ثأراً لأبيه ، وتمَ خلَعهما . وتوفي المنتصر بعد ستة أشهر من خلافته لسنة ١٤٨ فاجتمع بنغا الكبير وبنغا الصغير وأوتامش ابن أخت بغا الكبير ، وكانوا قد أخذوا المواثيق على من سواهم من قواد الترك والمغاربة والأشروسنية على

<sup>(</sup>۳) طبری ۹/۲۲۰ .

<sup>(</sup>٤) الفخرى في الآداب السلطانية ( طبع

المطبعة الرحمانية بمصر )ص ١٨١ .

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعودي (طبعة دار

الأندلس) ۲۲/۶ والطبری ۲۱۰/۹ .

<sup>(</sup>٢) التنبيه والإشراف للمسعودي (طبعة أوربا)

ص ۲۹۱ .

أن يرتضوا من يرضونه للخلافة ، واختار وا أحمد بن محمد بن المعتصم والهبوه بالمستعين ، وبايعوه وبايعه الناس. وتُوفِّي بُعا الكبير وأصبح أوتامش المتصرف الأول في شئون الدولة ، وأخذ يختزن أموالها هو وشاهك وأم المستعين، فكل ما يرد من الآفاق يصير إلى الثلاثة ، ووصيف وبنُغا الشرابي الصغير بمعزل من ذلك مما أثار حفيظتهما على أوتامش وجعلهما يغريان به القواد الآخرين حتى ثاروا عليه وسفكوا دمه وانتهبوا داره (١). واستدارا إلى باغر قاتل المتوكل، وكانَ شرُّه قد تعاظم في قصر الحلافة فقتلوه بدوره . وسئم المستعين حركات الترك ودسائسهم ، فرأى النزول إلى بغداد والاستقرار بها ، وجزعوا اصنيعه ، فأرسلوا إليه وفداً يسترضيه سنة ٢٥١، ولكنه رفض العودة إلى سامراء ، فخلعوه ، وبايعوا المعنز بالله ولي العهد القديم للمتوكل بعد المنتصر ، فكان هناك خليفة مولتَّى بسامراء وخليفة معزول ببغداد؛ هو المستعين، ونشبت الحرب بينهم وبينه ، وحاصروا بغداد ، وما زالوا به حتى خلع نفسه من الحلافة وانحدروا به إلى « واسط » وهناك تم تدبير قتله (٢). وبذلك أصبحت الحلافة خالصة للمعتز سنة ٢٥٢ وسمع بأن نفراً من البرك يراودون أخاه المؤيد على تولى الحلافة وعزله ، فسجنه ثم فتك به . وأخذ يحاول الفتك بقواد الترك مستثيراً ضدهم المغاربة والفراغنة ، وفتك بوصيف وبُغا الشرابي الصغير قاتل أبيه ، يقول المسعودي: « ولما رأى الأتراك إقدام المعتز على قتل رؤسائهم وإعماله الحيلة فى إفنائهم وأنه قد اصطنع المغاربة والفراغنة صاروا إليه بأجمعهم لأربع بقين من رجب سنة خمس وخمسين وماثتين وجعلوا يقرّعونه بذنوبه ويوبِّخونه على أفعاله وطالبوه بالأموال (رواتبهم) وكانُ المدبر لذلك صالح بن وصيف مع قواد الأتراك (٣) . وأرسلوا تموًّا إلى بغداد في طلب محمد بن الواثق ، وأمروا المعتز بأن يخلع نفسه من الحلافة وصدع بأمرهم ، وبايعوا محمداً ولقبوه بالمهتدى ، وسجنوا المعتز ثم قتلوه سريعاً . وحاول المهتدى أن يسير سيرة عمر بن عبد العزيز في العدل ورفع المظالم والاقتصاد في النفقات ، ويقال إنه أمر بإخراج آنية الذهب والفضة من الخزائن فكُسرت وضُربت دنانير ودراهم، وقرَّب العلماء ورفع منازل الفقهاء وحرَّم الشراب ونهي عن القيان فثقلت وطأته على الخاصة والعامة . وكان قد مضى مثل ابن عمه المعتز يفتك برؤساء الأتراك وقادتهم

۹۳/٤ . ۲٦٣/٩ . (١) طبری ۲٦٣/٩ .

<sup>(</sup>٢) طبرى ٩/٨٩ ومروج الذهب ٧٧/٤ .

وفى مقدمتهم صالح بن وصيف وبايكباك أحد زعمائهم ، فقتلوه فى رجب (١) سنة ٢٥٦ .

ويتولى الحلافة المعتمد أحمد بن المتوكل ، يبايعه الترك ثم تبايعه العامة، وكانت ثورة الزنج قد نشبت في عصر المهتدى ، وعبشًا استطاع قواد الترك أن يُجهوا عليها ، إذ استفحل شرها وتفاقم ، فضعف شأنهم من جهة ، وشُخلوا من جهة ثانية عن لعبهم المعتاد بالخلفاء ، وحكم وسكفيْك دمائهم . ويُتاح للمعتمد ودولته قائد عظيم من أهل بيته هو أخوه أبو أحمد طلحة الملقب بالموفق فيقود بنفسه المعارك مع الزنج ومع مَن ثاروا بإيران ويُكُمُّتَبُ له الظفر والقضاء على الزنج قضاء •برمًّا ، وبذلك يرد للى الحلافة العباسية هيبتها ، ويتحثى الترك رءوسهم لها ولا نعود نسمع بفتنة حُبُجَّاب الحليفة عليه وتدبيرهم لحلعه، وكانوا حينئذ يارجوخ وكيغلغ وبكتمربن طاشتمر ، وقد ظلوا جميعاً يصدعون لأوامره وأوامر أخيه الموفق حتى توفيا جميعاً ، وبويع من بعده لسنة ٢٧٩ ابن ُ أخيه الموفق أبو العباس أحمد ولُــة ّب بالمعتضد ، وكان قد أبلي مع أبيه في حرب الزنج وغيرها من الحروب بلاء حسناً فهابه الترك وقوادهم ، ونراه في سنة ٢٨٢ يقبض على كبيرهم بكتمر بن طاشتمر ويسجنه ويصادر أمواله وضياعه ولا يحركون ساكناً رهبة منه وهيبة له (٢) ، وظلوا من بعده خانعين لابنه المكتنى الذي ولى الخلافة سنة ٢٨٩ غير أنه اقترف خطأ فاحشًا إذ ارتضي أخاه المقتدر وهو صبى وايتًا للعهد من بعده، وكان حريتًا به أن يجعل ولاية العهد في شخص حصيف من أهل بيته يستطيع أن يقف الترك وقادتهم عند حد من السلطان لا يتجاوزونه . وتوفى سنة ٢٩٥ فخلفه المقتدر وهو فى الثالثة عشرة من عمره ، وعظم كلام الناس فيه ، وقالوا كيف يلى الحلافة من لم يبلغ الحلم ، وأجمع أمرهم على أن يتولاها عبد الله بن المعتز ، وأخذ له البيعة على الناس محمَّد بن داود ابن الجراح الفقيه والأديب المشهور ، وبايعه القضاة والعدول ، وتلقب بالمنتصف وقيل بالراضى وقيل بالقائم بالحق وتقلد ابن الجراح الوزارة ولكن الأمر لم يدم له أكثر من يوم وايلة ، إذ ثار الترك عليه يتقدمهم كبيرهم مؤنس ، وأُخذ عنوة وقدل ، وتفجّع عليه كثير من الشعراء. أما ابن الجراح فاستر مدة ثم انكشف أمره،

<sup>(</sup>۱) طبری ۱/۹،۶ ومروج الذهب ۱/۶ . . (۲) طبری ۱۰/۱۰ .

وقُتل بدوره ، وعادت الحلافة إلى المقتدر(١)، وعاد البرك إلى نفوذهم القديم قبل المعتمد وأخيه الموفق . وزاد الأمور سوءاً أن أم المقتدر «شغب» وهي أم ولد رومية شركت مؤنسًا في تصريف شئون الحكم والسياسة ، فكانت الوزارة لا تُسنَّدُ إلى شخص في عام حتى ينحتى عنها في عام قابل ، ودارت الأيام ، فإذا مؤنس يسخط على المقتدر وتعود مع السخط قصة رواتب الجند ، ويتفاقم الأمر بينهما في سنة ٣١٧ وينُعْزَلُ ٱلْخَلَيْفَة ويُولَّى أخوه محمد ويلقب بلقب القاهر ٰ بالله ،ويُرْتَـَقُّ الفتق بين مؤنس والمقتدر فيعيده إلى الحلافة ويجدِّد له البيعة (٢). وما تلبث السهاء أن تكفهر " ، فيعود الصدام بين مؤنس والمقتدر ، ويُقْتل الحليفة سنة ٣٢٠ ويولسَّى مؤنس الحلافة بعده القاهر بالله ، وكان شجاعًا غير أنه كان أحمق أهوج شديد الإقدام على سفك الدماء ، وكان لا يكاد يصحو من سكر ، ومع ذلك حَرَّم على الناس الحمر والسماع ، واستطاع القضاء على مؤنس ونفر من القواد (٣) ففسد ما بينه وبين الترك وسرعان ما خلعوه سنة ٣٢٢ وسملوا عينيه (٤)، وبايعوا بعده الراضي بالله أبا العباس أحمد بن المقتدر ، وظل يلي الحلافة حتى توفى سنة ٣٢٩ ، وفي عهده تغلُّب أصحاب السيوف ولم يعد للخليفة سوى الاسم . وكان شاعراً بليغاً سمحاً واسع العطاء مات وهو في الثانية والثلاثين من عمره ، وخلفه أخوه المتنى بالله ، وكان تقيًّا صالحاً ، إلا أنه لم يكن على بصر بالحكم والسياسة ، فحدثت في زمنه فتن وحروب كثيرة بين الحند ونُهبت دار الخلافة، وقُبض عليه اسنة ٣٣٣ وخُلع وسُملت عيناه (°) . وتولاها بعده المستكنى بالله ابن المكتنى ، ولم يكد يدور به عام فى خلافته حتى نزل معز الدولة البويهي بغداد ، فلقَّبه المستكفى بأمير الأمراء وأعطاه الطوق والسوار وآلة السلطنة وعقد له لواء . غير أن معز الدواة لم يلبث أن أمر بالقبض عليه ، فخلع من الخلافة ونهبت داره وسملت عيناه (٦)، وبذلك ينتهى العصر العباسي الثانى بدخول البويهيين الفرس بغداد وزوال تسلط الترك وقوادهم على مقاليد الحكم دون مآب .

والهمداني ص ٨٠ .

<sup>(</sup> ه ) الفخرى ص ٢١٠ ومروج الذهب ٢٤٧/٤ والهمدانى ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٦) مروج الذهب ٢٧٦/٤ والفخرى ص٢١٢

والهمداني ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>۱) طبری ۱/۱۰۱۰ – ۱۱۱ .

<sup>(</sup> ٢ ) تكملة تاريخ الطبرى الهمداني (طبع المطبعة. الكاثوليكية ببيروت ) ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٢٢١/٤ والهمداني ص ٧٨.

<sup>( ؛ )</sup> مروج الذهب ٢٢١/٤ والفخرى ص ٢٠٥٠.

#### تدهورالخلافة

رأينا الترك يسيطرون على أداة الحكم بعد مقتل المتوكل فى السنوات الثمان التى تلته، ثم منذ عصر المقتدر ، إذ كانوا هم الحكام الحقيقيين للدولة ، ولم يكن للخلفاء حينئذ أى سلطان ، ومن أين يأتيهم السلطان والترك يولتونهم ويعزاونهم بل يسفكون دماءهم وكل ما يأتون من الأمر أو يدعون فإنما هو بتدبيرهم ؟ وصور ذلك بعض الشعراء لعهد الحليفة المستعين ( ٢٤٨ – ٢٥٢ ه) ، فقال (١) :

and the first of the control of the

خليفة في قُفَص بين وصيف وبُغا يقول البَبَّغا للهَ كما يقول البَبَّغا

فالحليفة حينئذكان أشبه ما يكون بببتّغاء في قفص يردّد ما يقوله مخاطبه ولا أمر يملكه ، فالأمر كله لحاجبيه : وصيف و بغا ، حتى إذا دارت فكرة خلعه بذهنيهما خلعاه ، وواتيًا بعده المعتز بالله ( ٢٥٧ – ٢٥٥ هـ) ويُرْوَى أنه لما جلس على سرير الحلافة أحضر أصحابه المنجمين وسألوهم كم يظل خليفة للمسلمين ؟ وكم يعيش ؟ وكان بالمجلس بعض الظرفاء فقال : أنا أعرف من هؤلاء المنجمين بمقدار خلافته وعمره ، فقالوا له : فكم تقول إنه يعيش ؟ وكم يملك ؟ فقال : طالما أراد الترك ذلك ، فلم يبق في المجلس أحد إلا غلبه الضحك (٢) . ولم يمكث المعتز في دست الحلافة سوى ثلاث سنوات إذ سرعان ما خلعه الترك وسفكوا دمه ، ولوا بعده المهتدى ( ٢٥٥ – ٢٥٦ هـ) وكان حسن السيرة ورعبًا تقيبًا اطرح ولوا المعده المشراب والمغناء ، وكأنما آذت الترك سيرته الطاهرة فخلعوه ، وولوا المعتمد ( ٢٥٦ – ٢٧٩ هـ) ، وكان منهمكيًا في اللهو واللذات غير أن أخاه طلحة الذي لُقب بالموفق نهض بالأمر من دونه فثبتّ الحلافة إلى أبعد ، وأعاد إليها بحزمه وعزمه وجدً ه هيبتها ومكانتها المهدرة ، وقد ترك

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٢١/٤ . (٢) الفخرى ص ١٨١ .

أخاه عاكفاً على ملذاته ، واحتمل أعباء الحلافة فى البطولة والحرب والنفوذ من المشكلات الصعاب ، بحيث أصبح هو الحليفة الحقيقى ، أما أخوه المعتمد فلم يكن له من الحلافة سوى الاسم وصور ذلك بنفسه قائلا (١) :

أليس من العجائب أنَّ مثلى يرى ما قلَّ ممتنعاً علَيْهِ وَتُوْخَذُ باسمه الدنياجميعاً وما من ذاك شيءٌ في يَدْيهِ

وتصادف أن توفى الموفق قبل المعتمد بقليل وكان وايبًّا للعهد ، فجعل المعتمد ولاية العهد لابنه المعتضد وكان مثل أبيه بطلا مغواراً ، فولى الحلافة بعد عمه المعتمد ( ٢٧٩ – ٢٨٩) ، فأكمل لها ما أحاطها به أبوه من العزة والمهابة ، فلم يرتفع للترك في عهده صوت ، وكان اسمه – كما مرَّ بنا – أبا العباس أحمد فتلقب بالمعتضد بالله ، وفيه يقول ابن تغرى بردى : «كان المعتضد شجاعًا مهيبًا أسمر نحيفًا معتمل الحاق ظاهر الجبروت وافر العقل شديد الوطأة من أفراد رجالات بنى العباس وشجعانهم ، كان يتقدم إلى الأسد وحده » ، ويقول : «هو آخر خليفة عقد ناموس الحلافة ثم أخذ أمر الحلفاء بعده فى إدبار» (٢٠) . وخلفه ابنه المكتبى ( ٢٨٩ – ٩٩٥ هـ) وكان قصير النظر فاتخذ ولى عهده أخاه المقتدر وهو لا يزال صبيبًّا ، فولى بعده الحلافة ( ٩٩٠ - ٣٩٠ هـ) ، وسنه ثلاث عشرة ، فكأن كل ما أحكمه جده الموفق وأبوه المعتضد اقوضه فى لحظات ، فبمجرد أن تسلم مقاليد الحكم وهو غلام عاد المرك سلطانهم وطغيانهم وعاد معهما الحلع وسفك الدماء ، وزادوا سمثل الأعين .

وإذا كان المكتنى أخطأ فى أواخر العصر بتولمى أخيه المقتدر للعهد وهو صبى فإن المتوكل اقترف بدوره خطأ عظيماً فى أوائل العصر ، إذ عقد ولاية العهد لثلاثة من أبنائه (٣)، وكان حريبًا به أن يتعظ بجده الرشيد وتوليته العهد الأمين والمأمون والقاسم ، مما جرّ بلاء كبيراً ذهب ضحيته الأوين وأحرقت بغداد على نحو ما مرّ بنا فى كتاب العصر العباسى الأول ، فكان حريبًا بالمتوكل ألا يعرض أبناءه

<sup>(</sup>۱) الديارات الشابشي (الطبعة الثانية – مطبعة. (۳) طبرى ۱۷۰/۹ ومروج الذهب ١/٥ المعارف ببغداد) ص١٠١. والنجوم الزاهرة ٢٨٠/٢

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ٢٧/٣ - ١٢٨.

للتنافس على الحلافة، وكان المنتصر أولهم في الولاية، ويليه المعتز والمؤيد، فأوغر المتوكل صدره حتى أصبح خصمًا له . وإذا كانت حادثة الرشيد جَرَّت مقتل ابنه الأمين فإن صنيع المتوكل أدى إلى مقتله وسفك دمه . وكأن المتوكل هو الذي هيأ للترك أن يغلبوا على الحلافة وأن يصبحوا هم أصحاب السلطان الحقيقي يواتُون ويعَوْلُون ويَـسَـْجنون ويقتلون ، وتمادوا في ذلك حتى ردّ الموفق إلى الحلافة مهابتها ، وتبعه في صنيعه ابنه المعتضد ، واكن لم يلبث المكتفى أن هوى بها من حالق ، فعاد إلى الترك كل سلطانهم وكل بغيهم وعدوانهم على الحلافة والحلفاء.

وكان من أهم الأسباب في تدهور الحلافة العباسية أن كثرة الحلفاء انغمست في اللهو والترف والإقبال على كل مناع مادي من بناء قصور باذخة ومعيشة كُفلت لها كل وسائل النعيم وأدواته ، وأولهم المتوكل ، ونراه لا يبنى لنفسه بسامراء قصراً واحداً ، بل قصوراً ينفى عليها أموالا طائلة ، منها الشاه والعروس والشبداز والبديع والغريب والبرج ، ويقال إنه أنفق على القصر الأخير مليوناً وسبعمائة ألف دينار . وبني في سنة ٢٤٦ بالماحوزة على بعد ثلاثة فراسخ من سامراء شهالا قصوراً عدة ، منها الجعفري والهاروني واللؤاؤة ، كلفته ملايين الدنانير (١) . ويروى أنه سأل شخصًا حين أتم َّ بناء إلجعفري كيف قولك في دارنا هذه ؟ فأجابه بقوله : إن الناس بنوا الدور في الدنيا وأنت بنيت الدنيا في دارك (٢)، وهو سَفَهَ وخُرُق ، فالحليفة لا يفكر إلا في نفسه وملذاته، وكأن ليس هناك جيوش تُعَدُّ للحرب بأسلحتها وعددها الكثيرة ، وكأن ليس هناك رعية يقوم الحليفة على مصالحها ، فيبنى لها المستشفيات ويوفر لها الغذاء والكساء ، بل الرعبة تكدح وتشمّى وتذوق مرارة الشقاء والكدح لينعم الحليفة ويلهو ويبني القصور ويملأها بالجواري منكل اون . وتبع الحلفاء المتوكل يقتدون بسيرته السيئة، ما عدا المهتدى والمتقى وكانت مدة خلافتهما قصيرة، وحتى المعتضد الفارس الحازم حزماً لا يدانيه حزم يقول عنه المسعودي لم تكن له رغبة إلا في النساء والبناء ، ويذكر أنه أنفق على قصره المعروف بالثريا أربعمائة ألف دينار ، وكان مجموعة من الدور والقصور تمتد ثلاثة فراسخ (٣). ثم تكون النكبة الكبرى بتولى المقتدر الخلافة وهو صبى ، ويقال إنه كان في قصره أحد عشر

<sup>(</sup> ۲ ) مروج الذهب ۱٤٧/٤.

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان في سامراً والطبري ۲۱۲/۹ ومروج الذهب ٤٠/٤ والنجوم الزاهرة ٣٢٠/٢. (٣) مروج الذهب ٤/٥٤٥ .

Digitized by Google

ألف غلام خصى من الروم والصقالبة والسودان، ويقال أيضًا إنه أتلف من الأموال ثمانين مليوناً من الدنانير (١)غير ما بدده من الحواهر الثمينة التي كانت تحتفظ بها خزائن الدواة منذ خلفائها الأواين .

وطبيعي أن يقضى هذا السفه على هيبة الحلافة وأن يستلطا النرك وخاصة حين يطلبون للجيش رواتبه فيجدون الخزينة خالية الوفاض . وقد فسد حينئذ الحكم فساداً شديداً، إذ كان الوزراء يرتشون ومثلهم الولاة على الأقاليم وكبار الكتاب ، بل إنهم جميعًا كانوا يختلسون أموال الحراج والضرائب وماكان يصير إلى الدولة من البلدان المختلفة ، وقد بدأ هذا الوباء بأخرة من العصر العباسي الأول في زمن الواثق إذ صادر في سنة ٢٢٩ للهجرة كتتَّاب الدواوين واستخلص منهم نحو مليوني دينار<sup>(٢)</sup>، وكلما تقدمنا في العصر العباسي الثاني اتسع الحرق ولم يعد من الممكن رَتْقُه ، والدُّلك مظهر واضح هو كثرة المصادرات لأموال الوزراء والكتيَّاب، إذ نرى المتوكل يصادر أموال ابن الزيات وزير آبائه ، ويصادر أموال كاتبه عمر بن الفرج الرُّخـَّجييّ ، ويقال إنه أخذ من أمواله ما قيمته مائة وعشرون ألف دينار وأخذ من أخيه نحو مَائَة وخمسين أَلْفُمَّا (٣)، ونكب كاتبًا ثانيًا استوزره مدة قليلة يسمى أبا الوزير واستخلص منه مائتي ألف دينار (٤)، ونكب كاتبًا ثالثًا من كتاب التوقيع يسمى نجاح بن سلمة وأخذ منه ومن ابنه مائة وأربعين ألف دينار (°) ، ونكب القاضي أبا الوايد محمد بن أحمد بن أبي دؤاد واستخلص منه مائة وستين ألف دينار(١)، ونكب بحيي بن أكثم قاضي قضاته واستخلص منه خمسة وسبعين ألف دينار<sup>(٧)</sup>. وأثرى قواد الترك في السنوات التي تلته ثراء فاحشاً وأثرى كثير من الوزراء أونرى المعتمد يصادر أموال وزيره إسماعيل بن بلبل ويسفك دمه كما يصادر أموال وزيره سليمان بن وهب وابنه عبيد الله ويستخلص منهما تسعمائة ألف دينار (^).

ومعنى ذلك أن الوزراء ومثلهم الكتبَّاب والولاة كانوا يختلسون أموال الدولة والأمة ، ويخيَّل إلى الإنسان أنه لم يعد هناك موظف كبير في الدولة لا يقترف

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ٣/٤/٣ . ٢٣٤/ (٥) طبرى ٢١٥/٩ .

١٤/٤ مروج الذهب ١٢٥/٩ .

<sup>(</sup>٣) طبری ۱۰۸/۹ ومروج الذهب ۱۹/۶ . (۷) طبری ۱۹۷/۹ .

<sup>(</sup>٤) الفخرى ص ١٧٧ . (٨) النجوم الزاهرة ١٧٧ .

هذه الحريمة النكراء . وكان الولاة يرشون الوزراء ليظلوا في ولاياتهم ، وبلغت الرشوة أحيانًا مائتي ألف دينار غير ما يرافقها من التحف والهدايا (١) ، وحي رجال الحسبة كانوا يرتشون ويختلسون الأموال ، في أثناء مراقبتهم للتجار وحركة البيع والشراء في الأسواق على نحو ما يروى عن أحمد بن الطيب بن مروان السرخسي الفيلسوف ، إذ خان الأمانة في ولايته الحسبة ببغداد ، وكان جملة ما أخذه مائة وخمسين ألف دينار (٢) . ولا نبالغ إذا قلنا إنه كان يتورط في هذا الاختلاس وما يطوى فيه من الرشوة أكثر موظفي الدولة ، وخاصة من كانوا منهم يقومون على جباية الضرائب وأموال الحراج ، وكثيراً ماكانوا يعذ بون أصحاب الضياع والأعيان وذوى الوجاهة بالضرب والستحب على الوجوه والرسف في القيود وصب الزيت على رءوسهم أو النفط وتعليقهم في الجدر من أيديهم وأرجلهم ، حتى يستخرجوا منهم كل ما يريدون من أموال ، ويصور ذلك ابن المعنز في أرجوزته (٢) التي أرت فيها خلافة المعتضد وأعماله الجليلة مبيناً كيف كانت تجبي أموال الخراج قبله في قسوة بل في أهوال من التعذيب والتنكيل ، يقول :

فكُمْ وكم من رجل نبيل ذى هَيْبَةٍ ومَرْكَبِ جليلِ رأيتُه يُعْتَلُ بالأعوانِ إلى الحبُوسِ وإلى الديوان وجعلوا فى يده حِبالا من قِنَّب يقطع الأوصالا وعلَّق فى الدارِ كأنه بَرَّادةٌ فى الدارِ وصفَّقوا قفاه صَفْتَ الطَّبْلِ نَصْباً بعينِ شامت وخِلً وصبًّ سَجَّانُ عليه الزَّيْتا فصار بعد بِزَّةٍ كُمَيْتا

ويمضى ابن المعتز فيذكر أنهم ما يزالون يعذ بون المرء بصنوف العذاب حتى لا تبتى فيه قدرة على المقاومة ، فيتوسل إليهم أن يعرضوه على التجار كى يقرضوه بعض أموالهم ، أو حتى يبيعهم بعض عقاره ، وأن يـُ وجلوه الماك خمسة أيام ، وبعد لأي يجعلونها أربعة ، ويأتيه أصحاب الربا الفجرة ، فيقرضونه واحداً

<sup>(</sup>١) الفخرى ص ١٧٨. (٣) انظر الديوان( طبعة دار صادر ببير وت)

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ١٧٠/٤ . ص ٤٨١ .

بعشرة ، ويكتبون عليه صكاً بأنه باع ضيعته ، وينزل على إرادتهم ، حتى يخلص من هذا التعذيب الذى لا يطاق بدفع ما يريده أرباب الخراج . ويقول ابن المعتز إن المعتضد أزال هذا التعذيب وقمع هذا الظلم الصارخ ، ولكنه كان قمعًا إلى أجل محدود، إن كان حقاً قمتعه أو استطاع قمتعه . ويصور لنا ابن المعتزكيف كان هؤلاء الجباة يبتزون أموال التجار أصحاب الجواهر والأموال العريضة ، وخاصة من كانت له معاملات منهم مع الدولة ، فقد كانوا يد عون عليه أن للسلطان عنده ودائع يجب أن يردها ، وكانوا لا يزالون يتفتنون في تعذيبه :

حتى إذا مَلَّ الحياة وضَجر وقال ليت المال جمعاً في سَقَرْ أعطاهم ما طلبوا فأُطْلِقًا يستعمل المشي ويَمْشِي العَنَقا

والعَنَتَى مشية سريعة . وكأنه يخشى أن يردوه إلى التعذيب ، فهو يطير طيرانيًا . وويل لمن كان يرث عن أبيه ميراثيًا ضخمًا ، فقد كانوا يحاولون الاستيلاء على ميراثه بطرق شي ، إذ يسجنونه، ويطلبون إليه أن يثبت أنه ابن المترفى ، وما يزالون يضر بونه ويلكمونه ويصفعونه ، يقول ابن المعتز :

وأسرفوا فى لكمه ودفعه وانطلقت أكفُّهم فى صَفْعِهِ ولم يزل فى أضيق الحُبوسِ حتى رى إليهم بالكيس

وكأننا لم نعد بإزاء دولة تحكم بقوانين الشريعة الإسلامية ، وإنما أصبحنا بإزاء لصوص ومختلسين وقطاع طرق . وما إن يجثم عصر المقتدر على صدر الأمة حتى يفسد الحكم فساداً لا حد له ، وقد استوزر اثني عشر وزيراً منهم من وزر له المرتين والثلاث، أولهم ابن الفرات، ويروى أنه حاسب كتاب العطاء فوجد لهم خيانة بلغت نحو مائة ألف دينار (۱۱)، ولم يلبث المقتدر أن صادره في سنة ٢٩٩ واستولى على أمواله وإقطاعاته ، فاجتمع له نحو سبعة ملايين من الدنانير (۲۱)، ومع الشك في أمانته على هذا النحو نراه يعود إلى الوزارة حتى إذا توفى في سنة ٣١٧ و جد له من الدنانير ما يزيد على عشرة ملايين " . وولى الوزارة بعد إقالته الأولى منها من الدنانير ما يزيد على عشرة ملايين " . وولى الوزارة بعد إقالته الأولى منها

<sup>(</sup>١) صلة تاريخ الطبري لعريب ص ٢٥. (٣) النجوم الزاهرة ٢١٢/٣.

<sup>(</sup>۲) عریب ص ۲۹.

الحاقاني، وكان سيئ السيرة، فأخذ يبيع الولايات غير مراع الأمة عهداً ولا ذمة، ويقال إنه والله على الكوفة في يوم واحد تسعة عشر والياً آخذاً من كل واحد منهم رشوة حسبا تيسر، وفيه يقول بعض معاصريه (١):

وزيرٌ لا يملُّ من الرَّقاعَة يولِّ ثم يعزل بعد ساعة إذا أهلُ الرُّشَا صاروا إليهِ فأَحْظى القوم أوفرهم بِضاعه

ونعجب أن تُدر إقطاعات الوزير في عهد المقتدر مائة وسبعين ألف دينار سنوياً (٢)، ولا يكفيه هذا الراتب الضخم ويختلس ويسرق أموال الدواة والأمة حتى يصبح من ذوى الملايين. وبذلك نفهم كيف كان بعض الوزراء حينئذ يبذل في سبيل حصوله على الوزارة خمسمائة (٣) ألف دينار ، مؤهلا أن يستردها في أسرع وقت . ويئر وكي أن حامد بن العباس حين وزر للمقتدر أهداه بستاناً أنفق عليه مائة ألف دينار وفرشه باللبود الحراسانية (٤). واستوزر المقتدر بعده ابن الفرات ثانية ، فاستخلص منه مليوناً وثلثائة ألف ، ويقال إنه كان ينفق على مواثده يوهياً ماثتى دينار (٥) ، في حين كان المستكنى ينفق بأخرة من العصر على ماثدته كل يوم خمسين ألف درهم (١). وكان الولاة يستنون سنة الوزراء في نهب الأموال واختلاسها (٧).

وبهذه الصورة كانت أموال الدواة تُختَلَسَ وتُنهْسَبُ ، ينهبها ويختاسها الولاة والكتاب والوزراء، ينعمون ويترفون، والشعب يتمرَّغ فى البؤس والحرمان والشقاء، وكأنما تعطلت أداة الحكم ، بل لقد فسد فساداً لا يقف عند حد . وكان مما زاد في هذا الفساد غلبة النساء على الحكم ، فكن كثيراً ما يصر فنه بحسب أهوائهن ، وكن يقتنين الجواهر الباهظة الأثمان والضياع والعقارات والأموال الطائلة ، حتى يقال إن المستعين مات وفي خزائن الدولة نحو نصف مليون دينار ، على حين كان في خزائن أمه مليون، دينار كاملة (٨)، وكانت أم المعتز أكثر منها جشعاً ، ويقال إن

<sup>(</sup>٦) الممداني ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٧) النجوم الزاهرة ١٨٣/٣ وعريب

ص ۳۱ والهمداني ص ۱۳.

<sup>(</sup> ۸ ) طبری ۲۸٤/۹ .

<sup>(</sup>١) الفخرى ص ١٩٨ وعريب ص ٢٩-٠٠.

<sup>(</sup>٢) الهمداني ص ٥١.

<sup>(</sup>۳) الفخری ص ۲۰۲

<sup>(</sup>٤) الممداني ص ٢٢.

<sup>(</sup>ه) الهمداني ص ٣٦.

قواد الترك طلبوا من ابنها قبل قتله خمسين ألف دينار ، فلم يجدها في خزائن الدولة ، ففزع إليها يطلب منها أن تقرضه هذا المبلغ ، حتى يكفُّدى نفسه به من القتل ، فأنكرت أن يكون عندها مال ، وخيُلع ابنها وقُتل بعد أيام ، وصادر أموالها حاجبه صالح بن وصيف ، وملأه العجب حين وجد في خزانة لها مليوناً من الدنانير ، غير جواهر قُـلــ رَتُّ قيمتها بمليرني دينار. ولما رأى وصيف ذلك قال : قَـبُّحها الله ، عرَّضت ابنها للقتل في خمسين ألف دينار يدفعها رواتب للجيش، وعندها هذا كله في خزانة واحدة من خزائنها (١). وثالثة الدواهي الطامة شغب أم المقتدر ، وهي أم ولد رومية ، كانت تمسك بيديها زمام الأمر والنهي في الدولة ، وكانت تستعين بقهرمانتها « ثمل » وأقعدتها في الرُّصافة كل يوم جمعة للنظر في المظالم ، فكانت تكتب بأحكامها على رقاع الناس بحضرة الفقهاء والقضاة (٢)، وأثرَتُ «شغب» حتى كان دخلها في العام من غلات ضياعها مليون دينار (٣)، ويقال إنها غضبت على إحدى وصيفاتها ، فاستخلصت ثمل منها مليونيًا من الدنانمر (٤)، كأن ملمون دينار في أيدى نساء القصر وجواريه شيء عادى تتملكه أي وصيفة . وكان المقتدر متلافيًا فأنفق أموال الدولة على النساء وأهداهن جواهرها وتحفها النفيسة ، من ذلك إهداؤه الدرة اليتيمة - التي ظل آباؤه يحتفظون بها حقباً طوالا - لبعض حظاياه ، وكانت زنتها ثلاثة مثاقيل. وأهدى حظية ثانية سُبْحـَة َ جوهر لم يُر مثلها ، قيمتها ثلثمائة ألف دينار ، وأهدى حظية ثالثة فَكَسُّ ياقوت اشتراه الرشيد بثلثمائة ألف دينار، ويقال إنه أنفق على ختان أبنائه سيائة ألف دينار (°) وكأن كل ذلك وقع في يد معتوه ، فهو ينثره يميناً وشهالا . واستولى قواد الترك لعهده على كثير من الإقطاعات والضياع ، ويقال إن إقطاعات يانس الموفق المتوفي سنة ٢١١ كانت تغلُّ له سنويتًا ثلاثين ألف دينار(٦). وكانت قهرمانة شريرة هي علم الشيرازية تستولى على كل أمور الدولة لعهد المستكفى(٧).

وعلى هذا النحو لم يعد الحلفاء يحكمون منذ عهد المقتدر المشئوم، فقد أصبح

<sup>(</sup>ة) الهمداني ص ٦٥ والفخري ص ١٩٢

والنجوم الزاهرة ٣/٢٣٤ .

<sup>(</sup>٦) عريب ص ٨٠.

<sup>(</sup>٧) الهمداني ص ١٤٣.

<sup>(</sup>۱) طبری ۹/۹ ۳۹ والنجوم الزاهزة ۱۹۳/۳.

<sup>(</sup>٢) عريب ص ٠٠ والنجوم الزاهرة ١٩٣/٣

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ٣/٣٩٠ .

<sup>(</sup>٤) الهمداني ص ٣١.

الترك والنساء والجند هم الذين يصرّفون أمور الدولة ، وعمّ الفساد وانتشرت الدسائس والمؤامرات ، وفسدت أداة الحكم فساداً شديداً ، حتى لنجد أبا جعفر بن شيرزاد حاكم بغداد نيابة عن توزون العهد الحليفة المتنى يؤمّن ليصاً فاتكاً هو حمدى ، ويشترط عليه أن يدفع له شهرياً خمسة عشر ألف دينار ، في حين يكبس هو بيوت الناس بالمشاعل والشموع وينهب منها ما يريد من الأموال والجواهر . ويستظهر ابن تغرى بردى أن هذا اللص هو الذي سُمّى عند العامة في سالف الأعصار أحمد الدنف ، وقصته في ألف ليلة وليلة مشهورة (١) .

وهيَّأُ ذلك منذ أوائل العصر لا إلى نهب الأموال والحواهر فحسب، بل إلى نهب الأقاليم والولايات، فإذا أسرة طاهر بن الحسين قائد المأمون تقيم انفسها في خراسان إمارة تظل بها حتى سنة ٢٥٩ غير أن صلتهم بالدولة ظلت حسنة وظلوا يرسلون لها الضرائب، وكان منهم نفر يتولون شرطة بغداد حتى بعد انتهاء حكمهم لخراسان وما وراء النهر . وفي سنة ٢٤٧ للهجرة استطاع يعقوب بن الليث الصفار أن يقيم الإمارة الصفارية في إقليم بلوخستان شرقي إيران ، ومدَّ حدودها حتى شملت كرمان إلى الحنوب من إيران كما شملت أفغانستان والسند ، واستولى على ما بيد محمد بن طاهر آخر الحكام الطاهريين في خراسان . وتوفى يعقوب لسنة ٢٦٥ فخلفه أخوه عمرو حتى سنة ۲۸۷ إذ قضي عليه السامانيون حكام ما وراء النهر . وحدث في سنة ٢٥٥ أن أهدى المعتز بايكباك حاجبه مصر فولتَّى عليها أحمد بن طواون فاستقلَّ بها وودَّ حكمه إلى الشام ، وخلفه على الإقليمين ابنه خمارويه ، وزواجُ ابنته بوران من المعتضد مشهور . وظلت تلك الإمارة الطولونية في أبناء أحمد بن طواون وأحفاده حتى سنة ٢٩٢ إذ عادت في عهد الكتني إلى حظيرة الدواة ، فولتَّى عليها عيسى النوشرى ، وتبعه ولاة مختلفون إلى أن وليها محمد ابن طُغْمج الإخشيد ولايته الثانية سنة ٣٢٣ فأسس بها الإمارة الإخشيدية التي ظلت تلى شئون مصر حتى تسلَّمها منها المعز الفاطمي سنة ٣٥٨. وإمارة السامانيين في خراسان وما وراء النهر أطول هذه الإمارات عمراً ، فقد بدأت حوالي سنة ٢٦١ وظلت إلى ما بعد هذا العصر حتى سنة ٣٨٩ وكانت العلاقة بينها وبين الحلافة

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ٣٨١/٣.

العباسية حسنة ، فكان أمراؤها يتولونها بعهود من الخلفاء حتى تكون ولايتهم شرعية ، وأذن لهم الخلفاء في أن تُذكرَ أسماؤهم معهم في خطبة الجمعة وأن يضربوا أسماءهم على الدنانير ، وكانوا سُنتِيدِّين ، ودعم ذلك الصلة بينهم وبين الحلافة .

ولا نصل إلى أواخر العصر، حتى يتغلب كثير من الحكام على ولاياتهم، فتصبح فارس والرَّى وأصبهان والجبل في أيدى بنى بويه، وخراسان في يد نصر بن أحمد الساماني، وطبَرِسْتان وجرُجان في يد الديلم، وكررْمان في يد محمد بن إلياس، والموصل وديار ربيعة وبكر ومضر في أيدى بنى حمدان، والأهواز وواسط والبصرة في يد البريدى، واليامة والبحرين في يد أبي طاهر الجنبابي القرمطي، ومصر والشام في يد محمد بن طعج الإخشيد، والمغرب وإفريقية في يد القائم بأمر الله ابن المهدى الفاطمي المتلقب بأمير المؤمنين، والأندلس في يد عبد الرحمن الناصر الأموى . ولم يبق في يد الحليفة سوى بغداد، واستولى عليها منه — كما أسلفنا — الأموى . ولم يبق في يد الحليفة سوى بغداد، واستولى عليها منه — كما أسلفنا — المويهيون وخلعوه، وولرًوا المطيع لله، وأصبحوا هم الذين يولرون الوزراء والقضاة الويهيون وخلعوه، وولرًوا المطيع لله، وأصبحوا هم الذين يولرون الوزراء والقضاة والولاة وأصحاب الشرطة والحسبة ، ولم يعد للخليفة سوى سلطان اسمى وأن يدُ عمَى اله على المنابر، وخفيضت نفقاته ، وقرر رت له نفقة طفيفة .

وليست هذه الكوارث كل ما حاق بالحلافة العباسية في العصر العباسي الثاني ، فقد نشبت ثورات كثيرة استنزفت موارد الدولة ، وخاصة ثورتي الزنج والقرامطة ، أما الزنج فقد استطاع الموفق لعهد أخيه المعتمد أن يقصى بعد جهاد عنيف عليهم وعلى ثورتهم قضاء مبرماً ، وأما القرامطة فقد ظلوا حتى نهاية العصر ينازلون الدولة وينزلون بها خسائر فادحة في الرجال والأموال ، ولعل من الحير أن نخص كلا من الثورتين بكلمة موجزة .

٣

#### ثورة الزنج

شغلت هذه الثورة الدولة أربع عشرة سنة ونحو أربعة أشهر لم تَـضَعُ فيها الحرب أوزارها منذ رمضان سنة ٢٥٥ للهجرة حتى صفر سنة ٢٧٠ وكان الذي

أعد ً لها وأشعلها رجل فارسى من وروز نين: قرية من قرى الرَّى بإيران ، زعم فى أول الأمر أنه من بنى عبد القيس سكان البحرين ، وفيهم أخذ ينشر آراءه الثورية ضد الدولة لأوائل العقد السادس من القرن الثالث الهجرى ، فتبعه نفر قليل . وأحس ً كأن البحرين لن تتبعه ، فتركها إلى البصرة لسنة ٢٥٤ وأخذ ينشر فيها آراءه ، وارتفع أمره إلى الوالى فطلبه ، غير أنه أسرع بالحروج منها إلى بغداد ، حتى إذا استدار العام عاد بفكرة جديدة هى أن يثير الزنج الذين كانوا يكسحون السباخ هناك ، وكان يسخرهم كبار الملاك الإقطاعيين في هذا الكسح وفي زرع أرضهم لقاء أجرزهيد لايسد ما يحتاجون إليه من الغذاء البسيط والكساء الحشن . ومضى يثيرهم ويتجمعون إليه ، ورأى إحكاماً المعوته أن يُسمع عليها صبغة دينية ، فزعم أنه يُوحتى إليه وأن العناية الإلهية بعثته واختارته لإنقاذ الزنج من جوّر ومضى يثبت حقه الشرعى فى الملاك الظالمين ، وأشاع أن اسمه على بن محمد ووصل نسبه بإمام الزيدية : زيد بن الملاك الظالمين ، وأشاع أن اسمه على بن عمد ووصل نسبه بإمام الزيدية : زيد بن المورة ضد الحلافة العباسية (۱) ، وهو نسب مكذوب إذ هو فارسي كما قدمنا ، وحقاً نجد ابن المعنز ينعته في الأرجوزة التي تمثلنا ببعض أبياتها فيا أسلفنا بأنه علوى إذ يقول عنه :

### والعلوى قائدُ الفُسَّاقِ وبائعُ الأَحرارِ في الأَسواقِ

ونؤمن بأن ابن المعتر تعمد ذلك حتى يلطّبخ العلويين خصوم أسرته بعار هذا الرجل الذى لم يكن يَرْعَى فى الأمة إلا ولا ذمة على نحو ما سيتضح عما قليل. وكان لا يزال يرد د بأن العباسيين انغمسوا فى إثم الخمر والمجون والمعاصى ، وأنه تجب حربهم حتى يتخلص الناس من شرورهم ، وحتى يُرد الأمر إلى نصابه وإلى مستحقيه العلويين من أمثاله المنتسبين إليهم زوراً وبهتاناً .

وكان الزنج يبلغون ألوفاً ، وكلهم يعملون فى كسَنْح السباخ والزراعة ، وكانوا يُجُلْسَبُون من شرقى إفريقيا ، وسرعان ما التفوا حول هذا الثاثر والتف معهم كثير من عبيد الفرات بحيث غدت الثورة كأنها ثورة العبيد على السادة الجاثرين ، وثبت من عبيد الفرات بحيث غدت الثورة كأنها ثورة العبيد على السادة الجاثرين ، وثبت

ودراسات فى العصور العباسية المتأخرة لعبد العزيز الدورى ( طبع بغداد ) ص ٧٩ .

<sup>(</sup>۱) طبری ۱۰۸۹ ومروج الذهب ۱۰۸/۶ والفخری ص ۱۸۶ والنجوم الزاهرة ۲۱/۳

ذلك في نفوسهم أن صاحبهم كان يدعو إلى تحريرهم ، وهي دعوة كريمة ، غير أنه لم يمض فيها إلى النهاية ، إذ استباح في حروبه استرقاق الأحرار ، مما يؤكد أنه لم يكن يفكر جيديًّا في إلغاء الرق . ويدل أكبر الدلالة على أنه لم يكن محرراً للعبيد حقًّا ولا كان عِلويتًا ما رواه المسعودي عنه من أنه «كان ينادي في عسكره على المرأة من ولد الحسن والحسين والعباس بن عبد المطلب وغيرهم من والد هاشم وقريش ومن سائر العرب وأبناء الناس ، فتُسباع الجارية بالدره. ين والثلاثة ، وينادك عليها بنسبها : هذه ابنة فلان ، ولكل زنجي منهن العشرة والعشرون والثلاثون . . . واستغاثت به امرأة هاشمية من ولد الحسن بن على بن أبى طالب كانت عند بعض الزنج ، وسألته أن ينقلها إلى غيره من الزنج أو يعتقها مما هي فيه، فقال لها : هو مولاك وأولى بك من غيره» (١). وأو كان علوينًا ما استباح استرقاق العلويات، واوكان ثائراً على الرق داعياً إلى تحرير العبيد بإخلاص ما أسقط العبودية عن الزنوج وردًّ ها على الأحرار، بلكان يُبتَّق لهم حريتهم . ويبدو أنه لم تدر بذهنه خطة واضحة لنمطمن أنماط الاشتراكية يصححبه معيشة الناس عبيداً وأحراراً ويُصْلح به أوضاعهم المالية والاقتصادية.ولذلك حوَّل ثورته سريعًا من ثورة ضد الملاَّك الإقطاعيين إلى ثورة ضد الدولة، فالمدولة يجب أن تقاوَم ويقاوَم معها الحلفاء وولاتهم .ويذهب بعض المؤرخين إلى أنه كان يعتنق آراء الأزارقة من الحوارج إذ كان يستحل مثلهم قتل نساء المسلمين وأطفالهم ،وكان يرى رأيهم في أن المسلمين جميعًا كافرون وينبغي قتالهم واستئصالهم حتى لا تبتى منهم باقية، ويحاول المسعودي أن يبرهن على أنه كان يؤمن بمبادئ الخوارج بشواهد مختلفة ، منها أنه كان يبدأ خطبه بعبارة الحوارج المشهورة التي رددوها حين ثاروا في وجه على بن أبي طااب : « ألا لا حكم َ إلا لله » ، وأنه كان يردد أن الذنوب تفضى إلى الشرك على نحو ماكان يقول الحوارج من قديم بأن مرتكب الكبيرة كافر، وأنه هو وأصحابه كانوا إذا خطبوا على المنابر ترجموا - مثل الحوارج الأولين - على أبي بكر وعمر ولم يذكروا عمّان وعليتًا غضبًا عليهما ولعنوا جبابرة الأمويين والعباسيين (٢٪ . وعلى نحو ١٠ اعنزل الخوارج الأولون على بن أبي طالب إلى حروراء بقرب الكوفة مهاجرين عن الحماعة

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ١٢٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) أنظر مروج الذهب ١٠٨/٤ ، ١١٩ .

الضالة ، كما هاجر الرسول عليه السلام عن أهل مكة إلى المدينة ، كذلك هاجر صاحب الزنج بأتباعه إلى سبّخة بمآخير أنهار البصرة تسمى سبخة أبى قرَّة ، فأقام فيها ، وأمر أصحابه باتخاذ الأكواخ بها ، وبث الزنج والسود يتغير بهم على القرى وينهب الأموال والدواب (١) ، ثم تحول إلى الجانب الغربي من نهر أبى الحصيب واتخذ عليه مدينة (٢) سماها « المختارة » بسنتى له فيها دوراً حصينة ، وأمر أصحابه بالبناء فيها .

وكثرت إغاراته على البصرة وقراها ، فاستغاث أهلها بالحليفة المهتدى ، فأرسل اليهم فى سنة ٢٥٦ جيشاً أكثره من الفرسان فلم يستطع الوصول إلى مدينة صاحب الزنج لكثرة ما كان يقوم دونها من القنوات والنخيل والأدغال . ويشعر صاحب الزنج بقوته ، فيقتحم مدينة الأبئلة مما يلى نهر دجلة ويقتل بها خلقاً كثيراً ، ويشمل بها ناراً تأتى على كثير من منازلها ، إذ كانت مبنية من خشب الساج ، ويعمل فيها النهب والسلب . ويهاجم بعدها مدينة عبادان ، وكان أهلها قلا سمعوا ما صنعه بمدينة الأبئلة ، فألقوا له عن يد، وانضم اليه منكان بها من العبيد، ونهب كل ما كان بها من السلاح والمثونة . وولتى وجهه نحو مدينة الأهواز فدخلها بعد مناوشات قليلة ، واستولى على كل ما كان بها من الأسلاب والأمتعة (۱).

وتولى المعتمد الحلافة ، فأرسل إليه في سنة ٢٥٧ هجيشاً كثيفاً انتصر على بعض كتائبه ، غير أن الزنج استروا منه بالقنوات والأدغال ، فاضطر إلى الانسحاب، ونازلهم منصور بن جعفر بجيش ثان لم يصنع شيئاً (أ). وما يلبث صاحبهم أن يهاجم البصرة . وكان يرد دعلى مسامع أصحابه أنه اجتهد في الدعاء عليها أن يصيبها الحراب من جميع جهاتها ، وأنه خوطب في أمرها ، فقيل له : إنما البصرة خبرزة "لك تأكلها من جوانبها . وانضم اليه حينئذ كثير من الأعراب ، هاجمها بهم وبأتباعه من الزنج والعبيد في أثناء صلاة أهلها إحدى الجمعات ، وقد انقض عليها من ثلاث جهات ، معملا فيها النهب والسلب والقتل وإشعال

<sup>(</sup>٣) انظر الطبرى ٩/٠٧٤ مما بعدها .

<sup>(</sup>٤) طبری ۹/۸۷۱.

<sup>(</sup>۱) طبری ۴۳۷/۹. (۲) طبری ۹/۰۰۷؛

النار(۱)، وتقول أقل الروايات مبالغة إن عدد القتلى بلغ ثلثماثة ألف بين ذكر وأنى وشيخ وطفل وإنه أحرق المسجد الجامع وأحال البلدة أنقاضًا ، يقول المسعودى : « واختى الناس ذعراً فى الدور والآبار ، وكانوا يظهرون بالليل فيأخذون الكلاب فيذبحونها ويأكلونها ، وكذلك الفئران والسنانير ، وأفنوها حتى لم يقدروا منها على شيء ، وكانوا إذا مات منهم الواحد أكلوه ، وعدموا مع ذلك الماء العذب »(۱) وتسامع الناس والشعراء فى بغداد وسامراء بهذه النكبة المروعة التى حليّت بالبصرة ، فبكوها بدموع غزار ، وفى مقدمتهم ابن الروى ، وقصيدته :

ذادَ عن مُقْلَى لذيذَ المنامِ شغلُها عنه بالدموع السُّجامِ

ندب حاراً لها وتفجع وتوجع لما نزل بها من تلك الكارثة التي لا تكاد تتخيلها الأوهام ، وقد مضى يصور قتلى الزنج وصرعاهم وانتهاكهم الحرمات وسبيهم الحراثر المصونات ممزقات الثياب داميات الوجوه ، وكيف أشعلوا النيران فيها وحولوا قصورها تلالا ورماداً ، وكيف ملثوا شوارعها بالرءوس والجثث والأيدى والأرجل المبتورة ، وهو فى تضاعيف ذلك يستصرخ الأمة لنجدة البصرة والله ياد عن الحرمات والفتك بالزنج الذين ارتكبوا آثاماً يشيب لها الولدان فتكا لا يُسبقى ولا يتذر أ .

وكأنما استجابت الدولة لصرخة ابن الروى ، فجهزت جيسًا ضخمًا بقيادة الموفق أخى الحليفة المعتمد ، وكان بطلا لا يبارى وصاحبهم استمروا منه بالقنوات حزم وتدبير لا يشبهه تدبير ، غير أن الزنج وصاحبهم استمروا منه بالقنوات وبالأدغال الملتفَّة والنخيل الكثيف . فندب إليهم منصور بن جعفر بن دينار فاستباحوا عسكره وقتلوه . فتقدم الموفق إلى نهير يسمى نهير معقل ، ونازل الزنج وهزمهم مراراً وأسر قائداً من قوادهم هو يحيى البحراني وأرسل به إلى سامراء حيث ذُبح وأحرق (٣) . وعاد الموفق إلى سامراء ، وخليَّف على قتال الزنج موسى بن بغا ، ونشبت حروب متتابعة قُتل فيها كثير من الجانبين (٤) . ويوليِّ المعتمد في سنة ٢٦١ على الأهواز قائداً من قواده يسمى أبا الساج ، وينازل الزنج وترجح كفتهم ، ويدخلون على الأهواز وينهبونها ويحرقون دورها (٥) .

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ١١٩/٤.

<sup>(</sup>٣) طبری ۱۹۱/۹.

وتُشْخَلُ اللولة وقائدها الموفق بيعقوب بن الليث الصفار ، وكان قد استولى على سجستان وكرمان وفارس وقضى على الطاهريين واستولى منهم على خراسان، وأقبل بجموعه فى سنة ٢٦٢ يريد الاستيلاء على بغداد ، ولم يكد يلم بدير العاقول على بعد اثنى عشر ميلا منها حتى تصدعى له الموفق وهزمه هزيمة ساحقة ، فر على أثرها إلى الأهواز ، وإلى ذلك يشير ابن المعتز فى أرجوزته آنفة الذكر إذ يقول عن الموفق:

وحارب الصّفّار بعد الزَّنْجِ فطار إلا أنه في سَرْجِ ِ وفَرَّ من قُدَّامه فِراراً وكان قِدْماً بطلا كرَّاراً

وظل الموفق مشغولاً به بعد هزيمته إلى أن توفى سنة ٧٦٥ . وفي هذه الأثناء وجد صاحب الزنج الفرصة سانحة له ، فكان يُغير على بعض المدن ، يفتك بأهلها وينهبها من مثل الأهواز وواسط ودست ميسان . وكانت أنباؤه لا تزال تصل إلى الموفق ، فصمم على منازلته ثانيًا ، وجهَّز لحربه جيشًا جرارًا تسنده سفن حربية ، وأسند قيادته إلى ابنه أبي العباس . (الذي ولي الخلافة بعد عمه المعتمد وتلقَّب بالمعتضد) وكان شجاعًا حازمًا من أهل الرأى الصائب مثل أبيه . فخفًّ إليه في ربيع الآخر لسنة ٢٦٧ فواقع قائداً يسمى سليمان بن جامع ومزَّق جنوده واستولى على ماكان بيده من قرى دجلة (١)، ودخل مدينة واسط وردَّها على أهلها، وعسكر بجيشه في جوارها ، وأخذ يقف بنفسه على القرى والمسالك المؤدية إلى صاحب الزنج ومدينته . وجمع له الزنج وحشدوا واتخذوا سفنيًا تسميَّى بالسُّمَيُّريَّات ، لكل منها أربعون مجدافًا والملاَّحون من فوقها يحملون السيوف والرماح والتروس، ولكن أبا العباس عرف كيف يُنْزل بهم هزيمة نكراء ، استولى في أثنائها على أكثر سُمَيَّىريَّاتهم (٢)، وأخذت هزائمهم تتلاحق . وبلغ الموفق نبأ بأن صاحب الزنج يعد جيشًا كثيفًا لمساعدة قائديه: سليان بن جامع وعلى بن أبان، فأعدَّ جيشًا ضخمًا بدوره النصرة ابنه ، ومضى معه إلى حصن الزنج الشالى في البطيحة الذي سموه باسم « المدينة المنيعة » وأوقعا بقائد لهم يسمى الشعراني وبجنده وقعة ماحقة . واتحذ

<sup>(</sup>۱) طبری ۷/۷ه ه وما بعدها . (۲) طبری ۲۱/۹ .

الموفق حينَتُذ خطة سديدة أن يعفو عمن يستسلم له من جند العدو ويضمه إلى جيشه واستسلم له كثيرون (١٠). واتجه إلى حصن الزنج الأوسط الذي سموه مدينة « المنصورة » وكان بجوار « طهيئا » والتق هناك بسليان بن جامع وأصحابه ، فقتل منهم مُقتلة عظيمة ، واستولى على المدينة وكل ما بها من الأموال والذخائر والميرة ، وفرَّ سليمان على وجهه لا يلوى ، وفرَّ كثيرون من الزنج إلى الآجام المحيطة بالمدينة ، وأعلن الموفق مرة ثانية أنه يعفو عفواً تاميًّا عن كل من يستسلم راضيًّا ، واستسلم له كثيرون ، فكان يخلع عليهم ويضمهم إلى جيشه . وكانت سياسة قويمة إذ أُخذ كثيرون من أتباع صاحب الزنج يغادرون معسكره إلى معسكر الموفق (٢). ومضى إلى الأهواز والقرى التي بينها وبين فارس ، وفرَّ عنها سريعًا قائدان من قواد الزنج هما المهلبي وبهبوذ بن عبد الوهاب تاركيُّن وراءهما عناداً ضخماً من الميرة احتواه الموفق . وكاتبه كثيرون من فرسان هذين القائدين وجنودهما يطلبون الأمان فأمَّنهم وسلكهم في جيشه ، واستأمن قائد أسمه «منتاب » وكثير من المقاتلين في سميريات الزنج وسفنهم (٣). وتقدم الموفق بجموعه إلى المدينة «المختارة» حاضرة صاحب الزنج آخر معاقله . ورأى من مناعتها ما جعله يؤمن بأن حصارها سيطول، فبني لجيشه أمامها على الضَّفة الثانية لدجلة مدينة سمَّاها «الموفقية» شيَّد فيها جميع المرافق ، وساق إليها أصناف المنافع ، وشدَّد في حصار المختارة، حتى غدت كأنها سجن كبير لصاحبها وأتباعه ،ونادى بأن الأمان مبسوط للناس أحمرهم وأسودهم ، واستسلمت له من الزنج جموع كثيرة ، إذ رأوا صاحبهم كالأسير وقد عزَّته الميرة والمؤن ، وفي ذلك يقول أبن الرومي للموفق من قصيدة طويلة (٤):

حَصَرْتَ عميدَ الزَّنْجِ حَى تخاذلت تُسواه وأَوْدَى زادُه المتزوَّدُ فظللٌ ولم تأسره وهُو مقيد فظللٌ ولم تأسره وهُو مقيد تُفُرِّق عنه بالمكايد جُنْددهُ وتزدادهم جندًا، وجُنْدك مُحْصَدُ (٥٠) وما زال الموفق يحاصر المدينة وصاحبها حتى رأى أن يَشُنَّ عليها حماة حاسمة سنة ٢٦٩ إذ هاجمت سفنه الحربية قصر صاحب الزنج وصمم على الفرار منه ، والتق

<sup>(</sup>٤) زهر الآداب للحصري ١٩٤/٣.

<sup>(</sup> ٥ ) محصد : مجتمع محکم .

 <sup>(</sup>۱) طبری ۹٬۲/۹ ه وما بعدها.
 (۲) طبری ۹٬۷۷ ه وما بعدها.

<sup>(</sup>۳) طبری ۹/۵۷۵ وما بعدها .

الموفق في هذه الأثناء بجيش له في غربي نهر أبي الحصيب فمزّقه شر ممزق، وطلب الأمان كثيرون من الزنج وقوادهم وفي مقدمتهم الشعراني وشبل (١) بن سالم وجمع الموفق المستأمنة من الزنوج العارفين بمسالك المدينة «المختارة» ومضايق طرقها وحصوبها كي يمحضوه النصيحة في الوصول إلى صاحبها، ود لدوه راضين، فاستولى على قصره في صفر اسنة ٢٧٠ بعد موقعة عظيمة ، ووافاه البشير بقتله، فخرّ لله ساجداً على ما أولاه ، وأمر بصلب قائديه سليان بن جامع وعلى (٢) بن أبان المهلبي. وكان الموفق قد جررح جرحاً بليغاً في صدره في أثناء المعارك الأخيرة ، ولم يثنه ذلك ن الحرب حتى كتُب له فيها النصر المبين ، ولذلك يقول ابن المعتز في تهنئته بهذا النصر من قصيدة صور فيها بطولته : (٣).

شَقَّ الصفوف بسيفهِ وشَفَى حـزازاتِ الإِحَنْ داي الجِراحِ كأنها وَرْدٌ تفتَّح في غُصُنْ

و بذلك انتهت ثورة الزنج ، ويقال إنه ذهب ضحيتها نحو مليون ونصف ، وأمر الموفق بالنداء في أهل البصرة والأبلُلَّة وكور دجلة والأهواز وواسط بقتل صاحب الزنج ورجوع كل مواطن إلى داره وبلده آمناً على نفسه وماله وأهله (٤).

٤

#### ثورة القرامطة

مراً بنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن الشيعة كانوا فرقاً ، وظلت هذه الفرق نشطة فى العصر العباسى الثانى ، وأهمها فرقة الزيدية التى حملت السلاح دائماً فى وجوه العباسيين ، ثم فرقة الإمامية التى كانت تعيش على التقية وتعمل سرا ضد العباسيين ، وقد انقسمت مبكرة إلى اثنى عشرية آمنت بأن الإمامة توالت فى اثنى عشر إماماً ، آخرهم محمد المهدى المنتظر المتوفى سنة ٢٦٠ للهجرة ، وإلى إسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ، وكان قد توفى قبل أبيه ، فقالوا إن

العصر العباسي الثانى

<sup>(</sup>٣) ذيل زهر الآداب ص ١٥٧.

<sup>(</sup>۱) طبری ۹/۳/۹. (۲) طبری ۹/۶٫۵ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) طبری ۹ / ۲۲۳.

الإمامة انتقلت منه إلى ابنه محمد ، لأنها تنتقل حتماً إلى الابن الأكبر ، حتى لو مات في عهد أبيه . وأخذت تتكوَّن سريعًا حول محمد الحركة (١) الإسماعيلية، وكان الذي نظُّمها ووضع مبادئها عبد الله بن ميمون القداح ، وهو فارسي كان واسع المعرفة بجميع المذاهب والأديان، وأخذ في سرعة يكوّن حول محمد بن إسماعيل جمعية سرية تعمل على تقويض الدواة العباسية، وكان يستعين على جذب الناس إليه بطرق تتناسب مع كل شخص ، فأشخاص يجذبهم بالسحر والشعوذة ، وأشخاص يجذبهم بإظهار التقوى والنسك . وكان يزعم أن دينه دين النور الخالص ،ودعا كل أعضاء جمعيته إلى الاشتراك في كل ما يكسبون مقيماً بينهم ضرباً من الألفة. وبدأ بدعوته في موطنه بالأهواز ، ثم تركها إلى البصرة ومعه رفيقه الحِسين الأهوازي ، وأحسَّ بمطاردة والى البصرة لهما ، فهرب مع رفيقه إلى «سَلَمَدْية » بقرب اللاذقية في الشام، ومن هناك أخذ يرسل دعاته إلى العراق، كما أخذ ينظم الدعوة الإسماعيلية باثنًا فيها تعاليم مانوية فارسية وفلسفية يونانية غير بعض تعاليم جلبها من فرق الشيعة الغالية كفرقة الخطابية . ودعا في قوة إلى فكرة التأويل في الآيات القرآنية حتى يمكن فهم معانيها الباطنة المستبرة أو قل معانيها الحفية التي ترمز إليها من بعيد . وزعم أن تاريخ الأمة ينقسم إلى حلقات ، كل حلقة يمثلها سبعة من الأئمة ، سابعهم هو الإمام الناطق الذي ينسخ بشريعته ما قبله من الشرائع ، أما الأئمة السنة قبله فأئمة صامة ون . وزعم أيضًا أن أئمة الدعوة قسمان : أئمة حقيقيون مستورون أو مستقرُّون ، وأئمة بجانبهم مستود َعون وهم رءوس الدعاة المسمون بالحجج ، وبذلك أصبح هو نفسه إماماً مستودَعًا ، وتبعه على ذلك أبناؤه ، ومن هنا جاء الشك في نسب الأسرة الفاطمية الإسماعيلية التي حكمت مصر نحو قرنين من الزمان ، فهل كان أتمتها مستقرين أو كانوا مستودعين ؟ وجعل ابن ميمون الدعوة مراتب يصعد فيها التابعون ، وهي سبع مراتب ، مرتبة للعامة ، ومرتبة لمن فوقهم ، ومرتبه لمن مرَّ عليه عام ، ومرتبة لمن مرَّ عليه عامان ، ومرتبة لمن مرَّ عليه ثلاثة أعوام ، ومرتبة لمن مرَّ عليه أربعة أعوام ، ثم المرتبة السابعة ، وجُعلت المراتب فيما بعد تسعًّا .

وما يلبث عبد الله بن ميمون – وقيل بل ابنه أحمد خلفه – أن يرسل الحسين

<sup>(</sup>۱) أنظر فى الحركة الإسماعيلية والقرامطة كتاب عبد العزيز الدورى ص ١٢٦ وما بعدها .

الأهوازي إلى الكوفة وسوادها ليدعو إلى الجمعية ، فالتَّقي في السواد بنبطي يحمل بعض الغلات على أثوار له أسمه حمدان ، كان أهل قريته يلقبونه ــ فيما زعم الطبرى ــ لقباً نبطيًا هو قرمط لاحمرار عينيه الدائم (١)، وزعم بروكلمان أن معنى هذا اللقب المعلم السرى (٢). وكأنما وجد الأهوازي في هذا الرجل طلبته ، فدعاه إلى مذهبه واستجاب له في حماسة بالغة ، وأحس الأهوازي بدنو أجله ، فعهد إليه برياسة الدعوة ، وجَدَّ فيها حَتَّى أَصبحت له فرقة كبيرة دُعيت جميعها باسم القراءطة نسبة إليه . وكان داهية فأخذ في تنظيم الحركة، وفرض على جميع أتباعه أن يدفع كل منهم سنويلًا درهماً واحداً ، ثم جعله ديناراً تأهباً للانتقال إلى دار الهجرة، وفرض على أهل المرتبة السابعة سبعة دنانير ، ولم يلبث أن فرض على كل إنسان من أتباعه أن يؤدى إليه خمس ماله ، وأخيراً فرض عليهم جميعاً الألفة ، وهي الشركة في الأموال ، وبذلك هيَّأ لظهور نظام اشتراكي كامل. ولما اطمأن إلى نجاح دعوته أخذ يحلُّ لأتباعه ترك الفرائض الدينية وأن يتخذوا بيت المقدس قبلتهم ويحجوًا إليه، وزعم لهم أن الصوم يومان في السنة : يوم عيد المهرجان ويوم عيد النيروز وأن النبيذ حرام والحمر حلال ، ووضع قانونيًا هو أن كل من حاربه وجب قتله ، ومن لم يحاربه وخالفه يجب أخذ الجزية منه (٣) . وفي سنة ٧٧٧ اتخذ لأتباعه دار هجرة بقرب الكوفة سماها «مهما باد» نزلها كثيرون من الرجال والنساء . وكان أكبر معاونيه في حركته صهره عبدان، وينُذ كتر له كتاب صوَّر فيه طريق التابع ومراتبه السبع آنفة الذكر التي تنتهي به إلى الخضوع المطلق للإمام الخني أو المستتر وممثليه من الأئمة المستودَّعين .

وأقبل على الانضام إلى الدعوة كثير من الفلاحين في سواد الكوفة والبصرة لما وعدتهم به من تغيير ظروفهم الاقتصادية السيئة ، إذ كان الملاك الإقطاعيون يسومونهم سوء العذاب مع التقتير الشديد في الأجور ، وانضم إليها أيضًا كثير من الطبقة الكادحة في المدن ممن كانوا يعيشون في بؤس مدقع ، وقد وعدهم جميعًا حمدان وأتباعه بأنهم سينقلونهم من الشقاء إلى السعادة ومن الفقر وذله إلى الغني وعزه . غير أنهم لم يقفوا

<sup>(</sup> الطبعة العربية ) ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>۱) طبری ۲۹/۱۰ .

<sup>(</sup>۳) طبری ۱۰/۵۰ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) قاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمان

جميعًا بدعوتهم عند إنشاء مجتمع اشتراكى ، إذ مضوا يدعون إلى التحلل من الدين الحنيف وفروضه حى ليقول البغدادى إنهم أنكروا البعث والحساب والجنة والنار ، وقالوا : هل الجنة إلا هذه الدنيا ونعيمها وهل النار وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب فى الصلاة والصيام والحج والجهاد (۱) ، وزعموا : «أن الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وكل من ادعى النبوة كانوا أصحاب نواميس ومحاريق أحبوا الزعامة على العامة ، فخدعوهم بنيرنجات واستعبدوهم بشرائعهم »(۱). ومضى حمدان يتخذ لهم أعلاماً بيضاء دلالة على أن وستعبدوهم بشرائعهم »(۱). ومضى حمدان يتخذ لهم أعلاماً بيضاء دلالة على أن وستضعفوا فى الأرض ونجعلهم أثمة وتجعلهم الوارثين ) .

وقد أرسل مبكراً دعاة إلى اليمن جاهروا فيها بدعوته وأحدثوا شغباً كثيراً، ونزل «كلواذى» وأخذ يدير منها دعوته، ومن أهم دعاته الذين اتخذهم حينئذ أبو سعيد الحسن بن بَهْرام الجنبابيّ ، وجنبابة من قرى بحر فارس ، وقد أرسل به إلى جنوبي إيران ، واستطاع أن ينشر هناك الدعوة ، والتف حوله كثيرون اتخذ من نفسه مشرفاً على إدارة أموالهم . غير أن ولاة العباسيين تنبهوا لحركته هناك وصادروا ما جمع من أموال ، ففر على وجهه إلى حمدان ، يبلغه الخبر ، فأمرة أن يتجه إلى منطقة ألبحرين ، وهناك استجابت له قبيلة منطقة أخرى ، واختار له الأحساء في منطقة البحرين ، وهناك استجابت له قبيلة النائية دولة اشتراكية جعل عاصمتها «المؤمنية» بدلا من «هجر » العاصمة القديمة وهي المساة اليوم باسم «الحفوف» « وفي السنة نفسها أغار على «القطيف» القريبة من البصرة وقتل من لقيه بها من الرجال والنساء "الى الإغارة على قرى السواد ، وتصد عمدان بقوته فأخذ يدفع أتباعه إلى الإغارة على قرى السواد ، وتصد علم مدر فلام الطائى ، وأوقع بهم على غرة بنواحى روذميستان وقتل منهم مقتلة عظيمة (٥) . ويعودون إلى الانتشار في سواد الكوفة لسنة ١٩٨٩ ويفتك بهم شبل علام الطائى ويقع في أسره قائدهم المعروف بابن أبي قوس (٢١) ، فيرسل به إلى المعتضد ، علام الطائى ويقع في أسره قائدهم المعروف بابن أبي قوس (٢١) ، فيرسل به إلى المعتضد ، علام الطائى ويقع في أسره قائدهم المعروف بابن أبي قوس (٢١) ، فيرسل به إلى المعتضد ،

<sup>(</sup>٤) طبري ١٠ / ٢٥.

<sup>(</sup>ه) طبری ۱۰ / ۸۲.

<sup>(</sup>٦) في الطبرى : فوارس.

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق للبغدادي ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>۴) طبری ۱۰ / ۷۱.

فيضرب عنقه ، ويصلبه على الجسر فى جماعة من القرامطة ، ويذكر ذلك ابن المعتز فى أرجوزته آنفة الذكر ، مندداً بالدعوة القرمطية ، قائلا :

ابنُ أبى قَوْسٍ لهمْ نبى إمامُ عَدْلٍ لهمُ مَرْضِي ابنُ أبى قَوْسٍ لهمْ مَرْضِي خَفَّفَ عنهم من صلاة الفَرْضِ وقال : ناب بعضها عن بعضِ فاذهب إلى الجِسْر تجده فارسا على طِمِرٍ (١) لأسيرٍ جالسا وتلك عقبى الغَيِّ والضلالِ والكُفْر بالرحمن ذي الجلالِ

وهو يسجل هنا على القرامطة جهلهم حتى ليزعمون أن ابن أبي قوس نبي ، مع تخفيفهم للصلاة وكفرهم بالرحمن ، وسجل عليهم فى الأرجوزة قبل هذه الأبيات الشريعة الحديدة التى اتخذوها وأنهم يجاهدون فيها عن إمام مختف لا يظهر أبداً

ومنذ هذا التاريخ الذي قُتل فيه ابن أبي قوس يختفي من العراق وسواده اسم حمدان وصهره عبدان ، ونفاجاً بداعية يتولى زعامة القرامطة مكانهما يسمى زكثرويه (٢). ويبدو أنهما أحسًا بتغير في المبادئ التي (٣) كانا يدعوان إليها ، فأرسل حمدان بعبدان إلى سملمه تقف على حقائق الأمور ، فوجد أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح توفى وخلفه ابنه الحسين ، ولما اجتمع به سأله عن الإمام الذي يدعون إليه وعن حبجبًته ، فعجب الحسين من سؤاله ، وقال له به المادق الذي دعا له أبوك وكان حجته، فاستنكر الحسين القداحي إجابته، وقال له: الصادق الذي دعا له أبوك وكان حجته، فاستنكر الحسين القداحي إجابته، وقال له: النام إنما كان والده ، وحل هو محله الآن . وعند ثذ أدرك عبدان حقيقة الأمر، وأشار القد حتى يجتذبوهم إلى صفوفهم. وعاد عبدان إلى حمدان فوقفه على حقيقة الأمر، وأشار عليه بوقف الدعوة وأن يجمع الدعاة ويبين لهم الحقيقة . وأخذ حمدان برأيه ، عليه بوقف الدعوة في الأماكن القريبة منه ، ولم يستطع توضيحها لمن كانوا في الأماكن فوقف الدعوة في الأماكن القريبة منه ، ولم يستطع توضيحها لمن كانوا في الأماكن وببدو أن

<sup>(</sup>١) طمر: : فرس . (١)

<sup>(</sup>٢) كان أحد دعاة قرمط المهمين . الطبرى (٣) الدوري ص ١٦٥.

القداحين عملوا على اغتيالهما ، واتَّخذ زَكْرويه أداة لتنفيذ هذا الاغتيال .

وعلى هذا النحو صارت رياسة الدعوة في سواد الكوفة والعراق إلى زكرويه الدُّنداني، وكان أعظم نشاطًا من حمدان قرمط وصهره عبدان، ولما رأى الدولة تتعقب القرامطة بسواد الكوفة وأنه لا غَسَاء عندهم سعى في استغواء البدو من أسد وطيئ وتميم وغيرهم ، وتأبعته منهم جماعات ، غير أن كثرة البدُّو المحيطين بجنو بي العراق لم تستجب له ، فأرسل أولاده يحيى والحسين ومحمداً إلى عشائر قبيلة كلب فى بادية الساوة بين العراق والشام ، فأصاخوا لهم وبايعوهم ، وكان مما زعموه لهم أنهم من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ، حتى إذا رأوهم يدعونهم إلى العقيدة القرمطية نفروا منهم ولم يتابعهم إلا بنو العُلَّيْص ، إذ بايعُوا في آخر سنة ٢٨٩ يحيي بن زكرويه متلقبًا لهم بالشيخ وزاعمًا أنه أبو عبد الله على بن محمد ابن إسماعيل بن جعفر الصادق ، وقيل بل زعم أن اسمه محمد بن عبد الله . وزعم لهم فيما زعم أن أباه ــ ودعاه أبا محمود ــ يدعو له ، وأنه يتبعه في السواد بالعراق وفي المشرق والمغرب مائة ألف ، وأيضًا زعم لهم فيا زعم أن ناقته التي يركبها مأمورة ، وأنهم إذا اتبعوها في لقاء عدو زل عليهم الفتح المبين ، وتكهسَّن لهم أو ادعى فيهم الكهانة ، وأظهر لهم عضداً له ناقصة ، وذكر أنها آيته (١). ومضى في سنة ٢٩٠ بمن تبعوه يعيث فساداً في المدن السورية ، وكانت تتبع حينئذ الدولة الطواونية ، وكانت تعانى من ضعف شديد ، وكانت قد ولت عليها طُعُمْجاً الإخشيدى قبل ولايته على مصر ، فأرسل لابن زكرويه جيشًا سرعان ما هُـزم وَقُتُل قَائِدُهُ (٢) . وقصد ابن زكرويه الرقة في جمع كثير يَـَقَّتُـلُ وينهب ، وواقع هناك جيشًا للخليفة المكتنى وهزمه وقتل قائده . وحاصر دمشق غير أنها صمدت لحصاره ، وسرعان ما قُتل على أبوابها ، فبايع أتباعه أخاه الحسين ونادوا به خليفة من بعده ، وزعم لهم بدوره أنه أحمد بن عبد الله بن إسماعيل بن جعفر الصادق ، وأظهر لهم شامة في وجهه الملشَّم ذكر أنها آيته ، ولذلك سُمِّي بصاحب الشامة ، ووفد عليه ابن عم له يسمى عيسى بن مهرويه ، فزعم أنه مثله من نسل جعفر الصادق ولقَّبه المدَّ تُنُّر، وزعم أنه المقصود بسورة المدثر<sup>(٣)</sup>! وأجابه كثير

<sup>(</sup>۱) طبری ۱۰ / ۹۹ .

<sup>(</sup>۲) طبری ۱۰ / ۹۷.

من البدو، واشتدت شوكته، فزحف بجموعه على دمشق وخافه أهلها فصالحوه على خراج يؤدونه إليه وتقدّم إلى حمص، فتغلب عليها، وخطب له على منابرها باسم المهدى المنتظر، ثم سار إلى حماة والمعرة وبعلبك يقتل ويسفك الدماء وينهب ونزل سمّلَمَسْية، وبدأ بقتل مرن بها من بنى هاشم ثم قتل أهلها أجمعين حتى صبيان الكتاتيب، ولم يُبنى بها عيناً تطرف (۱) ويظهر أنه كان يريد القضاء على الأثمة المستود عين من أسرة القداحين ومن وراءهم من الأثمة المستورين إن كان يوجد أحد منهم حقاً، حتى يصفو الجو له ولإمامته ودعوته وخلافته، ونرى الطبرى يحفظ بكتاب منه إلى بعض عاله يستهله على هذا النمط: «بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله أحمد بن عبد الله المهدى، المنصور بالله، الناصر لدين الله، القائم بأمر الله، الحاكم بحكم الله، الداعى إلى كتاب الله، الذاب عن حررم الله، المختار من ولد رسول الله، أمير المؤمنين، وإمام المسلمين، ومبيد الملحدين، خليفة الله على العالمين، ومحاك المفسدين، وسراج المبصرين، وضياء المستضيئين، وقاتل القاسطين، ومهلك المفسدين، وسراج المبصرين، وضياء المستضيئين، ومشت المخالفين، والقائم بسند سيد المرسلين، ووالد خير الوصيين، صلى الله ومشاء أهل بيته الطيبين، وسلم كثيراً . . . "(۱).

وواضح أن الحسين بن زكرويه لم يكتف بأن يكون إماماً مستود عا مثل القداحين ، بل رأى أن يكون الإمام المستور نفسه ، والملك ادعى له نسباً إلى محمد ابن إسماعيل بن جعفر الصادق ، وتلقب بالمهدى وخليفة الله أمير المؤمنين . وفرا منه عبيد الله المهدى رأس الدولة الفاطمية ، ومضى فى فراره حتى شمالى إفريقيا . ولما تكاثرت فظائعه وضح أهل الشام منه بالشكوى إلى الحليفة المكتنى أرسل إليهم جيشاً جراراً بقيادة محمد بن سليان ، فنازل الحسين وأتباعه بالقرب من حماة فى المحرم لسنة ٢٩١ وسحقهم سحقاً ذريعاً ، ففر كثيرون من جنده إلى البوادى ، وفر على وجهه مع بعض خاصته إلى الشرق ميمماً الفرات ، وأسروا هناك جميعاً ، وصُلبوا ببغداد مع عشرات من القرامطة جيء بهم من الكوفة ، وكان بينهم بغداديون وصُلبوا ببغداد مع عشرات من القرامطة جيء بهم من الكوفة ، وكان بينهم بغداديون ذاقوا المصير نفسه (٣). ويذكر الطبرى أن أخاً لصاحب الشامة — لعله الأخ الثانى

<sup>(</sup>۱) طبری ۱۰/ ۱۰۰ .

<sup>(</sup>۲) طبری۱۰(۵۰).

المسمى محمداً – عاث ببعض الأعراب فى نواحى دمشق لسنة ٢٩٣ ثم صار إلى طبرية فغلب عليها ودخلها وقتل عامة أهلها من الرجال والنساء ونهبها وانصرف إلى ناحية البادية (١). وأرسل زكرويه فى السنة نفسها داعية له إلى بادية الشام يسمى أبا غانم ، فالتف حوله كثيرون وانتهب بهم بعض المدن القريبة من البوادى مثل بنصرى وأذرعات ، وتعقبتهم جنود الخلافة من ماء إلى ماء ، وقد ل أبا غانم أحد أتباعه (٢) فقضى على تلك الثورة . وبذلك تنتهى حركة زكرويه فى بوادى الشام ، إذ يقضى العباسيون عليهم هناك قضاء مبرماً ، وأحكم لهم ذلك أنهم قضوا فى الوقت نفسه على الدولة الطولونية التى كانت قد ضعفت ضعفاً شديداً ، مما مكن لزكرويه وأبنائه وأتباعه أن يحدثوا هناك شغباً وفتناً كثيرة .

واستعادت الدولة سيطرتها كاملة على سواد الكوفة ومن كان به من أتباع زكرويه ويذكر المؤرخون أنه أنفذ إلى البدو داعية له من أهل السواد يسمى القاسم بن أحمد يدعوهم للخروج معه ومع شيعته من سواد الكوفة ، واجتمع له كثيرون ، حى إذا كان المحرم من سنة ٢٩٤ هاجم قوافل الحجاج في أوبتها من المسجد الحرام ونهب جميع ما كان معها من الأموال مما قد رت قيمته بنحو مليونين من الدنانير وقتل من الحاج نحو عشرين ألفاً ، وبلغ النبأ بغداد ، فندب له الحليفة المكتفى وصيف بن صوار تكين في جيش جرار ، فلقيه في الرابع من شهر ربيع الأولى وقتل من شيعته مقتلة عظيمة ، وخلص بعض الجند إلى زكرويه فضربه بالسيف وهو فار ضربة اتصلت برأسه ، فاستسلم ، وأخذه أسيراً ، وأسروا نائبه وخواصه وابنه وأقاربه وكاتبه وامرأته ، وحكمل وهو جريح فتوفي في الطريق إلى بغداد من أثر الضربة (٢) . وبذلك قرصي على حركة زكرويه في سواد الكوفة وبوادي الشام قضاء نهائياً .

وإذا كانت حركة القرامطة قد باءت في هاتين المنطقتين بإخفاق ذريع فإنها منجمت إلى حد بعيد في منطقة الأحساء والبحرين على يد أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنبابي الذي مرَّ ذكره آنفاً ، وكان من كبار دعاة حمدان قرمط ، واستطاع أن

<sup>(</sup>۱) طبری ۱۲۱/۱۰ والنجوم الزاهرة (۳) طبری ۱۰/۱۲۶ وعریب ص ۱۱ ۳/ ۱۰۸ .

<sup>(</sup>۲) طبری ۱۰ / ۱۲۲.

يؤسس هناك دولة ظلت آماداً متطاولة إلى نحو منتصف القرن الرابع إذ دخلوا منذرِ سنة ٣٥٨ في طاعة الخليفة العباسي وخطبوا له على المنابر . وكانت تسود في دولة أبى سعيد الروح الاشتراكية التي بشُّها أستاذه حمدان قرمط ، وعظم أمره . وكثيراً ما كان يحدث لعهد الحليفة المكتنى أن يتقدم بجنوده نحو البصرة ، وتلقاه جيوش الحلافة ، ويقتتل الطرفان قتالا شديداً (١). وما زال يسوس دولته ، حتى قتله غلام له صقلبي في سنة ٣٠١ وقتل معه جماعة من قواده (٢)، فقام بالأمر من بعده ابنه أبو طاهر سلمان بن الحسن الجنبَّابيّ ، ونراه يهاجم البصرة بأتباعه بمجرد استيلائه على الحكم (٣)، حتى إذا كانت سنة ٣٠٧ عاد إلى مهاجمتها وإعمال النهب والسلب فيها (٤). ودخلها لسنة ٣١١ في ألف وسبعمائة من أتباعه ، وضعوا السيف في أهلها ، وقتلوا واليها سبكًا المفلحي ، وأحرقوا المربد وبعض الجامع ومسجد قبر طلحة ، وظل بها سبعة عشر يوميًا يحمل على إبله ما نهبه من الأموال والمتاع (٥). وفي السنة التالية رصد الحاجّ في مقدمهم من مكة لشهر المحرَّم وأخذ يوقع بقوافلهم ، وينهب الأموال ، ويأسر ويقتل ، وجاء الحبر إلى بغداد بذلك فوقع النُّوْح والبكاء وخرج النساء منشَّرات الشعور مسوَّدات الوجوه يلطمن ويندبن (٦) . وفي سنة ٣١٣ سار الحجاج من بغداد ومعهم جعفر بن ورقاء في ألف فارس ، فلقيهم أبو طاهر ، فناوشهم بالحرب ، فخاف الناس ورجعوا إلى بغداد ، فاتجه إلى الكوفة ، فقاتلوه ورجحت كفته ودخل البلدة وأقام بها ستة أيام ينهب ويسلب ، وكان مما نهبه منها أربعة آلاف ثوب وشي وثلمائة راوية زيت<sup>(٧)</sup>. وفي سنة ٣١٥ خرج في ألف فارس وخمسة آلاف راجل متجهاً إلى الكوفة ، وعلم المقتدر فجهاَّز لحربه يوسفُ بن أبى الساج في عشرين ألفاً ، وتقاتلا على أبواب الكوفة ، ودارت الدوائر على ابن أبي الساج وأسر جريحًا ، وقستلت جماعة كثيرة من أصحابه . وبلغ ذلك المقتدر فراعه الخبر ، وندب مؤنسًا لقتاله ، فخرج بالعساكر إلى الأنبار في أربعين ألفًّا ، وانضم إليه أبو الهيجاء بن حمدان وإخوته فى أصحابهم وأعوانهم ، ووقعت بينهما

<sup>(</sup> ٤ ) النجوم الزاهرة ٣ / ١٩٧ .

<sup>(</sup> ٥ ) الهمداني ص ٤٠ والنجوم الزاهرة ٣٠٧/٣.

<sup>(</sup>٦) الهمداني ص٣٤ والنجوم الزاهرة ٣/١١/٠.

<sup>(</sup>٧) الهمداني ص ٤٨ والنجوم الزاهرة ٣/٣٦.

<sup>(</sup>۱) طبری ۱۰/ ۷۹، ۷۹. ۸۵.

<sup>(</sup>۲) طبری ۱۰/ ۱۶۸ والهمدانی ص ۱۶

والنجوم الزاهرة ٣ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) الهمداني ص ١٤.

مناوشات ليست بذات بال ، ثما أغرى أبا طاهر بمنازلة بلدان كثيرة في جنوب العراق سالبناً ناهباً سافكاً للدماء (۱). وفي السنة التالية دخل الرحبة جنوبي قرقيسياء شالى العراق ، ووضع فيها السيف ، فبعث إليه أهل قرقيسياء يطلبون الأمان فأمنها ، ثم دخلها . وتوجه إلى الرقة ، فأخذها ، وتفاقم أمره وكثر أتباعه (۲). حي إذا كان موسم الحج لسنة ٣١٧ حدثت الطامة الكبرى إذ وافي أبو طاهر الحاج يوم التروية ، وهم يُهلُون ويلبنون، وقتل الحجاج قتلا ذريعاً في فيجاج مكة وداخل البيت الحرام وهم متعلقون بأستاره ، ويقال إنه قتل منهم نحو عشرة آلاف ، طرح كثير منهم في بئر زمزم ، وعرقي البيت من كسوته وقلع بابه واقتلع الحجر الأسود وأخذه معه إلى هجر ، وظل هناك حتى ردة إلى موضعه في عهد الحليفة المطبع الأسود وأخذه معه إلى هجر ، وظل هناك حتى ردة إلى موضعه في عهد الحليفة المطبع سنة ٣٣٩ . ونهب جميع التحف التي زين بها الحلفاء الكعبة على مر الأزمنة وما كانوا رصّعوها به من الجواهر النفيسة ، ويقال إنه كان يجلس على باب الكعبة والحبيج يتُصْرَعون حوله في المسجد الحرام ، وهو ينشد مثل قوله :

# أنا لله وباللهِ أنا يَخْلق الخلقَ وأُفنيهم أنا

ويقال إنه كان زنديقاً لا يصلى ولا يصوم ولا يؤدى فرائض الإسلام ، مع نظاهره بأنه مسلم وزعمه أنه داعية عبيد الله المهدى بإفريقيا (٣). ولم يحج أحد منذ هذا التاريخ حتى سنة ٣٢٦ ، خوفاً من شره وشر أتباعه من القرامطة ، غير أن شره لم ينحسر عن العراق ، إذ هاجم الكونة لسنة ٣١٩ ، وعاود الهجوم عليها فى سنة ٣٢٥ ونازلته جنود الحلافة فى سنة ٣٣٠ ، ومات فى شهر رمضان لسنة ٣٣٢ بالجدرى بعد أن تقطعت بسببه أوصاله وأطرافه وهو ينظر إليها ، وبعد أن طال عدابه ورأى فى جسده العبرر . وخلفه أخوه سعيد (١) بن الحسن الجنابي ، وهو الذى رداً المحجر الأسود إلى مكانه بالكعبة ، وكان العراق قد دخل فى حكم البويهيين فضعف شأن قرامطة البحرين والأحساء ، واضطروا بأخرة إلى الدخول فى طاعة الحلافة العباسية ونبئذ عقيدتهم القرمطية .

الزاهرة ٣/ ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٤) الهمداني ص ١٠٢ ، ١٣٩ والنجوم

الزاهرة ٣ / ٢٨٨ ، ٢٧٥ ، ٢٨١ .

<sup>(</sup>١) الهمداني ص٥٥ والنجوم الزاهرة ٣١٧/٣.

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ٣ / ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الهمداني ص٩٦ عريب ص٥٩ والنجوم

#### أحداث مختلفة

لعل أهم ما أمر به المتوكل في أوائل خلافته وقد ف القول بخلق القرآن وإنهاء حمل الناس بالقوة عليه وما كان من العنف بجلّة الفقهاء السنيين وفي مقدمتهم أحمد ابن حنبل ممن رفضوا اعتناق هذا القول، وكانت المحنة بذلك بدأ ت — كما مر في كتابنا العصر العباسي الأول — منذ عصر المأمون سنة ٢١٢، إذ جعل القول بخلق القرآن عقيدة رسمية للدولة وكتب إلى الآفاق بامتحان الفقهاء فيها، فمن لم يعلن جهاراً اعتناقه لها ضرب وقييّد وأرسل إلى بغداد لمحاكمته وحبسه. وتظل المحنة قائمة في عهد المعتصم، وإن خفيّت حيد تها كثيراً، ثم تعود إلى الاشتداد لعهد الواثق ويعود معها العنف بالفقهاء ممن لا يجاهرون بأن القرآن محلوق. حتى إذا ولى المتوكل أمر بوقف هذا العنف وكل ما اتصل به من امتحان وأن يترك الناس الحوض في ذلك ويهتموا بالحديث والسنة (۱). و بذلك هيأ لأن يأفل شأن الاعتزال ورجاله الذين دفعوا إلى هذه المحنة وظلوا يمدونها بالحطب الجزل، حتى أطفأ المتوكل نارها المشتعلة وأحالها رماداً، وكان لذلك أثر بعيد في الحياة العقلية والفنية، فقد أقل نجم المعتزلة أصحاب الفكر الحر، وتألق نجم أهل السنة المحافظين، وأخذ الذوق المحافظ يسود في كل شيء في الشعر وفي الغناء، وحتى في الدراسات الدينية، إذ ظهر مذهب داود الظاهرى الذي يوفض القياس.

وثار فى أذربيجان لسنة ٢٣٤ ، محمد بن البعيث وقد على ثورته . وتدخل سنة ٢٣٦ ، فيأمر المتوكل بهدم قبر الحسين فى كربلاء وهدم ما حوله من المنازل والدور وأن يدُحرَّتَ ويبنر ويسُسْقتَى موضع قبره ويدُمسْنعَ الناس من إتيانه ، فحدر الموضع وزرع ما حواليه حتى يزول أثره ، وحلت بذلك محنة عظيمة على آل أبى طالب وشيعتهم . ويقول المسعودى إنه حين انتهى الفعلة إلى الحفرة وموضع اللحد لم يروا فيه أثر جثة ولا غيرها (٢). ويقول المطبرى : ندُودى فى

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٣/٤ والنجوم الزاهرة ٢/ ٢٧٥ ﴿ ٢) مروج الذهب ٤ / ٥١.

الناس: من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى السجون ، فامتنع الناس من المصير إليه (١). وكان ذلك إنذاراً شديداً للعلويين ، فلم يتحرك منهم أحد لعهد المتوكل خشية بطشه ، و بالمثل لم يتحرك الحوارج لا في الموصل ولا في خراسان .

وتظل الغزوات الصيفية للروم البيزنطيين – ويسمونها الصائفة – قائمة طوال عصر المتوكل ، وينزلون في سنة ٢٣٩ دمياط وينهبون كثيراً من الأمتعة والأموال ، ثم يفرون إلى البحر المتوسط وما وراءه (٢). ويحاولون الإغارة على سمميشساط وبعض الثغور في شالى الشام والموصل ، ويننزل بهم على بن يحيى الأرمنى في سنة ٢٤٥ هزائم متلاحقة (٣) ، ويدور العام ، فينكل بهم في غزو الصائفة ويعود بأسلاب وغنائم كثيرة ، كما ينكل بهم الفارس المغوار عمر بن عبد الله الأقطع وتكثر مغانمه ، ويغزوهم الفضل بن قارن في عشرين مركباً ويفتتح حصن أنطالية (٤). وما يزال غزو صقلية مستمراً في عهد المتوكل منذ نزول العرب بها في عصر المأمون حتى تستسلم نهائياً (٥). وفي ديوان البحترى غزوة بحرية دماً وفيها أسطول المتوكل بقيادة أحمد بن دينار أسطول الروم لم يعرض لها المؤرخون (٢) .

ويولدًى المتوكل سنة ٢٣٧ محمد بن عبد الله بن ظاهر الشرطة وأعمال السواد في العراق ونيابته في بغداد ، وهي وظيفة تشبه وظيفة المحافظ لعصرنا ، وظل يتولاها حتى وفاته سنة ٢٥٣ وظلت بعده في بيته طويلا . وفي سنة ٢٤١ ثارت البجة في شهالي السودان على والى مصر وامتنعت من دفع الحراج ، واشتبك معها محمد بن عبد الله المعروف بالقمى في سلسلة من المعارك توالت فيها انتصاراته ، وما زال يقاتلهم حتى أنابوا إلى الطاعة وعادوا إلى أداء ما كانوا يؤدونه من الحراج (٧). وفي سنة ٤٤٤ غضب المتوكل على بختيشوع المتطبب وصادر أمواله وأمر بنفيه إلى البحرين (٨). ويقول المسعودي : « كانت أيام المتوكل أحسن أيام وأنضرها من استقامة الملك وشمول الناس بالأمن والعدل » (٩) .

١٨٠ ، ٢٢٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>۱) طبری ۹/ ۱۸۵.

<sup>(</sup>۲) طبری ۹/ ۱۹۳ وانظر العرب والروم (۲) دیوان البحتری (طبع دار المعارف) لفازیلییف ترجمه محمدعبدالهادی شعبرهٔ ص۱۸۷.

<sup>(</sup>۳) طبری ۹ / ۲۱۸ .

<sup>(</sup>٤) طبری ۹/۲۱۹.

۹۸۰/۲ . (۷) طبری ۹ / ۲۰۳ وما بعدها .

<sup>(</sup> ۸ ) طبری ۹ / ۲۱۱ . ( ۸ ) طبری ۹ / ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٩) مروج الذهب ٤ / ٤.

<sup>(</sup> ٥ ) العرب والروم ص ١١٥ ، ١٢٩ ،

وخلفه ابنه المنتصر فى شوال سنة ٢٤٧، وكانت خلافته قصيرة لم تزد على ستة أشهر، وفيها وجه جيشاً كثيفاً بقيادة وصيف لغزو الصائفة (١). ولعل أهم أعماله أنه أمر بالكف عن العلويين وألا يمنع أحد من زيارة كربلاء والنجف وما بهما من قبور آل أبى طالب، وأمر برد أرض فكك فى الحجاز إلى أولاد الحس والحسين، وأطلق أوقاف العلويين جميعاً وأمر ألا يتعرض أحد لشيعتهم بأذى أو مكروه (١). وخرج لعهده محمد بن عمرو الشارى بناحية الموصل، وتجمع حوله كثيرون من الحوارج تزعمهم وحضهم على الثورة وانضم إليهم كثيرون من الأكراد، فوجه إليه جيشاً بقيادة سيا التركى، هزمه هزيمة ساحقة، وساقه مع طائفة من أصحابه أسيراً إلى سامراً ع، فقتلوا وصلبوا جميعاً (١). وفي عهده بدأ يعقوب ابن الليث الصفار ثورته في سجستان وتحرك إلى هراة (٤).

ويتولى الخلافة المستعين بالله نحو ثلاث سنين وثمانية أشهر ، وفي عهده يعود أبناء عمه الطالبيين إلى التحرك ، فيخرج بالكوفة لسنة ٢٤٨ يحيى بن عمر الطالبي حفيد زيد بن على زين العابدين ، ويرسل إليه المستعين بجيش كثيف يقضى على ثورته ويدُقتل ويدُحمل أرأسه إلى بغداد ويدُصلب ويبكيه كثير من الشخراء لورعه وتقواه (٥) ، وجيمية ابن الروى في رثائه والتفجع عليه مشهورة ، وفيها يقول :

سلامٌ وريحانٌ ورَوْحٌ ورحمةٌ عليك وممدودٌ من الظل سَجْسَجُ (١)

وفى سنة ٢٥٠ يخرج الحسن بن زيد، وهو من حفدة زيد بن على زين العابدين ابن على بن أبى طالب، وكان خروجه بطبرستان ويغلب هناك على بلاد الديلم جميعها (٧)، ويظل ثابتاً لجيوش الدولة العباسية حتى يلبى نداء ربه لعهد المعتمد سنة ٧٧٠ ويخلفه من بعده أخوه محمد (٨). ويخرج على المستعين علويون محتلفون

<sup>(</sup>١) طبرى ٩/ ٢٤٠ والعرب والروم ص٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٤ / ١٥.

<sup>(</sup>٣) طبری ٩/٥٥٨ ومروج الذهب ٤/٣٥.

<sup>(</sup>٤) طبری ۹/۲۰۵۸.

<sup>(</sup>۵) طبری ۲۹۹/۹ ومروح الذهب ۴۳/۶

والفخرى ص ۲٤٠ .

<sup>(</sup>٦) سجسج: معتدل لا حار ولا شديد البرد .

<sup>(</sup>۷) طبری ۲۷۱/۹ ومروج الذهب ۲۸/۶.

<sup>(</sup>۸) طبری ۲۹۹/۹ ومر وح الذهب ۱۹۸/۶:

<sup>. 177</sup> 

بالرّى وقزوين والكوفة ويقضى عليهم جميعًا (١). ويتحرك بعض الخوارج ويلقاهم المصير نفسه (٢). وتحدث حينتذ أكبر فاجعة أصابت الغزاة المقاتلين فى جبهة الروم إذ استشهد فى سنة ٢٤٩ بطلان مغواران من أهل البأس والنجدة والمكيدة فى الحروب ، هما عمر بن عبيد الله الأقطع وعلى بن يحيى الأرونى اللذان طالما دوّخا الروم وأنزلا بهم هزائم ساحقة ، أما عمر فكان يغزو الصائفة فى جمع من أهل مملكطية فلقيه إمبراطور بيزنطة فى جيش جرار بلغ خمسين ألفاً ، ونشب القتال بينهما ، واستبسل عمر فى الجموع القليلة التى كانت معه استبسالا رائعاً ، ولكنهم استطاعوا لكثرتهم أن يحيطوا به ، فاستشهد فى ألف من المسلمين الأبرار ، بعد أن أبلوا فى المعركة بلاءً عظيماً . وأما على فكان قد انصرف من الثغور إلى ديار بكر شهالى العراق ، وجاءه نعى عمر المفجع ، فاستشاط غضباً وأسرع إليه فى أربعمائة شهيداً راه ، وهو لا يعلم عداة الروم ، فأحاطوا به مثل صاحبه ، ومضى إلى ربه شهيداً (١)

وبويع بالحلافة المعتز في المحرم من سنة ٢٥٧ وفي عهده أوقع مفلح بعبد العزيز ابن أبي دلف الثائر بالكرج وهزمه هزيمة نكراء (٤)، ودخل مفلح اسنة ٢٥٥ طبرستان، وهزم الحسن بن زيد العلوى وأحرق منازله، وفر الحسن إلى الديلم، وتوجه مفلح نحوه (٩). وعلا حينئذ شأن يعقوب بن الليث الصفار، واستولى على كرمان وفارس (٦). وأقطع المعتز حاجبه بايكباك مصر لسنة ٢٥٤ فولى عليها أحمد بن طولون، وسرعان ما أسس بها الدولة الطولونية.

وتولى الخلافة المهتدى فى سنة ٢٥٥ ومكث فى الخلافة أحد عشر شهراً ، وكان صالحاً تقينًا عادلا طاهر السيرة ، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وحراً م الشراب والاختلاف إلى القيان للساع ، وبنى قبة جلس فيها لاستقبال العام والخاص ، والنظر فى المظالم وأقل من المطعم والمشرب ، وكان يخطب بنفسه خطبة الجمعة ويؤم الناس فى المسجد الجامع ، وكانت الجلفاء قبله تنفق على موائدها فى كل يوم

<sup>.</sup> ۳۷۳/۹ طبری ۱۹/۴ . (۱) مروج الذهب ۱۹/۶ .

<sup>(</sup>۲) طبری ۳۰۸/۹ . (۵) طبری ۳۸۲/۹ .

 <sup>(</sup>۳) طبری ۲۲۱/۹ ومروج الذهب ۱۲۵/۶
 والعرب والروم ص ۲۲۰ ، ۲۲۶ .

عشرة آلاف درهم ، فأزال ذلك وجعل لمائدته وسائر مؤنه كل يوم نحو مائة درهم ، وكان يواصل العبادة والصيام (١)، فبدا غريباً عن روح العصر ، وثقل حكمه على الأتراك فأعملوا الحيلة عليه حتى قتلوه . وفى عهده بدأ أمر صاحب الزنج يظهر على نحو ما مراً بنا فى غير هذا الموضع .

وخلفه المعتمد في رجب سنة ٢٥٦ وكان يؤثر اللذة ويعكف على الملاهي غير أنه رُزق حظوة بأخيه أبى أحمد الموفق وكان حازمًا مقدامًا بعيد النظر عارفًا بأمور الحرب وشئون السياسة ، فغلب على الحلافة وتدبيرها ، وأصبح المعتمد معه كالمحجور عليه . وكانت الحلافة العباسية تردَّت في هوة بعيدة القرار ، فأعاد إليها هيبتها ، وقضى كما مر بنا على ثورة الزنج قضاء مبرمًا ، وهزم يعقوب بن الليث الصفار هزيمة نكراء ، اضطر على إثرها إلى الفرار إبقاء على نفسه من الموفق وجنوده . وتحركت حينئذ الحوارج في الموصل وخراسان ، وقضى على حركاتهم جميعًا (٢). وكان القواد من أصحاب الثغور وغيرهم لا يزالون ينازاون الروم في الصوائف وفي مقدمتهم البطل يازمان الذي نكلً بهم لسنة ٢٧٤ ودارت السنة فغزاهم في البحر ، وأخذ لهم أربعة مراكب (٣).

ويلى الخلافة المعتضد لسنة ٢٧٩ ، وكان صورة قوية للحزم والجد اللذين ليس بعدهما جد وحزم ، كما كان فارسًا شجاعًا وبطلا مغواراً أنقذ الخلافة مع أبيه الموفق من الزنج الثائرين الذين دوّخوا القواد قائداً تاو قائد. وفي أيامه سكنت الفتن وصلحت البلدان واستقامت له الأمور ورخصت الأسعار. وأديل له دائمًا من المخالفين عليه ، وكانت جيوشه تغدو وتروح بالنصر ، وممن ظفر بهم هرون الشارى الذي خرج بالموصل (٤) وثار عليه بأصبهان والجبل في سنة ٣٨٨ بكر بن عبد العزيز بن أبي دلف العجلي الشيباني فوجه إليه عيسي النوثري ففر من أمامه ، ثم عاد إلى الظهور في سنة ٢٨٤ ، وقد ضي على ثورته. ونازل له السامانيون محمد بن زيد العلوي أخا الحسن الذي مر ذكره ، إذ هاجموه بطبرستان وقتلوه على أبوابها (٥) لسنة ٢٨٧. ونازاوا له الترك وفتحوا حاضرتهم وأسروا ملكهم وامرأته خاتون ونحواً من لسنة ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) طبری ۱۰/۳۶.

<sup>(</sup> ٥ ) طبری ۱/۱۰ ومروج الذهب ١٧٧/٤ .

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٤ / ١٠٣ ، ١٠٣ .

<sup>(</sup>۲) طبری ۹/۱۲ه ، ۳۲ه.

<sup>(</sup>۳) طبری ۱۰ / ۱۳ وما بعدها .

عشرة آلاف مع ما أخذوا من الأسلاب والغنائم الوافرة (١)، وغزت جيوشه الروم وكبدتهم خسائر فادحة ، وغزاهم قائده راغب فى البحر لسنة ٢٨٥ ، واستولى منهم على مراكب كثيرة ، غير ما أغرقه ، وضرب أعناق ثلاثة آلاف منهم وفتح كثيراً من حصونهم (٢). ويغادر أبو عبد الله الشيعى فى عهده الشام إلى المغرب وينزل بقبيلة كتامة ويدعوهم إلى عبيد الله المهدى جد الخلفاء الفاطميين الذى كان قد فر من الحسين بن زكرويه ، على نحو ما أسلفنا فى حديثنا عن القرامطة والإسماعيلية (٣). ويحدث لعهد المعتضد حادث مفجع إذ يوغر دميانة أحد قواده فى الثغو رصدره على أهل طرسوس لشىء كان فى نفسه منهم ، ويشير عليه أن يحرق سفنهم التى كانوا يغزون فيها الروم . والعجب العجاب أن يُصيخ له المعتضد المعروف بكياسته ، غير أن هذا الشيطان عرف كيف يؤثر فيه ، فأمر بإحراق جميع سفنهم البحرية وإحراق جميع آلاتها الحربية ، يقول الطبرى: « وكانت خمسين مركباً قد أنفقت عليها أموال جلياة فأضر ذلك بالمسلمين وكسر فى أعضادهم وقوي به الروم وأمنوا أن يُعْفِرون في البحر أو تُدر مَس سفنهم وأساطيلهم فيه » (١٠).

ويتولى الحلافة المكتفى سنة ٢٨٩ ، وكان يتوخى العدل والإنصاف فى حكمه ، فرد المظالم إلى أهلها ومالت إليه قلوب الرعية . وفى عهده تَم القضاء على زكرويه القرمطى ومن بقى من أبنائه وفتح جيشه المقيم بطرسوس أنطاكية على ساحل البحر المتوسط عنوة ، وقتل من أهلها خمسة آلاف ، وأسر مثلهم ، واستولى على ستين مركباً للروم حمالها ما غنم من الرقيق والمتاع والذهب والفضة (٥) . ويذكر آدم ميتز أنه فى السنة نفسها ، وهى سنة ٣٩٣ ، استولى المسلمون على مدينة سالونيقى ثانية مدن الدولة البيزنطية وأسروا من أهلها اثنين وعشرين ألفاً (٦) . وفى السنة التالية غزت جنود المكتفى سلندو وآلس وفتح الله عليهم وقتلوا من أهلهما مقتلة كبيرة (٧) . وفى السنة نفسها ظهر السفيانى بالشام ، ودعا إلى نفسه ، وتبعه نفر ، فحملوا جميعاً مقيلًدين إلى باب المكتفى (٨).

<sup>(</sup>۱) طبری ۱۰/ ۳٤.

<sup>(</sup>۲) طبری ۱۰ / ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) انظر النجوم الزاهرة ٣/١٢٤ . ...

<sup>(</sup>٤) طبری ۱۰/ ۸۰.

<sup>(</sup>ه) طبری ۱۰ / ۱۱۷ .

<sup>(</sup>٦) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري لآدم ميتز ترجمة الدكتور أبي ريدة (الطبعة الأولى)

<sup>. • /</sup> 

<sup>(</sup>۷) طبری ۱۳۰/۱۰ .

<sup>(</sup>۸) طبری ۱۰/۱۳۰.

ويخلفه أخوه المقتدر سنة ٢٩٥ وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، وما يوافى شهر ربيع الأول لسنة ٢٩٦ ، حتى يجتمع كثيرون من الكتاب والقضاة وذوى الرأى ويُجْمعوا على خلعه وتولية ابن المعتز ، وتتم له البيعة ، ولا يكاد يمضى عليه يوم وليلة حتى ينتقض الأمر عليه كما مر بنا في غير هذا الموضع، فيُتقُمَّلَ وتُرَدُّ الحلافة على المقتدر، ويصبح لعبة في أيدى الترك يحركونه كما يشاءون، وتعود الدولة إلى سيرتها القديمة السيئة قبل المعتمد وأخيه الموفق. وكان في بيت المال يوم تولى الحلافة خمسة عشر مليونيًا من الدنانير بدَّدها كلها، وبدَّد معها القناطير المقنطرة من الأموال التي كانت تُعبِّري من أطراف الدولة الواسعة. وتحكمت أمه « شغب» ووصيفاتها في شئون الدولة ، وعاد الأتراك إلى طغيانهم وفسادهم ، فكثرت الرشوة وعمُّ الظلم والبغي ، وكثر الوزراء وكثرت مصادراتهم ومصادرات الكتَّاب والتجار ، كما كُثر الاستيلاء على أموال ذوى اليسار بغير حق، مما ألممنا به في غير هذا الموضع . وكان هذا الفساد سببًا في كثرة الفتن والثورات، وما توافي سنة ٣٠٠ للهجرة حتى يثور على الدولة بطبرستان والديلم الأطروش العلوى وهو الحسن بن على الحسني ، الهُّبُّ نفسه بالداعي ، واستطاع أن يُد ْخل في الإسلام كثيرين استجابوا له ، وبني لهم المساجد، وكان حصيفاً فاضلا أصلح الله الديلم به (١). وأغار الروم على اللاذقية بَحَوْراً وسبَوْا منها خلقًا كثيراً ، ورد دميانة قائد الأسطول العربي في البحر المتوسط على هذا الغزو في السنة نفسها وهي سنة ٢٩٨ فغزا بأسطوله قبرص وفتح بهاكثيراً من الحصون وحرق وسبَّتي كثيرين (٢). وفي سنة ٣٠٤ غزا مؤنس بلاد الروم من ناحية مَلَكَطْيْيَة وفتح حصونًا كثيرة (٣)، وردُّ الروم على هذا الغزو في سنة ٣١٤ فدخلوا مُلَكَطُّيَّة بالسيف ، وقتلوا وسبوا ، وظلوا فيها أيامنًا (٤). وفي سنة ٣١٣ فُتحت بلوخستان ، وكانت لا تزال وثنية فدخلت في دين الله.

وتولى الحلافة القاهر بالله سنة ٣٢٠ ، وكان مولعاً بالشراب والغناء ، وكان سفاكاً للدماء ، شديد البطش بمن يغضب عليه من الأتراك ، وقتل منهم نفراً في مقدمتهم مؤنس الملقب بالمظفر أكبر الحجاب في عصره وعصر المقتدر ، وهابه الناس وخشوا

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ٣ / ١٩٠ .

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة ١٩٥٣٪.

<sup>(</sup>۱) طبری ۱۶۹/۱۰ ومروج الذهب ۲۱۹/۶

والنجوم الزاهرة ٣ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٤/ ٢١٨ .

صولته ، ومع إدمانه للخمر أمر بتحريمها وتحريم الساع وقبض على المغنين وكسر آلات اللهو وأمر بتتبع الجوارى من المغنيات (١)، وما زال محوف السطوة حتى احتيل عليه بعد سنة ونصف من خلافته فخلع وسلملت عيناه ، وهو أول من عوقب هذا العقاب الصارم من الحلفاء ، وهي عادة بيزنطية ذميمة ، وقد عاش بعدها سبعة عشر عاماً .

وخلفه الراضى بالله ابن أخيه المقتدر سنة ٣٢٢، وكان سمحاً جواداً مقرباً العلماء والأدباء، ولم يكن ينصرف عنه أحد من ندمائه إلا بخلعة أو صلبة ، ومن أهمهم أستاذه الصولى أبو بكر محمد بن يحيى وابن الأنبارى. وخصه الصولى برجمة ضافية فى كتابه الأوراق، فى القسم الخاص بأبناء الحلفاء، روى فيها طائفة كبيرة من أشعاره، وهو آخر خليفة له شعر مدون، وآخر خليفة انفرد بتدبير الجند، وآخر خليفة جالس الندماء (٢). وفى عهده قُتل ابن مُقُلة الأديب والحطاط المشهور بعد أن اعتلى كرسى الوزارة مراراً. وعَطَمُ أمر ابن رائق بعد توليه الوزارة، إذ قلده الراضى جميع أمور الدولة، غير وعَظُم أمر ابن رائق بعد توليه الوزارة، إذ قلده الراضى جميع أمور الدولة، غير أنه لم يلبث أن صار محجوراً عليه وكالأسير فى يده (٣). وفى أوائل عهده سنة ٢٧٤ شَنَ سيف الدولة الحمدانى أول حرب على الدمستق فى آمد (٤)، وتوالت بعد ذلك حروبه مع البيزنطيين .

ويتولى الخلافة المتهى سنة ٣٢٩، وكان ناسكاً تقينًا يصوم الدهر ، ولم يشرب النبيذ قط ولا اتخذ جلساء ولا ندماء ، وكان يقول : المصحف نديمي ولا أريد جليساً غيره ، غير أنه كان تعس الحظ إذ جاء بأخرة وقد فسدت الأمور وأفلت الزمام من يد الدولة ، لاشتداد المنافسة بين الوزراء والأمراء وخاصة آل البريدي بالموصل . وبلغ من اضطراب الأحوال أن استولى أبو الحسين البريدي على بغداد ، ومضى البريدي يسوم الناس ظلماً فادحاً في الحراج وغير الحراج ويأخذ أموال التجار وغيرهم غصباً ، أما الحليفة فلجأ إلى الحمدانيين في الجزيرة ،

<sup>(</sup>١) التنبيه والإشراف

ص ٣٨٨ والنجوم الزاهرة ٣ / ٣٣٩ .

۲۷۱ / ۳ النجوم الزاهرة ۳ / ۲۷۱ .

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ٣ / ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر والصفحة .

وما زال ينتقل معهم إلى أن قدموا به إلى بغداد وهرب منها البريدي ، وخلَع حينئذ على الحسن بن عبد الله بن حمدان ولقبه بناصر الدولة وعلى أخيه على ولقبَّبه بسيف الدولة (١). ولم تهدأ الأمور في بغداد فقد تفاقم أمر العَياًرين وازداد النهب حيى خلت الدور من أهلها وعُطلت المساجد والأسواق وأغْلقت الحمامات. وكأنما كُتب على المتنى أن يعيش سنى خلافته بائسًا تعيسًا . حتى القصور وقبابها يصيبها الدمار فقد سقطت لأوائل خلافته قبة قصر المنصور الخضراء ، وكأنما كان ذلك إيذاناً بأفول نجم الدولة العباسية ، إذ كانت تلك القبة تاج بغداد وعلمها المعلم (٢). وفي سنة ٣٣١ ز-ف الروم على أرزن بأرمينية وميَّا فارقين ونـَصيبين بديار بكر ، فقتلوا وسبوا كثيرين ، وطلبوا من أهل مدينة الرُّها منديلا من كنيستها زعموا أن المسيح عليه السلام مسح به وجهه فارتسمت صورته فيه، وقالوا إن سلمتموه لنا أطلقنا كل من بأيدينا من أسرى المسلمين. وكوتب الخليفة المتى في ذلك، فاستفتى الفقهاء والقضاة ، واختلفوا في الرأى ، ورجعت كفة من قالوا بإعطائهم إياه ، لأن خلاص المسلمين من الأسر أوجب ، فأُرسل المنديل إلى الروم وأطاقت الأساري ، وحملوا المنديل إلى القسطنطينية ، وخرج البطريرك ورجال الدين والدولة لاستقباله في موكب كبير"". وما زالت الأمور تسوء والحكم يزداد فساداً ، وتوقف جهاد الروم ، ونُهب الحجاج وقُطعت الطرق ، وأخذت دعائم الدولة تتداعى تداعياً شديداً ، ولم يلبث توزون القائد التركمي للمتني أن غدر به ، فقبض عليه وخلعه ، لقاء سبائة ألف دينار أخذها من أحد الطامحين إلى الاستيلاء على الخلافة، وتولت الجارية الشيرازية «حُسنن » سمل عينيه بيد غلام لها سندي . وعاش بعد خلعه خمسًا وعشرين سنة (٤)، ومات توزون بعد خلعه بقليل.

ويخلفه المستكفى سنة ٣٣٣ بعد أن تآمر عليه مع توزون والجارية الشيرازية ، ونَادراً ما كان يهنأ بأيامه فى الحلافة ، إذكان يتقاذفه الترك وهذه المرأة الجشعة ، فلم يهدأ له بال . ولم يدر عليه عام فى خلافته حتى دخل بنوبويه بغداد وصارت

۲۷۸/۳ ویتر ۱/۱ .

<sup>(</sup>٤) الهمداني ص ١٤٢ والنجوم الزاهرة

۲/۲۸۲ وستر ۱۱۱۱.

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ٣/٢٧٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ٣/٢٧٠

<sup>(</sup>٣) الهيداني ص ١٣٥ والنجوم الزاهرة .

إليهم مقاليد الأمور ، وسرعان ما طلبوا إليه أن يخلع نفسه ، فنزل على مشيئتهم ، غير أنه اشترط ألا يقطع شيء من أعضائه ، وكان المطيع أخو المتتى هو الذي خلفه فأمر بأن تُسمّل عيناه انتقاماً لأخيه . وبذلك انتهت الحقب التي استولى فيها الأتراك على مقاليد الخلافة العباسية ، وأنزلوا بالخلفاء ما لا يطاق من الذل والهوان .

# الفصِّل لث تي

## الحياة الاجتماعية

١

#### طبقات المجتمع

كان يتوزَّع مجتمع العصر العباسى الثانى ثلاث طبقات أساسية: طبقة عليا تشتمل على الخلفاء والوزراء والقواد والولاة ومن يلحق بهم من الأمراء وكبار رجال الدولة ورعوس التجار وأصحاب الإقطاع من الأعيان وذوى اليسار، وطبقة وسطى تشتمل على رجال الجيش وموظفى الدواوين والتجار والصناع الممتازين، ثم طبقة دنيا تشتمل على العامة من الزَّراع وأصحاب الحرف الصغيرة والحدم والرقيق، ويأتى في إثر تلك الطبقات أهل الذمة.

وكانت الطبقة الأولى تغرق في النعيم ، يتقدمها الحلفاء وكانت تُعجبني إليهم أموال الحراج من سواد العراق وأقاصي الدولة وأدانيها غير ماكان يجي من المكوس على الواردات والصادرات ، وعادة كان الوالى يرسل إلى بغداد ما تبقي لديه من الإنفاق على شئون إمارته وحاجتها من المساجد والبيارستانات ومن بها من الجند والموظفين . وذكر ابن خرداذية أن الدخل من سواد العراق لسنة ٢٤٠ للهجرة بلغ ثمانية وسبعين مليوناً من الدراهم ، وبلغ دخل جزء منه في عهد المعتضد لسنة ٢٨٠ مليونين وخمسائة وعشرين ألفاً من الدنانير(١) . وتدهور الدخل في عهد المقتدر ومع ذلك نرى خراج سواد العراق يبلغ مليوناً وخمسائة وسبعة وأربعين ألف دينار ، ويورد الصابى مع هذا الإحصاء الدخل العام لعهده في سنة ٢٠٦، ويذكر أنه بلغ أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وتسعة وعشرين ألفاً وثمانمائة وأربعين ديناراً (٢٠٠٠).

 <sup>(</sup>١) كتاب الوزراء الهلال بن المحسن الصابي (٢) رسوم دار الحلافة الهلال الصابي ص
 ص ١٠ وما بعدها .

وكانت هذه القناطير المقنطرة من الدراهم والدنانير تُننْفَتَى سنوياً ، وقلما كان يتبقى منها شيء ويقال إنه لما ولي المعتضد ( ٢٧٩ ــ ٢٨٩ هـ) ادَّخر من كل سنة من سنى خلافته مليون ً دينار ، وبلغ ما ادخره تسعة ملايين (١) ، وخلفه ابنه المكتفى ( ٢٨٩ – ٢٩٥ هـ) ، فبلغ بالمدَّخرأربعة عشر مليونـًا (٢). وجاء بعده المقتدر فلم يقف عن الادخار فحسب ، بل أتلف كل المدُّخر مع ما صار إليه من أموال الخراج سنويبًا ومما كانت تُغلَّه الضياع السلطانية الواسعة، حتى قالوا إنه بدَّد ــ كما مرًّ بنا في الفصل الماضي ــثمانين مليونيَّامن الدنانير . ويورد الصابي في كتابيه: الوزراء ورسوم دار الخلافة أثباتيًا (٣) بِمَا كان يُنْفُقَ على حواشي الخليفة وداره في عصر المعتضد والمقتدر ( ٢٩٥ – ٣٢٠ ه ) ، وهي تصور عيظكم هذه النفقات ، فقد كان يُسْفُتَقُ على القصر والحرم والحدم أكثر من ستين ألف دينار شهريبًا وكان يُسْفق على المطابخ الخاصة والعامة أكثر من عشرة آلاف دينار شهريًّا ، بل قد يبلغ ذلك أكثر من ثلاثين ألفاً ، غير ما يُسْفَقَ على البوابين من البيض والسودان وكان يبلغ ألف دينار ، وغير ما يُنشْفَقُ على المماليك والحرس وكانوا يُعمَد ون بالآلاف، وغير ما ينفق على المرسومين لخدمة الدار من القرَّاء وأصحاب الأخبار والمنجمين والبوقيين والمضحكين والطبالين وأصحاب الصيد والملا عين في السفن وأصحاب المشاعل والأطباء ، ويقول الصابي إن نفقة ذلك كله وما يجرى مجراه مما يلزم الدار كان يبلغ أكثر من مليونين وخمسائة ألف دينار سنوينًا . ويقال إنه كان في الدار لأيام المكتنى عشرون ألف غلام للحرس وعشرة آلاف خادم من السود والصقالبة ، أما في أيام المقتدر فكان بها أحد عشر ألف خادم منهم سبعة من السود وأربعة من الصقالبة وأربعة آلاف امرأة بين حرة ومملوكة وألوف من الغلمان الحبُجرية ﴿ المَقْيَمِينَ فِي الحُبُحِيرِ ﴾ ، وكانتِ النوبة لحفظة الدار خمسة آلاف غير أربعمائة من الحراس ، وكان عدد الفراشين ثما تمائة (٤). ويروى المؤرخون أن الراضي ( ٣٢٢ ــ ٣٢٩ ه) ، عمل على القيصد الشديد في نفقات دار الحلافة ، حتى بلغت مع

المعتضد كانت سبعة آلاف دينار يومياً . ( ٤ ) رسوم دار الحلافة ص ١٠ ويقال إن الحدم في عهد المتوكل كانوا سبعمائة . انظر الديارات الشابشي(الطبعة ألثانية) ص١٦٠.

<sup>(</sup>١) كتاب الوزراء ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>۲) كتاب الوزراء ص ۱۹۰. (۳) الوزراه ص ۱۱ مما يعلمها ماس

 <sup>(</sup>٣) الوزراء ص ١١ وما بعدها ورسوم
 دار ألحلافة ص ٢١ ويذكر الصابى
 ف الكتاب الأول أن نفقات الحضرة لمهد

شدة الحذف والاقتصاد ثلاثة آلاف دينار <sup>(١)</sup>يوميًّا .

وقد بدأ العصر بالمتوكل، ويقال إن النفقات لم تبلغ في عصر من عصور الخلفاء ما بلغته في عصره ، وخاصة في بناء القصور ، وقد أحدث فيها البناء الموسوم باسم البناء الحيرى ، وكان يُجمُّعكَ ُ فيه دون القصر ثلاثة أبواب عظام ، وكان في الرواق مجلس الخليفة ، وأمامه بيتان بهما خواصه وعلى اليمين خزانة الكسوة وعلى اليسار ما يُحنَّاج إليه من الشراب (٢). وكان كلما بني قصراً أتبعه بآخر ، حتى بلغت قصوره نحو العشرين ، وهي : بركوار (دار الهناءة) والشاه والعروس والبركة والحوسق والمختار والجعفرى والغريب والبديع والصبيح والمليح والشبداز والقصور والجامع والقلاية والبرج والمتوكلية والبهو واللؤلؤة ، وبلغ ما أنفقه على تلك القصور مائتين وأربعة وسبعين مليونيًا من الدراهم (٣) . وكان البرج من أجملها زينة إذ جُعل فيه صور عظيمة من الذهب والفضة، و بركة جُعل فرشها ظاهراً و باطناً صفائح الفضة، وشجرة ذهب على أغصانها وفروعها طيور تغرُّد وتصفر مكللة بالجوهر ، وسمُيت طُوبِي (من أشجار الجنة). واتنَّخذ له سرير كبير من الذهب عليه تمثالا سبعين عظيمين ودرج عليه صور السباع والنسور. وألبست حيطان القصر من الداخل والحارج بالفسيفساء والرخام المذهب ، ويقال إن نفقة هذا القصر وحده بلغت مليونيًا وسبعمائة ألف دينار(٤). وتبارى الحلفاء بعد المتوكل في بناء القصور، فبني المعتز ابنه قصره المعروف باسم التاج أو الساج وكان قصراً ضخماً (٥)، وبني المعتمد (٢٥٦ – ٢٧٩ هـ) قصره المعشوق على شاطئ دجلة (٦)، وبني المعتضد قصر الشُّريَّا ، وكان أبنية متلاصقة ، ووصل بينها وبين قصر التاج بسرداب طويل لتمشى فيه حظاياه ، وفيه يقول ابن المعتز(٧):

وبُنْيان قَصْرٍ قد علتْ شُرِفاتُه كصفِّ نساءٍ قد تربَّعْنَ في الأُزْرِ

<sup>(</sup>ه) انظر ياقوت في التاج و ديوان البحتري

<sup>(</sup> طبع دار المعارف) ۱٤٨٣/٣ .

<sup>(</sup>۲) دیوان البحتری ۱۶۹۷/۳ . (۷) دیوان ابن الممتز (طبعة دار صادر

ر ۷) ديوان ابن المعمر ر طبعه دار صادر ببيروت) ص ۲۱۵ وانظر معجم البلدان في الثريا .

<sup>(</sup>۱) رسوم دار الحلافة ص ۳۰.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٤/٤ . (٣) الديارات للشابشتي ( الطبعة الثانية) ص

۱۹۹ .

<sup>(</sup>٤) الديارات ص ١٦٠ وانظر المروج

<sup>. 2 . / 2</sup> 

ولعل في كثرة هذه القصور ما يشير إلى أن دار الخلافة كانت واسعة ، وكان القصر الواحد أحياناً يمتد إلى فرسخ أو يزيد ، ويقال إن قصر الثريا كان يمتد إلى ثلاثة فراسخوإنه كلنف المعتضد كما قدمنا فى الفصل الماضى – أربعمائة ألف دينار . وكأنما كانت دار الخلافة وقصورها أشبه بمدينة ، ومراً بنا آنفاً عدد من كان بها في عصر المكتفى والمقتدر من الخلمان والحرس والخدم ، وأنهم كانوا يتعبد ون بالآلاف ، فطبيعى أن يكون بها فلاحون وأكرة للعمل ومساجد وحمامات تفوت الحصر حتى فطبيعى أن يكون بها أحياناً أربعمائة (١). وكانت الدار تشتمل على بساتين وجداول متصلة بدجلة وقباب شتى وأروقة و برك ومياه جارية .

وكان الوزراء يعيشون في هذا النعيم نفسه لما كانوا يأخذونه من رواتب ضحمة وإقطاعات وما كانوا يختلسونه لأنفسهم من أموال الدولة ، ويقال إن الوزير كان يأخذ إقطاعاً يدرُّ عليه مائة وسبعين ألف دينار ، حتى إذا كان عهد المقتدر أجري عليه راتب قدره خمسة آلاف دينار في كلشهر ، ثم صار سبعة آلاف (٢). أجري عليه راتب قدره خمسة آلاف دينار في كلشهر ، ثم صار سبعة آلاف (٢) ولكى نتصور مبلغ ثراء الوزراء يكفي أن نعرف أن المعتمد (٢٥٦ – ٢٧٩) استخلص – كما مر بنا في الفصل الماضي – من وزيره سليان بن وهب وابنه عبيد الله نحو مليون دينار ، ويروى أنه أحرصي ما وجد لوزيره صاعد من الرقيق والمتاع والكسوة والسلاح والآلات في خاصة نفسه دون ما وُجد لأخيه عبدون فكان مبلغه ثلثائة ألف دينار ، وكان مبلغ غلته في سائر ضياعه مليوناً وثلثائة ألف (٣). ويذكر المؤرخون عن ابن الفرات وزير المقتدر أنه كان يملك – كما ذكرنا في غير هذا الموضع – من الفضة والضياع والأثاث ما يزيدعلي عشرة ملايين من الدنانير . وكانت لسليان بن وهب دار كبيرة جعلتها الدولة بعده لكل وزير حتى سنة ٣٠٠، وكانت تسمى دار المخرم ، وكانت مساحتها تربو على ثلثائة ألف ذراع (٤). وكانت دار ابن الفرات مدينة ضخمة حتى كان بها فوجان من الخياطين (٥)، ويقال إنه دار ابن الفرات مدينة ضخمة حتى كان بها فوجان من الخياطين (٥)، ويقال إنه دار ابن الفرات مدينة ضخمة حتى كان بها فوجان من الخياطين (٥)، ويقال إنه

<sup>(</sup>١) رسوم دار الخلافة ص ٨ . (١) مسكويه ه/٤١٠ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الوزراء ص ٢٨٢ ، ٣٥١ . (٥) كتاب الوزراء ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ١٢١/٤ .

لما عُين وزيراً زاد ثمن الشمع في يوم تعيينه لأنه كان من رسمه ألا يخرج أحد من داره وقت العشاء إلا ومعه شمعة، وسُنتى في داره في ذلك اليوم وليلته أربعون ألف رطل ثلجيًا (١).

وكان للوزير بدار الخلافة بناء مفرد يجلس فيه والخواص والحواشى بين يديه إلى أن يستدعيه الخليفة ، وكان يتغدو إليه الكتباب ، فيقفهم على الأعمال المطلوبة منهم ويسلم إلى كل كاتب ما يتعلق بديوانه ويوصيه بما يريد منه ، ثم يروحون إليه بما عملوا ، وفى أثناء ذلك تُعرض عليه الكتب بالنفقات والتسبيبات والحسبانات (٢)، والكتب جلوس بين يديه كل فى مكانه ومعه دواته .

وكان الوزير يتخذ مثل الحليفة حرساً على باب داره وقد يُعكدون بالعشرات (٣) وكان مجلسه يَعَص بغلمان مسلّحين ، وكان يركب إلى دار الخلافة وبين يديه الحجاب والقواد والغلمان ، ويقال إنه كان لحامله بن العباس أحد وزراء المقتدر أربعمائة مملوك يحملون السلاح أمامه ، واكل مملوك نفر من المماليك والغلمان يتبعونه ، ويشروى بعض الكتاب أنه أحصى الموائد المنصوبة في داره فوجدها ثلاثين ونيفاً ويقال ، بل كانت أربعين ، وكان يجلس إلى كل مائدة ثلاثون رجلا ، وعلى كل واحدة جدى أو جداء وبوارد وحلوى مما لذ وطاب (٤). وكان الوزير يتولني إدارة مالية البلاد والقيام على الدخل والخرج وفرض الضرائب . واشتهر غير بيت بتوليه الوزارة مثل بيت بني وهب وأصلهم من نصارى العراق ، وعمل كثير منهم في اللواوين وبلغوا فيها أعلى المناصب ، أما الوزارة فتولاها منهم في هذا العصر أربعة ، كان في مقدمتهم سليان بن وهب الذي مراً بنا ذكره ثم ابنه عبيد الله ، ثم ابن عبيد الله القاسم ، ويقال إن المكتفى زواج ابنه أبا أحمد من ابنته ، وإنفق على ابن عبيد الله القاسم ، ويقال إن المكتفى زواج ابنه أبا أحمد من ابنته ، وإنفق على خلع عليه أربعمائة خلعة ، أما الصداق فكان مائة ألف دينار (٥) ، وأنفق على

<sup>(</sup>٤) كتاب الوزراء ص ١١٢ والنجوم

الزاهراء ة ١٠٨/٣ والهمداني ص ٢٠٠ ، ٣٧.

<sup>(</sup> ه ) النجوم ١٣١/٣ .

<sup>(</sup>١) كتاب الوزراء ص ٦٣ ،، ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) كتاب الوزراء ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) كتاب الوزرام ص ١٢١٠.

الوليمة أكثر من عشرين ألف دينار(١).

وعلى نحو ماكان الوزراء والحلفاء يعيشون في هذا الترف كان يعيش فيه أيضًا القواد ، وكان بيدهم مصير الخلفاء وكانوا يفدون أنفسهم منهم بكل ما يطلبون من أموال ، وكانوا يُشَطّعونهم إقطاعات كثيرة على نحو ما كانوا يقطعون الوزراء ، فكانت لهم ضياع واسعة تغل عليهم أموالا وفيرة ، ولعل خليفة لم يكثر من الإقطاع لهم كما أكثر المقتدر ، ويقال إن إقطاعات يانس المونقي في عهده كانت تغلُّ سنويلًا ثلاثين ألف دينار . وبلغ حينئذ من مكانة القواد أن خلع المقتدر على مؤنس لقب المظفر(٢)، ولما قدم بغداد في عام ٣١٢ للهجرة ركب الوزير ابن الفرات للسلام عليه وتهنئته بمقدمه (٣) ، وهو ما لم تجربه عادة وزير من قبله ، فقد أصبح القواد يقد مون على الوزراء. وكان لهم حجاً بهم ومماليكهم وحشمهم وخدمهم ونفقاتهم الواسعة على نحوما كان للوزراء .وبالمثل كان ولاة الأقاليم ، وكان حامد ابن العباس الذي مر بنا ذكره قبل توايته الوزارة للمقتدر والياً على فارس والبصرة ومن ولايتهما كوَّن ثروته الواسعة . وينرورك أن حمارويه صاحب مصر حين زوَّج ابنته قطر الندي من المعتضد الحليفة العباسي حمل معها من الجهاز ما لم يُر مثله ولا سُمع به ، وكان ابن الجصاص الجواهري البغدادي القائم على الجهاز ، ويقال إنه سأله هل بقي بيني وبينك من الحسابشيء؟ فأجابه كَـَسْرٌ ( باق ) طفيف وإذا هو أربعمائة ألف دينار<sup>(٤)</sup> ، قما بالنا إذن بنفقات الجهاز كله ويتوقف المؤرخون ليقصوا لنا هدايا الصفار والى فارس للمعتضد وما كان معها من تماثيل وملايين الدراهم وصناديق الثياب (٥). وكان مما أرسله إسماعيل بن أحمد الساماني والى خراسان إلى المكتفي سنة ٢٩٢ ثلمائة بعير عليها صناديق فيها المسك والعنبر والثياب من كل لون (٦). وكأنما أموال الولايات ودخولها كانت ملكاً للولاة ينفقونها في بذخهم ويهدونها بحسب مشيئاتهم . وتوفى لسنة ٣٠١ على بن أحمد الراسي وكان متوايا من حدود واسط في العراق إلى جُنْديسابور ومن السوس إلى شهرزور ، وخلَّمُف مليون دينار ومن آنية الذهب والفضة ما قيمته مائة ألف دينار

<sup>(</sup> ٤ ) النجوم ٣/ ٢٢ .

<sup>(</sup>۱) عریب ص ۵۳.

<sup>(</sup> ٥ ) مروج الذهب ١٤٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) النجوم ٢٠٣/٣.

<sup>(</sup>٦) النجوم ١٥٩/٣.

<sup>(</sup>٣) الوزراء ص٠٥.

ومن الخزِّ ألف ثوب ، وخلَّف ألف فرس وألف بغل وألف بعير ، وكان له ثمانون طرازاً ( مصنع ثباب ) تُنسَّج فيها الثباب التي لملبوسه (١) وملبوس حُرَّمه وحواشيه وخدمه .

وكان أبناء البيت العباسى يتقاضون من الدولة رواتب ثابتة ، ومثلهم العلويون والهاشميون بصفة عامة ، وكثير ون منهم كانوا يتولون مناصب مهمة ، وكان منهم دائمًا من يحج بالناس فى كل عام . وكان الحلفاء ما يزالون يُقطعون المقرّ بين منهم إقطاعات وضياعًا كثيرة ، بالإضافة إلى كثير من الضياع التى كانوا يرّ ثُونها عن آبائهم وأجدادهم . وكان الوزراء كثيراً ما يتقربون إليهم بالهدايا والعطايا، ويقال إن على بن عيسى و زير المقتدر كان ينفق فى كل سنة — على شُحة — أربعين ألف درهم فى صلات الطالبيين والعباسيين وأولاد الأنصار والمهاجرين وفى مصالح الحرمين (٢) وكان المعتضد يُحرَّى على أبناء المتوكل وأولادهم ذكوراً وإناثنًا ألف دينار شهريبًا، وكان يتجرَّى على أولاد الواثق والمهتدى والمستعين خمسائة دينار فى الشهر (٣).

وأعان ذلك كله على اتساع الطبقة الأرستقراطية وأن تنشأ أجيال من أبنائها غارقة فى الدعة والنعيم، وفى مقدمتهم أبناء الحلفاء والوزراء والقواد والأمراء وبالمثل أبناء كبار الكتاب، وكثيراً ما كان يصل آباؤهم إلى الوزارة، وحتى من لم يصل إلى الوزارة كان يتقاضى أحياناً مائة دينار فى الشهر وقد يرتفع راتبه إلى خمسائة (٤)، غير ما كان يأتيهم من الهدايا وأحياناً من الرشوة وخاصة من عمال الخراج. وكان منصب القاضى منصباً رفيعاً، وكان يتقاضى راتباً عالياً مائة وعشرين أو مائتين من الدنانير (٥)، ومن الحق أن منهم من كان يتعفف عن أخذ شىء نظير عمله، ولكن من الحق أيضاً أن منهم من كان يتعفف عن أخذ شىء نظير عمله، ولكن من الحق أيضاً أن منهم من كان متعفف عن أخذ شىء نظير عمله، ولكن من الحق أيضاً أن منهم من كان مترفاً موسمًا الرزق مثل إبراهيم بن جابر القاضى بحلب والعواصم من أرض الشام إذ يروى المسعودى أنه « قطع لز وجته أربعين ثوباً تُستريبًا وقصباً ( حريراً ) وأشباه ذلك من الثياب فى يوم واحد وخلقف أموالا عظيمة » (١).

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ٣/١٨٣ . ١٤،٢٠

<sup>(</sup>٢) كتاب الوزراء ص ٣٢٢ . (٥) الولاة والقضاة الكندى ص ٣٧٧ ،

<sup>(</sup>٣) كتاب الوزراء ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) كتاب الوزراء ص ١٥٦ وانظر ص (٦) مروَّج الذهب ١٧٤/٤.

وكان يدخل في هذه الطبقة الأرستقراطية ورثة الإقطاع والضياع الواسعة وكبار التجار الذين كانوا يتجرون برءوس أموال ضخمة في مطالب تلك الطبقة من أدوات النرف والزينة ، وكان في مقدمتهم النخاسون الذين كانوا يجلبون الرقيق والجواري من أطراف الأرض ، وتجار الطرّف النفيسة التي كانت تجلبها السفن من جميع أنحاء العالم . وبالمثل تجار الجواهر ويكفي أن نذكر ابن الجصاص التاجر الجوهري البغدادي الذي أشرف على جهاز قَطَرْ الندي بنت خمارويه كما أسلفنا ، فقد هيأ لها من الثياب والجواهر وأدوات الزينة ما كلف أباها مئات الألوف ، وحين صودرت أمواله لعهد المقتدر سنة ٣٠٢ للهجرة أُخيِدً منه من المال والجوهر مَا عُدَّ بِالمَلايين حتى قيل إنه بلغ ستة عشر مليونيًا من الدنانير ، ويقول المسعودي: ﴿ الذي صَحَّ مما قُبض من ماله من العِين ﴿ الذَّهِبِ ﴾ والوَّرِق ﴿ الفضَّةَ ﴾ والحوهر والفرش والثياب والمستغلات خمسة ملايين وخمسهائة ألف دينار»(١). وكانت كل طائفة من التجار تقيم في سوق واحد فيقال سوق النخاسين وسوق الوراقين ، وكان من أقربهم إلى النرف البزازون ( تجار الأقمشة ) والعطارون . وكانت أسواق الأخيرين وأصحاب الدهون والخزازين (تجار الحرير) والجوهريين والصيادلة بعضها إلىجانب بعض ببغداد . وكان الأطباء يحصلون على أموال ضخمة ، وخاصة أطباء دار الخلافة وبيارستانات بغداد، وتزخر كتب طبقات الأطباء بملايين الدراهم والدنانير التي صارت إليهم من الحلفاء ، ويقول محمد بن زكريا الرازى الطبيب المشهور إن سبب تعلقه بتعلم الطب إنه أصيب برمد في عينيه ، فأبي الطبيب الذي عرض نفسه عليه أن يعالجه إلا بخمسمائة دينار(٢). وحتى الشعراء والعلماء والندماء كان منهم من يغدق عليهم الخلفاء الصلات ، وكذلك الوزراء ، حتى ليغدون من علية القوم مثل على بن يحيى المنجم الذي أثري ثراء طائلا من منادمته للخلفاء .

وإذا تركنا الطبقة العليا إلى الطبقة الوسطى وجدنا كثيرين يندمجون فيها ، وفي مقدمتهم علماء العربية والفقه والتفسير والحديث ، وكان كثير منهم يأحذ رواتب

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب ۲۱۸/۶ والنجوم (۲) حكماء الإسلام للبيهتي ص ۲۱. ۱۸۰/۳.

من الدولة ، وكان منهم معلمون يختلف إليهم الناشئة ، وكانوا يدفعون إليهم أجوراً قليلة ، حتى لقد تكون رغفاناً من الحبز أحياناً ، وكانت هذه الرغفان تختلف باختلاف أسر الصبيان في الغنى والفقر ، ولذلك ضربت الأمثال في الاختلاف والتفاوت بتفاوت رغفان المعلم واختلافها في الحودة ، وكان من الآباء من يدفع أجر أولاده دراهم معدودة . وكان من يعلم أولاد الطبقة العليا تنهال عليه الهبات ويقداً رله راتب شهرى معلوم .

ويدخل في عدادهذه الطبقة المغنون والشعراء وكان كثير منهم تتدفق عليه الأموال تدفقاً ، وسنعرض لذلك في موضع آخر ، والمهم أن هذا التدفق كان خاصاً بأفراد منهم ارتفعوا إلى الطبقة الأرستقراطية وعاشوا في بذّخ وترف شديد ، أما عامتهم فيكسلمكون في الطبقة الوسطى ، وقد رأينا كبار الكتاب في الدواوين ينتظمون في الطبقة العليا ، ولكن كان وراءهم عشرات إن لم يكن مئات يعملون في الدواوين ويأخذون رواتب متوسطة ، وخاصة في دواوين الخراج ودواوين الجيش وفي أعمال الحسبة ورقابة الأسواق وفي البريد ودواوين الأخبار وفي المكوس والضرائب الجمركية . ويضم إلى كتباب الدواوين وعمالها رؤساء الجند ممن يسكون القادة ، فلم تكن هم رواتبهم الرفيعة ، ولكن كانت لهم رواتب متوسطة تكفل لهم رزقاً

ومن هذه الطبقة أوساط الصناع وخاصة من كانوا يقومون على أثاث المساكن والأزياء والطعام ، ويدخل فى الأثاث صناعة البسط والسجاجيد والبارق والمقاعد والتخوت والوسائد . وكان مركز الصناعات الأسواق مثلها مثل التجارات ، وكانوا جميعاً يتناولون غداءهم بمطاعم فى أسواقهم أو فى دكاكينهم ، وكانوا لا يتركونها إلا فى المساء . وكان هناك جهابذة كثيرون لاستبدال النقود ، وكانت هناك فنادق للغرباء ، وكانت المساكن تستأجر وكذلك أثاثها . وإذا عرفنا أنه كان يسكن بغداد بضعة ملايين فى تقدير بعض المؤرخين عرفنا كثرة من كان بها من التجار والصناع ، ونجد من كبارهم من كان يربح فى صفقة واحدة ألوف الدنانير(١)، أما أوساطهم ونجد من كبارهم من كان يربح فى صفقة واحدة ألوف الدنانير(١)، أما أوساطهم

<sup>(</sup>۱) الوزراء والكتاب للجهشياري (طبعة

الحلبي ) ص ١٨٥ ، ٣١٩ .

فقاما كان يزيد رأس أموالهم فى تجاراتهم على ثلاثة آلاف دينار (۱)، وكان الناس يودعون أموالهم لدى بعض التجار الأمناء للاتجار لهم بها مناصفة فى الأرباح. ونستطيع أن نتصور مستوى المعيشة فى بغداد مما يروى من أن الأسرة المتوسطة كان يكفيها شهريبًا خمسة وعشرون درهماً ، كأن نفقات اليوم المتوسطة لا تحتاج إلى أكثر من درهم واحد (۲). وفى الفرج بعد الشدة للتنوخى خبر يدل على مستوى الحياة وأوسط ما كان الناس يتجرون فيه ، إذ يُروى عن شخص رقيق الحال أنه ورث أربعين ألف دينار فجأة وعلى غير انتظار ، فبنى لنفسه داراً بألف دينار ، واسترى آلات وفرشاً وثيابناً وجوارى ثلاثناً بسبعة آلاف دينار ، وأعطى تاجراً أانى دينار ليتنجر له فيها ، وخزن عشرة آلاف للشدائد ، واشترى بالباقى ضيعة تُغلِلُ له فى كل سنة ما يزيد على مقدار نفقته (۲). وقد لا يصور ذلك حياة الطبقة الوسطى له فى كل سنة ما يزيد على مقدار نفقاتها لم تكن كبيرة ، وكان يُعدَدُ من يقتنى سبعمائة منا ، ولكنه يشير إلى أن نفقاتها لم تكن كبيرة ، وكان يُعدَدُ من يقتنى سبعمائة دينار صاحب ثروة كبيرة ، وكثير من الصناع والتجار لم تكن ثرواتهم تزيد على ذلك ، وهم الذين كانوا يندمون فى الطبقة الوسطى من الأمة.

وتأتى بعد ذلك الطبقة العامة من الرعية ، وهي التي كان يقع عليها عبء العمل كله في الزراعة وفي الصناعات الصغيرة وفي خدمة أرباب القصور ، فهي التي تعمل في الإقطاعات والضياع ، وهي التي تقوم على تقديم أسباب الحياتين للطبقتين الوسطى والعليا، عاملة تارة أو صانعة ، أوخادمة تارة ثانية . فكل ما تتقلب فيه الطبقتان من النعيم إنما هو من أيدى هذه الطبقة العامة ، يسلبونه منها بطرق شي ولا يبقون لها سوى الضنك والضيق والبؤس والشقاء . ومرات بنا في الفصل السابق ثورة الزنج وكيف أنهم كادوا يدمرون الدولة تدميراً ، اشدة نقمتهم على الأوضاع ثورة الزنج وكيف أنهم كادوا يدمرون الدولة تدميراً ، اشدة نقمتهم على الأوضاع التي كانت سائدة ، وماكادت تخمد حتى هبت ثورة القرامطة ، وعنفت بالدولة هي الأخرى عنفاً شديداً ، وشاعت معها فكرة المهدى المنتظر الذي ينشر العدالة بين الناس في الأرض ، ولو أن دعوة القرامطة وجهت توجيهاً سليماً على أساس العدالة التي

<sup>(</sup>٢) مصارع العشاق ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) الفرج بعد الشدة للتنوخي ١٧/٢.

<sup>(</sup>۱) البخلاء المجاحظ (طبعة دار الكاتب المصري) ص ۱۰۱ .

لا تصلح حياة الناس بدونها وبيان فساد الحكم العباسي حينئذ وما داخله من جور وعسف لنجحت إلى أقصى حد ، ولكنها وُجهت توجيهاً خاطئاً على أساس دعوة باطنية ، حتى لكأنما مُحى منها مقصد الإصلاح الاجتماعي ، ولذلك أخفقت إخفاقاً ذريعاً .

ووسائل شي كانت تُبتْرَ بها أعمال هذه الطبقة العامة وما بأيديها من أموال قليلة ، أما من يعملون في الأرض من الأكرة والزراع فكانوا عبيداً لا يُترك لم الا ما يسد رمقهم ، وإن سد وكان ذلك شيئاً كثيراً . وأما صغار الصناع والتجار الأصاغر والفسطة والفر الشون والبو ابون وكل من يتوافون الطبقة العامة فقد كان مثلهم مثل رقيق الأرض لا يكادون يجدون ما يتبل غون به إلا نادراً وحين يعملون في الدولة بأجر مهما يكن طفيفاً ، لأنه يضمن لهم القوت اليوى . وكان من يوجد لديه مال كأنما يقع تحت طائلة العقاب بسبب كثرة الضرائب التي كانت تنفرض لديه مال كأنما يقع تحت طائلة العقاب بسبب كثرة الضرائب التي كانت تنفرض ألاسعار لم تكن ثابتة ، فكثيراً ما كان يرتفع ثمن القمح والشعير حتى يصبح حصول الأسعار لم تكن ثابتة ، فكثيراً ما كان يرتفع ثمن القمح والشعير حتى يصبح حصول العامة عليهما عسيراً وحتى لتجأر بالشكوى إلى الحليفة ، على نحو ما صنع أهل البصرة في عهد المعتضد إذ أرسلوا وفداً كبيراً إليه يشكو ما نزل بمدينتهم من غلاء فاحش آملين أن يمد الحليفة لهم يد المساعدة (1)

وكانت هذه الطبقة تعمل فى كل المهن الحقيرة ، ومن المؤكد أنه نشأت طبقات كثيرة حينئذ من الحر فيين أو المهسيين وأن التخصص أخذ طريقه إليهم ، فكان لكل حرفة أصحابها الحاصون ، يؤكد ذلك ما روى من أن الجاحظ لم تكن له حلقة على وجه بابه إذا أراد اصطفاقه فطلب من نجار أن يثقب له موضعها ، فلما ثقبه قال له : قد جو دت الثقب وانظر أى نجار يدق فيها «الرزة (٢)» وكأن من النجارين من كان للثقب ومن كان لتركيب الرزة ، وهو ما يعنى الاختصاص الدقيت . ولا ريب فى أن ذلك هو الذى أد ي إلى أن تنشأ فى العالم العربى من قديم فكرة النقابات للحر فيين والصناع وإن كانت حينئذ

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ١٤٩/٤. (٢) الحيوان ٣/٧٧ – ٢٧٧.

لا تعدو دَوْرَ النشأة البسيطة .

وأدًى بؤس هذه الطبقة العامة إلى أن ينشأ فيها كثير من القرّادين وأصحاب الملاهى الصغيرة الطوّانين والحوّائين كما ينشأ فيها كثير من المهرجين الذين ينقطعون لإضحاك الطبقتين الوسطى والعليا ، وكان منهم من يتصل بخليفة أو وزير فتبتسم له الدنيا . ونشأ فيها أيضًا كثير من راضة الخيل والسوّاس وأصحاب القنص والصيد بالكلاب والفهود . ونشأت طبقة من الأدباء المتسولين المسمون بالمحكدين ، وكانوا حينئذ خليطًا من هؤلاء الأدباء ومن متظاهرين بالنسك ، مستعملين كل حيلة من شعر أو تُدقيًى أو رُقيّة ، فهم يطلبون المال من كل طريق ، مستخدمين كل حيلة . ويدل دلالة قوية على ما كانت تعانيه هذه الطبقة العامة من البؤس والعيش المر أن كثر بها اللصوص ، حتى غدوا فى أوقات كثيرة مصدر خطر عظيم ببغداد ، لكثرتهم ، ولشدة فتكهم ، ويشير الجاحظ إليهم فى كتاباته مراراً كما يشير إلى رؤسائهم وأنه كانت هم مروءة الفرسان ، وكأنهم كانوا امتداداً لصعاليك الجاهلية (۱).

ووراء تلك الطبقات الدنيا والوسطى والعليا كان هناك عدد ضخم من أهل الديانات الأخرى، من النصارى واليهود والمجوس والصابئة، وكانوا يسمون أهل الذمة إشارة إلى أنهم فى ذمة الإسلام وعهده ورعايته وما وضعه من مبادئ التسامح الرائع، فإذا هم يصانون ويتُحرَّسُون ويتُحرَّسُ نساؤهم وأسرهم، حتى ليصبح لكل أهل ملة منهم كيانهم الحاص فلهم معابدهم ولهم رؤساؤهم الدينيون: للنصارى مثلا الجائليق والبطرك . ولهم محاكمهم الحاصة التى تفصل بينهم فى خصوماتهم . تسامح لم يتعرفه دين ولم تعرفه أمة قبل الإسلام، ولاظلم ولاجور، بل عامالة مطلقة تعمهم وحماية بدون حدود، وليس عليهم للدولة إلا ضريبة مالية بعدودة هى الجزية التى لم يكن يدفعها إلا القادر على حمل السلاح، أما المريض بعلة لا برء منها وذو و العاهات والأطفال والنساء والشيوخ و رجال الدين فى كل بعلة لا يؤدون شيئا، ولم تكن هذه الضريبة أو الجزية تتعدي ثلاثة دنانير لأصحاب

<sup>(</sup>١) أنظر قصة خالد بن يزيد في مطالع كتاب البخلاء .

الثراء الطائل منهم ودينارين لمتوسطى الثراء وديناراً لعامتهم ممن يتكسبون كسباً لا يضيرهم معه دفعه . وكانت قيمة الدينار حينئذ نحو اثنى عشر درهماً ، وهذا كل ما يدفعونه في العام المتطاول ، وهو في حقيقته لم يكن سوى ضريبة دفاع بمنهم . ويتراوح ماكان يؤديه أهل الذمة ببغداد في أوائل القرن الثالث بين مائة وعشرين ألف درهم ومائتي ألف (١) ، مما يدل على أن دافعي الجزية في تلك الحقب كانوا لا يزيدون على نحو عشرين ألفاً ، فإذا أضفنا إليهم العاجزين عن الكسب من النساء والأطفال والشيوخ وغيرهم ممن ذكرناهم آنفاً تبين أن عدد أهل الذمة حينئذ ببغداد كان لا يقل عن نحو ستين ألفاً . وكانوا جميعاً يشد ون إلى أوساطهم زنانير أشبه بأحزمة .

وكان أهل بغداد وغير بغداد من المسلمين يعاملونهم معاملة حسنة ، فكانوا يوسعون لهم في كل عمل معهم ، وكانت العامة تأنس خاصة للمسيحيين منهم ، إذ كانوا يؤثرونهم على المجوس ويرونهم أسلم صدوراً من اليهود ، كما يقول الجاحظ في رسالته الرد (۲) على النصارى ، وفيها يذكر أن الحلفاء والولاة قربوهم منهم واستخدموهم في الدواوين وقاموا لهم على كثير من شئونهم وأنهم كانوا ينهضون بحرف جليلة مثل العطارة والصيرفة ، وكان منهم أطباء الحلفاء والوزراء وعليية القوم وأطباء البيارستانات ، حتى استقر في أنفس الناس أن الطبيب الحاذق لا يكون إلا مسيحياً . أما اليهود فكانوا يعملون في أحقر المهن ، حتى ليقول الجاحظ في الرسالة آنفة الذكر : «لا تجد اليهودي إلا صباغاً أو دبياغا أو قصاباً (جزاراً) أو شعاباً (مصلح جرار وأحذية) » ؛ ويقول ابن قتيبة إنهم أنتن خلق الله فناء (۳) . وكان النصارى يتخذون أفخر الدواب والثياب والحدم ويتمتعون مثل العلية بلعب الصوالحة ، وحتى تسموا بأسماء المسلمين مثل الحسن والحسين كما يقول الجاحظ .

ويأمر المتوكل لسنة ٢٣٥ ، بأن يلبس أهل الذمة كلهم الطيالس العسلية

العصر العباسي الثانى

<sup>(</sup>١) كتاب الحراج لقدامة (طبع ليدن) (٣) أدب الكاتب لابن قتيبة (طبعة ليدن)

ص ۲۰۱ وابن خرداذبة ص ۱۲۰ . (۲) انظرها فی ثلاث رسائلللجاحظانشر فنکل .

ويشدوا فى أوساطهم الزنانير وأن يركبوا السروج بركب الخشب ويجعلوا على مؤخرها كوتين ومن لبس قلنسوة مثل قلنسوة المسلمين يجعل عليها زِرين ، وأمر أيضًا أن يجعلوا رُقعين على ثياب مماليكهم يحالف اونهما اون الثوب الموضوعين عليه ، وتوضع إحدى الرقعين على الصدر والأخرى خلف الظهر ، وكل من الرقعين بمقدار أربع أصابع ويكون لونها عسليبًا ، وتلبس المرأة منهم إزاراً عسليبًا وأمر بهدم بينعهم وكنائسهم المحد ثة وألايك شتعان بهم فى الدولوين وأعمال الدولة، حتى لا تجرى أحكامهم على المسلمين (١).

ويبدو أنه منذ المتوكل أخذت هذه الأوامر الشديدة تخفيَّف عن النصارى حتى لنجده هو نفسه يجعل النفقة في سنة ٢٤٥ على بناء قصره الجعفري بيد دُليل بن يعقوب النصراني كاتب بُغا<sup>(٢)</sup>. وكثر أهل الذمة بعده في الدواوين ولعل ذلك ما جعل العامة في سنة ٢٧٧ للهجرة تثور عليهم (٣).

ويعظم أمر أهل الذهة في أواخر القرن الثالث ، إذ يكثر استخدامهم في الكتابة وفي أمور المسلمين فرأمر المقتدر اسنة ٢٩٦ بألا يستخدم أحد منهم إلا في الطبوالجهبذة وأن يطالبوا بلبس العسلي وتعليق الرقاع المصبوغة على أظهرهم (أ) ، ومع ذلك فرى وزيره ابن الفرات يتخذ منهم أربعة كتماب كان يدعوهم يوميما إلى طعامه مع خمسة آخرين اختص مع جميعا (٥) .

وواضح من هذا كله مايدل على أن أهل الذمة لم يكونوا مضطهدين طوال العصروأن الأوامر التي كانت تصدر أحياناً بالتشديد عليهم لم تكن تنفقد، وأنهم كانوا يعملون في مختلف الأعمال حتى الوظائف الديوانية وأعمال الحراج. وكان كثير منهم – وخاصة من النصارى – يعيشون في نعيم عُدُق لما يصير إليهم من الطب والصيرفة والأعمال التجارية المربحة.

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة ٣/١٦٥.

<sup>(</sup>ه) كتاب الوزراء ص٥٤٧ وانظر ص٥٩.

<sup>(</sup>۱) طبری ۱۷۱/۹ وانظر ۱۹۶/۹.

<sup>(</sup>۲) طبری ۹/۲۷۲.

<sup>(</sup>٣) طبری ۹/۱۰ .

۲

### الخضارة والترف والملاهي

رأينا تفنن الحلفاء والوزراء فى بناء القصور ،حتى ليشبه بعضها مدناً صغرى تمتلى بالأبنية والأفنية والأساطين والقباب والبساتين والجداول والبرك والنافورات، مع التأنق فى أبوابها ونوافذها وشرفاتها وزخرفة حيطانها بالنقوش والصور وتعليق الستائر الحريرية عليها، ومع ما يموج فيها من البسط والسجاجيد والطنافس والمناضد والتحف المرصعة بالجواهر.

وقد افتتُت العصر بالمتوكل وقصوره الباذخة التي كلفت الدولة ملايين الدنانير ، ويكني لتصور ما كان في عصره من بذخ وترف شديد أن نروى ما قصة الرواة عن حقله الذي أقامه بمناسبة إعذار (ختان) ابنه المعتز ، فقد أمر وزيره الفتح بن خاقان أن يلتمس في خزائن الفرش بساطاً لإيوان قصر البركوار الذي أقام فيه الإعذار ، وأن يكون في طوله وعرضه ، وكان طوله مائة ذراع وعرضه خمسين ، ووجد طلبته : بساطاً مذهباً مبطناً ، يقال إن التجار قوموه بعشرة آلاف دينار . وبسط في الإيوان ووضع للمتوكل في صدره سرير ، مئة بين يديه أربعة آلاف مرفع (كرسي) مذهبة مرصعة بالجواهر وعليها تماثيل العنبر والند والكافور . ومدت مرفع (كرسي) مذهبة مرصعة بالجواهر وعليها تماثيل العنبر والند والكافور . ومدت فأجئلسوا على مراتبهم ، وجيء بأوعية مملوءة دراهم ودنانير نصفين ، صبت فيها فأجئلسوا على مراتبهم ، وجيء بأوعية مملوءة دراهم ودنانير نصفين ، صبت فيها حتى ارتفعت . و و زع الغلمان الشراب ، ودعوا كل من يشرب إلى أن يأخذ ثلاث حتى ارتفعت . و و زع الغلمان الشراب ، ودعوا كل من يشرب إلى أن يأخذ ثلاث حقى الوخودن إلى غلمانهم فيدفعونه إليهم و يعودون إلى مجالسهم . وكلما خلا وعاء مما فيه أتى الفراشون بما يملؤه من الدنانير والدراهم حتى يعود كماكان . وخلع على سائر فيه أتى الفراشون بما يملؤه من الدنانير والدراهم حتى يعود كماكان . وخلع على سائر

من حضر ثلاث خلع ، وحماوا عند انصرافهم من الحفل على الخيل المطهمة ، وأعتق المتوكل ألف رقبة ، وأمر لكل عتيق بمائة درهم وثلاثة أثواب . وكان في صحن اللدار بين يدى الإيوان أربعمائة جارية بين أيديهن أطباق الفواكه من كل صنف ، وخمسة آلاف باقة بنفسح . ترف لا يماثله ترف! . ونثر المتوكل على هؤلاء الجواري وخدم الدار والحاشية عشرين مليون درهم ، ونثرت زوجه قبيحة أم المعتز مليون درهم على المزين ومن كانوا في جانبه من الخلمان وبعض الجنود وقهارمة الدار والحدم الخاصة من البيضان والسودان . مال ينفق وببعثر بدون حساب ، وكأنما أمسك به سفهاء ، لا يعرفون حقوقاً لرعية ولا يقدرون مسئولية . وحضر الحفل كثير من الندماء في مقدمتهم المن وابن المنجم ، وكثير من الشعراء في مقدمتهم الحسين بن الضحاك وعلى ابن الجهم ، وكثير من المغنين في مقدمتهم عمرو بن بانة وابن المكي وعشعت ابن الجهم ، وكثير من المغنيات في مقدمتهن وسليان الطبال وصالح الدفاف وزنام الزامر ، وكثير من المغنيات في مقدمتهن عرب وبدعة جاريتها وشارية وجواريها . ويدقال إنه أنشفيق على هذا الإعذار والخيتان وثمانون مليوناً من الدراهم (۱) . سفه ما بعده سفه !

وعلى هذا النحو كانت ملايين الدنانير والدراهم تُننْفَق بدون حساب وبدون أى رقابة فى حفلات القصر، وهى حفلات أمد ت القصص فى كتاب ألف ليلة وليلة بكل ما يقع فى الحيال الواهم من بذخ وترف لا ضفاف له، وبدلا من أن توجه هذه الملايين إلى مرافق الشعب وحاجاته أو إلى إعداد الحيوش فى حروب الترك والبيزنطيين كانت تبد د هذا التبديد الأحمق والشعب يكدح ويشتى ويسيل عرقه مدراراً ويتجرع غصص البؤس والحرمان ليعبث المتوكل وغير المتوكل بأمواله، فإذا قصور شاء تُبشنَى وينشق فيها الملايين تلو الملايين، وإذا هى تستحيل إلى مقاصف يدور فيها الكاس والطاس وتُنشر حمول الذهب والفضة. ويُرون أن المتوكل شرب يوماً فى القصر السالف ذكره المسمى بالبركوار، فقال لندمائه، ولم تكن الأيام أيام ورود ورياحين: أرأيتم إن عملنا احتفالا بالورود

<sup>(</sup>١) الديارات الشابشتى (الطبعة الثانية) ص ١٥٠ وما بعدها .

أو كما نطقه بالفارسية : «شاذكلاه» ، فقالوا له : لا يكون الشاذكلاه إلا بالورد ، وليست الأيام أيام ورد ، فقال : ادعوالى عبيد الله بن يحيى — وكان أحد وزرائه — فحضر ، فقال له : اضرب لى دراهم ، فى كل درهم حبّستان من الفضة ، فسأله : كم المقداريا أمير المؤمنين ، فأجابه خمسة ملايين درهم ، فأمر عبيد الله بضربها ، فضربت . وأنبأ المتوكل بضربها ، فقال له : اصبغ طائفة منها بالحمرة وطائفة بالسواد ، واترك طائفة على حالها . فصنع عبيد الله ما أمره به ، أم تقدم المتوكل إلى خدمه وحواشيه — وكانوا سبعمائة — فأمرهم أن يعد كل منهم قباء جديداً وقلنسوة بخلاف لون قباء صاحبه وقلنسوته ، ففعلوا . ثم تحيّن يوماً فيه ربح ، فأمر أن تُنسَسَبَ قبية لها أربعون باباً ، فاصطبح فيها والندماء حوله ، وعلى الخدم الكسوة الجديدة ، وأمر المتوكل بنثر الدراهم كما ينثر الورد ، طائفة طائفة ، وعلى الخدم الكسوة الجديدة ، وأمر المتوكل بنثر الدراهم كما ينثر الورد ، طائفة طائفة ، فنتطاير في الهواء كما يتطاير والورد (١٠) .

وكل هذا من الفراغ ومن الترف المفرط ، فإذا الخلفاء ينعمون بالحياة إلى حد السفه والهوس . وطبقات من ورائهم قُدتر عليها في الرزق ، فهي تعيش في ضنك وضيق شديد . ولعل هذا هو السبب في أن الشعب لم يهتم أي اهتمام بما كان يجرى في القصر من تحكم الأتراك في الخلفاء ، كأنهم لا يعنونهم في شيء . وكل يوم يسمعون بجديد من هوسهم وسفههم ، كأن يسمعوا بأن المتوكل حين انتهى من بناء قصره الجعفرى استدعى أصحاب الملاهي ، فقدموا له بعض المساخر والملاعب المضحكة ، ومنحهم مليونين من الدراهم (٢) . وبحق يقول المسعودي إن النفقات المضحكة ، ومنحهم مليونين من الدراهم (٢) . وبحق يقول المسعودي إن النفقات لم تبلغ في وقت من الأوقات ما بلغته في أيام المتوكل (٣) . وكان أكثر أبنائه على غراره من مثل المعتز ، وكان يكثر من عقد مجالس الشراب في قصوره ، وهو أول من ركب من الخلفاء بحلية الذهب (٤) . ولم يتوقف هذا البذخ والترف طوال العصر ، ويصور ذلك من بعض الوجوه استقبال المقتدر لرسل ملك الروم سنة ٥٣٠ للهجرة ويصور ذلك من بعض الوجوه استقبال المقتدر لرسل ملك الروم سنة ٥٣٠ للهجرة وقد جاءوا يطلبون عقد هدنة ، إذ فُرشت قصوره بأجمل الفرش وممنك دار الخلافة

<sup>(</sup>١) الديارات ص ١٦٠. (٣) مروج الذهب ٤/٩٩.

۲۱۲/۹ طبری ۲۱۲/۹ .
 ۲۱۲/۹ مروج الذهب ٤/٤٩ .

ودهاليزها وممراتها وصحونها بالجند والسلاح ، وابتدأ ذلك من باب الشّماً سية إلى دار الجلافة ، وكان عدد الجند مائة وستين ألفاً بالدروع والسلاح ومن تحتهم الحيل بسروج الذهب والفضة ، وكان عدد ألغلمان سبعة آلاف خادم وسبعمائة حاجب بالمبرزة الرائفة والسيوف والمناطق المحلاة . وكان في دجلة الشذاءات والطيارات والزبازب والشبارات والزلالات والستُميريات (سفن شني ) بأفضل زينة وعلى أحسن تعبئة . وسار رسل ملك الروم ومن معهم من المواكب إلى أن وصلو اللي دار الحلافة ، ودخلوا قصر الجوسق بين بستانين رائعين ، ورأوا بركة عجيبة يمده المجدول وبها أربع طيارات مذهبة مزينة بالدبيق المطرز ، ثم أدخلوا قصر الشجرة ، وهي شجرة من الفيفة كانت قائمة وسط بركة مدورة ، ولها ثمانية عشر غصناً عليها الطيور والعصافير المذهبة والمفضضة تصفر ، والشجرة تمايل وورقها يتحرك على نحو ما والعصافير المذهبة والمفضضة تصفر ، والشجرة تمايل وورقها يتحرك على نحو ما الأيقوم ، وفي الدهاليز عشرة آلاف درع مذهبة معلقة (۱۱) ، مما راع رسل ملك الروم روعة شديدة .

ويقول هلال بن المحسن الصابى جرت العادة أن يكون جلوس الحليفة على كرسى مرتفع فى عرش أرمنى من الحرير أو من الحزر وأن يلبس قباء أسود من الإبريسم (الحرير) وعلى رأسه معممة سوداء، ويتقلقد سيف الرسول عليه السلام ويلبس خدةً أحمر ويضع بين يديه مصحف عثمان وعلى كتفيه بردة النبى صلى الله عليه وسلم ويمسك بقضيبه، ويقف الغلمان والحدم من خلف السرير وحواليه متقلدين بالسيوف، وفى أيديهم الطبّرزينات والدبّابيس (من أسلحة الحروب). وكان يقوم من وراء السرير وجانبيه خدم صقالبة يذبرون عن الحليفة بالمذاب المقمعة بالذهب والفضة، وتدمد أمامه ستارة ديباج إذا دخل الناس رفعت، وإذا أريد صرفهم مدرس به الغربان والطيور لئلا ينعب ناعب أو يصوت مصوت . ترف البندق يرمون بها الغربان والطيور الئلا ينعب ناعب أو يصوت مصوت . ترف ليس قوقه ترف، حتى أذن الحليفة يحرسونها من أصوات الغربان والطيور! . وكان ليس قوقه ترف، حتى أذن الحليفة يحرسونها من أصوات الغربان والطيور! . وكان ليس القضاة الطيالسة

<sup>(</sup>۱) رسوم دار الخلافة للصابی ص ۱۱ وما بعدها والنجوم الزاهرة ۱۹۲/۳ .

والقلنسوات الضخمة (١). ويلبس الوزراء الأقبية السود وينتطقون بالسيوف وقد يلبسون دراعة وقميصًا ومبطَّنة وخهنًّا. (٢) وكان السواد هو اللباس الرسمي العام، وكانوا يلبسون في أرجلهم الجوارب والأحذية السود المشدودة بالزنانير . وفي يوم الموكب كان يحضر حاجب الحجاب بأكمل لباسه من القبّاء الأسود والعمامة السوداء والسيف والمنطقة ، وأمامه الحجاب وذُوَّابهم ، ويجلس في الدهليز من وراء السَّر ، ثم يحضر الوزير وقائد الجيش ، ويتكامل الناس فيراسل حاجب الحجاب الخليفة ، فإذا أذن الإذن َ العام دخل وحده حتى يقف في الصحن ويقبل الأرض ، ثم يؤذن له بتقديم الناس ، فيخرج ويدعو ولى العهد إن وُجد ، وكذلك أولاد الحليفة ، إن كان له أولاد ، ثم يدخل الوزير ، ويمشى الحجاب بين يديه إلى مقربة من العرش، فإذا قرب تأخروا عنه، وتقدم الوزير بعد تقبيل الأرض إلى أن يدنو من الحليفة فإن مد ملاً يده إليه أخذها وقبالها وتراجع حتى يقف في يمين العرش على بعد خمسة أذرع منه ، ويدخل بعده قائد الجيش أو أميره فيقبل الأرض ويق ف على يسار العرش ، ثم يدخل أصحاب الدواوين والكتَّاب ، ثم القوَّاد ونوَّاب الحاجب على مراتبهم ، ويقفون يميناً وشمالا على رسومهم ، ثم ينادك على بني هاشم والقضاة ومن يلبسون القلانس ويسلمون ويقفون منفردين ، ثم يقع الإذن العام فيدخل الجند ويقفون صفَّين . وكل ذلك تعقيد أدت إليه الحضارة والترف وأن الناس لا يشتركون في الحكم ولا يشاطرون فيه ، فتحول إلى رسوم وشكليات وآداب لا يعرفها العرب ولا يعرفها الإسلام . وكان للوزراء بالمثل مواكبهم ، وكذلك كان للقواد ، ويروى أن نازوك أحد قواد المقتدر كان يمشى في موكبه بين يديه أكثر من خمسائة فراش بالشموع الموكبية سوى حملة المشاعل (٣).

وكان يرافق هذه الأبنَّهة أبنَّها في المسكن والملبس والمطعم، فكانت الستور الحميلة تعلنَّق دائمًا على حيطان المسكن ، وكانت تُفْرَش أرض غرفه وممرَّاته وصحونه بالبسط والسجاجيد ، وتمتد فوقها المقاعد والوسائد والبارق ، وكانت القصور تكتظ بذلك اكتظاظاً شديداً ، ويصور ذلك من بعض الوجوه أن المتوكل حين غضب على عمر بن فرج الرُّخاَجيي أحد كبار موظفي الدولة ، وصادر أمواله ،

<sup>(</sup>۱) رسوم دار الحلافة ص ۹۰ . (۳) رسوم دار الحلافة ص ۱۰.

<sup>(</sup>٢) كتاب الوزراء للصابي ص ٣٢٥.

حملت فُرُشٌ وأمتعة من داره على خمسين بعيراً (١)، فما بالنا بماكان في قصور الوزراء، فضلا عن الحلفاء، من فرش فخمة. وعلى نحو ما كانوا يهتمون بالفرش كانوا يهتمون بالثياب، حتى كانت صناعتها أهم الصناعات وأرقاها ، وكان الصناع يتفنَّنون في صنعها من الخزِّ والديباج والحرير . و يُرَوي صاحب الديارات أن المتوكل جلس يومًا في أحدَد قصوره على عرش من الذهب وعليه ثيابٌ وَشْمَى مُشْقلة ، وأمر ألا يدخل عليه أحد إلا في ثياب وشي مثله (٢) ، وكان الحدم يقفون بين يديه وعليهم ثياب حمراء مورَّدة (٣). ويقال إن المستعين هو الذي أحدث لبس الأكمام الواسعة فجعل عرضها ثلاثة أشبار ، وصغيَّر القلانس وكانت طويلة كأقباع القضاة (<sup>٤)</sup>. وكان المعتضد يلبس الثياب الدبيقية الرفيعة التي كانت تُصنع بمصر والثياب الحريرية التي كانت تصنع بمدينة تُستْر وغيرها من المدن الفارسية (°). ويدُرْوَى أن إسحق بن إبراهيم المصعبي حاكم بغداد لعهد المتوكل أهدى إلى عمرو بن بانة مغيى العصر عشرة أثواب خرز أقلها قيمة بمائة دينار(١)، وكان خليفته على بغداد محمد بن عبد الله بن طاهر يتأنَّق في ثيابه ، وقيل إنه كان بينها ثوبان من الوَشْي قيمتهما ألف وخمسائة دينار (٧) ، ومرَّ بنا أن الراسبي والى إيران كان له مصنع خاص تنسج فيه ثيابه وثياب حواشيه وأصحابه . وكان الشعراء مثلهم مثل المغنين يلبسون الخز والوَ ثْنى والثياب الحريرية (٨). وكانوا يلبسون في الشتاء الفراء والثياب الصوفية ، واشتهر ثوب باسم المحميطر كان يُصننع من القماش المشمع للوقاية من المطر، وفرى البحترى يسأل إبراهيم بن الحسن بن سهل ثوبيًا منه (١) . وابسوا الجوارب الصوفية والقطنية والحريرية والأحذية الحمراء (١٠٠). ويبدو أن الرجال كانوا يتنافسون في اقتناء الحجارة الكريمة ، إذ نرى نفراً منهم حين تصادر أمواله تصادر بينها جواهر ثمينة تبلغ قيمتها ألوف الدنانير(١١). وكانت خزائن الحلفاء تكتظ بالجواهر من كل صنف ،

<sup>(</sup>٧) الديارات ص ١٢٣.

۱۱۵ / ۲ البيان والتبن ۲ / ۱۱۵.

<sup>(</sup> ٩ ) ديوان البحتري ( طبع دار المغارف ) ٢ / ٨٩٢ .

<sup>(</sup>١٠) تاريخ بغداد ١١/ ١٦٦ والأغاني ٦/٥٨.

<sup>(</sup>۱۱) طبری ۹ /۱۲۱۱.

<sup>(</sup>۱) طبری ۹/ ۱۲۱.

<sup>(</sup>٢) الديارات ص ١٦١.

<sup>( - )</sup> الديارات ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) مرو - الذهب ؛ /٤٤ .

<sup>(</sup>ه) مزوج الذهب ۽ ١٩٨.

<sup>(</sup>٦) الديارات س ٢٤.

ويُذُ كَرَّ أنه كان عند المستعين فَصَ ياقوت أحمر اشتراه الرشيد بأربعين ألف دينار<sup>(۱)</sup>، ويُرْوَى أن المقتدر طلب الصناديق وأوعيتها المحفوظة بالخزائن ، فاختار منها مائة حبة ، ونظمها سببُحة يسبح بها وعرضت على تجار الجواهر فقو مواكل حبة منها بمائة ألف دينار أو تزيد<sup>(۲)</sup>.

وكان النساء حرائر وجوارى يبالغن فى أناقتهن وزينتهن ، فكن يتلببَسَن ثياب السندس والإستبرق والوَشْى النفيس من كل لون وكن يتجلين بالجواهر من كل صنف : من الذهب والفضة والزمرد والياقوت واللؤاؤ ، وكن يتخذن منها تيجاناً وعقوداً وأقواطاً وخلاخيل ، وكن يضعننها بصور مختلفة على عصائبهن ومراوحهن . ويسرون أنه كان لدى قبيحة زوجة المتوكل وأم المعتز ثلاثة أسفاط : سفط مملوء ورراء أن وسفط مملوء درراً كبيراً ، وقدومت الأسفاط فبلغت قيمتها مليونين من الدنانير . وكان النساء يتخذن أمشاطاً من الصدف والصندل (٣) . وكن يتفنن فى أوضاع شعورهن على رءوسهن وجباههن ، وقد يلوينها على أصداغهن فى هيئة حرف النون أو على هيئة العقرب ، وفى ذلك يقول ابن المعتز (٤):

لَوَى صُدْغه كالنون من تحت طُرَّةٍ مُمَسَّكَةٍ تُزْهَى بعاج جَبِينِ ويقول أيضاً (٥):

ريمٌ يَتِيهِ بحسن صورتهِ عَبَثُ الفُتورُ بلحظ مُقْلتهِ وَكَأَن عَقْرَبَ صُدْعَهِ وَقَفَتْ لَا دَنتْ مَن نَارِ وَجُنتهِ وَكَن يتعطرن بطيب المسك كما أشار إلى ذلك ابن المعتز في البيت الأول و بطيب

وكن يتعطرن بطيب المسك هما اشار إلى ذلك ابن المعتز في البيت الأول و بطيب الغالية والزعفران والعنبر. ويقال إن عريب المغنية المتوفاة سنة ٢٧٧ عن سين عالية كانت تغسل شعرها من أسبوع إلى أسبوع وتغلفه في كل غسسلمة بستين مثقالا من المسك والعنبر(١٠). ويقول الجاحظ إن المرأة من الطبقة الوسطى حين كانت تحليها بالذهب والفضة وتكسوها الثياب الحزيرية وتغمرها

المعارف) ص ١٠٦ . ( ) أغانى (طبعةالساسي ) ٨٧/١٨ .

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٤/ ٨٣. (٤) ديوان ابن الممتز (نشر دار صادر ببيروت)

<sup>(</sup>۲) طبری ۹/ ه ۳۹ . ص ۶٤٠ .

<sup>(</sup>٣) نساء الخلفاء لابن الساعي (طبع دار (٥) الديوان ص ١٠٠٠ .

بالطيب العَبِقِ (١). وازدهوت حينئذ بفارس صناعة الروائح العطرية من الزهور والورود والرياحين المتنوعة .

وتفننوا في المطاعم إلى غير حد ، تدل على ذلك المصنفات الكثيرة التي ألفت حينتذ في فن الطبيخ للحارث بن بُسْخنَّر (من المغنين) ولإبراهيم بن العباس الصولى ولعلى بن يحيى المنجم ولجـَحـُظة البرمكي وغيرهم على نحو ما يشير إلى ذلك ابن النديم في كتابه الفهرست المحمد، وكان الحلفاء يأكلون في آنية الذهب والفضة، ويذكر أن المكتفى كانت تقدُّم على مائدته عشرة ألوان في كل يوم سوى صنوف الحلواء (٣)، وكان مِا يقدم قبل الحليفة القاهر على مائدة الخلفاء من صنوف الطعام والحلواء يقدر بثلاثين دينارًا الما، ويقال إن ثمن المسك الذي كان يُنشْفَقُ يوميًّا في مطبخه عشرة دنانير(٥) فما بالنا بماكان ينفق على الطعام والحلواء والفاكهة . . . وبالمثل كان الوزراء يسرفون في الإنفاق على طعامهم ومواثدهم ، ومرَّ بنا أنه كان لحامد بن العباس وزير المقتدر أربعون مائدة يختلف إليها في كل غداء أفواج من الناس . ويقول الصابى في كتابه الوزراء إنه كان لابن الفرات مطبخان : مطبخ للخاصة ، ومطبخ للعامة ، وكان يقدم إلى الأخير يوميًّا تسعون رأسًّا من الغنم وثلاثون جَدَّيًا غير المثات من الدجاج، وكان الخبَّازون وأصحاب الحلواء يعملون ليل نهار . ويصف لنا الصابى مائدته الخاصة به وبأصحابه المقربين ، فيقول : إنه كان يدعو إلى طعامه في كل يوم تسعة من أصفيائه الكتَّاب ، وكان بينهم أربعة نصارى : ﴿ فَكَانُوا يَقْعَدُونَ مَنْ جَانِبِيهِ وَبِينَ يَدِيهِ ، وَيَقَدُّمُ إِلَى كُلُّ وَاحْدُ مَنهم طبق فيه أصناف الفاكهة الموجودة في الوقت من خير شيء ، ثم يُحِدُّهـ َلُ في الوسط طبق كبير يشتمل على جميع الأصناف، وكل طبق فيه سيكتين يقطع بها صاحبها ما يحتاج إلى قطعه من سفرجل وخوخ وكمثرى ، ومعه طستُ زجاج يُرْمَى فيه بالنُّفُل . فإذا بلغوا من ذلك حاجتهم واستوفوا كفايتهم شيات الأطباق وقد مت الطسوت والأباريق ، فغسلوا أيديهم، وأحضرت المائدة مغشَّاة بدبيقي فوق مكبَّة خيازر ، ومن تحتها سفرة (مفرش) أدم فاضلة عنها، وحواليها مناديل. . . فإذا

<sup>(</sup>١) البخلاء (طبعة دار الكاتب المصرى) ص ٢٥. (٣) مروج الذهب ١٩١/٤.

<sup>(</sup>٢) الفهرست لابن النديم ( الطبعة الثانية ﴿ ﴿ ٤) عريب ص ١٨٣.

المكتبة التجارية بمصر ) ص ٤٥٤ . ﴿ ﴿ وَ ﴾ كتاب الوزراءس ٢٥٢ .

وُضعت رُفعت المكبَّة (غطاء الآنية) والأغشية ، وأخذ القوم فى الأكل ، وابن الفرات يحد ثهم ويؤانسهم ويباسطهم . فلا يزال على ذلك ، والألوان تُوضَعُ وتُرْفَعُ أكثر من ساعتين . ثم ينهضون إلى مجلس فى جانب المجلس الذى كانوا فيه ويغسلون أيديهم ، والفَرَّ اشون قيام يصبون الماء عليهم ، والحدم وقوف على أيديهم المناديل الدبيقيَّة ورطليَّات ماء الورد لمسح أيديهم وصبَّه على وجوههم (() وكأن العباسيين لم يتركوا للمدنية الحديثة شيشًا .

وكان فى بيوت الكبراء شرابى يعنى بالشراب وآلته وبالفاكهة والروائح (٢)، وكان بجانبه الشوَّاء والطباًخ والحباً والحباً والحباً صوهو الذى يصنع الحلوى ، وفى كتاب البخلاء للجاحظ وغيره من كتب العصر أسماء أطعمة كثيرة مثل الستكباج ، وهو لحم يُطبَبَحُ بخل ويضاف إليه شىء من الزعفران لتطيب رائحته ، والمسفيرة وهى لحم ممزوج ببعض التوابل ، والشبارقات وهى شرائح مشوية من اللحم ، والطباهج وهو طعام من لحم وبيض وبصل ، والمريسة وهى لحم وماء وسميذ إلى غير ذلك من أطعمة كثيرة . ثم الحلوى من الفطائر والرقاق ، ومنها اللوزينج ، وكان يتخذ من اللوز والدقيق والفستق ويئرتش بماء الورد ، ومنها الفالوذج وهو حلوى من النشا وعسل النحل والسمن ، والخشئكنان وهو كعك يحشي بالجوز والسكر . ثم الأشربة ومنها البخلا بوهو شراب ممزوج بماء الورد . وكانت تقد مع الطعام المشهيات ويسمونها النشقل ، وكانت تتألف — كما في عصرنا — من أشياء حيريفة . وكتبوا كثيراً عن آداب الطعام نجد ذلك منثوراً في كتاب البخلاء للجاحظ وعيون عن زى الظرفاء في الطعام .

وكانوا يفصلون وقت الشراب عن وقت الطعام ، وفيه يكون السمر ، ودائمًا نجد الندماء ، وكان لكل خليفة ندماؤه من العلماء والمنجمين والأطباء ومن يوردون

<sup>(1)</sup> كتاب الوزراء ص ٢٤٠. (٢) كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي ١١/٢.

النوادر والفكاهات ومـن يعرفون كيف يرضونه في ساعات صَف وه وساعات سخطه ، وكانت تغمرهم الصلات السنية على نحو ما يدُرُورَى عن على بن يحيي المنجم وما قيل من أنه وصله من المتوكل وحده ثلمائة ألف دينار ، وكان نديمًا ممتازاً ، فهو شاعر وطبيب وأديب ومضحك وصاحب نوادر . وتخصصت أسرة حمدون بهذه الصناعة ، وهي من سلالة حمدويه صاحب الزنادقة في عصر المهدى ، فكان إبراهيم بن حمدون ينادم المعتصم ثم الواثق ولحق عصر المتوكل ، وكان ينادم المعتمد منهم أبو محمد بن حمدون ، أما أبو عبد الله أحمد بن حمدون فكان ينادم المتوكل وغيره من الخلفاء ، ويقال إن المتوكل وصله في مدة خلافته بثلثمائة وستين ألف دينار وإن المستعين وصله بأكثر مما وصله به المتوكل(١١). ونجد في بلاط المتوكل كثيرين من الندماء ، ومنهم أبو العبر وأبو العنبس الصيمري الذي قلد أمامه البحتري في إنشاده الشعر تقليداً مضحكاً . وكان المعتمد كثير الندماء مثل المتوكل ، وفي مروج الذهب حديث دقيق لبعض ندمائه عن آلات الطرب والغناء والرقص ، ويقول المسعودي بعقب ذلك : « وللمعتمد مجالسات ومذاكرات ومجالس في أنواع من الأدب ، منها مدح النديم وذكر فضائله »(٢)، ولا بد أن يكون كشاجم استفاد في كتابه « أدب النديم » من ذلك فوائد كثيرة . وكان المعتضد يفرد حجرة للندماء ، ليستدعيهم منها ، وكان اكل منهم نوبته أو دوره (٣). واشتهر الراضي بأنه كان يوسع في مجالسه للندماء «ولم يكن ينصرف عنه أحد من ندمائه في أي يوم إلا بصلة أو خلعة أو طيب ، منهم محمد بن يحيي الصولي وواحد من بني حمدون »(٤). وكان للوزراء ندماؤهم ، بل كان أيضًا لعلية القوم وكبار الموظفين في الدولة ، ويكفي أن نعرف مثلا أن أحمد بن المدبر كان له سبعة ندهاء لا يأنس بغيرهم ولا ينبسط إلى سواهم (٥)، ومن المؤكد أن وظيفة هؤلاء الندماء هي التي دفعت الجاحظ إلى كتابة مصنفه البخلاء للتسلية والتندير، وكثر من حوله

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء (طبع القاهرة) ٢١٧/٢ . (٤) مروح الذهب ٤/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٧/ ٣٨٠.

التأليف في المغفلين وأصحاب النوادر والفكاهات (١).

وكانوا يُشْغَفُونَ ـ وفي مقدمتهم الحلفاء ـ بضروب كثيرة من الملاهي ، ويقال إن مجالس المتوكل كانت تمتلي ً باللعب والهزل <sup>(٢)</sup>، وممن كان يعجب بهم أصحاب السهاجة أو كما نقول الآن التمثيل الهزلي ،الذين كانوا يقلدون الناس في حركاتهم وأصواتهم (٣). وكان هو وخلفاؤه كثيراً ما يتفرُّجون على نطاح الكباش والديكة (٤) وتواثب السباع والفيلة . ويحكى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر أن المعتز استدعاه ، حتى إذا كان بمجلسه أسمعه غناء شارية وزَمْرَزُنام ، وأراه آلة عملها أحمد بن موسى الحوارزي من نحاس يرسل فيها الماء فيسسمع لها زمر السراناي ( آلة من آلات الطرب) ،ثم أدخله إلى نافذة رأى منها الفيل والسبع كيف يتواثبان (٥). ومن أهم ملاهيهم لعبة الشطرنج ، وكان من يحسنها تُفتيَحُ له أبواب الحلفاء والوزراء والكبراء مثل أبى القاسم التوَّزيُّ الشطرنجيُّ ، ومثل محمد بن يحيي الصولى ، ويقال إن المكتنى استقدمه حين علم بإحسانه لعبة الشطرنج، وجعله يلعب بين يديه مع لاعب آخر كان مشهوراً بلعبه هو الماوردي ، واكن الصولي قهره وغلبه (٦) . ويحدثنا المسعودي بعقب ذكره ذلك عن الشطرنج وكيف أنه كان يُللْعَبُ على رُقْعة أدم مربعة حمراء ، ويعرض لآلاته وأنواعها واختلاف هيئاتها ، فيذكر بجانب الرقعة المربعة السالفة رقعة مستطيلة ورقعة مدورة ورقعة نجومية وتسمى الفلكية . ويقول المسعودي إنه استُحدثت في زمانه رقعة للشطرنج تسمى الجوارحية ، سمَّوا كل بيت من أبياتها باسم جارحة من جوارح الإنسان ، ويقول إن للاعبيها وهواتها فنوناً من الهزل والنوادر البديعة . وكانوا يقامرون ويراهنون في لعبة الشطرنج ، وكذلك في لعبة النَّر د ( الطاولة ) . وكانوا يلعبونها عادة على رقعة

<sup>(</sup>١) الفهرست ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>۲) مروج الذهب ٤/٤.

<sup>(</sup>٣) الديارات ص ٣٩.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ٤ /١٠٣.

<sup>(</sup> ه ) الديارات ص ١١٠ ومعروف أنه

كان بدار الحلافة منذ المعتصم حظيرة للحيوان

تسمى حير الحيوان . انظر الأغان (طبعة

الساسي) ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٦) مروج الذهب ٤ /٢٣٢ .

بها أربعة وعشرون منزلا بثلاثين حجراً وفصيًن يجرى بهما اللعب كما هو معروف فى عصرنا . وكان إبراهيم بن المدبر وزير المعتمد مشغوفياً به وكان ماهراً فيه ، فكان يطلب بلعبه القمار وكسب الرهان ، ويروى صاحب الديارات أنه ربح من شخص ذات يوم عشرين ديناراً (١١).

واعل ملهى لم يشغل الناس كما شغلهم الغناء ، وسنعرض لذلك فى موضع آخر ، وكثيراً ما كانوا يتجمعون فى تلك الحقب للفرجة على سباق الحيل ، حتى كانت أيامه أشبه بأيام الأعياد . وكذلك كان اللعب بالصوالجة على الحيل ، حيث تضرب كرة ويتقاذفها الحييالة والفرسان ، وكانت فى دور الحلفاء ميادين خاصة لتلك اللعبة (٢) ، وكان يلعبها الحلفاء والوزراء والقواد وحواشيهم ، ويروى أن عبيد الله بن يحيى ابن خاقان وزير المعتمد دخل ميدانيا فى داره يوم جمعة ليضرب الصوالجة مع بعض غلمانه ، فركب فرسه ، وثقل ، فصدمه غلامه رشيق ، فسقط عن فرسه ميتاً (٣) . ويصور ابن فتيبه هده اللعبة والتفوق فيها ، فيقول إن الضارب يضرب الكرة بالصوالجان خيلسة من تحت ميخراً مالدابية تلقاء لبيتها ، وعليه أن يحسن كف الدابية فى شدة جريانها متوقياً من الصراعة والصداعة .

وكانوا يخرجون للصيد والقسَسْ أفواجاً ، واشتهر غير خليفة بالحروج له ومعه الكلاب والصقور والفهود ، وكان من أشد الحلفاء شغفاً به المعتضله « وكان كالمعتصم في أكثر أموره ومآربه وأشبه به من سائر بيته وبنيه من الحلفاء في محبته لمباشرة الحرب والصيد وما أشبههما ، ولم يكن ينفك من حرب إلا إلى صيد ولا من صيد الا إلى حرب، وكان يخرج لصيد الأسسد، فيخيم عليها حتى لا يبقى منها باقية » (٤) وكان ابنه المكتنى مشغوفاً مثله بالصيد «وكان أكثر ما يدُد منه الصيد بالفهد والعقاب، وهما سبَهُ الضوارى والجوارح ، ويباشر ذلك بنفسه و يمتهنها فيه لشدة الشغف به

<sup>(</sup> ٣) النجوم الزاهرة ٣٨/٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) المصايدوالمطارد لكشاجم ( طبع بغداد)ص٥ .

<sup>(</sup>١) كتاب الديارات ص ١١.

<sup>(</sup>۲) كتاب الوزراء ص ۱۳۸.

والارتياح إليه »(1). ومنذ أبى نواس والشعراء يكثرون من النظم فيه بجميع صوره ، ويعرض كشاجم آلاته عرضًا مفصلا فى كتابه المصايد والمطارد ، كما يعرض رواثع ما قيل فيه من أراجيز وأشعار كانوا يسمونها الطبيريات . ومن طريف ملاهيهم المهارشة بين القردة والفيلة (٢).

وكانت العامة تجد تسليتها المحبّبة عند قُصّاص كانوا منتشرين في طرقات بغداد وكانوا يقصون عليها نوادر الأخبار وغرائبها ، ويبدو أنهم كثروا كثرة مفرطة حتى لنرى المعتمد يأمر في سنة ٢٧٩ بالنداء في بغداد ألا يقعد على الطريق ولا في المسجد الجامع قاص ولا صاحب نجوم ولا زاجر(٣). وكان اللعب بخيال الظل معروفاً حينئذ ، وكان يعتمد على الهزل والسخرية والإضحاك (٤). وكان هناك كثير من المضحكين الذين يتفننون في طرق الهزل ، وكان كثير منهم يخلط هزله بحكاية لهجات النازلين ببغداد من الأعراب والجراسانيين والزنوج والفرس والهنود والروم أو عاكون العميان ، وكان علم الحاكي سمات من يحكيه جميعاً ، وقد يحاكون بعض الدواب وخاصة الحمير (٥). ومن أشهر هؤلاء الحكيائين المضحكين لعصر بعض الدواب وخاصة الحمير (٥). ومن أشهر هؤلاء الحكيائين المضحكين لعصر المعتضد ابن المغازلي ، وكان يتكلم على الطريق ويقص على الناس أخباراً ونوادر ومضاحك ، وكان في نهاية الحذق لا يستطيع من يراه إلا أن يضحك ، وكان لا يدع حكايته لأعرابي أو مكى أو نبعدي أو تركى أو نبطى أو زنجي أو سيندى إلا حكاها ، وكان يخلط ذلك بنوادر تضحك الثكلي ، وسمع به المعتضد فأحضره ، فأزال يذكر له نوادر وهو متاسك ، حتى أخرجه عن طوره ووقاره إلى الضحك ، فضرب بيده وفحص الأرض بقدمه ، واستلق من كثرة الضحك وغلبته عليه (١٠).

۲۲ / ۲ الحيوان ۱۲ / ۲۲ .

<sup>(</sup>١) المصايد والمطارد ص ٧ . (٤) الديارات ص ١٨٧ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٥ ) البيان والتبيين ٦٩/١ .

<sup>(</sup>٣) طبری ۸۰/۱، ٤ ه والنجوم الزاهرة ٣ / ٨٠ . (٦) مروج الذهب ١٦٣/٤ .

## الرقيق والجوارى والغناء

كان الرقيق منتشراً في كل مكان ، في القصور وفي الأكواخ وفي الصناعات وفي الزراعة ، وكان كثيراً كثرة مفرطة ، فمنه السندى ومنه الإفريقي الزنجي والحبشي والسوداني ومنه التركي والصقلبي ، ومنه الصيبي والحراساني والأرمي والبربرى ، وكأنما كانت تجمتع فيه كل الأجناس . ومع أن الإسلام قصر الرق على من يؤخذ في الحرب أسيراً كافراً ، فقد مضى المسلمون على عن شعوب العالم القديم في الحرب أسيراً كافراً ، فقد مضى المسلمون عاكين شعوب العالم القديم يفسحون للتجارة فيه وجلّبه من البلاد الأجنبية ، وكأنهم لم يستطيعوا أن يبطلوا هذه العادة عند الأم المغلوبة كما كان منتظراً ، بل لقد شاركوهم فيها . ولم تلبث تجارة الرقيق في ديار الإسلام أن أصبحت ذات شأن عظيم ، حتي ليُبثني لها في كل مدينة كبيرة سوق خاصة يقوم على مراقبتها موظف يسمتي قيم الرقيق . ويذكر اليعقوبي أن سوق سامراً ء في القرن الثالث الهجرى كانت مربعة ، وبها ويذكر اليعقوبي أن سوق سامراً ء في القرن الثالث الهجرى كانت مربعة ، وبها طرق متشعبة ، وفيها الحمر والغرف والحوانيت (١).

ومعروف أن الإسلام عمل على تحرير الرقيق بوسائل شي ، إذ جعله فداء لأعظم الجنايات مثل القتل خطأ وأخفها مثل الحنث في اليمين، وأباح للعبد حق التملك وأن يكاتب صاحبه على جزء من المال يد خره من العمل ، حيى إذا وفاه رد تن إليه حريته واستطاع كثير من الأرقاء المحررين أن يصلوا إلى أعظم المناصب في الدولة ، وكان من هؤلاء الأرقاء من يتمتعون بجاه عظيم مثل قواد الترك طوال العصر ، غير أن جمهوراً كبيراً منهم كان يعامل معاملة سيئة ، وخاصة الزنوج الذين كانوا يقومون بأعمال الحرث والزراعة في البصرة ، مما جعلهم يثورون لعصر المعتمد حكما مر بنا حورة عارمة . ولا ريب في أن هذه المعاملة السيئة تخالف روح الإسلام مخالفة صريحة ، لا من حيث استرقاق الناس بالشراء لا بالحرب فقط ، بل أيضاً من حيث أخذهم بالعنف والعسشف والظلم ، فقد دعا القرآن فقط ، بل أيضاً من حيث أخذهم بالعنف والعسشف والظلم ، فقد دعا القرآن

<sup>(</sup>١) جغرافية اليعقوبي ص ٢٥٩.

والحديث جميعًا إلى الإحسان للأرقاء والبر بهم والمعاملة الكريمة على نحو ما يلقانا في آية سورة النساء: (وبالوالدين إحساناً وبذى القربي واليتامى . . . وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً) ، وفي الحديث النبوى : «شر الناس من أكل وحده ومنع رفند و (عطاءه) وضرب عبده » ، وفيه أيضًا : «العبيد إخوانكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فن كان أخره تحت يده فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم » ، يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم » ، وكانت الجارية بمجرد أن يستولدها سيدها تصبح أم ولده ، وليس له حق بيعها ، وابنها حر مثل أبيه ، وبمجرد موت سيدها تصبح حرة . وفي مواضع كثيرة من القرآن والحديث نجد الدعوة قوية إلى تحرير العبيد ، ولذلك كان كثيراً ما يوصى الرسول من ملكوهم بعتقهم بعد موته م، ويروك أن المعتصم أوصى بعد موته بعتق الرسول من ملكوهم بعتقهم بعد موته م) يصنع الوزراء والكبراء من الأمة .

على كلحال كان الأرقاء كثيرين كثرة مفرطة، وكان أهم ما يقومونبه في المدن الحدمة ، ويقول المسعودي إن الحدم كانوا عادة من السودان أو الصقالبة أو الروم أو الصين أدا . ويبدو أن جمهورهم كانوا من الحصيان ، ومع أن الإسلام حرم الحصاء تحريمًا باتنًا نجد الحصيان منتشرين في العالم الإسلامي انتشاراً واسعنا . وكانوا يحدمون خارج حدود الدولة الإسلامية : في بيزنطة وأواسط آسيا ، ثم يمجلبون ويباعون في أسواق الرقيق ببغداد وغير بغداد ، ويتردد ذكرهم كثيراً منذ أواخر القرن الثاني الهجري . «وكان انتشارهم باعثنا على أن ثلبس بعض الجواري منذ أواخر القرن الثاني المجرى . «وكان انتشارهم باعثنا على أن ثلبس بعض الجواري المسمين بالغلاميات ملابسهم ، وترتبط بذلك حادثة مشهورة فإن زبيدة أم الأمين حين رأته يستكثر من الحصيان اتخذت الجواري المقدودات الحسان الوجوه ، وعمقمت رءوسهن ، وجعلت لهن الطرر والأصداغ والأقفية (صور من تجميل أوضاع الشعر على الرأس تشبهنا بالفتيان ) وألبستهن الأقبية والقراطق والمناطق والمناطق المنين بن يديه ، فاستحسنهن ، واجتذبن قلبه إليهن وأبرزهن للناس» (٢) فقلده فاختلفن بين يديه ، فاستحسنهن ، واجتذبن قلبه إليهن وأبرزهن للناس» (٢) فقلدة في كثير من أهل بغداد ، وظل ذلك من بعده حتى عصر الحليفة القاهر المتوفى كثير من أهل بغداد ، وظل ذلك من بعده حتى عصر الحليفة القاهر المتوفى المثير من أهل بغداد ، وظل ذلك من بعده حتى عصر الحليفة القاهر المتوفى

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ١٥٨/٤. (٢) مروج الذهب ٢٢٦/٤.

سنة ٣٢٢ إذ يروى بعض الإخباريين أنه رأى في قصره جوارى يلبسن القراطق والأقبية والطُرَر ومناطق الذهب والفضة (١).

وكثرة الخصيان هي التي هيات لظهور هؤلاء الغلاميات ، ويكني أن نذكر ما قاله المؤرخون من أنه كان في قصر المقتدر أحد عشر ألف غلام خصي (٢). ومنذ أواسط القرن الثالث أخذ الناس – احتراماً لمن صارت إليهم مقاليد الأمور منهم ، وخاصة من الترك – يسمون الخصي الخادم والأستاذ (٣). ولم يكونوا يستطيعون التعرض للخصيان البيض خوفاً من الترك وبطشهم ، أما السود فكانت العامة تكثر من الصياح بهم : يا عقيق (٤). ويروى المسعودي أن الخدم السود جأروا بالشكوى إلى المعتضد لما يلحقهم في الأزقة والشوارع والدروب وسائر الطرق من الصغير والكبير من العوام إذ كانوا جميعاً يصيحون بهم : « يا عقيق صب ماء واطرح دقيق والكبير من العوام إذ كانوا جميعاً يصيحون بهم : « يا عقيق صب ماء واطرح دقيق يا غاق (صوت الغراب) يا طويل الساق» (٥). وكان المضحكون الهزليون في الطرق يا غلق (صوت الغراب) يا طويل الساق» (٥).

وكانت الإماء والجوارى فى الدور والقصور أكثر من الحصيان وأرقاء الرجال ، إذ أباح الإسلام للمسلم أن يتملك ما شاء من الجوارى والإماء ، وكثير من الرجال كانوا يفضلونهن على الحرائر ، لأنهن كن من أجناس وأشكال مختلفة ، ولم يكن بينهن وبين الرجال حوائل الحجاب مثل الحرائر اللائى يقترنون بهن وهم لا يعرفون من أمرهن شيئا ، بخلاف الحارية فإنها كانت معرضة لهم فى دور النخاسين ، فكانوا يختارونها بحسب مشيئتهم وموقعها فى أنفسهم ، بخلاف الحرائر فقد كان الحجاب يحول بينهم وبين التعرف عليهن ، وكانوا ينضطرون لاتخاذ دلا لات يصفونهن لم ، وقلما يتطابق الوصف مع الحقيقة . وكان بين الجوارى المعروضات للبيع دائماً كثير من الفاتنات الفارسيات والحراسانيات والأرمنيات والتركيات والروميات ، فكن المتخاذ الجوارى والإماء هذا التعدد ، وأكبوا عليه إكباباً .

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب ۲۲۷/۶ . (۱) طبری ۳/۱۰ .

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ٣/٤٣٦ . (٥) مروج الذهب ١٧١/٤ .

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ١٨٠٤ ، ١٨٠ . (٦) مروج الذهب ١٩٣٤ ، ١٦٤ .

وكان إمامهم فى ذلك الحلفاء فإنهم أكثروا من الجوارى كثرة مفرطة ، حتى ليروى أنه كان لدى المتوكل منهن أربعة آلاف جارية (١) ، وهى رواية مبالغ فيها ، غير أنها تدل على ما ثبت لدى الناس من كثرة جواريه ، ويقال إنه لما أفضت إليه الحلافة أهداه عبيد الله بن طاهر هدية فيها ماثتا وصيف ووصيفة ، وكان فى الهدية محبوبة (٢) . وكانت شاعرة مغنية فوقعت عنده أعظم موقع واقترن بها ، ووفت له بعد موته وفاء منقطع النظير . وظلت هذه السيول تتدافع إلى قصر الحلافة طوال العصر من كل قطر ، ويُروى أن زيادة الله بن الأغلب أهدى المكتفى حين ولى الحلافة مائة وخمسين جارية (٣) . ولعلنا لا نعجب بعد ذلك إذا عرفنا أن أمهات الحلفاء فى العصر كُن من الجوارى ، وخاصة جوارى النرك والروم ، وكُن يتدخلن فى شئون الحكم ، فكل جارية تحاول أن تقيم فى المناصب العليا أقرباءها والمقربين منها ، على نحو ما كانت تصنع أم المقتدر بأخرة من العصر ، حتى فسد الحكم لعهده فساداً لا يمكن إصلاحه ، وفسحت لأخيها الروى المسمى غريباً فى النفوذ السلطان ، فزاد الطبن بلة ، وزاد بلة ثانية بما أتاحت لقهرمانتها أم موسى من إسنادها نقابة بنى هاشم لأخيها ، وأتاحت لقهرمانتها الثانية ثمل — كما مر بنا فى إسنادها نقابة بنى هاشم لأخيها ، وأتاحت لقهرمانتها الثانية عمل — كما مر بنا فى غير هذا الموضع — أن تقعد فى الرصافة كل يوم جمعة للنظر فى المظالم .

وكانت الجارية الجميلة تباع بألف دينار وأكثر ، وكان الناس يغدون ويروحون إلى سوق الرقيق ودور النخاسين يتفرَّجون على الوافدات الجديدات من الجوارى الفاتنات ، وكان النخاسون يجمعون منهن كثيرات ، حتى لقد كانت رءوس أموالهم تبلغ الألوف ، ويقول أبن المعتز عن نخاس منهم يسمى أحمد بن الحارث إنه كان يجتمع أحياناً عنده من الرقيق ما يبلغ مائة ألف دينار (٤)، ويذكر أبو الفرج الأصبهاني عن نخاس يسمى أبا عمير أنه كان له جوار لهن ظرف وأدب، وكان ابن البواب الشاعر يألف جارية منهن يقال لها عبادة ويكثر غشيان منزل أبي عمير من أجلها فأصابه ضيق شديد ، فانقطع عن زيارتها ثم نازعته نفسه إلى

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٢٠٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) طبقات الشعراء لابن المعتز (طبع دار

الممارف) ص ۲۶٪.

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٤٠/٤.

<sup>(</sup>۲) أغانى (ساسى) ۱۳۲/۱۹ ونساء

الخلفاء لابن الساعي ص ٩٢ .

لقائها وصعب عليه الصبر عنها ، فأتى عبادة ، ووجد الحارية ورفاقه يعاتبونه على تأخره عنهم وعن صاحبته ، ولم يلبث أن أنشأ يقول :

لو تشكَّى أبو عميرٍ قليلاً لأتيناه من طريق العِيَاده فقضينا من العيادة حقًّا ونظرنا في مُقْلتي عباده

فقال أبو عمير : مالى ولك يا أخى ، انظر في مقلتي عبادة متى شئت غير ممنوع ، ودعني أنا في عافية لا تنمن لل المرض لتعودني (١١) . وواضح من امتناع ابن البواب عن زيارة أبى عمير حين ألمت به ضيقة أن الشعراء وغيرهم حين كانوا يختلفون إلى دور النخاسين كانوا يحدلمون معهم كثيراً من الهدايا للنخاسين وجواريهم ، مماكان يكلفهم أموالاكثيرة ، وإلى ذلك يشير الجاحظ في رسالته عن القيان إذ يذكر عن النخاس «أن من فضائله أن الناس يقصدونه بالرغبة كما يتُقتْصد بها الحلفاء والعظماء فيُزَارُ ولا يكلَّف الزيارة ، ويوصَل ولا يُحهمل على الصلة ، ويهُهدك إليه ولا تُقْضَى منه الهدية »(٢). ويصور الجاحظ تفنن الجارية في اللعب بألباب الرجال ، إذ لا تزال تنصب أشراكها باللحظ والتبسم وإظهار الشوق إلى طول مكث من يختلف إليها والحزن لفراقه والصبابة لسرعة عودته ، فإذا أحسَّت أنه وقع في الشَّرَّكُ أوهمته أنها تعلَّقت به وأنه شبَجنُّوها في فكرها وضميرها وليلها ونهارها وأنها لا تريد سواه ولا تؤثر أحداً على هواه وأنها لا تبتغيه لماله وهداياه وإنما لنفسه ، ثم جمَّشته بعضوض تفاحها وتحيات من ريحانها وزوَّدته بخصلة من شعرها وقطعة من ثيابها ، يقول الجاحظ وربما زارته في بيته وأمكنته من القبلة فما فوقها . لذلك لا نعجب حين نراهن يتسمُّعتر ن قلوب الشعراء ، وحين نرى الشعراء عاكفين عليهن وقد بذلن لهن كل ما استطاعوا من هدايا وتحف وطرف نفيسة ، وفي ذلك يقول على بن الجهم متحدثاً عن جوارى نخاس يسمى المفضل وابتزازهن وابتزاز صاحبهن أموال من يزورونهن (٣):

أُوانِسُ مَا فِيهِنَّ لَلْضِيفَ حِشْمَةٌ ولا رَبُّهِنَ بِالمهيبِ المُبَجَّلِ (١) أُغانَى (ساسى) ٢٠/ ٤٣. (٣) ديوان ابن الجهم (نشر المجمع العلمي (٢) رسائل الجاحظ نشر فنكل ص ٧٣. العرب بدمشق) ص ٥٠.

يُسَرُّ إِذَا مَا الضَّيفُ قَلَّ حَياؤَه ويَغْفَل عنه وهُو غيرُ مغفَّلِ وَلاَ يدفع الأَيدى السفيهة غيرةً إِذَا نال حظًّا من لبوسٍ ومأْكلِ للهُ البيتُ مَا دَامَتُ هداياك جمَّةً ودُمْتَ مَليًّا بالشرابُ المعسَّل

وكأن دار النخاس تعد « باراً » كبيراً وجواريه ما يزلن يختلفن إلى رُوَّاده . وكان كثيرات منهن مثقفات بفنون الآداب ، فكن يجذبن الرجال والشباب والشعراء بجمالهن وعذوبة حديثهن ، بل كان منهن كثيرات يحسن فظم الشعر مثل فضل الشاعرة ومثل محبوبة جارية المتوكل .

ولم يكن المجتمع العباسي يُعنَّى بفن كما كان يعني بالغناء والموسيقي ، ويتضع ذلك من كثرة الكتب المترجمة منذ مطالع العصر في الفن الموسيقي على نحو ما يتضح في أوائل ترجمة إسحق الموصلي في كتاب الأغاني وكذلك ما ساقه منها كتاب الفهرست لابن النديم ، ولم يلبث العرب أن شاركوا مشاركة قوية في هذا التأليف منذ الخليل بن أحمد صاحب العروض المتوفي سنة ١٧٠ للهجرة . ويتكاثر هذا التأليف في القرن الثالث ، وخاصة في بيئة المتفلسفة مثل الكندي وله في الموسيقي كتب مختلفة (١) ، وكذلك لتلميذه (٢) أبي الطيب السرخسي ولقسطا (٣) بن لوقا البعلبكي ، فلكل هؤلاء مؤلفات في الموسيقي أحصاها ابن النديم في فهرسته. وخلف من بعدهم الفارابي بأخرة من العصر فأربى على كل سالف وخالف من اليونان والعرب جميعًا على نحو ما يتضح في مصنتَّفه كتاب الموسيقي الكبير ، وقد استطاع أن يدخل تحسينات على آلة القانون الإغريقية . وعلى نحو ما يسوق ابن النديم كتب المتفلسفة في الموسيقي يسوق كتب المغنين فيها وفي الغناء والمغنين والمغنيات ، ولإسحق الموصلي في ذلك نشاط واسع ، ومن أشهر من خلفوه في القرن الثالث على التأليف في هذا الفن بذل (١٤)، وكان لها كتاب في الأغاني يشتمل على اثنى عشر ألف صوت ، ودنانير البرمكية ويقول أبو الفرج لها كتاب مجرد فى الأغانى مشهور<sup>(ه)</sup>، وممن ذكرهم ابن النديم النّـصّْبي وله كتاب فى الأغانى ألفه

<sup>(</sup>١) الفهرست ص ٣٧٣. (١) الأغاني (ساسي) ١٥/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) الفهرست ٢١٩ ، ٣٨٠ . (٥) الأغاني ( ساسي) ١٣١ / ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) الفهرست ص ٤٣٤.

على حروف المعجم للمتوكل (١).

ومنهم جحظة وله كتاب فى الطبّنبوريين (٢)، ويذكر أبو الفرج أن لعمر وبن بانة كتابًا فى الأغانى يُعدّ من الأصول المهمة فيها (٣)، كما يذكر أنه كان لأحمد ابن يحيى المكى كتاب سماه المجرد فى الأغانى كان يحتوى على أربعة عشر ألف صوت (٤)، وكان لمحمد بن على بن أمية المعروف باسم أبى حشيشة كتاب فى أخبار الطنبوريين (٥). وعمل فى هذا العصر كثير من المغنين على تحسين آلات الغناء وتغذيته بالألحان الأجنبية ، وخاصة أن كثرتهم كانت من الموالى فرسًا وغير فرس ، بل إن منهم من اخترع بعض الآلات مثل زُنام الزامر ، فقد اخترع نايًا نُسب بل إن منهم من الحلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة تشارك فى وضع أصواته مثل نجد طائفة من الحلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة تشارك فى وضع أصواته مثل المنتصر(٢) والمعتد(١) وابن المعتز (١٠) وعبيد(١١) الله بن عبد الله بن طاهر ، واشتهر بأنه كان يستطيع أن يجمع ألحانًا كثيرة فى صوت واحد ، وكانت له كتب في النغ وعلل الأغانى .

وكانت تتقابل فى الغناء حينئذ مدرستان: مدرسة محافظة تتمسك بالأصول والأوضاع الموروثة ويمثلها إسحق الموصلى، ومدرسة مجددة لا تزال تضيف إلى التراث الفيى فى الغناء أصواتاً وأنغاماً وألحاناً ويمثلها إبراهيم بن المهدى، ويحكى أبو الفرج بعض وجوه الحلاف بينه وبين إسحق، فيقول إنهما كانا يختلفان فى مدلول بعض المصطلحات، فما كان يسميه إسحق ثقيلا أولا وخفيفه كان يسميه إبراهيم بن المهدى ثقيلا ثانياً وخفيفه، وما كان يسميه إسحق ثقيلا ثانياً وخفيفه كان يسميه إبراهيم بن المهدى ثقيلا أولا وخفيفه، ويقول أبو الفرج: «وأما كان يسميه إبراهيم بن المهدى ثقيلا أولا وخفيفه، ويقول أبو الفرج: «وأما التجزئة والقسمة فإنهما أفنيا أعمارهما فى تنازعهما فيهما، حتى كان يمضى لهما

<sup>(</sup>١) الفهرست ص ٢١٤. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ أَغَانَى ﴿ دَارَ الْكُتَبِ ﴾ ٣٠٩/٩ وانظر

<sup>(</sup>٢) الفهرست ص ٢١٤. في أصوات أخيه أبي عيسي الأغاني ٢٠١/١٠ .

<sup>(</sup>٣) أغانى (دار الكتب) ٢٦٩/١٥ . ﴿ ( ٨ ) أغانى ٢٠٥/٩

<sup>(</sup>٤) أغاني ١٦/ ٣١١ . (٩) أغاني ٣٢٣/٩ .

<sup>(</sup>٦) تاج العروس للزبيدي ٨/٣٣٠. (١١) أغاني ٤٠/٩ وما بعدها .

الزمان الطويل لا تنقطع مناظرتهما ومكاتبتهما في قسمة وتجزئة صوت واحد(١)٥ . وقد توزُّعا المغنين والمغنيات في القرن الثالث ، فكان من ينكر تغيير الغناء القديم يأخذ بمذهب إسحق، ومنن وأي التجديد والتغيير في الألحان يأخذ بمذهب ابن المهدى . ونستطيع أن نعين أهم من تعصبوا لهذا أو ذاك، فممن كان يتعصب لإسحق من المغنين المشهورين في هذا العصر أحمد بن يحيي المكي ، وله ترجمة (٢) في كتاب الأغانى وكان إسحق يقدمه ويؤثره ، ولحق عصر المستعين ، وكان ابنه محمد يحذق الغناء على شاكلته ولحق عصر المعتمد. وممن كان ينهج منهج إسحق بُنان، وكنان أخص َّ الناس بالمتوكل والمنتصر ، وكان إذا اجتمع هو وزنام الزامر على الضرب بالعود والزمر أحسنا وفتنا وأعجبا . ومنهم أيضاً عبد الله<sup>(٣)</sup> بن أبى العلاء،وقد عـُمـِّر إلى آخر أيام المعتصد وكانت تقوَّم دابَّته وثيابه إذا ركب بألف دينار ، وابنه أحمد كان من المغنين النابهين . وممن كان على نهج إسحق أيضاً القاسم بن زُرْزور وولده وجوارى آل هاشم وآل الفضل بن الربيع ومنن جرى مجراهم ممن تمسلك بالغناء القديم وحمله كما سمعه (٤). وممن كان على مثاله أيضًا الزُّبير بن دَحْمان، وكانمتعصباً لإسحق، في حين كان أخوه عبد الله يتعصب لابن المهدى، فكان كل منهما يرفع من صاحبه ويشيد بذكره، يقول أبوالفرج: «فعلا الزبير بتقديم إسحقله» لِحَلَالَتُهُ عَنْدُ النَّاسُ وَتَمَكَّنُهُ مَنْهُمْ وَقِبُولِهُمْ مَنْهُ<sup>(٥)</sup>، وَكَأَنَ أَنْصَارُ إِسْحَقَ كَانُوا أَكْثَر نفراً إذ كان الذوق العام يميل إلى المحافظة أكثر مما يميل إلى التجديد ، ولم يكن ذلك شيئًا خاصًّا بالغناء ، بل كان عامًّا فيه وفي الشعراء ، فقد كان الشعراء والمغنون جميعًا يستمسكون بالنقاليد الموروثة . وممن كان ينزع منزع إبراهيم بن المهدى ورغباته فى التجديد بالغناء عمرو بن بانه ، المنسوب إلى أمه ، وكان المتوكل أنيسًا به ، ونال منه جوائز كثيرة « وكان بذهب مذهب إبراهيم بن المهدى في الغناء وتجنيسه ويخالف إسحق ويتعصب عليه تعصباً شديداً ويواجهه بذلك وينصر إبراهيم بن المهدى عليه » (٦) ، ويقول أبو الفرج إنه علم الغناء عشرة من الغلمان ، وطال عمره حتى سنة ٢٧٨ وكان يشاركه في مذهبه محمد بن الحارث بن بسخناً ،

<sup>(</sup>١) أغانى ١٠/١٠ وما بعدها . (١) أغانى (دار الكتب) ١٠/٠٠ .

<sup>(</sup>٢) أغانى ٣١١/١٦ . (ما أغانى (ساسى) ٢٠٤٤.

<sup>(</sup>٣) أغانى ساسى ١١٤/٢٠ . (٦) أغانى (دار الكتب) ٢٦٩/١٥.

وكان من المتعصبين على إسحق ، ويقول أبو الفرج : « أخذ الغناء عن إبراهيم بن المهدى ومن بحره استقى » ، وكان يتُعنَّى على المعزفة فنقله ابن المهدى إلى العود وواظب عليه حتى حذقه (١) ، وكان الحلفاء يسكبون عليه أموالهم سكباً ، وخرَّج كثيرات من الجوارى اللائى برعن فى الغناء .

وعلى نحو ماكان المغنون حزبين : حزبًا يتبع إسحق الموصلي وحزبًا يتبع إبراهيم بن المهدى كذلك كانت المغنيات ، وممن كان يأخذ منهن بمذهب إسحق عَمَرِيبُ وجواريها من أمثال تحفة الزمارة وبدعة ،وترجم أبوالفرج ترجمة ضافية لها (٢) ذكر في صدرها أنها كانت نهاية في الجمال والظُّر في وحسن الصوت وجودة الضرب وإتقان الصنعة والمعرفة بالنغم والألحان ورواية الأشعار ، اشتراها الأمين من مولاها المراكبي وكان عمرها سبعة عشر عاميًا ونظمها في جواريه الغلاميات ، واشتراها المأمون بعده بخمسين ألف درهم ، ثم اشتراها المعتصم عائة ألف وأعتقها فهي مولاته ، وظلت تغني طوال حياتها وماتت عن سن عالية سنة ٧٧٧ لعهد المعتمد ، وقد أمر على بن يحيى المنجم أن يجمع غناءها الذي صنعته فأخذ منها دفاترها وصُحفها التي كانت سجَّلت فيها أصواتها ، وكتب ذلك كله فكان ألف صوت بارع ، واشتهرت جاريتها بدعة (٣)بالغناء وإتقاله على طريقة الموصلي ، وعاشت حتى سنة ٣٠٢ . وحاول بعض أعيان بغداد شراءها فطلب إلى على بن يحبي المنجم أن يفاوض عريب في شرائها بمائة ألف دينار ، وجعل له عشرين ألفاً ، ورفضت بدعة فأعتقتها عريب ، ويقال إنها خلفت مالاكثيراً وجوهراً وضياعًا وعقارات . أما اللائى كن يتعصبن لإبراهيم بن المهدى فعلى رأسهن شارية <sup>(١)</sup> جاريته ، وكان قد اشتراها بثمانية آلاف درهم ، حتى إذ اخرَّجها وذاع صيتها عرض عليه المعتصم فيها سبعين ألف دينار ، فأبى أن يبيعها له ضَنتًا بها ، واشتراها المعتصم بعد ذلكُ من تركته بعثمسة آلاف وحمسائة دينار . وكان المعتز يأنس لغنائها ، وطالت حياتها حتى لحقت المعتمد ، وكان أبي أن يلحنن له أشعاره سواها وسوى عريب ، وأمرلها ذات مرة وقد غنته صوتاً بألف ثوب من الثياب الأنيقة . ومن جواريها اللائي

١٠/١٠ والمبداني ص ١٥٠

<sup>(</sup>۱) أغاني (ساسي) ۸۲/۲۰ .

<sup>(</sup>٤) أغانى (دار الكتب) ٣/١٦ وما

<sup>(</sup>٢) أغاني ١٧٥/١٨ وما بعدها.

بعدها .

<sup>(</sup>٣) أغاني ١٢٥/١٩ وعريب ٣٨ والطبرى

اشتهرن بالغناء على طريقتها وطريقة ابن المهدى : مهرجان ومطرب وقمرية وشرَّة وقد اشتراها المعتمد بعشرة آلاف دينار

وممن كن يحسن الغناء فريدة (١) زوجة المتوكل وجاريته محبوبة (٢) وقلم (٣) الصالحية وشاجى (٤) جارية عبيدالله بن عبدالله بن طاهر ، وقد نسب اليها كل ما صنع من الغناء والأصوات . وكانت هناك جماعة كبيرة اشتهرت بالغناء على الطنبور في مقدمتها أبو حشيشة (٥) الطنبورى الذى عاش إلى عصر المعتمد ، وسليان (١) بن القصار الطنبوري ، وكان المعتز أنيساً به ، ويقال إنه غناه يوماً صوتاً فأعطاه مائة دينار مكية ومائين مما ضرب لخزانته ، وجحظة البرمكي وله ترجمة طويلة في معيم الأدباء ، وعمر (١) الميداني ولم يكن في الطنبوريين أصح غناء وأكثر تصرفاً منه ، وعبيدة (٨) الطنبورية ، وكانت تتقن الضرب على الطنبور أربعاً مي العود والجنك والقانون والمزمار ، وقد يوضع مكان القانون الطنبور (١) أربعاً هي العود والجنك والقانون والمزمار ، وقد يوضع مكان القانون الطنبور (١) وكثيراً أيضاً ما كان يقترن الغناء بالرقص، وفي مروج الذهب للمسعودي فصل (١٠) طريف يوضح صلته بالغناء والموسيقي وما كانت ترتفع به الحناجر من أشعار ، وفيه تسمتي أنواع الرقص وفنونه بأسماء أو زان الشعر من مثل الخفيف والرمل والهزج ، بالمثل كانوا يقيسون الغناء ، مما يدل أقوى الدلالة على الصلة الوثيقة بين الفنون بالمثل كانوا يقيسون الغناء ، مما يدل أقوى الدلالة على الصلة الوثيقة بين الفنون الأربعة : الغناء والموسيقي والرقص والشعر .

وكان للجوارى فى هذا الجو المشبع بالموسيقى والغناء أثر كبير فى شيوع الظرّرف والرقة واللطف ، إذ دفعوا الشباب والشيوخ إلى تمثل كثير من العواطف والمشاعر التى تملأ قلوبهم ليناً وبررًّا وعطفاً وودًّا، وقد خلبوا ألبابهم بحديثهن الساحر الذى يصب فى القلوب تارة رحيقاً وتارة حريقاً ، حديث العشق وما يشيع فيه من

والفهرست ص ۲۱۶.

<sup>(</sup>٦) أغاثي (دار الكتب) ١١٢/١٤ .

<sup>(</sup>۷) أغاني (ساسي) ۲۹/۲۰.

<sup>(</sup>٨) أغاني ١٣٤/١٩.

<sup>(</sup> ٩ ) التنوخي على المستطرف ١٤٤/٢ .

<sup>(</sup>١٠) مروج الذهب ٤/١٣٧ .

<sup>(</sup>١) أغاني ٤/ ١١٤.

<sup>(</sup>۲) أغانی (ساسی) ۱۹/ ۱۳۲.

<sup>(</sup>٣) أغاني (دار الكتب) ٣٤٧/١٣.

ا ( ؛ ) أغانى ( ساسى ) ۲/۸ ونشوار المحاضرة

١/٦٣ والديارات ص ١١١ وما بعدها .

<sup>(</sup> ه ) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٣/٧٥

العواطف والمواجد ونور الأمل وظلام اليأس وما قد يتحول إليه من حب مادى كثير الشباك : شباك التضرع والأمل والطلب ، وحبّ أفلاطوني نو كثير الحجُّب : حُجب الطُّهُمْر واليأس والبراءة ، مما جعل الشعر يكتظ بمعانى الرقة واللطف المفرطين كما يكتظ بالظرف حتى ليصبح للظرفاء تقاليد خاصة في الزي والنظر وتناول الطعام والشراب ، وقد أفرد لها الوشاء فصلا خاصاً في كتابه « الموشى » يدل على رقة الحس أوسع دلالة . ونستطيع أن ندخل في فنون الظرف التي أشاعها الجواري حينتُذ إعجابهن بالأزهار وتعلقهن بها وشغف كثيرات منهن بكل زهر وريحان ، حَتَّى لتلحق بالقصور حدائق كثيرة ويقام كثير من البساتين . وألهمت الأزهارُ الشعراء بكثير من الأشعار ، حتى ليصبح وصف الطبيعة باباً مهماً من أبواب الشعر ، وليس ذلك فحسب ، فقد أحس الشعراء في الأزهار معانى السلوى في الحب والوصل ودنوه واتصاله وانقطاعه ، إلى غير ذلك من معان لا تحصى ، كأن يحس شاعر في معنى الورد الحجل لاحمراره ويحس آخر انقطاع الوصل لسرعة ذبوله ، أو يحس شخص في البنفسج عودة الوصل ورجوعه . وكانوا يتهادون بالأزهار . والرياحين دالين بها على أمثال تلك المعانى ، كما كان يحيلي بها بعضهم بعضًا ، وكثرت التحية عندهم بالتفاح ، وكانت الجارية تترك على التفاحة أثر أخذها بفمها ، وقد تشققها بالمسك أو بالغالية أو بغيرهما من أنواع الطيب ، وقد تكتب عليها بيتًا أو بيتين تدل بهما على اللوعة ، ويقول ابن المعتز (١):

وآثار وصل في هواك حفظتها تحيَّات ريحان وعضَّات تُفَّاح ِ وَكُن يكتبن أبيات الحب الرقيقة على الثياب والأكمام والقلانس والعصابات والطرر والذوائب والمناديل والبسط والوسائد والأسرة (٢)، ويرُورَى أن عريب كانت تلبس قميصًا موشحًا بالذهب، كتُتب في وشاحه:

وإنى لأهواه مسيئاً ومحسناً وأقضى على قلبى له بالذى يقضى فحتى متى روحُ الرِّضا لاينالني وحتى متى أيام سخطك لا تمضى

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الموشى للوشاء والعقد الفريد

<sup>(</sup> طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر) ٦/٥/٦

وما بعدها .

وكن يتنافس فى التهادى بالتحف الجميلة وتبعهم الشباب والرجال. وليس ذلك فحسب ، فقد كن يتثقفن بثقافات العصر ، وعملن على شيوع الثقافة ، إذكان منهن كثيرات يروين الأشعار والأخبار ، وينظمن الشعر نظمًا بديعًا .

٤

## المجون والشعوبية والزندقة

رأينا في كتابنا العصر العباسي الأول كيف كانت موجة المجون حادة ، وقله انتقلت إلى هذا العصر بحدتها ، إن لم تكن زادت حدة فوق حدة ، إذ ظل الناس يُم عنون في شرب الحمر واحتساء كثوسها ، مدمنين عليها لا يرعوون ولا يزدجرون . ومعروف أن القرآن الكريم حرَّمها ، ولذلك أجمع الفقهاء على تحريمها ، لجيء ذلك بنص القرآن ، وما كان محرَّمها بنصه لا يحل منه قليل ولاكثير . أما النبيذ فسكره محرم أيضًا بالقياس ، غير أن اجتهاد بعض فقهاء العراق الأحناف أداهم إلى تحليل بعض الأنبذة غير المسكرة كنبيذ التمر والعسل والتين والبر وكالزبيب المطبوخ أدنى طبخ . فشرب الناس هذه الأنبذة وشربها الحلفاء ، وتجاوزوا ما حليله الأحناف إلى المسكر المحرم من الأنبذة وغيرها ، وفي ذلك يقول ابن الرومى :

أَباح العراقُ النبيذَ وشُرْبَهُ وقال حَرامان: المُدامَةُ والسُّكْرُ وقال المُدامَةُ والسُّكْرُ وقال المَدامَةُ والسُّكُرُ وقال الحجازيُّ: الشرابان واحدٌ فحلٌ لنا من بين قَوْليهما الخَمْرُ سَاتَخذ من قوليهما طرفيهما وأشربها لا فارق الوازرَ الوِزْدُ

وابن الروى يريد بالحجازى الشافعي وبالعراقى أبا حنيفة ، وقد استحدث لنفسه مذهباً ثالثاً لم يحل فيه الأنبذة المسكرة فحسب بل أحل أيضاً الحمر ، وساد هذا المذهب لا بين أضرابه من الشعراء فحسب بل بين كثير من الناس ، وإن كان يجب أن نحتاط بالقياس إلى الخلفاء ، وأن نظن أنهم إنما تورطوا في

<sup>(</sup>۱) دیوان ابن الروی ( اختیار وتصنیف کامل کیلانی) ص ۷۸ .

الأنبذة فلم يقفوا عند أنواعها المحالة ، بل شربوا أنواعها المسكرة . وكان المتوكل يعقد في قصوره مجالس كثيرة للمنادمة والشراب ، وكان يحب الشرب ومن حوله الورود والرياحين (۱) وكان المعتز ابنه يزور الأديرة للشراب (۲) ، وكان يشرب في قصوره بين ندمائه والمغنون يغنون بين يديه ، كما كان يشرب في البساتين (۱) . وفرغ المعتمد — كما مر بنا في غير هذا الموضع — للهو والشراب ، ويقول المسعودي : «كان مشغوفاً بالطرب والغالب عليه المعاقرة ومحبة أنواع اللهو والملاهي (٤) ، وديوان ابن المعتز ملي بالحمر ودنانها وكثوسها وغبوقها وصبوحها . وكان القاهر مدمناً شرب الحمر (١٠) كما كان مولعاً بالغناء والسماع وجعله ذلك يأمر بأن تباع الجواري المغنيات على أنهن لا يعرفن الغناء على منهن على من يريد بأرخص الأثمان ، وبالمثل حرم لا يعرفن الغناء حتى يحصل منهن على من يريد بأرخص الأثمان ، وبالمثل حرم وظل على ذلك سنتين من خلافته مع إذنه بحلسائه وندمائه بالشرب ، ثم وجدوا له رخصة من يمينه فكفًر عنها وعاد إلى الشراب، وآخر الخلفاء في العصر وطل المستكفي وكان قد ترك الشراب، فلها ولى الخلافة دعا به تَوًا وعاد إلى شربه (۱)

وعلى هذا النحو كانت قصور الحلافة في عصور كثير من الحلفاء كأنها مقاصف للشراب والسماع والغناء ، وبالمثل كانت قصور الأمراء والوزراء وكبار أصحاب المناصب في الدولة وعلية القوم ، وتورط فيها بعض القضاة عن طريق النبيذ المحلل ، كما تورط كثير من علماء اللغة وغيرهم أمثال ابن درريد ، كان يعكف عليها عكوفاً شديداً ، ويقول أبو حفص بن شاهين : « كنا ندخل عليه فنستحى مما نرى من العيدان المعلقة والشراب وقد جاوز التسعين» (٨). وأوغل الشعراء فيها إيغالا . ومن يتصفح كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني يحس أن بعض الناس أدمنوها إدماناً شديداً . وكانوا يعقدون لها المجالس في المساء والليل والصباح ، وآثر وا ألا يقل عدد

<sup>(</sup>ه) النجوم الزاهرة ٣/ ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير (طبعة أوربا) ٢٠٤/٨.

۲۲۷/٤ مروج الذهب ٤/٢٦٧.

<sup>(</sup> ٨ ) النجوم الزاهرة ٣/ ٢٤١ .

<sup>(</sup>١) الديارات ص ١٦٠ وانظر في صبوح .

المنتصر أغاني (ساسي) ۱۲۰/۱۳۰.

<sup>(</sup>٢) الديارات ص ١٦٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الديارات ص ١٦٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ١٣١/٤.

الندماء عن ثلاثة ، وكان يدور عليهم بها السقاة والساقيات من الغلمان والجوارى وكانوا يزينون رءوسهم أحياناً بأكاليل الزهر .

وكان كرخ بغداد يكتظ بالمقينين وكانوا منبثين أيضاً في سامراء ، وتحولوا بدورهم إلى ما يشبه حانات كبيرة ، ففيها الحمر ، وفيها القيان المغنيات ، وفيها الجواري الظريفات الأديبات ، وكان الشعراء يختلفون إلى هذه الدور أو قل إلى هذه الحانات ومثلهم الناس من حولهم فيعبّون من كثوسها ويتمتعون بالسماع ومغازلة الجواري والقيان .

وكانت البساتين حول سامرًاء وبغداد تمتلى بحانات الخمر والسماع ، وكان الشعراء والناس يختلفون إليها ، وقد يختلون بأنفسهم إلى زاوية فى بستان ويتخلون منها لأنفسهم حانة ، يشربون فيها على أزهار الرياض وأبصارهم تتملكى بجمال الجوارى وآذانهم تتمتع بالسماع ، وكثيراً ما يصور الشعراء هذا المتاع المضاعف بجمال الطبيعة وجمال المرأة ونشوة الحمر من مثل قول البحترى (١) :

اشرب على زهر الرياض يَشُوبه زَهْرُ الخدود وزهرةُ الصَّهْباء من قهوةٍ تُنْسِى الهمومَ وتبعث ال شَّوْقَ الذي قدضَلَّ في الأَحشاء

وكان من يعملون بالحانات من الأجانب سواء الرجال والنساء، ويقول الجاحظ: «من تمام آلة الحمار أن يكون ذمينًا وأن يكون اسمه آذين أو مازيار أو أزدانقاذار أو ميشا أو شلوما ويكون أرقط الثياب مختوم العنق »(٢) وتختلط في النص أسماء فارسية ونصرانية ويهودية . أما الجواري فكن من القيان الأجنبيات غالبنًا ، وكانت تعجّ بهم حانات البساتين وحانات الكرخ ودور المقينين ، والشباب والشعراء يختلفون إليهن ، وكن من أجناس مختلفة ، وقلما كن يشعرن بشيء من الكرامة أو يستشعرن شيئًا من التحفظ والاحتشام ، بل لقد كن يتفنن في الحيل التي يجذبن بها الرجال ، وكن يستكثرن من الحلان بطرق غير مستقيمة ، فدفعن إلى

<sup>(</sup>۱) الديوان ۱/ ۲. (۲) البيان والتبيين (طبع مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنثر) ۱/ ۲/ ۲.

كثير من الفجر والمجون ، وكل شيء من حولهن يُغْريهن على هذا السلوك الآثم ، وصوَّر ذلك الجاحظ، فقال: (كيف تسلم القينة من الفتنة أو يمكنها أن تكون عفيفة، وإنما تُكُنَّسَبُ الأهواء وتتعلُّم الألسن والأخلاق بالمنشأ ، وهي إنما تنشأ من لدن مولدها إلى أوان وفاتها فيها يصدُّ عن ذكر الله من لهو الحديث . . . وبين الخلعاء والحجان ومن لا يُسدَّمنَع منه كلمة جيد " ، ولا يُرْجَعُ منه إلى ثقة ولا دين ولاصيانة مروءة . وترَوى الحاذقة منهن أربعة آلاف صوت ( أغنية ) فصاعداً يكون الصوت فها بين البيتين إلى أربعة أبيات ، وعددُ ما يدخل في ذلك من الشعر إذا ضُرِب بعضه ببعض عشرة آلاف بيت ، ليس فيها ذكر الله إلا عن غفلة ولا ترهيب من عقاب ولا ترغيب في ثواب ، وإنما بُنيت كلها على ذكر . . . القيادة والعشق والصبوة والشوق والغُلُدْمة ، ثم لا تنفك من الدراسة لصنعتها منكبَّة عليها تأخذها من المطارحين الذين طرَّحُهم كله تجميش وإنشادهم مُراودة »(١). وكان الزوار ينالون منهن ما يريدون ما داموا يقدمون للمقيِّن هداياهم النفيسة، وكن بدورهن يتخذن من بينهم المعشوقين ، فما يزلن يغمزن هذا بعين وذاك بعين ، وما يزان يُـقمن من حولهن الشباك ، وكثير من الشعراء والشباب يتعثرون فيها ، وكثيرون كانوا يصلون إلى قلوبهن ، وهن لا يحتشمن ولا يتحرَّجن ، ودائمًا يُقمن حفلات الغناء والموسيقي والرقص .

واستحالت الأديرة في هذا الجو الماجن إلى دور للعبث واللهو ، وهيأ لها ذلك أنها كانت تقد م لروادها الجمور المعتقة . وكانت متناثرة في ضواحي بغداد وسامراء وغيرهما من مدن العراق ، فحو لها الشعراء والناس إلى مجالس للخمر والحجون ، وأكثروا من التغني بها ووصف متاعهم بخمورها ونشوتها وسقاتها من الرهبان والراهبات ، حتى لتُوكد في ذلك كتب مستقلة مثل كتاب « الديارات » للشابشتي وهو يكتظ بأشعار ابن المعتز وغيره ، وله يذكر لياليه بالمطيرة إحدى متنزهات سامراً ء وبالكرخ وحاناته و بدير السوسي و راهباته (٢):

<sup>(</sup>١) انظر ثلاث رسائل المجاحظ نشر فنكل (٢) الديارات ص١٤٩. . ص ٧١ وما بعدها .

خ ودير السُّوسيِّ بالله عودي ياليسالي بالمطيرة والكُرُ كنتِ عندى أنموذجاتٍ من الجَذُّ لكنها بغير خلود

وكانت هناك أيام سنوية يخرج فيها أهل سامراء وبغداد وغيرهما من مدن العراق للهو والقصف والمجون وهي أيام الأعياد: أعياد الإسلام وأعياد الفرس وأعياد النصاري ، وكانت تشبه كرنفالات ضخمة يلهو الناس فيها لهواً مباحاً وغير مباح ويتفرجون على القصَّاص والحكَّائين وأصحاب المساخر الهزليين ، أما أعياد الإسلام فهي أعياد رأس السنة الهجرية وعيد الفطر وعيد الأضحى . وفي ديواني البحترى وابن المعتز إشارات لهما مختلفة (١)، وأما أعياد الفرس فمن أهمها عيد النيروز في أول الربيع ، وهو أول السنة الفارسية ، وينوه الشعراء بذكره كثيراً كقول البحترى يهني المعتمد به وبلحظات سروره (۲):

لا تَخْلُ من عيش يكرُّ سرورُه أَبدًا ونَيْروزِ عليك معادِ

وكانو يكثرون من التهادى فيه ، ويروى أن المتوكل كان يهدى فيه هدايا متنوعة فيها تماثيل من عنبر وورود حمراء (٣). وكانو يخرجون فيه إلى المتنزهات والبساتين يقصفون ويمرحون ويلهون ملاهي لمختلفة . ومن أعياد الفرس عيد المهرجان في أول الشتاء ، وفيه يقول البحتري (٤):

وكأن الأبام أوثر بالحُسْ ن عليها ذو المهرجان الكبير

ولابن الروى قصيدة طويلة يهني فيها عبيد الله بن عبد الله بن طاهربه ، وقد حشد فيها كثيراً من فنون اللهو فيه (٥)، وكان للفرس عيد يسمى عيد السلَّذق كانوا يوقدون فيه النيران على الجبال والتلال ، ويظلون يجمعون لها الأحطاب أيامًا ، ومن أشهر ماكان في هذ العيد احتفال مرداويج الديلمي أمير الجبل في غربي إيران به، ويقال كان في السماط الذي صنعه فيه ألف رأس من البقر (٦).

( ه ) ديوان ابن الروي ( نشر كيلاني )

(٦) مسكويه ٥/٩٧٤ وأبو الفدا في عام

<sup>(</sup>١) انظر ديوان البحترى ١٠٧١/٢ ،

١٠٩٦ وديوان ابن المعتز ص ١٨١ ، ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) ديوان البحتري ٢/ ٧٣٤.

<sup>(</sup>٣) الديارات ص٧٥.

٣٣٣ وابن الأثير ٨/٢٢٢ . ( ٤ ) الديوان ٢/ ٨٨٧ .

أماً أعياد النصارى فكان تقريباً لكل دير عيد يخرج فيه الناس إليه الهو والمجون والهزل ، وكانت لهم أعياد عامة ، منها عيد الميلاد وكانو يكثرون فيه من إيقاد الشموع والنيران (١) ، ومنها عيد الشعانين أو عيد الزيتونة وهو يقع فى يوم الأحد الذى يسبق عيد الفصح من كل سنة ، وكان النصارى يتقلدون فيه الصلبان ويتوشحون بالمناديل المنقوشة ويحملون بأيديهم الحوص والزيتون . وكان الدير الأعلى فى الموصل يحتفل بهذا العيد احتفالا كبيراً . ومن أعيادهم عيد الفصح ، وعندهم أن عيسى قام فيه بعد الصلب بثلاثة أيام ، وكان يحتفل به دير سهالو شرق بغداد ، ولا يبقى أحد من أهل الطرب واللهو إلا قصده للقصف والمجون ، وفيه يقول محمد بن عبد الملك الهاشمى (٢):

ولرُبَّ يوم في سالو تَمَّ لى فيه السرور وغُيِّبَتْ أَحزانُهُ فتلاعبت بعقولنا نشواتُه وتوقَّدت بخدودنا نيرانُه محتى حسبتُ لنا البِساط سفينَةً والدَّيْرَ ترقُص حولنا حيطانُه

وكان يقام فى أكتوبر عيد للقديسة أشمونى فى قطربيل ، وهى قرية فى شمالى بغداد كانت أشبه بحانة للخمارين ، وكان الناس يذهبون من بغداد وسامراء إلى هذا العيد عن طريق الدواب أرضاً والسفن فى دجلة بحراً ، متنافسين فيا ينظ هرونه هناك من زيهم وزينتهم ومباهين بما ينعيد ونه لقصفهم ، وكانوا يضربون فى شط القرية وديرها وحاناتها وأكنافها الخيم والفساطيط وتعزف عليهم القيان وهم يحتسون كئوس الحمر ، و بالمثل كانوا يصنعون فى عيد دير الزندورد بالجانب الشرقى لبغداد ، وفيه بقول جحظة (٢):

ديرٌ تدور به الأَقداحُ متْرَعةً من كفِّ ساقٍ مريض الطَّرْف وَسْنانِ والعَدودُ يتبعه نائٌ يوافقه والشَّدْوُ يُحْكمه غُصْنٌ مِن البَانِ

ولا شك في أن كل ما قدمنا أعد ً لانتشار المجون والخلاعة في سامراء وبغداد ،

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ۲۲۲/۸ وأبو الفدا في (۲) الديارات ص ۱۶. عام ۳۳۸.

إذ كانت الخمر في كل مكان ومعها القيان والجواري المتبذلات ، فكان طبيعتَّيا أن يعم كثير من الشعر الصريح ، بل المفرط في إباحيته وفي التعبير عن الغرائز الجسدية . ولم يكن كل ما في المدينتين العراقيتين الكبيرتين المجون وآثامه ، بل كان هناك تهي كثير ونسك وعبادة ، وهو ما حماهما مِن السقوط . على أن هؤلاء المجان والحلعاء تورطوا في آفة مزرية ، هي آفة الشغف بالغلمان المرد ، وهي آفة ورثوها عن العصر العباسي الأول. على أن من أصحاب هذا الغزل المزرى من ارتفعوا به عن أدران المادة ، وجعلوه غزلا أفلاطونيًّا نقيًّا ، وسنفصل القول في ذلك في أثناء حديثنا عن شعراء الغزل ، على نحو ما هو معروف عن الفقيه محمد بن داود الأصفهاني وتعلقه بمحمد بن جامع الصيدلاني . ولا بد أن نذكر أن كثيرين من الفقهاء وعلماء الدين والوعاظ كانوا لا يزالون يشدِّدون النكير على المجون وما اتصل به من خمور ومن سماع ، وبتأثيرهم حاول - كما قدمنا - المهتدي أن يحمل الناس على الحادة ، فحرم الشراب ونهى عن القيان والسماع إليهن ، غير أن العامة والحاصة استطالوا حكمه واحتال عليه الأتراك حتى قتلوه بعد سنة واحدة من خلافته ، وصنع صنيعه بأخرة من العصر المتقى ، ولكنه لتى سريعًا المصير نفسه . ويذكر ابن الأثير أنه في عام ٣٢٣ للهجرة دبَّر الحنابلة ببغداد حملة شعواء على المجون وفتشوا دور القواد والعامة ، وكانوا كلما وجدوا نبيذاً أراقوه أو آلة للغناء حطموها أو مغنية ضربوها ، وحرَّموا على الرجال رفقة الصبييان والغلمان (١).

وظلت مستعرة في هذا العصر نيران الشعوبية على نحو ماكانت مستعرة في العصر العباسي الأول ، إذ مضى كثيرون يشيدون بفضائل الشعوب القديمة وحضارتها ومدنيتها ، وفي مقدمتها الفرس بسياساتهم وآدابهم والروم بعلومهم وفلسفاتهم والهند بسحرها ومعارفها الرياضية وغير الرياضية . وانضم إلى هذه الدعوة كثيرون من أبناء الشعوب الأخرى ، من النبط والسريان وغيرهما ، منوهين جميعاً بماكان بديارهم من علوم وآداب وفنون وعمارة . وكأنما ذهبت أدراج الرياح مناداة الإسلام بهدم الفوارق العصبية بين القبائل والفوارق الجنسية بين الشعوب ، وكأنما كان هؤلاء الشعوبيون يبتغون أن يحدثوا صدّعاً لا يلتم ولا يمكن رأبه بين أفراد الأمة ، وقد لجنوا في يبتغون أن يحدثوا صدّعاً لا يلتم ولا يمكن رأبه بين أفراد الأمة ، وقد لجنوا في

العصر العباسي الثاني

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ٨/٢٢٩ رما بعدها .

تصوير ما كان عليه الجاهليون – وعرب البوادى لعصرهم – من العيش الخشن ومن الغلظة والأطعمة اليابسة الجافة ، وكيف أن العرب كانوا – ولا يزال كثير ون منهم بدواً رُعاة أغنام وإبل ، وأين هم من ملك الأكاسرة والقياصرة ؟ وأين هم من الحضارة الفارسية الرومية ؟ وأين هم من علوم الروم والفرس ؟ وكان كثير من العلماء قد كتب في إفاضة عن مثالب القبائل في القديم ، فاستغل الشعوبيون ذلك واتخذوا منه أسلحة لدعوتهم ، وحتى فضائل العرب من مثل الكرم والشجاعة حاولوا طمسها .

وتصدّى الحاحظ وابن قتيبة لهذه النزعة الآثمة وردًّا عليها ردًّا عنيفًا ،أماً الجاحظ فعقد في كتابه « البيان والتبيين » باباً طويلا سماه «كتاب العصا » صوَّر فيه طعن الشغُوبية على العرب في خطابتهم ، إذ كانوا يشيرون فيها بالعصبي والمخاصر ، كما كانوا يتكثون على القسيّ ، مما يصرف ـ في رأى الشعوبيين ـ الخاطر ويشغل الذهن في أثناء الحطابة . وزعموا أن الحطابة ليست ميزة ينفرد بها العرب دون سواهم ، إذ هي في جميع الأمم حتى الزنج . وزعموا ــ فيما زعموا ــ أن الفرس أخطب مِن العرب وأن لهم في صناعة البلاغة كتبًا متوارثة . وطعنوا على العرب أيضًا في أسلحتهم الحربية الساذجة بالقياس إلى أسلحة الفرس والروم وما عُرفا به من التنظيات الحربية وآلات الحرب الضخمة من مثل المجانيق والعرَّادات. وكل ذلك نازعهم فيه الجاحظ في عنف شديد ، واكبي يبلغ كل ما كان يريد من إفحامهم ومقاومتهم جعل كتابه « البيان والتبيين» ردًّا مفحماً عليهم ، إذ خصصه لعرض الثقافة العربية الخالصة في صورها المختلفة من الخطابة والشعر والأمثال ، كبي يروا رؤية العين ما في هذه الثقافة من قيم بلاغية وجمالية ، فينتهوا عن مزاعمهم ويثوبوا إلى رشدهم . وأما ابن قتيبة فألف في الرد عليهم مبحثاً سماه (١) « كتاب العرب أو الرد على الشعوبية » وهو في مطالعه يذكر أن من أشد الشعوبيين عداوة للعرب قومًا من كنتَّاب الدواوين امتعضوا لآداب أقوامهم ، حتى اعتزى أو انتسب نفر منهم إلى أشراف العجم وأساورتهم ، داخلين بذلك في باب فسيح من الدعوى

والنشر ) ص ۶۶۴ وما بعدها .

<sup>(</sup>۱) انظر هذا الكتاب في رسائل البلغاء لمحمد كرد على (طبع لجنة التأليف والترجمة

والنسب المتهم لا حجاب عليه ولا مدافع عنه ، ويقول إنهم كانوا يُزُرُون على الحكم والأمثال العربية ويتبجّحون بما يروون عن الفرس واليونان من آداب وعلوم . ولم يكتف بعنفه عليهم فى هذا المبحث الطريف ، فقد عنف بهم فى مقدمة كتابه « أدب الكاتب » مصوراً قصوره عن النهوض بوظيفتهم الأدبية فى الدواوين لنقص ثقافتهم العربية ، وحاول محاولة طريفة فى كتابه « عيون الأخبار » أن يجمع بين تلك الثقافة والثقافات الأجنبية ليبين أنها كلها ضرورية ولا تعارض بينها بوجه من الوجوه مما قضى على الشعوبية قضاء مبرماً على نحو ما سنتُصور ذلك فى الفصول التالية .

ومن أهم الكتبَّاب الذين كانوا يستشعرون هذه النزعة الحمقاء سعيد بن حميد بن البَخْتَكَانُ ، وَكَانُ مِن أَبِنَاءُ دَهَاقِينَ الفُرسُ وَزَعِم أَنَّهُ مِنْ سَلَالَةً مُلُوكُهُم ، وَلَهُ في الشعوبية والتعصب لقومه كتب مختلفة ، منها كتاب فضل العجم على العرب وافتحارها (١). ويبدو أن الجاحظ وابن قتيبة جميعًا استطاعا أن يقضيا قضاء مبرمًا على الشعوبية فقلما نسمع بعدهما بشعر شعوبي أو بمن ألف في الشعوبية وانتصر لها . وقد أشرنا في كتاب العصر العباسي الأول إلى أن بعض الباحثين أدخل في هؤلاء الشعوبيين مَن ْ يَقُولُونَ بِالتَّسُويَةُ بِينَ العَرْبِ وغيرهم، ويجب أن ينحوًّا عن هذه الجماعة الضَّالة ، لأنهم كانوا في الواقع ينادون بنظرية الإسلام وما دعا إليه من المساواة بين جميع الأفراد في الأمة عربًا وغير عرب، مساواة تشمل جميع الحقوق والواجبات بحيث لا يَفْضُلُ مسلم صاحبه إلا بالتقوى والعمل الصالح كما جاء في الذكر الحكيم: (يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ) . وأيضًا كما جاء في خطبة حجة الوداع : « أيها الناس إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، كلكم لآدم وآدم من تراب ، أكرمكم عند الله أتقاكم ، وايس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى » ، وبذلك يتضح أن التسوية بين الشعوب هي نظرية الإسلام، فلا عربي يفضل أعجميًّا ولا أعجمي يفضل عربيًّا من حيث النسب والقومية ، إذ ليست العروبة ولا العجمة في الإسلام ميزة تُعلى من شأن صاحبها ، فالناس جميعاً سواسية . وإذن فمن

<sup>(</sup>١) الفهرست لابن النديم ص ١٨٥

الحطأ أن نَحْمل القائلين بالتسوية على الشعوبيين أو على القول بالشعوبية، إنما الشعوبيون هم الذين يُعْلون الأعاجم على العرب وينادون بعدم التسوية حانقين حنقاً شديداً على كل ما هو عربى ، بل إن الضغينة لتأكل قلوبهم أكلا فإذا هم يودون لو تأروا لآبائهم من العرب حين أزالوا ملكهم ونقضوا عروشهم فردوهم إلى ديارهم على أعقابهم مدحورين . وممن كان يذهب هذا المذهب في الحماقة والجهالة والعداوة للعرب المتوكلي الشاعر المنسوب إلى المتوكل لأنه كان من ندمائه ، إذ يقول في شعوبية حاقدة ذميمة (١) :

أنا ابن الأكارم من نَسْل جَمَّ وحائزُ إرثِ ملوكِ العجم وطالب أوتارهم جَهْــرةً فمن نام عن حقِّهم لم أَنَمُ هلموا إلى الخَلْع قبل النَّدمْ فقُلُ لبني هاشم ٍ أَجمعين لأَكل الضُّباب وَرَعْيِ الغُّنَّمْ وعـــودوا إلى أرضكم بالحجاز بحدِّ الحُسام وحَرْف القَلَمْ فإنى سأَعلو سريرَ الملوك وواضح أن قلب المتوكلي يضطرم حقداً وضغينة على العرب ، حتى ليظن نفسه أنه من أبناء جم أو جمشيد الملك الفارسيّ القديم وأنه قد وُكل إليه أخذ الثأر أو الأثآر من هؤلاء الذين قوضوا ملك آبائه ، وإنه ليتجه إلى حكام الأمة من بني هاشم مهدداً لهم متوعداً ومنذراً أن يبادروا إلى خلع أنفسهم والعودة إلى موطنهم الأصلى في الحجاز ، ليعيشوا كما كان يعيش آباؤهم معيشة غليظة خشنة يأكلون فيها اليرابيع والضباب، ويرعون الأغنام، على نحو ما يرعى ويأكل نازلة القفر والفلوات ، وكأنه نسى أن بني هاشم من قريش سكان مكة في القديم وأنهم لم يكونوا رعاة ولا أهل جفاء وخيام ، ولكنها الشعوبية العمياء الرَّعْناء .

. ولعل أسوأ ما أدت إليه هذه الشعوبية الحمقاء الزندقة والزنادقة الذين كانوا يبغضون العرب وكل ما اتصل بهم من إسلام وغير إسلام، ويوضح ذلك الجاحظ قائلا: « إن عامة من ارتاب بالإسلام إنما كان أول ذلك رأى الشعوبية والبادى فيه وطول الجدال المؤدى إلى الضلال، فإذا أبغض شيئاً أبغض أهله، وإن أبغض تلك اللغة أبغض تلك الجزيرة، وإذا أبغض تلك الجزيرة أحباً من أبغض تلك الما

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام (الطبعة السابعة) ٢٥/١.

الجزيرة ، فلا تزال الحالات تنتقل به حتى ينسلخ من الإسلام ، إذ كانت العرب هي التي جاءت به ، وهي السلف والقدوة ه (١) . ومرّ بنا في العصر العباسي الأول أن الزندقة إنما كان يُوصَم بها أولا من يتابعون ماني في عقيدة النور والظلمة وما اتصل بها من مبادئ ، بالضبط كما كانت تطلق عند الفرس . والزنادقة المعتنقون لهذه الأفكارهم الذين كانوا يحاكمون زمن المهدى وابنه الرشيد ، ثم اتسع مدلولها فشملت كل من اعتنق نحلة فارسية من نحل المجوس كنحلة المزدكية وما دعت إليه من التحلل الحلق والإباحية المسرفة ، واتسعت أوسع من ذلك فشملت كل إلحاد بالدين الحنيف أو بالديانات مطلقاً وكل مجاهرة بالعصيان والإثم والفسق . ومر بنا أيضاً في العصر العباسي الأول كيف أن المتكلمين وفي مقدمتهم المعتزلة - تجردوا لجدالهم ونقيش أقوالهم وآرائهم الحبيثة ، وعقدوا لذلك مناظرات كانوا يُف حمونهم فيها إفحاماً شديداً ، على نحو ما صوّر ذلك الحاحظ عن النظام في كتابه الحيوان ، وألّقوا أيضاً الكتب والرسائل الطوال .

ولم تهدأ حركة الإلحاد والزندقة في هذا العصر التالى ، بل لقد اشتد أو ارها ، إذ تحول كثيرون منهم إلى التشكيك في النبوات عامة ، وكان من أشدهم نَهَرَّ بدءوا حياتهم في صفوف المعتزلة ، وما زالوا يُبه طنون الإلحاد حتى افتضح أمرهم وانكشف سرهم ، وفي طليعتهم أبو عيسى الوراق المترفي سنة ٢٤٧ للهجرة (٢) وكان في أول أمره معتزلينًا ، وأحس المعتزلة فيه إلحاده فطردوه عنهم ، فتحول شيعينًا رافضينًا ، وينعته الحياط بأنه كان مانوينًا يؤمن بأزلية النور والظلمة وقدم العالم (٣) ، ويبدوأنه أنكر النبوات وأن له في ذلك بعض الرسائل (٤). وقد أثر تأثيراً واسعاً في تلميذه أبي الحسين أحمد بن إسحق الراوندي، المولود في ابين سنى ٢٠٥ و ٢١٥ تلميذه أبي الحسين أحمد بن إسحق الراوندي، المولود في ابين سنى ٢٠٥ و ٢١٥

<sup>(</sup>١) الحيوان ٢٢٠/٧ .

<sup>(ُ</sup> ٢ ) مروج الذهب ٢٣/٤ .

ر ( ) كتاب الانتصار ( طبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر ) ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر مجموعة من النصوص غير المنشورة متملقة بتاريخ التصوف فى الإسلام لماسينيون (طبع باريس ١٩٢٩) ص ٨٢.

<sup>(ُ</sup> ه) انظر في ابن الراوندي وأستاذه أبي عيسي الوواق كتاب من قاريخ الإلحاد في

الإسلام لعبد الرحمن بدوى (نشر مكتبة الهضة المصرية) وانظر فى ترجمة ابن الراوندى و و فاته مروج الذهب ٢٣/٤ وابن خلكان ومعاهد التنصيص (طبعة بولاق) ٢٦/١ والنجوم ومرآة الجنان لليافعي ٢/٤٤١ ، ٢٣٧ والنجوم الزاهرة ٣/٥١٠ وشدرات الذهب لابن العماد ٢٣٥/٢ ومقدمة نيبرج لكتاب الانتصار وتاريخ أبي الفدا في عام ٢٩٣٠.

وكان يعتنق في أول الأمر الاعتزال وصنيَّف عدداً من الكتب في مناصرته ونيشره بين الناس ، ثم تحول عنه إلى التشيع على مذهب الرافضة مثل أستاذه أبي عيسي وصار أعنف خصوم المعتزلة في القرن الثالث الهجرى ، بل لقد تمادى في ذلك حتى كفر بالدين وجميع الديانات وألف في ذلك كتبيًا مختلفة يسميها صاحب الفهرست باسم الكُفريات . ولما ارتفع اسمه إلى مسامع الحكام خشى مغبة ذلك وأن يررمتى به في غياهب السجون فاختبأ في منزل أبي عيسى بن لاوى اليهودى الأهوازى ، وله صنيً عض كفرياته ، وما زال مختبئًا بمنزله حتى توفى على ما يقول المسعودى وابن خلكان حوالى سنة ، ٢٥ للهجرة وقال ابن الجوزى وابن تغرى بردى إنه توفى سنة ، ٢٥ للهجرة وقال ابن الجوزى وابن تغرى بردى إنه توفى سنة ، ٢٥ للهجرة وقال ابن الجوزى وابن تغرى بردى إنه توفى المبد عن كتابه المقتضب وأنه لم يكتب له الرواج ، لأن ابن الراوندى الملحد رواه .

وسقطت كتب ابن الراوندى فى العصور التالية من أيدى الزمن ، فلم يصلنا منها شيء ، ولكن وصلتنا شذور ومقتطفات فى كتب بعض من ردوا عليه أو من ترجموا له ، من ذلك كتاب المجالس المؤيدية لهبة الله الشيرازى داعى دعاة الفاطميين لعصر المستنصر إذ جلب اقتباسات (۱) من كتابه «الزمردة فى دفع النبوات » وفيها نراه يرد أنكار النبوات إلى البراهمة الهنود تضليلا حتى يبعد التهمة عن نفسه ، وكانه إنما يتكلم بلسانهم ، وهو يستهل كلامه بأن الله أنعم على الإنسان بالعقل ليميز الحسن من القبيح والحير من الشر ، وإذن فلا داعى للرسل ، لأنهم إما أن يوكد وا هذا التمييز العقلي الذى يعنى عنهم فيه العقل ، وإما أن يبطلوه أو ينقضوه وحينئذ تكون نبوتهم عبثاً ولا حاجة للإنسان بها ، ويقول إن الرسول عليه السلام أتى بما ينافر العقول من مثل الصلاة وشعائر الحج ومناسكه ، وينني المعجزات النبوية ، ويزعم أن فصاحة القرآن ليست معجزة وخاصة بالقياس إلى العجم الذين ويزعم أن فصاحة العربية . ويردد نني المعجزات النبوية وأن الملائكة نصر وا رسول لا يدركون الفصاحة العربية . ويردد نني المعجزات النبوية وأن الملائكة نصر وا رسول ونرى ابن الحوزى ينقل فى كتابه المنتظم شذرات (۱) أخرى من مصنفه الزمردة ، ونرى ابن الجوزى ينقل فى كتابه المنتظم شذرات (۱) أخرى من مصنفه الزمردة ،

ه الاقتباسات وتحليلها (٢) واجعها في كتاب من تاريخ الإلحاد : في الإسلام ٧٥–١٨٨. في الإسلام ص ١١١.

<sup>(1)</sup> انظر في هذه الاقتباسات وتحليلها كتاب من تاريخ الإلحاد في الإسلام ٧٥–١٨٨.

ويبدو آن ابن تغرى بردى نقلها عنه ، من ذلك أنه كان يقول : «إنا نجد في كلام أكثم بن صيفي الحكيم الجاهلي أحسن من (إنا أعطيناك الكوثر) و (قل أعوذ برب الفلق) وإن الأنبياء وقعوا (اهتدوا إلى) بيطلسهات تجذب كما أن المغناطيس يجذب الحديد أما قوله صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية (كان مع على بن أبى طالب في صفين وقتله جيش معاوية) : فإن المنجم — في رأيه — يقول مثل هذا إذا عرف المولد وأخذ الطالع . ويقول ابن الجوزى : «كان ابن الرواندى وأبو عيسى محمد بن هرون الوراق الملحد يتراميان بكتاب «الزمرد» ويدعى كل واحد منهما على الآخر أنه تصنيفه ، وكانا يتوافقان على الطعن في القرآن (١١)» . وإما كتابه الكفرى الثاني الذي خص به الرد على القرآن فهو كتاب «الدامغ» ويقال إنه صنف هذا الكتاب إرضاء اليهودي الذي كان يتوقيه ، وهو فيه ينكر إعجاز القرآن كما مر بنا في حديث داعى الدعاة الفاطمي ، ويزعم أن في كلام إلحاهليين ما هو أفصح منه وأبلغ ، ويقول ابن الجوزى إنه بدأ فيه بالطعن في القرآن وبلاغته حتى لقد زعم— بهتاناً وزوراً كبيراً — أن بهأخطاء لغوية .

ولعل فى ذلك ما يصور – من بعض الوجوه – الهجمات العنيفة الى كان يصوّبها الملحدون فى القرن الثالث الهجرى إلى الإسلام والقرآن الكريم بل إلى الديانات عامة . ومن هنا نفهم السر فى أن الحليفة المعتمد حلَّف الورَّاقين لسنة ٢٧٩ ألاً يبيعوا كتب الكلام والجدل والفلسفة (٢)، فقد كان من المتفلسفة والمتكلمين من يبطنون الإلحاد (٣) والزندقة ويدخلونهما على ما يصنفون من الكتب . وكان أهم من نقض على ابن الرَّاو ندى كفرياته معاصره أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد المعروف بالحياط ، وقد نشر له المستشرق نيبرج كتابه الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن عليهم » ، وكذلك عنى بالرد عليه معاصره أبو على (٤) محمد بن عبد الوهاب

<sup>(</sup>١) من كتاب تاريخ الإلحاد في الإسلام

ص ۱۱۳ ۰

<sup>(</sup>۲) طبری ۱۰/۸۰ وابن تغری بردی ۳/۸۰.

<sup>(</sup>٣) ألفهرست ص ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٤) يقول ابن الجوزى إنه نقض حمسة

كتب له فى مقدمتها الزمردة والدامغ . انظر من تاريخ الإلحاد فى الإسلام ص ١٦٢ و يورد الكتاب هنا من نقضوا كتابه فى تفصيل و إسهاب .

الجُسِّأَتْي . وَكَانَ أَهُم من ورث عن ابن الراوندي إلحاده و زندقته وطعنه على الدين الحنيف ، بل على جميع الديانات الطبيب أبو بكر محمد(١) بن زكريا الرازي المتوفى سنة ٣٢٠ ، وكان كيمائيًّا ماهراً إلا أنه اتبع هواه وضل ضلالا بعيداً إذ مضى على هدى ابن الراوندي وأشباهه ينكر النبوات وألف في ذلك كتابه «مخاريق الأنبياء » وسقط بدوره من يد الزمن ، إلا أن أبا حاتم الرازي أورد في كتابه « أعلام النبوة » اقتباسات كثيرة منه ردًّ عليها ونقضها نقضاً ، وقد حلَّلها الدكتور بدوى تحليلا (٢)جيداً ، وأظهر أنه يتابع في حججه وأداته ابن الراوندي ، فالعقل يكفي وحده لمعرفة الخير والشر ، ولا حكمة ولا داعي لإرسال الأنبياء ، وأيضًا لا معنى لأن يخص الله نفراً (يريد الأنبياء) من البشر لإرشادهم وتوجيههم ، والناس جمّيعًا متساوون في الفطن والمواهب. وبرهانه المنكسر ما ذكره من أن الأنبياء متناقضون فيا بينهم ، زاعمًا أن اختلافهم لم يصدروا فيه عن الله جاهلا بأنه كان من حكمة الله أن يحدث هذا الاختلاف تخفيفًا على الناس ورحمة بهم . وينقد الأديان عامة ويدخل فيها ديانات المجوسية ، كما ينقد الكتب المقدسة ، ويزعم أنها جميعها زاخرة بالتناقض ، وأن خيراً منها للناس العلوم التي استنبطها الفلاسفة والعلماء بعقولهم . وهو خلط بين حاجات البشر المادية وحاجاتهم الروحية . ولعل في هذا كله ما يصور نشاط الملحدين والزنادقة في العصر وكان لهم المعتزلة والمتكلمون بالمرصاد فنقضوا آراءهم وأوضحوا ما فيها من فساد وزيف ودحضوها دحضًا .

الزهد والتصوف

يجب ألا يتبادر إلى الأذهان من حديثنا عن الزئدقة والشعوبية والحجون فى العصر العباسى الثانى أنه كان عصراً مُلحداً غلبت عليه العبون

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب من تاريخ الإلحاد في الإسلام ص ١٩٨.

<sup>(</sup>۱) انظر في ترجمته الفهرست ص ۱۸ه وابن أبي أصيبعة والقفطى ص ۲۷۱ ودائرة المعارف الإسلامية

والإلحاد وانحلال الأخلاق فإن ذلك إنما كان يشيع فى طبقات خاصة، أما المجون فكان يشيع فى الطبقة المترفة، وأما الشعوبية فكانت تشيع بين نفر من أبناء الأعاجم، وبالمثل الزندقة كانت مقصورة على أفراد . ومن الحطر أن نجعل ذلك كله صفات عامة للمجتمع ، فقد كان المجتمع مجتمعًا إسلاميًّا ، وكانت الطبقة العامة فيه حسنة الإسلام تتمسك بفرائضه وسننه وشعائره ، ولم تكن تعرف الترف ولا ما يجر إليه من مجون وانحلال وفساد فى الأخلاق ، إنما كانت تعرف الشظف والبؤس والحدين من والحرمان ، وكانت ساخطة سخطًا شديداً على الحجان وعلى الشعوبيين والملحدين من أعداء الإسلام والعروبة .

وإذا كانت الحانات ودور النخاسة اكتظت في بغداد وسامراء وغيرهما من مدن العراق بالحمر والقيان والضرب على الآلات الموسيقية، وشركتها في ذلك البساتين والأديرة من بعض الوجوه فإن مساجد سامراء وبغداد وغيرهما كانت مكتظة بالعبَّاد والنسَّاك وكانوا أكثر كثرة من المجنَّان وأهل الفساد . وكان في كل مسجد حلقة ، بل حلقات لوعاظ مختلفين كانوا لايزالون يذكِّرون الناس بالله واليوم الآخر وأنهم معروضون يوم الحساب فإما إلى الجنة والنعيم وإما إلى النار والجحيم . واختلط الوعظ بقصص ديني كثير على نحو ما صوَّرنا ذلك في كتاب العصر العباسي الأول ، وكثر حينئذ النساك والزهاد في متاع الحياة الدنيا ، وعاشوا معيشة كلها شظف وتقشف وتبتل وعبادة ، واقرأ في تراجم الفقهاء والمحدِّثين لهذا العصر فستجدهم أو على الأقل ستجد كثرتهم وهم يُعكد ون في العالم الإسلامي بالمثات إنّ لم يكن بالآلاف قد أخذوا أنفسهم بالانصراف عن متاع الحياة الدنيا ، بل لكأنما تجرَّدوا للجهاد في سبيل ذلك أسوة بزاهد الأمة الأول محمد صلى الله عليه وسلم ، منتظرين ما عند الله من النعيم الحالد الذي لا يزول . ويكني أن نرجع إلى ترجمة واحد منهم مثل إبراهيم (١)بن أسحق الحربي، وكان من كبار المحدثين، وكان لا يأخذ على محاضراته في الحديث أجراً من أحد ، إذ عزف عن كل متاع في الحياة ، وعاش معيشة زاهدة مبالغة في الزهد إلى أقصى حد ، حتى إنه ليرفض

۲/۱۹۰ والنجوم الزاهرة ۱۱۹/۳ ويقال : كان يقاس بابن حنبل في علمه وزهده .

<sup>(1)</sup> راجع فى ترجمته تاريخ بغداد ٢٧/٦ وبمعجم الأدباء ١١٢/١ والأنساب للسمعانى ١٦٢ وصفة الصفوة ٢٨٨/٢ وشذرات الذهب

فى إباء أى مال يأتيه من خليفة أو صاحب سلطان أو جاه ، ويُرُوَى أن المعتضد أرسل إليه بعشرة آلاف درهم مع بعض أتباعه ، فرد ها ، وعاد الرسول يقول له إن المعتضد يسألك أن تفرقها فى جيرانك ، فقال له : عافاك الله ، هذا ما لم نشغل أنفسنا بجمعه فلا نشغلها بتفرقته ، قل لأمير المؤمنين إن تركتنا أقمنا وإلا تحولنا عن جوارك .

وظل يلزمه صداع خمسًا وأربعين سنة بدون أن يخبر به أحداً ، وقد أفنى من عمره ثلاثين سنة لا يأكل إلا رغيفًا واحداً فى اليوم والليلة ، إن جاءته به زوجته أو إحدى بناته أكله وإلا بنى جائعًا ظامئًا إلى الليلة الثانية . وهى درجة رفيعة فى الزهد ، وكان على غراره كثيرون من المحدثين والفقهاء يصومون الدهر ويعيشون على الكفاف بل على أقل من الكفاف كما يعيشون على العبادة والورع .

وأخذت تتسع في هذا العصر موجة التصوف ، وكانت مقدماتها أخذت تظهر منذ أواخر القرن الثاني الهجرى عند إبراهيم بن أدهم وشقيق البلخي صاحب اليد الطولى في مبدأ التوكل وإشاعته (۱) بين أوائل المتصوفة ومعروف الكرخي الذي أشاع مبدأ المعرفة الإلهية وأنها غاية المتصوف وحدها لا النجاة من عذاب الآخرة (۱) ، ويعرض القشيرى في رسالته أقوالا مختلفة في اشتقاق كلمة صوفي ، وهل هي من الصوف لأنهم كانوا يلبسونه تمييزاً لهم من أهل الرَّفَة والتنعم ، أو هي من الصَّفاء أو هي من الصَّفاء المعهد الرسول عليه السلام ، ولا يد لل القشيرى برأى حاسم ، وذهب البيروني إلى أنها لعهد الرسول عليه السلام ، ولا يد لى القشيرى برأى حاسم ، وذهب البيروني إلى أنها مشتقة من كلمة صوفيا اليونانية بمعنى الحكمة (۱۳). ويبدو أن أوجه الآراء الرأى القائل بأن الكلمة مشتقة من الصوف لأن كثيرين من الزهاد في القرن الثاني الهجرى كانوا يلبسونه ، وشاع لبسه بين المتصوفة بعد ذلك .

ومنذ أواسط القرن الماضي يُعننَى المستشرقون بدراسة التصوف وبيان التأثيرات الأجنبية التي أثرت في نشأته وتطوره ، وكان من أسبقهم إلى ذلك فون كريمر ،

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ٢١/٢ .

 <sup>(</sup>٢) فى التصوف الإسلامى لنيكلسون ترجمة
 أب العلا عفينى وطبع لجنة التأليف والترجمة

والنشر ص ه .

<sup>(</sup>٣) ما الهند من مقولة البيرونى (الطبعة الأوربية) ص ١٦.

وكان يذهب إلى أن التصوف يشدمل على عنصرين أساسيين ، عنصر مسيحى وعنصر بوذي هندي ، ويتضح العنصر الثاني ـ عنده ـ في فكرة وحدة الرجود التي تمثلها ، كما يقول ، الحلاج في أواخر القرن الثالث (١) الهجري . وذهب نيكلسون فيما بعد إلى أن الحلاج لم يتمثل هذه الفكرة لاهو ولا غيره من متصوفة القرن الثالث. وممن شدد على التأثير الأجنبي جولدتسبهر ، إذ ربط بين التصوف وتعاليم الأفلاطونية الحديثة وما يندرج فيها من مذهب الفيض ووحدة الوجود ، كما ربط بينه وبين البوذية (٢) الهندية . وخفف من حدة القول بهذا التأثير الأجنبي ماسينيون في بحوثه عن الحلاج ، إذ ذهب إلى أن التصوف نشأ من صميم الإسلام نفسه ، وإن تأثر في الطريق بمؤثرات الثقافة الهيلينية التي كانت منتشرة في الشرق منذ ميلاد المسيح<sup>(٣)</sup>. وبالمثل خفَّف من حدة القول بالتأثير الأجنبي نيكلسون ، وإن لاحظه مع مر الزمن ، كما هو الشأن عند ذي النون وتأثره في رأيه بالأفلاطونية الحديثة إذ كان على علم بالحكمة اليونانية الشائعة فى عصره ، وأيضًا كما هو الشأن عند أبى يزيد البسطامى وتأثره في رأيه بالفلسفة الهندية الفارسية . على أنه مضى في بحوثه يُعْلَى من شأن التأثير الإسلامي في نشأة التصوف ، ويقلل من أهمية التأثيرات الأجنبية ، وكان أهم معول هدم به القول بهذه التأثيرات ما كان قد تبادر لكثير من الباحثين من إيمان أبي يزيد البسطامي والحلاج بنظرية وحدة الوجود ، فقد نفاها عنهما ، ولم يثبتها إلا منذ ابن عربى المتوفى سنة ٦٣٨ . وبذلك انتهى إلى القول بأن جميع الأفكار التي وُصفت بأنها دخيلة على المسلمين ووليدة ثقافة أجنبية غير إسلامية إنما هي وليدة الزهد والتصوف اللذين نشآ في الإسلام وكانا إسلاميين في الصميم (٤).

وإذن فالتصوف إسلامى فى جوهره وفى نشأته ونموه وتطوره ، وهو الرأى العلمى الصحيح ، ولكى نتصور التصوف فى دقة فى أثناء هذا العصر ، يحسن أن نستعرض أثمته الذين غرسوا مبادئه وأحواله ومقاماته ومصطلحاته فى نفوس العصور التالية ،

<sup>(</sup>٣) راجع مقدمة عفيني لكتاب نيكلسون السالف .

<sup>(</sup>٤) انظر مقدمة عفيني وكتاب في التصوف

الإسلامي في مواضع مختلفة .

<sup>(</sup>١) انظر نيكلسون في مبحثه عن الحلاج ومقدمة عفيني .

 <sup>(</sup>۲) العقیدة والشریعة فی الإسلام لحولد تسهر
 (طبعةدار الكاتب المصری) ص۱۳۹ وما بعدها.

وأولهم الحارث (١) بن أسد المحاسبي المتوفى سنة ٢٣٤ وقد نُشرت له رسائل مختلفة ، وهي تدل بوضوح على أنه جد في ربط التصوف بالشريعة على طريقة أهل السنة ، وكان يعتنق مذهب الشافعي ويرى أن الرافضة خرجوا على حدود الإسلام وملته ، ولذلك يُرُونَى أنه لما مات أبوه وكان هو في عوز وإملاق في حين خلف أبوه ثروة طائلة رفض أن يأخذ منها درهما ، لأن أباه كان رافضيا ، وقال : أهل ملتين لا يتوارثان . ومن أهم ما يميزه بين خلفائه ومعاصريه من المتصوفة أنه دعا في قوة إلى محاسبة النفس ومراقبتها ومجاهدتها وتزكيتها باتباع الكتاب والسنة ، وهو أول من فرق بين التوكل على الله وبين الرضا بقضاء الله وأحكامه ، وجعله وتابعه في ذلك متصوفة العراق – من الأحوال التي لا تكتسب ، على حين جعله متصوفة في ذلك متصوفة العراق – من الأحوال التي لا تكتسب ، على حين جعله متصوفة خراسان من المقامات (٢) ، و رفض أن يفضي التوكل إلى عدم التكسب ، فلا بد من السعى في الأرض سعياً ينال به الإنسان الفضل والثواب .

وكان يعاصره ذو النون (٣) المصرى المتوفى سنة ٧٤٥ و يرى نيكلسون أنه الواضع الحقيقى لأسس التصوف، إذ هو حكما يقول ابن تغرى بردى – أول من تكلم فى مصر فى الأحوال والمقامات، ويعمم ذلك نيكلسون، فيجعله لا أستاذ المصريين وحدهم فى التصوف بل أستاذ المشارقة أيضًا، وينقل عن تذكرة الأولياء للجاى حديثه عن العارف والمعرفة، وفيه قسم المعرفة ثلاثة أقسام: قسما مشتركًا بين عامة المسلمين، وقسمًا خاصًا بالفلاسفة والعلماء، وقسمًا خاصًا بالأولياء الذين يرون الله بقلوبهم. وبذلك فيصل المعرفة الصوفية عن المعرفة العلمية والفلسفية، فالأولى قلبية، تنزع نحو القلب، وتعتمد على التجربة الحدسية، والثانية عقلية

<sup>(</sup>۱) نشأ في البصرة ثم انتقل في شبابه إلى بغداد ، انظر في ترجمته تاريخ بغداد ۱۱۱۸ والأنساب السمعاني ۱۰، وابن خلكان وطبقات الشافعية السبكي ۲/۵۷۲ ومرآة الجنان ۲/۲ ۱۶۲ والتهذيب لابن حجر والنجوم الزاهرة ۲٪ ۳۱۲ والتهذيب لابن حجر ۲ /۱۳۶ وكتاب طبقات الصوفية السلمي (طبع باريس) ص ۲۶ .

 <sup>(</sup>٢) انظر باب الرضا في الرسالة القشيرية.
 (٣) راجع في ترجمة ذي النون وآرائه الفهرست

ص ۱۷ ه وطبقات الصوفية السلمي ص ۲۳ ه وتاريخ بغداد ۱۳۹۳ وتاريخ دمشق لابن عساكر ه/۲۷۱ ومرآة الجنان الميافي ۲۷۱۶ والنجوم الزاهرة ۲۰۱۲ والطبقات الكبرى الشعراني ۱/۹ ه وأخبار الحكماء اللقفطي ۱۸۷ ورسالة القشيري في ص ۹ وفي مواضع متفرقة ونيكلسون ص ۷ وما بعدها.

تعتمد على الأفكار كما تعتمد على المنطق. ومن هنا كان التصوف ليس علمًا ولا فلسفة ولا مذهبًا ، وإنما هو أحوال ومقامات ، ويقال إنه سُئل كيف عرف ربِّه ؟ فقال : « عرفتُ رَبِّي بربي ولولا رَبِّي لما عرفت رَبِّي»، وسأنل عن الذكر، فقال : « هو غيبة الذاكر عن الذكر» ، وقال : « ليس من احتجب عن الحلق بالحلوة كمن احتجب عنهم بالله » . وكأنه هو الذي وصل في قوة بين التصوف وعلم الباطن ، أو قل هو الذي فسح فيه للباطن ، وقد قال إنه مقصور على الخواص من أهل الله ومن هنا فرق دائمًا بين الحواص والعوام ، ومن قوله : « توبة العوام تكون من الذنوب وتوبة الخواص تكون من الغفلة » . وكان يقول : « إياك أن تكون بالمعرفة مَدَّعياً » يقصد معرفة الصوفية القلبية القائمة على الإدراك الحدسي . ومن قوله أيضاً : «الصوفي مـَن ْ إذا نطق أبان نطقه عن الحقائق وإن سكت نطقت عنه ا الجوارح بقطع العلائق، وكان يقول إن العارف (الصوفى) لا يلزم ربه في حالة واحدة وإنما يلزمه في الحالات كلها . وكانت تجرى في كلامه ألفاظ المحبة والوجد ، وكان يقول علامة التوكل انقطاع المطامع . وكان يقول : « من علامات المحب لله متابعة حبيب الله في أخلافه وأفعاله وأوامره وسننه » . وفي ذلك ما يدل بوضوح على أنه لم يحدث عنده أى انفصام بين التصوف والشريعة ، فهو يكملها بمحتواه وممارساته العملية ، بل هو لا يكون له قوام بدونها ، وبدون ما شرعت من فرائض ونوافل وعبادة وتقوى .

وكان السَّرِيِّ (١) السَّقطَى المتوفى سنة ٢٥١ شيخ متصوفة بغداد وإمامهم فى وقته ، وكان تاجراً فهجر التجارة ولزم بيته وانقطع للعبادة ، ويقال إنه أول من تكلم ببغداد فى لسان التوحيد وحقائق الأحوال ، أو هو بعبارة أخرى أول من تكلم فى المقامات والأحوال هناك ، وبذلك يكون أول تال لذى النون تحدث فيها حديثاً مستفيضاً . وكان يقول : «التوكل الانخلاع عن الحول والقوة » و : « من علامات المعرفة بالله القيام بحقوق الله » ، وهو بذلك كان يصل بين التصوف والشريعة ، بل يجعلها قوامه ، ويوضح ذلك أنه سئل عن المتصوف من هو ؟ فقال :

عساكر ١/٥٪ وطبقات الشعراني ٢٦/١.

<sup>(</sup>۱) راجع في ترجمة السقطى طبقات الصوفية السلمي ص ٤١ وابن خلكان وتاريخ دمشق لابن

«هو اسم لثلاثة معان ، هو الذي لا يطنى أنور معرفته نور ورعه ولا يتكلم بباطن عن علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب ، ولا تحمله الكرامات من الله على هتك أستار محارم الله الله الدقيق الذي الكرامات ولعله لم يكن يريد معناها الدقيق الذي عُرف للكلمة فيا بعد وأن الله يُحبري على أيدى الأولياء ما يشبه معجزات الأنبياء . وكان يكثر من الحديث عن محبة الله منشداً :

مَنْ لم يَبِتْ والحبُّ حَشْوُ فؤادهِ لم يَدْرِ كيف تفتَّت الأَكْبادِ ويبدو أنه كان يأخذ نفسه بمجاهدات زهدية وتقشفية عنيفة .

وإذا كان ذو النون هو الذى أدخل فى التصوف بقوة النزعة نحو المعرفة الإلهية ، فإن أبا يزيد طيفور (٢) بن عيسى البسطاى المتوفى سنة ٢٦١هو الذى أدخل فيه – على ما يظهر – فكرة الفناء فى الذات العلية ، وقد أثبت له نيكلسون كثيراً من الأقوال من مثل قوله: «للخلق أحوال ولاحال العارف لأنه مُحيت رسومه وفنيت هُويتّه بهُوية غيره ، وغُيبت أثاره بآثار غيره » ، وقوله : «خرجت من الحق إلى الحق حتى صاح منى في : يا من أنت أنا ! فقد تحققت بمقام الفناء فى الله ». وروى من أقواله التى تنعكس عليها أفكار وحدة الوجود قوله : «سبحانى ما أعظم شانى » وقوله : «خرجت من بايزيديتي كما تخرج الحية من جلدها ، ونظرت فإذا العاشق والمعشوق والعشق واحد ، لأن الكل واحد فى عالم التوحيد ». و يمكن أن يُرد هذان المولان وما ساقه نيكلسون من أقوال له أخرى إلى فكرة الفناء . ومما نسبوه إليه أيضاً القولان وما ساقه نيكلسون من أقوال له أخرى إلى فكرة الفناء . ومما نسبوه إليه أيضاً وألى السهاء وقد قصها العطار بالتفصيل إذ روى عنه قوله : « صعدت الم السهاء وضر بت قبتى بإزاء العرش » . ولا شك فى أنها قصة منحولة عليه هى وأقواله التى قد تفهم منها فكرة وحدة الوجود على نحو ما أشار إلى ذلك الذهبى فى كتابه ميزان الاعتدال إذ قال : « وقد نقلوا عنه أشياء يشك فى صحتها عنه ، منها : كتابه ميزان الاعتدال إذ قال : « وقد نقلوا عنه أشياء يشك فى صحتها عنه ، منها : كتابه ميزان الاعتدال إذ قال : « وقد نقلوا عنه أشياء يشك فى صحتها عنه ، منها :

<sup>(</sup>۱) تهذیب ابن عساکر ۷۸/۱ ونیکلسون

<sup>(</sup>۲) انظرفی ترجمته طبقات الصوفیة السلمی ص۲۰وابن حلکان والرسالة القشیری فی مواضع

نحتلفة وطبقات الشعرانى ١/ ٥ ٦ وميزان الاعتدال للذهبى ٣٤٦/٢ والنجوم الزاهرة ٣٥/٣ ونيكلسون ص ٢٢ وما بعدها .

اجعلني لأهلها فداءً ، وما الجنة ؟! إنها لعبة صبيان . ونسب إليه أهل بلدته بسطام - في الجنوب الشرقي لبحر الخزر - أنه زعم أن له معراجاً إلى السهاء كمعراج الرسول عليه السلام » . ولعل في ذلك ما يدل على أنه وضعت على لسانه من قديم أقوال وقصص غريبة ، وكأنه تحول شخصية أسطورية في تاريخ التصوف ورجاله ، ويبدو أنه كانت تجرى على لسانه شطحات وعبارات موهمة كثيرة أعدَّت لأن تصبح له هذه الشخصية ، غير أنه مما لارب فيه أنه صاحب فكرة الفناء في الذات الإلهية ، تلك الفكرة التي أخذت مكانًا مهمًّا في التصوف الإسلامي . ويبدو أنه أول من أدخل في التصوف فكرة السكر بجانب فكرة العشق الإلمي ، وفي الرسالة القشيرية أن معاصره الصوفي يحيى بن معاذكتب إليه: «سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبة الله » فأجابه : « غيرك شرب بحور السموات والأرض وما روى بعد ولسانه خارج من العطش ، ويقول هل من مزيد ١٥٠١، وكان ينكر ما يردده الناس عن كرامات الصوفية . وكان يؤمن بأن التصوف لا يقوم بدون الشريعة والمحافظة على فرائضها والصدوع بأوامرها ونواهيها (٢).

ونشعر أن معالم التصوف ومبادئه أخذت في الوضوح منذ أوائل النصف الثاني من القرن الثالث الهجرى ، حتى لتنشأ طبقه تحاضر فيه مثل يحيي بن معاذ الذى ذكرناه آنفًا ، ومثل أبي حمزة الصوفي المترفي سنة ٢٦٩ ، وهو أول من تكلم على رموس المنابر ببغداد في اصطلاحات الصوفية من صفاء الذكر وجمع الهمة والعشق والقرب والأنس (٢)، ومثل أبي سعيد الحراز المترفي سنة ٢٧٧ وهو أول من توسع في الكلام عن الفناء <sup>(٤)</sup>. ويظهر حينئذ حمدون <sup>(٥)</sup> القصَّار النيسابوري المتوفي عام ٢٧١ وقد ذهب بعيداً في تقشفه ، إذ دَعاً مريديه إلى سلوك طريق الملامة بأن يتظاهروا

والنهى وحفظ حدود الشريعة .

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ٣/٢٤.

<sup>(</sup>٤) طبقات الصوفية السلمي ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر السلمي صُ ١١٤ وكتاب الملامتية والصوفية وأهل الفتوة لأبي العلا عفيني .

<sup>(</sup>١) الرسالة القشرية ص ١٤٦ وانظر شذرات الذهب ١٤٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ، ويقول الذهبي : ما أحلى قوله : لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف هو عند الأمر

باتخاذ أشياء ينكرها الشرع ، حتى يتلومهم العوام من حولهم فلا يقفوا على حقيقة تصوفهم وإخلاصهم لله ، ومنهم انتشر مذهب الملامتية بنيسابور ، إذ يُبهدون فى مظهر المذنبين دائما ، مما أعد لقعود — فيا بعد — عن النهوض بفرائض الشريعة . أما فى هذا العصر فنجد المتصوفة دائماً يعلنون تمسكهم بها ، حتى ليقول سهل ابن عبد الله التسترى الصوفى المتوفى سنة ٢٨٣ : «أصولنا سبعة أشياء : التمسك بكتاب الله تعالى ، والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأكل الحلال ، وكف الأذى ، واجتناب الآثام ، والتوبة ، وأداء الحقوق » (١) وفى رسالة القشيرى أنه كان ينكر الكرامات إنكاراً شديداً .

وأهم صوفى ظهر بأخرة من القرن الثالث الجنيد (٢) المتوفى سنة ٢٩٧ وينعت بالقواريرى الخزّاز ، لأن أباه كان يبيع الزجاج وكان هويبيع الخزّ ، وأصله من نهاوَند بالقرب من همذان ، إلا أن مولده ومنشأه ببغداد ، وهو ابن أخت السرى السقطى وعنه أخذ الطريقة ، وأخذها السّري بدوره عن معروف الكرخى . وكان ورده فى اليوم ثلمائة ركعة وثلاثين ألف تسبيحة ، وفى طبقات الصوفية للسلمى أنه كان يقول : «ما أخذنا التصوف عن القيل والقال، ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات » ، ويقال إنه أقام عشرين سنة لا يأكل إلا من الأسبوع إلى الأسبوع ، وكان يصلى كل ليلة أربعمائة ركعة . وكان يقول : «طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة ، ومن لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم أخذ يشيع منذ العصر العباسى الثانى نظام الطرق والمريدين فى التصوف ، فللإمام يتفقّه لا يُعشّدى به » . وتتردد على لسانه كلمتا الطريق والمريد، ثما يدل على أنه أخذ يشيع منذ العصر العباسى الثانى نظام الطرق والمريدين فى التصوف ، فللإمام موطنه من العالم الإسلامى . وأتاح هذا النظام البقاء لكثير من طرق الصوفية ، وصبّغها بصبغة جماهيرية شعبية ، وإن كان قد رشّح لأن يكون الارتباط فى الطريقة بالإمام بصبغة جماهيرية شعبية ، وإن كان قد رشّح لأن يكون الارتباط فى الطريقة بين الشيخ بصبغة بماهد لا بمبادئه وأفكاره ، وبذلك أوجد صلة وثيقة بين الشيخ بين الشيخ الميدة ويترة بين الشيخ المناه والمناه المنه المناه كلمة وثيقة بين الشيخ بصبغة بماهيرية بين الشيخ بين الشيخ المناه والمناه المناه والمناه والمنا

<sup>(</sup>١) السلمي ص ٢٠٣.

رُ ۲) أنظر في ترجمة الجنيد تاريخ بغداد ۲٤١/۷ والرسالة القشيرية في مواضخ مختلفة ا وابن خلكان والسلمي ص ١٤١ وطبقات

الشافعية للسبكى ٢/ ٢٠٠ ومرآة الحنان لليافعى ٢/ ٢٥١ والنجوم الزاهرة ٣/ ١٦٩ وشذرات الذهب ٢٢٨/٢

ومريديه وتلاميذه ، فكانوا يأتمرون بتوجيهاته ، وكانوا يحيطونه بهالة من الإجلال والتوقير ، هيأت فيا بعد لأن تصبح لكل شيخ قداسته . وكان الجنيد يستخدم أسلوبًا مليثًا بالمبالغات في الترغيب والترهيب زاخراً بالألفاظ الطنانة الكثيرة الإيهام والإيحاء، وأخذ عنه تلميذه الحلاج هذا الأسلوب وأصبح ميزة أساسية له في أقواله وأشعاره ، وهو اسلوب كثرت فيه الشطحات، ولاحظ ذلك القدماء على الجنيد إذ نرى السراج في كتابه اللمع يعرض طائفة من شطحاته ويفسرها تفسيرًا بينًا. وأشهر تلاميذ الجنيد الحسين بن منصور المشهور باسم الحلاج وسنعرض له بالحديث في غير هذا الموضع.

ومن أهم الصوفيين المتأخرين في العصر الحكيم (١) الترمذي محمد بن على بن الحسن بن بشر المتوفى سنة ٣٢٠ وكان يحاول صنع أسس فلسفية لعلم الكلام ، غير أنه مضى يدرس التصوف وتعمق فيه كما تعمق في دراسة اتجاهات الشيعة ، وعاش للتصوف يؤلف فيه كتباً كثيرة . ويقال إنه هو الذي أدخل بقوة نظرية الولاية في البيئات الصوفية وكل ما جرّت إليه من إيمان بكرامات الصوفية أولياء الله وصفوته في خلقه ، وقد ألف فيها كتاباً سماه خميم الولاية زعم فيه أن للأولياء خاتماً كما أن للأنبياء خاتماً وأن الولاية تفضل النبوة لقوله عليه السلام: « يغبطهم النبيون والشهداء » إذ لو لم يكن الأولياء أفضل منهم ما غبطوهم!! وذكر في الكتاب المذكور أن عيسى يعود في آخر الزمان ، وبذلك يكون خاتم الأولياء ، وثار عليه أهل بلدته عيسى يعود في آخر الزمان ، وبذلك يكون خاتم الأولياء ، وثار عليه أهل بلدته « ترمذ » ففراً إلى نيسابور وبها توفى . وقال السبكي : دافع عنه السلمي معتذراً عنه ببعد فهم الفاهمين . وعلى كل حال يُعمد الترمذي الحكيم أول من عمل على إشاعة ببعد فهم الفاهمين . وعلى كل حال يُعمد اليه من تصور الكرامات .

ومنذ أواخر القرن الثالث الهجرى تلقانا ظاهرة جديدة فى بيئات المتصوفة ، فقد كان السابقون منهم لا ينظمون الشعر بل يكتفون بإنشاد ما حفظوه من أشعار المحبين ، وهم فى أثناء ذلك يتواجدون وجد" الايشبهه وجد، أما منذ أبى الحسين النورى

نى طبقات ورسالة القشيرى فى مواضع مختلفة وبَذ كَرة ت الشافعية الحفاظ للذهبى ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>۱) انظر فی ترجمة الحکیم الترمذی طبقات الصوفیة للسلمی ص ۲۱٦ وطبقات الشافعیة للسبکی ۲/۵۶۲ وطبقات الشعرانی ۱/۲۵۸

المتوفى سنة ٢٩٥ فإن صوفيين كثيرين ينظمون الشعر معبرين به عن التياع قلوبهم في الحب آملين في الشهود مستعطفين متضرعين ، مصورين كيف يستأثر حبهم لربهم بأفئدتهم استئثاراً مطلقاً ، نذكر منهم سمنون أبا الحسين الحواص المتوفى سنة ٣٠٣ وأبا على الروذبارى المتوفى سنة ٣٢٢ والشبلى دُلَف بن جحدر المتوفى سنة ٣٣٢ وجميعهم من تلامذة الجنيد.

وواضح مما تقدم أن العصر العباسى الثانى لم يكد ينتهى حتى تأصلت فى التصوف فكرة المعرفة الإلهية ومحبة الله ، كما تأصلت فكرة أن الصوفية أولياء الله ، وسنرى فى موضع آخر كيف أن الحلاج أحاط الرسول عليه السلام بهالة قدسية تشبه الهالة التى يحيط بها المسيحيون المسيح عليه السلام ، وكان لكل ذلك أثر عميق فى حياة التصوف وتطوره على مر الأجيال .

## الفضل الثالث

### الحياة العقلية

#### الحركة العلمية

دعا الإسلام أمته فى قوة إلى العلم والتعلم ، فبمجرد أن اكتسح العرب العراق وإيران والشام ومصر مضوا ينهلون من كل الثقافات والمعارف التى كانت منبثة فى هذه البلدان ، وأسعفهم فى ذلك أنهم عربوا شعوبها وأخذت بنفسها تعرب لهم كل مد خراتها وكنوزها الثقافية ، وتجر د بعض العرب لمعرفة اللغات الأجنبية التى كانت تحمل تلك الكنوز والمدخرات ، وما ينقضى القرن الثانى الهجرى حتى تكون قد دخلت العربية سيول ثقافية وعلمية لا حصر لها ، مما مكتن العرب أن يتحو لوا سريعا إلى أمة علمية تعنيق بكل جوانب العلم الذى كان معروفاً عند الأمم القديمة وخاصة الفرس والهنود والسريان واليونان ، وتشارك فيه مشاركة جادة خصمة ، وتضيف إليه علوماً جديدة تتصل بالقرآن والشريعة والشعر واللغة والنحو والعروض .

ونشط التعليم حينئذ نشاطاً واسعاً فن تعليم للناشئة بالكتاتيب إلى تعليم للشباب بالمساجد، وكان الناشئة يبدءون بتعلم الحط والكتابة والقراءة ويحفظون بعض السور القرآنية ، ويتشدون بعض الأشعار والأمثال، ويدرسون شيئاً من الحساب والسنن والفرائض والنحو والعروض ، وعنى معلمو البنات بتحفيظهن القرآن وخاصة سورة النور ، على نحو ما صورنا ذلك كله في كتاب العصر العباسي الأول نقلا عن

الجاحظ ، وذكر هو وابن قتيبة أسماء طائفة مشهورة من معلمى الكتاتيب ، ونراه يخصُّهم برسالة لا تزال منها بقايا بين رسائله المطبوعة على هامش كتاب الكامل للمبرد ، وفيها يصوَّر نوادرهم وحماقاتهم المضحكة ، ومن حينئذ أصبحت شخصية معلم الكُتَاب تدور بين الشخصيات الهزلية في أدبنا العربي، ، ويقول محمد بن حبيب العالم اللغوى المتوفى سنة ٧٤٥ : إذا قلت للرجل ما صناعتك ؟ فقال : معلم صبيان فاصفحَع ، يشير إلى حماقته ، وكان ينشد :

مَنْ عَلَّم الصِّبيان صَبَّوْا عَقْلُمهُ حَى بنى الخلفاء والخلفاء (۱) وصَبَّوا عقله: جعلوه مثل عقلهم: عقل الصبيان حمقًا وبلاهة، وكأنما تصيب عقله عدوى من عقولهم لطول ملابسته لهم، وابن حبيب يعمم ذلك حتى فيمن يعلمون أبناء الجلفاء وآباءهم حين كانوا في المهد صغاراً. ويقول ابن قتيبة إنهم كانوا يعلمون الصبيان على حسب الهدايا التي كانت تأتيهم من آبائهم (۲)، أو بعبارة أدق على حسب الأجور التي كانوا يأخذونها منهم.

وطبيعى ألا تكون حياة معلم الكتاب على هذا النحو رافهة ، بل كان كثيراً ما يحف بها الضيق والبؤس على نحوما يحدثنا الرواة عن أبي زيد البلخى المتوفى عام ٢٢٢ وكان فى بدء حياته معلم كتاب ، وقد شكا شكوى مرة حينداك من حياته (٦) البائسة . وكثير من اللغويين والنحاة قبل أن ينالوا شهرتهم العلمية بدءوا معلمى صبية مثل يعقوب بن السكيت المتوفى سنة ٢٤٣ ، فقد كانت له فى مطالع حياته حلقة فى درب القنطرة ببغداد يؤدب فيها مع أبيه صبيان العامة (٤) . ويخيل إلى الإنسان كأنما أولاد العامة جميعاً كانوا يختلفون إلى الكتاتيب لما استقر فى نفوس آبائهم من ضرورة التعلم وأنه مثل الطعام والشراب لا يمكن الاستغناء عنه ، وأن من لم يتعلم فى صغره فاته العلم فى كبره ، ومثلوا العلم فى الكبر بالنقش على الماء ، وفى الصغر بالنقش على الحجر يثبت ولا يزول أبداً .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء لياقوت (طبعة القاهرة) المصرية) ٣٩/٤.

١١٢/١٨ . (٣) معجم الأدباء ٣/٥٦ . ١١٢/١٨

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار (طبعة دار الكتب (٤) تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ٢٧٣/١٤.

المادية ، وكان المعلمون يأخذونهم بالتأديب ، فيضر بونهم أحياناً أو يحبسونهم ، حتى يؤدوا واجباتهم على خير وجه .

وكان معلمو أبناء الخاصة أحسن حالا ومعاشاً من معلمي أبناء العامة ، ومع ذلك نرى الجاحظ يأسى لحالهم إذ يقول: «يكون الرجل نحويثًا عروضيًّا وقــَسَّامًا فَرَ ْضِيًّا وحسن الكتاب جيد الحساب حافظًا للقرآن راوية للشعر وهو يرضى أن يعلم أولادنا بستين درهماً، ولوأن رجلاكان حسن البيان حسن التخريج للمعانى ليس عنده غير ذلك لم يرض بألف درهم »(١) وهذا إنما ينصب على معلمي أبناء الطبقة الوسطى ، أما من كانوا يعلمون أبناء الحلفاء والوزراء والأمراء والقواد وكبار رجال الدولة والأعيان وكبار التجار فكانوا يحظون برواتب كبيرة ، فمثلا يعقوب ابن السكيت الذي بدأ ، كما أسلفنا ،معلم كتاتيب حين عهد إليه بعض الحكام في تعليم ابنه جعل له راتباً شهريتًا خمسائة درهم وسرعان ما جعلها ألفاً ، واتخذه المتوكل لتعليم ولده وأسنى له الراتب وأجزل في العطاء(٢). ولما أسند محمد بن عبد الله ابن طاهر نائب المتوكل على بغداد وجماعة من الحلفاء بعده تعليم ابنه إلى ثعلب الإمام الكوفى النحوى المشهور ظل ثلاث عشرة سنة يتناول الغداء معه على ماثدته ، وفرض له أن يأخذ يومينًا خبزاً فاخراً ولحماً كثيراً حين انصرافه إلى منزله وجعل له ألف درهم شهريتًا . وقالوا إنه حين مات خلسَّف واحداً وعشرين ألف درهم وأانى دينار وحوانيت أو دكاكين بباب الشام في بغداد قيمتها ثلاثة آلاف دينار (٣)، ويقال إن الجاقاني وزير المقتدر أولم وليمة ضخمة بمناسبة دخول ابن له الكُتَّابِ وأعطى المعلم ألف دينار .

ولم تكن هناك مراحل للتعليم مثلنا اليوم ، بل كان الكُتُمَّابِ يحلُّ محل تعليمنا الابتدائي والإعدادي ، ومن يريد أن يكمل تعلمه بعده يختلف إلى حلقات المساجد ، وكانت أشبه بمعاهد عليا ، فلم تكن فقط دوراً للعبادة ، بل كانت أيضًا دوراً ، بل قل جامعات ، للعلم والعلماء ، إذ كان لكل عالم في كل فرع من فروع دوراً ، بل قل جامعات ، للعلم والعلماء ، إذ كان لكل عالم في كل فرع من فروع

المصرية) ١٤٧/١ وما بعدها ومعجم

<sup>(</sup>١) البيان والتبين ١/٣٠١

<sup>(</sup>٢) تاريخ بنداد ٢٧٣/١٤ . الأدباء ٥/١٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) إنباه الرواة القفطي (طبعة دار الكتب

العلم حلقة كبرى ، يتحلَّق فيها طلابه من حواه . وكان عادة يستند إلى أسطوانة في المسجد ، ثم يملي محاضراته والطلاب يكتبون ، وإذا كانوا كثيرين بحيث لا يسمعه البعيد عنه ردَّد مُسْتَـمَـل كلامه حتى يستطيع البعيدون عنه سماع ما يقوله وكتابته ، وكان العالم لا يغير مكان حلقته الذي اختاره منذ نهض بالتدريس، ويُرْوَى أن نَـَفُـطَـوَيَـهُ المَـرَفِي سنة ٣٢٣ ظل يملي دروسه في اللغة والنحو بجامع المنصور ببغداد خمسين سنة وهو جالس إلى أسطوانة بعينها لا يزايل مكانه منها (١). وكانت أكثر الحلقات طلابيًا حلقات المتكلمين والفقهاء ، أما المتكلمون فاكثرة ما كان يجرى بينهم من مناظرات كان الطلاب يختلفون إليها للفرجة والتعلم ، وأما الفقهاء فلأن الإلمام بالفقه كان الوسيلة إلى تولى مناصب الحيسبة والشرطة والقضاء والولاية أحيانًا. وكان الطلاب يمسكون في أيديهم بالأقلام والأوراق للكتابة وأمامهم محابرهم، وكانوا يُعَدُّون بالمئات في بعض الحلقات ، ويُرْوَى أن الطبرى حين سأله الطلاب الحنابلة عن إمامهم ابن حنبل وخلافه مع بعض الفقهاء وأجابهم بأن خلافه لا يُعَدُّ أُو لا يُؤْبَّهُ له رموه بمحابرهم وكانت ألوفاً (٢).

وكانت المساجد حينئذ أشبه بجامعات حرة ، فالطلاب يختلفون إلى من يشاءون الاستماع إليه بدون أي شرط ، منهم من يأخذ الفقه أو الكلام أو الحديث النبوي أو التفسير أو اللغة أو النحو أو الشعر ، وكثير منهم كان يأخذ ما عند شيخ ، ثم يتحول عنه إلى ُشيخ آخر أو حلقة أخرى ، ويبدو أن بعض علماء النحو واللغة كان يتقاضى من طلابه أجوراً على حسب قدرتهم ، فني أخبار الزجاج أنه رغب في تعلم النحو فلزم حلقة المبرد بجامع بغداد لتعلمه ، فسأله أى شيء صناعتك ؟ فأجابه : أخرط الزجاج وكسُّري في كل يوم درهم ونصف ، وأريد أن تهتم بتعليمي وأنا أعطيك كل يوم درهماً ، وسأظل أعطيك إياه أبد الدهر ، فلزمه وعُني بتخريجه ، وطلبت منه أسرة معلماً شابًّا يعلم أولادهم النحو فسمنَّاه لهم ، وعلم أولادهم وظل يعطى المبرد في كل شهر ثلاثين درهماً ويزيده بما يقدر عليه (٣). ويبدو أن المبرد كان شحيحًا بعلمه ، إذ في تاريخه أن المتوكل والفتح بن خاقان و زيره كانا يجزلان له في العطاء حتى إذا توفيا أجرى عليه محمد بن عبد الله بن طاهر حاكم بغداد راتبًا

 <sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١/ ٢٥٦.
 (٢) معجم الأدباء ١٨/ ٨٥. (٣) معجم الأدباء ١ / ١٣١.

شهريبًا ، ويتوفَّى فيتابع أخوه عبيد الله الذى خلفه على بغداد إجراء الرواتب عليه، وهو مع ذلك كله لا يتورع عن أن يأخذ من طالب فقير درهمـًا كل يوم .

على كل حال كان المبرد مثله مثل المحاضرين الكبار بالمساجد ترعاهم الدواة وتفرض لهم رواتب شهرية ، وكانوا أنواعًا كثيرة ، فمنهم فقهاء ومنهم لغويون ونحاة ومنهم عد ثون ومفسرون ، ومنهم أدباء يأخذون من كل علم بطرف وعلى أيديهم كان يتخرج الندماء . وكان كل عالم وصاحب فن يأخذ راتبه مع جماعته ، وكان منهم من يسلك في جماعات كثيرة ، فيأخذ مع كل جماعة الراتب الذي تأخذه ، كالزجاج تلميذ المبرد ، فقد جعل المعتضد له راتبًا في الفقهاء وراتبًا في العلماء وراتبًا في الندماء ، فبلغ راتبه من الدولة ثلثائة دينار شهريبًا (١٠) . وكان الموفق يحبري على أبن دريد العالم اللغوى يربري على ثعلب راتبًا سنيبًا (٢٠) . وكان المقتدر يجرى على ابن دريد العالم اللغوى وزير المقتدر يطلق لطلاب الحديث سنويبًا عشرين ألف درهم (١٠) . وكان القضاة ورجال الحسبة من الفقهاء يتقاضون رواتب كثيرة ، حتى لينشرى بعضهم من راتبه ورجال الحسبة من الفقهاء يتقاضون رواتب كثيرة ، حتى لينشرى بعضهم من راتبه ورجال الحسبة من الفقهاء يتقاضون رواتب كثيرة ، حتى لينشرى بعضهم من راتبه ورجال الحسبة من الفقهاء يتقاضون رواتب كثيرة ، حتى لينشرى بعضهم من راتبه ثراء طائلا، على نحو مامرً بنا في الفصل الماضي عن إبراه يم بن جابر القاضي بحلب.

ولم يكن الحلفاء العباسيون ووزراؤهم وحدهم الذين عملوا على تنشيط العلم وإعطاء الرواتب الجزيلة للقضاة والعلماء من كل صنف، فقد كان يشركهم فى ذلك حكام الولايات، وفى مقدمتهم أسرة الصفاريين حكام سجستان، إذ نرى أبا عبد الله البُوشَنجي شيخ أهل الحديث بنيسابور المتوفى سنة ٢٩١ يذكر أنه أخد من تلك الأسرة سبعمائة ألف درهم، ولما دالت دولتهم تحوَّل عنهم إلى السامانيين ببخارى، ففرضوا له راتبًا مجزياً (٥)، وقد بعثوا فى إمارتهم بتشجيعهم للعلماء نهضة علمية عظيمة، ويرُوى أن أميرهم إسماعيل بن أحمد السامانى كان يصل محمد بن نصر المروزى إمام المحدثين فى دياره المتوفى سنة ٢٩٤ بأربعة آلاف درهم كل سنة، وكان أخوه إسحق يصله بمثلها، كما يصله بمثلها سكان موطنه سمرقند (١٥).

<sup>(</sup>٤) كتاب الوزراء الصابي ص ٢٠١.

<sup>(</sup> ٥ ) طبقات الشافعية للسبكي ٢ /١٩٢ .

<sup>(</sup>٦) السبكي ٢ / ٢٤٨ . .

<sup>(</sup>١) الفهرست ص ٩٦ و إنباه الرواة ١٦١/ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٥ / ١٤١ و إنباه الرواة

<sup>. 187/1</sup> 

<sup>(</sup>٣) انظرترجمته في ابن خلكان .

ولم يكن حكام الولايات يُنشْفقون على علماء ولايتهم وحدهم، بل كانوا ينفقون أيضاً على كل من ينزل بها من العلماء الوافدين الذين قد يقيمون بها شهراً أو أشهراً ، ومن طريف ما يُرُوكى من ذلك أن الرحلة في طلب الحديث إلى مصر جمعت بين محمد ابن نصر المروزي آنف الذكر ومحمد بن إسحق بن خزيمة النيسابوري المتوفي سنة ٣١١ ، ومحمد بن جرير الطبرى المتوفى سنة ٣١٠ ومحمد بن هرون الرُّويانى المتوفى سنة ٣٠٧ ولم يبق عندهم ما يقوتهم ، فاتفق رأيهم على أن يخرج أحدهم فيسأل لأصحابه الطعام ، وإذا هم بالشموع ورسول من قبل والى مصر يدقُّ عليهم الباب ، وسألهم أين محمد بن نصر فقيل له هو هذا فأخرج صُرَّة فيها خمسون ديناراً فدفعها إليه ثم قال لهم أيكم محمد بن جرير ؟ فقالوا هو هذا ، فأعطاه صرة فيها خمسون ديناراً ، وكذلك صنع مع محمد بن إسحق بن خزيمة ومحمد بن هرون الروياني ، ثم قال لهم إن الأمير يقسم عليكم إذا نفدت هذه الدنانير أن تبعثوا إليه أحدكم (١). على أنه يجب أن نعرف أنه كان هناك كثيرون وراء الولاة والوزراء والحلفاء من أعيان الأمة وأثريائها يمدُّون العلماء بالمكافآت والأموال الجزيلة بل ربما أمدوا الطلاب تشجيعًا وحثًّا على طلب العلم ، ويروى أن ابن زرعة قاضي دمشق المتوفى سنة ٣٠٢ كان يهب لمن يحفظ مختصر المزنى في الفقه الشافعي ماثة دينار<sup>(٢)</sup>. وكان ابن ماسى يُنشفذ إلى أبي عمر اللغوى المعروف باسم غلام ثعلب من وقت إلى وقت كفايته (٣) ، وسنرى في حديثنا عن علوم الأوائل القناطير المقنطرة من الأموال التي كانت تنفق على الأطباء والمترجمين . ولا بد أن نشير هنا إلى أن نَـَهَـراً من الفقهاء والمحدّثين وحتى من القضاة كانوا يأبون أن يأخذوا على عملهم وتعليمهم أجراً ، كما مر بنا في الحديث عن زهاد الأمة أمثال إبراهيم الحربي ، وكان كثيرون منهم يعيشون من التجارة أو من الوراقة أو من بعض الحرف الصغيرة . غير أن الكثرة الغامرة كانت تعيش من رواتب الدولة ، وممن وضعوا أنفسهم موضع الحماة للعلوم والآداب من الوزراء والسَّراة، وكان كثيراً ما يهديهم العلماء والأدباء آثارهم ، فيهدونهم بدورهم كثيراً من أموالهم وخير مثل يصور ذلك الجاحظ ، فقد أهدى كتابه « الحيوان » إلى محمد بن عبد الملك الزيات فأعطاه خمسة آلاف

<sup>(</sup>٣) السبكي ٣/ ١٩٠ .

<sup>(</sup>١) السبكي ٢٥١/٢ .٠

<sup>(</sup>٢) السبكي ١٩٧/٣.

دينار ، وأهدى كتابه «البيان والتبيين» إلى أحمد بن أبى دؤاد فأعطاه أيضاً خمسة آلاف دينار ، وأهدى كتابه : « الزرع والنخيل » إلى إبراهيم بن العباس الصولى فأعطاه مثلهما خمسة آلاف دينار . وكلهم كانوا من كبار رجال الدولة . وصنف للفتح ابن خاقان وزير المتوكل رسالته فى فضائل البرك فأجرى عليه راتباً شهرياً من خزانة الدولة (١) . وأمثال الجاحظ كثيرون فى كل فن وفى كل علم كانوا ينالون هذه العطايا الجزيلة ويأخذون الرواتب السنية على جهودهم فى المحاضرات المطلاب وفى تأليف الكتب وتصنيفها ، مما أشعل فى نفوس الشباب والناس محبة العلم والعكوف عليه ، حتى يعتد وامن أهله ، وفى شرفه وفضله يقول الجاحظ (٢) :

يطيب العيشُ إِذ تَلْقَى لَبياً غَذَاه العلمُ والرَّأَى المصيبُ فيكشف عنك حيرة كل جَهْلِ وفَضْلُ العلم يعرفه الأريبُ سقام الحِرْصِ ليس له دواءً وداءُ الجهل ليس له طبيبُ

وكانت الطريقة الشائعة فى المحاضرات، وخاصة محاضرات المتكلمين والمحد ثين واللغويين هى الإملاء، ويعرض السيوطى لإملاء اللغويين حينئذ، فيقول: «أملى اللغويين هي الإملاء فى مجلد ضخم، وأملى ابن درريند مجالس كثيرة، وأملى أبو محمد القاسم بن الأنبارى وولده أبو بكر ما لايحصى، وطريقهم فى الإملاء كطريقة المحد ثين سواء، يكتب المستملى أول القائمة: «مجلس أملاه شيخنا فلان بجامع كذا فى يوم كذا، ويورد التاريخ، ثم يورد الممثلي بأسناده كلاماً عن العرب والفصحاء فيه غريب يحتاج إلى التفسير ثم يفسيره، ويورد من أشعار العرب وغيرها بأسانيده ومن الفوائد اللغوية بإسناد وغير إسناد ما يختاره. . . وآخر من علمته أملى على طريقة اللغويين أبو القاسم الزجاجي له أمال كثيرة فى المخدم، وكانت وفاته سنة ٣٣٩(٣)، وبلغ من عناية العلماء المملين حينثة أن كانوا — وخاصة أهل الحديث — يراجعون ما كتبه تلاميذهم، ويكتبون لمن يأنسون منهم القدرة على روايته عنهم شهادة بأنهم أجازوا لهم تلك الرواية ، ويسمتى ذلك

<sup>(</sup>طبع إدارة الطباعة المنبرية بمصر ) ١ / ٥٥ . (٣) المزهر (طبعة الحلمي) ٢ / ٣١٣.

<sup>(</sup>۱) معجم الأدباء ٧٩/١٦ ، ٩٩ وأمالي المرتضى (طبقة الحلتي) ١/١٩٥.

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر

عند المحدُّثين باسم الإجازة ، وهي شهادة قيمة على صحة الرواية (١). وقد يسجل التلميذ على نسخته أنها من سماع هذا الشيخ أو ذاك، وقد يسجل أنه قرأها عليه، وقد يسجل له ذلك الشيخ . وكان الشيخ أحيانًا يملي عملا له في بلد ، ثم ينتقل إلى بلدة أخرى ويمليه مضيفًا إليه أو مهذبهًا ، وكانوا ينصُّون على ذلك ، مثل معجم الحمهرة لابن درريند، إذ نصوا على أنه مختلف النسخ كثير الزيادة والنقصان، لأنه أملاه مراراً بفارس وببغداد ، فلما تعدد الإملاء زام المعجم ونقص ، ويقول ابن النديم أصح النسخ نسخة أبي الفتح عبد الله بن أحمد النحوي ، لأنه كتبها من عدة نسخ وقرأها عليه (٢). وتلك هي أعلى مرتبة في تحقيقنا العلمي الحديث للكتب، إذ نراجع مخطوطات الكتاب ونعرضه عليها ، ونستخلص منه أصلا صحيحاً غاية الصحة ، وقد اهتدوا مبكرين إلى ذلك يرشدهم نظر علمي سديد . وكان كثير من العلماء حين يُدُمُّلي كتابًا ثم يزيد فيه ويضيف يهمل نسخته أو نسخه الأولى، ولا يقرُّ سوى النسخة الأخيرة ، على نحو ما يلقانا عند أبى عمرو المطرز، فإنه أملى في سنة ٣٢٦ كتابه الياقوت في اللغة ، ثم رأى الزيادة فيه فأملاه على تلاميذه ثانية سنة ٣٢٩ ، ثم رأى أن يضيف إليه بعض إضافات ، فجمع نسخه وعارضها بعضها على بعض سنة ٣٣١ وجعل هذه العرضة الصورة النهائية للكتاب وأهدر ما سواها من الصور السابقة (٣).

وكان من أهم ما عمل على إشعال الجذوة العلمية وإمدادها بوقود جزل لا ينفد مناظرات العلماء في المساجد وقصور الخلفاء والوزراء في الكلام وفي الفقه وفي اللغة والنحو وغير ذلك من العلوم التي كان يشتد فيها الحلاف والجدل. وكان الشباب يختلف في المساجد إلى هذه المناظرات ، ليتعلم قرع الحجة بالحجة وغلبة الشباب يختلف في المساجد إلى هذه المناظرات ، ليتعلم قرع الحجة بالخجة وغلبة الخصم بالحق وبالباطل أحياناً ، وتفيض كتب المتكلدين بأخبار هذه المناظرات وكذلك كتب الفقهاء واللغويين والنحاة وكثيراً ما أثيرت في أثناء هذه المحاورات بعض القضايا والمسائل كقضية العشق في مجلس المنتصر (٤) وأنواع اللهو واللاهي في مجلس المعتمد (٥).

نه الإجازات كتابنا (٣) الفهرست ص ١١٩

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ٤/٥٥

<sup>(</sup>ه) مروج الذهب ٤ / ١٣١

<sup>(</sup>١) انظر في أقدم هذه الإجازات كتابنا

البحث الأدبي ص ١٥٧

وكان استخدام الورق فى الكتابة وتصنيف الكتب استخدامًا عامًا منذ عصر الرشيد عاملا مهميًّا في ازدهار الحركة العلمية حينئذ ، فقد كانوا يكتبون قبل عصره غالباً في الجلود والقراطيس المصنوعة بمصر من ورق البردي وكانوا يكتبون في ورق الكاغد المستورد من الصين وكان مرتفع الثمن جداً، فنقلوا صناعته إلى بغداد فى عصر الرشيد ، إذ أنشأ الفضل بن يحيى البرمكى وزيره مصنعًا للورق ، فرخص ثمنه ، وانتشرت الكتابة فيه لخفته ، وسرعان ما كثرت الكتب والمصنفات ، كما كُثر الوَّراقون الذين يعيشون من نسخها ، وأنشأ كثيرون منهم دكاكين للتجارة فيها ، واختلف إليها الشباب والعلماء لا لشراء الكتب والمؤلفات فحسب ، بل ليقرءوا فيها وينهلوا من مصنفاتها ، وكانوا يكترونها لذلك ويبيتون فيها يقرءون على المصابيح ويقيِّدون أو ينسخون ما يشاءون من الأفكار والصحف والرسائل. وعمل ذلك على نهضة الحركة العلمية نهضة واسعة ، إذ أصبحت الكتب والمصنفات تحت أعين الطلاب والشباب وبأيديهم، يتزودون منها كما يريدون أزوادًا كانت أيسر وأسهل من التلتي عن الشيوخ والعلماء في المساجد، إذ كانت تجمع لهم مسائل العلم الذى يريدونه وأصوله وفروعه ، ويصور ذلك الجاحظ مقارنًا بين من يطلب الفقه عن طريق الاختلاف إلى حلقات العلماء ومن يطلبه عن طريق الكتب ودكاكين الوراقين ، يقول : « وقد تجد الرجل يطلب الآثار ( الحديث) وتأويل القرآن ويجالس الفقهاء خمسين عامنًا ، وهو لا يُعلَدُ الله ولا يُجمعل أقاضيًا ، أن ينظر في كتب أبي حنيفة وأشباه أبي حنيفة ويحفظ كتاب الشروط فى مقدار سنة أو سنتين حتى تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال ، وبالحرَّى ألا يمر عليه من الأيام إلا اليسير حتى يصير حاكمًا (قاضيًا) على مصر من الأمصار أو بلد من البلدان » (١) . وارواج هذه التجارة حينتد اتخذ كثير من العلماء المحاضرين بالمساجد ورَّاقين يقيتِّدون إملاءاتهم ويذ يعونها في الناس، ويذكر ابن النديم وَرَّاقَى المبرد إسماعيل بن أحمد الزجاجي وإبراهيم بن محمد الساسي (٢)، ويذكر ياقوت من وراق الجاحظ زكريا<sup>(٣)</sup>بن يحيى ، ومن حين إلى آخر تلقانا أسماء هؤلاء الوراقين في تراجم العلماء وأخبارهم .

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ (طبعة الحلبي) ١ / ٨٧ . (٣) معجم الأدباء ١٦ / ١٦ . . .

<sup>(</sup>٢) الفهرست ص ٥٥.

وبجانب الوراقين ودكاكينهم التي كانت تحل حينئذ محل دور النشر والطباعة كانت هناك مكتبات يختلف إليها الناس والشباب في كل مكان ، ويشيد أبو معشر البلخي المتوفى سنة ٢٧٢ بعناية ملوك الفرس بالمكتبات وماكان بها من كتب مودعة أصناف علوم الأوائل (١)، وقد ذكرنا في كتاب العصر العباسي الأول خزانة الحكمة التي شادها ببغداد هرون الرشيد ، وأقام عليها يوحنا بن ماسويه لترجمة الكتب الطبية القديمة ،وكيف تحوَّل بها المأمون إلى ما يشبه معهداً علمينًا كبيراً إذ ألحق بها مرصداً ضخمًا ، ووظَّف بها كثيرين للترجمة . وقد تأسست مكتبات كثيرة في العصر ، منها ما كان عاميًا ، ومنها ما كان خاصيًا ، أما العام فعلى رأسه مكتبات المساجد، إذكان كثير من العلماء يقفون كتبهم عليها ليفيد منها الطلاب، وقلَّدهم فى ذلك السَّراة . وعُنى بعض المثقفين والعلماء ببناء مكتبات عامة يتزود منها الناس أزواداً علمية مختلفة، ومن أشهرها حينئذ مكتبة على بن يحيى المنجم نديم الحلفاء من زمن المتوكل إلى زمن المعتمد وكان أديبًا مثقفًا ثقافة واسعة كماكان شاعراً ، وكانت له ضيعة نفيسة بني فيها قصراً جليلا جعله خزانة كتب عظيمة وسماه خزانة الحكمة مشاكلة لخزانة الرشيد والمأمون ، وكان الناس يؤمونها من كل بلد ، فيقيمون فيها ويعكفون على المصنفات العلمية دارسين ، والكتب مبذولة لهم، والنفقة مشتملة عليهم من مال على بن يحيى ، فقدم عليها أبومعشر من خراسان يريد الحج ، وهو إذ ذاك لا يحسن شيئًا ذا بال من النجوم ، فلما رآها هاله أمرها ، فأقام بها وأضرب عن الحج ، وتعلم فيها علم النجوم وتـَعمق فيه حتى ألحد كما يقول ياقوت ، وحتى كان ذلك آخر عهده بالحج وبالدين والإسلام أيضاً (٢)، ويذكر ياقوت أن جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي الشافعي ــ من أدباء العصر وعلمائه ــ أسس مكتبة ملأها بكتب من جميع العلوم والفنون ، وقفها على كل طالب للعلم ، وكان لا يمنع أحداً من دخولها ، فهي مفتوحة للجميع ، وإذا ألمَّ بها معسرٌ أو بائس فقير صُرِفَ له ورق للكتابة فيه وفضة أودراهم لمعاشه . وكانت تُفْتَنَجُ في كل يوم ، وكان ابن حمدان يجلس في بعض غرفها ، ويحاضر قاصديها ممليًا عليهم من أشعاره وأشعار غيره وحكايات مستطرفة وشذوراً من الفقه وما يتعلق به(٣). ولا يكاد يكون

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ٧ / ١٩١

<sup>(</sup>١) الفهرست ص ٣٤٨

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ١٥٧/١٥١

هناك عالم أو أريب نابه أو سَرَى إلا وله مكتبة خاصة تموج بالكتب ، وكانوا يوظفون لها بعض الوراقين كماكانوا يجلدونها (١) ويتفننون في العناية بكتابتها وتجليدها، وكان المانوية شديدى الاهمام بزخرفة كتبهم (٢) يريدون أن يجعلوها تحفأ فنية اسمالة للقراء .ويتوقف الحاحظ في كتابه « الحيوان » ليعجب من مكتبة إسحق بن سلمان العباسي وماكانت تزخر به من الكتب والأسفاط والرقوق والقماطر والدفاتر والمساطر والمحابر (٣)، وكانت لابن حنبل مكتبة قُد رت كتبها باثني عشر حملا وعدلا (٤)، أما الفتح بن خاقان وزير المتوكل المتوفى سنة ٢٤٨ فكانت له خزانة كتب جمعها له على بن يحيى المنجم لم يُر َ أعظم منها كثرة وحسنًا ، وكان يحضر مجلسه فصحاء الأعراب وعلماء البصرة والكوفة (٥٠)، وكانت لثعلب مكتبة حافلة ، قوَّم خيران الورَّاق ما يساوى عشرة دنانير منها بثلاثة ، ومع ذلك بلغ ثمنها ثلمَّاتة دينار (٦)، وكذلك كانت لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري مكتبة كبيرة ، وسأله بعض أصحابه كم يحفظ منها ؟ قال: ثلاثة عشر صندوقًا(٧). ونسوق خبراً يدل على عظم المكتبات الخاصة عند بعض الأفراد، فقد روى الرواة أن أباعمر غلام تعلب كان يؤدُّ ب ولد القاضي أبي عمر محمد بن يوسف فأملي عليه ثلاثين مسألة بشواهدها من كلام العرب واستشهد في تضاعيفها ببيتين غريبين جداً ، فعرضهما القاضي أبو عمر على ابن دُرَيْد وابن الأنباري وابن مقسم فلم يعرفوهما ولا عرفوا غالب ما استشهد به من أبيات: وقال ابن دريد : هذا مما وضعه أبو عمر من عنده . فلما جاء أبوعمر ذكر له القاضى ما قال ابن دريد . فطلب من القاضى أن يحضر له ما فى داره من دواوين العرب، فلم يزل يأتيه منها بشاهد لما ذكره بعد شاهد، حتى خرج من الثلاثين مسألة وشواهدها ، ثم قال للقاضى : وأما البيتان فإن تعلباً أنشدناهما وأنت حاضر فكتبتهما في دفترك فطلب القاضي دفتره ، فإذا هما فيه (<sup>٨)</sup> وتلك مكتبة قاض كان بها جميع دواوين العرب ، ولو لم تحدث هذه القصة لما عرفنا شيئًا

<sup>(</sup> ه ) معجم الأدباء ١٦ / ١٧٤ .

<sup>(</sup>٦) إنباه الرواة ١/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٧) معجم الأدباء ١٨ / ٣٠٧.

<sup>(</sup>٨) السبكي ٣/١٩١.

<sup>(</sup>١) رسائل الحاحظ (طبع مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر ) ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان ١/٥٥.

<sup>(</sup>٣) الحيوان ١ / ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) السبكي ٢ /٢٧ .

عنها ، فما بالنا بمكتبات المؤلفين العظام فى العصر ، وكثير منهم ألَّف مكتبة ضخمة فلو لم يكن له سوى مؤلفاته لكانت لديه منها خزانة كتب حافلة ، ويكنى أن نذكر مثلا الجاحظ وقد خلف من الكتب العظام وعشرات الرسائل ما يؤلف مكتبة كبيرة . وبما لا ريب فيه أن مكتبته كانت تحتوى المصنفات التي جمع منها المادة اللغوية والأدبية والكلامية لكتبه . ونذكر بجانبه الطبرى ، وقد أحصى بعض تلاميذه الأوراق التي كتبها وأليَّف منها كتبه ، فقال إنه مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم أ ربعين ورقة ،وحسب آخرون أوراق كتبه من يوم والد إلى أن مات فوجدوه كتب كل يوم أربع عشرة ورقة (١).

ويحس كل من يتعقب الحركة العلمية في العصر كأن سباقاً نشب بين العلماء والعلم ، فهم يجد ون في طلبه وتحصيله وهم يصارعونه صراعاً متصلا يريدون أن يذللوه ويقهروه في جميع الميادين . وهو صراع كان يداخله شغف شديد به ، كما كان يداخله إيمان بأنه لن يخضع لهم إلا إذا تجردوا له وتوفروا عليه وأمضوا فيه بياض النهار وسواد الليل في غير كلل ولا ملل ، بل في حب لا يفوقه حب ، ويحدثنا الرواة عن كثيرين عشقوا الكتب أو بعبارة أخرى العلم عشقاً لايشبهه عشق ، ويقول أبو هفان : «لم أر قط ولا سمعت من أحب الكتب أكثر من ثلاثة : الحاحظ فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفي قراءته كائناً ما كان حتى إنه كان يكترى دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر ، والفتح بن خاقان فإنه كان يخض لمجالسة المتوكل ، فإذا أراد القيام لحاجة أخرج كتاباً من كمه أو خصة وقرأه في مجلس المتوكل إلى حين عوده إليه ، وإسماعيل بن إسحق القاضي فإنى ما دخلت إليه إلا رأيته ينظر في كتاب أو يقلب كتباً أو يمنشفضها (۱)» .

وهذا الشغف العلمى الشديد هو الذى دفع العلماء إلى الرحلة من بلد بعيد إلى بعد بعيد إلى بعيد الله بعيد الله بعيد طلباً للعلم، مهما تجشموا فى ذلك من مشاق ، فكان اللغويون يرحلون إلى البوادى محتملين ما فيها من شظف العيش وخشونته فى سبيل جمع اللغة ، وكان الفقهاء يرحلون بدورهم للتتلمذ على أئمتهم ، ومثلهم العلماء المختلفون فى كل فرع من فروع العلم ، ومن خير ما يصور ذلك ما رواه يا قوت عن أبى زيد البكثفي أحمد

<sup>(</sup>١) السبكي ٣/ ١٢٢ وما بعدها (٢) معجم الأدباء ١٦ / ٧٥

ابن سهل من أن نفسه دعته وهو فى عنفوان شبابه إلى أن يرحل عن بللغ ويدخل أرض العراق ويجثو بين أيدى العلماء ويقتبس منهم العلوم ، فتوجه إليها راحلا مع الحاج وأقام بها ثمانى سنوات ، فطوف البلاد المتاخمة لها ، وأقى الكبار والأعيان وتتلمذ لأبى يوسف يعقوب بن إسحق الكندى ، وحصل من عنده علوماً جمة ، وتعمق فى علم الفلسفة ، وهجم على أسرار علم التنجيم والهيئة ، وبرز فى علوم الطب والطبائع وبحث فى أصول الدين (١١) » وأكبر من شعفوا بالرحلة فى العصر الحد ثون ، لأن الصحابة كانوا قد نزلوا فى أمصار العالم الإسلامي من إيران إلى المغرب ، وكانوا يروون أحاديث كثيرة عن الرسول حملها عنهم تلاميذهم من التابعين ومن جاءوا بعدهم ، فكان فى كل مصر أحاديث لا تعرفها الأمصار الأخرى ، فرحل مصنفو الحديث وحُفياً ظه فى طلبها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ، ورحلة البخارى من خراسان إلى مدن إيران والعراق والحجاز والشام ومصر مشهورة ، ورحلة البخارى من خراسان إلى مدن إيران والعراق والحجاز والشام ومصر مشهورة ، ورحلة البخارى من خراسان إلى مدن إيران والعراق والحجاز والشام ومصر مشهورة ، الرحلة تشيع بين المترجمين إلى بلاد الروم ، كما سنراها تشيع بين الجغرافيين ليصفوا ما شاهدوه بأعينهم ، وكذلك سنراها تشيع بين المؤرخين من أمثال المسعودى .

ويبدو أن الشغف المفرط بالعلم لم يكن مقصوراً على الطبقات الخاصة من العلماء ومن يبتغون من الطلاب أن يكونوا على شاكلة أساتذتهم المتخصصين ، بل كان حظاً مشتركاً بين الطبقات العامة ، إذ كان العلم مطروحاً فى المساجد مباحاً للجميع ، وكذلك فى المكتبات العامة ، ولم يكن هناك كتاب طريف إلا وتعرضه دكاكين الوراقين . ويدل على ذلك أكبر الدلالة أن من يرجع إلى تراجم العلماء سيجد كثرتهم الغامرة من الطبقة العامة ، وتصور ذلك ألقابهم من مثل الحداد اوالخراز والقورريى والتمار والقواس والنبال والقلال والعطار والمطرز . وأبعد من ذلك وأعمى أن نجد الجاحظ فى رسالته «الرد على النصارى» يشكو من مناقشة العامة للملحدين والزنادقة فى آرائهم الضالة ، لعدم معرفتهم الدقيقة بتلك الآراء وما يفندها من الأدلة الساطعة ، حتى ليقول : « ومن البلاء أن كل إنسان من المسلمين يرى أنه متكلم وأنه ليس أحد أحق بمحاجة الملحدين من أحد »، وكأن كل

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٣/٢٧

فرد من أفراد العامة لعصره كان يظن نفسه نال حظاً أوحظوظاً من مناهج المتكلمين في جدال أصحاب الملل والنحل الضالة . وظاهرة ثانية تدل على مدى تغلغل الثقافة بين جميع أفراد الأمة بلا استثناء، إذ نرى من النساء من يختلفن ولى حلقات المتكلمين (۱) والفقهاء وغيرهم ، ويبدو أنه برزت حينئذ في الثقافة الدينية غير امرأة حتى المرى – كما مر بنا – قهرمانة لأم المقتدر ، هي تصل ، تجلس في سنة ٣٠٦ لسماع المظالم والحكم بين المتظالمين و يجلس معها القضاة والعلماء ، واختلف الفقهاء حينئذ في جواز ولاية المرأة القضاء ، وأجاز ذلك الطبرى (٢)، وهي فتوى تدل على ما بلغته المرأة من التعمق في الفقه وعلوم الشريعة لهذا العصر ، ولابن بسام المتوفى سنة ٣٠٣ أبيات يقول فيها (٢) :

### ما للنساء وللكِتا بة والعِمالة والخطابة

وقد يدل البيت على أن من النساء حينئذ مـَن ْكن َ يطالبن بمساواة المرأة بالرجل في الوظائف المهمة مثل كتابة الدواوين وولاية الأقاليم والخطابة في المحافل العظام .

ولم تكن هذه الجوانب وحدها ثمار اشتراك الطبقة الشعبية العامة فى العلم والثقافة، فقد كانت هناك ثمرة مهمة غاية الأهمية ، هى محاولة أن يصبح العلم شعبيبًا بحيث لا يعلو على أفهام العامة ، وبحيث يصل إليهم من أسهل الطرق وأيسرها ، ويتضح ذلك عند الجاحظ فى كتابه « البيان والتبيين » و « الحيوان » وعند ابن قتيبة فى كتابه « عيون الأخبار » . ومر بنا أن الجاحظ أراد بكتابة « البيان والتبيين » أن يرد على الشعوبية رداً مفحماً ببيان ما تحمل الثقافة العربية فى الحطابة والشعر والأمثال من قيم بلاغية رائعة ، ونضيف هنا أنه أراد أن يذلل هذه الثقافة بعرضها فى أسلوب عصرى يقر بها من أفهام العامة بحيث تسيخها بدون أى عسر أو مشقة . وبون " بعيد بين عرض هذه الثقافة عند اللغويين من أمثال الأصمعى وأبى عبيدة وأبى زيد وعرضها عند الجاحظ فى البيان والتبيين ، فهى عند الأولين جافة جفافاً شديداً ولا يستطيع غير المتخصصين فهمها والفقه بمسائلها العويصة ، أما فى البيان والتبيين فعذبة سائغة غير المتخصصين فهمها والفقه بمسائلها العويصة ، أما فى البيان والتبيين فعذبة سائغة لا للطبقة الوسطى من المثقفين فقط ، بل أيضاً للطبقة الشعبية الدنيا. وبالمثل عرضه لا للطبقة الوسطى من المثقفين فقط ، بل أيضاً للطبقة الشعبية الدنيا. وبالمثل عرضه

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة الأشعري في ابن خلكان . (٣) صبح الأعشى (طبعة دار الكتب المصربة)

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٠٧. ١/١٣.

لهذه الثقافة في كتابه الثاني « الحيوان » فهو يقرّب هذه الثقافة من الشعب، بحيث يجد فيها لذة ومتاعاً، وهو يمزج بينها وبين ما عُرُف عند أرسطو وغيره من علم الحيوان ، ليتضح أن هذا العلم لم يكن غريبًا ولابعيداً عن العرب، بل لقد استظهروا منه كثيراً في أشعارهم . وهو لا يقرّب هذا العلم من العامة وحده، بل يقرّب أيضاً علم الكلام ونظريات أصحابه من المعتزلة أمثال النظام ، بل أدق الدقائق من هذه النظريات وما حملت من براهين عقلية سديدة ، وكأنما كان يريد للعامة أن تتمثل هذه البراهين حتى تتسلح عقليتًا في مناقشتها للمسائل ومحاورتها لأصحاب الملل وخاصة النصاري كما أسلفناً منذ قليل . وأما كتاب عيون الأخبار فقد عرض في مجلداته الأربعة الثقافات المعاصرة له عرضًا بسيطًا سهلا ، حتى يجعل قطوفها دانية للعامة ، وحتى لا يظنوا - كما أشرنا إلى ذلك في غير هذا الموضع - أن بينها تعارضاً ، فتلك آداب الفرس وتقاليدهم في السياسة والحكم، وتلك وصايا العرب في القضاء وغير القضاء وخطبهم وأشعارهم، وتلك أقوال المسيح عليه السلام وأقوال أصحاب الكتب السهاوية في الزهد، وتلك أحكام وقواعد في الطعام والنبات والحيوان منقولة عن اليونان. وكل ذلك يسوَّى منه الكتاب في لغة سهلة يسيرة واضحة أشد الوضوح ، بحيث تتبح له أن يتغلغل في طبقة الشعب، وبحيث يتبين في وضوحٍ أنه لا توجد حواجز ولا سدود بين الثقافة العربية والثقافات الأجنبية وما قد يُظنَنَّ من ذلك كله إنما هو أقواس وهمية . وبلغ من قرب هذا الكتاب من نفوس جميع طبقات الشعب الخاصة والعامة أن أكبُّ الناس على ما فيه من آداب الفرس وأهملوا كل ما صوَّر هذه الآداب من كتب أخرى ، إذ استطاع ابن قتيبة أن يقطيها صبغة شعبية تجعلها واضحة كل الوضوح، كما استطاع أنَّ يكسُوها بأساليبه البديعة ثوبًا عربيًّا ناصعًا ، بحيث أصبحت في ثوبها الجديد أنصع وأبهى وأنضر من ثوبها القديم .

۲

## علوم الأوائل: نقل ومشاركة وتفلسف

تحدثنا فى كتاب العصر العباسى الأول عن حركة الترجمة فيه وكيف أنها شملت كل ما استطاع العرب نقله من علوم الهند والفرس واليونان، وكان أكثر ما نقلوه عن الفرس والهند فى مجال الفلك والرياضيات ، ونقلوا عن اليونان الفلاء عن اليونان

إما عن اليونانية مباشرة وإما عن السريانية والفارسية بجموعات العلوم التي تتصل بهم من الرياضيات والعلوم الطبيعية ، وسرعان ما أخلوا يشاركون في هذا التراث فإذا يوحنا بن ماسويه ينفذ إلى إضافة مباحث جديدة في التشريح ، وإذا هم يضعون لحركات الأفلاك زيجات وجداول جديدة أكثر دقة من المأثورات الفارسية واليونانية ، وإذا محمد بن موسى الحوارزي ينشئ عصراً جديداً في التاريخ العالمي للرياضيات فيكتشف علم الجبر وقواعده ويعطيه اسمه الذي عرف به في العالم كله . والدولة هي التي هيأت لذلك كله منذ أبي جعفر المنصور ، فقد شجعت على الترجمة والنقل بكل الوسائل، ولم يلبث هرون الرشيد أن أنشأ دار الحكمة وجلب إليها المترجمين من مدرسة جنديسابور الفارسية ومن السريان والفرس ، وخلفه المأمون فاستحالت هذه الدار جامعة كبرى ، إذ ألحق بها مرصداً ومكتبة ضخمة ، وأرسل البعوث إلى بيزنطة وبلاد الروم تأتيه بالمأثورات اليونانية المختلفة ، وأخذت هذه المأثورات تستولى على معظم النشاط في النقل والترجمة ، حتى أصبحت لها نهائياً الخلبة على المأثورات الفارسية والهندية .

وأشرنا في حديثنا عن الترجمة في العصر العباسي الأول إلى ما ترجم عن اليونانية من الأصول المختلفة ، فقد ترجمت في الرياضيات النظريات الفلكية الإغريقية ومن أهم مصنفاتها التي عنى النقلة بترجمتها كتاب المجسطى لبطليموس الإسكندري ، كما عنوا بترجمة كتاب الأصول لإقليدس في المندسة ، وترجموا كثيراً من المؤلفات اليونانية في العلوم الطبيعية وخاصة ما اتصل عند أرسطو بعلم الحيوان وبوصف النباتات مما يهم الصيادلة ، وترجموا في الطب مصنفات جالينوس وبقراط . وترجموا لكثيرين من اليونان غير أرسطو ، فترجموا لأفلاطون وغير أفلاطون مصنفات محتلفة . ويلاحظ أن العرب استعانوا في هذه الترجمة بالسريان ، وكانوا قد نقلوا إلى لغتهم قبل الإسلام كثيراً من المأثورات اليونانية ، وتصادف أن أخذوها أمن علماء المذهب الأفلاطوني الجديد ، مع ما أضافوه اليها من شروح اقتبسوها من آراء أفلاطون أو من الأفلاطونية الجديدة المتأثرة بفيثاغورس أو بالرواقيين . وليس ذلك فحسب ، فإن السريان فيا يبدو نسبوا إلى العرب بهذه النسبة الحاطئة ، مثل كتاب أرسطو وأفلاطون كتباً كثيرة ، ونُقلت إلى العرب بهذه النسبة الحاطئة ، مثل كتاب

الربوبية المنسوب خطأ إلى أرسطو وعوره بحوث فى النفس والإنسان تُمنزَجُ بقيصص كثيرة وبقواعد فى السياسة والصحة والتغذية . على أن كثيراً مما نسبوه إليه صحيح وخاصة ما يتصل بالطب والحيوان والعلوم الطبيعية . وكلما تقدمنا مع الزمن كثر الاهتام به وبترجمة آثاره ، حتى غدا المعلم الأول للعرب وعلمائهم وفلاسفتهم المختلفين ، وخاصة فى علم المنطق والطبيعيات ، أما فى الرياضيات فكان أساتذتهم فيها فيثاغورس وبطليموس وإقليدس .

ويذهب العصر العباسي الأول ، ونمضي في العصر العباسي الثاني فنجد حركة النقل والترجمة تزداد حدة وقوة وتنمو الترجمة عن اليونانية نمواً عظيماً ، ويتم لها الانتقال من الترجمة الحرفية التي تمتلئ بالعثرات والصعوبات اللفظية إلى ترجمة الفقر والعبارات بالمعنى ترجمة دقيقة . وهذا هو السر في أننا نجد كثيراً في ترجمات المترجمين أنهم أعادوا ترجمة هذا الكتاب أو ذاك مما ترجمه الحجاج بن مطر وغيره من مترجمي العصر العباسي الأول . ويخيل إلى الإنسان أنهم لم يتركوا حينئذ كتابيًا يونانييًا في أصله اليوناني أو في ترجمته السريانية إلا ترجموه إلى العربية . وكان الذي أذَّ كبي الترجمة والنقل حينئذ الأموال الضخمة التي كان يُغْدقها المتوكل وغيره من الخلفاء على المترجمين ، ويكفى أن نذكر ما أهداه المتوكل إلى حنين بن إسحاق المتوفى سنة ٢٦٤ فإنه أهداه ثلاث دور من دوره وحمل إليها كل ما تحتاج إليه من الأثاث والفرش والآلات والكتب وأنواع الستائر الأنيقة وأقطعه بعض الإقطاعات وجعل له راتباً شهريناً خمسة عشر ألف درهم غير ثلاثة خدم من الروم وغير ما أسبغه على أهله من الأموال والخلع والإقطاعات(١). وكان الوزراء بدورهم يغدقون على المترجمين أموالا كثيرة ، سواء أهدوا إليهم بعض ترجماتهم أو بعض ما ألَّفوه على هدى ما قرءوه في اللغتين اليونانية والسريانية، وفي أخبار قسطاً بن لوقا أنه أهدى إبراهيم بن المدبر كتابين كما أهدى الحسن بن مخلد وزير المعتمد كتابـًا (٢). وفي أخبار إسحق بن حنين أنه كان منقطعًا إلى ر القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد (٣). وكان ثابت بن قرة لا ينقطع عن إسماعيل

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أصيبعة ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي أصيبعة ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>١) طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة (نشر مكتبة دار الحياة ببيروت) ص ٢٧٠.

ابن بلبل وزير المعتمد وله ألبَّف مقالة في الهندسة. (١) وكان كثير من الأطباء يكلفون المترجمين نقل كتب طبية أو كتب تتصل بالطب ، يقول ابن أبي وأصيبعة : « وكان مما نُقلت له الكتب اليونانية وترجمت باسمه جماعة من أكابر والأطباء مثل يوحنا بن ماسويه وجبرائيل بن بختيشوع وابنه بختيشوع وداود بن سرابيون وسلمون بن بنان واليسع وإسرائيل بن زكريا بن الطيفورى وحبيش بن الحسن» (٢) . وكانت هناك أُسر وأفراد كثيرون يتعُدُّون أنفسهم حماة للترجمة والمترجمين ، وكانوا يتنافسون في هذه الحماية مع أنفسهم ومع الخلفاء ، ذكر منهم ابن أبي أصيبعة طائفة (٣)، منها على (٤) بن يحيى المنجم صاحب خزانة الحكمة التي سبق أن تحدثنا عنها ، وأحمد بن المدبر . وممن ندَّوه بهم القدماء طويلا في هذا الجانب بنو موسى (°) بن شاكر وهم محمد والحسن وأحمد ، وكان الأول والثاني يُشْغَفَان بالهندسة في حين شُغف الثالث بالحيل (الميكانيكا) وكان لهم مرصد أسسوه على دجلة ، وكانوا يُغْدقون رواتب شهرية على جماعة من المرجمين بينهم حنين بن إسحق وحبيش أبن أخته وثابت بن قرة ، ويقال إنها كانت تبلغ في الشهر خمسائة دينار(٦). وكل هذا الاهتمام بالترجمة والإنفاق عليها والتنافس فيها أحدث ازدهاراً عظيماً لها في العصر العباسي الثاني فقد أكبَّ المترجمون على المأثورات الإغريقية فى كل فروع العلم والفلسفة يترجمونها ، وكادوا لا يبقون كتاباً بدون ترجمة وبدون شرح أو تلخيص . ومن يرجع إلى ابن أبى أصيبعة والقفطى تهواه الكثرة الغامرة مما ترجموه ، إذ يبلغ أحيانًا عند المترجم الواحد مثات الكتب والرسائل ، سوى ما ألتَّفوه وصنفوه .

# وأهم المترجمين حينئذ وأشهرهم حنين(٧) بن إسحق المتوفى سنة ٢٦٤ وكان طبيباً

<sup>(</sup>١) ابن أبي أصيبعة ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أصيبعة ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن أب أسيبعة ص ٢٨٣ .

<sup>(ُ ﴾ )</sup> انظر أيضاً تاريخ الحكماء القفطى (طبعة ليبزج) ص ١٣٢.

<sup>(</sup>ه) راجع في بني موسى ابن أبي أصيبهة من ٢٦٠ والقفطى ص ٣٩٢ والقفطى ص ٣١٥ ( ١٣٠ ، ٤٤١ والعلم عند العرب الألدومييل ( نشر الحامعة العربية ) ص ١٣٩ .

 <sup>(</sup>٦) ابن أبي أصيبعة ص ٢٦٠ وانظر
 ترجمة الرازى ص ٤١٤ وكثرة من ألف
 الكتب بأسهائهم وأهداها إليهم.

<sup>(</sup>٧) أنظره في الفهرست ص ١٢٣ والقفطى ص ١٧٦ والقفطى ص ١٧٦ وأبن أبي أصيبعة ص ١٧٥ وتاريخ والدومييل ص ١٣٦ ، ١٣٩ وتاريخ الفلسفة في الإسلام لدى بور (طبع لجنة الرابعة)

مسيحيًّا نسطوريًّا من مدرسة جنديسابور ، رحل إلى بلاد الروم وتعلم اليونانية وكان يجيد بجانبها السريانية والفارسية والعربية ، وهو وابنه إسحق (١) وابن أخته حبيش (٢) أكثر المترجمين في العصر إنتاجاً ، وكانوا يعملون معاً ، فنسبت بعض الترجمات لهذا تارة والماك تارة أخرى . وكان يعاونهم تلاميذ كثيرون ، يدل على ذلك ما جاء في ترجمة حنين من أن الحليفة المتوكل «جعل له كتَّابًّا نحارير عالمين بالترجمة يترجمون بين يديه وهو يتصفح ما ترجموا ، وفي مقدمتهم أصطفن بن بسيل (٣)، ، ويبدو من اسمه أنه يوناني الأصل. وكان حنين يُشْغيف بترجمة الكتب الطبية ، وقد ترجم لجالينوس منها عشرات إلى العربية والسريانية، غير ما أصلحه لتالميذه من آثاره نما ترجموه إلى اللغتين. ويصور لنا في مقدمة بعض الكتب التي ترجمها مدى دقته العلمية في الترجمة إذ كان لايزال يجمع للكتاب الذي يريد ترجمته كل ما يكنه من نسخ، حتى إذا اجتمعت له قابل بينها وعارض عباراتها بعضها على بعض واستخلص للكتاب ترجمة دقيقة (٤). وكان ابنه إسحق يعني بسترجمة الكتب الحكمية والفلسفية، فلم يقف عنايته مثله على الكتب الطبية، ولذلك كثرت ترجماتيه لأرسطو وإقليدس وأرشميدس وبطليموس. أما حبيش فعُني مثل خاله بترجمة الكتب الطبيــة. واشتهر أصطفن بأنه كان أول من ترجم كتاب ديوسقوريدس في النبات وكتاب أوريباسيوس في الأدوية المفردة (٥).

وبجانب هذه المدرسة الكبيرة للترجمة وأستاذها حنين كان هناك مترجمون يفوقون الحصر، من أشهرهم ثابت (١٠) بن قرة المتوفى سنة ٢٨٨ ومن أهم ما ترجمه كتاب الأصول الإقليدس، ويقول ألمدومييلي إن النص العربي يصلح النص الإغريق في

<sup>(</sup>۱) راجع الفهرست ص ۲۹۹ والقفطی ص ۸۰ وابن أبي أصبيعة ص ۲۷۶ ودی بورس ۳۷ وألنومييل ص ۱۹۲

<sup>(</sup>۲) انظر الفهرست ص ٤٢٨ والقفطى من ١٧٧ وابن أب أصيبعة ص ٢٧٦ ودي بورص ٣٧ وألدوييل صن ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) اين أي أصيبة ص ٢٦٢ والقفطى

ص ۱۷۱ .

<sup>( )</sup> انظر أصول نقد النصوص ونشر الكتب لبرجسترا سر ( طبع مطبعة دار الكتب المصرية ) ص ا 9 .

<sup>(</sup>ه) القفطى ص ٧٤ وأللومييل ص ١٤٢. (٦) واجع الفهرست ص ٣٩٤ والقفطى ص ١١٥ واين أبي أصيبمة ص ٢٩٥ ودى يورس ٣٩٤ وأللومييل ص ١٤٢.

مواضع مختلفة ، وترجم كتاب أرسطو في النبات تفسير نيقولاوس ، وله كتاب قرسطون في نظرية الميزان واعتدال الأجسام الميكانيكية ، وكان له أثر كبير في لاتينية العصور الوسطى كما يقول ألدومييلي ، ومن مصنفاته كتاب الذخيرة في الطب ألفه لابنه سنان. ومن أنبه المترجمين حينئذ قسطا١٠)بن لوقا البعلبكي المتوفى سنة ٣٠٠ وكان مسيحيًّا من أصل يوناني ، ومن ترجماته شرح الإسكندر الأفروديسي وشرح جون فيلوبون على السماع الطبيعي وكتاب آراء الفلاسفة المنسوب إلى فلوطرخس وكتاب الحيل لهيرون المنشور في ليبزج سنة ١٩٠٠ وكان قد ترجمه للخليفة المستعين. وترجم لإبراهيم بن المدبر كتابه الجامع في الدخول إلى علم الطب غير كتب أخرى أَلْفُهَا أُو تَرْجُمُهَا لَكُثَيْرِينَ . وَلَهُ رَسَالَةً صَغَيْرَةً فِي الْفَرْقُ بِينَ النَّفْسِ وَالرَّوْح ترجمت إلى اللاتينية . وخاتمة هؤلاء المترجمين النابهين أبو بشر متى (٢) بن يونس ، وكان من أصل يوناني ، وقد عُني بترجمة جميع آثار أرسطو في المنطق وغير المنطق ، وترجم له كتاب الشعر ترجمة مضطربة ، لأنه يدور ـــكما هو معروف ـــ حول المأساة اليونانية ، ولم يكن العرب ولا المترجمون حينئذ يتصورونها، والحلك يكون لمي عذره في اضطراب ترجمته لهذا الكتاب (٣). وقد انتهت إليه رياسة المنطقيين في عصره ، وله مناظرة في المنطق والنحو مع السيرافي سنة ٣٢٠ احتفظ بها ياقوت فى معجمه (٤).

وبمنى بن يونس ينتهى عصر الترجمة العظيم ، ومنذ أواثل هذا العصر ، بل منذ عصر المأمون، يشارك العرب في علوم الأوائل التي ترجموها، بحيث يظهر عندهم علماء يزاحمون العلماء الأوائل عندالأمم القدبمة بمناكبضخمة، ويكني أن نذكر محمد بن موسى الخوارزي وابتكاره لعلم الجبرالذي أشرنا إليه في غير هذا

مع الترجمة العربية القديمة لمن بن يونس

أصيبمة ص ٣١٧ والقفطى ص ٣٢٣ وعبد

الرحمن بدوى في كتاب فن الشمر لأرسطو نشر مكتبة البضة المسرية.

<sup>(</sup>٣) انظر كتابنا ألبلاغة تطور وتاريخ

<sup>(</sup>طبع دار المعارف) ص ٧٦.

 <sup>(</sup>٤) انظر سجم الأدباء ٨/١٨٠.

<sup>(</sup>١) انظر الفهرست ص ٢٤٤ والقفطى ص ۲۹۷ وابن أبي أصيبعة س ۲۹۲ ، وألدومييل ص ٤٢٤ والقفطي س ٢٦٢ وابن أبي أصيبعة ص ٣٢٩ وألدومييل ص ۱۵۵ ، ۱۹۵ ودی بورس ۳۹ . (٢) راجع الفهرست س ٤٢٩ وابن أبي

الموضع والذي ليس له سابقة عند علماء الأوائل ، وله شروح على كتاب إقليدس في المهندسة وكتاب بطليموس في الجغرافية ، وقد خلق فيها أول كتاب عربي جغرافي سماه صورة الأرض ، ونشطت الكتب والمباحث الجغرافية منذ هذا التاريخ المبكر. ومع افتتاح هذا العصر العباسي الثاني يؤلف عبيد الله بن خرداذبة الفارسي الأصل كتابه « المسالك والممالك » وهو يصرح في مطالعه بأنه اعتمد في بيان حدود الأرض ومسالكها على كتابات بطليموس . وأخذ غير عالم يتناول هذا الموضوع ، تناوله أبو عبد الله الجيهاني وأبو زيد البلخي ، وأهم منهما ابن الفقيه ، غير أنه لم يذكر الإ المدائن العظمي ولذلك سمّى كتابه « البلدان » . وأدق منه وأمهر علمينًا اليعقوبي أحمد بن يعقوب العباسي ، إذ نراه في كتابه الذي سماه أيضًا باسم البلدان يعتمد على الرحلة والطواف ببلاد ديار الإسلام واصفًا لها وصف المشاهد المتثبت من الأخبار . وبذلك تم تكامل علم الجغرافيا عند العرب . واهتموا حينئذ بإفراد جزيرة العرب وجغرافيتها ببعض الكتب على نحو ما نجد عند الهمداني المتوفي سنة ٣٣٤ في كتابه « صفة جزيرة العرب » .

وعلى نحو ما نهضوا حينئذ بعلم الجغرافيا نهضوا بالرياضيات والفلك ، يتقدمهم محمد بن موسى الخوارزى ، ومن تلاميذه فى مرصد المأمون حبش الحاسب ، وله جداول فلكية مهمه . ومن نابهى الفلكيين فى أواسط العصر أحمد ابن محمد بن كثير الفرغانى وكتابه : «أصول الفلك »له ترجمات كثيرة إلى اللاتينية ، وترك هناك تأثيراً كبيراً حتى عصر كوبرنيقوس (١) ، وله كتب مختلفة فى الإسطولاب . ومن الفلكيين الذين اشتهروا حينئذ شهرة واسعة أبو معشر البلخى المتوفى سنة ٢٧٧ وكان له تأثير واسع فى العرب ومسيحيى العصور الوسطى وترجمت له كتب كثيرة إلى اللغة اللاتينية (٢) . ومن الفلكيين النابهين فى العصر الفضل (٣) بن حاتم النيريزى المتوفى سنة ٣١٠ وكان متقدماً فى علم الهندسة وهيئة الأفلاك وحركات النجوم وله شروح على أصول إقليدس ترجمها جيرار دى كريمونا ونشرها كورتزه فى ليبزج سنة ١٨٩٩ وله شروح أيضاً على كتاب بطليموس فى الفلك وزيج على مذهب

في الفهرست ص ٠٠٠ والقفطي ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر فيه ألدومييل ص ١٥٥ ، ١٦٢

والفهرست ص ٤٠٣ والقفطي ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>١) ألدومييل ص ١٦٧ وانظر في ترجمة الفرغاني الفهرست ص ٤٠٣ والقفطي ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢) أللومييل ص ٢٦٩ وراجع ترجمته

الهند وكتابها «السند هند» وكتاب سمت القبلة أو معرفة اتجاهها . وكان يعاصره البَتَانى (۱) محمد بن جابر بن سنان المتوفى سنة ٣١٧ « ولا يعُعلَمَ أحد فى الإسلام بلغ مبلغه فى تصحيح أرصاد الكواكب وامتحان حركاتها » وكان له مرصد فى الرَّقَة على نهر الفرات ، وله زيج جليل ضميَّنه أرصاد النيرين وإصلاح الحركات المثبتة لهما فى كتاب المجسطى لبطليموس ، وترجم زيجه إلى اللاتينية ، وقد لحص نلينو أهمية مباحثه الفلكية وتصحيحه لبطليموس كثيراً من أخطائه فى دراسته القيمة عنه بدائرة المعارف الإسلامية .

وبالمثل نهضت العلوم الطبية والطبيعية وكانت تشمل حينتذ الصيدلة والكيمياء ، وقد أنتج العصر العباسي الأول أكبر كيميائي في تلك الحقب القديمة ، وهو جابر بن حيان ، وسبق أن ألممنا به في كتابنا عن العصر المذكور ، وكان قد ترجم كتاب الحيوان لأرسطو وعلى هديه أليّف الجاحظ كتابه « الحيوان » في هذا العلم ، وحلي للاسيوس هذا الكتاب في مجلة إيزيس العدد الرابع عشر سنة ١٩٣٩ مبيناً ما يشتمل عليه من الطبيعة الكيمائية وعلم الحيوان وعلم الإنسان (٢). وظل المترجمون يتوفرون على ترجمة كتب الصيدلة والكيمياء والطب ، وكل يحاول تصحيح ترجمة من سبقه وإفادة الأطباء بكل ما يستطيع . ومر بنا أنهم كانوا يشجعون بأموالهم الغدقة الترجمة وأن كثيراً من الكتب ترجم باسمهم . ومن أهمهم بختيشوع (٣) ابن جبرائيل بن بختيشوع ، وبلغ من كثرة ثراثه أن كان يضاهي الحليفة المتوكل وي بعض وعكاته في الزينة والفرش والمأكل والمشرب ، ويقال إنه وصف للمتوكل دواء في بعض وعكاته فامر له بثلمائة ألف درهم وثلاثين تختاً من الثياب ، ونقل له حنين كثيراً من كتب جالينوس الطبية . وكان يعاصره سابور (٤) بن سهل المسيحي صاحب بهارستان جنديسابور المتوفي سنة ٢٥٥ واشتهر بكتاب له في الصيدلة كان يقع في ٢٢ بابياً جنديسابور المتوفي سنة ٢٥٥ واشتهر بكتاب له في الصيدلة كان يقع في ٢١ بابياً وظل الأطباء والصيادلة يعتمدون عليه حتى ظهر كتاب ابن التلميذ في القرن السادس.

<sup>(</sup>۱) انظر فيه ألدوسيل ص ۱۹۵ ، ۱۹۸ والفهرست ص ۲۰۶ والقفطي ص ۲۸۰ .

<sup>(</sup>٢) ألدومييلي ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) راجع فيه الفهرست ص ٤٢٧ والقفطى ص ١٠٢ وأبن أبي أصيبهة ص ٢٠١ وفي

القفطى أنه كان يلبس الجبة المثقلة بالوشى قيمها ألف دينار .

<sup>(</sup>٤) انظر في سابور الفهرست ص ٢٧٧ والقفطي س ٢٠٧ وابن أبي أصيبعة ص ٢٣٠ وألدوبييلي ص ٢٠٠ ، ١٧٢ .

ومن كبار الأطباء في العصر سنان (١) بن ثابث بن قرة الذي أسلم على يد الحليفة القاهر بالله ، وقد عاش حتى سنة ٣٣١ وتقلد مارستانات بغداد الحمسة سنة ٣٠٤ وبني في سنة ٣٠٦ مارستانين كبيرين ، أحدهما للخليفة المقتدر وكانت نفقته ماثي دينار في كل شهر والثاني لأمه وكانت النفقة عليه شهريباً سمائة دينار وأقام للوزير ابن الفرات مارستانيا ثالثيا ببغداد سنة ٣١٩ كانت النفقة عليه شهريباً ، ماثي دينار ، وبني لبجكم حاكم بغداد سنة ٣٢٩ مارستانيا رابعاً ببغداد على الشاطئ الغربي للجلة وزوده بالأطباء والأدوات المختلفة . ومن طريف ما يروي أن نجد حامد بن العباس أحد وزراء الحليفة المقتدر يأمره أن يفرد أطباء للمسجونين يزورونهم يوميباً ومعهم الأدوية والأشربة ، وظل ذلك تقليداً مرعيا حتى نهاية العصر ، ونراه يأمره أيضاً بإرسال متطبين إلى الفلاحين في سواد العراق بحوض دجلة والفرات يطوفون به ويقيمون في كل جانب منه المدة التي تدعو إليها الحاجة ، ومعهم خزانة الأدوية والأشربة . ويبدو أن المتطبين كثروا في العصر ، عني لبذكر ابن أبي أصيبعة أن عددهم في جانبي بغداد وحدها بلغ في سنة ٣١٩ ثما غائة رجل ونيفياً وستين سوى من كان في خدمة السلطان .

وطبيب المسلمين غير مدافع في العصر ، كما يقول القفطى ، هو أبو بكر عمد (٢) بن زكريا الرازى المتوفى حوالى سنة ٠٣٠ وُلد كما يتبين من اسمه بالرى، وسبق أن عرضنا له في حديثنا عن الزندقة وألممنا بكتابه «مخاريق الأنبياء» وقد بدأ حياته بدراسة العلوم الرياضية ، ثم اشتغل بالكيمياء والطب ، وعمل في بيارستان موطنه وبيارستانات بغداد وتنقل في مدن إيران وخراسان ، وألف باسم كثيرين من الأمراء وذوى الحاه طائفة من كتبه المهمة ، وتُرْجم إلى اللاتينية كثير من كتبه الطبية وظل حجة الطب غير مدافع حتى القرن السابع عشر ، وما زال المستشرقون يُعندون به وبآثاره حتى اليوم وقد نُشر في باريس سنة ١٩٣٣

<sup>(</sup>۲) انظر فی ترجمته المراجع المذكورة فی حدیثنا عنه بین الزنادقة فی الفصل السابق، و راجع دی بود ص ۱۷۷ و الدومییلی ص ۱۷۱ – ۱۷۸.

<sup>(1)</sup> واجع سنان بن ثابت في الفهرست ص ٢٩٤ ، ٣٥٤ والقفطي ص ١٩٠ وابن أبي أصيبمة ص ٣٠٠ والنجوم الزاهرة ٢٧٣ ، ١٩٣/٣

فهرس كتبه الذي ذكره البيروني ومنه تبين أنه خلَّف في الطب ٥٦ كتابًا وفي الطبيعيات ٣٣ وفي الفلسفة ١٧ وفي الرياضيات ١٠ وفي الميتافيزيقا ٦ وفي المنطق ٨ وفي علم الكلام ١٤ وفي الكيمياء ٢٣. وأكبر كتبه في الطب كتابه الحارى ، وهو دائرة معارف طبية ضخمة ، وقد ترجمت منه أجزاء إلى اللاتينية ، واستخرج منه ماكس ما يرهوف ٣٣ ملاحظة إكلينيكية لها خطرها . ويلي هذا الكتاب الطبي في الأهمية كتابه المنصوري الذي أهداه إلى الأمير الساماني بخراسان المنصور بن إسحق ، وهو كتاب نفيس ، تُرجم إلى اللاتينية مراراً في العصور الوسطى وعصر النهضة . وتُرجم له أيضًا إلى اللاتينية مراراً كتابه في الجُدري والحصبة ، وهو بحث طبي رائع في الوبائيات ، وله ترجمات حديثة إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية . ولم يُعنن َ بالطب الجسمي وحده فقد عني أيضًا بالطب النفسي ، إذ ألف كتابًا في الطب الروحاني نشرته جامعة القاهرة ، وهو فيه يُكْبر من شأن العقل عارضًا النقائص الخلقية التي تسبب الأمراض والعلل النفسية مبينًا أن المصاب بها إذا حكَّم معلاره العقلي موازنًا بين نفعه وضرره تخلص من تلك العلل والأمراض وفارقته إلى غير مآب . وكان ينصح الأطباء أن يوهموا مرضاهم أنهم أصحاء وإن لم يثقوا بذلك لأن مزاج الجسم في رأيه تابع لأخلاق النفس. وكان يهتم بالكيمياء معلناً أن الفيلسوف لا يكون فيلسوفاً حقاً إلا إذا تعلم صناعة الكيمياء ومهر فيها ، وله فيها كتب مختلفة كما قدمنا . وكان يؤمن بخمسة مبادئ قديمة تأثر فيها بفلاسفة اليونان مثل إنباذوقليس وأنكساجوراس وهي : الله تعالى والنفس الكلية والهيولى الأولى والمكان المطلق والزمان المطلق ، وكان يؤمن بقدم هذه المبادئ وأنه لا بد منها لوجود العالم .

وكان طبيعياً وقد نُقلت الفلسفة اليونانية إلى العربية أن تصبح للعرب بدورهم فلسفة ذات طوابع مستقلة ، ومر بنا أن ما تُرجم إليهم من تلك الفلسفة صُبغ بالصبغة الأفلاطونية الجديدة عن طريق تأثر السريان بها ، وكان ذلك سبباً في أن تشوب فلسفتهم تلك النزعة . ولعل أول فيلسوف عربي بالمعنى الدقيق اكلمة فيلسوف نلتقى به في هذا العصر هو الكندي (١) يعقوب بن إسحق ، وهو عربي أصيل من نلتقى به في هذا العصر هو الكندي (١) يعقوب بن إسحق ، وهو عربي أصيل من

<sup>(</sup>١) انظر في الكندى الفهرست ص ٧٧١ والقفطى الإسلامية وبحثاً للشيخ مصطفى عبد الرازق ص ٢٦٦ وابن أبي أصيبعة ص ٢٨٥ ودائرة المعارف في مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة لمام

قبيلة كندة ، ولذلك لُقب فيلسوف العرب، نشأ بالبصرة ثم تركها إلى بغداد ويبدو أنه أكبُّ في نشأته على الاعتزال ، ولعل ذلك ماجعل نجمه يأفل فها بعد حين أفل نجم المعتزلة لعهد المتوكل. ولا تُعمْرَفُ سنة وفاته ويبدو أنه عاش حتى أواخر العقد السادس من القرن الثالث. وله كتب ورسائل تعد بالعشرات بل بالمثات ، وهي تبلغ عند ابن النديم نحو ماثتين وأربعين وعند القفطي نحو ما ثتين وثلاثين وعند ابن أبي أصيبعة نحومائتين وثمانين ،وتتناول العلوم الرياضية والهندسية والفلكية والجغرافية والطبيعية والمنطق والأخلاق والسياسة والكلام والجدل والطب . وقد تُرجم كثير منها إلى اللاتينية وأثمَّر في شعوبها تأثيراً عميقاً ، ويقول ألدومييلي إن كتابه في الهندسة أثمَّر تأثيراً ملحوظاً في روجر بيكون. وقد يفهم من بعض ماكتبه ابن أبي أصيبعة وغيره عنه أنه كان يترجم عن اليونانية والسريانية ويري الباحثون أنه لم يكن يعرفهما ، إنما كان يُصْلِح ويصحح بعض ما تُرجم عنهما ، وله تهذيباتٌ لكثير مما تُرجم ، وله أيضًا شروح وتعليقات. ويذكر ابن النديم وغيره أن له كتبيًّا في التوحيد والعدل والاستطاعة أو حرية الإرادة ، مما قد يدل على اتجاهه الاعتزالي ، ويما يدل بقوة على هذا الاتجاه عنده إشادته بالعقل. وهو فيلسوف إسلامي بالمعنى الدقيق ، إذ له رسائل في إثبات النبوة والدفاع عنها دفاعيًا قويمًا ، وكان يذهب إلى أن العالم محدث مخالفًا بذلك أرسطو في زعمه أنه قديم ، وذهب إلى أن النفس بسيطة وأنها من نور الله ، وعنها صدر عالم الأفلاك ، والنفس الإنسانية تفيض عِن هذه النفس الكلية ، وهي تتصل بالجسد ، ولكنها نظل في جوهرها مستقلة عنه ، حتى إذا فارقته التذت لذة كبيرة ، وقال إن الكواكب لا تؤثر فيها ، لأنها إنما تؤثر في الأمور الطبيعية . وله بحوث فلسفية في الرياضة ، ولكنها دون بحوثه الطبيعية وفها وراء الطبيعة . وربما كانت أهم نظرية فلسفية له طبع بها الفلسفة الإسلامية هي نظريته في أن العقل مصدر المعارف وتقسيمه له إلى عقل فاعل هو الله ، وعقل

<sup>=</sup> ۱۹۳۳ ودى بورًّ ص ۱۷۹ وألدوبييل ص ۱۹۹ ، ۱۵۳ ومقدمة الدكتور عمد عبد الهادى أبي ريدة لرسائل الكندى الفلسفية طبع مطبعة الاعتاد بالقاهرة ، وكذلك مقدمة الدكتور أحمد

فؤاد الأهوانى لمجموعة أخرى من رسائله ، وكتاب دور العرب فى تكوين الفكر الأوربى لمبد الرحمن بدوى (طبع دار الآداب ببيروت).

بالقوة يكمن فى داخل الإنسان ، وعقل بالملكة هو العقل المنفعل بعد حصول المعقولات فيه ، وعقل مبين يؤدى للغير معقولاته . ومما قرره أن الحواس تُدُرك المعقولات وما يتصل بها من الجزئيات والصور المادية فى حين أن العقل يُدُرك الكليبات وما يتصل بها من الأنواع والأجناس . وذهب إلى تناهى الجسم والزمان والحركة من جهة الفعل لا من جهة القوة ، وهاجم الكيمياء هجوماً عنيفاً ، وأكبر الظن أنه إنما كان يقصد ضرباً خاصاً من الكيمياء شاع فى عصره ، هو المتصل بالسحر والحرافه وكشف الأسرار .

وإذا كان العصر قد افتتُ بغيلسوف هو الكندى فإنه اختتُم أيضًا بغيلسوف له مكانة كبيرة في الفلسفة الإسلامية هو الفارابي (١) أبو نصر محمد بن محمد ابن طرخان المتوفى سنة ٣٣٩ ويقال إنه من أصل فارسي ، وألد في فاراب من بلاد الترك فيا وراء النهر . ويبدو أنه تلقن في نشأته ما كان في خراسان من علوم الأوائل وسرعان ما مضى يطلبها في بغداد ، وأكب على الرياضيات والطبيعيات والإلهيات واستوعب ذلك كله استيعاباً منقطع القرين ، وسرعان ما أخذ يوفق بينه وبين العقل الذي أكبره الكندى من جهة أخرى ، واستطاع أن ينفذ من خلال ذلك إلى تشكيل الفلسفة الإسلامية في صورتها المبكرة ، بحيث عد في فيلسوف المسامين غير مدافع . واعل أول ما يلاحظ في صورتها المبكرة ، بحيث عد أيسوف المسامين غير مدافع . واعل أول ما يلاحظ وأضرابه من الرياضيين . ويتضح إكباره العقل في اهمامه بالمنطق وما يؤدى إليه من وقضايا وبراهين وأقيسة ومراتب ظن متفاوتة ، ويتعمق في بحث الكليات : وتصديق وقضايا وبراهين وأقيسة ومراتب ظن متفاوتة ، ويتعمق في بحث الكليات : وتصديق وقضايا وبراهين وأقيسة ومراتب ظن متفاوتة ، ويتعمق في بحث الكليات : وتصديق وقضايا وبراهين وأقيسة ومراتب ظن متفاوتة ، ويتعمق في بحث الكليات : وتصديق وقضايا وبراهين وأقيسة ومراتب ظن من وبذلك جعل أول صفة لله هي أنه كل موجود إما واجب الوجود وإما ممكن ، وبذلك جعل أول صفة لله هي أنه كان كل موجود إما واجب الوجود وإما ممكن ، وبذلك جعل أول صفة لله هي أنه

بورص ۱۹۲ ومقدمة ديتريمي لرسائله (طبعة ليدن) ، وانظر مجموعة أخرى طبعت في حيدر آباد وظهر الإسلام لأحمد أمين (الطبعة الأولى) ۲:۱۳۱.

<sup>(1)</sup> راجع في الفاراني الفهرست ص ٣٨٢ والقفطي ص ٢٧٧ وابن أبي أصيبمة ص ٣٠٣ ودائرة الممارف الإسلامية ويحثاً للمرحوم الشيخ مصطنى عبد الرازق في الجزء السابع من عجلة الحجمع العلمي العربي بدمشق ودي

الموجود الواجب الوجود في حين أن كل ما عداه ممكن الوجود أو بعبارة أخرى حادث فهو القديم وحده . وصلة هذه الفكرة بالدين الحنيف واضحة ، وهو عنده الموجود الأول الفرد بالذات ولاجنس له ولا تركيب فيه ولا يمكن حَدُّه ، إذ هو لا يتحيز في مكان ، وهو أكمل الموجودات ويجب أن تكون معرفتنا به أكمل معرفة . وإذا كانت معرفتنا بالرياضيات أكمل من معرفتنا بالطبيعيات للتعميم السارى فى قضاياها وجب أن تكون معرفتنا به فوق معرفتنا بالرياضيات والطبيعيات جميعًا . ويقبس من الفلسفة قبسًا يمزجه بقبس آخر من التصوف المصره ، فإذا هو يذهب إلى أن الله يفيض عنه منذ الأزل مثاله وهو العقل الأول الذي يحرُّك الفلك الأكبر ، وتلى هذا العقل عقول الأفلاك الثمانية ، وهي التي تصدر عنها الأجرام السماوية، والعقول التسعة مجتمعة هي ملائكة السهاء ومرتبتهم في الوجود مرتبة ثانية ، وفي المرتبة الثالثة العقل الفعيَّال في الإنسان وهو روح القدس الذي يصل العالم العلوي بالعالم السفلي . وفي المرتبة الرابعة النفس الكلية ، ومنها ومن العقل تتكاثر أفراد الإنسان . وفي المرتبة الخامسة الصورة . وفي السادسة المادة . والمراتب الثلاث الأولى : الله وعقول الأفلاك والعقل الفعال ليست أجسامًا ، أما المراتب الأخرى فتلابس الأجسام . وواضحٌ الأثرُ الإسلامي في هذا التفلسف ، فقد ذُّ كر الله وهو العلة الأولى عند الفلاسفة وذكرت الملائكة وروح القدس مع محاولة وضع تفسير جديد لهما . وكان يذهب إلى أن النفس كمال الجسم ، أما كمالَ النفس فهو العقل . وبحث في السعادة مبحثًا تأثر فيه أيضًا بالتصوف تحدث فيه عن شروطها ودرجاتها ، وصرَّح في قوة بأن اللذات العقلية والروحية تفوق اللذات المادية الجسمية ، وأن السعادة لا تُطلُّلُبُ لغاية وراءها وإنما تُطلُّلُبُ لذاتها ، وأداتها في رأيه الأفعال والأخلاق الجميلة ، وهي لا تُدْرَكُ إلا إذا تحررت النفس الناطقة من أغلال المادة والشهوات . ويصرّح في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة بأن الحاكم ينبغي أن يكون متحلياً بكل الفضائل الإسلامية والفلسفية متجنباً اللذات الجسمية ، إذ فيه تتمثل المدينة بخيرها وشرها ، فإذا كان خيراً فاضلا كانت المدينة فاضلة ، وإذا كان شرّيراً فاسقاً انهارت المدنية وفسد الحكم فيها فساداً شديداً. وهو يذكر النبوة كثيراً ، وهي عنده أعلى مرتبة يبلغها الإنسان في العلم والعمل ، وهو يضعها - كي يوضحها - في مرتبة وسطى بين الإدراك الحسى

والمعرفة العقلية لحالصة . ونحن إنما لمسنا السطح فقط لنصور فلسفة الفارابى ، وهي فلسفة إسلامية عقلية استمدًت من روحانية الإسلام ومن نظريات العقل ومن أفكار الفلاسفة وخاصة أرسطو وأفلاطون مازجة بين هذه العناصر جميعًا ، مستخلصة منها فلسفتنا الإسلامية الوسيطة وأصولها السديدة .

٣

## علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد والتاريخ

رأينا في كتاب العصر العباسي الأول مدى التنافس الذي نشب بين علماء البصرة والكوفة في جمع اللغة وكيف كانوا يرحلون إلى نجد والبوادي ومعهم قوارير المداد وأحمال الصحف ليد ونوا كلمات اللغة من ينابيعها الأصلية. وقدمضي كثيرون من علماء البلدتين وتلاميذهما ببغداد في هذا العصر يخرجون إلى البادية ونجد لمشافهة الأعراب والسماع منهم لما يجرى على ألسنتهم من أقوال وأشعار وأضافوا إلى ذلك ما سمعوه من أساتذتهم الأصمعي والمفضل الضبي وأبي زيد وأضرابهم . وأخذ تلاميذهم يحملون عنهم رواياتهم ، وسرعان ما تكوَّن في هذا العصر السند ، إذ يقول العالم اللغوي مثل الأشناندي أبي عنمان سعيد بن هرون المتوفى سنة ٢٨٨ : عن التوزي أبي محمد عبد الله بن محمد بن هرون المتوفي سنة ٢٣٣ عن أبي نصر أحمد ابن حاتم الباهلي عن الأصمعي . ومعروف أن علم الأصمعي حمله مع أحمد بن حاتم جماعة منهم الأثرم أبو الحسن على بن المغيرة المتوفى سنة ٢٣١ والزيادي أبو إسحق إبراهيم بن سفيان المتوفى سنة ٢٤٩ والرياشي العباس بن الفرج المتوفى سنة ٧٥٧. وكل أولئك وأضرابهم من رواة اللغويين القدماء كانوا يعتمدون قبل كل شيء على الإملاء ، وكان تلاميذهم يحرصون عليه مخافة دخول غلط عليهم في قراءة النصوص. ومع ذلك كان منهم من يأخذ أحيانًا عن الكتب ، وكانوا يميزونه من سواه ، خشية أن يكون قد صحَّف فيما قرأ ، واتسع التصحيف حتى ألف فيه العلماء كتبا مفردة . وجعلهم الاهمام بالسند يتأثرون برجال الحديث في تجريح الرواة وتعديلهم، وكان علماء البصرة في ذلك أشد تحرجًا من علماء الكوفة وبغداد ، وبالمثل تأثروا بهم في تلقيب بعض الروايات بألقاب الجودة والضعف، ويُثُونْتُرُ عن ابن الأنباري

الكوفى المتوفى سنة ٣٢٨ قوله: « الكلمات قسمان: كلمات متواترة وآحاد ، فأما المتواترة فلغة القرآن وما تواتر من السنَّة وكلام العرب، وهذا قطعي يفيد العلم، وأما الآحاد فما تفرَّد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر(١١). . وكانوا يجمعون فيها يُـمـُـلونه أشتاتـًا من بعض أقوال العرب وأشعارهم وأقاصيصهم، ومما يصور ذلك مجالس تعلب الكوفي المتوفي سنة ٢٩١ . وأحيانًا كانوا يؤلفون الكتاب في أقوال وأشعار وأمثال حيثها اتفق مثل صنيع ثعلب في مجالسه، وأحيانًا يجمعون كلمات في موضوع واحد مثل كتاب المذكر والمؤنث ليعفوب بن السكيت الكوفي المتوفي سنة ٢٤٣ وكتاب النخل وكتاب الطير لأبي حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني البصري المتوفي سنة ٢٥٠. وكان طبيعيًّا أن تظهر حينئذ معاجم تحصي كلمات اللغة إحصاء دقيقًا دالة على معانيها، وتداول الورَّاقون معجم العين المنسوب إلى الخليل حتى إذا كان ابن دريد محمد بن الحسن البصري المتوفى سنة ٣٢١ وجدناه يؤلف معجمه اللغوى الكبير: الجمهرة في اللغة ، وعلى الرغم من نقد القدماء له وقول تفطويه الكوفي معاصره المترفي سنة ٣٢٨ إنه ليس أكثر من تحريف لمعجم العين للخليل يعد عملا باهراً . ودَ فَعَـتْهم فكرة تعليم اللغة للناشئة إلى أن يجمعوا كثيراً من الألفاظ والعبارات الغريبة في طائفة من الموضوعات والمعانى ويؤلفوا فيها كتاباً مثل كتاب الألفاظ لابن السكيت ، وهو يحتوى كثيراً من أبيات الرجز المسرفة في الغرابة ومن الألفاظ المهجورة ، وهو جانب يميز اللغويين الكوفيين إذ كانوا يكثرون من رواية الغريب المهجور في مصنفاتهم. وعُنوا في هذا العصر أشد العناية بجمع دواوين الشعر القديم جَمَعًا علميًّا ، عماده التوثق والتحقيق، وهو عمل يُعكُّ متممًّا لما نهض به في العصر الماضي المفضل الضبي والأصمعي وابن الأعرابي ، وكانوا يضيفون إلى الدواوين غالبًا شروحًا للتوضيح ، ويشتهر في هذا الحجال محمد ابن حبيب البصرى وثعلب الكوفي والسكرى أبوسعيد الحسن بن الحسين البصرى تلميذ الرياشي وأصغر تلاميذ الأصمعي المتوفى سنة ٧٧٥ وكان شديد الطموح ، فلم يكتف بجمع دواوين طائفة كبيرة من الشعراء، بل مضى يجمع دواوين القبائل، ويقال إنه جمع منها نيفاً وثمانين ، لم يُبتَّى الزمن منها إلا قطعاً من ديوان هذيل

<sup>(</sup>١) المزهر (طبعة الحلبى) ١١٤/١ .

نُشرت في خمس مجموعات أربع منها في أوربا وواحدة طُبعت في دار الكتب المصرية ، ودائمًا نراه يذكر ما اختلف فه أئمة البصريين والكوفيين في رواية الأبيات وألفاظها المختلفة. وصنفوا كثيرًا من المختارات الشعرية، وكان مماصنفوه في العصر الماضي المعلقات والمفضليات والأصمعيات ، أما في هذا العصر فن أهم ما صنفوه من كتب الاختيارات جمهرة أشعار العرب لأبي زيد محمد بن أبي الحطاب القرشي ، ولا تُعلَّم مُ سنة وفاته بالضبط ، ولكن الوسائط في مقدمته لكتابه بينه وبين علماء القرن الثاني جيلان أو ثلاثة مما يؤكد أنه عاش في أواخر القرن الثالث الهجرى ، ومختاراته تضم تسمًّا وأربعين قصيدة موزعة على سبعة أقسام ، في كل قسم سبع قصائد ، والقسم الأول خاص بالمعلقات ، وتغلب القصائد الجاهلية على المجموعة ، وتمتاز بالقصائد الطويلة . ويُعَننَى ابن الأنباري بشرح مفصل على المفضليات يسوق فيه الفروق بين الروايتين البصرية والكوفية لأبيات هذه المجموعة الكبيرة . وعنى حينتن شاعران بعمل ديوانين للحماسة هما أبو تمام والبحترى ، وكأن اللغويين جعلوا فكرة الاختيار من الشعر القديم والحديث تعمُّ في جميع البيئات. وظهرت عندهم بقوة فكرة عمل مختارات من الشعر والنثر تُنقَرّ بهما من أفهام الشباب والناشئين عامة ، فصنع المبرد كتابه « الكامل » وبه مختارات كثيرة ذلَّلها ويسَّرها لشُداة الأدب واللغة . وكأنما أحسَّ الجاحظ وابن قتيبة ، كما مر بنا ، أن غاية اللغويين من هذا التيسير والتذليل لا تزال أبعد من أن يحققوها ، لأن فكرة التعليم اللغوى من أجل اللغة قبل كل شيء لا تزال غالبة عليهم ، فألف الحاحظ البيان والتبيين ليدخل على هذه الفكرة الأفكار الحمالية والبلاغية ، وألف ابن قتيبة كتابه عيون الأخبار ليلخل بدوره عليها الأفكار الفارسية واليونانية، مازجاً بينها مزجاً يثير رغبة الناشئة والشباب في قراءته ، وألف بجانبه مصنفه ، أدب الكاتب» ليضرم في قلوبهم الحمية للفصحي وتنقية اللغة مما لابسها أويكاد يلابسها من الشوائب الأعجمية والعامية . وألمُّفت في العصر كتب كثيرة (١) تصور ما يلحن فيه العامة ، منها ما هو لأحمد بن حاتم الذي مر ذكره أو لأبي حاتم السجستاني أو للمازني أبي عمَّان بكر بن محمد البصري المتوفي سنة ٢٤٩ أو المفضل بن سلمة

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الفهرست ص ٨٩ ،

الكوفى المتوفى سنة ٢٠ ونيف بقصد جذب الشباب والمتأدبين إلى دوائر الفصحى، والمغاية نفسها ألف ثعلب كتابه «الفصيح» جامعًا فيه كثيراً من الصياغات الفصيحة الناصعة ، كما ألف عبد الرحمن بن عيسى الهمذانى المتوفى سنة ٣٧٧ (١) مصنفه «الألفاظ الكتابية» وهي عقود نظم فيها درراً من الصياغات البليغة الزاخرة بحيوية دافقة : وعلى غرارها ما جمعه قدامة بن جعفر المتوفى سنة ٣٣٧ فى كتابه «جواهر الألفاظ» وبذلك بث اللغويون فى نفوس كثيرين مشاركتهم فى تحبيب العربية للناشئة والشباب المتأدبين بوسائل كثيرة . ومنها وسيلة لم نتحدث حتى الآن عنها ، ونقصد ما حاوله بعض اللغويين من اتخاذ بعض القصص وسيلة تعليمية ،إذ كانوا يقصون بعض حكايات عن الأعراب ، مديجين فيها بعض ألفاظ غريبة كى يسهل على الناشئة حفظها ، وممن اشتهر باتخاذ هذه الوسيلة التعليمية ابن دريد إذ يسهل على الناشئة حفظها ، وممن اشتهر باتخاذ هذه الوسيلة التعليمية ابن دريد إذ الف أربعين أقصوصة قصيرة — كان يسمى كلا منها حديثًا — (٢) لغرض التعليم اللغوى وتبسيطه وتيسيره ، وبذلك أوحى لبديع الزمان أن يؤلف فها بعد مقاماته مبتغيًا بها الوجهة التعليمية نفسها .

ومن يرجع إلى كتابنا والمدارس النحوية » يطلع فى وضوح على نشاط النحاة فى العصر ، فقد كانت المدرستان البصرية والكوفية قائمتين ، وأخذت المدرسة البغدادية طريقها إلى الظهور بأخرة من العصر . وإلى المدرسة البصرية يرجع الفضل فى إقامة صرح النحو العربى بكل ما يتصل به من قواعد ، لا فى هذا العصر بل فى العصر السابق له ، وخاصة منذ الحليل بن أحمد ، فهو الذى صاغه فى صورته العامة المعروفة بأبوابه وعوامله ومعمولاته وكل ما سند بناءه من سماع وتعليل وقياس قويم ، وأتم سيبويه صنيعه فى مصنفه والكتاب » الذى عدة النحاة آية كبرى لا سابقة لما ولا لاحقة . وخلفه الأخفش الأوسط ، ففسح للغات والقراءات الشاذة محتجاً لما ومدافعاً دفاعاً سديداً . وفي هذه الأثناء استطاع الكسائى وتلميذه الفراء أن يشيدا فى الكوفة مدرسة نحوية ، تعتمد على صورة النحو البصرى العامة وتستقل بطوابع تميزها ، من حيث بسط القياس وقبضه ومن حيث الاتساع فى الرواية ومن بطوابع تميزها ، من حيث بسط القياس وقبضه ومن حيث الاتساع فى الرواية ومن

<sup>(</sup>١) راجع مقدمة الألفاظ الكتابية (طبعة (٢) زهر الآداب العصرى ١/٣٠٧ بعروت سنة ه١٨٨) .

حيث وضع بعض المصطلحات الجديدة ، ومن حيث تلقيب بعض العوامل والمعمولات ، وعُنى الفرّاء خاصة بإنكار بعض القراءات الشاذة .

وعلى هذه الشاكلة لا ينتهى العصر العباسي الأول ،حتى تكون المدرستان البصرية والكوفية تميزًا تميزاً تاميًا ، وكان أهم الأثمة البصريين في هذا العصر المازني والمبرد، أما المازني فهو بكر(١)بن محمد الملقب بأبي عنمان المتوفِّي كما مر آنفاً سنة ٢٤٩ وهو تلميذ الأخفش الأوسط ، وكان لـَسنتًا قوى الحجة ، وله مناظرات مأثورة مع ابن السكيت وغيره من الكوفيين أفحمهم فيها بأدلته القاطعة ، وعاش يلوس لطلابه وتلاميذه كتاب سيبويه ، وله حوله تعليقات وشروح عدة ، منها تفاسيركتاب سيبويه والديباج في جوامعه ، وصنف في علل النحو كتاباً ، وعُني بالتصريف عناية واسعة جعلته يخصه بكتاب التصريف ، ولابن جبي عليه شرح مبسوط سماه « المنصف » . وفي كتاب « المدارس النحوية » طائفة من آرائه في النحو احتفظ بها النحاة فى مصنفاتهم ، وهو أول من أعطى علم التصريف صيغته. النهائية في كتابه السالف ذكره ، ويقول في مطالعه بعد ذكره أمثلة الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة : ﴿ إِنَّمَا كُتَبِّتُ لَكُ فِي صَدَّرُ هَذَا الْكُتَابِ هَذَهُ الْأَمْثُلَةُ ﴿ الْأَبْنَيةِ ﴾ لتعلم كيف مذاهب العرب فيما بنت من الأسماء والأفعال ، فإذا سُئلت عن مسألة فانظر هل بنت العرب على مثالها ، فإن كانت بمنكت فابنن مثل ما بنت . . . وسأصنع لك من كل شيء من هذا الباب رسمًا تقيس عليه ما كان مثله (٢)». وهو يُعَدُّ أُولَ من فتح بقوة باب البارين غير العملية في الصرف ، إذ نراه يبني من ضرب على مثال جعفر أو على مثال سفرجل وما إلى ذلك من أبنية غير مستعملة في اللغة (٢٠). وكان يتشدد في الأخذ بالقياس ، مما جعله يرد – على هدى الفرَّاء بـ بعض القراءات التي تشذ على قواعد النحو ومقاييسه (٤). وأنبه تلاميذه المبرد محمد (٥) ابن يزيد الأزدى إمام نحاة البصرة ازمنه المترفي سنة ٢٨٥ وهو آخر أئمتهم المهمين،

الأدباء ٧ / ١٠٧ .

<sup>(</sup>۱) انظر فی ترجمة المازنی تاریخ بغداد ۷/۹۳ ، و إنباه الرواة ۱/۲۶۹ ومعجم

<sup>(</sup> ٢ ) راجع المنصف على التصريف ١ / ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر المنصف ١/١٧٣ وما بعدها.

<sup>(</sup> ٤ ) المدارس النحوية (طبع دار المعارف) ص ۱۱۹ .

<sup>(</sup>ه) راجع في ترجمة المبرد تاريخ بنداد ٣٨ / ٣٨ وإنباء الرواة ٣ / ٢٤١ ومعجم الأدباء ١١١ / ١١١ .

وفيه يقول أبن جني : ﴿ كَانَ يُعَدُّ جَيلًا فِي العلمِ ، وإليه أفضت مقالات أصحابنا (البصريين) وهوا الذي نقلها وحرَّرَها وأجرى الفروع والعلل والمقاييس عليها (١)» وكان يشرح لتلاميذه كتاب سيبويه وكتب الأخفش والمازني وله مصنفات كثيرة ، منها كتاب الكامل في اللغة والأدب الذي أشرنا إليه فيها أسلفنا من حديث وكتاب المقتضب في النحو المطبوع في القاهرة بتحقيق محمد عبد الحالق عضيمة، وهو كتاب نفيس ، وطبيع له كتابه « الفاضل » ونسب عدنان وقحطان ، وسقطت من يد الزمن مصنفات له كثيرة . وأهميته في تاريخ النحو البصري إنما ترجع – كما لاحظ ابن جنى-إلى أنه حرَّر مسائل هذا النحو وقبواعده، وإلى أنبه اشتق من أصوله فروعاً كثيرة ، وإلى أنه بسط فيه كثيراً من العلل والمقاييس التي لم يُسْبَقُ إليها ، وقد نفذ إلى كثير من التعريفات والآراء المبتكرة في العوامل المحلوفة والمضمرة والملفوظة، وبالمثل في المعمولات ومواقعها في الإعراب، واستكثر من العلل كثرة مفرطة، فكل رأى لا بد له من علة أو علل تسنده ، كما استكثر من القياس، مع اعتداده بالسَّماع عن العرب ومع حس أدبى دقيق في التذوق اللغوي . وله تلاميذ كثيرون ، لعل أهمهم الزجاج إبراهيم بن السرى المتوفى سنة ٣١٠ وهو امتداد له فى عنايته بكتاب سيبويه وفي تصنيفه لبعض الكتب النحوية وفي محاولته النفوذ إلى بعض الآراء المبتكرة مع العناية بالتعليل والقياس. ومن تلاميذه المهمين ابن السراج أبو بكر محمد بن السرى المتوفى سنة ٣١٦ وقد عكف على المنطق حتى أتقنه ، وعاش يقرأ لتلاميذه كتاب سيبويه وفي مقدمتهم السيرافي وأبو على الفارسي ، وله كتاب الأصول عُني فيه عناية واسعة بعلل النحو ومقاييسه ، انتزعه من كتاب سيبويه ، وأثر ُ دراسته للمنطق واضحة فيه وفي تقاسيمه .

وإذا تركنا المدرسة البصرية إلى المدرسة الكوفية وجدنا لها إماماً مشهوراً في هذا العصر هو ثعلب<sup>(۲)</sup> أبو العباس أحمد بن يحيى المتوفى سنة ۲۹۱ وقد قرأ على شاكلة أستاذيه الكسائى والفراء كتاب سيبويه وكتب الأخفش ، وأضاف إلى ذلك زاداً كبيراً حصلًه من الشعر القديم ودواوينه ومن القراءات والحديث النبوى. وذكر

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعرابلاين جي ١/١٣٠.

<sup>(</sup>۲) انظر فی ثملب تاریخ بنداد ه/ ۲۰۹ ه/ ۱۰۲

مترجموه له مصنفات كثيرة في النحو واللغة والقراءات والأمثال والمنتخبات الشعرية والنَّرية ، وقد وصلنا منها « الفصيح » الذي عرضنا له في غير هذا الموضع والذي ابتغى به تقويم ألسنة المبتدئين. وطُبُع له كتابه « المجالس» وهو إملاءات لمختارات شعرية ونثرية تكتظ بالنحو والأشعار الغريبة والشاذة والقراءات والأمثال والأخبار والأقوال المنثورة . وصَمَنَمَ طائفة كبيرة من الدواوين القديمة. ومن يرجع إلى كتابه الحجالس وما تناثر في كتب النحاة له من آراء يجده يطبق تطبيقًا دقيقًا آراء أستاذه الفراء وأستاذيهما جميعًا الكسائي وكل ما أصَّلاه لمدرستهما الكوفية من أصول في النحو ومن مصطلحات وألقاب جديدة وما كانا يأخذان به أنفسهما من التوسع في الرواية عن العرب والاعتداد بالشواذ اللغوية . وله كتاب مطبوع يسمى قواعد الشعر ، وسنعرض له في حديثنا عن البلاغة والنقد . وله – مثل المبرد منافسه – تلاميذ كثيرون ، لعل أهمهم أبو بكر محمد بن القاسم الأنبارى المتوفى - كما مر بنا-سنة ٣٢٨ ، وتضاف إليه مصنفات كثيرة في غريب الحديث وعلوم القرآن وفي اللغة وكتابه الأضداد فيها مطبوع وأيضًا في النحو . وعُني مثل أستاذه بإخراج الدواوين الشعرية القديمة ، وسبق أن تحدثنا عن شرحه للمفضليات ، وهو ملىء بمعارفه الواسعة فى اللغة والأشعار والأخبار . وكان ــ فيما يظهر ــ مثقفاً ثقافة منطقية ، فدعم النحو الكوفى بكثير من العلل السديدة .

وتنشأ بأخرة من العصر المدرسة البغدادية متميزة بمنهجها القائم على الانتخاب من آراء المدرستين البصرية والكوفية مع النفوذ إلى كثير من الآراء المبتكرة ، وقد تداولها جيلان : جيل مبكر كانت تغلب عليه النزعة الكوفية من أمثال ابن كيسان ، وجيل تال كانت تغلب عليه النزعة البصرية من أمثال الزجاجي . ولكي تتضح المدرسة وهاتان النزعتان نقف قليلا عند ابن كيسان والزجاجي . أما ابن كيسان (١) فهو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان المتوفى سنة ٢٩٩ وهو تلميذ ثعلب والمبرد ، وهما لله ذلك لكي ينتخب من آرائهما آراءه النحوية ، ولم يكتف بذلك وقد حاول النفوذ إلى بعض الآراء الجديدة ، وكان في أول أمره كوفياً ، فعني ببسط فقد حاول النفوذ إلى بعض الآراء الجديدة ، وكان في أول أمره كوفياً ، فعني ببسط

<sup>(</sup>١) انظر في ابن كيسان تاريخ بنداد الأدباء ١٣٧/١٧. ١/ ٣٣٥ و إنباء الرواة ٣/ ٥٥ وبعجم

العلل لآراء الأئمة الكوفيين ، تُسمعه في ذلك ثقافة منطقية عميقة ، وجعله ذلك يصطبغ بصبغة كوفية ، حتى بعد استقلاله عن تلك المدرسة ، وقد ألف فيها وفي المدرسة البصرية كتابه « اختلاف البصريين والكوفيين » وله وراءه كتب في النحو والتصريف ، وكتاب مهم في علل النحو قال القدماء إنه كان يقع في ثلاثة مجلدات، ولعله هو الذي عرض فيه احتجاجاته لآراء المدرسة الكوفية . ويعرض كتابنا المدارس النحوية ما اختاره من آراء المدرسة البصرية وكذلك من آراء المدرسة الكوفية ، ثم ما نفذ إليه من آراء اجتهادية انفرد بها من دون غيره من أئمة المدرستين . وهو بذلك ُ مثل دقيق من أمثلة المدرسة البغدادية التي كانت تمزج بين آراء المدرستين السالفتين وتحاول أن تتخذ لنفسها آراء جديدة فريدة. والزجاجي(١) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق المتوفى سنة ٣٣٧ تلميذ الزجاج البصرى ، وله مصنفات كثيرة ، طُبُع منها كتاب الجمل وهو مختصر في النحو كانت له شهرة مدوّية في العصور الوسطى وشُرح شروحًا لا تكاد تحصى ، وطُبُع أيضًا له أماليه الوسطى مع تعليقات للشنقيطي ، ومجالس العلماء وهي مناظرات بينهم في مسائل لغوية ونحوية ، وكتاب الإيضاح في علل النحو ، وقد عرض فيه علل النحو عند البصريين والكوفيين ملاحظاً أن ابن كيسان وأضرابه من الجيل البغدادي الأول هم الذين وضعوا للنحو الكوفي أكثر علله واحتجاجاته ، وقد يضيف من عنده وجوهمًا من العلل ، يدعم بها العلل الكوفية والبصرية جميعاً . وهو بالمثل في النحو ينتخب من آراء الطرفين ويضيف آراء جديدة ، وإذا كان ابن كيسان تنضح عنده نزعة كوفية فالزجاجي على العكس تتضح عنده فزعة بصرية ، إذ كثيرا ١٠ يقف مع البصريين مناضلا مدافعاً ، وكأنه كان إرهاصاً لغلبة النزعة البصرية على النزعة الكوفية في المدرسة البغدادية ، على نحو ١٠ سيتضح فيا بعد عند أبى على الفارسي وابن جي .

ونشطت فى العصر الأنظار البلاغية ، وفى كتابنا «البلاغة تطور وتاريخ » ما يصور مراحل نشأتها فى العصر العباسى الأول ونموها فى هذا العصر ، فقد مضى كثيرون من الكتباب مثل ابن المقفع ومن الشعراء مثل بشار يبدون بعض

<sup>(</sup>١) انظر في الزجاجي إنباه الرواة ٢ / ١٦٠ (طبعة الحلبي) ص ٢٠٦. والأنساب السمعاني الورقة ٢٧٢ ونزهة الألباء

ملاحظات بلاغية على ما يُكسبُ الكلام حسناً وجمالا حتى إذا ظهر مسلم بن الوليد اتخذ ما اكتشفه الأدباء من محسنات مذهبًا وأطلق عليه لأول مرة اسم البديع ، وكان يشمل وجوهِ حُسُن ِ بيانية وبديعية ، وأخذ اللغويون من أمثال الأصمعي وأبي عبيدة في هذه الأثناء يبدون بعض ملاحظات على وجوه الحسن في الكلام ، وألف الأصمعي كتاباً في التجنيس وسجل بعض ألوان هنا وهناك مثل الطباق والالتفات ، في حين عُني أبو عبيدة معاصره \_ وخاصة في كتابه « مجاز القرآن - ببيان بعض الحصائص البلاغية مثل التقديم والتأخير والتشبيه والكناية والاستعارة . وأخذ المتكلمون – وخاصة المعتزلة – يعنون بالبحث في وجوه البلاغة ، وجعلهم ذلك يحاولون التعرف على ما عند الأمم الأجنبية منها وأضافوا إليه كثيراً من ملاحظاتهم . ومضى اللغويون والأدباء طوال القرن الثالث للهجرة يحاولون التعرف على مواطن الجمال والبلاغة في الكلام ، ونثر أبن قتيبة في كتابه : « تأويل مشكل القرآن ، ملاحظات متنوعة عن الحصائص البيانية والأسلوبية ، على حين ألم المبرد في كتابه « الكامل » بالكناية والتشبيه ، وفصَّل القول فيهما تفصيلا جيداً ، وإنسابت من ذلك كله مسارب إلى كتاب قواعد الشعر لثعلب. غير أن هذه الجهود كلها ليست شيئًا بالقياس إلى ما نثره الجاحظ المعتزلي المتكلم المتوفي سنة ٢٥٥ في كتابيه ه البيان والتبيين » و ه الحيوان » وهو يتحدث طويلاً عن فكرة مطابقة الكلا م لمقتضى الحال التي شاعت فيما بعد عند البلاغيين ، ويتسع في الحديث عن الإيجاز والإطناب ومواضعهما وعن أصوات الكلام وموسيقاه ومواقع الألفاظ ومواضعها التي لا تعدوها وعن السجع والازدواج والاقتباس، وحلل الاستعارة بأقسامها المختلفة تحليلا بديعًا ، وألم بالتشبيه وبكثير من فنون البديع واستنبط فنمًّا جديداً منها هو المذهب الكلامي . وبذلك كان يُعـَدُّ المؤسس الحقيقي لمباحث البلاغة العربية .

وأخذت تتضح منذ مطالع العصر بيئات (١) ثلاث تتناول كل منها البلاغة تناولا متميزاً ، وهي بيئة اللغويين المحافظين وبيئة المتفلسفين والمترجمين المجددين وبيئة المعتزلة المعتدلين ، أما البيئة الأولى فكانت تحاول بكل ما استطاعت

وما بعدها .

<sup>(</sup>۱) انظر فی هذه البیثات کتاب البلاغة تطور وتاریخ (طبع دار الممارف) ص ۲۲

أن تفرض المثال العربى القديم ، فهو النموذج الذى يحسن أن يحاكى ، وكل ما سواه غَتُ الله ما وأخذت تنجه إلى ملاحظات نحوية ولغوية مدرسية على نحوما يتضح فى كتاب الموشح للمرزباني . وأما البيئة الثانية بيئة المتفلسفة والمترجمين فكانت مجددة مسرفة في التجديد، إذ رأت من الواجب أن تتخذ الفلسفة اليونانية ومعايير اليونان البلاغية أصولًا في تقويم البلاغة العربية ، مما جعل البيئة اللغوية تعلن النكير عليها وكان يقف معها أصحاب البلاغة العربية الخالصة وكانوا أكثر نفرا وأنصارا لما قلناه في غير هذا الموضع من أنه سادت في العصر نزعة محافظة غلبت فيه على كل شيء وكان طبيعيا أن تغلب على الذوق الأدبى العام . وكان المتكلمون - وفي مقدمتهم المعتزلة-يقفون موقفاً معتدلا بين الطرفين المتعارضين ، إذ يقرعون ما لدى الأجانب من مقاييس بلاغية ويقر نونه إلى أنظار العرب في البلاغة ، بل إنهم يُخْضعونه للذوق العربي الأصيل ومقاييسه على نحو ما يتضح عند الجاحظ في كتابه البيان والتبيين ، وبذلك التحموا بالبيئة اللغوية المحافظة . وكان حريبًا بالمتفلسفين ورفقائهم من المترجمين أن يثوبوا إلى رشدهم وينضموا إلى المتكلمين في موقفهم السديد ، واكن المسألة لم تكن مسألة عقلية أو منطقية يتحستكم فيها إلى المنطق والعقل، بل كانت مسألة شعوبية ، فهي التي أمد تهم في هذا الموقف بوقود جزل من الحصام والجدال والحجاج ، وَكانوا لا يزالون يدُّ عون أن كل ما شُغف به الشعراء لهذا العصر من محسنات بيانية وبديعية إنما مرده إلى البلاغة اليونانية ، والماك تصدى لهم ابن المعترَ في كتابه « البديع » يُشْبِت أن فنونه التي يلهجون بها فنون عربية خالصة، إذ تتعمق فى القدم حتى العصر الحاهلي، وكل ما للمحدثين من أمثال بشار وأبي تمام إنما هو الإكثار منها ، وهو إكثار جعلهم - كما يقول - يحسنون فيها تارة ، وتارة يسيئون إساءة شديدة . ومضى في الكتاب يدرس فنونه الأساسية ، وهي عنده خمسة ، الاستعارة والتجنيس والطباق ورد الأعجاز على ما تقدمها والمذهب الكلامي ، وإنما خص هذه الفنون بالدراسة لأنها كانت موضع الأخذ والرد بين أصحاب الفلسفة وأصحاب البلاغة العربية الحالصة . على أنه لم يلبث أن ضم إليها ثلاثة عشر فنا بـسطها بتسطاً، وهي الالتفات والاعتراض والرجوع والحروج من معنى إلى معنى وتأكيد المدح بما يشبه الذم وتجاهل العارف والهزل براد به الجد وحسن التضمين والتعريض

والكناية والإفراط فى الصفة أو المبالغة وإعنات الشاعر نفسه فى القوافى أو ما سُمى في بعد باسم لزوم ما لا يلزم وحسن الابتداءات. ويمكن أن نضم إلى هذا المبحث المفصل فى البديع وفنونه مبحثاً لابن طباطبا المتوفى سنة ٣٢٧ فى كتابه « عيار الشعر» جعل موضوعه التشبيه ، مفصلا القول فى أنواعه تفصيلا دقيقاً .

ولم تقف البيئة الفلسفية مكتوفة الأيدى أمام ابن المعتز وكتابه البديع ، فقد تجرَّد منهم كثيرون لنقل كتابى الشعر والحطابة لأرسطو، واشتهر نـَقـْلُ مـَـــَّى بن يونس لأولهما ونـَقـُـل إسحق بن حنين لثانيهما . ولم يلبث قدامة المتوفى سنة ٣٣٧ الذى اشتهر حينئذ بثقافته الفلسفية أن حاول صنع تشريع لبلاغة الشعر العربى مستضيئًا من حين إلى حين بما كتبه أرسطو في كتابه الشعر ، وسمَّى صنيعه « نقد الشعر». وإن نعرض الآن لما في الكتاب من نقد فسنعرض له عما قليل ، إنما نعرض لما فيه من حديث عن المحسنات البديعية ، وقد حاول جاهداً أن يبدُّل ويعدل في بعض المصطلحات التي وضعها ابن المعتز معارضة له، وكأنه إنما ألَّف كتابه محادًّة لكتاب البديع ، واستطاع أن يضيف إلى محسنات ابن المعتز الثمانية عشر ثلاثة عشر محسننا جديدا أهمها الترصيع والغلو وصحة التقسيم وصحة المقابلات وصحة التفسير والتتميم والمبالغة والإشارة والإرداف والتمثيل. وبعضها يتداخل مع محسنات ابن المعتز . وكتاب ثان أنتجته بيئة المتفلسفة هو كتاب البرهان في وجوه البيان لإسحق ابن سليان بن وهب ، وكان معاصراً لقدامة ، ويتضح فيه أنه يريد أن يخضع البلاغة العربية للبلاغة اليونانية وماكتبه فيها أرسطو عن الشعر والحطابة بأقوى مما حاول قدامة ، حتى لنراه يضيف إلى انتفاعه بكتابي أرسطو السالفين كتابيه في المنطق والجدل ، مازجاً ذلك بمباحث المتكلمين وفقهاء الشيعة ، وكأنما تستعجم البلاغة عنده ، وقد حاول أن يطبق بعض ما ذكره أرسطو من وجوه البلاغة ، ولكنه فاته في كثير من الأحوال أن يُحسن هذا التطبيق، واقترح بعض ألقاب ومصطلحات جديدة لم يكتب لها الذيوع كما كتب لنظائرها عند قدامة وابن المعتز، ويبدوأن أصحاب البلاغة العربية التالين ضاقوا به وبكتابه ، فلم يذكروه ولم ينقلوا عنه . وكان ذلك سبباً في بعد ، لأن ينصرف الناس عن هذه البلاغة الأعجمية وأذواق أصحابها المتفلسفين ، وأن يستميلهم المتكلمون المعتدلون ببحوثهم البلاغية، حيى ليسيطرون ببحوثهم على العصور والأجيال التالية .

وإذا كانت البلاغة خطت خطوات واسعة في سبيل تحولها إلى علم في هذا العصر فكذلك النقد خطا بدوره خطوات كثيرة نحو تقنين مسائله ، ولا بد من ملاحظتين قبل الحديث فيه، أولاهما أن أكثر الكتب التي عرضنا لها في البلاغة عرضت له ، وثانيتهما أن البيئات اللغوية والاعتزالية والفلسفية التي تحدثنا عنها في البلاغة هي نفسها التي حاولت أن تشرّع النقد وأن تضع له معاييره ومقاييسه . وأولى هذه البيئات البيئة اللغوية المحافظة ، وقد هاجم الجاحظ ذوقها في غير موضع من كتاباته (١)، ولعله كان يأخذ عليها إهمامها بالغريب في الأشعار ونسيانها أو إهمالها جوانب الجمال والبلاغة فيها ، مما جعله يؤلف كتابه «البيان والتبيين » على نحو ما مرَّ بنا في غير هذا الموضع . ومن المحقق أن روحها كانت محافظة ، ولكن من المحقق أيضًا أنها هي التي نقدت الشعر القديم لأول العهد به ، وهي التي ميزت وثيقه من منحوله ، مع كثير من الأحكام واللفتات النقدية الجديدة ، ولعل كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام المتوفى سنة ٢٣١ خير ما يصور عمل هذه البيئة المحافظة حتى عصره ، ونراه يعرض فيه قضية الانتحال في الشعر القديم عرضًا علميًّا واثعًّا، موضحًا عبث القبائل والرواة المختلفين به ومدى ما دخله من فساد ، ثم تقدم يضع الشعراء في طبقات حسب جودتهم الفنية ، راويمًا لكل منهم كثيراً مما صححته البصرة له وخاصة في العصر الجاهلي . ونمضي إلى العصر العباسي الثاني فنلتقي بثعلب وكتابه « قواعد الشعر » وهو كتيَّب مدرسي جافٌّ وزَّع فيه الشعر توزيعيًّا نحويتًا على أربعة أنواع : أمر ونهى وخبر واستخبار ، وتحدث عما تجرى فيه من أغراض الشعر ومن التشبيه ، وعرض لبعض ملاحظات نقدية سطحية ، وليس في الكتاب نظرية نقدية ، إنما هي لمحات سريعة ، وقد سمى الطباق الأضداد وسمى الجناس المطابق ، وتابعه في التسمية الأخيرة قدامة . والكتاب لا يضيف إلى النقد العربي شيئًا ذاقيمة يمكن الوقوف عنده . وفي الحق أن البيئة اللغوية أخذت تتخلف في مجال النقد، على نحو ما تخلفت في مجال الدراسات البلاغية، إذ لم يعد يلقانا فيها سوى ملاحظات طائرة كأن نجد عند المبرد في كتابه الكامل ، كلمة هنا أو هناك

<sup>(</sup>١) البيان والتبين ٣/ ٢٢٤

عن صحة المعنى أو جزالة اللفظ أو رداءته أو عوار الفكرة أو استغلاقها أو ضرورة الشعر والموسيق ، وشركه فى مثل هذه الملاحظات كثير من اللغويين بحيث نراهم يخصصون كتباً فى أخطاء الشعراء مثل كتاب أخطاء أبى تمام فى الألفاظ والمعانى لأحمد بن عبيد الله بن عمار المتوفى سنة ٣١٩ .

وإذا كانتالبيئة اللغوية لم تستطع أن تتطور مع روح العصر في نقدها ، بل ظلت به عند نقد لغوى جاف لا يكوّن نظرية ولا ما يشبه نظرية فإن بيئة المعتزلة استطاعت أن تتمثل في نقدها روح العصر مع المحافظة على روح العربية والتقاليد الموروثة ، ومرَّ بنا في الحديث عن البلاغة أنها كانت توازن بين معايير البلاغة اليونانية ومعاييرها العربية وأنها لم تحاول أن تُعثلي الأولى على الثانية ، إنما حاولت أن تفيد منها بدون أن تطغى على الفكر العربي وبيانه وبلاغته . ويمكن أن يلاحَظ ذلك بوضوح عند بشر بن المعتمر المعتزلي المشهور وقرينه أو معاصره الحاحظ، أما بشر فنراه في الصحيفة التي دوَّنها له الجاحظ في البيان (١)يدعو إلى الملاءمة بين الكلام وأحوال السامعين ونفسياتهم ، وهي فكرة مطابقة الكلام لمقتضى الحال التي كانت شائعة عند اليونان في أحاديثهم عن البلاغة والنقد ، كما يدعو إلى البعد عن التكلف واستكراه المعاني والألفاظ وتجنب الغريب المتوعر في الألفاظ والتراكيب، وينفذ إلى فكرة طريفة هي أن شرف المعنى لايرجع إلى أنه من معانى الخاصة أو من معانى العامة ، فكل من في موضعه شريف ، ومدار الشرف على الملاءمة بين الكلام ومقامه ، ويدعو في قوة إلى تبسيط الأسلوب وجعله في لغة وسطى بين لغة البدو الجافة الخشنة وبين لغة العامة المسفَّة المبتذلة . ويخلفه الجاحظ ، وتستعر نار المتفلسفة والشعوبية جميعًا ، فينادى بأنمدار الجمال في القرآن الكريم إنما يعود إلى نظمه الذي تنقطع الرقاب دون محاكاته ، ويمدُّ في قوة ملاحظة بـشـْر عن اللغة الوسطى ، حَى يتلاءم مع الحداثة ومع روح العصر ، فالألفاظ يجب ألا تكون ساقطة عامية ولا غريبة وحشية ، ويجب أن يلائم الخطيب بين كلامه والسامعين فلا يورد خطيب على الجماهير اصطلاحات المتكلمين، وللإيجاز موضع وللإطناب موضع

<sup>(</sup> ۱ ) البيان والتبيين ۱ / ۱۳۵ وانظر البلاغة تطور وتاريخ ص ۴۳ .

لا فى الألفاظ وحدها، بل أيضاً فى الأساليب، ويلاحظ أن للأديب شاعراً أو ناثراً معجمه اللغوى الحاص، وهى ملاحظة دقيقة ، وعرضَى طويلاللفظ وفصاحته وجزالته ورقته وتناسبه مع ما قبله وما بعده فى الكلام حتى لكأن واشجة من الرحم تربط بينه وبين الأسرة اللفظية التى يسلك فيها . وأنكر الترادف ذاهباً إلى أن لكل لفظة معناها الحاص الذى يفترق قليلا أو كثيراً عن معنى أو معانى مرادفها ، وعاب مراراً التكلف وفرق بينه وبين التنقيح . وجعله إعجابه باللفظ المونق يشيد به مضائلا من المعانى وقيمتها ، وكأنما كان يريد أن يُسقط إلى الأبد ما تقوله الشعوبية عن كثرة المعانى فى الآداب الأعجمية ؛ وكذلك ما تقوله البيئة المتفلسفة عن المعانى الفلسفية اليونانية ، إذ هى تحمل أفكاراً صحيحة ، ولكن ينقصها جمال الصياغة وحسن السبك والرصف والنظم . ومع إعجابه بالشعر العربى القديم كان يعجب بالشعر الحديث ، حتى ليفضل أبا نواس على كل من سبقه من الشعراء (١). وهو معنى ما نقول من اعتدال المعتزلة وأنهم كانوا يوازنون بين القديم والحديث وبين معايير النقد العربى واليونانى ملائمين بين ذلك كله نافذين إلى نقد عربى عباسى حديث .

وأفاد ابن قتيبة من نظرات الجاحظ النقدية إفادة واسعة ، مع أنه لم يكن من المعتزلة بل كان من أهل السنة ، ولكنه اشترك معه كما مرَّ بنا في غير هذا الموضع في الرد العنيف على الشعوبية ، وزراه يكتب مقدمة طويلة لكتابه الشعر والشعراء يضمنها كثيراً من آرائه النقدية ، وتارة يوافق الجاحظ في بعض آرائه وتارة يخالفه ، فما وافقه فيه رفض معيار القدم والحداثة في الحكم على الشعراء فلا يننظر إلى متقدم بعين المحلالة ولا إلى متأخر بعين الاحتقار ، بل يوزن كل منهما بموازين الجودة الفنية الدقيقة . ووافقه في فكرة الطبع والتكلف ، واستعار قبسًا من فكرته عن المطابقة بين الكلام وأحوال النفس استضاء به في بيان الدوافع النفسية التي تبعث على قول الشعر كالطمع والغضب والشوق والطرب ، كما استعار قبسًا من فكرة

مصراعيه النقاد ، وقد أخلوا في أواخر هذا المصر يخصون بعض الشعراء بمباحث مستقلة فيها مثل كتاب سرقات أبي نواس ليموت ابن المزرع المتوفى سنة ٣٣٤ وسرقات البحترى لأحمد بن أبي طاهر المتوفى سنة ٣٣٠ .

<sup>(1)</sup> الحيوان ٢ / ٢٧ وانظر في تحليلنا لآوائه كتاب البلاغة : تطور وتاريخ ص ٢٤ وما بمدها وكتابنا و النقد، (طبع دار المماوف) وقد أشرنا فيه إلى حديثه عن السرقات ، وهو أول من فتح بابها على

بشر بن المعتمر عن الأديب ألا يُقبل على عمله إلا إذا كان مستعداً له استعداداً كاملا ، فتحدث عن العلاقة بين الشاعر والأوقات التي يستحبُّ فيها نظم الشعر . وخالف الجاحظ في قَصَر الجمال الفني على اللفظ فجعله شركة بينه وبين المعنى ، فقد يحسن اللفظ والمعنى معنًا وقد يقبحان معنًا ، وقد يحسن أحدهما ويقبح الآخر . وكل ذلك كان يبشر بأن ابن قتيبة لن يرتد إلى الوراء وخاصة أنه سوَّى بين القدم والحداثة في الشعر ولكنه عاد فطلب إلى الشاعر ألا يحيد عن منهج المتقدمين في نظام القصيد . ونلتي في أواخر العصر بناقد يتأثر بالجاحظ في كثير من آرائه النقدية ، كما يتأثر بابن قتيبة في رده الجمال الفني إلى اللفظ والمعنى معنًا ، وهو ابن طباطبا كما يتأثر بابن عبر الشعر ، ونراه في مواضع من كتابه يشير إلى تماسك المعاني وارتباط أول الكلام بما يليه ، ويشدد في وحدة السياق وأن تتواصل أبيات القصيدة حتى أول الكلام بما يليه ، ويشدد في وحدة السياق وأن تتواصل أبيات القصيدة حتى عضو بنه عكمنًا بل حتى تغدو كأنها جسد واحد لا يمكن وضع عضو فيه مكان عضو آخر ، وكأنما أحس ما يردده النقاد في هذا العصر من فكرة الوحدة العضوية في القصيدة بحيث يطرد فيها التناسق والالتحام حتى تصبح كلا واحداً ، بل حتى كأنها لفظة واحدة ومعني واحدا ) .

ولم نتحدث حتى الآن عن البيئة الثالثة بيئة المتفلسفة فى النقد، ولعل خير من يمثلها قدامة فى كتابه ونقد الشعر و وهو فى مطالعه يصرّح ولا يجمجم بأنه إنما سيعننى بعلم جيّد الشعر ورديئه وأن أحداً لم يسبقه إلى وضع هذا العلم فى العربية . ويجعل الكتاب فى ثلاثة فصول ، يخص أولها بتعريف الشعر وبيان أجزائه ، والثانى بنعوت الجودة فى الشعر ، والثالث بنعوت الرداءة . ويقف عند تعريف الشعر وقفة منطقية يستمد فيها بوضوح من منطق أرسطو وما ذكره عن الحدود والتعريفات وأجزائها ، ويبدو هنا أنه لم يفهم نظرية أرسطو فى المحاكاة وأن المعول فى الشعر عليها لا على الوزن ، وجاءه ذلك من سوء الترجمة لكتاب الشعر عند منى بن يونس فإن كثيراً من معانى الكتاب فى الأصل طبست طمساً ، وهو ما جعل قدامة يضطرب من معانى الكتاب فى الأصل طبست طمساً ، وهو ما جعل قدامة يضطرب فى الإفادة منه على صور شتى . وأجزاء الشعر عند قدامة اللفظ والمعنى والوزن والقافية ،

 <sup>(</sup>١) راجع في تحليل عيار الشعر كتاب
 البلاغة تطور وتاريخ ص ١٢٣.

ويقول إن نعوت الجودة تتصل بكل منها مفردة ومركبة ، ونراه يتأثر فى هذا الفصل بنظرية الجدود الوسطى التى شُغف بها أرسطو فى حديثه عن الأخلاق ، ويفيض فى الفصل الثانى فى الحديث عن نعوت الجودة ، ويعرض لأغراض الشعر ، ويحاول متأثراً بطريقة أرسطو أن يضع لها قواعد كلية عامة ، وهو فى هذه القواعد يستمد كثيراً من كتابى الحطابة والشعر لأرسطو ، وكأنه يريد بكل ما يستطيع من قوة أن يخضع البلاغة العربية للبلاغة اليونانية ، وخانه التوفيق فى كثير من الأحيان ، ولولا ما أضافه إلى ابن المعتز من بعض فنون البديع لتناسى النقاد التالون كتابه ولم يلتفتوا إليه أى التفات (١).

ولا بد أن نلاحظ بصفة عامة أن الذوق الذي كان مسيطراً على النقد والشعر جميعا كان ذوقاً محافظاً ، وكان طبيعياً أن يُرْفَضَ نقد المتفلسفة المفرطين في التجديد. وكان من المنتظر للغويين الذين يمثلون بدقة النزعة المحافظة أن يسيطروا على الحركة النقدية ولكنهم لم يستطيعوا لسبب مهم ، وهو أنهم لم ينفذوا إلى وضع نظرية أو أصول من شأنها أن تشيع ، ولذلك سيطر المتكلمون الذين استطاعوا أن يضعوا للنقد أصولا ورسوماً واضحة ، وساعد على سيطرتهم أنهم لم يكونوا يرفضون القديم بل كانوا يوازنون بينه وبين روح العصر كما أسلفنا ، وبذلك ظلوا يحافظون للشعر على تقاليده الموروثة .

ونشطت فى العصر الكتابات التاريخية نشاطًا عظيمًا فمن كتابة فى تاريخ السيرة النبوية إلى كتابة فى الأحداث الإسلامية والأمم والدول ، وكتابة فى الملان ، وكتابة فى المراجم والطبقات ، ومرًّ بنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن ممن عنوا بالسيرة النبوية حينذاك ابن إسحاق وراوى سيرته ابن هشام والواقدى ومحمد بن سعد فى كتابه الطبقات وكذلك المداثنى أبو الحسن على بن محمد المتوفى سنة ٢٣٤، وله كتب ورسائل كثيرة فى السيرة النبوية وفى تاريخ القبائل والحلفاء بلغت عند ابن النديم نحو ٢٣٠ مصنفًا . ومن أهم المؤرخين للسيرة النبوية فى العصر أبو زرعة (٢) عبد الرحمن بن عمرو الحافظ شيخ الشام فى وقته المتوفى سنة ٢٨٧ ، وفى مكتبة

<sup>(</sup> ۲ ) أنظر في أبي زرعة تاريخ دمشق لابن عساكر ٧ / ٢٧٤ والنجوم الزاهرة ٣ / ٨٧ .

<sup>(</sup>۱) انظر في تحليل نقد الشعر كتاب آلبلاغة تطور وتاريخ ص ٧٨.

الفاتح بإستانبول مخطوطة من هذه السيرة . وكتب كثيرون في الأحداث الإسلامية وفي تاريخ الأمم والدول منهم اليعقوبي الذي مرذكره بين الجغرافيين وتاريخه في ثلاثة أجزاء طبع بأوربا وبالنجف في العراق، ومنهم البلاذري (١) أحمد بن يحيى بن جابر المتوفى سنة ۲۷۹ ، وله كتاب فتوح البلدان المعروف نشره دى خويه بليدن ف القرن الماضي ونشر بالقاهرة مواراً ، وله كتاب أنساب الأشراف في التراجم والتاريخ طُبعت منه بعض أجزاء وبعض قطع ويعاد نشره كاملا في دار المعارف بالقاهرة . وكان يعاصره أبو حنيفة (٢)الدينوري المتوفي سنة ٢٨٢ صاحب كتاب الأخبار الطوال المنشور أولا بليدن ، ثم بعد ذلك في القاهرة ، ونراه يستهله بالحديث عن تاريخ الإسكندر والفرس ودولتهم الساسانية ، ثم يتحدث عن فتوح العراق وحروب صفين وتاريخ الأمويين وما كان فيه من مقتل الحسين وأحداث المحتاربن أبى عبيد ، ثم يوجز في الحديث عن الحلفاء من عبد الملك إلى المعتصم . وأتاحت ترجمة تاريخ الأمم القديمة وخاصة الفرس في العصر العباسي الأول والكتابات الكثيرة عن الرسل والأنبياء لمحمد (٣) بن جرير الطبري المتوفي سنة ٣١٠ أن يكتب تاريخه الضخم : « أخبار الرسل والملوك » ، وهو تاريخ للعالم منذ بدء الحليقة حتى . عصره ، ونراه حين يصل إلى تاريخ الهجرة النبوية ينهج في الكتاب منهج الحوليات فكل سنة مستقلة بأحداثها حتى إذا تمت أيامها انتقل إلى السنة التالية حتى يصل إلى سنة ٣٠٧ واتبع طريقة المحلدِّثين ، فكل خبر وكل حادثة تُرُوكى مع إسنادها ، وتتعدد الروايات ويتعدد الإسناد ليقابل المؤرخ الحصيف بين الروايات مع رواتها ويستخلص منها الخبر الصحيح ، وله نشرات مختلفة في ليدن وفى مصر ، وطبعته الأخيرة بدار المعارف محققة ومزودة بفهرس دقيق . ومن أهم المؤرخين في العصر المسعودي (٤) أبو الحسن على بن الحسين المتوفى سنة ٣٤٥ وله

<sup>(1)</sup> أنظر معجم الأدباء ه / ٨٩ والنجوم الزاهرة ٣ / ٨٣ والفهرست ص١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) راجعه فى الفهرست ص ١٢٢ ومعجم الأدباء ٢٢/٣ .

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في تاريخ بنداد
 ۲/۲۲ ومعجر الأدباء ۱۸/۰۶ وثذكرة

الحفاظ ٢ / ٢٥١ وطبقات القراء ٢ / ١٠٦ وطبقات الشافعية ٣ / ١٠٦ .

 <sup>(</sup>٤) راجع ترجمته في الفهرست ص ٢٢٥
 ومعجم الأدباء ٩٠/١٣ وتذكرة الحفاظ ٧٠/٣
 والنجوم الزاهرة ٣ /٣١٥

كتب تاريخية مختلفة ، وهي تتدفق بحيوية جملة ، إذ أخذ نفسه بالطواف في البلدان الإسلامية في الشام وإيران والهند وزنجبار ومصر والبلاد البعيدة الحارجة عن عالم الإسلام حول بحر الحزر وركب الحيط الهندى والهادى إلى الصين في رفقة التجار ، فاتسعت مداركه ، ومن أهم كتبه التاريخية مروج الذهب ، طبع في باريس ثم في مصر وبيروت طبعات مختلفة ، وهو يبدأ فيه بتاريخ الحليقة منذ نشأتها ويتحدث عن الأمم القديمة وبلدانها ومشاهداته فيها ، ثم يوجز السيرة النبوية ، حتى إذا انتهى منها أخذ يتحدث عن الحلفاء خليفة خليفة حتى المطبع لله سنة ٣٣٦ وله كتاب التنبيه والإشراف وهو موجز تاريخي ، وطبع له بمصر الجزء الأول من كتابه أخبار الزمان .

وبجانب هذه الكتب التاريخية العامة نجدكتبًا خاصة ببعض المدن مثل أخبار أهل البصرة لأبى زيد عمر بن مُ ﴿ المتوفِّى سنة ٢٦٤ وتاريخ واسط لأسلم بن سَهل بن زياد المتوفى سنة ٢٨٨ وتاريخ أصبهان لابن منده الأصبهاني المتوفى سنة ٣٠١ وتاريخ الموصل لأبى زكريا يزيد بن محمد الأزدى المتوفى سنة ٣٣٤ وأهم من هذه الكتب جميعًا تاريخ بغداد لأحمد بن أبي طاهر الملقب بطيفور المتوفى سنة ٢٨٠ وهو من مصادر تاريخ الطبرى ، وقد نشر كلر Keller الجزء السادس منه . وذكرنا في كتاب العصر العباسي الأول مدى اهتمام مؤرخي العصر بالأنساب والأيام، وظل ذلك بعدهم مستمراً إذ نرى ابن الأنباري يعني في شرحه للمفضليات بالأيام عناية واسعة ، وللزبير بن بكار المتوفى سنة ٢٥٦ كتاب ضخم فى نسب قريش وأخبارهم ، نشر منه بالقاهرة محمود أحمد شاكر مجلداً كبيراً . وأُلفت في العصر كتب كثيرة في رجال الحديث للبخاري وغيره ، وانتقل التأليف في الرجال إلى التأليف في الشعراء، فألف ابن قتيبة كتابه « الشعر والشعراء » وألف ابن المعتز كتابه « طبقات الشعراء المحدثين » وهما منشوران ، وألف يحيى بن على بن يحيى المنجم المتوفى سنة ٣٠٠ كتابين مفقودين هما البارع فى أخبار الشعراء المولدين والباهر في أخبار الشعراء المخضرمين من بشار إلى مروان أبى حفصة . وأُلفت كتب في الوزراء وكتبَّاب الدواوين مثل كتاب الوزراء والكتاب لمحمد بن عبدوس الجهشياري المتوفي سنة ٣٣١ وهو مطبوع . وأفردت كتب لأخبار العباسيين وأشعارهم مثل كتاب

الأوراق لمحمد بن يحيى الصولى المتوفى سنة ٣٣٥ وقد نشر منه المستشرق دان (Dunne) أخبار الشعراء المحدثين وهو تراجم لطائفة منهم ، ونشر منه أيضًا أخبار الراضى المتتى ، وأشعار أولاد الحلفاء وأخبارهم ، وهو كتاب جدير بالتحقيق والنشر . وأخذوا يهتمون بالسيرة الفردية ، فألف أبو عبد الله محمد ابن عبد الله بن الحكم المترفى سنة ٢٦٢ كتابًا في سيرة عمر بن عبد العزيز طبع بالقاهرة ، وألف بمصر أبو جعفر أحمد بن يوسف بن الداية المتوفى سنة ٣٤٠ كتابًا في سيرة أحمد بن طواون وابنه خمارويه . وعلى هذا النحو نشط التأليف في التاريخ لهذا العصر نشاطًا واسعًا ، فن تأليف في السير إلى تأليف في الطبقات وتأليف في الأم والدول وتأليف في المدن ، وكادوا لا يتركون في التاريخ جانبًا إلا رصدوه وسجلوه ودوّنوه.

٤

#### علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه

معروف أن القرآن الكريم حُمل عن الرسول صلى الله عليه وسلم تلاوة ومشافهة ، واشتهر بتلاوته قُرَّاء مشهورون منذ الصدر الأول فى مقدمتهم الحلفاء الراشدون وزيد بن ثابت وأبى بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعرى وغيرهم من جلمة الصحابة أمثال عبد الله بن عباس ، وخلفتهم أجيال من التابعين فى كل بلد إسلامى ، كلهم يحافظون على تلاوته بجميع حروفه وحركاته كما أثرت عن الرسول الكريم ، وأخذوا يمُعكد ون بالعشرات ، وأخذ يتبع كل قارئ منهم تلاميذ يلازمونه ويأخذون عنه قراءته بأدق صورة ممكنة ، وفى الوقت نفسه أخذ تلاميذ يلازمونه ويأخذون عنه قراءته بأدق صورة ممكنة ، وفى الوقت نفسه أخذ قررًاء مؤشّقون يروون قراءات عن ابن مسعود إمام أهل الكوفة أو عن على بن أبى طالب أو عن غيرهما من جلة الصحابة ، فتكاثرت القراءات ، حتى لنجد أبا عبيد القاسم بن سلام يؤلف كتابيًا يحتوى على أكثر من عشرين قراءة .

ونمضى بعده إلى العصر العباسي الثاني ، فتستمر القراءات في كثرتها ، وتبدو الحاجة واضحة إلى عالم بالقراءات يختار منها طائفة تذبع وتنتشر في العالم الإسلامي ، ويؤكد الحاجة إلى ذلك أن بعض القُرَّاءكان لا يجد حرجًا في القراءة بشواذ منها متناهية في الشذوذ(١) ، وحينئذ تجرَّد للنهوض بهذه المهمة الحطيرة أبو بكر أحمد(٢) ابن موسى بن مجاهد التميمي إمام القُرَّاء ببغداد منذ سنة ٢٩٠ فأكبَّ على القراءات وكتبها المصنفة ، واستخلص منها سبعاً هي قراءات نافع في المدينة وعبد الله بن كثير في مكة وعاصم وحمزة والكسائي في الكوفة وأبي عمرو بن العلاء في البصرة وعبد الله بن عامر في دمشق، اتخذها إمامًا للناس، وألف في ذلك كتابه السبعة، وكل من يراجعه يرى الجهد الهائل الذي أدًّاه عن علماء القراءات في عصره ، فكل إمام من السبعة تُذُ كُرُ الطرق التي روى بها ابن مجاهد قراءته ، وينص في الكتاب على الاختلاف بين الطرق للإمام الواحد فضلا عن الطرق مجموعة لكل الأثمة . وانبرى من بعده تلميذه أبو على الفارسي لكتابة شرح على هذا المصنف: « السبعة » يحتج فيه لوجوه القراءات المبثوثة به وجهمًا وجهمًا ، سماه كتاب الحجة . وألف ابن مجاهد كتاباً ثانياً في شواد القراءات ، عنى ابن جني بشرحه على نحو ما عنى أستاذه أبو على الفارسي بشرح السبعة ، سماه المحتسب ، وهو محقق ومنشور بالقاهرة . ونما تفسير القرآن الكريم في هذا العصر نمواً واسعاً ، واتضحت فيه اتجاهات أربعة سيطرت على اتجاهاته في العصور التالية ، هي اتجاه التفسير بالمأثور ، والتفسير بالرأى أو التفسير الاعتزالي ، والتفسير الشيعي ، والتفسير الصوفى ، أما التفسير بالمأثور فقد بلغ القمة المرجوَّة التي كانت تنتظره عند محمد بن جرير الطبرى ، إذ استطاع أن يجمع في تفسيره عن طريق الروايات المسندة كلَّ ما أثر

(۱) انظر فى ذلك مقدمتنا لكتاب السبعة لابن مجاهد (طبع دار المعارف) حيث أوضحنا هناك موقف ابن مجاهد من معاصره ابن شنبوذ لقراءته حروفاً تخالف موقفه من ابن مقسم العطار لقراءته حروفاً تخالف الإجماع وإن كانت موافقة لحط المصحف العثان ومعروف أنه لم يكن منقوطاً ، فكان

يصحف بمض الكلمات ويستخرج لها وجوهاً ظنية . وكل مهما ناظره ابن مجاهد واعترف مخطئه وتوبته من صنيعه محضرة القراء والفقهاء .

العصر العياسي الثاني

<sup>(</sup>۲) انظر فی ترجمة ابن مجاهد طبقات القراء لابن الحزری ۱/ ۱۳۸ وطبقات الشافعیة ۷/۳ والنجوم الزاهرة ۳/ ۲۰۸

عن التابعين والصحابة في تفسير الآي القرآنية . وكان الصحابة يحملون كل ما ذكره الرسول من تفسير لبعض آياته وبعض كلماته. وتفسير الطبري من هذه الناحية يمكن أن يُسْتَخْلَصَ منه تفسير الرسول عليه السلام ، وكذلك من عُرفوا بكثرة التفسير من الصحابة والتابعين مثل ابن عباس وابن مسعود وتلاميذهما من مثل مجاهد وعكرمة . ومما يُلاحظ عنده أنه لم يتوسع في حَسَمْ ل الإسرائيليات ، إذ كان يرى أنه لا غناء فيها وخاصة في التفاصيل التي لا يضر الجهل بها ، كمسألة المائدة التي أُنزلت على عيسي في سورة المائدة في الآيات ١١٧ إلى ١١٥ فإنه وجد عند أصحاب الإسرائيليات من يتحدثون عما كان عليها من طعام هل كان سمكًا أو خبزاً أو ثمراً من ثمار أهل الجنة فقال إن العلم بذلك غير نافع، وبالمثل الآية رقم ٢٠ من سورة يوسف إذ باعه إخوته (بثمن بتَخْس دراهم معدودة) فقد وجدهم يتساءلون عن عدد الدراهم . هلكانت عشرين أواثنين وعشرين أو أربعين ، فأضرب عن ذلك قائلًا إنه « ليس في العلم بمبلغ ذلك فائدة تقع في دين . . . والإيمان بظاهر التنزيل فرض وما عداه فموضوعٌ عنا تكلف علمه ». ودائمًا يذكر مع كل آية القراءات المختلفة فيها ، ويعرض لمعنى الكلمات من الوجهة اللغوية ويستشهد عليه بالأشعار الجاهلية والإسلامية ، وكثيراً ما يفضِّل شرح معنى للفظ على شرح معنى آخر . وكان يأخذ بفكرة حرية الإرادة التي أخذ بها المعتزلة ، ولكنه لم يتعصب لهم ، بل جادلهم في بعض آرائهم ورد ها عليهم من مثل رأيهم في الرؤية البصرية لله وتأويلهم لها ويعلن مراراً أنه يقف مع السلف كما في الآية رقم ٧٤ من سورة البقرة وأنه يحسن أن يراعي المفسر المعنى الظاهر للفظ بدون تأويل ، والأساس الذي لا محيد عنه هو عرض أقوال الصحابة والتابعين وعلماء الأمة لتبين معانى التنزيل الصحيحة الدقيقة.

ومنذ القرن الثانى يرجع المعتزلة إلى القرآن مفسرين مستشهدين ومتمثلين ، عتكمين إلى عقولهم ، ومحاولين أن يطابقوا بينه وبين آرائهم، وأداهم ذلك إلى أن يحملوا منذ أول الأمر على أصحاب التفسير بالمأثور الذين كانوا يقفون أحيانًا مع ظاهر الآيات . وكانوا أحيانًا لا يحكم مون عقولهم فيا يسمعون، فيروون غرائب لا يصدقها العقل السليم ، وفى الجزء الرابع من كتاب الحيوان للجاحظ حملات شعواء للنظام

على أمثال هؤلاء المفسرين، وكان طبيعياً ألا يقفوا عند تفسير آيات بعينها تخالف آراءهم الاعتزالية ، بل يحاولوا بسط هذه الآراء في تفسير القرآن جميعه ، وأول تفسير عندهم هو تفسير أبي بكر الأصم المتوفى حوالى منتصف القرن الثالث وتفسيره مفقود ، وأهم منه تفسير أبي على الجباً أبي محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة ٣٠٣ ، وهو بيد بعض المحققين بالقاهرة في سبيل نشره ، ولابد أنه يمتلئ بالتأويلات الاعتزالية ، ولا ريب في أن الزمخشرى انتفع به في تفسيره انتفاعاً كبيراً .

وتأويلات المعتزلة لآى الذكر الحكيم إنما كانت تأويلات عقلية ، وكان وراءهم فريقان يؤولان القرآن تأويلات اعتقادية ، وهم الشيعة والصوفية ، وكان الشيعة يخرجون عن ظاهر القرآن ملتمسين تأويلات بعيدة ، إذ يذهبون إلى أن لفظاً بعينه يُقْمَدُ به على أو غيره من أثمتهم وأن لفظاً آخر يقصد به خصم من خصومهم ، وصور ذلك ابن قتيبة عنهم ، فقال إن منهم من يزعم أن الجبئت والطاغوت فى الآية رقم ٢٠ من سورة النساءهما معاوية وعمرو بن العاص (١١) . ونسبوا لأثمتهم تفسيرات مبكرة ، فى مقدمتها تفسير نسبوه إلى جعفر الصادق المتوفى سنة ١٤٨ وتفسير ثان نسبوه إلى الحسن العسكرى المتوفى سنة ٢٦٠ وهو آخر الأثمة الظاهرين عند الإمامية . وتفسيراتهم من هذه الناحية تُطبّبَعُ بطابع الرواية عن أثمتهم وآل البيت بعامة . أما تأويل المتصوفة حينئذ فلم يكن يبعد عن ظاهر اللفظ بعُمد التفسير الشيعى ، إذ كان كل مآربه أن يوضح من خلال بعض الآيات بعض الأفكار الصوفية ، وربما كان أقدم تفسير لهم هو تفسير سهل التُستشرى المتوفى حوالى سنة ٢٨٣ وفراه فى آية سورة النور : ( الله نور السموات والأرض – إلى قوله : والله بكل شىء عليم ) يجعل النور المحمدى الأزل أساساً للآية . وكأن سهلا سبق الحلاج فى فكرة النور المحمدى الأزلى .

وقد عرضنا فى كتاب العصر العباسى الأول لتطور منهج التأليف فى الحديث النبوى وأنه بدأ بتصنيفه على أبواب الفقه غالبًا ، وأن خير ما يصور هذه الطريقة

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير غلاة الشيمة في كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ٨٤.

كتاب الموطأ لمالك بن أنس المتوفى سنة ١٧٩ ثم نشأت طريقة ثانية توزَّع فيها الأحاديث على رواتها من الصحابة ، فتجمع الأحاديث مثلا التي رواها أبو هريرة بدون نظر إلى اختلاف موضوعاتها الفقهية ، فالأساس وحدة الصحابي لا وحدة الموضوع ، على نحو ما هو معروف عن مسند ابن حنبل المتوفى سنة ٧٤١ ، وظل عد أون يؤلفون على هذه الطريقة حتى نهاية هذا العصر مثل أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي المتوفي سنة ٢٩٤ وتوجد من مسنده تخطوطتان بمكتبة دار الكتب المصرية . وأخذت تقترن بهذه الطريقة سريعًا طريقة ثانية هي امتداد للطريقة الأولى آنفة الذكر ، وكأنما رأوا أن الإفادة من طريقة المسائد يكتنفها غير قليل من الصعوبة إذ لا بد لمن يريد الاطلاع على حديث، لراو من الصحابة في مسألة من مسائل الفقه، من قراءة كل ما له من أحاديث، وكانت دراسات الفقه نمت حينثذ واجتاج الفقهاء إلى الاطلاع سريعاً على بعض الأحاديث للاحتجاج بها في كتبهم وضد مجادليهم ، وأول مصنف وصلنا من هذه الطريقة هو مصنف عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المتوفى سنة ٢٣٥ ، ثم ألفت مصنفاتها الستة المشهورة ، وهي الجامع الصحيح للبخارى المتوفى سنة ٢٥٦ والصحيح لمسلم المتوفى سنة ٢٦١ والسنن لابن ماجه المتوفى سنة ٧٧٣ وسنن أبي داود المتوفى سنة ٧٧٥ والحامع للترمذي المتوفى سنة ٢٧٩ وسنن النَّسائي المتوفي سنة ٣٠٣ وتُـعَـدُ أصح كتب الحديث المؤلفة لا في هذا العصر وحده بل في جميع العصور. ولم يكن الاعتماد في هذه المصنفات وما يماثلها على دراسة الكتب ، وإنما كان الاعتماد على الرواية ولقاء الرجال ، مما جعل ألحد ثين يرحلون إلى الأمصار الإسلامية المختلفة يجمعون من هذا وهناك ما تفرق من الأحاديث على نحو ما هو معروف عن البخاري في تطوافه بأكثر مدن خراسان وإيران والعراق والشام والحجاز ومصر . وظل المحدّث الكبير يعتمد على حافظته في إملائه الأحاديث ، وكانوا إذا نزلوا بلداً ربما تعرضوا لامتحان العلماء لهم كي يعرفوا مدى حفظهم ، ويتحثكي عن البخاري أنه قدم بغداد ، فاجتمع أصحاب الحديث ورأوا اختباره فعمدوا إلى مائة حديث ، قلبوا متونها وأسانيدها بأن جعلوا الإسناد مع غير متنه ، واجتمع الناس ، فألقوها على البخاري ، فأنكرها حديثًا حديثًا ، حتى إذا فرغوا أخذ يرويها رَادًّا كُلُّ مَنْ إِلَى إسناده ، وله في

ذلك حكايات أخرى عجيبة (١). ومن طريف ما يروى في هذا الجانب أن أبا داود صاحب السن المذكور آنفاً كان له ابن من حفاظ الحديث هو عبد الله قدم سجستان ذات مرة ، فسألوه أن يحد ثهم ، فقال لهم : ليس معى أصل ، فقالوا متعجبين : ابن أبى داود وأصول ! وأثاروه ، فأملى عليهم ثلاثين ألف حديث من حفظه ، وعاد إلى بغداد فوجد المحد ثين يذكرون قصته مع غير قليل من الريبة ، ولم يلبثوا أن أرسلوا إلى سجستان من يكتب لهم نسخة من الأحاديث التي أملاها ، فكتبت وجيء بها ، وعرضت على الحفاظ ، فخط أوه في ستة أحاديث ، منها ثلاثة حد ت بها كما سمعها ، وثلاثة أخطأ فيها ، وكأنه لم يخطئ في كل عشرة آلاف حديث إلا في حديث واحد (١).

ولا بد أن نقف قليلا عند البخارى ومسلم لنرى مبلغ دقتهما فى رواية الحديث ورفضهما لضعيفه ، أما البخارى (٣) محمد بن إسماعيل فقد أمضى ستة عشر عاماً يجمع صحيحه من أفواه الرواة الثقات فى مختلف الأمصار ، وكل حديث معه سنده من زمنه إلى زمن الصحابى راويه الأول ، وهو يدرس ويفحص ، حتى لا يروى إلا الحديث الصحيح الذى لا يَرقى إليه شك ، يفحص المتون ويفحص الرواة ليعرف المتهم من الوثيق عقيدة وقوة حافظة وخلوا من شوائب الكذب والغفلة ، ولذلك كان طبيعياً أن يؤلف تاريخه الكبير فى الرجال ، ويروون عنه أنه كان يقول : « قبل السان لا يشتد فى تجريح المتهمين من الرواة ، بل يكتنى بمثل قوله : « فيه نظر » أو « سكتوا عنه » أو « هو منكر الحديث » . وجمع فى صحيحه — كما يقول ابن حجر فى مقدمته لشرحه منكر الحديث » . وجمع فى صحيحه — كما يقول ابن حجر فى مقدمته لشرحه عليه — ٧٣٩٧ حديثاً وإذا أضفنا إلى ذلك الأحاديث التى استأنس بها بلغت عليه — ٧٣٩٧ حديثاً وإذا أضفنا إلى ذلك الأحاديث التى استأنس بها بلغت أحاديثه ق الشدة ، حتى يحيطها بأقرى سياج من الصحة والثقة ، وأول شروطه شروطاً غاية فى الشدة ، حتى يحيطها بأقرى سياج من الصحة والثقة ، وأول شروطه

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية ٢ / ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) السبكي ٣ / ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر في ترجمته تهذيب التهذيب ٩/ ٤٧ وشذرات الذهب ٢ /١٣٤ وطبقات الحنابلة بن أبي يعلى (طبع القاهرة) ٢٧١/١

وكتاب الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (طبع حيدر آباد) ق ٢ ج٣ ص١٩١ ووفيات الأعيان لابن خلكان (طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد) ٣/٩ / ٣٢٩ .

أن يكون الإسناد متصلا، فلا يسقط من رواته أحد، وأن يكون كل راو مسلماً، معروفاً بالصدق ، وعدم التدليس والتخليط ، عدلا ، ضابطاً ، حافظاً ، سليم الذهن ، قليل الوهم ، سليم الاعتقاد ، وكان يرى أنَّ رواة كل إمام من أئمة الحديث يختلفون في درجة الصلة به . فأصحاب الدرجة الأولى من لازموه في السفر والحضر ، ـ ووراءهم من لم يلازموه سوى مدة قصيرة ، واشترط في رواة أسانيده أن يكونوا من أصحاب الدرجة الأولى ، وبذلك اشترط في الراوي المشافهة والملازمة . وقد يقال إن في الصحيح أحاديث لايتصل فيها الرواة يريدون التي ذكرت - كما قدمنا -للاستثناس فقط ، وقد أخرجها ابن حجر في عده لأحاديث الكتاب كما مرَّ آنفًا وكتاب الجامع الصحيح يبدأ بالحديث عن الوحى والإيمان وتتوالى كتب الفقه وأبوابه ، ويقحم عليها أبواباً أخرى كحديثه عن بدء الحلق والجنة والنار وتراجم الأنبياء ومناقب قريش وفضائل الصحابة والمهاجرين والأنصار والسيرة النبوية والمغازى والأطعمة والأشربة والأدب وتعبير الرُّؤيا . وختمه بكتاب التوحيد . وهو موزع على ٩٧كتابًا تشتمل على ٣٤٥٠ بابيًا وبعضها فيه أحاديث كثيرة وبعضها فيه حديث واحد ، وقد يوضع عنوان الباب دون كتابة شيء تحته، وكأنه كان ينوى أن يكتب فيما بعد تحته بعض الأحايث وعاجله الموت . ومعروف أن الكتاب لم يكن قد وُضع في صورته النهائية . وهو يُعدُّ بحق أصحَّ كتب الحديث إذ تحرّى البخاري في جمعه تحرّياً ليس له سابقة ولا لاحقة في تاريخ مصنفات الحديث ، باذلا جهداً عنيفاً تنقطع دونه الأماني .

وأما مسلم فهو مسلم (۱) بن الحجاج القشيرى النيسابورى المتوفى سنة ٢٦١ وصحيحه مثل صحيح البخارى فى الثقة والمنزلة ، وقد روى أكثر أحاديث البخارى ولكن بطرق أخرى غير طرق أسانيده ، ورتبه على كتب الفقه وأبوابه كما صنع البخارى ، ولكنه لم يستكثر منها مثله . وفراه فى مقدمة صحيحه يذهب إلى أن الأحاديث ثلاثة أقسام : قسم رواه الحفاظ المتقنون لا يترقى إليه الشك ، وقسم رواه المستورون المتوسطون فى الحفظ وهو يهبط درجة عن سابقه ،

<sup>(</sup>۱) انظر فی مسلم تاریخ بنداد ۱۰/۱۳ وتذکرة الحفاظ للذهبی (طبع حیدر آباد)

۲ /۱۹۷ ومرآة الحنان اليافعي ۲ / ۱۷٤ ومقدمة النووي بشرحه عليه

وقسم رواه الضعفاء والمتروكون ، ويقول إنه إذا فرغ من رواية القسم الأول أتبعه القسم الثاني ، أما القسم الثالث فإنه يهمله ولا يعرّج عليه . وتصريحه بأنه يروى من القسم الثاني جعل المحدثين من قديم يضعون صحيحه في منزلة دون منزلة صحيح البخاري ، بل إن منهم من حمل عليه مثل أبي زرعة (١) الرازي . على أن هناك من قدما على صحيح البخارى (٢) لأنه أدق منه تأليفًا ، وساد ذلك خاصة بين حفاظ المغرب فكانت كثرتهم تفضله على صحيح البخاري . والحق أنه لا يفضله من وجهة التوثيق الخالصة ، لسبب مهم ، وهو أن البخاري اشترط في الرواة الملازمة في السفر والحضر لمن يروون عنهم ، في حين تخفف من ذلك مسلم ، فاكتفى بالمشافهة والمعاصرة ولم يطلب الملازمة . ومما لا ريب فيه أن صحيح مسلم مع ذلك يُعلَدُّ في الذروة من التوثيق ، إذكان دقيقـًا غاية الدقة ، حتى إنه ليذكر الفروق بين روايات الحديث ، ولو كانت حرفاً ، وكان على علم لا يبارَى في معرفة رجال الحديث المُوثَّـقين والمتهمين . وذكروا أن عدد أحاديثه نحو ٧٢٧٠ حديثًا . وهو مع صحيح البخارى أعلى كتب الحديث منزلة وأوفرها حظًّا من الصحة والتوثيق ويليهما الكتب الأربعة التي سميناها آنفًا والتي يطلق عليها معهما اسم كتب الصحاح الستة ، وهي سنن أبي عبد الله محمدبن يوسف بن ماجه (٣) القزويبي وقد اشتهر برحلاته الكثيرة في ديار الإسلام ، وتُعكَدُّ هذه السنن أضعف كتب الصحاح الستة لأن ابن ماجه ضمنها كثيراً من الأحاديث الضعيفة ، ويقال إنها لم توضع في سلك الكتب الستة إلامنذ المائة السادسة للهجرة ، والكتاب الثاني سنن أبي داود سليمان (١) بن الجارود بن الأشعث الأزدى السجستاني ، ولم يسلك فيها غير أحاديث الفقه والتشريع ، ولعله لذلك حظى بتقدير رفيع بين المحدثين . وثالث الكتب الجامع لأبي عيسي محمد (٥) ابن عيسى بن سهل الترمذي وقد عِنى فيه بأحاديث الأحكام وذكر معها من احتج بها من أهل المذاهب. ولذلك كان الكتاب يفيد فائدة جُلُم مَن يُعسْدَوْنَ

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱/ ۲۷۶

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية ٢٧٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ للذهبي ٢ / ٢٠٩

<sup>(</sup>٤) انظر في ترجمة أبي داود تاريخ بغداد ٩/٥٥ وتذكرة الحفاظ ٢/١٦٧

ومرآة الحنان اليافعي ٢ / ١٨٩ وطبقات الشافعية ٢ / ٢٩٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر تذكرة الحفاظ ٢//١٨٧ والتهذيب لابن حجر ٩ / ٣٨٧ وميزان الاعتدال ٣//١١٧ والأنساب للسمعاني الورقة ١٠٦

بدراسة الحلاف بين الفقهاء ورابع الكتب سن أبي عبد الرحمن أحمد (۱) بن شعيب ابن على النسائى ، وقد عنى فيه بصيغ ونصوص فى المعاملات ، كما عنى برواية أحاديث الاستعاذات والأدعية التى تقال فى الصلاة . وبجانب هذه الصحاح الستة ألفت كتب أحاديث محتلفة فى العصر ، كما ألفت كتب محتلفة فى الرجال أى رواة الحديث ، من أهمها تاريخ البخارى الذى أشرنا إليه ، ويلحقه فى الأهمية كتاب التاريخ الكبير لأبى بكر أحمد ابن أبى خيشة زهير بن حرب تلميذ ابن حنبل المتوفى سنة ٢٧٩ وفيه تحدث عن تعديل الرواة وتجريحهم . وعنيت البيئات الشيعية بأن يكون لها حظ فى الاهمام بالحديث ، ومن أهم الكتب التى صنفتها كتاب جامع لأحاديث الإمامين : جعفر الصادق وموسى الكاظم ، جمعه أبو العباس عبد الله بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميرى القمى فى أواخر القرن الثالث الهجرى وواضح من ذلك كله مدى النشاط الذى نهض به المحدثون فى تأليف كتب الحديث لحذا العصر ، ويكفى أنه ألفت فيه كتب الصحاح الستة التى شغلت المحدثين بالتعليق والشرح والتفسير طوال العصور الماضية .

وكان هذا العصر متمماً للعصر العباسى الأول فى نشاط الدراسات الفقهية والتشريعية ، وقد رأينا هناك كيف أن المذاهب الفقهية الأربعة تكونت نهائياً ، وظل الاجتهاد نشيطاً ، فالفقهاء يجتهدون ويتناظرون ويختلفون ويكثرون من التآليف والمصنفات ، وتظهر مذاهب ثانوية لايكتبب لها البقاء ، سوى مذهب داود الظاهرى ، ولكن ظهورها يحمل الدلالة الواضحة على حرية الاجتهاد الفقهى حينئذ وأن أبوابه كانت مفتوحة على مصاريعها . وكان طبيعيا أن يصبح لكل مذهب بجموعة كبيرة من أساتذته وشيوخه يذيعونه فى العالم الإسلامى ، ومن أهمهم فى المذهب الحنفى أبو بكر أحمد (٢) بن عمر الشيبانى الحصاف المتوفى سنة ٢٦١ فى المذهب أحكام الوقف وهو منشور بالقاهرة وكتاب الحيل والمخارج فى الفقه ، وهو منشور فى هانوفر والقاهرة . ولا يقل عنه أهمية فى هذا المذهب أبو جعفر

(٢) نظر في الحصاف الجواهر المضية لابن أبي الوفاء ١/٨٧ والفوائد البهية الكنوى ١٧.

<sup>(</sup>۱) انظره فی تذکرة الحفاظ ۲/۲۷۲ والمهذیب لابن حجر ۱/۳۹ ومرآة الحنان الیافعی ۲/۰۶۰ وشذرات الذهب ۲/۳۹۹ والسبکی ۳/۱۶

أحمد (١) بن محمد بن سلامة الحمد ألعمد الطحاوي المتوفى سنة ٣٢١ وقد انتهت إليه بمصر رياسة أصحاب أبي حنيفة ، وهو الذي نشر بها المذهب وعمل على إذاعته، وله معانى الآثار ، وهو منشور في جزأين بمدينة لكنو وكتاب مشكل الآثار وهو منشور بحيدر آباد ، ولا تزال له كتب كثيرة غير منشورة أحصاها بروكلمان . وقد حمل المذهب المالكي عن مؤسسه مالك بن أنس كثيرون في مصر والمغرب والأندلس ولمع من فقهاء المذهب في هذا العصر عبد السلام (٢) بن سعيد بن حبيب التنوخي المشهور باسم سحنون القيرواني المتوفى سنة ٧٤٠ وهو الذي نشر المذهب في المغرب ودفعه إلى أن يشيع في جميع أرجائها ، وله فيه مصنفه الذي ظل اسمه يدوّى هناك منذ ظهوره ، وهو المدونة الكبرى التي لا تزال تتَّخذ المرجع الأساسي بتلك الديار لتعليم الفقه المالكي وتدريسه ، وقد نُشرت بالقاهرة من قديم ، ونشرت لها شروح مختلفة . وقد خلف الشافعي وعمل على نشر مذهبه وعُني بالتصنيف فيه كثيرون في مقدمتهم تلاميذه المصريون: البويطي والربيع المرادي ، وأهم منهما المُزَنَى (٣) أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المتوفى سنة ٢٦٤ ناصر المذهب وبدرسمائه كما يقول السبكي، وله محتصر من علم الإمام النفيس محمد بن إدريس ظل الشافعية يتدارسونه طويلاً ، وفيه يقول أبو العباس أحمد بن سريج المتوفى سنة ٣٠٦ أكبر أئمة المذهب لأواخر القرن الثالث الهجري الذي انتشر منه في أكثر الآفاق (٤):

لَصِينُ فؤادى منذ عشرين حجَّةً وصَيْقَلُ ذهنى والمفرِّج عن هَمَّى جَموعٌ لأَصناف العلوم بأُسْرها فأخلق به أَنْ لا يفارقه كُمِّى وطُبع هذا المختصر على هامش كتاب الأم للشافعى . وكان أحمد بن حنبل قد تتلمذ للشافعى ثم استقل بمذهب فقهى خاص اعتمد فيه على الحديث النبوى ، وبذلك عدً مذهبه ممثلا لأهل السنة ، ومن أهم أتباعه في هذا العصر

الحنان لليافعي ٢ / ١٥١ . (٣) انظره في وفيات الأعيان وشذرات الذهب

ر ) المستودي ويا ما يورو المراق ومرآة المنان الميافي ٢٧ والأنساب السمعاني المراق والنجوم الزاهرة

٣ / ٣٩ وطبقات الشافعية السبكي ٩٣/٢.
 ( غ ) السبكي ٣ / ٣٠.

<sup>(</sup>۱) راجعه في الجواهر المضية ١/٢٠١ وتذكرة الحفاظ للذهبي ٣/ ٢٩ والأنساب للسمعاني ١٥٧ وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢/ ٢٤٥ والنجوم الزاهرة ٣/ ٢٣٩

<sup>(</sup>۲) انظره فی الدیباج المذهب لابن فرحون (طبع فاس) ۱۷۱ وابن خلکان ومرآة

أبو القاسم عمر (١) بن الحسين بن عبد الله الحرقى المتوفى سنة ٣٣٤ ، وله فى الفقه الحنبلى كتاب المختصر فى الفقه ، طبع فى القاهرة بشرح عبد الله بن أحمد ابن قدامة أكبر أئمة المذهب الحنبلى فى القرن السابع الهجرى .

وهيأ الاجتهاد الفقهى الواسع في هذا العصر لظهور مذاهب فقهية وراء المذاهب الأربعة الكبرى، برز منها خاصة المذهب الظاهرى نسبة إلى أبي سليان (٢) داود بن على بن خلف الأصبهاني الظاهرى المتوفي سنة ٢٧٠، وكان يتبع في أول أمره مذهب الشافعى ويتعصب له ، ثم أسس له مذهبا عُرف بمذهب أهل التشريع ، الظاهر ، وهو مذهب يقوم على إنكار القياس في الدين ومسائل التشريع ، لأن القياس عقلى والدين إلهي ، ويكني لبيان الأحكام ما في القرآن والحديث من عموم . ومن أجل ذلك كان يرى الوقوف عند ظاهر الكتاب والسنة وعدم فتح عموم . ومن أجل ذلك كان يرى الوقوف عند ظاهر الكتاب والسنة وعدم فتح الأبواب للقياس والآراء التي تنبثق عنه . وفي رأينا أن ظهور هذا المذهب يعدد أشارة واضحة في العصر إلى بروز نزعة محافظة قوية في دراسات الفقه وفي الأدب والشعر، وقد كتُب له أن يذيع في الأندلس والمغرب فيها بعد، وأن الأدب والشعر، وقد كتُب له أن يذيع في الأندلس والمغرب فيها بعد، وأن الأندلس والمغرب والمغرب مثل ابن حزم، بل أحيانًا دول مثل دولة الموحدين في الأندلس والمغرب.

٥

## الاعتزال وانبثاق المذهب الأشعرى

مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول كيف نشأ الاعتزال ونما وازدهر وكثر أعلامه وأتباعه ، وكيف أحالوا البصرة وبغداد إلى ساحتين كبيرتين للجدال فى المسائل العقيدية والدفاع عن الدين الحنيف وكل ما اتصل به من توحيد الله وحقائق النبوة والثواب والعقاب فى الآخرة ، ولم يكونوا يوجهون دفاعهم إلى أصحاب المال والنبحل الأخرى فحسب، بل أيضاً إلى المجبرة والمرجئة والشيعة الغالية، ونازلوا الدهريين

والسبكى ٢ / ٢٨٤ واليافعى ٢ / ١٨٤ والنجوم الزاهرة ٣ / ٤٧ وشذرات الذهب ٢ /١٥٨/

<sup>(</sup>۱) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ٣٣١ والأنساب السمعاني ١٩٥ وتاريخ بغداد ٢٣٤/١١ والنجوم الزاهرة ٣/ ٢٨٩. (٢) انظره في تاريخ بغداد ٣٦٩/٨

والمانويين الثَّننُويين نزالًا عنيفاً . وكانت مناظراتهم لهذه الفرق لا تتوقف يوماً ، والناس يتجمعون حولهم في المساجد يسمعون ويتفرجون ، وقد جذبوا الشباب إليهم ، بحيث كانت حلقاتهم أكبر الحلقات وأوفرها سامعين . وقد عكفوا على الثقافات والمعارف الأجنبية يتزودون بها ، وخاصة الفلسفة اليونانية وما يتصل بها من منطق ، وسرعان ما كوَّنوا لأنفسهم مذهبـًا ضخمـًا تميز بأصوله الحمسة المعروفة ، وهي التوحيد والعدل والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والقول بأن مرتكب الكبيرة في منزلة وسطى بين منزلتي المؤمن والكافر . وأخذوا على هدى ثقافتهم يتعمقون في مسائل الطبيعة وما وراء الطبيعة ، وإذا أثمتهم ينفذون إلى آراء جديدة كل الحدة في البحوث الطبيعية والفلسفية والإلهية ، بل إن منهم من استطاع أن يكون له فلسفة مستقلة ، فتلك فلسفة واصلية نسبة إلى واصل بن عطاء المتوفى لآخر العصر الأموى ، وهذه فلسفة بـشْرية نسبة إلى بشر بن المعتمر أو ثُمامية نسبة إلى ثُمامة بن أشرس أو هُذَيُّلية نسبة إلى أبى الهذيل أو نظًّامية نسبة إلى النظَّام . وعلى هذا النحو لم يتكوَّن للاعتزال أثمة أو باحثون ممتازون فقط بل تكوَّن له هؤلاء الفلاسفة في العصرالعباسي الأول ، وهوالعصر الذي بلغ فيه الاعتزال النروة المأمولة ، حتى لتصبح له السيطرة التامة على الحكم في عهود المأمون والمعتصم والواثق ، فإذا أئمته يحملون علماء الدين كرهاً على القول بخلق القرآن ، وتنشب المحنة المعروفة ، ويُمشَّحنُ كثير من الفقهاء ويسامون العذاب . وكان ذلك ندير شؤم ، إذ أسخطوا الفقهاء والمحدِّثين والناس عليهم ، وسرعان ما دالت دولتهم مع افتتاح العصر العباسي الثاني ، إذ ولى المتوكل الحلافة ولم يلبث أن أعلن إبطال القول بخلق القرآن ، واستقدم المحدِّثين إلى سامرًاء عاصمته وأجزل عطاياهم وأمرهم بالحلوس إلى الناس وإظهار السنة والأخذ بالتسليم . وكان من أثر ذلك أنْ اندحر المعتزلة على حين انتصر الفقهاء والمحدِّثون ، وأخذ كثير منهم يجرَّحون المعتزلة ، وقوى نفوذهم وسلطانهم على العامة ، ولم يستطع المعتزلة بعد ذلك أن يستردوا سلطانهم .

على أن الاعتزال استمر في نشاطه ، وخاصة أن كثيرين من تلاميذ فلاسفته الذين سميناهم عاشوا في العصر العباسي الثاني ، ومنهم من طالت حياتهم فيه ،

فكان طبيعينًا أن يظل له جهابذته وأن تظل له حلقاته في البصرة وبغداد ، بل إن كثيرين من المعتزلة الجدد في العصر استطاعوا أن يكونوا لهم فلسفة أو كما اصطلح القدماء فرقة نسبت إليهم ، وفي مقدمتهم الجاحظ المترفي سنة ٢٥٥ وهو تلميذ النظام ، وكان واسع الثقافة إذ لم يترك ثقافة أجنبية إلا اطلع عليها وخاصة الثقافة اليونانية وما يتصل بها من الفلسفة الطبيعية والمنطق ، وقد ظل يدافع عن المعتزلة ويجادل خصومهم جدالا عنيفاً ، وله في ذلك كتاب مستقل سماه « فضيلة المعتزلة » . ويقول ابن المرتضى في كتابه طبقات المعتزلة : « إنه أُغْرَى بشيئين : كون المعارف ضرورية والكلام على الرافضة (١١)» والمراد الرد على الرافضة من الشيعة وبيان ما في اعتقاداتهم من فساد.ويفسر الأشعري قوله بأن المعارف ضرورية بأنه كان يذهب إلى أن « ما بعد الإرادة فهو للإنسان بطبعه وليس باختيار ، وليس يقع منه فعل باختيار سوى الإرادة (٢)، ويزيد الشهرستاني ذلك بياناً بقوله : « انفرد الحاحظ بمسائل منها قوله إن المعارف كلها ضرورية طباع وليس شيء من ذلك من أفعال العباد، وليس للعبدكسب سوى الإرادة وتحصل أفعاله منه طباعاً». (٣) ويقول البغدادي في الفرّق بين الفررق . « مما نسب إلى الجاحظ قوله : « إن المعارف كلها طباع ، وهي مع ذلك فعل للعباد وليست باختيار لهم ، ووافق ثمامة ابن الأشرس في أن لا فعل للعباد إلا الإرادة ، وأن سائر الأفعال تنسب إلى العباد على معنى أنها وقعت منهم طباعاً وأنها وجبت بإرادتهم (<sup>1)</sup>» . ولعل في ذلك كله ما يوضح رأيه في أن المعارف ضرورية "طباع" ، يُريد أنها تحصل بلا اكتساب ، إنما كل ما هناك أن الإنسان يوجه إليها إرادته، فتحدث اضطراراً وطبيعة ومثلها أفعال الإنسان تحدث طبيعة واضطراراً ما دامت قد اتجهت إليها إرادته، فالمدار على الإرادة ، وما يحدث بعدها فناشئ عنها ، ويقول الشهرستاني إنه : «كان يقول بإثبات الطبائع الأجسام كما قال الطبيعيون من الفلاسفة، وقال باستحالة عدم الجواهر فالأعراض تتبدل والحوهر لا يجوز أن يفني » ، ويقول أحمد أمين : « وهي عبارة

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل للشهرستاني (طبع مؤسسة

الحلى) ١ / ٥٧.

<sup>(</sup>١) انظر كتاب طبقات المعتزلة لابن

المرتضى ( طبع بيروت ) ص ٦٧ . .

على إيجازها تدل على معان عديدة فهو يقرر فيها القوانين الطبيعية للأشياء، فللماء وللنار ولأشياء هذا العالم كلها قوانين طبيعية لا تتخلف، وهو يقرر المبدأ الهام الحديث وهو أن المادة لا تنعدم، فالجوهر عنده لا يفنى وإنما تتغير الأعراض فجوهر المادة ثابت لا ينعدم، وإنما يتحول ويتغير فيكون مرة ماء ومرة زرعًا ومرة معلناً ومرة خشبيًا، وهذه كلها أعراض طارئة على المادة، وإن شئت فقل: إنها طارئة على العناصر الأولية التي تتكون منها المواد (١١) . وذكر الشهرستاني تكملة لنظرية الجاحظ في الطباع أنه كان يقول في أهل النار «إنهم لا يخللون فيها عذابيًا بل يصيرون إلى طبيعتها »، وأنه كان يقول: النار في الآخرة تجذب أهلها ألى نفسها بدون أن يدخل أحد فيها ، فهي التي تدخلهم نفسها وتخليدهم فيها . وقد رد أبو الحسين الحياط على نسبة هذا القول إلى الجاحظ، وقال إنه مما نسبه إليه ابن الراوندي الكذاب ، وقال إنه كذب عليه أيضًا في نسبته إليه إحالة فناء الأجساد وعدمها (٢). ولعل في ذلك ما ينبهنا إلى أنه يجب الاحتياط في التعرف على آراء المعتزلة وأنه يحسن استقاؤها من كتبهم الحاصة .

وعاصر الجاحظ وتلاه كثير من المعتزلة فى البصرة وبغداد ، وهم يكونون فى هذا العصر الطبقات السابعة والثامنة والتاسعة من كتاب طبقات المعتزلة لابن المرتضى ، ومن أهمهم أبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن إسحق الشحام من أصحاب أبى الهذيل ، وإليه انتهت رياسة المعتزلة فى البصرة فى وقته (٣) ، وكان يعاصره فى بغداد جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب ، وكانا ورعين زاهدين ، ويسوق أبو الحسين الحياط فى كتابه الانتصار بعض آرائهما ، ويذكر أن أولهما صناف كتبا كثيرة فى الفقه ، وأن له كتاباً فى الرد على أصحاب الرأى والقياس فى الشريعة (٤).

ومن تلامذة جعفر بن مبشر أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عُمان الحياط الذي عاش حتى نهاية القرن الثالث الهجرى . وكان من أكثر المعتزلة علماً بأقوالهم

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام (طبع ونشر مكتبة (٣) طبقات المعتزلة ص ٧١.

<sup>(</sup>٢) الانتصار الخياط ص ٢١ - ٢٢ .

واختلافاتهم ، وكان فقيها مثل أستاذه ومحد ثما مرموقاً . وله كتب كثيرة في الرد على ابن الراوندي ، نُشر منها – كما مربنا في غير هذا الموضع – كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ، وهو يدل بوضوح على سعة معرفته بآراء المعتزلة ، وكان ابن الراوندي نسب إليهم آراء كثيرة غير صحيحة ، فزينها وبين بطلانها ، ومن عجب أن نرى البغدادي في الفرق بين الفرق والشهرستاني في الملل والنحل ينسبان إليهم بعض هذه الآراء ، كما يتضح من المقارنة بين ما جاء فيهما عن الجاحظ مثلا وما جاء في كتاب الانتصار . ويمكن من هذا الكتاب استخلاص كثير من آراء الحياط مؤلفه ، ومن آرائه المهمة ذهابه إلى أن المعدوم ينعك شيئاً ، محتجا بأن الشيء ما يعلم ويخبر عنه ، وبذلك عمد الجوهر جوهراً في العدم والعرض عرضاً في العدم ، وأطلق على المعدوم لفظ الثبوت (۱) .

وأنبه من هؤلاء المعتزلة جميعاً وأشهر أبو على (٢) محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتوفى سنة ٣٠٣ وهو تلميذ أبى يعقوب الشحام البصرى ، وهو وابنه أبو هاشم من معتزلة البصرة . ولعل خير ما يصور آراءه كتاب مقالات الإسلاميين للأشعرى تلميذه وفيه أنه كان يرى أن الله سبحانه لم يزل عالمًا بالأشياء والحواهر والأعراض وأن الأشياء تعملكم أشياء قبل كونها وكذلك الجواهر والحركات والسكون والألوان والطعوم والأراييح والإرادات (٣) . وكأنه في موقفه إزاء الأشياء يلتي بالخياط في رأيه الذي مر بنا آنفا ، وقد حاول بعض خصومهما أن يلزمهما بأنهما يقولان بأزلية الأشياء وقدم الأجسام والجواهر والأعراض ، ومن المحقق أنهما لم يقولا بذلك بأزلية الأشياء وقدم الأجسام والجواهر والأعراض ، ومن المحقق أنهما لم يقولا بذلك يكون لا بد أن يكون. وكان يرى أن من الذنوب صغائر وكبائر ، وأن الصغائر تستحق غفرانها باجتناب الكبائر ، وأن الكبائر تمصيط الثواب على الإيمان ، وكان يذهب غفرانها باجتناب الكبائر ، وأن الكبائر تمصيط الكواب على الإيمان ، وكان يقول إن الله خير بما إلى أن العزم على الكبيرة كبيرة والعزم على الكفر كفرائه . وكان يقول إن الله خير بما

<sup>(</sup>١) الشهرستاني ١ / ٧٧ .

<sup>(</sup>۲) انظر في ترجمة أبي على الجبائي وآرائه طبقات المعتزلة لابن المرتضى س ۸۰ ومقالات الإسلاميين للأشعرى في مواضع مختلفة والشهرستاني ۱/ ۷۸ ومذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن

يدوى ، الحزء الحاص بالمعتزلة والأشاعرة ص ۲۸۰ وما بعدها

۲۲۲ / ۱ مقالات الإسلاميين ۱ / ۲۲۲ .

<sup>(</sup> ٤ ) مقالات الإسلاميين ١ / ٣٠٥ .

فعل من الخير ، وقال إن الأمراض والأسقام ليست بشر في الحقيقة وإنما هي شرق الحجاز ، وكذلك كان قوله في جهنم إذ كان يقول إن عذابها ليس بخير ولا بشر في الحقيقة ، لأن الخير هو النعمة وما الإنسان فيه منفعة ، والشر هو العبث والفساد وعذاب جهنم ليس بصلاح ولا بفساد وليس برحمة ولامنفعة ، ولكنه عدل وحكمة (١٠) . وكان يرى أن معنى قوله تعالى : (الله نور السموات والأرض) إنما هو على سبيل التوسع ، ومعناه أنه هادى أهل السموات والأرض ، وأنهم يهتدون به كما يهتدون بالنور والضياء وقال إنه لا يجوز أن نسميه نوراً على الحقيقة إذ هو ليس من جنس الأنوار (٢٠) . وكان يُجل العقل إجلالا شديداً ، وهو إجلال كان يتابع فيه المعتزلة ، الأنوار (٢٠) . وكان يُحل أبو هاشم حميعاً باسم العقليين ، غير أنه مضى في الشوط إلى نهايته و فأثبت — وتابعه ابنه أبو هاشم — شريعة عقلية ، ورد الشريعة النبوية إلى مقد رات ويقال إن تلاميذه حر روا ما أملاه فوجدوه ماثة وخمسين ألف ورقة ، ولم يبق من مصنفاته الكثيرة سوى تفسيره .

وأبو هاشم (٤) الجُبَّائى عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب المترفى سنة الله يقل عن أبيه أبى على الجُبَّائى شهرة ، بل إنه يتقدمه فى الشهرة وذيوع الاسم ، بل لقد تحول المعتزلة فى القرن الرابع الهجرى إلى مذهبه وآرائه ، مؤمنين بأنه لم يبلغ غيره فى الكلام مبلغه . وأبوه هو أستاذه الذى خرَّجه فى المباحث الاعتزالية ، وهو يتفق معه فى كثير من آرائه ، وينفرد عنه فى آراء كثيرة أيضًا ، يقول ابن المرتضى : « وقد استنكر بعض الناس خلافه على أبيه ، وليست مخالفة التابع للمتبوع فى دقيق الفروع بمستنكر ، وفى ذلك يقول أبو الحسن الكرخى :

وبين أبيه خلاف كثيرُ وهل كان ذلك مما يَضيرُ

يقولون بين أبي هاشم فقلت وهل ذاك من ضائر الم

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين ٢/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين ٢//٢ .

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني ٨١/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر في ترجمة أبي هاشم تاريخ بغداد ١١/٥٥ وطبقات المعزلة ص ٩٤

والفهرست ص ٢٦١ والملل والنحل الشهرستاني (٨/١ وما بعدها والفرق بين الفرق البندادي (طبعة محيى الدين عبد الحميد ) ص ١٨٤ ومذاهب الإسلاميين لبدوي ١/٣٥.

فخَلُّوا عن الشيخ لا تعرضوا لبحر تضايق عنه البحور وإن أبا هاشم ِ تِلْوُهُ إلى حيث دار أبوه يدورُ كلامٌ خفيٌّ وعامٌ غزيرُ ولكن جَرى من لطيف الكلام ِ فهو قد دار مع أبيه في آراء كثيرة ، واستقل عنه في أخرى استقلالا ، لا يضيره ، فحبتُه أباه وتقديره شيء ، وحبه الحقيقة الاعتزالية وتقديره إياها شيء آخر . وأدرك الشهرستاني ما بين الأب والابن من الاتفاق ، فجمع بينهما في فصل واحد ، عارضًا فيه أولاً وجوه اتفاقهما، ثم ذكر ما خالف فيه أبو هاشم أباه . ولعل أهم نظرية عُرُف بها هي نظرية الأحوال ، وهي نظرية تنصل بصفات الله الأزلية ، ومعروف أن المعتزلة نفوها من قديم ذاهبين إلى أنها هي عين الذات الإلهية ، فالله عالم بذاته ، أي علمه هو ذاته ، وهكذا بقية الصفات ، وقال أبو على الجبائي إن الله عالم لذاته وقادر لذاته ، وهلم جرًّا ، وتنبَّه أبو هاشم إلى فساد قول أبيه لما يترتب عليه من جعل الله علة لصفاته (١). فحاول النفوذ إلى رأى دقيق وهداه عقله إلى أن الصفات أحوال تدرك بها الذات على نحو إدراكها للمعانى الكلية ، ويوضح ذلك الشهرستاني قائلا: «عند أبي هاشم هو عالم الذاته أي ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتاً موجوداً إنما تُعُلمَمُ الصفة على الذات لا بانفرادها ، فأثبت أحوالًا هي صفات لا موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة ، أي هي على حيالها لاتُعُرَفُ كَذَلك بل مع الذَات، قال : والعقل يدرك فرقاً ضرورياً بين معرفة الشيء مطلقاً وبين معرفته على صفة ، فليس من عرف الذات عرف كونه عالمًا ولا من عرف الجوهر عرف كونه متحيزاً قابلا للعرض (٢) ، وهي نظرية دقيقة ، إذ حاول بها أبو هاشم أن يلغي ما قد يُنظَنُّ من نبي المعتزلة: أبي الهذيل العلاَّف وأضرابه الصفات الأزلية عن الله أنه ليس لها وجود مع أنها مكررة مرددة في الذكر الحكيم، فقد ذهب إلى أنها في حال وسطى لا موجودة ولا معدومة ، وأنها تُدُرك كما تدرك الكليات بدون أن تكون هي نفسها عين الذات، وكأنه خشي أن يؤول ذلك عند

بعض الناس إلى أن تكون جواهر أو أقانيم ، فأثبت أنها أحوال ، وفي الوقت

<sup>(</sup>١) أصول الدين البندادي (طبعة استانبول) (٢) الشهرستاني ٨٢/١.

ص ۹۲ .

نفسه كان يرد على زميله الأشعرى كما سيلى عما قليل فى فكرته القائلة بأن الصفات الإلهية زائدة على الذات. ومن آراء أبى هاشم الطريفة تعليله للعقاب الأخروى إذ يقول: «إن القديم تعالى خلق فينا شهوة القبيح ونفرة الحسن ، فلا بد أن يكون فى مقابلته من العقوبة ما يزجرنا عن الإقدام على المقبّحات ، ويرغبنا فى الإتيان بالواجبات ، وإلا كان يكون المكلبّف مُغْرَّى بالقبح ، والإغراء بالقبح لا يجوز على الله تعالى (١) »، وكأنبّه تنببّه بوضوح إلى أن الغرض من العقاب التربية وأن يحدثدر الإنسان عواقب عمله الوخيم حتى ينتهى عنه . وكان أبوه يرى أن التوبة عن الصغائر تجب سمعًا وعقلا ، أما أبو هاشم فكان يرى أنها لا تجب إلا سمعيًا ، لأن التوبة عن بعض الكبائر مع الإصرار على التوبة تجب عنها (٢) . وكان أبوه يرى أن التوبة عن بعض الكبائر وم الإصرار على بعض آخر تصح ، أما أبو هاشم فكان يرى أنه لا تصح التوبة عن بعض الكبائر وبة نصوحا (٣) .

وتلميذ ثان لأبى على الجُسِائى انفصل عنه بأكثر مما انفصل ابنه أبو هاشم، بل لقد استطاع أن يقيم مذهباً جديداً لا يعارض به أستاذه فحسب، بل يعارض به المعتزلة جميعا، إذ أقامه على التوسط بين آرائهم وآراء أهل السنة، حتى لقد عد هو نفسه مذهب أهل السنة، ونقصد أبا الحسن (ئ) على بن إسماعيل، سليل أبى موسى الأشعرى الصحابى الجليل، المتوفى سنة ٣٢٤، وقد ظل على مذهب المعنزلة أربعين عاماً كان يختلف فيها إلى حلقات أستاذه أبى على الجبائى، ثم تاب من القول بالعدل وخلق القرآن وعدم رؤية الله بالأبصار وأن الإنسان يفعل أعماله بقدرته وإرادته الخالصة، وظل يلتى محاضراته بالبصرة والناس يقبلون عليه إلى أن بدا له أن يتركها إلى بغداد وظل بها إلى وفاته.

وقد نُشرت له كتب مختلفة، منها مقالات الإسلاميين التي رجعنا إليها مراراً ،

<sup>(</sup>١) شرح الأصول الحمسة للقاضى عبد الحبار

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٧٩٢

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ١٩٤ را در در

<sup>(</sup>٤) انظر في ترجمة الأشعرى تاريخ

بغداد ۱۱/۲۱ والفهرست ص ۲۷۱ والجواهر المضية فى طبقات الحنفية ۱/۳۵۳ وابن خلكان وطبقات الشافعية السبكى ۳۲۷/۳ والنجوم الزاهرة ۳/۴۵۲ ومذاهب الإسلاميين لبدوى ۸/۷۱۱

ومنها رسالته : الإبانة عن أصول الديانة واللمع، وهما يصوران مذهبه تصويراً دقيقاً ، وهو مذهب كما قدمنا يوازن بين آراء أهل السنة ، وكل مسألة تُــــٰدْ كـر فيها الأدلة العقلية والأدلة السمعية من الكتاب والسنة ، ونضرب مثلا الملك البراهين على وجود الله ، وقد اشتقها من القرآن اشتقاقاً على هذا النمط الذي ساقه الشهرستاني إذ يقول: قال الأشعري: الإنسان إذا فكر في خلقته من أي شيء ابتدأ ، وكيف دار في أطوار الحلقة طوراً بعد طور حتى وصل إلى كمال الحلقة ، وعرف يقيناً أنه بذاته لم يكن ليدبر خلقه ، ويبلغه من درجة إلى درجة ويرقاه من نقص إلى كمال ـــ عرف بالضرورة أن له صانعاً قادراً عالمًا مريداً ، إذ لا يُتَصَوَّرُ صدور هذه الأفعال المحكمة من طبع لظهور آثار الاختيار في الفطرة وتبين آثار الإحكام والإتقان في الحلقة (١)» ، وواضح أنه يستلهم في هذا البرهان ما جاء فيه من أطوار خلق الإنسان وتحوله من نطفة إلى علقة فمضغة فعظام فكسوة من لحم ، ثم أطواره في حياته . وإذا عرض مثلا لبيان أن الله لا يشبهه شيء أدلى بالبرهان العقلي ثم أتبعه بالبرهان السمعي من مثل قوله تعالى : (ليس كمثله شيء) . وعلى هذه الشاكلة دائمًا يسوق الأشعرى مع الأدلة العقلية الأدلة السمعية . وقلنا آنفاً إن مذهبه وسط بين مذهبي المعتزلة والمحدّثين ، وقد تابع الأواين في تنزيه الذات العلية عن التشبيه وكل ما يتعلق بالتجسيد ، وأخذ بقول المحدِّثين في أن الله يُمرَىبالأبصار يوم القيامة ، مستدلا على ذلك بأدلة سمعية أوضحها في رسالته « الإبانة » إيضاحاً تاما و بأدلة أخرى عقلية أوضحها في « اللمع » . وتوسط بين المعتزلة والجبرية في أفعال الإنسان وخالقها ، فقد كان الجبرية يذهبون إلى أن الله خالق أفعال الإنسان ، وقال المعتزلة ، بل الإنسان هو الذي يخلق أفعاله ، وتوسط الأشعري فقال إن أفعال الإنسان لله خلقاً وصنعاً وهي الإنسان كسباً وإرادة فهو يريدها والله يخلقها فيه (٢). وكان يرى أن صفات الله أزلية قائمة بذاته ، فهي ليست عين الذات الإلهية كما يقول أكثر المعنزلة ولا هي أحوال كما قال أبو هاشم الجبائي بل هي زائدة على الذات قائمة بها (٣). وحاول التوفيق في مسألة حلق القرآن بين المعتزلة والمحدّثين من أمثال ابن حنبل أى بين القولين القائلين بأن القرآن حادث أو هو قديم ، فقال إن العبارات

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني ١/٥٥

<sup>(</sup>١) الشهرستانى ١/ ٩٤. (٢) اللمع ص ٥٤ وما بعدها.

والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام الأزلى ، والدلالة مخلوقة محدثة ، والمدلول قديم أزلى (١) ، و بعبارة أخرى كان يرى أن القرآن وكلام الله القائم بذاته قديم ، أما الكتاب الذى بين أيدينا والذى نزل به الوحى فى زمن من الأزمان فحادث . وأنزل العقل من مكانته القدسية عند المعتزلة وخاصة فى الإلهيات ، إذ قال إن معرفة الله وشئونه الإلهية ليس سبيلها ولا أداتها العقل ، بل الوحى والشرع ونصوص القرآن والسنة ، فالعقل عنده لا يوجب شيئًا ولا يقتضى تحسينًا ولا تقبيحًا ، ولا يوجب على الله رعاية لمصالح العباد ، والواجبات كلها واجبات بالسمع ، وقد تُحمَّل معرفة بالعقل ، ولكنها لا تجب إلا عن طريق السمع (١).

<sup>(</sup>١) الشهرستاني ١/٩٦

## الفضت لالزابع

#### نشاط الشعر

١

# علم الشعراء بأسرار العربية

كل من يتابع جهود الغويين في القرنين الثاني والثالث للهجرة يلاحظ تواً كثرة ما أدوه للعربية وشعرائها من دراسات متنوعة ، فقد جمعوا مادتها الشعرية واللغوية جمعاً مستقصيا صوروه في مباحث مفردة كبحث عن الإبل أو الشجر أو الكلا أو النخل و الكرام أو خكف الإنسان أو الميسر والقداح أو الأنواء ، وكبحث عن الاشتقاق أو عن علامات التأنيث أو الهمز وتحقيقه أو عن فعلت وأفعلت أو عن الاضداد ، أو عن الوحش والسباع والطبر والهوام وحشرات الأرض . وكادوا لا يتركون موضوعاً ولا صيغة لغوية فيها بعض الاشتباه إلا دونوا فيها الرسائل القصيرة والطويلة . ثم ألتّفوا الكتب المجلدة . واستطاعوا منذ أواسط القرن الثاني للهجرة أن يضعوا قواعد النحو العربي وضعاً نهائياً وبالمثل قواعد الصرف والتصريف ، وأيضاً قواعد الأوزان الشعرية والقوافي ، بحيث أصبح الشعر العربي ولغته جميعاً مذابًلين منقادين للناشئة ، وفي أثناء ذلك وُضعت القواعد لوضع المعجم العربي ، على نحو مغرف عن معجم العين المنسوب إلى الحليل بن أحمد ، وأدّف على غواره ما هو معروف عن معجم العين المنسوب إلى الحليل بن أحمد ، وأدّف على غراره بأخرة من العصر ابن دريد معجمه المشهور : الجمهرة ، كما مرّ بنا في غير هذا الموضع .

وعلى هذا النمط أخذ اللغويون يجمعون للناشئة من الشعراء وغير الشعراء مادة اللغة ، كما أخذوا يبسطون لهم قواعدها النحوية والصرفية والموسيقية ، وقد مضوا منذ مطالع العصر العباسي يجمعون لهم عيون الشعر العربي في مجاميع كثيرة ، غير ما جمعوه

من الدواوين القديمة الجاهلية والإسلامية، وما أخذوا يجمعونه من دواوين العصر العباسي للشعراء النابهين، وكانوا يشرحون ما يجمعونه من أشعار تلك الدواوين حتى تفقهه الناشئة فقها حسنا، وشاركهم الشعراء في هذا الصنيع على نحو ما مر بنا في الفصل السالف مما صورناه عند أبي تمام والبحترى، وقد يكون مما دفعهما إلى هذه المشاركة أنهما وجدا اللغويين يهتمون في كثير من الأمر بالشعر الغريب، ليتخذوا منه مادة للتعليم على نحو ما يلقانا في كتابات ابن السكيت وثعلب، فأرادا أن يقفا الناشئة بجانب ذلك على طرائف الشعر القديم والحديث، وكان كثير من الغويين قد عنى بالترجمة للشعراء القدماء الجاهليين والإسلاميين، فانبرى بعض الشعراء والأدباء يترجم للشعراء العباسيين في كتب يفردها لهم، كما يلقانا في كتاب الشعراء والأدباء عرجم للشعراء العباسيين في كتب يفردها لهم، كما يلقانا في كتاب ابن قتيبة بين القدماء والمحدثين في كتابه « الشعر والشعراء ». وكانت قد سبقت ذلك ابن قتيبة بين القدماء والمحدثين في كتابه « الشعر والشعراء ». وكانت قد سبقت ذلك كله كتب في تراجمهم للأصمعي وأبي عبيدة ودعبل، وكتاب طبقات الشعراء لابن سلام مشهور.

وكل ذلك مكتّن الناشئة من إتقان العربية والوقوف على كثير من أسرارها التركيبية والموسيقية ، وزاد من وقوفهم على هذه الأسرار أن بيئة المتكلمين أخذت تعمنى منذ القرن الثانى الهجرى بتلقين الناشئة بعض قواعد البيان والبلاغة ، حتى يحسوا الجدل والحوار وحتى يخلبوا ألباب سامعيهم ، وإذا هذه القواعد تتفجر على ألسنتهم عند بشر بن المعتمر وأمثاله ،وإذا الجاحظ يؤلف فى ملاحظاتهم وملاحظاته البيانية كتابه البيان والتبيين ، مصوراً فيه كثيراً من أسرار البيان العربى تصويراً يتيح للشباب أن يقفوا فى غير مشقية على خصائص العربية وأن ينذوقوا هذه الحصائص تذوقياً دقيقياً . وشارك الجاحظ فى هذا المجال كثير من اللغويين ، على نحو ما مر بنا فى الفصل السالف أمثال أبى عبيدة والمبرد ، ولم يلبث أن انبرى شاعر نابه هو ابن المعتز لتصوير فنون البيان الشعرى الرائع فى كتابه « البديع » شاعر نابه هو ابن المعتز لتصوير فنون البيان الشعرى الرائع فى كتابه « البديع » واستطاع أن يضع لها المصطلحات التى كانت تجمعها فى عصره ، وأن يتيح لها من التعريف بها ووصف أساليبها ما لم يتح لمتكلم أو لغوى أو شاعر من قبله ، باثنا فى ثنايا ذلك ملاحظات دقيقة فى الفن الشعرى وجماله المتنوع الذى لا ينضب

ومعنى ذلك كله أن العربية بخصائصها الجمالية والموسيقية والصرفية والنحوية وُضعت تحت أعين الناشئة في القرن الثالث الهجري وضعيًا علميًّا دقيقيًا حتى أصبح في ميسور كل ناشئ أن يُتقنها ، إذ يستطيع أن يقرأ أشعارها في غير عناء ويفهمها في غير مشقة ويتذوقها في غير تكلف ، بحيث يستطيع أن يسيغها ، بل أن يتمثلها تمثلا دقيقًا . على أنه يحسن أن نعترف بأن عربية مولدة أخذت تشيع على ألسنة العامة بجانب العربية الفصحى ، وكانت تتداولها الطبقات الدنيا وقد يشركها أفراد من الطبقات الوسطى ، وكانت تنتشر في العراق على ألسنة النبط وأهل الذمة ، وساعد على انتشارها تحول مقاليد الحكم العباسي من أيدى الفرس أصحاب الحضارة العريقة إلى أيدى الرك، وكانوا لايعرفون أى حضارة ولم يكن يعنيهم أن يحسنوا العربية، فاستخدموا اللغة الدارجة في أحاديثهم ، وكان ذلك عاملا مساعداً في إشاعتها لهذا العصر بين من يعلمون معهم في الدواوين وأعمال الدولة المختلفة ، وليس ذلك فحسب ، فقد كان نفر من كتابهم يستظهرون على ألسنتهم بعض الكلمات العامية ، وعمَّم ذلك بعض الباحثين في الشعراء ، إذ رأوا ابن قتيبة يحيل كتابه « أدب الكاتب » إلى أسواط حامية يشوى بها وجوه الكتاب لعصره معلناً النكير عليهم لعنايتهم بالمنطق والفلسفة والهندسة وعلم الفلك، مسجلا قعودهم عن التثقيف ثقافة عميقة باللغة واشتقاقاتها وأبنيتها، وكيف أنهم لا يعرفون المدلولات الدقيقة للألفاظ ولامواضع استخدامها، مع جهلهم بكثير من الصيغ وما بينها من الفروق، فهم لا يعرفون فرق ما بين اسم المرة واسم الهيئة في الصيغة، ولاكيف تتبادل الحروف أمكنتها، وكذلك الأفعال اللازمة والمتعدية ، مع ما يلوكون من الكلمات الفارسية .

وطبيعى أن هذه الحملة التى شنبها ابن قتيبة على الكتباب لا تشمل جمهورهم ، إنما هى تشمل أفراداً منهم ، لم يكونوا من بلغاء العصر ولا من كتبابه الممتازين ، ومن أجل ذلك يجب ألا نعممها فى الكتباب فضلا عن الشعراء ، ويجب ألا يغيب عن بالنا أن اللغويين كانوا لهم بالمرصاد ، فمن انحرف منهم عن جادة الفصحى شنبعوا عليه وسقطوا به من حالق ستقيطة لاإقالة له منها أبداً ، إذ كانوا يتعدون أنفسهم حسماة الفصحى ، وأن من نوهوا به من الشعراء طار اسمه ومن أزروا به لم تقم له قائمة ، وكان الشعراء يسلمون لهم بهذه المنزلة ، فكانوا يعرضون عليهم أشعارهم

وخاصة فى أول أمرهم ، كما يحدثنا أبو الشبئل أحد الشعراء لعصر المتوكل إذ يقول : ه لما عرض لى الشعر أتيت جاراً لى نحويا هو المازنى وأنا يومثد حديث السن ، فقلت له إن رجلا لم يكن من أهل الشعر ولا من أهل الرواية قد جاش صدره بشى من الشعر ، فكره أن يُظهره حتى تسمعه ، قال : هاته ، وكنت قد قلت شعراً ليس بجيد ، إنما هو قول مبتدئ ، فأنشدته إياه فلما سمعه نهرنى عليه وذمّه (١٠) ، ومنذ بشار بن برد فى العصر العباسى الأول نجد اللغويين يتعقبون الشعراء فى أساليبهم ، فكلما بدا من أحدهم انحراف عن جاد ة الفصحى أعلنوا النكير عليه ، حتى لوكان فى انحرافه الظاهر إنما يقيس على أمثلة الشعراء القدماء وأبنيتهم أو على بعض أبنية العرب المسموعة ، وبما يصور ذلك عند بشار أنه رأى العرب يصوغون من الفعل فعكم لمدلالة على سرعة السير ، فقاس على فده الصيغة وجكم من الوجل قائلا :

## والآن أقصر عن سُمَيَّة باطلى وأشار بالوَجَليَ عليَّ مشيرُ

فأخذ كثير من اللغويين يحمل عليه مخطئًا له (٢)، وبشار محق ، لأن من حقه القياس ، وإذا كان من حقنا أن نقيس في شئون الدين ، كما قرَّر ذلك الفقهاء المعاصرون له من أمثال أبي حنيفة فأولى أن يقيس الشعراء في أبنية اللغة واشتقاقاتها الصرفية . وارتضت كثرة اللغويين منهم أن يخضعوا أحيانًا لضرورات الأوزان وأنغامها التي يصوغون عليها أشعارهم ، وسمَّوا ذلك ضرورات شعرية ، غير أن بعض المحافظين المسرفين في محافظتهم كانوا يَعلُهُ ون الضرورات عيوبنًا ، وكانوا لا يزالون يحصونها على الشعراء كما يحصون عليهم بعض أقيستهم مما لم يسمع عن العرب ، وظل يحصونها على الشعراء كما يحصون عليهم بعض أقيستهم مما لم يسمع عن العرب ، وظل ذلك دأبهم في العصر العباسي الأول حين كانوا يراجعون بشاراً وأضرابه . واحتفظ كتاب الموشح للمرزباني بطائفة كبيرة من مراجعاتهم لمعاصريهم ، من ذلك قول على بن الجهم :

ونحن أناس أهل سَمْع وطاعة يصح لكم إسرارُها وعِلانُها

<sup>(</sup>١) الأغانى (طبع دار الكتب المصرية) (٢) أغانى ٣ /٢٠٩.

فقد ذكروا أنه أخطأ في قوله : «علانها» بكسر العين وإنما سمع عن العرب : «إعلانها» وكأن ابن الجهم صاغ من كلمة العلن عالنه كما قالوا أعلنه واشتق منها : عالنه علاناً . وسمعه المبرد يقول في بعض حديثه : «أظنى مأزوراً في قعودي» ، فقال : لقد نقص في عيني حين سمعت منه هذا القول ، إذ المسموع موزور لا مأزور(۱) ، وكأن ابن الجهم قاس هذه الصيغة على مثال مأجور ومأثور . وهذان المثالان هما كل ما رواه اللغويون من أخطاء ابن الجهم ، وحتى على فرض خطئه فيهما وأنه لم يُصب في اجتهاده كان يحسن أن يغفر وهما له وأن يشيدا بملى معرفته للعربية وأمثلتها في البنية والصياغة ، إذ لم يحدث أن أخطأ فيها — إن سلمنا لهما بهذا الحطأ — سوى مرتين . وشاعر ثان هو على بن محمد العلوي الكوفي المعروف المعروف المعرف فقي قوله :

وجْهٌ هو البدر إلا أن بينهما فضلاً تلأُلاً في حافاته النُّورُ في وجه ذاك أخاطيط مسوَّدة وفي مضاحكِ هذا الدرُّ منثورُ

فقد قالوا إن حق كلمة « منثور » في آخر البيت الثانى النصب ، لأنها في موقع الحال ، والطريف أن المرزبانى حاول إخراج الحمانى من هذا الخطأ وردً ه عنه ، فقال إن رفع منثور جائز بمعنى هو منثور (٢) ، والمسألة لا تحتاج إلى كل هذا التأويل فإن الحمانى تبادر إليه أن كلمة منثور خبر لكلمة الدر ، وكلمة « في مضاحك هذا » متعلقة بها ، ولا عيب ولا خطأ في ذلك . وأما الخطأ الاشتقاقي الذي عابوه على الحماني في قوله :

أَرقتُ وماليلُ المُضَام بنائم وقد ترقُد العينان والقابُ ساهرُ فقد قالوا إن الصواب مضيم بفتح الميم ، إذ لا يقال أضمته وإنما يقال ضمته (٣) فهي في غير حاجة إلى التعدية بالهمزة . وربما سمع الحماني من العرب من يقول أضام أو ربما قرأ ذلك في بعض الأشعار القديمة . وهو على كل حال خطأ واحد يشهد

<sup>(</sup>١) انظر الموشح المرزبان (طبعة المنافع من ٢٠٠٠ الموشع من ٢٠٠٠

دَار نَهضة مصر ) ص ٢٨ه . (٣) المرشح ص ١٤٥٠ .

بسلامة لغته . وحتى البحرى الذى اشتهر بفصاحته وإتقانه للعربية وعلمه بأسرارها وقدرته البارعة على استخدام مفاتيحها الموسيقية نجد اللغويين يتوقفون بإزاء بعض استعمالاته ليثبتوا عليه الحطأ في هذا الموضع أو ذاك، وقد زعموا أن من اللحن عنده قوله في بعض شعره:

يا عليًّا بَلْ يا أبا الحسن الما لكَ رقَّ الظريفة الحسناء

وواضح أن المنادى العلم ، وهو على ، فى أول البيت منصوب منون ، وحقه الضم (١) ، وهى مسألة يعرفها الناشئة ومن يَشْدون شيشًا من النحو ، وغريب أن يخطئ فيها البحترى ، وهو فعلا لم يخطئ ، فإن رواية الكلمة فى الديوان « يا على » وإذن لا خطأ ، وقد يكون تقول عليه ذلك بعض خصومه . وأخذوا عليه قوله فى الفتح بن خاقان :

يا مِادح الفَتْح ويا آملَهُ لست امراً خاب ولا مُثْنِ كذَبُ فقد قالوا إن كلة « مثن » في البيت كان حقها النصب ، فيقال مثنياً ، لأنها معطوفة على منصوب هو كلمة « امراً » وفاتهم أن البحترى رفع الكلمة على إضاد مبتدأ محذوف أى : « ولا أنت مثن كذب » ومن حقه أن يصنع ذلك حين يريده . وأخذوا عليه أيضاً قوله :

ولو أنصفَ الحسَّادُ يوماً تأمَّلوا مساعيك هل كانت بغيرك ألْيَقَا فإنه سكَّن كلمة «مساعيك» وكان حقها النصب : «مساعيك» لأنها مفعول به ، وأنكروا عليه قوله في مطلع رثاثه للمتوكل :

محلُّ على القاطول أخلق دَاثِرُهُ وعادت صروف الدهر جَيْشاً تغاوره (٢) وقالوا المروى : دَثِرٌ مُخْلِقَة ، ولا يقال : « أخلق داثره » لأن الداثر لا بقية له فتخلق أى تبلى وتستجد ، وهم مبالغون فى قولهم ، لأن العرب يقولون أطلال داثرة ، وهم يريدون بقاياها أو قل بقايا الديار قبل أن تُمْحَى محواً نهائيلًا .

يتلوه مما (٢) المحل هنا: قصر المتوكل الذي قتل فيه وما بعدها. وكان قد بناه على جدول القاطول بسامراء .

<sup>(</sup>١) انظر في هذا اللحن وما يتلوه نما أغذوه على البحترىالموشح ص١١ه وما بعدها.

ويلاحظ الصاحب بن عباد أنه ذكر الفعل الناقص : « نسيـَه » بإشباع الياء وإسكانها بدلا من فتحها في قوله(١) :

أبو غالب بالجود يذكر واجبى إذا ما غَبِيُّ الباخلين نسيه

وكأن ابن عباد لم يلتفت إلى أن البحترى إنما صنع ذلك لضرورة القافية التى تنتهى بها قصيدة البيت ، وأيضاً فإنه لم يلتفت إلى أن هذه لغة معروفة لطبي قبيلة الشاعر إذ ينطقون مثل « رضى » بفتح الياء « رضى » بإسكانها وإشباعها . ومما يدل دلالة واضحة على تعنت اللغويين إزاء البحترى وغيره من الشعراء أن نجد صاحب خزانة الأدب يروى عنهم أنهم أنكروا عليه تسكين اللام فى كلمة « طلّحاته » من قوله مادحاً :

عدلتم بطلّحة عن حقه ونكّبتم عن مسوالاته وكيف يجوز لكم جَحْدُه وطلّحتكم بعض طلّحاته وكيف يجوز لكم جَحْدُه وطلّحتكم بعض طلّحاته قالوا كيف يسوّغ لنفسه تسكين اللام والوجه أن تكون مفتوحة (٢)، وواضح أنه صنع ذلك لضرورة الشعر ، ومعروف أنها تبيح للشاعر أن يخرج على القواعد النحوية والصرفية أحيانيًا ، فما بالنا بالحركة والسكون حين يتبادلان مواضعهما وفي الحق أن كل ما أنكروه على البحترى مما يحق له ولا تجوز مؤاخذته عليه ، وهي صورة من التزمّت وضيق الأفق عند بعض اللغويين . ومما يلخل في هذا الباب من التعنت القبيح أن نجد بعض اللغويين يستمع إلى ابن الرومي يمدح الموفق حين قضى على ثورة صاحب الزنج التي مرت بنا في غير هذا الموضع ، فيقول في بعض مديحه مخاطبًا الموفق :

ثناك له مقدارُه فكأَنما تقوَّض ثَهْلانٌ عليه وصِنْدَدُ (١٣)

فيعترض على نطقه : « صنى دد ) بفتح الدال الأولى قائلا إنها « صند د ) بكسرها (٤٠). وإنما أطلنا في بيان ذلك كله لندل على أن اللغويين لم يكونوا يستطيعون

<sup>(</sup>٣) تهلان وصندد : جبلان .

<sup>(</sup> ٤ ) ديوان المعانى الأبي هلال العسكري

<sup>(</sup> طبعةبغداد) ۲/ ۲ ه .

<sup>(</sup>١) الكشف عن مساوئ المتنبى الصاحب

ابن عباد ( طبعة القاهرة ) ص ٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) خزانة الأدب للبندادي ٣٩٤/٣ .

أن يتعلقوا في هذا العصر على الشعراء النابهين بأخطاء جوهرية في اللغة أو في المتصريف، بل لقد كانوا لا يزالون يلتقطون بعض الضرورات الشعرية ليعدوها أخطاء ، وحتى الحركات الداخلية في الكلمات وأبنيتها كانوا لا يزالون يتعقبونها على نحو تعقبهم لابن الروى في كلمة « صندد » . وكل ما ذكره المرزباني وسجله عن علماء اللغة في هذا الباب لا يعدو مثل هذه الصور التي وصفناها ، ومثلها ما حاول بعض معاصريه أن يسجلوه مثل الصاحب بن عباد وأبي هلال العسكرى ، فإنهم لم يتجاوزا في الغالب الضرورات الشعرية ، مما يدل دلالة قاطعة في العصر على سلامة اللغة وسلامة الألسنة ، وحقاً كما قلنا كانت هناك لغة عامية تتداول في الحياة اليومية ، ولكنها ظلت لا تجور على العربية ، وظلت الناشئة في كل مكان تتغذى بالفصحي وتتلقنها على أساتذتها النابهين . وكان هناك كثيرون لا يزالون يستخدمونها في حياتهم اليومية العاملة، وكان ذلك يسرفع منهم في أعين الناس، حتى ليقول إسحق (۱) بن خلف الطنّبُوري :

النحو يبسط. من لسان الأَلْكن والمسرء تُعظمه إذا لم يَلْحَنِ وإذا طلبتَ من العلوم أَجلُها فَأَجلُها عندى مقيمُ الأَلْسُنِ

وإذا كان الإعراب في رأى بعض المغنين أو الضاربين على الطنبور يبلغ هذا المبلغ من المنزلة الرفيعة، فأولى أن تكون منزلته أرفع وأعلى شأنًا عند الشعراء الذين عاصروه ، وفي الحق أنهم ظلوا يحافظون بكل قوة على الصياغة العربية في المفردات والتراكيب وعلى قواعد الإعراب والتصريف، بحيث نجد شاعراً ضخماً مثل البحترى أو ابن الروى لا يكاد اللغويون يتعلقون عليه بشيء ذى بال ، بل حتى الشعراء الذين اشتهروا بأنهم كانوا أميين لا يقرءون ولا يكتبون والذين بل يجالسوا العلماء لأخذ قواعد النحو والتصريف مثل الخبار أرزى ، الذى كان يحنبون بالبصرة خبز الأرز ويبيعه في دكان متكسباً به، والناس يزدحمون عليه لسماع شعره كان لا يعدو الفصحى في نظمه .

<sup>(1)</sup> عيون الأخبار لابن قتيبة(طبعة دارالكتب المصرية) ١٥٧/٢ .

ولعل في كل ما قدمنا ما يصور من بعض الوجوه كيف كان الشعراء يتزودون بالعربية الفصيحة أزواداً مكتّنتهم من الوقوف على خصائصها ودقائقها الإعرابية والصرفية، بحيث نفوا عن أساليبهم كل الشوائب التي كان من المفروض أن تسيل من العامية المتداولة إلى الفصحي، ولم ينفوها فحسب، بلعملوا جاهدين على أن يحتفظوا بالصياغة العربية الأصيلة بدون أن يدخل عليها نبو أو انحراف أوأى اعوجاج أوأى نقص في الأداء. ويكفي أن يكون همَم مُجماعة كبيرة من اللغويين أن يتعقبوا سقطات شاعر مثل البحتري فيعوزهم المثال ، فيلجئون إلى بعض الضرورات الشعرية عنده يسجلونها ، ومعروف أن شاعراً لم يكثر في هذا العصر كما أكثر ابن الرومي، ومع ذلك لم يسعفهم الفحص في أشعاره إلا أن يسجلوا في بناء عنده حركة داخلية على تقدير صحتها إن سلم لهم ذلك . فإذا قلنا إن الشعراء في هذا العصر تمثلوا العربية وأسرارها التركيبية أقوى تـمثل وأروعه لم نكن مغالين ولا مُبتَّعدين ، بل لقد تمثلوا أسرارها الجمالية كما مر بنا تمثلا بارعاً ، وهو تمثل جعل الشعراء يُعْنَمُونَ عناية بالغة باختيار الألفاظ والملاءمة الصوتية بين اللفظة واللفظة في الجرس ، بل بين الحروف نفسها ، حتى يلذ الشعر الألسنة التي تنطق به والآذان التي تستمع له والأفئدة التي تصغى إليه ، وما زال الشعراء مكبين على قيثاراتهم يستخرجون منها أعذب الأنغام ، حتى استطاع البحترى أن يصل من ذلك إلى كل ما كان يحلم به الشاعر العربي منذ و وجد امر و القيس حتى عصره ، فإذا شعره يستحيل أنغاماً وألحاناً خالصة .

والبحترى إنما هو رمز لحركة التمسك بالصياغة العربية ، بل التمثل لها بحيث تجرى فى نفس الشاعر سليقة الشعر العربى بكل سماتها وشاراتها وبكل معانيها وخواصها، بل بحيث يفقه ذلك كله فقها تاماً دقيقاً ، بما أتيح له عند العلماء وأصحاب البلاغة من ملاحظات جمالية ، تنبع من الثقافة بالشعر السابق قديمه وحديثه ومن الذوق المصبى المتحضر ومن الشعور المرهف الرقيق . وإذا لغة الشعر تصبح تارة رصينة ناصعة كأتم ما تكون النصاعة والرصانة ، وحيناً تصبح عذبة خفيفة تكاد تطير لخفتها ورشاقتها عن الأفواه طيراناً . ومن هناكنا نستطيع أن نقول إن أساليب الشعر في العصر ظل لها رونقها وبهاؤها ، بل لقد ازدادت بهاء "

ورونقاً ، بفضل تمثل الشعراء الفريد فى العصر للصياغة العربية السليمة وبصرهم بأسرارها وحذقهم لحصائصها حذقاً جعلهم يُسووُون منها جواهر ولآلى كثيرة . وإذن فمن واجبنا أن نحترس أشد الاحتراس من حديث يوهان فك فى كتابه « العربية » عن اتساع الضيم الذى دخل فى العصر على لغة الشعر وصياغته ، فإن هذا الضيم الذى ساقه حين يُبتحث لا يعدو ما لاحظناه آنفاً عند البحترى ومعاصريه من أشياء تُعدَّ على الأصابع ، وهى تدخل جملة فى الضرورات الشعرية ، وكأن كل الضيم الذى خاله إنما هو سراب ظنه ماء ، ولا ماء هناك ولا ضيم حدث فى الفصحى على ألسنة شعراء العصر ، بل لقد كانوا يتقنون المعرفة بأسرارها ورسومها وصياغاتها الباهرة كأشد ما تكون المعرفة دقة وعمقاً .

۲

## ذخائر عقلية خصبة

مر بنا نشاط الترجمة فى العصر كما مر بنا النشاط العام للحياة العقلية ، حتى ليكاد يظن الإنسان أنه لم يكن هناك أحد لا تتسع قراءاته ، فتشمل جميع مواد الثقافات المعروفة حينئذ من عربية وإسلامية وأجنبية من موارد شتى : موارد هندية وفارسية ويونانية ، مع ماكان يداخل المعارف الهيلينية من موارد شرقية فارسية وغير فارسية . فكل ذلك كان تحت أبصار الناس من شباب وغير شباب ينهلون منه كما يشاءون دون حجاب ودون أية صعوبات ، فدار الحكمة مكتبة اللولة مفتوحة على مصاريعها ودور أخرى كثيرة عرضنا لها فى غير هذا الموضع ، ودكاكين الوراقين بالمئل تعرض كل ما يطلبه القارئ ، وحلقات المساجد تموج بالمحاضرين فى مختلف فروع المعرفة ، ولكل شخص الحق فى أن يستمع إلى ما يرغب فيه من هذه المحاضرات .

وأخذ العرب حينئذ يشاركون مشاركة قوية فعالة فى تاريخ الفكر الإنسانى؛ فإذا عليماء وفلاسفة عظام يأخذون فى الظهور بينهم ، ويكنى أن نذكر الحوارزى العالم

الرياضي النابه واضع علم الجبر، والكندى الفيلسوف أو أول فلاسفة العرب بالمعنى الدقيق لكلمة فلاسفة ، وهما مُعْلمان كبيران في العصر يدلان أقوى دلالة على نهضة العقل العربي وازدهاره حينتذ ، مما عرضنا لبعض مظاهره في الفصل الماضي . وحدث في أثناء ذلك أن أخذ بعض الأدباء يتجرد للمزج بين ثقافات العصر واستخلاص ثقافة عربية لها طوابعها ومشخصاتها المستقلة ، على نحو معروف عن الحاحظ المعتزلي ، وكان المعتزلة قد أكبوا منذ أوائل العصر العباسي في القرن الثاني الهجرى على الثقافات الأجنبية يتزودون منها، واستطاع كثيرون منهم أن يكوّنوا لأنفسهم نظريات تتصل بالطبيعة وما وراء الطبيعة مما صورناه في كتابنا العصر العباسي الأول ، ونفذ الجاحظ في العصر كما قلنا آنفاً إلى الوصل في كتاباته بين الثقافتين العربية والإسلامية والثقافات الأجنبية ، بحيث غدت كتبه تغذى العقول والقلوب، فالأدب فيها يلتني بالفكر والعلم التقاء خصبيًا مثمرًا ، على نحو ما نجد في كتابه «الحيوان». وخطا ابن قتيبة في هذا الاتجاه من المزجبين الثقافات خطوة أخرى كما أسلفنا ، فمزج في كتابه « عيون الأخبار » بين الثقافة العربية والثقافة الفارسية مزجاً قويماً ، مزاوجاً بين طائفة كبيرة من الآداب في الثقافة الأولى والآداب السياسية في الثقافة الثانية ، مع ما أضافه من الحكم الطريفة التي جلبها من كتاب كليلة ودمنة المترجم عن الهندية ، وكذلك ما أضافه عن الثقافة اليونانية .

وكان طبيعياً لذلك كله أن تنمحى الأبعاد والفوارق بين الفكر العربى الحالص والفكر الأجنبى ، فإذا هما يمتزجان فى بيئة الشعراء وغيرها من البيئات ، وإذا كثير من الشعراء يتعمقون الفلسفة والثقافات الأجنبية ، وحقاً ظلت طائفة لاتعنى بهذا التعمق على نحو مامر بنا فى الفصل الماضى عند البحترى وأضرابه ، ولكن حتى هؤلاء وحتى البحترى نفسه لم يستطيعوا التخلص من معرفة بعض جوانب الفكر الأجنبى ، على حين نجد كثيرين غيره من أمثال ابن الروى تعمقوا فى هذا الفكر ، بل لقد أقبلوا عليه يلتهمونه التهاماً ، بل لقد انقضوا عليه انقضاضاً ، وكأنما لايريدون أن يبقوا عليه بقية . على أنهم لم يفنوا فى هذا الفكر ، فقد ظلوا يحتفظون للشعر العربى بشخصيته ومقوماته الأساسية . فهم لايذيبونه فى الفكر الأجنبى ، بل هم يخضعون هذا الفكر له ،

والأفكار التي طالما عرض لها الشعر العربى ، مضيفين إليها معانى وخواطر حافلة يما يملأ النفس إعجاباً .

ولا ريب في أن ذلك كان على درجات ، فمن الشعراء من كان يغرق في التثقف بالثقافات الأجنبية ، ومنهم من كان لا يشق على نفسه ، فهو إنما يلم بأطراف منها تقل وتكثر حسب ملكاته العقلية ، ومهما أسرف الشاعر في هذا الإلمام فإنه يحتفظ لأساليبه بالنصاعة والنقاء ، حتى من كان يرجع إلى أصول غير عربية ، فقد استقر في نفوس جميع الشعراء الاحتفاظ بتقاليد الشعر الموروثة وأن يظل شعرهم موصولًا بماضيه ، وحقيًّا حاول الشعوبيون أن يشككوهم في هذا الماضي وأن يقطعوا صلتهم به ، ولكنهم لم يصيخوا إليهم ولا استمعوا إلى ضجيجهم ، فقد كانت شخصية الشعر العربي في نفوسهم أقوى من أن تزعزعها أو تهزها صيحات هؤلاء الشعوبيين المارقين ، فلم يزايلوها ولا انحرفوا عنها ولا عن أصولها التقليدية . بل لقد استطاعوا أن يثبتوا مرونة هذه الأصول، وأنها تتسع لفنون البديع الجديد الى سجلها ابن المعتز اتساعاً كانت تحمل مقدماته في صدورها من قديم ، بل لقد وجدوا في مرونة هذه الأصول ما يمكنها من أن تحمل كل صنوف الغذاء الفكرى الجديد على اختلاف ألوانها، غذاء الفلسفة والمنطق والعلوم المختلفة وغذاء الآداب الفارسية واليونانية والحكمة الهندية ، فكل سيول هذا التراث الثقافي الأجنبي من كل جنس يستوعبها الشاعر العباسي ويتمثلها ويتقنها علماً وفقهاً وتحليلا دون أن ينحرف بشعره عن أصوله الموروثة ، بل إن هذه الأصول تونق وتزدهر ويصبح كل ما يُنْقَلَ ُ إليها من الفكر الأجنى عربي اللسان والصياغة المصفاة ، بل أهم من ذلك أن ذهن الشاعر العباسي يصبح ذهناً عميقاً يتغلغل في حقائق المعانى نافذ إلى دخائلها وأغوارها البعيدة ، نفوذاً يتيح له ما لا ينفد من الحواطر الشعرية المبتكرة .

وحقا أن هذا العمق فى ذهن الشاعر العباسى يلاحظ منذ بشار ومن تلاه فى القرن الثانى ، غير أننا كلما تقدمنا مع الزمن ازداد هذا العمق بعداً فى بواطن المعانى المستقرة، وهو عمق رافقته صور كثيرة من دقة التحليلات والاستنباطات والتقسيات، فمن ذلك ما يروية ابن قتيبة من أن بعض الشعراء أنشد الكندى الفيلسوف :

وفي أربع منى حَلَتْ منك أربع في فما أنا أدرى أيها هاج لى كربي

أوجهُك في عيني أم الطعم في فمي أم النطقُ في سمعي أم الحب في قلبي فقال له الكندى: والله لقد قسسمتها تقسيماً فلسفيناً (١)، وتكثر مثل هذه التقسيات بين الشعراء إذ كانت تُعلَد من بدع العصر ومستحدثاته الطريفة، ومنها قول ابن المعتز في جمال الذوائب (٢):

سقتنى فى ليل شبيه بشعرها شبيهة خَدَّيها بغير رقيب فأمسيتُ فى ليلين بالشعر والدُّجَى وخَمْرين من راح وخَدًّ حبيب

وهو تقسيم طريف لليل والحمر جميعاً . وعلى نحو ماكانوا يغربون فى التقسيم كانوا يغربون فى الأخيلة ، وقد نقلوا منها ما أعجبهم فى آداب العجم ، من مثل قول على بن الحهم فى وصف الورد :

أَمَا ترى شجراتِ الورد مظهرة لنا بدائع قد رُكِّبْنَ في قُضُب كَأَنْهَ يواقيت يُطيف بها زَبَرْجَدُ وسْطَها شَذْرٌ من الذَّهَب

والصورة من قول أرديشير: « الورد ياقوت أحمر وأصفر ودر أبيض على كراسى زبرجد يتوسطه شذور ذهب» (٣). ولا تكاد تُحثَّمَى صور الشعراء الطريفة ، بل إن صور شاعر واحد أكثر من أن تحصى ، غير أنه مما يلاحظ أنهم عُنوا كثيراً بأن يغرقوا فى الوهم والتجريد على شاكلة قول العطوى أحد متكلمى المعتزلة الحذاق (٤):

فوحقً البيسان يعضده البر هان في مأَقط ألد الخصام ِ هي تجرى مَجْرى الأَصالة في الرَّأُ يَ ومجرى الأَروَاح في الأَجسام ِ

وواضح مدى إغرابه فى الصورة إذ مثل صاحبته بجمال الأصالة فى الرأى ، وهى صورة فريدة ، وتوضح إحساس العطوى بما كان ينفذ إليه المعتزلة لعصره من تفكير أصيل منتهى الأصالة ، وهو تفكير كثيراً ما كان يدفعهم إلى صور غير

<sup>(</sup>١) ابن أبي أصيبعة ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢) زهر الآداب للحصرى ٣ /١٦ .

<sup>(</sup>٣) ديوان المعانى العسكرى ٢/ /٢٣ وانظر

الديوان ( طبعة المجمع العلمي بدمشق) ص١١١.

<sup>(</sup>٤) معجم الشعراء المرزباني (طبعة الحلبي

بالقاهرة) ص ٣٧٧ .

مألوفة من التجريد والوهم البعيد، وكأن الحسين بن الضحاك استعار منهم قبساً حين قال في بعض غزله (١):

إن من لا أرى وليس يرانى نُصْبَ عيى ممثّلُ بالأمانى بأبي مَنْ ضميرُه وضميرى أبدًا بالمغيب يَنْتَجِيَانِ نحن شخصان إن نظرت وروحا ن إذا ما اختبرت بمتزجانِ فإذا ما هممتُ بالأمر أوه مَّ بشيء بدأته وبكانى كان وَفقًا ما كان منه ومنى فكأنى حكيتُه وحكانى خطراتُ الجفون منا سواءً وسواءً تَحرُّك الأَبدان

وهو يعبر عن اتحاد بالمحبوب وفناء فيه حتى كأنما هما شخص واحد وروح واحدة وإن بديا شخصين وروحين فخواطرهما واحدة ، بل حتى حركات الأجسام واحدة . وكل ذلك بعد في الحيال إلى درجة الوهم ، وعلى شاكلته قول ابن المعتز :

وشکوی لو آنَّ الدمع لم يُطْفِ حرَّها تولَّد منهــــا بينهن حريقُ

فلولا الدموع لاحترق العاشقان، حرقتهما الشكوى الممضة الى لا يخمد أوارها، وقد تكون الصورة حسية، ولكن نشعر إزاءها بالبعد في الحيال والإغراق في الوهم كقول أبي العباس الناشي المعتزلي في وصف سحاب يهطل ولا يكف عن سقوطه (٢):

خليليً هل للمُزْنِ مقلة عاشق أم النارُ في أحشائه وهي لا تدرى سحاب حكت ثكلي أصيبت بواحد فعاجت له نحو الرياض على قبر

فالمزن أوالسحاب مقلة عاشق ما تزال تتساقط منها حبات الدموع ، وما بريقه إلا نار العشق الملتهبة في الأحشاء ، بل لكأنه ثكلي فقلت وحيدها ، فهي تبكي عليه بكاء مرًّا لا ينقطع . وللشاعر أشعار كثيرة في الإشادة بأصحابه من المتكلمين

<sup>(</sup>١) أغانى (طبعة دار الكتب) ٧/ ١٨٧ . (٢) زهر الآداب ١/١٧٧/ . العصر الباسي الثاني

وكيف أنهم ينيرون دياجي المشاكل المظلمة بأفكارهم الثاقبة، وكانت مناظراتهم لا تزال دائرة في العصر على الرغم من استعلاء أهل السنة عليهم ، ولكنهم ظلوا يشعلون العراق بحجاجهم وحوارهم وجدالهم وظلوا يثيرون دفائن المعانى بردودهم ومناقضاتهم لحصومهم ، مما نرى آثاره عند الشعراء ، ومعروف أن الشاعر العربى من قديم كان يشكو طول الليل حتى ليبدو عند بعض الشعراء مظلماً لا آخر لظلامه، ويلم ابن بسام بهذا المعنى ، فينفي هذا الظلم عن الليل قائلا(١):

لا أظلم الليل ولا أدَّعى أن نجوم الليل ليست تَغُورْ ليلي كما شاءت فإن لم تَزُرْ طال وإن زارتْ فليلي قصيرْ

فالطول والقصر نسبيان ، وهما معلقان بصاحبته إن هى زارت قدَّصُر الليل و إن لم تزر طال ، وبذلك نقض المعنى على من سبقه نقضاً ، منصفاً لليل من الشعراء السابقين الذين طالما ظلموه. وقد يُقال : وأين شعر المعتزلة الذى استظهروا فيه عقيدتهم الاعتزالية ومصطلحاتهم الكلامية ، ويبدو أنه كان لهم شعر كثير فى هذا الباب سقط من يد الزمن ، فالمرزبانى فى معجم الشعراء يترجم لشخص منهم يسمى محمد بن ذكين المتكلم ويذكر أن له أشعاراً يحض فيها على القول بالعدل والتوحيد ، غير أنه لا ينشد منها شيئاً (٢).

وليست الأشعار الاعتزالية في نفسها شيشًا إلا ما قد تدل عليه من صلة أصحابها المعروفة بالفلسفة والفكر الأجنبي اليوناني وغير اليوناني، وأهم منها ما استودعه هذا الفكر في العقل العربي من خصب، ليس هو وحده مورده الوحيد، بل لعل تفاعل هذا العقل مع عناصر الفكر الأجنبي كانت أكثر خصباً، إذ استطاع أن يستوعبها ويتمثلها، ويصطنع لنفسه من خلالها مواد لا تقل عنها روعة ولا جمالا، وهي مواد يمكن رؤيتها رؤية واضحة في كثرة التوليدات العقلية. ولا نبالغ إذا قلنا إنه لا يوجد شاعر في هذا العصر إلا وقد نفذ إلى كثير من هذه التوليدات حتى الشعراء الشعبيون من أمثال الحمدوني إسهاعيل بن إبراهيم، ويروي أن أحد ممدوحيه وهو أحمد بن حرب المهلبي وهب له طيلساناً (كساءً فارسيًا)

<sup>(</sup>١) المحتار من شعر بشار للخالديين (طبع (٢) معجم الشعراء ص ٤٠٧. لحنة التأليف والترجمة والتشر) ص ٢٠.

أخضر فلم يرضه، فأخذ ينشد فيه مقطعات تجاوز بها الحمسين من مثل قوله (١):

طَيْلُسانُ لابن حرب جاءنی قد قضی التمزیق منه وَطُره فهُو قد أدرك نوحاً فعسی عنده من علم نوح خبره أبدًا يقرأ من أبصرَهُ: (أَئِذَا كُنَّا عِظَاماً نَخِرَهُ)

ولا شك فى أن هذه قدرة بارعة ، والحمدونى لم يملكها عفواً ، وإنما ملكها واستحوذ عليها بفضل خصب ملكته وما أتاحت الثقافة المعاصرة له من محصول غذاها به ، فإذا هو حين يتناول موضوعاً مثل طيلسان ابن حرب وأنه خلَق بال يستطيع أن يعرضه فى صور متعددة لا تبلغ فى العدد أصابع يد ولا أصابع يدين ، بل تتجاوز ذلك إلى عشرات من المقطوعات ، ولكل مقطوعة صورتها الطريفة الحاصة .

ويكاد الإنسان يقطع بأنه لا يوجد شاعر فى العصر إلا وقد أذعن الثقافات المعاصرة المتنوعة واتخد منها غداء لعقله وقلبه ، وكأن شاعراً لا يستطيع منها فكاكما ولا خلاصًا، ونضرب مشلا بالبحترى الدى حمل فى بعض شعره حملة شعواء على من يكلفون الشعراء دراسة المنطق والفلسفة ، فإننا حين نتصفح أشعاره نجد فيها آثار الثقافات التى عاصرته ، حتى لنراه يشيد بالعلم والمعرفة فى بعض مدوحيه ، إذ يقول له (٢):

عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهّال بالتقليد وهو لا يشيد بالعلم فحسب، بل ينكر أيضًا التقليد وكأنه يدعو للاجتهاد واستخدام العقول، بل إنه ليزعم أن التقليد جهل ما وراءه جهل، وحرى بمن يدعو هذه الدعوة أن يطبقها على نفسه، وأن يأخذها بالعلم والتثقيف، وكل ما في الأمر أنه لم يكن يسرف في ذلك إسراف بعض معاصريه من الشعراء ولا كان يفرغ له، فقد كان يعيش في شعره مع نفسه أكثر عما كان يعيش مع الثقافة التي

المارف) ١ / ٢٣٨.

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ٢ /٢٣٥ .

<sup>(</sup>٢) ديوان البحترى (طبع دار

عاصرته ، بل إننا نحتاج إلى تقييد هذا الكلام ، فقد جمع من أشعار القدماء والمحدثين ديوان حماسة ضخماً . مما يؤكد أنه عكف على دراسة هذه الأشعار حتى استطاع أن يستخلص منها هذا الديوان ، وكأننا نعدم فى العصر الشاعر الذى لا يطلب الثقافة الفنية ، بل الثقافة العامة ، وكل من يتابع البحترى فى شعره يلاحظ أنه حوى لنفسه أطرافاً من تلك الثقافة أتاحت له أن يصبح من ذوى الملكات الحصبة ، وتثقفه بأشعار أستاذه أبى تمام ذائع مشهور ، وهى نفسها تحبب إلى من يديم النظر فيها أن يأخذ بحظ أو حظوظ من الثقافات المعاصرة ، وصور بنفسه مدى تنوع هذه الثقافات وتنوع الكلام الذى يحملها فى قوله لبعض ممدوحيه (١) :

ولقد جمعت فضائلاً ما استُجْمِعَتْ يَفْنَى الزمانُ وذكرها لم يَهْرَمِ مثلَ الكلامَ تفرَّقَتْ أنسواعُهُ فِرَقاً وَتَجْمَعُها حروفُ المُعْجَم

وحقاً لم يكن البحرى صاحب تعمق فى معانى الشعر مثل أبى تمام أو مثل معاصره ابن الروى ، ولكن كانت ملكته خصبة ، وكانت ما تزال تمد ه بخواطر لا تنفد ، ونستطيع أن نلاحظ ذلك فى سينيته التى وصف فيها إيوان كسرى وصفاً لم يُسبّتَى إليه ، كما نستطيع أن نلاحظه فى تنوع اعتذاراته للفتح بن خاقان تنوعاً خلب معاصريه ، كما خلبهم عنده إبداعه فى وصفه لحيال المحبوبة أوطيفها حين يلم به فى رُوّاه وأحلامه، وتغنى الشعراء بالحيال قديم منذ أوائل العصر الحاهلى، ولكن الجديد عند البحترى أنه استطاع بملكته العباسية الحصبة التى تقتدر على التوليد والإتيان بالصور المبتكرة والإكثار منها أن يستولى على إعجاب الأسلاف بمثل والهدين المناهدة والمدين المناهدة والمدين المناهد المناهدة والمدين المناهدة المناهدة والمناهدة وا

سَقَى الغَيْثُ أَجْرَاعاً عهدتُ بجوِّها غزالا تُرا إذا ما الكرى أهدى إلىَّ خيالَهُ شنى قربهُ ولم أَرَ مثْلَيْنَا ولا مثل شأْننا نُعَذَّبُ أَي

غزالا تُراعيه الجآذرُ أَغْيداً (٣) شنى قربهُ التَّبْريحَ أَو نَقَعَ الصَّدا (٤) نُعَذَّبُ أَيقاظاً ونَنْعَمُ هُجَّدا (٥)

منخفض الأرض . الجآذر : بقر الوحش .

<sup>( )</sup> نقع الصدا : سكن الظمأ .

<sup>(</sup> ٥ ) هجدا : نائمين .

<sup>(</sup>١) الديوان ٤/٢٦٦٢ .

<sup>(</sup>٢) الديوان ٢//٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الأجراع: الرمال الطيبة . الحو:

وقوله (١):

بوصل منى نطلبه فى الجِدِّ تَمْنَع (٢) وأعجلها داعى الصباح اللمَّع (٣) أوانَ تولَّتْ من حَشَاىَ وأضلعى (٤)

أَلمَّتُ بنا بعد الهدوِّ فسامحتُ وما بَرحَتْ حتى مضى الليل وانْقَضَى فولَّت كأن البَيْنَ يَخْلُجُ شَخْصَها

وواضح ما فى الشطر الأخير بالأبيات الأولى من لفتة ذهنية واضحة ، ومثله آخر الأبيات الثانية فقد ولتَّت وكأنها تُنْتَزَع من حشاه وأضلعه وروحه ، وكان يعرف البحترى كيف يمس قلب سامعه ، كما كان يعرف كيف يه تأثر لنفسه ببعض الصور والمعانى ، فقد سمع أو حفظ قول القائل فى وصف أحاديث بعض النسوة وما يُذَعن فيه من جمال وسحر:

إذا هن ساقطن الأحاديث بالضُّحَى بِقاطَ حَصَى المرجان من كَفِّ ناظم ِ

فما زال يدير البيت فى نفسه وما زال يحاول أن يضيف إليه إضافة بارعة ، وإذا ملكته تسعفه بقوله فى وصف لقائه بمن خلبت لـُبـّـه (٥):

ولما التقينا والنَّقا مَوْعِدُ لنا تَبَيَّن رامى الدُّرِّ منا ولاقِطُهُ (١٦) فمن لؤلؤ عند الحديث تُساقطه فمن لؤلؤ عند الحديث تُساقطه

ولعل أكبر شاعر فى العصر يصور ذخائر الفكر حينئذ فى الشعر ومدى ما أثرت الحياة العقلية فيه ابن الروى ، ويبدو عنده بوضوح أنه عكف على جميع الثقافات التى عاصرته ، وأنه أخذ ينهل منها حتى تحولت إلى ذهنه وقلبه ، فإذا هو يستوعبها ، وإذا هو يتقنها ، بل إذا هو يتمثلها تمثلا نادراً ، وكان مما دفعه إلى ذلك دفعاً اعتناقه مبكراً مذهب الاعتزال ، وفى

( ه ) ديوان المعانى ١ / ٢٣٨ وانظر الديوان

( ٤ ) يخلج : ينتزع .

<sup>(</sup>١) الديوان ٢/ /١٣٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الهدو : شطر من الليل .

 <sup>(</sup>٣) الملمع : الممزوج سواده ببياضه
 إشارة إلى أوائل الصباح .

<sup>. 1777/7</sup> 

<sup>(</sup>٦) النقا : قطعة من الرمل .

شعره ما يدل على حرصه الشديد عليه كقوله (١):

## أأرفض الإعتزال رأياً كللاً لأنى بــه ضَنين

فهو يؤمن به ويعتنقه منحازاً إليه ، ولا يرضى به بديلا ، وإنه ليمنحه كل حبه ، حتى ليصبح ضنيناً به ، وكأنه غدا جزءاً من جوهر نفسه ، ولعله لذلك كان يحس بواشجة رحم بينه وبين نظرائه ممن يعتنقون هذا المذهب الذي كان معروفاً حينئذ بميدثين يجادل فيهما أصحابه طويلا ، وهما العدل على الله بحيث لا يعطل حرية الإرادة عند الإنسان حتى يكون مسئولا عن أعماله وينال ما يستحقه من الثواب والعقاب ، فلا جبر ولا حتم ولا إلزام ، ثم التوحيد وما يطوى فيه من تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين ، فهو ليس بجسم ولا عرض ولا يحده زمان ولا مكان ، وإلى ذلك يشير في بيان علاقته الوثيقة ببعض معاصريه قائلا له (٢):

إِن لا يكن بيننا قُرْبَى فَآصِرَةٌ للدين يقطع فيها الوالدُ الولدا مقالةُ «العدل والتوحيد» تجمعنا دون المضاهين: مَنْ ثُنَّى ومن جحدا

وواضح أنه يجعل لتُحمّه الاعتزال فوق لحمة القربى ، وكأنه يؤمن بأن القربى دم أما الاعتزال فعقل وروح ، وهو لذلك فوق القربى وشائع وأواصر . ولا يهمنا أنه كان يؤمن بالاعتزال من حيثهو ، وإنما يهمنا أن الاعتزال وصله بالثقافات الأجنبية على اختلاف صنوفها وألوانها ، فقد كان المعتزلة يتصلون مباشرة بهذه الثقافات لدعم عقولهم من جهة ولتبين ما فيها من آراء فاسدة كانوا ينقضونها نقضا ، وكانت أهم ثقافة أكبوا عليها الثقافة اليونانية بما فيها من فلسفة ومنطق ، وأكب معهم كثير من الشعراء – وخاصة من كانوا يعتنقون الاعتزال – على هذه الثقافة ينهلون منها ويعبون ، وفي مقدمتهم ابن الرومي الذي يبدو أنه كان يفرغ لها وخاصة في مطالع حياته وينشق في ذلك أوقاتًا طويلة ، مما أتاح لأشعاره أن تصطبغ بأصباغ عقلية واضحة .

وأول ما يطالعنا من هذه الأصباغ صبغ يعم جميع أشعاره كما تعم الخضرة أشجار

<sup>(</sup>۱) دیوان ابن الرومی (نشر کامل کیلانی) (۲) ابن الرومی: حیاته من شعره (طبع ص ۱۲۳۰ میلانی) ص ۲۲۳۰

الطبيعة في الربيع ، ونقصد استقصاءه للمعانى ، فهو إذا ألم معنى لم يكد يترك فيه بقية لأحد من بعده ، وكان لذلك تأثير مهم في قصائده إذ تبدو الأبيات فيها مترابطة ترابطاً لا يُعرف لأحد غيره من شعراء العربية ، ترابطاً يجعل البيت لا يُفهم أنمام الفهم إلا إذا نظر القارئ فيا يسبقه وال يتلوه ، حتى لتصبح القصيدة بناء متكاملا متناسقاً ، مما يوثق الوحدة بينها لا الوحدة الموضوعية فحسب، بل أيضا الوحدة العضوية ، إذ تصبح كلا واحداً مؤلفاً من أجزاء ولكل جزء أو بيت مكانه ، بحيث لو نُزع منه إلى مكان آخر لنبا به المكان الجديد . ومنشأ وبيت مكانه ، وكل شعبة تنشأ عن سابقتها وتلتحم بها لحمة القرابة ، بل لحمة الأعضاء في الحسد الواحد .

وتتصل بهذا الجانب عند ابن الروى خصائص عقلية كثيرة ، لعل أولها هذا الحصب الذى لا حد له ، فقد أصبح العقل العربي يتعمق المعاني حتى يصل إلى قاعها وقرارها ، ويستخرج كل ما كان مستوراً بها من لآلي كانت خافية عن الأنظار، بل إن الشاعر يغوص في مسارب المعاني فيطلع على شعب لاتكاد تحصى وهما جانبان : جانب التشعيب والتفريع وجانب الكشف والاستقصاء ، حتى يتضح المعنى من جميع جوانبه ، وحتى نصبح كأننا نستمع إلى صور من الحوار ملاعروف عند المعتزلة ، فهم ما يزالون بحوارهم يثيرون دقائق المعنى حتى ينكشف من جميع أطرافه ، وإذا هو واضح أشد ما يكون الوضوح بفضل علم المنطق الذي يستهدون به في مباحثهم وبفضل ملكاتهم العقلية التي صقلها الفكر الفلسي . وكأنما تحولت المعاني الشعرية عند ابن الروى إلى صورة من صور حوارهم ، فهي تتضع أيضاً إلى أقصى حد ، ولذلك كانت القصيدة عنده تطول طولا مسرفاً لا يعشرف لشاعر عربي من قبله ولا من بعده ، لأن المعاني وهو الوضوح نفسه الذي يُشعَف به أهل المنطق أو قل من يعكفون على دراسة المنطق ، حتى يستأثر بكل ما يفكرون فيه ، وحتى يمنحوه عنايتهم الكاملة .

ليس من شك إذن في أن شعر ابن الروى يصور تعمقه في دراسة المنطق وليس

ذلك فحسب ، فإن المنطق بأقيسته وعلله يستحيل عنده شعراً وفناً ، فإذا بنا نتنقل في طرائف لا تحصى من المعانى ، وكأنما أصبحت هذه الطرائف حدوداً للشعر ، فهو لا يُتصَوَّر بدونها ، وإلا يكون شيئاً غَمَّاً لا قيمة له ، وصور ذلك ابن الروى نفسه في بعض حواره مع شاعر أنشده شعراً سليماً من العيوب مطبوعاً عارياً من دقائق المعانى ، فقال له : « نحن — أعزاك الله — نطلب مع السلامة الغنيمة » (1) . فلا شعر بدون غنيمة أو بدون معنى مبتكر أو بدون قياس سديد أو تعليل لافت دقيق ، من مثل قوله (٢):

علوُّك من صديقك مستفاد فلا تستكثرنَّ من الصّحابِ فإن الداء أكثرُ ما تراه يكون من الطعام أو الشراب

وهذا التحذير من الصديق يدور فى كثير من الأقوال والأمثال ، ولكن الطريف عند ابن الروى هو التعليل البارع ، إذ قاس الصديق على الطعام والشراب الممتعين وكيف يستحيلان أحياناً داء لا شفاء منه ، وكأنما يؤتى الحذر من مأمنه ، ومن تعليلاته الطريفة تعليله لمحبة الأوطان ، إذ يقول (٣):

وحبَّبَ أوطانَ الرجال إليهم مآربُ قَضَّاها الشبابُ هنالكا إذا ذكروا أوطانهم ذكّرتهم عهودَ الصبا فيها فحنّوا لذلكا فقد ألفته النفسُ حتى كأنه لها جسدٌ إن بان غودر هالكا

وكان الشعراء قبله يتشوقون إلى أوطانهم ولا يعرفون العلة فى ذلك حتى كشفها لهم ابن الروى ، فكل يتعلق بوطنه ويشغف به ، لأنه ملاعب صباه وشبابه التى لا يبرح خيالها ذاكرته ، والتى طالما ألفتها النفس وأنيست لها ، بل لقد التصقت بها التصاق الروح بالجسد ، بحيث لو انفصم أحدهما عن صاحبه أصبح فى الهالكين . وتكثر فى شعر ابن الروى كثرة مفرطة التعليلات والأدلة والأقيسة كقوله فى بعض غزله (٤):

<sup>(</sup>۱) ذيل زهر الآداب (طبع المطبعة (۳) الديوان ص ۱۳ وزهر الآداب الرحمانية بمصر) ص ۱۹۰ . ۳۷/ ۹۹ . (۲) الديوان ص ۱۳۹ . (۲) زهر الآداب ۲/۲۱ .

لا تكثرنً ملامة العُشَّاقِ فكفاهم بالوجد والأَشواقِ إِن البلاء يُطاق غير مضاعف فإذا تضاعف كان غير مُطاقِ لا تطفئنً جَوَّى بلوم إِنَّه كالريح تُغْرِى النار بالإحراقِ

فهو يقيس تكرار اللوم للعشاق على تضاعف البلاء الذى لا يطاق ، ولا يكفيه هذا القياس ، وإذا هو ينفذ إلى قياس بديع ، فالهوى نار مشتعلة فى الصدور ، واللوم ريح عاصفة تفرقها يميناً وشهالا ، حتى تأتى على كل ما تجاوره ، وكأنما لا يزال يغريها بأن تزداد تلظياً وإحراقاً واشتعالا . وبجانب هذه القدرة لدى ابن الروى على الأقيسة والعلل ، نحس قدرة فائقة على الجدل وكسب القضية بالحق وغير الحق ، وكأنه معتزلي كبير يناقش بعض مسائل الاعتزال ويحاول أن ينقض على خصمه عججه وأدلته ، أو قل إنه يدلى بحجج وبراهين تمحو كل براهينه وحججه ، وهى براهين وحجج شعرية ، فيهافن وفيها جمال وفيها حس الشاعر وفطنته ، من ذلك أن يبلديل القاطع والبرهان الساطع يقول (١) :

خجلت خدودُ الورد من تفضيله خَجَـــلاً تورُّدُها عليهِ شاهدُ أين العيونُ من الخدود نفاسةً ورياسةً لولا القياسُ الفاسدُ

فاحمرار الورد الذي طالما شبعه الشعراء بالحدود إنما هو احمرار خجل من تفضيل من لا يقدرون الجمال له على النرجس الذي يشبهه الشعراء بالعيون ، وأين الحدود من العيون روعة وجمالا ، وهو بون بعيد لا يخطئ فيه إلا أصحاب القياس الفاسد الكليل . ومما يتضح عنده فيه أثر الاعتزال واختلاطه بالمعتزلة أن نراه يعمد إلى ذم شيء ذماً طبيعياً ، لأنه يستحق الذم ، ثم يعمد بعد ذلك إلى مدحه ، بيانا لقدرته في الحجاج والحدل . وينشسب إلى الجاحظ كتاب في المحاسن والأضداد بعامة ، وهو منحول عليه ، ولكنا نجد معاصراً لابن الروى هو إبراهيم بن محمد البيهتي يؤلف كتاب المحاسن والمساوى وهو منشور ، ويدل بوضوح على أن الناس شغفوا في العصر – يقودهم المعتزلة من أمثال الجاحظ – بمدح الشيء وذمه ، وعلى شغفوا في العصر – يقودهم المعتزلة من أمثال الجاحظ – بمدح الشيء وذمه ، وعلى

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٣٨٩.

قبس من هذا الصنيع عمد ابن الروى إلى ذم الحقد البغيض ، فقال (١):

الحقدُ داء دفين لا دواء له يَرِي الصدورَ إِذَا مَا جُمْرُهُ حُرِثَا (٢) فإنما يبرئ المصدور ما نفثًا(١٦) فاستَشْفِ منه بصفح أو معاتبسة

فالحقد داء لا يمكن الشفاء منه ، وما يزال جَسَمْره متقداً في الصدور ولا يمكن إطفاؤه ، ويحاول ابن الروى أن يكتشف دواء لصاحبه ، فيوصيه بالصفح والعتاب فقد ينفسان عنه بعض الشيء ، واكن أي تنفيس ؟ إنه تنفيس المصدور الذي قله ينفس عنه لحظة ما ينفثه ، وسرعان ما ينطوى صدره ثانية على مرضه أو قل على هذا الجمر جمر الحقد الذي يشوي صدر صاحبه شيَّاً . وابن الرومي في ذلك كله متفق مع الناس جميعًا في ذم الحقد الكريه، ولكن أليس من حقه أن يُغرب عليهم كما يغرب أحيانًا المعتزلة أصحاب الحجاج واللسن واللدد في الخصومة ، فيمدح لهم الحقد البشم ويحيله شيئاً مستحباً لا بشاعة فيه ولا قبح ، يقول (<sup>1)</sup>:

وبعضُ السجايا يَنْتَسِبْنَ إِلَى بعض فثُمَّ ترى شكرًا على حَسَن القَرْض لينقضُ وتْرَّا آخر الدهر ذو نَقْضِ

وما الحِقَّدُ إِلا تُوْأَمُ الشَّكْرِ فِي الفِّتِي ۗ فحیث نَری حِقْدًا علی ذی إساءة ولولا الحقودُ المستكنَّاتُ لم يكن

فالحقد توأم للشكر وقرين له ، وحرى بنا إذا تأملنا في حقيقته أن نعيد النظر فيه ، فإنه يُسْتَحَبُّ إِزاء بعص الأشخاص ممن يسيئون إلى الناس ، بيها يستحب الشكر إزاء من يحسنون القرض والتفضل على من حولهم ببعض ما أنعم الله عليهم . ويلفت ابن الرومي إلى دليل قاطع يدل على أن الحقد محمود ، فلولاه لضاع الوتر أو الثأر ولم يأخذ موتورحقه من واتر . وبذلك استطاع أن يخرج الحقد الذميم في صورة حسنة محمودة ، بفضل مهارته في الحوار والجدل ، وكأنه معتزلي كبير يدافع عن قضية من قضايا المعتزلة الشائكة . وكثيرون من الشعراء وراءه أفادوا على شاكلته من حوار المعتزلة ومناظراتهم، كما أفادوا من ثقافات العصر ما استحالت به ملكاتهم

<sup>(</sup>٣) المصدور: المريض بذات الصدر أو الرئة. (١) الديوان ص ١٣٧. (٤) الديوان ص ١٦٣٠

<sup>(</sup> ۲ ) یری : یشعل .

العقلية خصبة إلى أبعد حدود الحصب ، يحيث أتاحت لهم ما لا يحصى من دقائق المعانى والأخيلة .

4

## التجديد في الموضوعات القديمة

ظلت الموضوعات القديمة المألوفة من مدح وغير مدح وهجاء تسيطر على الشعر والشعراء ، وكأنما كان هناك إصرار قوى أن نظل للشعر العربى شخصيته وموضوعاته وأن يظل حيبًا على الألسنة مع حياة الأمة ، فلا يضعف ولا يذوى عوده ، بل يقوى ويزدهر ، غير متحوّل عن أصوله ، مهما غذّته الثقافات الفلسفية وغير الفلسفية ومهما عبر عن الحضارة العربية الحديثة ، فهو موصول دائمًا بقديمه ، شأنه فى ولك شأن الآداب الحية التي لا تنقطع صلتها بماضيها ، مهما وقع عليها وعلى أهلها من تأثيرات حضارته وثقافته ، إذ تظل متصلة بها اتصالا يمكن لها فى التاريخ وفى الحلود . وحقًا تنعكس على موضوعات الشعر حينئذ آثار حضارية وثقافية كثيرة ، ولكنها لا تُحدد ث تعديلا فى جوهرها ، فجوهرها ثابت ، إنما تحدث بعض إضافات تكثر وتقل حسب ملكات الشعراء وحسب ماكانوا يتغذون به من الثقافات وماكان يداخلهم من إعجاب إزاء مظاهر الحضارة الجديدة .

وأول ما نتحدث عنه من الموضوعات المديح ، ومعروف أن الشاعر الجاهلي كان يصور فيه المثل الحلتي الرفيع في عصره ، من الكرم والشجاعة والوفاء وحماية الجار والحلم والحزم وإباء الضيم وحصافة العقل ، حتى إذا كان العصر الإسلامي أخذ الشاعر يضيف إلى هذه المثالية مثالية الدين ، وخاصة إذا كان يمدح خليفة ، وكانوا يسجلون أعمال الحلفاء والولاة وما ينشرون من الأمن والعدالة التي لا تطيب حياة الناس بدونها ، وسجلوا أيضاً مواقع القواد مع الترك وغيرهم وبطولاتهم الحربية المختلفة . وبذلك كانت المدحة في العصرين الجاهلي والإسلامي تشتمل بما تعرض من مثاليات على أسس قويمة خلقية ودينية لتربية الشباب ، كما كانت تشتمل على أعمال الدولة وأعجاد العرب الحربيه . وكل ذلك اضطرم اضطراماً في المدحة عنه

شعراء العصر العباسي الأول ، مع محاولاتهم الجادة في التطور بمعاني المديح عمقًا وسعة وتنوعاً ، وظلت رغباتهم ومحاولاتهم في هذه الإضافة تزداد خصباً في هذا العصر ، وهم في ذلك لا ينسون مثالية المديح الموروثة ، فإذا ملحوا خليفة أو واليًّا أو قائداً تمثلوا فيه الفضائل العربية مرسومة ، وكذلك الفضائل الإسلامية ، وتمثلوا أيضًا العدل الذي يعصم الحاكم من الطغيان ويعصم الشعب من العبث والظلم والفساد. ويتردد ذلك دائمًا على ألسنة الشعراء من مثل قول البحترى في المتوكل ، وكان اسمه جعفراً<sup>(١)</sup> :

يًا سَدَادًا وقيِّم الدين رُشْدَا خُلقُ اللهُ جَعْفَرًا قَيِّم الدُّذْ أَظهر العدلَ فاستنارتُ به الأَر ضُ وَعَمُّ البلادَ غَوْرًا ونَجْدا

وقد مضى الشعراء يُضْفون هذه المثالية على الحلفاء في الحكم وفي التقوى وأيضاً فى الخلق والشيم ، مهما كانت سيرتهم وكأنهم لم يكونوا يفكرون فيهم من حيث هم إنما كانوا يفكرون فيهم من حيث خلافتهم وقيامهم على حكم الرعية ، وهم الملك يرفعون أمام أعينهم ما ينبغي أن يكون عليه الخليفة في خلقه وفي دينه وفي سيرته وفي حكمه ، وكأنما هو رمز ، رمز للأمة في حاكمها الرشيد ، وهم يبرزونه لها بالصورة التي تريدها ويريدونها معها ، صورة الحاكم المحلص الأمين الذي ينكر الظلم أشد الإنكار ، والذي يعمل بكل ما في وسعه على إشاعة العدالة بين أفراد رعيته حتى يتساووا في الانتفاع بالحياة تساوياً تامًّا . وكان هناك من يبالغون في مديح الحلفاء حتى ليضفون عليهم صفات قلسية ، وهي صفات خلعها شعراء الشيعة على أثمتهم منذ عصر بني أمية ، وأخذ شعراء الحلفاء من حينئذ يستعيرونها ليسبغوها بدورهم على الخلفاء الأمويين والعباسيين ، من مثل قول ابن الجهم في المتوكل (٢):

إِمامُ هُدًى جَلَّى عن الدين بعد ما تعادت على أشياعه شِيعُ الكُفْرِ وقوله <sup>(۳)</sup> :

له المِنَّةُ العُظْمَى على كل مسلم وطاعتُه فرضٌ من الله مُنْزَلُ (٣) الديوان ص ١٦٤.

<sup>(</sup>١) الديوان ٢ /٧١٧ .

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٢٢٢.

فهو الهادي المهدي الذي تجب طاعته على جميع المسلمين ، وكان الشعراء من وراء ابن الجهم يبالغون في بيان ذلك مبالغات شيى ، مما سنعرض له في غير هذا الموضع . ونرى كثيرين منهم يسجلون الأعمال الكبرى في عصور الحلفاء ولنأخذ مثلا المتوكل ، فجميع أعماله مثبتة في دواوين الشعراء وفي كتب التاريخ ، فمن ذلك أمره لأهل الذمة بلبس الطيالسة العسلية والزنانير مما وقفنا عنده في الفصل الأول ، فقد تغنى بهذا العمل ابن الجهم في أشعاره (١)، ومن ذلك عقده البيعة لبنيه الثلاثة : المنتصر والمعتز والمؤيد ، فقد تغنى شعراؤه بهذا الصنيع طويلا<sup>(٢)</sup> .

ويكثر في عهده بناء القصور على نحو ما أسلفنا ، وكلما شاد قصراً نوَّه الشعراء به وبروعة بناثه وما يدل عليه من مظاهر الحضارة والعمران لعصره. وليس هناك حادثة جُلَّى من سجن وزير وتعذيبه مثل ابن الزيات، أوغضب على قاض وتصفية أمواله مثل ابن أبي دؤاد، أوعلى طبيب وقبض أمواله مثل بـَختـيُّـشُوع أوعلى كاتب من كتاب الدواوين أو على بعض الولاة إلا ويسجل الشعراء ذلك في أشعارهم مما يجعلها بحق وثائق تاريخية، وأروع ما سجلته هذه الوثائق أمجاد قوادنا وأبطالناً وجيوشنا في حومات الوغمَى شهالا وشرقًا ، وهي ليست تاريخًا يُسْرَدُ كما تصنع كتب التاريخ ، وإنما هي أناشيد انتصارات راثعة لجنودنا وقوادهم البواسل في حروب الروم والترك والأرمن ، وماتني الجيوش العربية تخوض إليهم بحوراً من اللماء منزلة بهم صواعق الموت التي لا تبتى ولا تذر . وكان من أبطال هذه المعارك لعهد المتوكل يوسف بن محمد الثغرى ، وكان المتوكل قد ولاه بعد وفاة أبيه على أرمينية ، وكانت قد نشبت بها ثورات فأخذ يسحقها بجنوده المغاوير سحقاً ، وفيه وفي انتصاراته على بعض البطارقة الأرمنيين يقول البحترى (٣):

> له البأسُ يُخْشَى والساحة تُرْتَجَى كَسَرْتَهُمُ كَسْرَ الزُّجاجةِ حِــدَّةً حسامٌ وعزمٌ كالحسام وجَحْفَلُ

فللَّه تَقُواه وللمجد سائرُهُ فلا الغيث ثانيه ولا الليل عاشِرُهُ (٤) ومن يجبر الوَّهْيَ الذي أنت كاسرُه شِدادُ قُواهُ مُحْصَدَاتُ مَرَائرُه (٥)

<sup>( ؛ )</sup> عاشره : يبلغ معشاره . ( ه ) محصدات : محكمات . مراثره : قواه،

وأصلها طاقات الحبال.

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) الطرى ٩ /١٨١.

<sup>(</sup> ٣ ) الديوان ٢ /٨٧٧ .

وليست هناك وقائع حربية كبيرة إلا ودون الشعراء فيها البطولات العربية ، وكان من أهم هذه الوقائع ثورة الزنج ، وقد تغى الشعراء فيها ببطولة الموفق غناء ملويا ، ونرى الطبرى يسجل فى تاريخه طائفة كبيرة من أشعار هذا الغناء . وبالمثل نراه يدون أغانى وأناشيد أخرى فى حروب القرامطة ، وكأنما استقر فى نفوس المؤرخين أن الشعر الذى تغنى بهذه الحروب ووصفها لا يقل أهمية عن وثائق التاريخ ، فهو ليس مديحاً للبطولات وتمجيداً فحسب ، بل هو أيضاً تاريخ ، وهو تاريخ نابض بالحياة . ومن المحقق أنه حتى الآن لم يستغل هذا التاريخ الشعرى فى كتابة تاريخ العصر ، إذ كثيراً ما يحوى من التفاصيل ومن دقائق الأحداث مالا فى كتب التاريخ عن الأحداث والوقائع الحربية ، بل يضموا إلى ذلك وصف يقرعون فى كتب التاريخ عن الأحداث والوقائع الحربية ، بل يضموا إلى ذلك وصف يقرعون فى كتب التاريخ عن الأحداث والوقائع الحربية ، بل يضموا إلى ذلك وصف تلك الوقائع والأحداث المبثوث فى دواوين الشعراء ، حتى يطلعوا على كل جوانبها اطلاعاً مضبوطاً دقيقاً .

وظل شعراء المديح في كثير من مدائحهم يقلدون الأقدمين في الوقوف على الأطلال والبكاء على الدمن والآثار العافية ، وفي رأينا أن استبقاء الشاعر العربي على مدى العصور الماضية لهذا المطلع في كثير من قصائده لم يكن لبيان صلته بأسلافه ولا استبقاء لصورة من صور حياتهم الرعوية في العصر الجاهلي وما كان يتصل بها من الرحلة الدائرة حول مساقط الغيث والكلأ ، وإنما كان لإحساس الشاعر إحساساً عميقاً بتعبير هذا المطلع عن كل ما ينمحي من حياة الإنسان إلى غير مآب ، سواء في ذلك حبه وغير حبه ، فدائماً لحظات ماضيه تذهب منه إلى غير مآب ، سواء في ذلك حبه وغير حبه ، فدائماً لحظات ماضيه تذهب منه إلى غير مآب في الشباب وغير الشباب ولا يستطيع لها رجعة ولا أوبة . وكأنما تصور الأطلال نوازع الفناء التي تطبق مخالبها على كل ما يمضي من حياة الإنسان ، وعادة تنطبق هذه المخالب عليه آخر الأمر ، فيصبح أثراً بعد عين ، وهو لذلك يقف بالأطلال باكياً بلموع غزار ، متمنياً لو عادت بعد عين ، وهو لذلك يقف بالأطلال باكياً بلموع غزار ، متمنياً لو عادت والظلال وحتى تدود إليها النباتات والظلال وحتى تدب فيها الحياة ، فن ذلك قول ابن المعتر يصف داراً وأطلالا (۱):

<sup>(</sup>۱) الديوان (طبعة دار صادر ببيروت) ص ٤٥٣ وزهر الآداب ١/١٩٦ .

لا مثل مَنْزِلة الدُّوَيْرَةِ مَنْزِلُ يا دارُ جادكِ وابلُ وسقاكِ لم يَمْحُ من قلبي الهوى ومحاكِ بُوْسًا لدهر غَيَّرَتْكِ صُرُوفُهُ ذُمَّ المنازلُ كلُّهن سواكِ لم يَحْلُ للعينين بعدكِ مِنظرٌ مُمْساك بالآصال أم مَعْداك أَيُّ المعاهد منك أندبُ طيبَه أم أرضك المَيْثاء أم رَيَّاك (١) أَم بَرْ دُظِلُّك ذى الغصون وذى الجَنا أُوفُتُ فَأَرُ المِسْكِ فوق ثُرَاكِ وكأَنْمَا سَطَعَتْ مجامرُ عَنْبَرِ وكأن ماء الورد دمعُ نَدَاكِ وكأَنما حَصَّباءُ أرضكِ جــوهر ً نشرت ثياب الوَشْي فوق رُباكِ وكأَمَّا أيدى الربيع ضُحَيَّةً

وابن المعتزيلم بتلك الدار ، ويراها وقد فقدت بهجنها القديمة وغيرتها صروف الزمان حتى محت أطلالها الدوارس ، ولا يزال هواه بها ماثلا في قلبه ، وهو يدعو لها الغيث أن يجرو ها حتى تستعيد حلّه الدائرة . وتترامى له من خلال فركرياته وعهود حبه الماضية ، فيرى كل الديار دونها ولا تقاس إلى جمالها ، ويبكيها ويندبها ، ويندب كل معهد فيها وما كان ينتشر فيه من طيب على الصباح الباكر وعلى الآصال في المساء وعلى الغصون ذات الظلال والهار ، وتفوح الأرض برائحتها الساطعة ، وكأنما تفوح مجامر عنبر ، أو كأنما تفوح فأرة مسك ، وحتى الحصى كأنه جواهر سقطت من أهل تلك الدار ، وكأن قطرات الندى ماء ورد عاطر ، والربيع ينشر بها وشيا عجيب الألوان . وهو وصف يحمل حنيناً ووجداً لا نهاية طما للدار وما كان بها من لقاء بين الأحبة ، لقاء جعل كل ما حولهم يبدو في هذه الصورة الفاتنة المحفورة في ذهن ابن المعتز حفراً لا يمكن أن يطمس أو تأتى عليه الأيام .

وكان الشاعر القديم ينزع نفسه من الأطلال وما يتصل بها من ذكريات الهوى والشباب الدائرة ، مفضياً إلى وصف رحلة له فى الصحراء ، يتحدث فيها عن طول سراه وعن الفلوات وحيوانها الأليف والوحشى ومكنى ضَنَا بعيره فى رحلته

<sup>(1)</sup> الحنا: الغر . الميثاء: السبلة . الريا: الدائمة .

الطويلة الشاقة ، وكأنما يريد أن يجذب نفسه جذباً من أفكار النناء ويتغلغل فى نوازع الحياة . وتبعه الشاعر العباسى مستبقياً على كل هذه العناصر فى قصيدة المديح ، وقد يفرد لوصف هذه الرحلة قصائد أو مقطوعات طريفة ، وهى متناثرة فى دواوين الشعراء من مثل قول على بن الجهم (١):

كم قد تجهّمنى السَّرَى وأزالنى ليسلَّ ينوءُ بصدره متطاولُ وهززتُ أعناقَ المطىً أسومُها قصدًا ويحجبها السوادُ الشامل حتى توكَّ الليلُ ثانىَ عِطْفِهِ وكأَن آخره خِضَابٌ ناصِلُ ورأَيت أغباش الدُّجَىٰ وكأَنها حِزَق النَّعام ذُعِرْنَ فهى جوافلُ(١)

وهو يصور سُراه في ليل متطاول يجمّم سواده على آفاق الكون ، وما زال يقطعه حتى نَصل خضابه الأسود وبدت أغباشه وبقاياه وكأنها نعام مذعور ، فهي تفر فراراً من الضوء الذي أخذ ينتشر على قطع الظلام . وطالما وصف الشعراء نحول إبلهم وضناها كناية عن طول سُراها ومدى ما عانته من نصب في وعثاء السفر الطويل الذي لا يكاد ينتهي . وألم شعراء العصر كثيراً بهذا المعنى كقول البحترى في وصف إبله (٣):

يَتَرَقُرَقْنَ كَالسَّراب وقد خُفْ نَ غِمارًا من السَّراب الجارى كَالقِسِيِّ المعطَّفات بل الأَوتارِ (3)

فهى لا تكاد تبين نحولا وهزالا حتى لكأنها أصبحت سراباً ، وإنها لتشبه القسى المنحنية ، بل هى أكثر نحولا فهى كالأسهم ، بل هى أيضاً أكثر ضَناً وهُزَالا حتى غدت كالأوتار ضموراً . وكانوا فى أثناء ذلك يعرضون لوصف حُمرُ الوحش وأتنها التى يصادفونها فى الفلاة ، وكذلك لوصف الظباء وبقر الوحش ، وكل يحاول أن ينفذ إلى صورة دقيقة من مثل قول ابن المعتز<sup>(٥)</sup>:

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) أغباش : بقايا . حزق : جماعات . (١) المطفات : المنحنيات .

جوافل: منزعجة. (٥) الديوان ص ١٥٩.

وجَرَتْ لنا سُنُحاً جآذرُ رَمْلَةِ تتلو المهَا كاللؤلؤ المتبَدِّدِ (١) قد أَطلعتْ إِبَرَ القرون كأنها أَخذُ المراود من سَحيق الإِثْمِدِ (١)

وكان ابن المعتز قد سُبق بوصف إبر القرون وأطرافها المدبَّبة بالمراود المغموسة في الكحل شديد السواد واللمعان ، فما زال يحاول النفوذ إلى صورة جديدة حتى قال بصف ثوراً وحشيًّا يقود إجُلا أو قطيعًا من بقر الوحش (٣):

كأَنى على طاوٍ من الوحش ناهضٍ تخالُ قرون الإِجْل من خلفه غابا فقرون البقر تتكاثر حتى ليخالها ابن المعتز غابة نبتت في الفلاة فجأة .

وكان الشعراء يعرضون أحيانًا مع الربيع ووصفه للحديث عن الحمر ، على نحو ماكان يصنع أسلافهم العباسيون ، وشاعت حينئذ التهنئة بعيد النيروز وبيوم المهرجان الكبير ، وكانت بغداد وضواحيها تتحول فيه إلى ساحات كرنفالات ضخمة على نحو ما مر بنا في غير هذا الموضع ، وكان الشعراء يهنئون الحلفاء والولاة به ، وكثيراً ما كانوا يتحدثون عن ملاهيه ، وقد يسوقون الحديث إلى الحمر ، على نحو ما يلقانا عند ابن الروى في قصيدة يوم المهرجان التي مدح بها عبيد الله بن طاهر محافظ بغداد حينئذ ، ونراه يصور تصويراً رائعاً ما كان بمجلسه من قبان يتغنين غناء يأسر القلوب ، يقول (٤):

وقيانِ كأنها أمهاتُ مُطْفلاتٌ وما حملْنَ جَنِيناً كَالَّ طفل يُدْعَى بأساء شَتَى أمّه دهرها تترجم عنه غير أن ليس ينطق الدهر إلا

عاطفات على بنيها حوان مرضعات ولسن ذات ليبان<sup>(٥)</sup> بين عود ومزهر وكران<sup>(٦)</sup> وهو بادى الغنى عن الترجمان بالتزام من أمه واحتضان<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup> ٤ ) الديوان ص ٨٤ .

<sup>(</sup>ه) لبان : لبن . (ه) لبان : لبن .

<sup>(ُ</sup> ٢ ُ) الكران والمزّهر من آلات الطرب الوّرية.

<sup>(</sup>٧) التزام: اعتناق.

<sup>(</sup>١) سنحا: عرضاً أو مارة من اليمين.

الحآذر : جمع جؤذر وهوولد البقرة . المها :

<sup>(</sup> ٢ ) الإثمد : الكحل .

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٣٨ وطاو : جائع .

وقد مضى يتحدث عن تأثير هؤلاء القيان بغنائهن وبماكن يحملن من آلات الطرب على صدورهن ، وكأنها أطفال لهن، فهن يعانقنها وكأنما يرضعنها، ولكن لا بلبن وإنما بألحان شجية تشفى المحزون من دائه، ولكل منهن جمالها وسحرها وفتنتها وصوتها الذى يدلع الحزن والفرح جميعاً ، صوت تمده وتعلو به كما أرادت أو كما يقول في قصيدته :

ذات صوت بهزّه كيف شاءت مثلما هزّت الصّبا غُصْنَ بانِ وإنما أردنا بذلك كله أن نصور كيف أن شاعر المديح في هذا العصر حاول أن يضيف إلى عناصره الموروثة عناصر مستمدة من بيئته الحضارية ، ممثلا فيها كثيراً من المعانى والصور الدقيقة ، وكانوا دائماً يلائمون بين مدائحهم وممدوحيهم ، فإذا ملحوا وزيراً مثلا عرضوا لسياسته وتفننه في الكتابة ، وإذا ملحوا قائداً عرضوا لوقائعه وأبجاده الحربية ، وإذا ملحوا عالماً أشادوا بعلمه ، وكذلك إذا ملحوا مغنياً أشادوا بعلمه ، وكذلك إذا ملحوا مغنياً أشادوا بغنائه . واضطرم حينئذ الهجاء كما اضطرم المديح ، ولم يكد يترك الشعراء خليفة ولا وزيراً ولا قاضياً ولا مغنياً إلا كالوا له الهجاء كيلا ، وأداً هم تنافسهم إلى أن يتبادلوا الهجاء ويريشوا كثيراً من سهامه . واقرأ في أى ديوان من دواوين العصر فستجد دائماً هجاء كثيراً على نحو ما يلقانا في ديوان البحترى مثلا ، وقد اشتهر بهجائه بعض ممدوحيه حين يقلب لهم الدهر ظهر الحجن ، مثل أحمد ابن الحصيب ممدوحه ، فإنه حين نكبه المستعين أنشده قصيدة يحثه فيها على مصادرة أمراله وسفك دمه ، وظل يسَسْلقه بلسانه طويلا بمثل قوله (۱):

لابن الخصيب الوَيْلُ كيف انْبَرَى بإنْكه المُرْدِى وإبطالهِ كاد أَمِينَ الله فى نفسهِ وفى مواليه وفى ماله والرأْى كلُّ الرأى قى قتله بالسيف واستصفاء أمواله

وله قصائد كثيرة يمجد فيها المستعين وعهده ، حتى إذا خُلع وولَّى الترك بعده المعتز أصلاه ناراً حامية من هجائه فى ثنايا مديحه للخليفة الجديد . ولم يكن البحترى حاذقًا فى هذا الفن ، غير أنه كان هناك كثيرون يتقنونه ، مثل على

<sup>(</sup>١) الديوان ٣/١٦٣٧ .

ابن بسام ، وكنان يتعرض فى هجائه كثيراً للخلفاء والوزراء وقلما سلم أحد من لسانه ومن قوله فى العباس بن الحسن وزير المكتفى (١) :

وزارة العباس من نَحْسها تستقلع الدولة من أسها شبهته لما بدا مقبسلا في حُلَل يُخْجَلُ من لبسها جارية رَعْناء قد قدَّرت ثياب مولاها على نفسها(٢)

وكان أكثر ما يعتمدون عليه فى الهجاء من معان التهوين والتحقير والتصغير وما إلى ذلك من طعنات مصمية نافذة ، بما تحمل من سموم الانتقاص والسخرية المريرة ، كقول إبراهيم بن العباس فى صديق تنكر له وجحد معروفه (٣) :

تهاب ولا أنت بالزاهد ولما رأيتك لا فاسقاً وليس صديقك بالحامد وليس عمدوك بالتق فناديت هل فيك من زائد أتيت بك السوق سوق الرقيق كفــور لنعمائه جاحد على رجلِ غـادرِ بالصديقِ يزيد على درهم واحسد فما جاءنی رجلٌ واحدٌ سوى رجل حار منه الشُّقا وحلَّتْ به دعوة الوالدِ مخافة أُدْرَكُ بالشاهد فىعتُك منه بلا شاهد وحَلُّ البلاءُ على الناقد(١) وأُبْتُ إِلَى منزلي سالمًا

والمقطوعة تمسخ هذا الصديق مسخاً ، حتى لتجعله حياً كميت وموجوداً كمعدوم ، فلا هو من أهل الحجون ولا من أهل الزهد ولا يخشى بأسه عدو ولا يحمده صديق، إنه كنود مهين، ولذلك ذهب يبيعه الصولى في سوق الرقيق الكبيرة، معلناً عيوبه من الغدر وكفر النعمة والجحود ، مما جعل الناس يكفنون عن شرائه إلا

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ٣ / ٨٨ . (٣) ديوان المعاني ١ /١٨٣ . (٢) قدرت : فصَّلت وقطَّت . (٤) الناقد : المشترى .

أن يكون بدرهم واحد ، إلا ما كان من رجل سي الحظ كأنما استجيبت فيه دعوة لأبيه ، أقدم على شرائه ، فباعه منه بدراهم معدودة ، وولى الصولى على وجهه يطلب السلامة من هذا البلاء الذى كان حل به . وكان مما يؤذى المهجوين حينئذ إيذاء شديداً أن يوصفوا بالقذارة ، إذ كان العرب قد تحضروا وأسرفوا في صور النظافة وفي التطيب بالعطور ، وكأن من يوصف بنتن الرائحة يتلطخ بعار ما بعده عار ، ويستغل ذلك الصولى في أحد مهجويه قائلا له (١):

وكن كيف شئتَ وقل ما تشا وأَبْرِقْ بميناً وأَرْعِدْ شِالا نجابك لُوْمُكَ مَنْجَى الذبابِ حمته مقاذيره أن يُنالا

فليكن كما يشاء فإن أحداً لن يستطيع التعرض له لحقارته وقذارته . ومعروف أن ابن الروى هو أكبر شعراء الهجاء فى العصر وأكثرهم سهامنًا لمهجويه ، وكان يعرف كيف يصب عليهم التصغير والحقارة والضعة ، كقوله المشهور فى وصف بخيل (٢):

ففتحة أنف واحدة كانت تكفيه، ولو أنه رأى فيها حقيًّا كفاية ما انتفع بالفتحة الأخرى ، ولا حاول ذلك حرصًا وبخلا وشُحيًّا جبُل عليه . وكانت لابن الروى حاسة تلتقط العيوب الجسدية وتستطيع تكبيرها على نحو ما يصنع أصحاب الصور الكاريكاتورية الهزلية، فإنهم يعرفون كيف يستغلون دقائق العيوب في الوجوه والأجسام، وتستحيل مقطوعات وقصائد كثيرة في ديوان ابن الروى إلى صور ساخرة من مهجويه، حتى ليأخذوا أحيانًا شكل حيوانات عجرة وغير عجرة ، كقواه في بعض مهجويه (٣):

ما ظننت الإنسان يجتر حتى كنت ذاك الإنسان عَيْنَ اليقينِ

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الفن ومذاهبه في الشعر العربي ( الطبعة العاشرة بدار المعارف) ص ٢١٤ .

أما أبوسليان الطنبورى المغنى فقد استمع إلى غنائه القبيح يوماً، فتراءى له فى صورة بغل لطحاًن ما يزال يحرك فكيه فى أكل طعامه من الفول وغيره، أو كما يقول (١):

وتحسب العين فكيْه إذا اختلفا عند التنغم فَكَّىْ بَغْلِ طحَّانِ

وهو جانب طریف عند ابن الروی سنعرض له ثانیة فی ترجمته ، والمهم أن نعرف الآن أنه استطاع أن ينمى الهجاء فی هذا الجانب الساخر إلى ذروة لم يصل إليها الشعر العربی قبله ولا بعده .

وظل الفخر نشطاً فى العصر ، وكان قد ضعف الفخر القبلى منذ العصر الماضى وظل ضعيفاً فى هذا العصر لضعف الشعور بالعصبية القبلية ، وإن كنا نجد هذا الشعور من حين إلى حين ، ولكنه على كل حال كان شعوراً خافتاً ، ونجده أحياناً على لسان البحترى حين يفتخر بطيئ قبيلته ، وكذلك على لسان ابن الجهم القرشى حين يفتخر بقريش وجدها فهربن مالك قائلا(٢):

أَبِتْ لَى قُرُومٌ أَنْجَبَتْنَى أَن أَرَى وإِن جَلَّ خطبٌ خاشعاً أَتضجَّرُ أُولئك آل الله فِهْرُ بِن مالك بِم يُجْبَرُ العظمُ الكسيرُ ويُكْسَرُ هُمُ المنكِبُ العالى على كل مَنْكِبُ سيوفُهم تُفْنَى وتُغْنِى وتُفْقِرُ

وبقيت من ذلك بقية عند ابن المعتز، إذ نراه يفخر طويلا على بنى عمومته العلويين، وهو فخر سياسى يدور حول الحلافة وأن العباسيين أولى بها من العلويين، وربما كان أروع من هذا الفخر عنده فخره العام الذى يخلطه بشكواه، والذى يتحدث فيه عن حبه مقدماً لبعض صواحبه فضائله من الشجاعة والبأس والكرم الغياض والوفاء، ومن طريف فخره قوله (٣):

لا أشرب الماء إلا وهو منجرد من القَذَى ولغيرى الشَّوْبُ والرَّنَقُ (٤) عزى حسامٌ وقلبي لا يخالفه إذا تخاصم عَزْمُ المرء والفَرَقُ (٥)

<sup>(</sup>٤) الشوب: الماء المخلوط . الرنق :

الكدر .

<sup>(</sup> ه ) الفرق : الحوف .

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٣٣٠ .

مَيْتُ السَّرائر ضَحَّاكُ على حَنَق ما دام يَعْجِز عن أعداني الحنَقُ

فهو يشرب الماء صفواً وغيره يشربه كدراً وشوبها وطينها ، وهو قوى العزيمة ، يكم سره ونيته ، أو هو بعبارة أخرى رجل كامل المروءة . وقد تغيى الشعراء معه طويلا بالكرامة والعزة والأنفة والشيم العربية الرفيعة التي ظلت لا تبرح ذاكرة العرب على مر العصور .

واحتدم الرثاء فى العصر ، فلم يمت خليفة ولا وزير ولا قائد ولا نابه مشهور إلا رثاه الشعراء ، وكان يحدث أن يقتل الحليفة أو يخلع ويموت فى سجنه ، وكان من الشعراء من يتأثر لللك تأثراً عيقاً ، فتتفجر لوعاته على لسانه رثاء حاراً ، ومما يصور ذلك مقتل المتوكل الذى مراً بنا الحديث عنه ، وكان البحترى حاضراً مقتله فتعمق التأثر نفسه ، فبكاه بقصيدته (١):

مَحَلٌّ عَلَى القاطول أَخلق دَاثِرُهُ وعادتُ صروف الدهر جيشاً تغاورُهُ

ويقال إنه نظمها حين ولى ابنه المعتز الحلافة وهي ليست رثاء ولا تأبيناً فحسب، بل هي أيضاً ثورة على الجناة وفي مقدمتهم ولى العهد المنتصر ، إذ تحول صدره إلى ما يشبه بركاناً لا يزال يقذف بالحدُمام الملتهبة ، حتى ليحرم على نفسه كل متاع إلا أن يهب من يأخذ بثأر المتوكل ويسفح دماء قاتليه دماً بدم ، ويعجب أن ابنه وولى عهده يشترك في دمه ، ويدعو الله ألا يمتعه بتراثه ، يقول :

حرامٌ على الرَّاحُ بعدك أو أرى دماً بدم يجرى على الأرض مائرُه (٢) أكان وليُّ العهد أضمر غَدْرَةً فمن عجب أنْ ولُّ العهد أضمر غَدْرَةً فمن عجب أنْ ولُّ العهد عادِرُهُ فلا مُلِّ الباقى تُراثَ الذى مضى ولا حملت ذاك الدعاء منابره (١٣)

وكان ابن المعتز صديقاً حميماً للخليفة المعتضد ، وكان لا يبارَى فى شجاعته وبأسه ، وكانت أيامه أيام أمن وسعود للخلافة ، فلما وافاه القدر جزع عليه ابن المعتز جزعاً شديداً ، وبكاه وبكى دولته بطائفة من المراثى الحارة ، منها مرثيته (٤) :

<sup>(</sup>١) الديوان ٢/١٠٤ . ١٠٤٥ . ١٠ مل : متم .

<sup>(</sup> ٢ ) مائره : سائله . ( ٤ ) النجوم الزاهرة ٣ /١٢٧ .

يا دهرُ وَيْحك ما أَبقيتَ لى أحدا وأنت والدُ سوء تأكل الولدا

وقد مضى فيها يندب سكناه فى دار موحشة ، وقد خلَّف من وراثه الجيوش والكنوزالى لم تكن تُحْصَى عدداً ، والسرير أو العرش الذى كان يملؤه مهابة وسؤدداً ، ويذكر سحقه للأعادى سحقاً لا يبقى ولا يذر ، والجياد والرماح تغدو عليهم وتروح ، كما يذكر قصوره ووصائفه وملاهيه وأمجاده الحربية ، يقول :

ثم انقضيت فلا عَيْنُ ولا أَثْرٌ حَى كأنك يوماً لم تكن أحدا

وعلى نحو ماتفجعوا على الحلفاء تفجعوا على أبنائهم وعَزَّوهم فيهم، وبالمثل صنعوا مع الوزراء وذوى النباهة والشأن، ومرَّ بنا فى حديثنا عن خزانات الكتب ما أقام على بن يحيى المنجم فى ضيعة له من خزانة ضخمة للكتب كان الناس يؤمونها من كل بلد، فيجدون فيها نفقتهم وما يشاءون من كتب لا تكاد تحصى، وكان الحلفاء منذ المتوكل يسبغون عليه عطايا جزيلة، فكان ينفقها على مكتبته وعلى الناس من شعراء وغير شعراء، فلما توفى رثاه على بن بسام رثاء رائعاً على هذا الذمظ (١):

قد زرتُ قبرك يا على مسلَّماً ولك الزيارةُ من أقلً الواجبو ولو استطعت حملتُ عنك ترابه فلطالما عنى حملتَ نوائبى ودمى فلو أنى علمت بأنه يروى ثراك سقاه صوب الصائب لسكبته أسفاً عليك وحسرةً وجعلتُ ذاك مكان دمع ساكب فلئن ذهبت عمل قبرك سُودُدًا لجميلُ ما أبقيت ليس بذاهب

والقطعة تفيض حسرة ولوعة ، حتى ليتمنى ابن بسام أن او فكاه بروحه ومات مكانه وحمل عنه ترابه ، ويقول إنه او عرف أن دمه يروى ثراه اسكبه عليه ولم يسكب دموعه المنهلة . ثم يسترجع نفسه فجميل ما أسدى إلى الناس من صُنع لن يدهب سكتى ، بل سيظل خالداً على مر الزمان . وكانوا يعزون الآباء في البنات وأن يحتسبوهن عند الله ، ولهم فيهن تعزيات طريفة ، من ذلك تعزية ابن الروى

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ٨٨/٣ وانظر معجم الشعراء المرزباني ص ١٤٧ -

لابن المنجم المذكور في ابنة له على هذه الشاكلة (١):

لا تبعدن كرعة أودعتها صِهْرًا من الأصهار لا يُخْزيكا إنى لأَرجو أن يكون صَداقُها من جَنَّة الفردوس ما برضيكا كُفُواً وضمُّنْتَ الصداق مَليكا لا تيأسنٌ لها فقد زوَّجتَها

وكانوا يحاولون النفوذ إلى العزاء بأن الموت مصير لابد منه، وأن أحداً لن يعيش إلا إلى أجل محدود فنحن دائمًا مشدودون إلى الموت، وكل لحظة تمضي تموت ولا تعود إلى الحياة أبداً ، فالدهر لا يعيدها ولا تعيدها أيامه ، بل لكأن الأيام خُلقت لكي تنزل الكوارث على الناس، أما ما قد تجلبه لهم من نعم فهي إنما تجلبه عن غير عمد، وفي ذلك يقول ابن المعتز في بعض مراثيه (٢):

ألست ترى موت العُلا والمحامِد وكيف دفنًا الخلق في قَبْرِ واحدِ وللدُّهر أيام يُسِمْنَ عوامدًا ويحسنً إن أحسنً غيرَ عوامِد

وسَعَرَ موتُ الأبناء وذوى الرحم قلوب الشعراء ، فبكوهم بدموع غزار وأنوا أنيناً حارًا من قلوب جريحة كوتها نار الفراق الملتهبة ، ومضوا يتأوهون وجذوات الحزن الممض تلذع أفئدتهم لذعاً ، ويشتهر في هذا الجانب ابن الروى برثاثه لابنه الأوسط وقد مات منزوفيًّا وهو لم يزل في المهد صبيبًا ، وأحس كأن القدر اختطف منه فلذة كبيرة من كبده ، فامتلأت نفسه جزناً وشقاء ، وقعهما على قيثارته ودموعه تنحدر علىخديه، وإنه ليخاطب عينيه أن ترسل الدموع غزيرة ، علم ا تنفس عنه شيئم من محنته في ابنه ، يقول (٣):

> أريحانة العينين والأنف والحشا كَأْنَى ما استمتعتُ منك بضَمَّة وأنت وإن أفردت في دار وحشة

بكاؤكما يَشْفي وإن كان لايُجْدى فجودا فقد أُوْدَى نَظِيرُكما عِنْدِي (١٠) ألاليت شعرى هل تغيّرت عن عهدى ولا شُمَّة في ملعب لك أو مَهْدِ فإنى بدار الأنس في وحشة الفرد

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٢٩.

<sup>( ؛ )</sup> يجدى : يفيد . أودى : هلك ,

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ٢/١٧٣.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ١٨٧.

والقصيدة جميعها على هذا النمط من التحسر الممض واللوعة المحرقة ، حتى الكأنما أصبحت الدنيا كلها فى عين ابن الروى قبراً موحشًا كبيراً ، قبراً يصبُّ عليه حزنًا ثقيلا . وممن رُزِى بابنين له و بكاهما طويلا إبراهيم بن العباس الصولى ، وكان الموت قد فجأه فى أولهما ، ثم لم يلبث أن فجأه فى الثانى ، فقال (١):

كلَّ لسانى عن وصف ما أَجدُ وذُقْتُ ثُكُلاً ما ذاقه أَحَدُ ما عالج الحزن والحرارة فى الأَّ حشاء مَنْ لم يمت له ولد فُجِعْتُ بابنيَّ ليس بينهما إلا ليال ما بينها عَدَدُ وكلُّ حُزْنِ يَبْلَى على قدم ال لَّهْرِ وَحُزْنَى يُجِدُّهُ الكَمَدُ

وشاعرية الصولى كانت دون شاعرية ابن الروى ، والملك لم يبلغ فى تصوير حزنه وأساه على فللنق كبده ما بلغه ابن الروى من تصوير كارثته فى ابنه وفاجعته فيه .

وذكرنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن شعراء هذا العصر بكوا بغداد حين أصابتها كوارث النهب والتحريق فى حروب المأمون والأمين ، وبذلك عرف الشعر العربى لأول مرة رثاء المدن ، ونجد فى هذا العصر الجديد بقية لهذا الرثاء حين هجم صاحب الزنج بجموعه على البصرة وأنزل بها النهب والسلب والحرق وفتك بأهلها فتشكا ذريعا، حتى قيل إنه قتل منهم فى هذا الهجوم ثلاثماثة ألف على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع، وقد أشرنا هناك إلى مراثى الشعراء لتلك المدينة وفى مقدمتها مرثية ابن الرومى:

ذَادَ عن مُقْلَتي لذيذَ المنامِ شغلُها عنه بالدموع السَّجامِ

وهو يستهلها ببيان ضخامة الحادثة وخطورتها ، فقد نزل بالبصرة من ضروب الذل والهوان والحسف والعسف ما ملأ نفسه ألماً وهولا وحسرة واوعة ، حتى إنه ليبكى بكاء مراً طوال نهاره وطوال ليله ، فقد انتهك الزنج محارم الإسلام ، وإن

<sup>(</sup>١) الديوان في «مجموعة الطرائف الأدبية»

لهفته عليها لتدلع لهباً في قلبه كلهب النار التي حرقتها ، وإنه ليندب مجدها وأمنها ومن سفكوا اللهم فيها ، حتى كان الأخ لا يفكر في أخيه ولا الأب في بنيه ، فالجنيع مشغولون بأنفسهم كل يريد النجاة ولا منجى فالسيوف تحصدهم حصداً ، أما النساء فساقوهن سبايا حاسرات الوجوه ، وباعوهن بيع الرقيق . وخرت المدينة الكبيرة عند أقدام الزنج تترنيح إعياء ، وأصبحت القصور بالتحريق تلالا ، وأصبح الناس أشلاء مبعثرة في كل مكان ، وأصبح المسجد الجامع قفراً من عباده ونساكه . ويتحول ابن الروى من وصف الكارثة المروعة إلى استصراخ الناس كي يردوا سيل الزنج الكاسح عن البصرة ومدن العراق ، ويرفع لهم شعارات الجهاد يردوا سيل الزنج الكاسح عن البصرة ومدن العراق ، ويرفع لهم شعارات الجهاد الديي ، ويستحثهم بما يكون بينهم وبين الله من حوار إزاء تلك الفاجعة إن هم قعلوا عنها ، ويناديهم بلسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يردوا عدوان الزنج الأثيم ، ويستنفرهم في حماسة بالغة لرد هذا العار وللثأر والانتقام ، ويختم ابن الروى المرثية ببيان فضل المجاهدين وما أعداً لهم من الجنان والرضوان العظيم . وهي المرثية ببيان فضل المجاهدين وما أعداً لهم من الجنان والرضوان العظيم . وهي المنك تُعداً مرثية من جهة واستصراحاً واستنفاراً لحرب الزنج من جهة ثانية ، وهو استفار يكتظ بالغيظ والحنق الشديد .

ومن موضوعات الرثاء التى استحد ثمت في العصر العباسي الماضي رثاء المدال من الحيوانات المستأنسة ، ونرى شعراء هذا العصر يحاكون أسلافهم في هذا الباب ، ومن أروع ما نظموه فيه مرثية الحسن بن على بن أحمد بن بشار المعروف بابن العلاف الضرير النهرواني ، وكان من أصدقاء ابن المعتز وابن الفرات وزير المقتدر ، وكان له هر يأنس به تعود أن يدخل أبراج الحمام لدى الجيران ويأكل أفراخها ، وكثر ذلك منه ، فأمسكه بعض أربابها وذبحوه ، وحزن عليه ابن العلاف ، فرثاه رثاء حاراً وكأنه يرثى صديقاً عزيزاً لديه نكبه بعض الحلفاء، ولمذلك قيل إنه كنى بالهر عن ابن المعتز وقيل عن ابن الفرات ، خوفاً على نفسه من المقتدر الذي نكبهما إن هو صراح بالاسم الحقيق، ويضيف ابن خلكان إلى هذين القولين قولا نائناً ، هو أنه كانت لعلى بن عيسى وزير المقتدر جارية هويت غلاماً لابن العلاف ، ففطن بهما فقنتلا ، وبكى ابن العلاف غلامة وكنى عنه بالهر . وفي رأينا أن روعة ففطن بهما فقتلا ، وبكى ابن العلاف غلامة وكنى عنه بالهر . وفي رأينا أن روعة هذه المرثية هي التي جعلت القدماء يظنون بها هذه الظنون ، وهي خمسة وستون بيتاً ،

كلها من عيون الرثاء وغرره . وفيها يقول (١):

وكنتَ مِنَّا بِمَنْزِلِ الوالدِ يا هِرُّ فارقْتَنَا ولم تَعُدِ كنت لنا عُدَّةً من العُدَدِ فكيف ننفك عن هواك وقد بالغيب من حَيَّةِ ومن جُرَد (٢) تطردُ عنا الأَذي وتحرسنا وتُخْرِجُ الفأر من مكامنها ما بين مفتوحها إلى السُّدَدِ ولم تكن للأذى معتقد حتى اعتقدت الأذى لجيرتنا وحمت حول الرَّدى بظلمهم ومن يَحُمُ حول حَوْضه يَردِ صادوك غيظاً عليك وانتقموا منك وزادوا ومَنْ يَصِدُ يُصَدِ بُرْ جَ ولو كان جنة الخلُدِ ما كان أغناك عن تصعَّدك ال والمرثية كلها تفجع على هذا المنوال ، وتُزخر بالحكم مع الحسرة على فقد الهرُّ ومع التأمل في الموت وحقائق الحياة . ومن طريف ما نجد من مرثيات في العصر رثاء أبي الشبل البُرْجُمي التميمي لقنديل حطمه كبش دخل بيته وعاث فيه (٣)وكذلك

وأكثر الشعراء في العصر من العتاب والاعتذار ، سواء بين المتحابين أو بين الأصدقاء ، وقد تفننوا في ذلك على صور شي تسعفهم ملكاتهم العقلية الحصبة بمعان وخواطر لم تفد على سابقيهم ، أو لعلها وفدت ولكنهم أبرزوها إبرازاً جديداً ، تسعفهم في ذلك مشاعرهم المرهفة وأذواقهم المتحضرة الرقيقة ومهارتهم في الإتيان بالمعانى التي تروق وتروع العقول والقلوب جميعاً ، وربما كان من أجمل ما صاغوه في العتاب قول سعيد بن حُميد (٥):

أَقْلِلْ عتابك فالبقاء قليلُ

بكاؤه قرطاساً سُرق منه خلسة (٤) .

والدهرُ يعدل تارةً ويميلُ (٢) الحرد: الفار. (٣) الأغاني (طبعة دار الكتب المصرية) (٤) الأغاني ( ٢٠٩/ ١٠ . (٥) زهر الآداب ٢٠٩/ ٢٠٤٠.

(۱) انظر فى القصيدة وترجمة ابن الملاف ابن خلكان (طبع مطبعة الوطن) ۲٤٥/۱ وانظر طبقات الشعراء لابن المعتز (طبع دار المعارف) ص ۳۵۹ وتاريخ بغداد ۷۹/۷ وتكت الهميان ص ۱۳۹.

إلا بكيت عليه حين يزولُ يوماً ستصدع بيننا وتحول وليكثرنَّ علىً منك عويل حَبْلُ الوفاء بحبله موصول من لا يشاكله لدىً خليل صاف عليه من الوفاء دليل فعلام يكثر عَتْبُنا ويطول

لم أبك من زمن ذممت صروفه ولعل أحداث المنيَّة والرَّدَى فلئن سبقت لتبكينً بحسرة ولتفجعنً بمخلص لك وامق ولئن سبقت ولاسبقت ليمضينُ وأراك تكلف بالعتاب وودُّنا ولعل أيام الحياة قليلةً

إنها حماقة أن يهادى الأصدقاء فى العتاب، والحياة من شأنها ألا تجرى سوية ، وكل ما نبكى منه يوماً نبكى عليه فى يوم تال ، فأولى بنا ألا نفضى إلى التشاؤم ، إذ سرعان ما يُطون بساط الحياة ، ولذلك خليق بالأصدقاء أن يعفوا عما قد يظنون بصداقتهم من كدر . ويعرض ابن حميد على صديقه الفراق الأخير الذى لابد منه فراق الموت وكيف سيملأ صديقه عليه الفزع ويلتاع لوعة لا ينفعه إزاءها صراخ ولا عويل ، وكذلك شأنه إن سبقه صديقه ، وفيم العتاب وصداقتهما كلها صفاء وبرز ، وحرى بهما أن ينعما بتلك الصداقة قبل أن يقرع الموت الأبواب ويفترق الصديقان افتراقاً لالقاء بعده . ولابن الروى فى العتاب كثير من المعانى البارعة ، من مثل قوله فى آل وهب(١):

نِبالَ العِدَا عنى فكنتم نِصَالَها على حين خِذلان اليمين شِمالَها ذِماماً فكونوا لا عليها ولا لها

تخذتكمُ دِرْعاً وتِرْساً لتدفعوا وقد كنت أرجو منكمُ خير ناصرٍ فإن أنتمُ لم تحفظوا لمودَّني

وعفاء على هؤلاء الأصدقاء فقد كان يتخذهم دروعاً وتروسا ، فإذا هم عون للأعداء ، وإذا هم يخذلونه خذلاناً مروعاً ، خذلان اليمين للشمال، وإنه ليتوسل اليهم إن لم يحفظوا ذمام مودته وحرمته أن يكفوه شرهم كما كفوه خيرهم ، فيكونوا

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٨٨.

لا عليه ولاله . ولعل أشهر شعراء العصر في الاعتذار وأكثرهم تفنناً فيه البحتري ، وقد أجمع القدماء على الإعجاب باعتذاراته للفتح بن خاقان وزير المتوكل ومن طريف ماله فيها قوله من قصيدة ميمية مدحه بها(١).

ولقَّينني نَحْساً من الطير أَشْأَمَا (١) عَذِيرى من الأَيام رَنَّقْنَ مَشْرَبى وأكسبنني سُخْطَ امرى بتُ مَوْهِناً وقد كان سهالًا واضحاً فَتُوعَّرتُ أعيدك أن أخشاك من غير حادث ولو كان ما خُبِّرْتَهُ أَو ظَنَنْتَه أُقِــرُ عا لم أَجْنِهِ مُتَنَصِّلاً به فلك العُتبي على وأنعما(٧) لى الذنبُ معروفاً ، وإن كنت جاهلاً ومثلُك إن أبدى الفَعال أعاده

أرى سُخْطَه ليلاً مع الليل مظلما(١٦) رُباه وطَلْقاً ضاحكاً فتجهّما(٤) تبيَّن أو جُرْم إليك تقدُّما لما كان غَرْوًا أَن أَلُوم وتكرُما(٥) إليك على أنى إخالُك ألوما(١) وإن صنع المعروف زاد وتممالك

ولم ننقل الاعتذار كله في القصيدة لطوله، وجميعه يجرى على هذه الشاكلة من التلطف ورقة الحاشية، وحسن التأتي، ودقة التنصل،معالتضخيم للذنبالذيلايعرفه والذي جعل الفتح يتغير عليه ، وهو الملك يقدم شتى المعاذير ، فقد أتى جرماً لايغتفر ، جرمًا لم يجنه، كدَّر وردّه، وأحال أيام سعده نحسًالا يطاق، إذ غضب عليه الفتح ، وكأنما اسودَّت الدنيا في عينه ، ومثل ُ الفتح حرىٌّ بالعفو لو أن هناك جريرة حقيقية ، فما بالنا ولا جريرة ولا جرم ولا ذنب ، ويسلِّم البحترى بذنبه رقة وتلطفيًا، منوهيًا بالفتح وَفعاله الحميد ومعروفه الذي يواليه، وكيف أنه من أهل الصفح الجميل.

ولا نغلو إذا قلنا إن أهم موضوع استغرق الشعراء واستنفد أشعارهم الغزل ، وكانوا ينظمونه تعبيراً عن عاطفة الحب الإنسانية الحالدة ، وتلبية لحاجات الناس

<sup>(</sup> ه ) غروا : عجباً . ألوم : أ**لؤ**م .

<sup>(</sup>٦) ألوما: :أكثر لوماً .

<sup>(</sup>٧) وأنعم هنا: وزيادة على ذلك .

<sup>(</sup> ٨ ) الفعال بفتح الفاء : الصنع الحميل .

<sup>(</sup>١) الديوان ٣/١٩٨٢ .

<sup>(</sup>٢) رئقن : كدرن الطير : التطير .

<sup>(</sup>٣) الموهن: نحو منتصف الليل .

<sup>(</sup> ٤ ) التجهم : عبوس الوجه .

الوجدانية وحاجات المغنين والمغنيات من المقطوعات والأشعار التي كانت توقَّع على الآلات والمعازف الموسيقية ، ولذلك تطلبها دائمًا دور القيان والطرب ، وكان الشعراء يختلفون إلى هذه الدور لسماع الغناء فى أشعارهم ولمغازلة الجوارى والإماء . وكان منهن من يتقن " نظم الشعر ، ومنهن من كن يُطارحين الشعراء فى أغانى الحب وأناشيده . ولعن دوراً واسعاً في دفع المجتمع العباسي نحو الصبابة والعشق ، وكان منهن من ينحرفن عن الطريق السوى ، كما كان من الشعراء والشباب من حولهن شياطين لا يعرفون دينًا ولا خلقاً ولا عرفاً . وكان ذلك سبباً في أن يكثر الغزل الإباحي ، الذي لا يحتشم فيه الشاعر ، بل الذي يعبر فيه أحيانًا عن جوعه الحسدي وغرائزه الحيوانية . ومن الحق أن ذلك كان امتداداً لموجة الغزل المكشوف الذي شاع فى العصر العباسي الأول ، وكأنما ظلت لتلك الموجة حيدًّ تها ، وكانت دور القيان كما قلنا آنفًا من أسباب هذه الحدة ، إذ كان بعض جواريها يتحولن أدوات للإغراء والريبة والحجون ، وساعدهن على ذلك أنهن كن يتبتعنن ويتشر بن ولم يكن يشعرن بشيء من الكرامة ، وكن يعشن بين الحلعاء والمجنَّان وبين كثيرين ممن لا يعرفون ديناً ولا صيانة مروءة ولا يفكرون في عقاب ولا ثواب ، إنما يفكرون في المتاع المادي وغرائزهم النوعية ومآربهم الرخيصة ، وطبيعي لذلك أن يشيع الغزل الإباحي المكشوف الذي لأ يعرف للمرأة كرامة ولا للرجل مروءة ، إنما يعرف الهوان والابتذال البغيض . وعلى نحو ما ظل الغزل الماجن الحليع شائعاً في هذا العصر ظل كذلك الغزل الشاذ بالغلمان الذي يتزرى بكرامة الرجال. وأكبر الظن أن كثيراً من هذا الغزل وسالفه لم يكن يصور حقائق واقعة ، إنما كان يصور حقائق خيالية من بعض الوجوه ، إذ كان يراد به إلى التندير والفكاهة في مجالس هؤلاء المجان الحليمين ، فهم ينظمونه ويتداولونه للضحك والدعابة ، وعادة يصحبه الشاعر في إنشاده بحركات ليزيد من ضحك السامعين . ونظن ظنيًا أنه فات مؤرخي الأدب العباسي أن يلاحظوا هذه الظاهرة ، وكأنه يشبه من بعض الوجوه ما قد يجرى على بعض الألسنة في عصرنا من نكت جنسية . وليس معنى ذلك أننا نريد أن ننكر إنكاراً باتبًا الغزل المكشوف وأخاه الشاذ في العصر العباسي الأول والثاني ، إنما نريد أن نلفت إلى أن كثيراً منه صُّنع للتندير والفكاهة ، وأنه غاب ذلك عمن أرخوا للأدب العبَّاسي ، وتاريخهم لذلك في حاجة إلى غير قايل من التصحيح . ولا بد أن نلاحظ من جهة ثانية أن هذا الغزل المادى الماجن كانت تحفيه دائمًا وتتخلله معانى الغزل العربى العفيف الذى شاع فى العصر الأموى ، وكانت هذه المعانى تخفف من ماديته كما كانت تُشْعل فيه جلوة الحب الظائ وآلامه الثقال ، فلم يسقط فى كثير من جوانبه ومقطوعاته ، إذ ظلت فيه الحيرة والحنان والتضرع والاستعطاف وظل الشوق الجامع الذى يملك على النفس عواطفها وحسها وشعورها وأهواءها . وأيضًا لا بد أن نلاحظ بجانب ذلك أن الغزل العذرى العفيف نفسه ظل حيبًا لا من خلال معانيه التى تسربت فى الغزل المادى الصريع كما ذكرنا آنفًا ، وإنما من خلال بعض الشعراء الذين ارتفعوا عن أدران الحس وأعراضه ، وعاشوا فى حبهم معيشة طاهرة نقية أعظم ما يكون الطهر والنقاء على نحو ما هو معروف عن محمد ابن داود الأصبهانى صاحب كتاب « الزهرة » فى الحب وأشعاره . وملاحظة أخيرة هى أن الضربين من الغزل المادى الإباحى والعذرى العفيف استطاعت ملكات الشعراء الحصبة حينتذ أن تستثير فيهما كثيراً من خطرات الحب ودقائقه البديعة ، وابن الروى لا يبارى فى نفوذه إلى هذه الدقائق ، كقوله فى العناق وطموحه إلى امتزاج الروحين (۱) .

أعانقُها والنفسُ بعدُ مشوقةٌ إليها ، وهل بعد العناق تدانِ وألثم فاها كى تزول حرارق فيشتد ما ألقى من الهيان (٢٠) كأن فؤادى ليس يَشْفى غليله سوى أن يرى الروحين يمتزجان

فالعناق لا يروى ظمأه ، وفى قلبه جذوة لا تطفئها القبلات ، بل تزيدها تلظياً واشتعالا ، ويحس أن عذابه بحب صاحبته لن يخلصه منها إلا أن تمتزج روحه بروحها ، حتى ينعم بالوصل الحقيقى . وكثيراً ما يلم بالعناق وكثيراً ما يودع فيه صوراً طريفة ، كقوله (٣):

طالما التفَّتْ إلى الصُّبْ ح لنا ساقٌ بساقِ في قناعٍ من لثام وإزارٍ من عناق

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٧٧.

<sup>(</sup> ٢ ) الهيمان : المشق الشديد

فقد كانا مكسوَّين طوال الليل كسوة غريبة من اللثام والعناق ، ونحس دائمًا عنده بطفرات الفكر العبقرى وأخيلته كأن نراه يقول في الصدور (١٠):

صدورٌ فوقهن حِقاقُ عاج وحَلَى زانه حُسْنُ اتّساقِ يقول الناظرون إذا رأوها أهذا الحَلْيُ من هذي الحِقاق

وهى صورة لا تفد بحق فى ذهن شاعر من هذا العصر سوى ذهن ابن الرومى الذى كان يشبه متحفاً كبيراً ما يزال يستخرج منه الدرر والتحف النفيسة، من مثل قوله فى جمال العيون ومدى تأثيرها وسحرها فى العشاق (٢):

نظرت فأقصدتِ الفؤادَ بسهمها ثم انثنت عنه فكاد يَهيمُ ويلاه إِنْ نظرت وإِن هي أعرضت وَقَعَ السهام ونَزْعهن أليم

وكان من حوله من الشعراء لا يزالون يحاولون بكل ما وسعهم أن يأتوا بدرة أو تحفة تخلب ألباب سامعيهم ، ولتكن خاطرة طريفة أو صورة بديعة ، ولا يهم أن يكون أصلها قد دار على ألسنة الشعراء ، فالمهم طرافة العرض وتحوير المعنى أو الصورة ، من مثل قول ابن المعتز(٣):

يا غُصُناً إِن هزَّه مَشْيه خشيتُ أَن يسقط رُمَّانُهُ وقول أَبى العباس الناشئ فى بكاء إحدى صواحبه وقد أحسَّت أَن فراقه لها سيطول أمده ، فقال وهو محزون الفؤاد (١٠) :

كأن الدموع على خُدُها بقيَّة طَلِّ على جُلنّارْ وينفذ أحمد بن صالح بن أبى فنن إلى معنى دقيق فإنه حين ينظر إلى صاحبته تتورد وجنتها خجلا، فتقتص منه فى قلبه بما تصيبه به من سهام عينيها المصمية، مقول (٥):

أدميت باللحظات وَجْنَتها فاقتص ناظرُها من القَلْبِ

<sup>( )</sup> ديوان الماني ١ /٢٥٣ . ( ٤ ) زهر الآداب ٢ /٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الماني ١ /٢٣٦ . (٥) تاريخ بفداد ٤ /٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٢٢٤ .

ومرً بنا في فصل الحياة الاجماعية أن موجة المجون ظلت على تفاقمها وحدتها في هذا العصر ، وظل معها شرب الحمر المعتقة ، وكانت حاناتها تكنظ بها الكرخ في بغداد ودور النخاسة والبساتين كما كانت تكتظ بدنانها وكثوسها الديارات . وكان سُقاتها أخلاطاً من النصارى والمجوس واليهود ، وأقبل يعبسها المجبّان والفسّاق وكان منهم المتموع على الدين الحنيف ، ومنهم المجوسي ، ومنهم من لا يؤمن بأى دين ، فأكبوا عليها جميعاً ، دون رادع أو وازع ، ويفيض كتاب الأغانى بأخبارهم ، وكذلك كتاب الديارات للشابشي ، حيث يتوقف مع كل دير ليترجم لماجن كبير مثل الحسين بن المضحاك وأبي الشبل البرجمي وعبد الله بن العباس الربيعي ، وغيرهم ممن كانوا يعكفون على الشراب في الأديرة وغير الأديرة ، ومن عاشوا سكارى لا يفيقون إلا لكي يعودوا إلى الشراب والمجون ، وهم في أثناء ذلك يصفون الحمر والنشوة بها وكثوسها ودنانها وسقاتها مضيفين إلى ذلك غزلا مسعوراً بالجواري والغلمان . ويخيل إلى الإنسان كأنما تردّى في حمأة هذه الرذيلة أكثر شعراء العصر ، ولذلك تزخر دواوينهم وأشعارهم بنعت الحمر والنشوة بها ، وجعلوا يحاون فيها ما حاواوه في أغراض الشعر وأشعارهم بنعت الحمر والنشوة بها ، وجعلوا يحاون فيها ما حاواوه في أغراض الشعر الأخرى من النفوذ إلى معان وأخيلة تبهر السامعين ، من مثل قول ابن المعتز (۱):

شِربْنا بالكبير وبالصغيرِ ولم نَحْفل بأُحداث الدهورِ وقد ركضت بنا خَيْلُ الملاهي وقد طِرْنا بأَجنحة السرور

وهو يصور نشوته بتلك الحمر التي شربوها بالقداح الكبيرة والصغيرة ، فلأتهم مسرة وفرحة ، حتى لكأنما يحملهم الاغتباط على خيوله ، بل على جناحيه ، فهم يطيرون طيراناً ، ولم يبلغ شاعر مبلغ ابن الروى في بيان ما تفسح الحمر من آمال السكران حتى ليتمنى المستحيلات ، يقول (٢):

لطفت عن الإدراك والحِسِّ رَوْحُ الرجاء وراحةُ النفس حتى يؤمَّل مرجع الأَمسِ قمرُ يقبِّل عارضَ الشمس

ومدامة كحشاشة النَّفْسِ لنسيمها في قلب شاربها وتمدُّ في أمل ابنِ نشوتها وكأن شاربها

(١) الديوان ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ١٠٧ . العصر العباسي الثاني

وقد صور ابن الروى فى البيتين الأولين رقة المدامة وخفتها حتى لتكاد تلق عن الحس، كما صور أثرها فى قلب شاربها وما تمنحه من أمل بعد يأس وراحة بعد تعب، بل إنها لتمد فى أمله، حتى ليظن أن ما يستحيل رجوعه سيعود ثانية وأنها تخلو من كل كدرة.

وينبغى أن نؤمن بأن حركة المجون فى العصر لم تكن تعم الناس جميعًا ، إنما كانت تعم فى بعض قصور ذوى السلطان ومن كانوا يفيضون عليه من أموالهم من المغنين والشعراء ، أما عامة الشعب فكانت تربض فى مسغبة شديدة وقلما عرفت شيئًا من الترف أو من الفراغ والثراء.

وكان الموضوع الذي يتصل بالعامة حقاً هو الزهد وما نشأ عنه من التصوف ، وبدون شك كانت الحانات والأديرة لا تقاس من حيث الكثرة ولا من حيث عدد من يؤمونها إلى المساجد ، وكانت تكتظ بالفقهاء والمحدثين والعباد والنساك الذين رفضوا متاع الحياة الدنيا ، وعكفوا على عبادة الله . وكان بينهم كثيرون من الوعاظ الذين يعظون الناس صباح مساء ، وقد رفعوا نصب أعينهم ثواب الآخرة من الجنان والفراديس وعقابها من الجحيم والعذاب المقيم ، وهم في أثناء ذلك يدعون إلى الزهد وازدراء المتاع الفاني والإقبال على ما عند الله من المتاع الباق ، مكررين الحديث عن الموت وأن الحياة إنما هي رحلة قصيرة والناس فيها كركب وقوف ينتظر كل منهم دوره ، وسرعان ما يختطفهم الموت ، فأولى لهم أن يتدبروا حياتهم وأن يتزودوا زاداً كبيراً لآخرتهم ، زاداً من التقوى والصلاح والقناعة . ويكثر الشعر الزاهد في العصر حتى ليتا خذ أحياناً مقدمة للمديح من مثل قول على بن الجهم (۱):

وعاقبةُ الصبرِ الجميل جميلةٌ وأفضلُ أخلاقِ الرجال التفضَّلُ وما المالُ إلا حسرةً إن تركته وغُنْمٌ إذا قدَّمته متعجَّلُ وللخيرِ أهلُ يسعدون بفعلهِ وللناس أحوالُ بهم تتنقَّلُ وللذه فينا علمُ غَيْبٍ وإنما يوفَق منا من يشاءُ ويَخْذُلُ

وبلغ من شيوع شعر الزهد حينئذ أن اشترك فيه كثير من الشعراء الذين تطفح

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٩٣.

دواوينهم بالحديث عن الحمر والمجون ، لما كانوا يتنفسون فيه من ترف بالغ مثل ابن المعتز ، فكانوا ينظمون منه مقطوعات وأحياناً قصائد طويلة ، ولابن الروى فيه قصائد ، بل مواعظ بديعة ، من مثل قوله (١):

فأَجِدُ قبل الموت جِدُّكُ (٢) نَبْلُ الرَّدَى يَقْصِدُنِ قَصْدَكُ يَةَ جانباً وعليك رُشْدَكُ البطالة والغوا تَ وقد بكي الباكون فَقْدَكُ فكأنني بك قد نُعِير يدَ معطَّلاً وسكنتَ لَحْدَكُ وتركت منزلك المَشِـ وخلا بك الملكان وحدك وخلوتً في بيت البليّ ونسوا على الأيام عهدك وسلاك أهلُك كلهم تَ ولا يرون عليه حَمْدَك يتمتعسون عا تَ الرَّمْسِ يَرْعَى الدودُ جَلْدَك وأنت تحـ متنعمين

وهو يرفع الموت نُصب أعين الناس ، وكأنه مطبق عليهم ، حتى يرتدعوا عن البطالة والغتى ، فعما قريب سينزل بهم ، وسيرتفع الصياح والضجيج عليهم ، وسيركون القصور المشيدة وينزلون اللحود المقفرة ، ويسألهم الملكان عما قدمت أيديهم ، ويسلوهم الأهل وينسونهم كأن لم يكونوا شيئاً مذكوراً ، على حين يتمتعون بأموالهم التى جمعوها دون حمد لهم أو ثناء عليهم ، وعلى حين يرعى الدود جنثهم وجلودهم ، فحرى بالعاقل أن يتدبر أمره ، وأن يتزود للآخرة زاداً كبيراً من التقوى ، فإن الموت له بالمرصاد ، وهنيئاً لمن انتفع بالموعظة وقدم من يومه وبره لغده . وقد أخذ ينمو من هذا الزهد موضوع جديد من موضوعات الشعر العربى هو التصوف وسنعرض له في غير هذا الموضع .

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٢٧.

<sup>(</sup> ٢ ) أُجِدُ جِدك : اجتهد في الإخلاص لله

## نمو الموضوعات الجديدة

على نحو ما حدث فى الموضوعات القديمة من إضافات كثيرة سواء من حيث المعانى أو من حيث التصاوير، أخذت الموضوعات الجديدة التى عرضنا لها فى كتاب العصر العباسى الأول تدخلها إضافات متنوعة، كما أخذت فروع من الموضوعات القديمة تستقل وتنمو نمواً واسعاً حتى لتصبح موضوعات جديدة جدة خالصة، وأول ما نقف عنده مما تفرع عن الموضوعات القديمة أو تولد منها، شعر التهانى الذى تحول إليه شعر المديح فى بعض جوانبه، وخاصة التهانى بأعياد النيروز والمهرجان كما مر بنا مشعر المديح فى بعض جوانبه، وخاصة التهانى بأعياد النيروز والمهرجان كما مر بنا آنفاً، وكان أول من افتتح التهانى أحمد بن يوسف للمأمون (١)، ثم أصبح ذلك سنة عامة، ثم أخذ هذا الموضوع يتسع، فأكثروا من التهنئة بالمواليد، وأيضاً فإنهم أكثروا من إرفاق الهدايا بأبيات من الشعر الرقيقة ، من مثل قول سليان بن وهب، وقد أهدى إلى سليان بن عبد الله بن طاهر سلال رصب من ضيعته (٢):

| وبنيله | وبجسوده           | بفضله     | الأمير | أَذنَ      |
|--------|-------------------|-----------|--------|------------|
|        | بِجَنَاهُ سُكَّرَ | ء<br>برهِ | في     | لوليًـــه  |
|        | تحكى حلاوة        | بِسَلَّةٍ | منه    | ،<br>فبعثت |

وكثيراً ما كانوا يتهادون بالورود والرياحين فى أيام الربيع ويرسلون معها ببعض الأشعار، وكذلك كانوا يتهادون ببعض التحف والطرف النفيسة، وقد يصفون مايهدونه تظرفاً كقول ابن الروى فى قدح أهداه إلى على بن يحيى المنجم (٣) :

وبديع من البدائع يَسْبِي كلَّ عقل ويطَّبي كل طَرْفِ كَفُم الحبِّ في الملاحة بل أَشْ هَي وإن كان لا يناجَى بِحَرْفِ وسط القَدر لم يكبَّر لجرْع متوال ولم يصغَّر لرَشْفِ

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٣٣.

 <sup>(</sup>١) ديوان الممانى ١/٥٩.

 <sup>(</sup>٢) الأغانى (طبعة الساسى) ٢٠/ ٢١.

وظل الشعراء بقدمون لمدائحهم كثيراً بوصف الأطلال كما مر بنا ، ونفذ البحترى من ذلك إلى موضوع جديد هو الحديث عن آثار الفرس ممثلة في إيوان كسرى على نحو ما هو معروف في قصيدته الشينية التي تُعكد من روائع الشعر العباسي ، وفيها يصور أطلال هذا الإيوان التي لا تزال ماثلة جنوبي بغداد إلى اليوم ، وكان قد زاره بعد قتل المتوكل ، فبكي همومه وأشجانه ، وبكي الأطلال الكسروية ودولة الفرس القديمة ودولتهم الحديثة التي أدال منها الترك لعصره وأصبح لهم السلطان والصولحان، فإذا هم يطيحون بالحليفة، وإذا هم يسفكون دمه غير مراعين إلاَّ ولا عهداً . وإنه ليذكر يد الفرس في العصر العباسي الأول وتشييدهم لحضارته ومدنيته ، مما يجعله ينوه بمجدهم القديم حتى ليكاد يرفعهم على العرب تحسراً على ما آلت إليه شئون الملك والحضارة في عهد الترك. وهو لا يكاد يتماسك حزناً وحسرة ولوعة في مستهل قصيدته لنبو ابن عمه عنه، وكأنه يرمز بذلك لقتل المتوكل، فإن أحداً من أهل بيته أو من أبناء عمومته لم ينصره ، بل لقد اشترك ابنه وولى عهده المنتصر في مؤامرة قتله ، ويشتد بنفسه تأثير المحنة ، فيتجه إلى المدائن عاصمة الفرس القديمة وإيوان كسرى تنفيسيًّا عن نفسه ، ويلمُّ به كثير من الشجون ، ويذكر إيران القديمة واتساع ملكها في الشهال من باب الأبواب على بحر قزوين إلى جبال أرمينية ، كما يذكر رفاهة العيش التي كانت بها، ولين الحياة ونعيمها وتملأ نفسه أطلال الإيوان ومانقش عليها من الرسوم والصور وخاصة ما سُمجِدًل بها من تصوير معركة حامية الوطيس بين الفرس بقيادة كسرى والروم وقعت بإنطاكية سنة ٤٠ للميلاد ، يقول وقد لفظ كلمة الإيوان باسمها الفارسي « الجرماز(١)»:

فكأَن الجِرْمازَ من عَدم الإِنْ سِ وإخلاقه بَنِيَّةُ رَمْس<sup>(۲)</sup> لو تراه علمتَ أنَّ الليــالى ﴿ جعلتْ فيه مَأْتُماً بعد عُرْسَ وإذا ما رأيتَ صورة أَنْطا والمنايا مواثلٌ وأنوشرْ وعراكُ الرجال بين يكَدِّهِ

كيَّةَ ارتعتَ بين رومٍ وفُرْس

وانَيُرْجِي الصفوف تحت الدُّرَفْسِ (٣)

في خفوت منهم وإغماض جَرْسِ (١٤)

<sup>(</sup>٣) يزجى : يسوق . الدرفس : العلم الكبير . (٤) خفوت : صمت . جرس : صوت خني.

<sup>(</sup>١) الديوان ٢/٥٥١١ .

<sup>(</sup>٢) رمس: قبر. الإعلاق : البلي .

من مُشيح يَهُوى بعامل رُمْح ومُليح من السّنان بتُوس (۱) تصف العَين أنهم جِدُّ أحيا و لهم بينهم إشارةُ خُرْسِ يَعْمَل فيهمُ ارتياني حتى تتقرَّاهمُ يداي بِلَمْسِ (۱)

والبحتري لا يُباري في تصويره الحسى ، حتى لكأنما ينقل المشهد بحذافيره ، لالنبصره فحسب ، بَـل أيضًا لنلمسه بأيدينا ، فهذا الإيوان لم يَعد إيوان قصر يكتظ بالترف والنعيم ، بل أصبح بناء قبر ضخم لحضارة الفرس الباذخة وحال كل ماكان فيه من أعراس إلى مآتم ، غير أن صفحة منه لا ترال ناطقة بشجاعة الفرس ومجدهم الحربي ، إذ تجسدت فيها صورة معركة أنطاكية بين الروم والفرس ، وكسري هاجم جموع جيشه تحت العلم الفارسي الكبير ، يمزق جموع الروم تمزيقاً ، والفرسان بين مهاجم ومدافع ولا صوت في المعركة ولا جلبة . إنما هو تصوير ولكن بلغ من نطقه وقوة تعبيره أن تظن العين أنها ترى المعركة كأنما تحدث تحت بصرها ، بل إن هذا الظن ليزداد في نفس البحتري ، حتى ليندفع إلى الصورة ، يلمسها بيده ارتياعاً وانبهاراً . ويمضى في الحديث عن الإيوان وثباته على الدهر حتى لكأنما قُدًّ أو نُحت في جبل عال ويصور ما يجلله من كآبة ممضة ، وكأنما هو أليف غاب عنه أنسُ أليفه ، أو زوج محزون لفراق عروسه ، فانعكست أيامها ولياليها ، بل لقد انعكست ليالى هذا الأيوان فغربت عنه كواكب السعد وأطلت عليه كواكب النحس المقيم ، حتى ما كان يرفل فيه من بُسط الديباج وستور الحرير نُزع عنه نزعاً ، ومع ذلك لا تزال له كبرياؤه ولا نزال شرفاته شامخة شموخ جبال المدينة والقدس تختال في ثيابها البيضاء الرائعة . وينقله خياله إلى ماضي هذا الإيوان التليد ، فالوفود مزدحمة بأبوابه والجواري من كل صنف تغص بها المقاصير والغرف ، وكأن ذلك كان أول أمس ، كان اللقاء والفراق ، وصارت الرباع التي كانت مكتظة بالسرورومتاعه منازل للعزاء والحزن الذي لا يريم ، والبحتري يبكيها بدموع غزار ، لما كان لأهلها قديمًا من عون للعرب في حروبهم من الأحباش وماكان لهم حديثًا من عون في تشييد الخلافة العباسية وما رافقها من ازدهار الحضارة العربية،

ويبكى من خلال ذلك همومه وحزنه لمقتل المتوكل بأيدى الترك الذين صار إليهم بعد الفرس السلطان والصوباحان.

وإذا كان وصف الأطلال القديم أوحى للبحترى بهذا الموضوع الجديد ، فإنه أوحى له ولكثيرين من حوله أن يصفوا قصور الحلفاء التي كانوا يشيدونها ويطيلون في وصفها ووصف ما حولها من رياض وما يتقدمها من فوارات وبرك على شاكلة قول على بن الجهم في وصف أحد القصور الكثيرة التي كان يسكنها المتوكل بضواحي سامراء ووصف فوارتها أو نافوراتها (١):

وتَحْسِرُ عن بُعْد أقطارها صحونٌ تسافر فيها العيونُ م تُفْضِي إليها بأسرارها وَقُبَّةُ مُلْك كأن النجو كساها الرياض بأنوارها لها شُرُفاتٌ كأن الربيع لعُون النِّساء وأَبْكارها(٢) نَظَمْنَ الفُسَيْفِسَ نَظْمُ الحليِّ بفِصْح النصارى وإفطارها(٢) فَهُنَّ كُمُصْطَبِحاتِ بَرَزْنَ ومصلحة عَقْدُ زُنَّارِها(١٤) فمنهنَّ عاقصةً شُعْرَها فليست تقصّر عن ثارها وفوارة ثـأرها في السَّماءِ على الأرض من صَوْب مدرارها تردُّ على المُزْن ما أَنزَلتُ

وواضح أنه صورً سعة أفنية هذا القصر وعظم قُبيَّته وصعودها فى السهاء حتى لكأنما تفضى إليها النجوم بأخبار الغيب وأنبائه، كما صور شرفات القصر وما زينت به من الفسيفساء الملونة الجميلة جمال الحلى على جيد النساء وأعناقهن، وتنوعت أشكال تلك الشرفات، حتى لقد أشبهت الفتيات حاملات الشموع فى عيد الفصح

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الفسيفساء: قطع من الرخام الملون الرقيق كانت تزين بها الحيطان والسقوف والشرقات. المبون: جمع عوان، وهي السيدة النصف.

<sup>(</sup>٣) مصطبحات هنا: من أصبح أى أسرج،

یرید حاملات الشموع . برزن : خرجن. فصح النصاری : عید ذکری القیامة .

<sup>( )</sup> تعقص شعرها : تشده على جيدها من خلف أو من وراه . والزنار : حزام يشد وسط الثوب على الحصر .

وذكرى قيامة المسيح، ومنهن من تلبّد شعرها وتشدّه وتجمعه ، ومنهن من تنتطق بأحزمة الزنّار مختالة ، وفوارة ماتنى ترسل سهامها إلى السماء كأنما لها ثأر عندها ، وكأنما تردّ على المزن قطرها .

وأهم من وصف القصور وصف الطبيعة ، وكان الشعراء فى العصر العباسى الأول أكثروا من تصويرها فى مقدمات مدائحهم ، وتبعهم شعراء هذا العصر يصفونها تارة فى إيجاز وتارة فى إطناب وإسهاب رامزين بها إلى عهدالممدوح وجماله ، وكثيراً ما وصفوا فى هذه المقدمات الغيث والسحب والبروق لبيان كرم الممدوح من جهة وما شمل البلاد فى زمنه من خصب وامتد على صفحاتها من جنات وعيون وزروع ، وتصور ذلك من بعض الوجوه حائية ابن المعتز فى مديح المعتضد ، وقد استهلها بوصف البرق والسحاب الهاطل من مثل قوله (١) :

مَنْ رأَى بَرْقاً يُضَىءُ الناحِا ثَقَبَ الليلَ سناه فلاحا<sup>(۱۲)</sup> وكأن البرق مصحَفُ قار فانطباقًا مرةً وانفتاحا في رُكام ضاق بالماء ذَرْعاً حبيمًا مالت به الريحُ ساحا<sup>(۱۲)</sup> لم يَدَعْ أَرضاً من المَحْل إلا جادَ أو مَدَّ عليها جَناحا<sup>(۱۲)</sup> وسَقَى أَطلالَ هندٍ فأَضحت عمرح القَطْرُ عليها مِرَاحَا

فالليل أضاءته مصابيح البروق ، وكأنها حين تشتعل وتنطني مصاحف بأيدى قراً أثها تنفتح وتنطبق ، وسيول المطر تتدافع من كل صوب نافئة لعابها من جدب إلى جدب ومن حوض إلى حوض ، والسحب تمد جناحها وتبسط ركامها والأرض تمرح فى نباتاتها ورياحينها وبطاحها الخضراء .

ومراً بنا أنهم كانوا يكثرون من وصف الربيع فى تهنئاتهم بعيد النيروز ، وأخد حينئذ وصف الطبيعة يستقل عن المديح ويصبح فنيًّا قائميًّا بنفسه ، له قصائده وأشعاره، وهى تُعْنَى بوصف جميع الأنسوار فى السربيسع، ولا يسارى ابن المعتز

<sup>(1)</sup> الديوان ص ١٤١. فوق بعض .

بالماعا: العاما . (٤) المحادا: العاما . العلماء الحدب .

<sup>(</sup>٣) ركام : سحاب مركوم : متراكم بعضه

في هذا الاتجاه، إذ يحاول في كثير من قصائده إحصاء كل نور وكل زهر من أبيض وأحمر وأصفر، وكانت له مخيلة تشبه آلة تصويرية دقيقة، فهي ماتني تصور وتلتقط الدقائق وكأنها لا تريد أن تترك شيئًا، ومن خير ما يصور ذلك عنده أرجوزته البستانية التي ذم فيها الصبوح أو خمر الصباح، وهو يفتتحها على هذا النمط (۱):

أما ترى البُسْتانَ كيف نَوَّرَا ونَشَر المنثورُ زهرًا أصفرا وضحك الورد إلى الشقائق واعتنق القَطْرَ اعتناق وامق في روضة كحُلَلِ العروسِ وخُرَّم كهامة الطاووس (٢)

ومضى يذكر الياسمين والحشخاش والسوسن والبهار والحلنار إلى غير ذلك من أزهار ، ولكل زهر صورته ، الحية النابضة . وتعلق كثيرون بوصف الورد والتعبير عن روعته وفتنته التي تأخذ بالألباب ، ولابن الجهم فيه قطعة بديعة يتحدث فيها عن رياحين الربيع وطيوره الغردة ونشوة النفوس به نشوة لا تقل عن نشوة الراح يقول (٣):

لم يضحك الوردُ إلا حين أعجبه حُسنُ الرياضِ وصوتُ الطائر الغَرِدِ بدا فأبدتُ لنا الدنيا محاسِنها وراحتِ الرَّاحُ في أثوابا الجُدُدِ ما عاينتُ قضُبُ الريحان طَلْعَته إلا تبيَّن فيها ذِلَّةُ الحَسَدِ وقابلتُه يَدُ المشتاق تُسنده إلى التَّرائب والأحشاء والكبدِ كأن فيه شفاء من صبابتِه أو مانعاً جَفْنَ عينيه من السَّهُد بين النديمين والخِلين مَضْجعه وسَيْرُهُ من يَدٍ موصولة بيدِ بين النديمين والخِلين مَضْجعه وسَيْرُهُ من يَدٍ موصولة بيدِ قامتُ بحجَّته ربح معطَّرة تَشْفي القلوب من الأوصاب والكَمَدِ

وهو تصوير بارع لصبابة الناس بالورد ، حتى إنهم ليضمونه إلى الصدور والأحشاء والكبد يريدون أن يطفئوا به نيران أشواقهم ، ويشفوا به لوعات صباباتهم

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٤٧٣ . (٣) الديوان ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) الحرم: زهر بنفسجي اللون .

وسهادهم الطويل، وإنه ليُسَرَّاءَى دائمًا يتهاداه الأحبة وقد اتخذ مضجعه بينهم، وهم يتبادلون كتوس الحب الصافية ، وأريجه ينتشر شذاه في كل ما حولهم بلسماً يشفي القلوب الكليمة . ولعل شاعراً لم يتعلق بالطبيعة في العصر تعلق ابن الروى والصنو بري، ونحس عندهما بقوة الإحساس بفتنة الرياض النضرة والفاكهة اليانعة والمياه الجارية، وغلب ذلك على الشعراء حينتذ ، حتى لنجد ابن قتيبة يدعو إلى نبذ وصف البساتين والورود والرياحين والعودة إلى وصف الفيافي وأزهارها ونباتاتها(١)، ولم يقف هذا التحول الجديد عند مجرد التخفف من موضوع الطبيعة الصحراوية الجافة والعناية بطبيعة الحياة الحضرية وورودها ورياحينها ، بل لقد تحولت هذه العناية إلى فتنة شديدة بجمال الرياض والبساتين ، فتنة خلبت ألباب الشعراء وملأت عليهم حواسهم وملكت عليهم قلوبهم ، وخير من يصور ذلك ابن الروى ، إذ نحس في وضوح شغفه بالطبيعة شغفاً يفوق كل وصف ، شغف العاشق بمعشوقته ، حتى ليحس كأنما الدنيا في الربيع تتبرج له ولكل ناظر ، إذ يقول (٢) :

تبرَّجتُ بعد حياءِ وخَفَرُ تبرُّج الأُنثي تصدَّت للذكر بل لكأنما تحولت جوانبها تحت عينيه إلى معابد ، فهو ما يبي يقدم لها قرابينه وأدعيته وابتهالاته مصوراً جمالها المنبث في كل أجزائها وما يجرى فيها من حياة ، وبدون ريب يتقدم ابن الرومي شعراء العربية عامة في الإحساس بخفقات الطبيعة وهمساتها وكل حركة فيها ، حتى ليشبه في هذا الجانب من بعض الوجوه شعراء الرومانسية الغربية الذين يفنون في الطبيعة ، ويحسون امتلاءها بالحياة ، فكل ما فيها حى متحرك ناطق ، وكل ما فيها يخفق بالأحاسيس والمشاعر ، ومن خير ما يوضح ذلك عنده تصويره لمشهد الغروب ، يقول (٣) :

وودّعتِ الدُّنيا لتقضيَ نَحْبَها

لقد رنَّقَتْ شمسُ الأَصيل ونَفَّضَتْ على الأَفق الغربي ورُسًا مُذَعْذَعَا(٤٠) وَشُونً بِاقِي عُمْرِها فَتَشَعْشَعَا (٥)

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء (طبع دار المعارف (٤) رنقت : ضعفت . الورس : نبات

<sup>1977 )</sup> ص ٧٦ . أصغر. مذعذعا : متفرقاً .

<sup>(</sup>٧) الديوان ص ٨٩. ( ٥ ) شول : ذهب . تشمشم : بتى أقله . (٣) الديوان ص ٣٠٠٠.

وقد وضعت خدًّا إلى الأرض أضرعًا (١) توجع من أوصابه ما توجعا (١) كأنهما خِلاً صفاء تودعًا (١) كما اغرور قت عَيْنُ الشجِيِّ لتَدْمَعًا (١) وغَنى مغنَّى الطيْرِ فيه فسجَّعًا (٥) على شَدَوات الطيْرِ فيه فسجَّعًا (٥) على شَدَوات الطيْرِ ضوباً موقّعا (١)

ولاحظتِ النُّوَّارَ وهْى مريضةً كما لاحظت عُوَّادَهُ عَيْنُ مُدْنَفِ وبيَّن مُدْنَفِ وبيَّن إغضاءُ الفراق عليهما وظلت عيونُ النَّوْرِ تخضَلُّ بالندَى وأزكى نسيم الروض ريعانُ ظِلِّهِ وكانت أرانينُ الذَّباب هناكمُ

وهو يصور وداع الشمس للطبيعة ساعة الغروب وما ترسل من الشفق الأحمر الشبيه بنبات الورس وزهره ، وأشعتها تتبدّ د إلا بقايا قليلة ، فهى توشك أن تلفظ أنفاسها ، وقد غلبها النزع الأخير فهى تذل وتستكين وتضع خدها على الأرض إيذانيًا بالفراق وإعلانيًا لما ألم بها من شدة الأوصاب والآلام ، آلام الوداع المرير للنوار والأزهار التي تترقرق عيونها بندى بل بدمع سخين كما تترقرق بالدموع عيون الحبين المحزونين ، على حين كان النسيم العليل يزكو وينمو والطير يشدو مرجعيًا ومردداً ، وحتى الذباب لا ينساه ابن الرومى فقد كان رئينه يخالط شدو الطير ومع ذلك فهو أهم شعرائها في العصر بعد ابن الرومى ، إذ عاش مشغوفيًا برياض ومع ذلك فهو أهم شعرائها في العصر بعد ابن الرومى ، إذ عاش مشغوفيًا برياض بلدته حلب شاني الشام وحدائقها وأزهارها ، وأشعاره لاتصور فتنة عميقة بتلكالرياض على نحو ما نجد عند ابن الرومى ، وإنما تصور براعة في الحيال وإبراز الصور الظاهرية أو الحسية .

والطريف عند الصنوبرى وابن الروى جميعاً أنهما يعنيان بتصوير الفواكه والثار بجانب عنايتهما بتصوير الرياحين والورود والرياض ، ومما يدل على أن موضوع الطبيعة ازدهر فى العصر أن نجد حينتذ فصولاً تفرد لها فى بعض الكتب مثل كتاب

<sup>(</sup>١) أضرع: ذليل. المين بالدموع: جالت بها.

<sup>(</sup>٢) مدنف: مريض سقيم . (٥) أذكى: نمتى .

<sup>(</sup>٣) إغضاء الفراق : وحشته وكآبته . (٦) أرانين : جمع إرنان أى رنين .

<sup>( ؛ )</sup> تخضل : تترقرق وتندى . أغرورقت

المُوشَّى ، فإن به فصلا خاصاً لما نظم في وصف الورود، بل قد نجد كتباً فيها مثل كتاب مفاخرة الورد على النرجس لابن أبي طاهر أحد شعراء العصر النابهين .

ويدخل في وصف الطبيعة وصف حيوانها الوحشي ، ونرى البحترى يسوق مبارزة الفتح بن خاقان للأسد في بعض مدائحه وكان قد خرج إلى الصيد، ففاجأه أسد في طريقه ، فنازله ، وقتله ، وصور ذلك البحتري في مدحة بائية الوزير نراه فيها يتحدث حديثًا مفصلا عن حياة الأسد في الغابات والرياض وبطون الأودية وأعاليها ، وكيف يهجم على قطعان الحمر وبقر الوحش وكيف يستلب عقائلها وينحرها لأشباله ، ثم يصور المعركة بين الأسدين ، إلى أن خَـرَّ السبع يتضرج في دمائه ، يقول (١) :

فلم أَرَ ضِرْعَامَيْنِ أَصدقَ منكما ﴿ عِراكاً إِذَا الهِيابَةُ النَّكُسُ كَّلْبالْا) وأقدم لما لم يجد عدك مَهْرَبَا ولم يُنجه أن حادَ عنك مُنكِّبا ولا يَدُك ارتدَّت ولا حدُّه نَيا

فأحجمَ لما لم يجد فيك مطمعاً فلم يُغْنِه أَن كرَّ نحوك مُقبلاً حملت عليه السيف لا عزمُك انشي

ولا يكتني البحتري بوصفه لهذا الحيوان الوحشي ، فقد تصادف أن لقيه ذئب في بعض أسفاره ، فنازله وقضى عليه ، وأفاض في تصوير هذا الذئب مستمدًّا من ملكته البارعة في تصوير الحسيات تصويراً يجسد ما يصفه تجسيداً قويًّا؛على شاكلة قوله (٣):

> وأُطلَسَ ملءِ العين يَحْملُ زَوْرَهُ له ذَنَبُ مثل الرِّشاء يجسرُهُ طواه الطُّوى حتى استُمرُّ مَريرُهُ

وأضلاعه ، من جانبيه شُوَّى نَهْدُ (١) ومَتن كمتن القوس أعوج منأدُّ (٥) فما فيه إلا العظمُ والروح والجلدُ(١٦)

الشوى: اليدان والرجلان . نهد : بارز .

<sup>(</sup>٥) الرشاء: الحبل. منأد: معوج.

<sup>(</sup>٦) طواه الطوى: أضمره الجوع : استمر

مريره: قوي وأشتد.

<sup>(</sup>١) الديوان ١/٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) الضرغام: الأسد. النكس: الجبان الضميف .

<sup>(</sup>٣) الديوان ٢/٣٧٧.

 <sup>(</sup>٤) أطلس: مغير إلى سواد. الزور: الصدر.

كقضقضة المقرور أرغده البَرْدُ (١) يِقَضْقِضُ عُصْلًا فِي أَسِرَّتِهَا الرَّدَى ببَيْداء لم تُعْرَف ما عيشة رَغْدُ (١) سَمَا لى وبي من شدة الجوع مابه بصاحبه والجَدُّ يُتعسه الجَدَّ كلانا ما ذئب يحدُّث نَفسَهُ

وهو يصف لون الذئب المغبر إلى سواد، وأعضاءه المكتنزة من الصدر والأضلاع واليدين والرجلين، وذنبه الرفيع ومتنه الصلب، وكيف أضمره الجوع وهزله حتى لم يبق فيه إلا العظم والحلد، وهو يصوَّت بأنياب صلبة معوجة كأنها السكاكين القاطعة وكأنه مقرور تصطك أسنانه من شدة البرد وهوله . وقد التقيا في فلاة موحشة ، كأنما استحال البحتري فيها لجوعه بدوره ذئبًا مفترسًا . ويحدثنا البحتري عقب ذلك عن استثارته للذئب ونزاله وطعناته فيه حتى خرَّ صريعًا . ويشتهر البحتري بوصفه للخيل وإتقانه لهذا الوصف حتى ليسبق فيه معاصريه بمثل قوله في وصف فرس (٣):

يَهْوِى كَمَا تَهْوِى الْعُقَابُ وقد رأت صَيْدًا وينتصبُ انتصابَ الأَجْلَل (١٠) لوناً وشَدًّا كالحَرِيق المُشْعَل (٥) وتراه يَسْطَعُ في الغبار لهيبُه نبرات معبد في الثقيل الأول (٢٥) هَزِجُ الصهيل كأنَّ في نغماته نظرَ المحبُّ إلى الحبيب المقبلر مَلَكَ العيونَ فإن بَدَا أَعْطَيْنَهُ

والفرس يسرع كأنه عقاب تنقض على فريسة، ويقف منتصباً انتصاباً تامًّا كالصقر المترقب، وكأنه حين يجرى في الغبار المتكاثف شعلة نار أو كأنه البرق الخاطف، وإن لصيهله لرنينا جميلا جمال أنغام معبد المغنى المشهور في العصر الأموى ، وإنه ليسحر العيون حين تنظر إليه حتى ليقيدها به كما يقيدها المحبوب فلا تلتفت عنه بميناً ولا يساراً . ويكثر حينثذ وصف الديك والهرِّ ، وأهم من ذلك أنه بكثر شعر الطرد والصيد.

المقرور : الذي يحس البرد بشدة .

<sup>(</sup>٤) المقاب : من الجوارح ومثلها الأجدل وهو الصقر .

<sup>(</sup>ه) الشد: أرتفاع ألنار .

<sup>(</sup>٦) سميد : أشهر منن في العصر الأموى .

الثقيل الأول فمن كان يودع فيه أكثر أغانيه .

<sup>(</sup>١) يقضقض عصلا : يصوت بأنياب معوجة : أسرتها: خطوطها . الردى : الهلاك.

<sup>(</sup> ٢ ) رغد : ناعمة .

<sup>(</sup>٣) الديوان ٣/٥٤٧٠ .

وكان الشعراء منذ العصر العباسي الأول يلمون بوصف الأطعمة وألوانها الحضارية الجديدة ، ونراهم في هذا العصر يكثرون من وصفها ويخصونها بقصائد طويلة ، ويروى المسعودي في كتابه « مروج الذهب » مجلساً للخليفة المستكفي جعله لإنشاد جلسائه إ وندمائه إما نظمه الشعراء في أنواع الطعوم المختلفة ، وليس من شك في أن ابن الروى يُعَدُّ أكبر من عُني بوصفها ، وكان منهومًا بالطعام ، فكاد لا يترك لونيًا من ألوانه دون أن يخصه بقصيدة أو مقطوعة ، من مثل قوله في دجاجة مشوية وما قُدَّم معها من الثريد والمرققات والقطائف(١):

عُناً ولوْناً زفيها لك حَزْورُ ١٧) وثُوَت فكاد إهابُها يتفطُّرُ ١٩١ وكأن تِبْرًا عن لُجَيْنِ يُقْشَرُ مثل الرياض عثلهن يصَدَّرُ بالبَيْض منها مُلْبَسٌ ومدثَّر (٤) ترضى اللهاةُ بها ويرضى الحَنْجَرُ وسميطة صفراء دينارية عظمت فكادت أن تكون إوزّةً ظِلْنَا نُقَشِّرُ جَلْدَها عن لحمها وتقَدَّمتها قبل ذاك ثرائِدُ ومرقَّقـــاتٌ كلهن مزخرف وأتت قطائف بعد ذاك لطائف

ويخيل إلى الإنسان أنه لم يترك على موائد عصره طعامًا إلا وصفه وصوره مبدعًا فى تصويره سواء أكان من طعام اللحوم أم طعام السمك ، وربما كان من أسباب اهتمامه بذلك عناية معاصريه بالولائم ، ومرَّ بنا في غير هذا الموضع أنَّهم أكثروا حينتذ من التأليف في الأطعمة ، وأيضاً فإن أشعاره تدل على شدة نهمه بالأطعمة وحدة شراهته ، وكأن السببين جميعا جعلاه يولع بالحديث عن المآكل والمشارب ، ومن طريف قوله في الرءوس والأرغفة (٥) :

رُوسٌ وأرغفةٌ ضخامٌ فخمةٌ قد أُخرِجت من جاحمٍ فوارِ كوجوه أهل الجنة ابتسمت لنا

مقرونةً بوجوه أهل النار

<sup>(</sup>٣) إهامها : جلدها . يتفطر : يتشقق .

<sup>(</sup> ٤ ) ملبس ومدَّر : مغطى .

<sup>(</sup>٥) ذيل زهر الآداب ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٧٨٤ وذيل زهر الآداب س ۲۳۶ .

<sup>(</sup>٢) حزور: غلام فيه فتوة . دينارية : نسبة إلى الدينار . سميطة : دجاجة مسموطة .

و يحدثنا في بعض شعره عن تخمته وبشَمه ، كما يحدثنا عن تشوقه دائمًا لكل ما على الموائد ولهفته عليه كقوله في قطائف قُدَّمَتْ إليه (١) :

قطائفٌ قد حُشِيَتْ باللَّوْزِ والسكَّر الماذيّ حَشُو المَوْزُ<sup>(۱)</sup> تَسْبِح في آذِيِّ دُهْنِ الجَوْزِ سررتُ لما وقعتْ في حَوْزَى<sup>(۱)</sup> سرورَ عباسٍ بقرب فَوْذِ

فهو يغرم بتلك القطائف ، وكأنها معشوقته أو كأنه عباس بن الأحنف الذى اشتهر بعشقه لفوز عشقاً ملك عليه كل مشاعره وعواطفه وأهوائه . ، ولم يكن ابن الرومي يعشق القطائف وصنوف الحلوى والأطعمة فحسب ، بل كان يعشق معها أيضاً الفاكهة ، وكأنها كانت غذاء لقلبه قبل أن تكون غذاء لمعدته ، ومما كان يعشقه من ألوانها الموز وكذلك العنب الرازقى ، وفيه يقول (٤) :

ورازقً مُخْطَفِ الخصُورِ كأنه مخازنُ البَلُّورِ<sup>(0)</sup> وفي الأعالى ماءُ وردٍ جُورى لم يُبتى منه وَهَجُ الحَرور<sup>(1)</sup> إلا ضياءً في ظروف نورٍ لو أنه يبنى على الدهور قرَّط آذانَ الحسان الحورِ له مــذاقُ العسل المَشُورِ ونكهة المِسْكِ مع الكافورِ

ومر بنا فى حديثنا عن الملاهى أنه كان من أهم ملاهيهم لعبتا النتر و والشطرنج ، ويسوق المسعودى فى « مروجه » طائفة من الأشعار التى نُظمت حينئذ فى اللعبتين ، ويذكر أن أصحابهما وصفوهما فى أشعار كثيرة ، ومما اختاره منها فى الشطرنج ووصف اللعب به وما يدور على رقاعه من معاركه قول على بن الجهم (٧) :

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٤٧٧ . (٥) مخطف : ضامر .

<sup>(</sup> ٢ ) الماذي : شديد الحلاوة . ( ٦ ) الورد الجوري : ورد شديد الحمرة .

<sup>(</sup>٣) آذي : موج . (٧) مروج الذهب ٤/٢٣٥ والديوان

<sup>( 4 )</sup> الديوان ص ١٩٥ وزهر الآداب ٢/ ٩ . ﴿ طبعة المجمع العلمي العربي بدمشق ) ص١٧٩٠.

أرضُ مربعة حمراء من أدّم ما بين إلفين مَوْصُوفَيْن بالكرم تذاكرا الحرب فاحتالا لها شَبها من غير أن يَأْثَمَا فيها بسفك دم هذا يغير وعَيْنُ الحرب لم تنم هذا يغير وعَيْنُ الحرب لم تنم فانظر إلى الخيل قد جَاشَت بمعركة في عسكرين بلا طَبْل ولا عَلَم ِ

ويبدو أنهم بلغوا حنيئذ مبلغاً بعيداً من المهارة فى لعب الشطرنج ، وكانوا يعقدون له مجالس يتفرجون فيها على لاعبيه وحذقهم فيه ، وكانوا يملئونها بفنون النوادر، وممن اشتهر حينذاك بالبراعة فى لعبه وإحسانه إحساناً يفوق كل وصف أبو القاسم التوزى الشطرنجى . ووصف ابن الروى مهارته فى قصيدة طويلة وصفاً رائعاً ، استهله ببيان نفاذ فكره وبصيرته فى تلك اللعبة ، وكيف أنه كان يهزم كل من يلاعبه ويعصف به وبجنوده ورخاخه بتدبيره اللطيف الحنى ، حتى ليوشك أن يكون أخنى من السر فى ضمير محب أد بنه عقوبة الإفشاء ، وما يلبث أن يخاطبه بقوله (١) :

غَلِطَ الناس لست تلعب بالشطرنج لكن بأنفس اللّهباء لك مكر يدب في القوم أخيى من دبيب الغذاء في الأعضاء أو دبيب الملال في مستهامَيْ ن إلى غاية من البغضاء أو مسير القضاء في ظُلَم الغيْ ب إلى من يريده بالتواء تقتل الشاه حيث شئت من الرُّة عة طَبًّا بالقِتلة النكراء غير ما ناظر بعينيك في الدَّس ت ولا مقبل على الرُّسلاء بل تراها وأنت مستدبر الظه ر بقلب مصور من ذكاء ما رأينا سواك قِرْنا يولى وهو يُرْدِي فوارسَ الهيجاء ما رأينا سواك قِرْنا يولى

وأبو القاسم – فى رأى ابن الروى – لا يلعب بالشطرنج ولكن يلعب بأنفس لاعبيه بدهاء أشد خفاء من سريان الغذاء فى الجسم، بل سريان الملال فى متحابين حى ينتهى بهما إلى حافة البغضاء ، بل مسير القضاء فى حجب الغيب إلى من

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٣٩.

يُرْديه ، ويصوره قاتلا للشاه في كل مكان من الرقعة بفنه وطبه ، دون أن ينظر إليه وإلى مكانه من جنوده ، بل أيضًا يقتله وهو مدبر عن اللست بظهره ، وكأنما له عين يرى بها من خلفه حدة ذكاء ونفاذ بصيرة .

وذكرنا في كتاب العصر العباسي الأول كيف أن بعض الشعراء ، وفي مقدمتهم أبو تمام ، كانوا يضعون أحياناً في مقدمات قصائدهم شكوى مرة من الزمن وهمومه وأنمهم من أفرد للشكوى بعض قصائد ومقطوعات ، ولكن هذه الشكوى تظل في العصر السالف فردية ، أما في هذا العصر العباسي الثاني فإنها تصبح موجة عامة قل من لم تعمه، لفساد الأحوال السياسية التي وصفناها في غير هذا الموضع، فإذا المناصب يتولاها غير أهلها ، وإذا السعايات تفشو ويفشو معها ارتفاع الوضيع وتعظم المحنة ويستسلم الناس إلى غير قليل من اليأس، ويحسون كأن لا أمل في الإصلاح، فقد عم الظلم واضطربت القيم وكأنما لم يعد للشر والنَّكُر غاية ينتهيان إليها أوحد يقفان عنده ، أو قل كأنما أصبحت الحياة يأسًّا متصلا ، لذلك كان طبيعيــا أن نجد الشكوي على كل لسان ، شكوى مريرة من الزمن وأهله ، على شاكلة قول الكندى الفيلسوف (١):

فغمِّض جُفونك أُونكِّسِ(٢) أَنافَ الذُّنابي على الأرؤس وفي قُعْر بيتك فاستجلس وضائل سوادك واقبض يديك وبالوحدة اليوم فاستأنس وعند مليككِ فابْغ ِ العلوَّ وإن التعــزُّزَ بالأَنفس فإِن الغني في قلوب الرجال وكائنْ ترى من أخى عُسْرَة غني وذي ثروة مفلس على أنه بعدُ لم يُرْمَسِ٣) ومن قائم شخصه ميّت

والكندى متشائم إلى أبعد حد ، فقد اختلت موازين الحياة ، فارتفع الوضيع وهبط الرفيع ، ولم يعد هناك مفر من هذا البلاء ولا خلاص ، فاعتزل الدنيا ، وعش وحيداً بعيداً عن هذا النكر الذي يصطلى الناس ناره ، ولا تؤمل في أن ينقشع هذا

<sup>(1)</sup> ابن أب أصيبعة ص ٢٨٨ . (٢) أناف : أشرف : نكس : طأطئ ً

<sup>(</sup>٣) يرمس: يقبر .

الظلام، فلم يعد لك من أمل سوى الالتجاء إلى مليكك وساحات بيرة. ويزدرى الكندى ما فى أيدى أصحاب الجاه والملطان من مال تعافه النفوس الكريمة، فيقول إن الغيى غيى النفس العزيزة، وكم من فقير هو فى حقيقته غنى بقلبه وأخلاقه الرفيعة، وكم من غنى هو فى حقيقته فقير بأخلاقه الذميمة، بل إنه ميت وإن بدا حيثًا، ميت لم يتُقبر ولم يوضع فى رمسه. وإذا كان الكندى قد بلغ من الشكوى هذا الحد فإن من عاصره من الشعراء ومن جاءوا بعده كانوا يشعرون بنفس المحنى من نشأ منهم فى بيوت الترف والدعة أمثال ابن المعتز، والشكوى تكثر فى ديوانه من مثل قوله (١):

لم يبق فى العيش غيرُ البوُّ سِ والنَّكَدِ فاهربُ إلى الموت من همُّ ومن نَكَدِ ملاَّت يا دهرُ حسبك قد أسرفت فاقتصِدِ

وكان طبيعيًّا أن يتعمق هذا الإحساس ابن الروى الذى لم يكن يوسع له الوزراء والكبراء في مجالسهم وعطاياهم ، بل كانوا يلقونه في كثير من الأحوال بالحرمان والنكران، وكان يعرف في دقة عبقريته الشعرية، فضاق بالناس وضاق بالحياة، وكانت كما أسلفنا شرًّا ونكراً خالصين ، فعاش يتجرعها غصصاً ، ولا مغيث ولا مخلص ولا معين ، فكان طبيعيًّا أن يتحول متشائمًا وأن يصبح التشاؤم فلسفة له ، فالحياة كلها سواد وكلها ظلام وكلها بلاء لا يطاق ، ويصور ذلك تصويراً بديعًا في بكاء الطفل حين ولادته ، يقول (٢):

لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاءُ الطفل ساعة يُولَدُ وَإِلا فما يبكيه منها وإنها لأَفْسَحُ مما كان فيه وأَرْغَــدُ إِذَا أَبِصِر الدنيا استهلَّ كأنه عما سوف يلتى من أذاها مهدَّد وللنفس أحوالُ تظلُّ كأنها تشاهد فيها كل غيب سَيُشْهَدُ

فالدنيا آلام ثقال وأهوال طوال ، والطفل يشمر بذلك ساعة ولادته فيبكى بكاء مراً ، وكان من الواجب أن يفرح لا أن يبكى ؛ لأنه أخذ حظاً من الحرية

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٨٦ . (٢) الديوان ص ٣٩٣.

بالقياس إلى المكان الذي كان فيه ، وكأنما رأى بعينيه ما يتهدده في دنياه من الأذى المض الذي سيملأ نفسه شقاء وعناء .

وصوَّر الشعراء — على غرار أسلافهم العباسيين — كثيراً من العواطف الدقيقة ، وحللواكثيراً من المشاعر والشيم الرفيعة والأخلاق الزرية ، فمن ذلك تصوير ابن المعتز لحساده وما يأكل قلوبهم من الحسد والضغينة ، يقول من قصيدة طويلة (١) :

يا مَنْ يناجى ضِغْنَهُ فى نفسهِ وَيدِبُّ تحتى بالأَفاعى اللَّهُ غَ ويدِبُّ تحتى بالأَفاعى اللَّهُ غَ ويبيتُ تَنْهَضُ زفرةً فى صدرهِ حَسَدًا وإن دميت جراحى يُولغ (١) ما زال يبغى لى بكل قسرارة حُمة الأَذَى ويشير إن لم يلدغ (١) نَغِلَتْ ضهائرُ صدرِه من دائِهِ نَغَلَ الإهاب معطَّناً لم يُدْبَغ (١) لا تبتغى منى التى لا أَبتغى إن كنت مشغولا بشأَنى فافرغ إن كنت مشغولا بشأَنى فافرغ

وابن المعتز يصور حسوده في صورة كريهة ، فهو ما يزال يلب من تحته بأفاعيه السامة وما تزال زفراته تصعد في صدره وما يزال يلتمس جرحاً له ليولغ فه في دمائه، وما يزال يريد به الطامة الكبرى، كعقرب إن لم تلدغ بحرمتها أشارت تريد نزول الكارثة ، وقد نغلت وفسدت طوايا صدره وكأنها إهاب معطن يتمزق . وابن الروى لا يبارى في تحليل مثل هذه المعاني وما يتصل بها من الطباع والشيم ، وله قصيدة طويلة يحلل فيها شيمة الصبر وكيف أنها تحرمت حين لا تكون لها ضرورة فكيف بها إذا أوجبتها الضرورة والحاجة الملحة حين تنزل بالإنسان مكاره ليس له منها مهرب ، إن الصبر حينئذ يكون نعم الجنسة والدرع الواقى ويدفع ما يقال من أن من الناس من خلق جزعاً هلوعاً ، فهو لا يستطيع الصبر وكظم النفس عند الشدائد ، يقول (٥) .

## وقد ينظنَّى الناسُ أنَّ أساهمُ

وصبرهمُ فيهم طباعٌ مركّبُ

<sup>(</sup>٣) الحمة : السم أو إبرة العقرب التي يلدغ بها .

<sup>. (</sup>٤) نفل: فسد.

<sup>(</sup>٥) الديوان من ٢١٥.

<sup>(</sup>۱) الديوان ص ۳۱۵ والمختار من شعر بشار ص ۲۸.

 <sup>(</sup>٢) ولغه: :شربه بطوف اللسان ، أو حوك لسانه فيه .

وأنهما ليسا كشيء مصرّف يصرّفه ذو نكبة حين يُنْكُبُ وليسا كما ظنوهما بل كلاهما لكل لبيب مستطاع مسبّب يصرّفه المختار منا فتارةً يُراد فيأتي أو يذاد فيذهب

فالصبر الجميل والجزع الذميم مكتسبان يكتسبهما الإنسان بمحض إرادته واختياره ، ولا جبر فيهما ولا طبع ، بل هما من عمل الإنسان وبمشيئته ، إن شاء جزع عند المصيبة وإن شاء لم يصبه جزع ولا هلع ، بل عصم نفسه منهما واحتملهما صابراً جلداً شجاعاً أروع ما تكون الشجاعة والجلد والصبر .

وأخِذ التصوف ينمو سريعاً منذ فاتحة هذا العصر ويستقل عن الزهد استقلالاً تاماً، إذ مضى أصحابه يتحدثون عن الحب الإلهى ومقاماته وأحواله، وكانوا يأخذون أنفسهم بمجاهدات عنيفة فى التقشف وانسك مع الانقطاع عن الدنيا والحلوص التام للمحبة الإلهية والنشوة بها إلى درجة الفناء فى الذات العلية، ولهم أشعار كثيرة يصورون بها هذا العشق وما دلع فى قلوبهم من لوعة لا يمكن إطفاؤها، لوعة حب قوى حار، استأثر بكل ما فى قلوبهم من عواطف ومشاعر، وشغلهم عن كل شىء، إذ شُغفوا بمحبوبهم شغفاً عظيماً، بل لقد تحول هذا الشغف عقيدة جمعوا فيها بين محبة الله وبين تقديسه وعبادته، آماين منه فى الوصال وأن يرفع ما بينه وبينهم من حجب، ولكن أنى يكون ذلك ؟ إن الدرب دائماً يبدو طويلا ودونه أهوال لا حصر لها، أهوال تملأ قلوبهم حسرات ألا يستطيعوا آخر الأمر لقاء الحبوب، ويصور ذلك من بعض الوجوه أبو الحسن النورى إذ يقول (١):

كم حسرة لى وقد غَصَّتْ مرارتها جعلتُ قلبى لها وقفاً لبلواك وحقً ما منك يُبْليني ويُتْلفني لأَبكينَّك أَو أَحْظَى بلقياك

وواضح أن النورى يتجرَّع غُصَصَ الحَسرات المرة ، بل إنه لينتظر البيلى والتلف فى سبيل فرحة نفسه باللقاء المنتظر ، وإنه ليحس الضنا ، بل إنه ليحس السقم والعلة ، ولا يجد شفاء لعلته وسقمه ، بل إنه ليجد لذة لا تعد لها لذة فى هذا

<sup>(</sup>١) طبقات الصوفية للسلمي ص ١٥٣.

السقم وما يتصل به من عذاب هذا الحب الظامئ وناره التي لا تخمد أبداً ، حتى ليقول (١) :

إِن كنت السقم أهــلا فأنت بالشكر أوْلَى عَذَّبْ فلم تُبْق قلباً يقول السَّقم مَهْـلَا

فهو يشكره على سقمه لأنه يجد فيه متاعاً لا يشبهه متاع ، بل إنه ليطلب عذابه لأنه لم يعد يشعر بقلبه ولا بما قد يألم من العذاب والسقم .

وكان طبيعياً أن ينمو فى العصر الشعر الذى يصور حياة الشعب وما كان يجرى فيها من بؤس وإقلال ومسغبة ، ومن خير الشعراء الذين يصورون هذا الجانب جحظة البرمكى ، إذ نراه يكثر من بيان الشمّاء والبؤس اللذين يعيش فيهما بمثل قوله (٢) :

إنى رضيت من الرحيق بشراب تَمْرٍ كالعقيق ورضيت من أكل السَّمي ذ بأكل مسود الدقيق ورضيت من سَعة الصح ون بمنزلٍ ضَنْكٍ وضيق

وكان يذهب مذهبه فى الكدية واحتراف التصعلك والشحاذة الأدبية غير شاعر، وكان لحذه الطائفة مقدمات فى العصر العباسى السااف ، ولكنها اتسعت فى هذا العصر ، وأصبح هناك كثيرون يتخذون الكدية حرفة لهم يبتزون بها أموال الناس.

وظلت مجالس الحلفاء وعلية القوم تُعننَى بالفكاهات والنوادر المستملحة، وأشاع ذلك روحاً هزلية فى كثير من الشعراء، وكانوا ما يزالون يتخذون الوسائل إلى ذلك ، كأن نجاد شخصاً يسمى سعيد بن أحمد بن خوسنداد يهدى إلى ابن حمدون شاة هزيلة ، فينظم فى وصفها كثيراً من المقطوعات ، تارة يصور هزالها وتارة يصور جوعها وحرمانها وبؤسها فى أبيات كلها دعابة وكلها سخرية وفكاهة من مثل قوله (٣):

<sup>(</sup>١) السلمي ص ١٥٦ . (٣) زهر الآداب ٢ / ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) ذيل زهر الآداب ص ١٤٩ .

| سلَّها الضُّر والعَجَفْ                | لسعيسد شُويَهُــةُ  |
|----------------------------------------|---------------------|
| رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | قد تغنَّت وأبصرت    |
| بُرْءُ ما بي من الدُّنَفْ              | بأبي من بكفّه       |
| وأتتـــه لتعتلف                        | فأتاهـــا مطمّعاً   |
| تتغنى من الأَسف                        | فتـــولى فأقبلت     |
| عــــذَّب القلب وانصرف                 | ليتــه لم يكن وقَفْ |

فهى ليست شاة بل شويهة مصغرة من الضنا والهزال الذى أصابها لطول تعلقها بالعلف، ولا تجده ولا تراه ، حتى إذا رأت يومًا رجلا يحمل علفاً توسلت إليه وتضرعت أن يبرئها من سقمها ، وأطمعها الرجل ، ولكنه سرعان ما تولى عنها تاركاً لها الحسرة واللوعة ، وهى تتمنى لو أنه يقف ، فقد آلم قلبها وانصرف . ومن الموضوعات التى تندروا بها كثيراً فى العصر وصف الثقلاء والأكلة وموائد البخلاء وما عليها من قلة الطعام ، ولابن الروى فى ذلك كله أشعار كثيرة ، وقد أشرنا فيا أسلفنا إلى ابتكاره فى الهجاء لوناً جديداً من التصوير الهزلى وقد تعقب فيه أصحاب العيوب الحلقية من مثل جاحظ العينين والأحدب وأصحاب اللحى الطويلة ، فعرضهم عرضاً هزلياً مضحكاً فى كل رسومه وصوره .

٥

## نمو الشعر التعليمي

عرفنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن الشعراء استحدثوا فيه فن الشعر التعليمى وأن أبرع من استخدمه أبان بن عبد الحميد ، فقد نظم فيه كليلة ودمنة فى نحو أربعة عشر ألف بيت ، والأحكام الفقهية المتعلقة ببابى الصوم والزكاة ، وسيرتى أردشير وأنوشروان كما نظم قصيدة فى مبدأ الحلق ضمنها شيئًا من المنطق وظل هذا الفن قائمًا بعد أبان ، كما ظل ينمو عند بعض الشعراء، وفى مقدمتهم على بن الجهم وابن

المعتز وابن دريد . أما ابن الجهم فعنى بنظم مزدوجة فى التاريخ تقع فى أكثر من ثلثًائة بيت ، جعلها فى جزءين : جزء تناول فيه بدء الحليقة وتاريخ الأنبياء، وجزء تناول فيه تاريخ الإسلام والحلفاء ، وربما تأثر فى الجزء الأول بالقصيدة المنسوبة إلى أبان والتى قال الرواة عنها إنها كانت فى بدء الحلق ، أما الجزء الثانى وهو الحاص بتاريخ الحلفاء، فيعد سابقًا فيه فإن الشعراء من قبله لم يفكروا فى نظم هذا التاريخ، ونراه حريصًا فى مفتتح الجزء الأول على ذكر مصادره فيه إذ يقول ، وقد بدأ بقصة خلق آدم :

يا سائلي عن ابتداء الخلقِ مسأَلة القاصدِ قَصْدَ الحقّ الحقّ أخبرني قومٌ من النَّقاتِ أولو علوم وأولو هيئات تفرّغوا في طلب الآثارِ وعرفوا موارد الأُخبارِ ودرسوا التوراة والإنجيلا وأحكموا التأويل والتنزيلا أن الذي يفعل ما يشاءُ ومَنْ له القدرة والبقاءُ أن الذي يفعل ما يشاءً وقَدَّ منه زوجه حَوَّاء

ويستمر فى قصة حواء وآدم ووسوسة إبليس لهما وهبوطهما من الجنة إلى الأرض، وواضح أنه عنى بذكر مآخذه لهذه القصة وما يليها من قصص الأنبياء عن رجال الآثار والأخبار، الذين درسوا التوراة والإنجيل وأحكموا دراسة التنزيل أو القرآن الكريم، ويعرض لا بنى آدم قاين (قابيل) وهابيل، ويأخذ فى عرض تاريخ الرسل تباعبًا، بادئبًا بنوح وقصة الطوفان وخالفيه من الرسل وأقوامهم، وخاصة إبراهيم وما كان من كسره للأصنام ودعوته إلى التوحيد، ويذكر زوجتيه بالجروسارة وسكتى هاجر فى البلد الأمين مع ابنها إسماعيل فى جوار القبيلة القديمة جرهم، ويتحدث عن إسحق ويعقوب وقصة يوسف وإخوته ويصور عصيان بنى إسرائيل لأنبيائهم، ويذكر أخبارهم مع بختنصر، كما يذكر سليان وأيوب ويونس والحضر وزكريا ويحيى وعيسى، وبذلك ينتهى الجزء الأول من الأرجوزة. ويأخذ فى التقديم للجزء الثاني فيتحدث عن أحوال الأمم بين زمن المسيح

ومجىء الإسلام وما ساد من شرك و إثم إلى أن أشرقت الدنيا بطلعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، يقول :

ثم أزال الظلمة الضياء وعاودت جِدَّتَها الأَشياء أتاهم المنتَجب الأَوَّاه محمد صلى عليه الله ويتحدث عن رسالته وموقف أهل مكة منه وخصومتهم له وهجرته إلى المدينة ثم يتحدث عن خلافة أبى بكر من بعده محددالها بالسنة والشهر ، ودائماً يحدد المدة التي وليها كل خليفة تحديداً دقيقاً ، كما يعرض لأهم الأعمال في عهده ، يقول: وقام من بعد أبى بكر عُمَر فبرزت أيامه تلك الغُرَر وقام من بعد أبى بكر عُمَر فبرزت أيامه تلك الغُرَر

تضعضعت منه ملوك فارس وخرَّت الروم على المعاطس(١)

ويتحدث عن عثمان وعلى بن أبى طالب ، ثم ينتقل إلى بنى أمية متعقباً لهم خليفة خليفة ، كما يتعقب أهم الأحداث فى عهودهم ، ويُسْحى على يزيد بن معاوية باللوم والتعنيف لمقتل الحسين فى عهده ، ولا يكاد يثنى على سيرة خليفة أموى إلا ما كان من عمر بن عبد العزيز فإنه خصّة ببعض الثناء . ثم انتقل إلى الحديث عن الخلفاء العباسيين مهللا لحلافتهم وتحولُ صوبحان الملك إليهم ، منوها بهم ، حتى إذا انتهت الحلافة إلى جعفر المتوكل أشاد بخلافته وانتظام شئون الملك والرعية لعهده ، ويأسى لقتل الفراغنة الأتراك له وماصارت إليه شئون الملك والرعية لعهده ، ويأسى لقتل الفراغنة الأتراك له وماصارت إليه الحلافة من الاختلال يقول :

خليفة الله الأَغرَّ الأَزهرا فما ترى فى ملكه خلافا وساعدتهم عُصْبةٌ فراعنه فأصبح الملك أخا اختلال

وبايع الناسُ الإمامَ جعفرا قد سكَّن الله به الأَطرافا ثم تولَّى قتله الفَرَاغِنَهُ لأَربع خَلَوْنَ من شَوَّالِ

<sup>(</sup>١) خرت على المعاطس: ذلت . والمعاطس: الآناف .

ويذكر بعده الحليفة المنتصر ثم المستعين الذي تلاه لسنة ٢٤٨ للهجرة ، وقد توفى لعهده سنة ٢٤٩ وكأنه نظم هذه الأرجوزة بأخرة من حياته . والأرجوزة قوية النسج مع سهولة فى الصياغة ونصاعة فى العبارة .

ونرى ابن المعتزيد عننى بنظم سيرة المعتضد الحليفة العباسي معاصره وكانت بينهما صداقة وثيقة ، وكان أبوه الموفق من قبله ولى عهد المعتمد ، وقد أعادا معماً للخلافة العباسية هيبتها على نحوما مر بنا في غير هذا الموضع فقضيا على ثورة الزنج وهزما الصفار وأخمدا أنفاس كل ثائر ، واستقامت شئون الملك السياسية ، وكانت أيام المعتضد أيام أمن ورفاهية وازدهار ، وكان المذلك وقع بعيد في نفس صديقه ابن المعتز فرأى أن ينظم في سيرته أرجوزة (١) تصور استقرار الأحوال السياسية والاجماعية والاقتصادية وما عم البلاد من العدل في عهده ، مقارنا بين تشعث الأمور قبله وانتظامها لزمنه ، وهي في نحو أربعمائه بيت ، وقد افتتحها بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أخذ في تصوير سيرة المعتضد و كيف كانت الحلافة قبله مختلة ، فالترك يخلعون الحلفاء ويقتلونهم وينتهكون الحرمات وينهبون الأموال :

كذاك حتى أفقروا الخلافه وعودوها الرعب والمخافه وارتكبت عظائم الآثام ، وهب الثوار فى كل مكان ، يتقدمهم قائد الزنج قاتل الشيوخ والأطفال ومحرب البصرة والأهواز . ويذكر ابن المعتز القواد الذين هزمهم ، حتى تصدّى له الموفق وابنه المعتضد ، وكان الموفق صورة للبأس الذى ليس بعده بأس والحزم الذى ليس بعده حزم ، وبعد جهاد وصراع شديدين قضى الله له بالنصر المبين – وحارب يعقوب الصفار بعد الزنج ، فهزمه هزيمة ساحقة – ويذكر تنكيله بالوزير أبي الصقر إسماعيل بن بابل اتفاقم طغيانه وماأذاق عماله وجنود و الشعب من ظلم لايطاق ، حتى كان الوارث لايرث أباه الموسر مجونه وإيمانه بالتعطيل واعتناقه للشرك . هكذا كان الظلم فاشياً قبل المعتضد حتى إذا ولى شئون الرعية نشر فيها العدل الذى لاتصلح حياتها بدونه ، وسارع الثوار

<sup>(</sup>١) أنظر فيها الديوان ص ٤٨١ .

بالإذعان خوفاً من بطشه وانتقامه، وهرب اللصوص، وقبض الجند على أصحاب النهب والسلب وكبلوهم بالأصفاد والأغلال . وبعث برسله إلى ابن عيدى بنالشيخ ينذره ويتوعده ، فاستسلم خائفًا وأدَّى أموالا جليلة ، واستنزل حمدان من حصنه في ماردين . وأسرهرون صاحب الشراة الحوارج ، ويطيل في ذمه وذم عقيدته وأنصاره ، كما يطيل في ثورة رافع بن هرثمة بخراسان وماكان من القضاء عليها وصلبه ببغداد . وكان المعتضد قد أخر المطالبة بالحراج من شهر آذار إلى الحادي عشر من حزيران حتى يتم الحصاد ، وكان ذلك صنعاً جميلا بالزراع والناس ، فأشاد ابن المعتز بهذه المكرمة وصُّور في ثنايا ذلك صدوف التعذيب التي كانت تُصبُّ على الناس صبًّا لاستخراج أموال الحراج منهم بالعنف. وقد عرضنا لذلك في حديثنا عن الحياة السياسية، إذكانوا لايزالون يرهقونهم وينكلون بهم حتى لاتبتى فيهم قدرة على المقاومة ، وحتى يتنازلوا عن كل ما يملكون جملة . ويتحدث عن أبنية المعتضد الشامخة وخاصة قصره الرباب وبركته الكبيرة ، وهو أحد قصوره المعروفة باسم الثريا . ويعود إلى حديثه عن إخماد المعتضد للثورات وينوه بموظفيه وعلى رأسهم القاسم بن عبيد الله وزيره ، ويصوركيف فتك بعض قواده بصالح بن مدرك الذي كان يعيث في الأرض فساداً قاطعاً الطريق على الحجاج سافكيًا للدماء ومنتهكيًا للحرمات وناهبيًا للأموال ، كما يصور قضاء إسماعيل بن أحمد الساماني والى خراسان على عمروبن الليث الصفا الذي طالما تمادي في غيه بفارس ، فعادت مذعنة إلى الطاعة . ومثلها طبرستان وقضاء السامانيين فيها على محمد بن زيد العلوى. وكذلك قضاؤه على وصيف الحادم حين نقض الطاعة في الثغور . ويتحدث ابن المعتز عن القرامطة وتمزيق قواد المعتضد لهم والحنودهم في عهده ، ويذكر وصول وفد الروم يحملون كتاب إمبراطورهم صاغرين طالبين الهدنة والفداء. ويعود إلى القرامطة ، ويفيض فى ذم الكوفة مستقر الفرق الشيعية الغالية التي نبتت منها - في رأيه - فرقة القرامطة ، وفيها يقول:

واستمع الآن حديث الكوفه مدينة بعينها معروفه كثيرة الأديان والأثمة وهمُّها تشتيت أمر الأمه

ويتحدث عن خذلان أهلها لعلى بن أبى طالب وقتله وقعودهم عن نصرة الحسين ومصرعه تحت أعينهم دون أن يهبوا لنجدته ويعصفو ا بقتلته ، يقول :

ثم بكوا من بعده وناحسوا جهلا كذاك يفعل التمساح ويبالغ في ذمهم حتى ليجعلهم أس كل ضلال ومنبت كل الفرق لا من الشيعة فحسب ، بل أيضاً من الحوارج. وينوه بانتصار شبل غلام الطائى على القرامطة في سواد الكوفة وأسره لقائدهم ابن أبي قوس على نحو ما مر بنا في غير هذا الموضع، وماكان من صلبه لسنة ٢٨٩ على الجسر ببغداد، وهي السنة التي توفى فيها المُعتضد . وقد يدل ذلك على أن ابن المعتزلم يفرغ من نظمه لتلك الأرجوزة الانى هذه السنة ، وربما فرغ منها قبل ذلك وأضاف إليها بأخرة هذا الجزء ، ولاريب في أنه ألحق بها الأبيات الثلاثة الأخيرة التي تشير إلى وفاة المعتضد وانتهاء خلافته لعام تسع وثمانين ومائتين . والأرجوزة قوية النسج ، وهي تتفوق في هذا الجانب على أرجوزة ابن الجهم ، إذ تتناسق فيها الصياغة تناسقا بديما، وتبدو فيها بوضوح عواطف ابن المعتز ومشاعره ، مما يجعلها تخفق بحيوية قوية. وقد استطاع أن يودع فيها سيرة المعتضد وأحوال الشعب في عهده من جميع جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية . وبون بعيد بينها وبين كتب التاريخ مثل الطبرى من هذه الناحية ، فني تلك الكتب إنما نعرف الثورات والحروب وبعض الأعمال الكبرى ، وقلما اطلعنا على جانب من جوانب حياة الشعب ، أما في تلك الأرجوزة فالشعب ماثل أمامنا وسياط جباة الضرائب تنوشه ويُزَجّ به في السجون ظلمنَّا وعدواناً وأمواله تُسلَب منه بغيمًا وطغيانمًا .

وأما ابن دريد فكان عالمًا لغويتًا كبيراً ، ينظم الشعر ويحسنه ، وله ديوان مطبوع ، وقد عُني بتضمين طائفة من أشعاره بعض المعارف، وأشهر ماله في هذا الباب مقصورته (۱) التي مدح بها عبد الله بن محمد بن ميكال والى الأهواز وابنه إسماعيل، وقد بني قافيتها على الحرف المقصور وجعلها في نحو مائتين وخمسين بيتًا، ويقال إنه ضمَّنها ثلث المقصور في اللغة (۲)، وقد استهلها بالنسيب على طريقة

<sup>(1)</sup> انظر المقصورة فى الديوان ، وهى (٢) خزانة الأدب للبندادى ٣ /١٠٥٠. مطبوعة بشرح الحطيب التبريزى فى دمشق .

الشعراء القدماء مفتتحاً لها بقوله:

يا ظبية أشبه شيء بالمها ترعى الخُزاى بين أشجار النَّقَا(١١)

وقد مضى يشكو من شيبه وحبه وسهاده لطول الفراق ، وكيف أنه يحتمل من آلام الشوق وعذابه ما لا يحتمله الصخر الأصم ، حتى لقد ذوى غصنه الرطيب وأصبحت حياته كلها غُصَصًا لا تطاق ، ويتجه إلى الدهر الذى يصب عليه المحن بالحطاب قائلا:

فإن إرْوادك والعتبى سَوَا(٢) لنكبة تَعْرِقُنى عَرْق المُدَى(٣) جوانب الجوِّ عليه ماشكا جاش لغامٌ من نواحيها عَمَا(٤) يا دهرُ إِن لَم تَكَ عُتْبَى فَاتَّئِدُ لا تحسبَنْ يا دهر أَنى جازعٌ مارست من لو هوتِ الأَفلاك من لكنها نفثةُ مصدورٍ إذا

وهو يُسبُدى أمام محن الدهر وخطوبه صلابة وقوة لا حد لها حتى لو خرت عليه الأفلاك ما تألم ولا شكا ، وقد مضى يتعزى بمن سطا الدهر عليهم قبل أن يحققوا آمالهم من أمثال امرى القيس ويزيد بن المهلب ، واستطرد يتحدث عن بعض ذوى الهمم الشامخة أمثال سيف بن ذى يزن وعرو بن هند ، وكأنما سرت في روحه شجاعتهم فإذا هو في عدّة الحرب رفيقاه السيف والفرس، ويفيض في وصفهما وخاصة في أوصاف الفرس، وكأنه يكتب فيه رسالة لغوية مستقلة . ويصف رحلته إلى الأهواز بفارس ، ثم يأخذ في مديح الأميرين ، حتى إذا فرغ منه وصف فتاة ساحرة خلبت لبه، ويعُقب ذلك بطائفة من الحكم يحشدها حشداً من مثل قمله .

فكن حديثاً حسناً لمن وَعَي

وإنما المَرْءُ حديثٌ بعده

المدى: السكاكين.

( ؛ ) اللغام : الزبد على فم البعير . عماً :

سقط

- (١) المها: بقر الوحش . الخزامي : نبات زهره طيب . النقا : القطعة من الرمل .
  - (٢) اتئه: تأن . الإرواد : الترفق .
- (٣) تعرق: تفصل اللحم عن العظم .

ويستطرد إلى وصف رحلة له فى الصحراء مع بعض الفتية، مصوراً ما تجشمه فى السَّرى من الصعاب وما كان ينزله من الآبار والذئاب تعوى حوله، ثم ينتقل فجأة إلى وصف الحمر ، وكان منهوماً بها ، وهو يصرح بذلك ولا يخفيه ، بل إنه يتسع فى تصريحه بأنه عبَّ من كل ما كان يشتهيه. والطريف أن هذه الأرجوزة التي قصد بها ابن دريد إلى أخذ الناس بحفظ الألفاظ المقصورة فى اللغة لا تتعمق فى الإغراب اللفظى ، فقد استطاع أن يسلك الكثرة من ألفاظها فى أساليب سهلة يسيرة ، وحتى الأساليب والصياغات الأخرى لا تتعمق فى الإغراب ، مما يدل على مقدرته الشعرية البارعة .

ولابن دريد وراء هذه القصيدة قصائد أخرى تتضح فيها هذه الغاية اللغوية التعليمية ، من ذلك قصيدته (١) فى المقصور والممدود ، وقد اشتملت على سبع وخمسين كلمة مقصورة ومثلها ممدودة من نفس مادتها ، وقد بدأها بما يفتح أوله فيتُقصر ويتُمك والمعنى مختلف من مثل قوله :

لا تركنن إلى الهوك واحذر مفارقة الهواء يوما تصير إلى الثَّرَى ويفوز غيرك بالثراء

وتلا ذلك بما يكسر أوله فيقصر ويمد والمعنى مختلف من مثل: اللّلوى (٢) واللواء. ثم ما يكسر أوله فيقصر ، وينُفْتح فيمد ، والمعنى واحد مثل: لتُقا وليقاء . وسواء . ثم ما يضم أوله فيقصر ، ويكسر فيمد والمعنى واحد ، مثل: لتُقا وليقاء . ثم ما يفتح أوله فيقصر ، ويكسر فيمد ، والمعنى واحد مثل: الغندا والعذاء . ثم ما يفتح أوله فيقصر ، ويكسر فيمد ، والمعنى مختلف ، مثل: السَّحا والسحاء (٣) . ثم ما ينضم أوله فيقصر ، ويفتح فيمد ، والمعنى مختلف ، مثل : ضُحى وضحاء (٤) . وفي ديوانه قصيدة (٥) ملاها بالغريب ، نظمها تحديدًا لبعض علماء اللغة موردا عليه طائفة كبيرة من ألفاظها الآبدة ، وهي لذلك تُضم إلى القصيد تين التعليمية بن السابقتين ،

<sup>(</sup>١) ديوان ابن دريد (طبع القاهرة ضرب من الشجر ·

ص ٢٩٠٠ (٤) الضبعي : وقت ارتفاع الشمس .

<sup>(</sup>٢) اللوى: منقطع الرمل . الفيحاء : النهار .

<sup>(</sup>٣) السحا: القرطاس : السحاء : (٥) الديوان ص ٨٨.

فغايتها هى الأخرى علمية أو تعليمية واضحة . وأيضاً فى الديوان بجانب ما قدمنا ثلاث مقطوعات (١)أودع فى أولاها ما يذكر من أعضاء الجسم ولا يؤنث، وفى ثانيتها ما يؤنث ولايذكر، وفى ثالثتها ما يجوز فيه التذكير والتأنيث. وعلى هذا النحو سخر ابن دريد الشعر ليحمل مواد لغوية تعليمية بجانب ما حمل قبله من مواد تاريخية وغير تاريخية .

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٢٣ وما بمدها .

## الفضل تحت مس أعلام الشعراء

١

## على بن الجهم (١)

يرجع نسب على بن الجهم إلى بنى سامة بن لؤى القرشيين ، وقد نزل أحد أجداده مدينة مر وبخراسان واستوطن هذا البلد النائى مع من استوطنه من أبناء العرب الفاتحين لأواسط آسيا . وإلى هذا الموطن يشير على بن الجهم فى إحدى مدائحه للمتوكل ، إذ يفاخر بأنه من أهل خراسان الذين أدالوا للعباسيين من الأمويين قائلا (٢):

مذهبي واضح وأصلى خُراسا نُ وعِزِّى بعِزِّكم موصولُ

ويبدو أن الجهم رحل عن موطن أجداده بخراسان مبكراً إلى بغداد مع بعض إخوته وأسرته طلباً للرزق وشعَلْ بعض الوظائف في الدولة . ويفتح له المأمون أبوابه، ويوليّه بريد اليمن وبعض الثغور ويتوليّ في عهد الواثق شرطة بغداد (٣) وفي ديوان أبي تمام أشعار في أخيه عثمان وابنه إدريس ، مما يدل – من بعض الوجوه – على أنه كان لهذه الأسرة بعض الجاه والوجاهة . ولا تُعرَفُ بالضبط السنة التي أنجب فيها الجهم ابنه عليا ، ويغلب أن يكون مولده سنة ١٩٠ للهجرة وأن تكون بغداد مسقط رأسه؛ ونراه في نعومة أظفاره يختلف من داره في شارع دُجيّل تكون بغداد مسقط رأسه؛ ونراه في نعومة أظفاره يختلف من داره في شارع دُجيّل

<sup>(</sup>۱) انظر فى على بن الجهم وترجمته وأشعاره طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۳۱۹ والأغانى (طبعة دار الكتب المصرية) ٢٠٣/ ومعجم الشعراء المرزبانى (طبعة الحلميي) ص ۱٤٠ ووفيات الأعيان لابن خلكان فى على وتاريخ بغداد ۲۱/۲۳ وتاريخ الزاهرة فى سنة

۲۶۹ والموشح المرزبانى ص ۳۶۶ وطبقات الحنابلة لابن أبى يعلى ص ۱۹۶ وقد طبع ديوانه فى المجمع العلمى العربى بدمشق خليل مردم ووضع له مقدمة قيمة .

<sup>(</sup>٢) الديوان ص٢٦٠ . ١٠ ١٠ ١٠ ١٠

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٧ /٢٤٠.

إلى كُتُمَّاب بالحي كان يتعلم فيه الأطفال، ذكوراً وإناثمًا مجتمعين، ولفتته ذات يوم بُنسَيَّة صغيرة بمحاسنها الدقاق فكتب إليها في بعض الألواح (١):

ماذا تقولين فيمن شفَّه سَهَرٌ من جَهْد حبك حتى صار حيرانا وسرعان ما أجابته البُنسَيَّة في نفس اللوح على البديهة :

إذا رأينا محبًّا قد أضرُّ بهِ جَهْدُ الصبابة أو ليناه إحسانا

وفى بعض الروايات أن هذا البيت أول شعر نظمه ، وكأن هذه البُنسَة هي التي ألهمته الشعر وأنطقته . وكان لا يزال يملأ الدار على أبيه شغباً وعبثاً ولعباً ، فسأل معلمه في الكُتاب أن يحبسه تأديباً له ، وأجابه المعلم إلى حبسه، فاغتاظ على من أبيه غيظاً شديداً ، ولم يلبث أن كتب إلى أمه في شيق لوح مستغيثاً (٢):

يا أُمَّتا أَفديكِ من أُمِّ أَشكو إليكِ فظاظة الجَهْمِ قد شُرِّح الصبيان كلهم وبقيت محصورًا بلا جُرْم

وتوسطت له أمه عند أبيه وأطلق سراحه ، وكأنما كان هذا الهجاء لأبيه إرهاصاً بما سيصير إليه من حدة لسانه التى سيصلى فيا بعد نارها . والحادثتان كلتاهما تدل على أن موهبته الشعرية تفتحت مبكرة ، فإنه لم يكدينهى دروسه في الكتاب حتى كان قد أصبح شاعراً ينظم الشعر في يسر . وكانوا يتعلمون في الكتاب شيئاً من علم الحساب ومن النحو والعروض وبعض سور القرآن وبعض الأشعار والأحاديث النبوية . ولا ريب في أنه كان يغدو ويروح بعد ذلك مع الشباب إلى حلقات العلماء المتكلمين في المساجد ينهل منها ، وربما اطلع على شيء من علوم الأوائل صنيع لداته في عصره . وكانت في المسجد الجامع حلقة كثيراً ما اختلف إليها وكثيراً ما اجتذبته ، ونقصد حلقة الشعراء إذ «كانوا يجتمعون كل جمعة في القبة المعروفة بهم في جامع بغداد ، ينشدون الشعر ويعرض كل منهم على أصحابه ما يكون قد نظمه بعد مفارقتهم في الجمعة السابقة » . وفي هذه الحلقة تعرف ما يكون قد نظمه بعد مفارقتهم في الجمعة السابقة » . وفي هذه الحلقة تعرف

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٨٤ . (٢) الديوان ص ١٨٠ والحرم : الذنب .

على كثير من شعراء عصره وفي مقدمتهم أبو تمام الذي أصفاه وداً وصوار ذلك تصويراً رائعاً في شعره بمثل قوله (١):

إِنْ يختلفْ ماءُ الوِصال فماؤُنا عَذْبُ تحدَّر من غمام واحلِ الوالدِ أَو يفترقْ نَسَبُ يؤلِّفْ بَيْنَنَا أَدبُ أَقمناه مُقام الوالدِ

ولم يكد على يتجاوز العشرين ربيعاً حتى أخذ نجمه بين الشعراء المعاصرين له في الصعود، وإذا هو يصبح من مداً ح المعتصم ومن يحظون بالوفود عليه، ويعجب به، فيجعله على مظالم حلوان بالعراق (٢). ويفد على الواثق يمدحه، غير أن ابن الزيات وزيره كان يزور عنه، ويبدو أنه عزله عن عمله، إذ نراه يصب عليه جام غضبه (٣). وفي هذه الأثناء نراه يعقد صلة وثيقة بينه وبين عبد الله بن طاهر أمير خراسان ، مؤتسياً في ذلك بصديقه أبى تمام ، ويتوفى سنة مائتين وثلاثين للهجرة ، فيعزى فيه ابنه طاهراً خليفته على ولاية خراسان ويبكيه بكاء حاراً .

وتُقبل الدنيا على ابن الجهم مع خلافة المتوكل سنة ٢٣٢ للهجرة إذ يصبح من أقرب الشعراء إلى نفسه ، ويتخذه جليساً ونديماً ، ويسر إليه بما يدور بينه وبين جواريه ومحظياً ته من مثل محبوبة وقبيحة أم المعتز ، ويغدق عليه أمواله وجوائزه حتى ليروى الرواة أنه دخل عليه يوماً وبيده در تان نفيستان يقلبهما تعجباً واستحساناً ، ويبالغ الرواة فيقولون إن الواحدة منهما كانت تزيد قيمتها على مائة ألف ، وأنشده ابن الجهم قصيدة جعلته يقدم له إحدى الدر تَسَيْن ، وكانت في يمينه ، والأخرى لا تزال في يساره ، فأسرع ابن الجهم يقول على البديهة :

بِسُرَّ مَنْ رَا إِمامُ عَدْلٍ تغْرف من بحره البحارُ الله والنهارُ الملكُ فيه وفى بَنيه ما اختلف الليل والنهارُ يُرْجَى ويُخْشَى لكل أَمرٍ كأنه جَنَّةً ونارُ

<sup>(</sup>١) ديوان أبي تمام ١/ ٤٠٧. (٣) الديوان ص ١١٨٠.

<sup>(</sup>٢) أغاني ١٠/١٠.

يداه في الجود ضَرَّتانِ عليه كلتاهما تَغارُ لم تأتِ منه اليمينُ شيئاً إلا أتت مثلَه اليسارُ

واهتز المتوكل طرباً وأعطاه الثانية (١). وقد يكون في منادمته للمتوكل وملازمته له ما يدل على أنه كان ظريفاً جميل المحضر . ونراه يتحول منذ اليوم الأول في خلافته داعية كبيراً من دعاته ، بل لقد تحول إلى ما يشبه أداة إعلام ، فليس هناك عمل ينهض به المتوكل إلا ويدعو له إن احتاج إلى دعوة ، بل إنه ليبالغ في الدعوة له مبالغة مفرطة . وليس هناك عمل يستحق التنويه إلا ويهتف به في أشعاره ويشيد إشادة بعيدة ، وحتى هو إن غضب على بعض الوزراء أو بعض الكتاب والعمال رأيناه يسَعقط عليهم بسياط أشعاره طالباً لهم التنكيل الشديد . وكان أول عمل عام نهض به المتوكل وقفه عمنة القول بخلق القرآن على نحوما مر بنا في غير هذا الموضع وفقد كان الحلفاء منذ المأمون جعلوا هذا القول عقيدة رسمية للدولة ، وعسنفوا بالفقهاء المنكرين لذلك وفي مقدمتهم أحمد بن حنبل عنفاً شديداً ، حتى إذا ولى المتوكل وقف هذه المحنة التي أوشكت أن تؤدى إلى فتنة خطيرة ، وبذلك أفل نجم أصحابها من المعتزلة الذين كانوا يعُرون الحلفاء بها وسطع نجم الفقهاء وأهل السنة . ولا يزال من الحقر على شيد بهذا الصنيع ، إذ رأب المتوكل صدع فتنة كان يخشى أن تتفاقي وتؤدى الى شر خطير ، ونراه في أثناء ذلك يكيل هجاء ذميماً للمعتزلة ، حتى ليصفهم بالكفر على شاكلة قوله (٢) :

قام وأهلُ الأرض في رَجْفة يَخْبِطُ فيها المقبلَ المدبرُ في فتنة عمياء لا نارُها تخبو ولا مُوقدها يفْتُرُ فقال والألسنُ مقبوضةٌ ليُبْلغ الغائبَ من يَحْضُرُ إنِّى توكلتُ على الله لا أُشركُ بالله ولا أَكْفُرُ لا أَدَّعى القدرةَ من دونهِ بالله حَوْلِي وبهِ أَقْدِيرُ

(١) الديوان ص ١٣٦ وانظر العقد الفريد (طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر)

<sup>. 441/1</sup> 

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٧٣.

وابن الجهم يزعم في الأبيات أن القول بأن القرآن مخلوق من شأنه أن يؤدى بالإنسان إلى الكفر والشرك بالله ، وقد مضى ينفي عن المتوكل القول بحرية الإرادة وأن الإنسان يصرف أفعاله كما تشاء له قدرته ، على نحو ماكان يؤمن المعتزلة ، فهو سنى يأخذ بأقوال أهل السنة ، وبأن كل شيء بقضاء وقدر مقدور على الإنسان لا حول له إزاءه ولا قوة . ونراه في نفس القصيدة يزعم بأن أبا بكر قضى على الردة الأولى في الإسلام وأن المتوكل قضى على هذه الردة الثانية للمعتزلة . وكل ذلك زلل منه ، وكان حريا به ألا يرسل لسانه في المعتزلة وأن يقف بعيداً عن خصومتهم ، أو على الأقل ألا يصمهم بوصات الردة والشرك والكفر ، ولكنه كان قد وضع نفسه موضع الداعية للمتوكل وأعماله المحامى عنه أمام خصومه ، فبالغ وتورط في مبالغته أكثر مما ينبغي .

ومشكلة ثانية تورط فيها على نحو ما تورط ضد المعتزلة مندفعاً وراء المتوكل إذ كان شديد الانحراف عن على بن أبى طالب وآله ، ومرز بنا فى غير هذا الموضع ما يصور مدى هذا الانحراف إذ أمر فى سنة ٢٣٦ بهدم قبر الحسين فى كربلاء وهدم ما حوله من الهور وأن يُحرَّثَ موضع القبر ويعرزع ما حواليه ، ونرى ابن الجهم منذ ولى المتوكل الحلافة يُبددى ويعيد فى أن العباسيين أولى الناس بالأمر وحكم الأمة . وحقاً بدأ ذلك عنده فى مدائحه للمعتصم ، ولكنه أصبح الآن نغماً مستمراً يوقعه على قيثارته كلما مدح المتوكل ، فبيئته أحق من البيت العلوى بالحلافة ، وهم أفضل الناس وخيرهم جميعاً علويين وغير علويين ، أما المتوكل فهو صفوة الله ، اختاره لعباده ، بل هو الميثاق والعهد الذى عاهد الله الناس عليه أن يسمعوا ويطيعوا ، نقول له (۱):

أنت ميثاقنا الذى أخذ الله أن علينا وعهدُه المسئولُ بك تَزْكو التسبيح والتهليلُ بك تَزْكو التسبيح والتهليلُ

وكان هذا الموقف من على يثير عليه الشيعة ويجعلهم يبطنون له ضغينة مماثلة لما كان يبطنه له المعتزلة . وبجانب ذلك كان المتوكل كلما نكبأحداً زيَّن عمله للرعية،

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٥٧.

ومعروف أنه نكب الأول عهده ابن الزيات وعذبه في سجنه حتى مات، وكذلك نكب عمر بن فرج الرُّخـَّجـِيُّ وكان من عـِلمَّية الكتابِ ومشاهيرهم، وينوَّه ابن الجهم بعمله وأنه إنما انتقم منهما للرعية ، إذ كان ابن الزيات في رأيه – ظالماً جائرا يُـزْري على سنن النبي ، وكان الرخجي يجور في أحكامه وتصرفاته (١). ويعقد المتوكل البيعة في سنة ٢٣٥ لبنيه الثلاثة محمد المنتصر وأبى عبد الله المعتز وإبراهيم المؤيد عاهداً إليهم بولاية العهد على التوالى، فيشيد ابن الجهم بهذا الصنيع وأن المتوكل أراد به صلاح الدين (٢) . وأمر المتوكل كما مرَّ بنا في غير هذا الموضع لسنة ٢٣٥ بأن يلبس النصارى وأهل الذمة جميعاً الطيالسة العسلية تمييزاً لهم ويشد وا في أوساطهم الزنانير وكتب بذلك إلى عماله في الآفاق ، فقال ابن الجهم (٣):

العَسَلِيَّاتُ الَّتِي فَرَّقَتْ بِينِ ذوى الرِّشْدَةِ والغَيِّ وما على العاقل أنْ يكثروا فإنه لِلْفَيِّ أكذ

وآذى البيتان النصارى وأهل اللمة جميعًا ، وبذلك لم يوغر صدور المعتزلة وَالشَّيعة عليه وحدهما ، فقد أوغر أيضًا صدور النصاري وأهل الذه . ولم يَقَيفُ إيغارُه الصدور عند هذه البيئات الثلاث ، فقد أوغر أيضًا صدور حاشية المتوكل جميعاً شعراء وغير شعراء ، وكان منهم مروان بن أبي الجنوب والبحتري والحسين بن الضحاك وعلى بن يحيى المنجم وأبو العميناء وابن حمدون وعَزُّون وَبَخْ تيشُوع الطبيب النصراني وعبادة المضحك ، وساءهم جميعاً أنه كان كثير السعاية بهم إلى المتوكل والذكر لهم بالقبيح عنده ، وتصدي له منهم البحتري ومروان بن أبي الجنوب يهجوانه . وأخذ هؤلاء الندماء يسعون به إلى المتوكل، فتارة يقولون له إنه يجمُّش غلمانك ويلاعبهم ، وتارة ثانية يقولون له إنه كثير الإزراء عليك . وساعدهم كثيرون من حاشية المتوكل ممن لم نسمهم ، وكان منهم المعتزلي والشيعي والنصراني ومن يوداو انتقم منه شر انتقام ، غير من كان يحسده على منزلته من المتوكل ، فما زالوا يقعون فيه حتى ملأوا قلب المتوكل غيظاً وحنقاً عليه ، فأمر بحبسه لسنة ٧٣٧ ونراه يرسل إلى أخيه من سجنه بقصيدة يصور فيها تجلده لنكبته وشكواه من رفاقه شكوي أليمة وأن

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ١٩٢ والفي في البيت

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٣٩ وما بعدها .

الثانى : الفيء وهو الغنيمة .

أحداً منهم لم يحام عنه فى بلاثه ، بل لقد خذلوه جميعاً ، وما يلبث أن يقول (١): تضافرتِ الرَّوافِضُ والنَّصَارَى وأَهلُ الإعتزال على هجائى

وكأنه كان يعرف فى وضوح خصومه الذين ما زالوا يرجفون به عند المتوكل حتى ألقى به فى غياهب السجون ، إنهم المعتزلة والشيعة والنصارى من حواشى الحليفة ثم منافسوه من الشعراء والندماء وإن لم يتعرض لهم فى هذه القصيدة بالذكر ؛ ويقول ابن المعتز : « إنما عَنَى بالروافض الطاهريين وبأهل الاعتزال ببى دؤاد وبالنصارى بختيشوع بن جبريل» (٢) . ومعروف أن الطاهريين هم أسرة عبد الله بن طاهر ، وكان ابنه محمد حاكماً لبغداد لعهد المتوكل ، وكان ابنه طاهر — كما أسلفنا — وكان ابنه محمد حاكماً لبغداد لعهد المتوكل ، وكان ابنه طاهر مما سنرى عما قليل . ولاينا الجهم كما سنرى عما قليل . وكان أحمد بن أبى دؤاد رأساً من رءوس الاعتزال ، كان المتوكل يفسح له فى وكان أحمد بن أبى دؤاد رأساً من رءوس الاعتزال ، كان المتوكل يفسح له فى عبالسه ، لأنه كان أحد من أخذوا له البيعة بعد وفاة الواثق ، فحفظ له المتوكل صنيعه ، على أنه لم يلبث أن نكبه هو وابنه أبا الوليد بعد نكبته لابن الجهم . أما بختيشوع فكان لا ينسى له ذكره العسليات فى بيتيه السابقين وكان يكن أله عداوة شديدة .

وظل ابن الجهم فى محبسه يتوسل إلى المتوكل أن يعفو عنه ، مرسلا له بقصائله يصور فيها ولاءه له وإخلاصه ووفاءه ، مندداً بخصومه بل هاجيباً لهم أشد الهجاء وأعنفه ، ورق له المتوكل فرد إليه حريته بعد عام ولكن بطانة السوء من حوله دبروا لابن الجهم مكيدة لا تنقبل فيها التعلات والمعاذير ، إذ اتهموه عند المتوكل بأن نفسه سولت له أن يهجوه هجاء قبيحاً ، وثار المتوكل ثورة شديدة وأمر لسنة بأن نفسه سولت له أن يهجوه هجاء قبيحاً ، وثار المتوكل ثورة شديدة وأمر لسنة ٢٣٩ بمصادرة أمواله ونفيه إلى خراسان وكتب إلى أميرها طاهر بن عبد الله أن يمُصلب يوماً إلى الليل ، فلما وصل إلى ضاحية من ضواحي نيسابور تسمى الشاذياخ حبسه طاهر بها ، ثم أخرج من معسه وصلب يوماً إلى الليل مؤرث فائن فرصة عبسه وصلب يوماً إلى الليل بحرقاً ثم أنزل (٣) ، وكأن طاهراً رأى فى ذلك فرصة

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٣٢٠.

أن يقتص من ابن الجهم على هذا النحو البشع، لوصفه السالف له هو وبيته فى أشعاره بأنهم روافض أو شيعة غالية ، وكأنما يريد أن يسجل عليهم الحيانة للمتوكل ودولته . وظل فى سجن طاهر بالشاذياخ إلى أن كتب إليه المتوكل بإطلاقه فأطلقه ، ومشكل ابن الجهم بين يديه ، يقول :

أطاهر إلى عن خراسان راحِل ومستخبر عنها فما أنا قائل فقال له طاهر: لا تقل إلا خيراً فإنى لا أفعل بك إلا ما تحب، ووصله وحمله وكساه (١) ، وأخذ يبتغى إلى مودته كل الوسائل . ويبقى ابن الجهم فى جواره مدة يسسمر فيها عنده ويلزمه فى غدوه ورواحه إلى الصيد (٢) . وكان طبيعياً أن تترك هذه المحنة التى طالت سنواتها والتى شقى بها فى بغداد وخراسان شقاء شديداً ظلاً كثيباً على نفسه حتى لنراه عقب رد حريته إليه يطيل المكث فى القبور ، فيجيبه (٣):

يشتاق كلُّ غريب عند غربتهِ ويذكر الأَهلَ والجيران والوطنا وليس لى وطن أمسيت أذكره إلا المقلبر إذ صارت لهم وطنا

وعاد ابن الجهم إلى العراق ، ولكنه لم يول وجهه نحو سامراً ء ؛ فقد ازور عنه المتوكل وأُغلقت أبواب قصوره من دونه ، إنما ولتى وجهه نحو بغداد ، ونراه حينئذ يأسى لانصراف الناس عنه ، فقد تغير عليه الحليفة فتغير عليه الناس جميعاً ، ولم يعد يجد من بينهم الصديق الوفى ولا الأخ المخلص ، وحزن لذلك حزنيا شديداً ، وأداه حزنه إلى أن يُغرق أساه فى كئوس اللهو عليها تنسيه كارثته ، وازم جماعة ماجنة من فتيان بغداد كانوا يختلفون إلى منزل مقين ( بخياس ) بالكرخ يسمى المفضل ، كان منزله مكتظاً بالحوارى العابثات اللائى يتفنين فى جذب الشعراء والشباب إليهن ، ومرت بنا فى الفصل الثانى أبيات لابن الجهم من قصيدة يصف فيها هؤلاء الجوارى وكيف كن يعبين بقلوب الفتيان ويسمعرن أفتدتهم ناراً ( في وينه عكى إليه وكيف كن يعبين بقلوب الفتيان ويسمعرن أفتدتهم ناراً ( في وينه عكى إليه المتوكل لسنة ٧٤٧ للهجرة فيرثيه رثاء حاراً . وماتوافى سنة ٧٤٩ حتى يتناقل العالم

<sup>(</sup>١) أغانى ٢٠٩/١٠ وما بعدها. (٣) أغانى ٢٠٤/١٠.

<sup>(</sup>٢) أغاني ٢ / ٢٢٧/١٠ . (٤) الديوان ص ٢٥:

العربى المأساة التي سبق أن أشرنا إليها في الفصل الأول ، وهي مقتل البطلين عمر بن عبيد الله الأقطع وعلى بن يحبي الأرمني في حروب الروم ، ويتصايح المتطوعون لتلك الحروب في كل مكان ، ونجد ابن الجهم كأنما يثوب إلى نفسه أخيراً ، فيعتزم الجهاد في سبيل الله مع المجاهدين ، ويخرج في قافلة إلى حلب لغزو الروم ، ويحاول أن يتجه من حلب إلى بعض الثغور(١) ، ويعترضه أعراب من بني كلب ، ويقاتلونه ، وهو يصيح فيهم بأشعار حماسية ملتهبة ، وتصيبه طعنة قاتلة ، فيقتل شهيداً دون غايته (١).

وأشعار ابن الجهم موزعة بين المديح والاستعطاف والرثاء والهجاء والغزل والفخر والوصف والحكمة وجُلُ مدائحه فى المتوكل ، فقد كاد لا يترك فيه فضلا لغيره ، ومر بنا آنفا أنه ظل منذ توليه الحلافة سنة ٢٣٢ للهجرة حتى سنة سجنه وسخطه عليه يسجل كل أعماله ، بل لقد تحول داعية له ، يحامى عنه ويدافع ، بل يبرر ويزين ما يصدر عنه من فعل ، وظل ينوه بموقفه من المعتزلة وفتنة خلق القرآن ، بمثل قوله (٣).

بهِ سَلَم الْإِسلامُ من كل ملحدٍ وحَلَّ بأَهل الزَّيْغِ قاصمةُ الظُّهْرِ

وبالمثل كان يندد بالشيعة والعلويين ، وكان ما يزال يرفع من المتوكل والعباسيين ، حتى ليجعلهم فوق كل الناس علويين وغير علويين ، وحتى ليقول (١٠):

لنا في بني العباس أكرمُ أُسوةٍ فهم خيرُ خلق اللهُ طُرًّا وأَفْضَلُ

وينول للمتوكل (٥):

ولن يُقْبَل الإِيمانُ إلا بحبِّكم وهل يقبل الله الصلاة بلا طُهْرِ

وكان لا يني يمدح المتوكل بحب الخمير والرفق بالرعية والصفح عن الزلات ونشر الأمن الذي يحرر الناس من الحوف ونشر العدل الذي لا تصلح الحياة بدونه ، يقول (٦):

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١١/ ٣٦٩. (٤) الديوان ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) الأغانى ١٠//١٣ وما بعدها . (٥) الديوان ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٢٢٢ . (٢) الديوان ص ٣٥ .

ملك باسط. اليكين إلى الخَد ر صفوح عن الذنوب غفور أمَّن الناس واستفاض به العد ل فلا خائف ولا مقهور ً

وله فى المتوكل وراء مدائحه تهنئة بعيد المهرجان ، ونراه يسوق فى فاتحتها دعوة للصبوح بالحمر من أيدى الخرّد الغيد ، ويُشيد بمجالسها وما فيها من غناء تهفو إليه النفوس ، ثم يأخذ فى مديح المتوكل وأن خلافته تفتح للناس أبواب الرحمة على مصاريعها وما تزال تمسهم بأجنحة من الرفق والعطف ، ويعلن فى صراحة صريحة أنه خراسانى من شيعة بنى العباس أصحاب الرايات السود شعارهم أو كما يسميها الخرق السود ، يقول (١):

نحن أبناءُ هذه الخرقِ السُّو دِ وأهل التشيُّع المحمودِ

وأروع من هذه التهنئة تهنئة المتوكل بقضاء قائده بنعا قضاء مبرماً على إسحق ابن إسماعيل الثائر بأرمينية وهي أرجوزة أنشدها ارتجالا ، وفيها يصور بأس الجيش العباسي في تلك الحرب ، وكيف كان يهدم الحصون هناك بمجانيق ترسل عليهم صواعق من حجارة السجيل ، يشير بذلك إلى سورة الفيل ، وقد تسخلل الاقتباس منها أبياته (٢)، وهي تدل على طواعية الشعر له وأنه كان يصدر فيه عن نستع غزير .

ويدخل ابن الجهم السجن ، ويتحول من مديح المتوكل إلى استعطافه ، ونراه فى ميمية قدَّمها إليه يذكر سينَّه التى أشرفت على الخمسين ، وكيف أن الناس أخذوا ينكرونه لإنكار الحليفة له ، ويظل يأسى لقلة الصديق حتى يقول للمتوكل مستعطفاً (٣):

أما وأميرِ المؤمنين لقد رمى ال عدو فلا نِكْساً ولا متهضّما ولا ناسياً ما كان من حسن رأيه لخُطَّة خَسْفِ سامنيها محتمّا فخطة الحسف والظلم والهوان ستنقشع عنه ، ولكنها لم تنقشع ، فعاد إلى

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٣٥. (٣) الديوان ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ١٧٦.

استعطافه فى لامية له استهلتها بالحديث عن الصبر الجميل ، ويسترسل فى مديحه ، ويقول إنه خير خلق الله وأعدلهم وأشدهم توخيبًا للإنصاف ، وكأنه يشير إلى ما يأمل منه من العفو والصفح والغفران حين يقول (١):

يعاقب تأديباً ويعفو تطولًا ويَجْزى على الحُسْنى ويعطى ويُجْزلُ ولا يُتْبع المعروف مَنَّا ولا أَذَى ولا البُخْلُ من عاداته حين يُسْأَل رعاك الذى استرعاك أمر عبادهِ وكافاك عنا المنعم المتفضَّلُ

وينكل به طاهر بن عبد الله بن طاهر ، كما أسلفنا ، وكان يمدح أباه وبيته ، غير أنه زَلَّ زَلَيَّته التي تحدثنا عنها حين أحس أن الطاهريين لا يتوسطون له عند المتوكل ولا يهمهم أمره ، فساهم رافضة ، وكأنما أراد من المتوكل أن يطير بهم طيرة بطيئاً سقوطها ، وظل طاهر يسرها له ، حتى تمكن منه ، ويرسل له ابن الجهم من سجنه في الشاذياخ شعراً يستعطفه به من مثل قوله (٢):

إن كان لى ذنب فلى حُرْمَة والحق لا يلفعه الباطل وحُرْمتى أعظم من زلَّتى لو نالنى من عدلكم نائل ولكن الزلة فى رأى طاهر كانت أكبر من الحُرْمة ، فلم يأبه باستعطافه ، حتى أمره المتوكل برد حريته إليه . حينئذ خشى معرَّة لسانه ، فقرَّبه منه وجعله من ندمائه وجلسائه .

ولابن الجهم مراث قليلة في مقدمتها مرثيته لعبد الله بن طاهر ، يعزى بها طاهراً ابنه ، مصوراً عظم الفادحة فيه ، حتى ليظن كأن ركناً من أركان الإسلام انقض الفضاضا ، في يوم عبوس من أخنى الأيام وأشدها بلاء على الأنام ، على نحو ما يقول في مطلعها (٣):

أى ركن وهي من الإسلام ِ أى يوم أخنى على الأيام ِ ومضى يعزى آل الفقيد مصوراً عظم الكارثة فيه ، ثم انتقل إلى مديح طاهر

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ١٦٩ والأغاني ١٠/ ٢١٨.

ابنه وأنه نعم الحلف لسلفه . وأهم من هذه المرثية مرثيته لصديقه الروحي أبي تمام ، وهي أبيات أربعة صور فيها شاعريته وكيف عدت عليها الأيام ، حتى إن الشعر ليبكيه بكاء مرًّا ، فقد هلك مثقفه ومرّوض قوافيه وجفٌّ غدير روضته ، وجفت بدائع فطنته ، يقول (١):

وعدت عليها نكبةُ الأيَّام غاضَتْ بدائعُ فطنة الأوهام يشكو رزيَّته إلى الأَقلام وغدا القريضُ ضئيلُ شخص باكياً وتأوَّهت غُرَرُ القوافي بعده ورمى الزمان صحيحها بسقام أودى مثقّفها ورائض صعبها وغدير روضتها أبو تمام

ومرًّ بنا أنه رثى المتوكل رثاء حارًّا حين قتله بعض حرسه وحواشيه ، وهو يستهل رثاءه له بوصف سحابة أطلبَّت العراق وملأته أمطاراً وخصيمًا ، غير أن عاصفة هوجاء نَـحَّتها عنه ، وكأنما يرمز بها إلى المتوكل، ثم أخذ يتفجع عليه تفجعًا مريرًا، مزرياً على جنوده أن لم ينصروه . مندداً بمن قتلوه تنديداً شديداً (٢) .

والهجاء عنده ليس كثيراً ، وهو يَحذرُ فيه وخز الإبر ، وأحياناً يطعن طعنات دامية ، مما جعل ابن المعتز يقول : إنه كان هـَجَّاء يضع لسانه حيث يشاء ، ويقول المسعودى : « كان في لسانه فضل قدَل مَن سلم معه منه » ، ولعله يقصد تعرضه للشيعة والعلويين والمعتزلة ، وكان يشتد هجاؤه حين يحسّ بأنه أوذي أو وقعت عليه إهانة ، وممن تعرَّض لهم بالهجاء كثيراً أحمد بن أبي دؤاد شيخ المعتزلة ، لأنه سأله الشفاعة حين أمر المتوكل بحبسه فقعد عنه ولم يهتم به ، حتى إذا نكبه المتوكل شمت به هو وابنه أبي الوليد ، وسل معليهما لسانه بمثل قوله (٣):

يا أحمدُ بنَ أَلِى دُوْادٍ دعوةً بعثتْ إليك جنادلا وحديدا ما هذه البدّعُ التي سميتها بالجهل منك العدل والتوحيدا ورميته بأبى الوليد وليدا

أَفسدت أَمرَ الدين حين وليتَه

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ١٢٥.

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٨١.

۲) الديوان ص ٦٥..

وكان أبو الوايد يتولى المظالم بسامرًاء وعزله عنها المتوكل حين صادر أمواله وأموال أبيه لسنة ٢٣٧ وابن الجهم يشير بالعدل والتوحيد إلى مبدأين أساسيين فى الاعتزال، إذ كان المعتزلة يوجبون العدل على الله مما أداهم إلى القول بفكرة خلق الناس لأفعالهم وحرية إرادتهم حرية تامة دون جبر أو إلزام ، حيى يثابوا ويعاقبوا على أعمالهم وما يأتون من الحير والشر . وأما التوحيد فأرادوا به تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين ، بحيث لا يحصره مكان ولا زمان . وكان مروان بن أبى الجنوب كثير التعرض له يذمه ويهجوه ، ويقال إنه هجاه يوماً في مجلس المتوكل ، فأطرق ثم رماه بهذين البيتين المشصف يتون (١) :

بلاء ليس يشبهه بلاء عداوة غير ذى حسب ودين يُبيحك منه عِرْضاً لم يَصُنْهُ ويَرْتَعُ منك في عِرْضٍ مصونِ

وقد جرّده من الحسب والدين والعرض والشرف .

ولابن الجهم غزل كثير ، وهو تارة يضعه فى مقدمات قصائده ، مذيباً فيه لواعج حبه ، وتارة يفرده بمقطوعات تصور ما يثير الحب فى فؤاده من العواطف والمشاعر ، ومن مقدماته المشهورة التى طارت على كل لسان قوله فى فاتحة إحدى مدائحه للمتوكل (٢):

عيونُ المَهَا بين الرُّصافة والجِسْرِ جَلَبْنَ الهَوَى من حيث أَدْرِى ولا أَدْرِى وَلا أَدْرِى المَّوْقَ القديم ولم أَكن سلوتُ ولكنْ زِدْنَ جَمْرًا إلى جَمْرِ

وهو تصویر بدیع لما ترسل العیون من سهام الحب التی تفد من کل مکان مکشوف و خبی ء من حیث یدری ابن الجهم ومن حیث لایدری، وقد أعد ن که جذوه الحب القدیم التی لا سبیل إلی إطفائها وأوقدن بجانبها جذوات کثیرة حدیثة ، وقلبه یلتاع لوعة شدیدة . ومضی یتحدث عن صواحب تلك العیون وکیف أنهن یه فضش من بعید کالاهلة تتزود منها الابصار ، ولامتاع سوی متاع النظر والحیال ،

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٨٧.

وقد التهبت منه جوانح الفؤاد ، ويشكو المشيب ويذكر اقتطافه زهرات الحب ذات ليلة ، ثم يعود إلى الشكوى من الهجر والفراق ، ويجرى حواراً طريفاً عن حبه بين فتاتين تتبادلان الرأى في وصله وصدًه ، ومن طريف ما له في الغزل قوله (١):

سَقَى اللهُ ليلا ضَمَّنَا بعد فُرْقة وأدنى فوادًا من فواد معلَّبِ فِبتَنَا جميعًا لو تُرَاقُ زُجَاجةً من الرَّاح فيا بيننا لم تَسَرَّبِ وَكَانهما أَصْبِحا روحين في بدن .

والفخر كثير فى أشعار ابن الجهم ، وهو يردد الفخر بقرشيته وبفتوته التى أغرته بأن يكون صاحب لهو ومجون على الأقل فى فترات من حياته ، وصور حين حبس وصلب عرياناً صلابة نفس غير مألوفة ، إذ ظلت نفسه قوية وظلت لا تنكسر أبداً ، ويستشعر هذا المعنى فى عمق حين يفتتح إحدى قصائده التى استعطف بها المتوكل بقوله (٢):

هى النفس ما حمَّلتها تتحمَّل وللدهر أيامُ تجور وتعدلُ ولا عار إن زالت عن الحرِّ نعمة ولكنَّ عارًا أن يزول التجمُّلُ

وكان لا يزال يشعر بقرشيته وأنه من أرفع الأسر العربية مكانة وأعلاها منزلة ، وكاد له خصومه عند المتوكل واستتبع كيدهم السجن والقيود والأغلال والظلم والعسف ، ولكنه احتمل وقاوم ، حتى ليقول لبعض صواحبه (٣):

فلا تجزعي إِمَّا رأيتِ قيودَه فإن خلاخيلَ الرجالِ قيودُها

إنها ليست قيوداً وسلاسل بل هي حملي الرجولة والفتوة، وهو خليق أن يتحلم بها مهما عرضته لشر أو ضيق أو ضر، ويحاول مراراً وتكراراً أن يظهر تجلده واحماله لأثقال السجن وقيوده، فنفسه لا تضعف ولا تهون، بل لعل نيران هذه المحنة قد زادتها صلابة فوق صلابة، إنها من جوهر كريم لا تذيبه المحن والحطوب

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٩٥. لابن المعتز ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ١٦٢ وطبقات الشعراء (٣) الديوان ص ٥١.

ولاكل ما يسام به من ضروب الحسف والعسف، ويبلغ ابن الجهم من ذلك حديًّا يفوق كل وصف حين يقول لصاحبته (١):

قالتْ حُبسْتَ فقلتُ لِيس بضائرى حَبْسَى وأَى مَهنَّد لا يُغْمَدُ (١) أَو ما رَأَيتِ اللَّيْثَ يَأْلَفُ غِيلَهُ كِبْرًا وأوباشُ السَّبَاع تردَّدُ (١) والشمسُ لولا أنها محجوبة عن ناظريك لما أضاء الفَرْقَدُ والبَدْرُ يُدْركه السَّرارُ فتَنْجَلَى أَيَّامُهُ وكأَنَّهُ متجددُ (١) والغَيْثُ يَحْصُرُهُ الغمامُ فما يُرَى إلا وريقَهُ يَراحُ ويَرْعُدُ (١) والغَيْثُ يَحْصُرُهُ الغمامُ فما يُرَى إلا وريقَهُ يَراحُ ويَرْعُدُ والنَّارُ في أحجارها مخبوءَةً لا تُصْطَلَى إن لم تُثِرْها الأَزْنُد والزَّاعِيِّةُ لا يقيم كعوبَها إلا الثَّقافُ وجنْوَةً تتوقَّدُ (١) والزَّاعِيِّةُ لا يقيم كعوبَها إلا الثَّقافُ وجنْوَةً تتوقَّدُ (١)

وهو يمثل نفسه لصاحبته سيفًا مسلولا و ضع فى غمده ، بل كأنه أسد فى أجمته وشمس فى حجابها وبدر فى سراره ، بل لكأنه غيث مضمر فى غمامه ونار مكنونة فى زندها ورمح يتصقله مثقفه . وهى صور تعبر عن نفس صلبة قوية وأنها ظلت على الرغم من محنة السجن سالمة لم يصبها و همَن ولا خور . وينشقى إلى خراسان ويستجرن ويصلبه أميرها يوماً عارياً وتظل له نفسه الصلبة ويزأر منهدا (٧):

ما عابه أن بُزَّ عنه لِباسُهُ فالسيفُ أهولُ ما يُرَى مسلولا فهو مثل السيف أهول وأهيب ما يُرَى حين يُجرَرَّد من غمده ويصوَّب إلى الرقاب .

ولابن الجهم أشعار كثيرة فى وصف الطبيعة الصحراوية وأطلالها ونوقها وفى وصف الطبيعة الحضرية ورياضها ورياحينها ، ومرت بنا فى الفصل الماضى قطعة له بديعة

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٤١ والأغاني ٢١٣/١٠ .

<sup>(</sup>٢) المهند : السيف .

<sup>(</sup>٣) الغيل : أجمة الأسد .

<sup>(</sup>٤) السرار: آخر أيام الشهر .

<sup>(</sup>ه) ريق النمام : أوله . يراح : تكثر

معه الرياح والعواصف الممطرة .

<sup>(</sup>٦) الزاعبية : ضرب من الرماح المصمية .

<sup>·</sup> ١٧٢ س الديوان ص ١٧٢ .

فى وصف الورد وتهاديه ووصف شذاه العطر الذى يشبى القلوب الكليمة ، وله أشعار مختلفة في وصف عجلس أنس<sup>(١)</sup>:

الوَرْدُ يضحكُ والْأُوتارُ تَصْطَخِبُ والنَّاىُ يندبُ أَشْجَاناً ويَنْتَحِبُ والرَّاحُ تُعْرَضُ فِي نَوْر الربيع كما تُجْلَى العروسُ عليها الدرُّ والذهب

وقد مضى يصور نشوته بالراح وبالورد وبالغناء . وأنشدنا فى الفصل الماضى قطعة من وصفه لقصر من قصور المتوكل ونافورته العجيبة ، وكذلك وصفه للمعبة الشطرنج وله قصيدة جيدة فى وصف سفينة (٢) .

وجعلته نكبته يكثر من التأمل في الحياة وفي سلوك الناس وأخلاقهم وأصنافهم ، مما جعل تجاربه تتسع وجعله ينثر منها كثيراً في أشعاره من مثل قوله (٣):

ومَنْ طلب المعروفَ من غير أهلهِ أطال عناءً أو أطال تندُّما ومَنْ سامح الأَيام يَرْضَ حَياته ومَنْ مَنَّ بالمعروف عاد مذمَّما

وواضح مما أسلفنا من أشعار ابن الجهم أنه لم يكن ممن يتكلفون فى أشعارهم ولا ممن يكثرون من ترصيعها بأصناف البديع وأصدافه ، ومما لا ريب فيه أن ملكاته كانت خصبة، وكان كثيرًا ما يلم بمعان دقيقة وصور طريفة مع سهولة الألفاظ ومع شفافيتها وصفائها ومع نصاعتها ورصانتها ومع جمال الجرس والأداء .

۲

## البحتري(٤)

هو أبو عبادة الوليد بن عُبيَيْد ؛ طائى الأب شيَبْانى الأم غلب عليه لقب البحرى نسبة إلى عشيرته الطائية بنُحنْر ، ولد سنة ٢٠٤ للهجرة بيمنَسْج إلى

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ١١٤.

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر في البحترى وشعره الأغانى (طبعة الساسي) ١٨ /١٦٧ ، والموشح المرزباني

والموازنة بين الطائيين للآمدى ، وطبقات الشمراء لابن المعتز ص ٣٩٤ ، ٥٨ ٤ والشريشي على مقامات الحريرى ١/٠٤ وعبث الوليد لأبى الملاء ، وأخبار البحترى الصولى (طبع المجمع العلمي العربي بدمشق) =

الشهال الشرق من حلب على الطريق المؤدية منها إلى الفرات ، وقيل: بل ولد بقرية تجاورها تسميّ « زَرْدفنة » والرأى الأول أصح ، لأن البحترى نفسه يكرّ كثيراً في شعره « مَنْ بج » مسقط رأسه ، وكانت تنزلها عشائر من طيئ ، وهي كما يقول ياقوت في معجم البلدان : مدينة كثيرة البساتين عذبة الماء باردة الهواء ، أقطعها الرشيد عبد الملك بن صالح الهاشمي ، وفي ديوان البحترى مدائح كثيرة لابنه محمد ولطائفة من أسرته عاشت في منبج وحلب .

وليس لدينا أخبار عن هيئته وصورته إلا ما رُوي عنه فيا بعد من أنه كان أسمر طويل اللحية ، وقد نشأ في أحضان عشيرته يتغذى من فصاحتها ويبدو أنه اختلف مبكراً إلى الكتباب ، فحفظ القرآن أو شطراً كبيراً منه ، كما حفظ كثيراً من الأشعار والخطب ، واختلف حين شب إلى حلقات العلماء في المساجد يأخذ عنهم اللغة والنحو وشيئاً من الفقه والتفسير والحديث وعلم الكلام . واستيقظت فيه موهبة الشعر مبكرة ، وسرعان ما أخذ يكثر من نظمه في بعض من عرفهم من عامة أهل بلدته أو كما يقول ابن خلكان من أصحاب البصل والباذنجان ، وامتد به طموحه فتجاوز به بلدته إلى بلاد أكبر من حولها ؛ إذ نراه ينزل حلب ، وهناك تعرق على علوة بنت زريقة التي شغفته حباً ، ويبدو أن زريقة كانت مغنية ، وتعرق أيضاً على صديق يسمى الذفافي مدحه ببعض شعره ، وهجاه فيا بعد لاقترانه بعلوة ، على شاكلة قوله (۱):

## نُبِّئْتُهَا زُوِّجَتْ أَخا خَنَثٍ أَغَنَّ رَطْبَ الأَطراف لَيُّنَهَا

وظلت دار علوة قائمة بحلب ، حتى عصر ياقوت إذ يقول : « وفى وسط البلد "حلب" دار علوة صاحبة البحترى» . وقد يدل ذلك على يسار الذفافى وأنه شيد لها داراً فخمة . وظلت ذكراها لا تبرح ذاكرة البحترى حتى الأنفاس الأخيرة من

<sup>=</sup> وتاريخ بغداد ١٣ / ٢٤٤ ، ومعجم الأدباء لياقوت ١٩ / ٢٤٨ ، وابن خلكان ، ومرآة الجنان اليافمي ٢٠٢/٧ ، وشذرات الذهب لابن المماد ٣ / ١٨٦ والنجوم الزاهرة ٣ / ٩٩ ، وحياة البحترى وفنه لأحمد أحمد بدوى ،

والفن ومذاهبه فى الشعر العربى ( الطبعة العاشرة - طبع دار المعارف) وديوانه بتحقيق حسن الصيرفي ومقدمته ( طبع دار المعارف).

<sup>(</sup>١) الديوان ٤/٥٢٣٠ .

حياته . واتسع برحلاته إلى حمص ، وكأنما كان السّعد معه على ميعاد ، فإذا هو يسمع بأن أبا تمام بها والشعراء يعرضون عليه أشعارهم ، فعرض عليه شعره ، فأقبل عليه ، وقال له : أنت أشعر من أنشدنى فكيف حالك ، فشكا إليه خللّة ، فكتب إلى أهل معرّة النعمان : « يصل كتابى مع الوليد أبى عبادة الطائى وهو على بذاذته " سوء حاله " شاعر فأكرموه » واستقبلوه استقبالا حسناً ووظنّفوا له أربعة آلاف درهم (۱) . وفي رأينا أنه لم يصله بأهل معرة النعمان فقط ، فقد وصله أيضا ببعض ممدوحيه إذ نراه يقبل على بعض من خصهم بمديحه فيمدحهم ، مثل آل حميد الطوسى في الموصل ، وخالد بن يزيد الشيباني والى أرمينية والتغور ، وأبي سعيد عمد بن يوسف التغرى الطائى الذي ولاه المعتصم حلب وتغور الشام والخزيرة ، وقد محمد بن يوسف التغرى الطائى الذي ولاه المعتصم حلب وتغور الشام والخزيرة ، وقد رئمه ولزم ابنه يوسف ، ويبدو أنه أول من اتصل بهم من ممدوحي أبى تمام . وتُخرّج بعض الروايات ذلك محرج القصص ، فتذكر أنه دخل عليه وأبو تمام عنده ، فأنشده قصيدته :

أَأْفَاقَ صَبُّ مِن هَوَّى فَأُفِيقًا أَم خان عهدًا أَم أَطاع شَفيقًا

فردً ها أبو تمام عليه من حفظه كأنها من نظمه ، وعرَّفه أبو تمام نفسه ، ولزمه البحترى (٢). ونظن أن الرواة زادوا فيها أنه لم يكن يعرف أبا تمام ، فمعرفته به أسبق من ذلك كما أسلفنا ، بل هو الذى حثه على مديح أبى سعيد الثغرى ولقائه له وهو عنده . ولم يكتف أبو تمام بتقديم الشاعر الشاب إلى بعض ممدوحيه ، فقد مضى يتعهد شاعريته ، ويلقنه كيف يجيد الشعر ويحسنه ، حتى خرَّجه فيه شاعراً معاصريه ، ويصرّح بذلك البحترى معترفاً بجميل أستاذه إذ يقول (٣) :

«كنت فى حداثتى أروم الشعر وكنت أرجع إلى طبع ، ولم أكن أقف على تسهيل مأخذه . . . حتى قصدت أبا تمام ، فانقطعت فيه إليه ، واتكلت فى تعريفه عليه ، فكان أول ما قال لى : يا أبا عبادة تخير الأوقات وأنت قليل الهموم صفر عليه ، فكان أول ما قال لى : يا أبا عبادة تخير الإوقات وأنت قليل الهموم صفر من الغموم . واعلم أن العادة فى الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف شيء أو حفظه فى وقت السحر ، وذلك أن النفس قد أخذت عظها من الراحة ، وقسطها من

<sup>(</sup>۱) أخبار البحترى ص ٥٦، والأغانى (۲) أخبار البحترى ص٦٦، والأغانى ١٦٩/١٨. ١٦٩/١٨ .

النوم ، فإذا أردت النسب فاجعل اللفظ رقيقاً والمعنى رشيقاً ، وأكثر فيه من بيان الصبابة ، وتوجع الكآبة ، وقلق الأشواق ، ولوعة الفراق . وإذا أخذت في مدح سيد ذي أياد ، فأشهر مناقبه ، وأظهر مناسبه ، وأبن معالمه ، وشرق مقامه ونصد ألمعاني واحذر المجهول منها ، وإياك أن تتشين شعرك بالألفاظ الزرية . وكن كأنك خياط يقطع الثياب على مقادير الأجسام وإذا عارضك الضجر فأرح نفسك ، ولا تعمل إلا وأنت فارغ القلب . واجعل شهوتك إلى قول الشعر الذريعة إلى حسن نظمه ، فإن الشهوة نعم المعين . وجملة الحال أن تعتبر شعرك بما سلف من شعر الماضين ، فما استحسنه العلماء فاقصده ، وما تركوه فاجتنب ترشد أن شاء الله تعالى » .

وكأنما وضع أبو تمام نُصْبَ عيني البحتري دستوراً قويماً لإحسانه صناعة الشعر، بل إن هذا بعض الدستور الذي وضعه ؛ إذ لا بد أنه أوصى البحتري وصايا كثيرة حيى يتقن صناعته . وهو في هذا الجزء من وصاياه ينصحه أن يتخير أوقات إلهامه ، ثم يصف له الجودة التي يقوم عليها النسيب والمديح جميعًا ، مع العناية بدقائق المعانى وجمال الألفاظ والأساليب ، ونظن ظنتًا أنه حين وجد في تلميذه حسن الاستجابة ، واطمأن إلى أنه شاعر سيكون له شأن ، أخذ يعرّفه لا على أهل معرة النعمان فحسب ، بل أيضًا على ممدوحيه في حلب والشام والحزيرة والموصل وأرمينية . وكاد محمد بن يوسف الثغرى بطل حروب بابك قديمًا وحروب الروم حديثًا أن يستخلصه لنفسه ، وقد ظل يمدحه ويصف بلاءه في الثغور حتى توفي سنة ٢٣٦ للهجرة ، وتغنيُّ طويلا بمدح كاتبه محمد بن عيسي القمي ، ويتحول إلى ابنه يوسف الذي خلفه على إمارته الأخيرة في أرمينية وأذربيجان ويكثر من مدائحه . ونظن ظنتًا أن من أوائل مدائحه لأبي سعيد محمد بن يوسف الثغرى رائيته (٢) التي يعزيه فيها عن المعتصم حين توفي سنة ٢٢٧ للهجرة . ويبدو أن أبا تمام دفعه بعد هذا التاريخ لزيارة سامرًاء بعد أن وثق من براعته الشعرية ، إذ نراه ينزل بها ، ونرى أبواب الحليفة الواثق ووزيره ابن الزيات وكاتبه الحسن بن وهب مفتوحة أمامه ، وكأن صداقة أبى تمام للأخيرين

<sup>(</sup>١) نضد المعانى: ضُمَّ بعضها إلى بعض في اتساق. (٢) الديوان ٨٨٢/٢.

هى التى فتحت له سريعاً تلك الأبواب ، وإذا هو يَمَثْلُ بين أيديهم جميعاً مادحاً ممجداً .

ويتولى الخلافة المتوكل سنة ٢٣٢ للهجرة ويعصف بابن الزيات ويظل البحترى بعيداً خوفاً على نفسه ، وخاصة أنه كانت قد جرت على لسانه بعض أبيات يتعصب فيها للمعتزلة وقولهم بأن القرآن مخلوق ضد أهل السنة من مثل قوله فى بعض الحارجين على أبى سعيد الثغرى :

يرمون خالقهم بأقبح فعلهم ويحرّفون كلامه المخلوقا وسأله سائل: أكنت معتزليبًا، فأجابه: «كان هذا دينى فى أيام الوائق ثم نزعت عنه فى أيام المتوكل ، فقال له: يا أبا عبادة! هذا دين سوء يدور مع الدول! »(۱). فقد نزع عن نفسه لعهد المتوكل ثوب الاعتزال الذى كان يدين به الواثق ووزيره ابن الزيات، ولبس ثوب أهل السنة الذى فرضه المتوكل. وهو جانب سيئ فى البحترى إذكان متقلبًا مسرفًا فى التقلب، يلتمس المنفعة لنفسه ما وجد إلى ذلك سبيلا. على كل حال أحس ً بادئ الأمر أن أبواب المتوكل مُوصدة من دونه، ولكن ذلك لم يدفعه عن طريقه، فقد أخذ يمدح بعض خاصّته وخاصّة وزيره الفتح بن خاقان وهو يحيى بن على المنجم، الذى اشتهر بوصله الشعراء بهما وأخذه لهم الصلات السنية منهما، ووعده على أن يصله بالفتح ، ونراه يستنجز وعده في بعض شعره (۲)، وينجح على فى وصله بالفتح لسنة ۲۳۳ و يمدحه (۳) وينال جوائزه، ولكن عينه لا تزال طامحة إلى مديح المتوكل، ويلوّح للفتح بطموحه ويعده الفتح ويتعجله أن ينى بوعده فى غير قصيدة من مثل قوله (۱):

وعدت َ فأوشك نُجْحَ وعدك إنه وأنت ترى نُصْحَ الإمام فريضةً

من المجد إعجالُ المواعيد بالنُّجْعِ وَإِحْبَارُهُ عَني سَبِيلُ مِن النُّصْحِ

هب الدار ردت رجع ما أنت قائله وأبدى الحواب الربع عما تسائله انظر الديوان ۳/ ۱۹۱۰.

<sup>(</sup> ٤ ) الديوان ١ /٣٤٤.

<sup>(</sup>١) أخبار البحترى للصولي ص ١٢٣.

<sup>(</sup> ٢ ) الديوان ٢ /١١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) فى أخبار البحترى الصولى ص ٨٣ أن أول قصيدة مدح بها البحترى الفتح بن خاقان لسنة ٢٣٣ هى :

ويفتح له المتوكل بيد الفتح أبوابه ، ويستمع إليه وتتواتر صلاته وإقطاعاته عليه ، وكذلك إقطاعات الفتح وصلاته ، فقد كان ديوان الحراج إليه . ونراه يمدح الوزير الثانى للمتوكل عبيد الله بن يحيى بن خاقان ، ولم يكد يترك أحداً من معاونى الفتح ومساعديه إلا مدحه ، فهو يمدح أبا نوح عيسى بن إبراهيم أحد كتبابه فى دواوين الحراج وكان نصرانينا ، وكأن نصرانيته لم تمنعه من مديحه ، وسنراه فيا بعد يكثر من مديح عبدون بن محلد الراهب أخى صاعد وزير المعتمد . ويمدح أيضاً من كتاب الحراج والدواوين أعوان الفتح من أمثال أحمد بن المدبر وأخيه إبراهيم ، ويظل يمدحهما طويلا ، حتى بعد خروج أحمد للعمل في دواوين مصر والشام . وكان قد ترك زوجته في منبج وأنجب منها ابنه أبا الغوث فكان كثير الرحلة إلى مسقط رأسه ، ويبدو أنه كان يقضى في وطنه الصيف كله فراراً من حر العراق ولنف ع ، يقول (۱):

نَصَبُّ إلى طيبِ العراق وحُسْنِها وبمنع منها قَيْظُها وحَرُورها هي الأَرضُ نهواها إذا طاب فَصْلُها ونهرُب منها حين يَحْمَى هَجيرُها

وكان لا يترك وجيها ولا وليبًا ولا صاحب خراج فى طريقه من سامرًاء إلى منبج إلا ويقدًم إليه مدائحه ويأخذ جوائزه، من مثل بنى حميد الطوسى الطائى وأبى سعيد الثغرى وابنه يوسف صاحبى أرمينية وأذربيجان وآل عبد الملك بن صالح الهاشمى، بل يبدو أنه كان يمد رحلاته فى الشام فيمدح بعض العمال والولاة مثل مالك بن طوق صاحب دمشق والأردن وأبى مسلم الكجيّى، كما كان يمد رحلاته إلى بغداد وما وراءها من مدن العراق، ونراه يكثر من مديح القائمين عليها من آل طاهر، فهو يمدح منهم إسحق المصعبى ومحمد بن عبد الله بن طاهر الذى حكم بغداد منذ سنة ٧٣٧، وكذلك أخواه سليان وعبيد الله ، وله فى الأسرة شعر كثير. ومن أكثر من مديحهم لعهد المتوكل قائداه عبد الله بن دينار وابنه أحمد، وإبراهيم ابن الحسن بن سهل وله فيه نحو عشر قصائد، وله فى الفتح بن خاقان تسع

<sup>(</sup>١) الديوان ٢ /٩٤٣ .

وعشرون قصيدة، ومن عمال المتوكل الذين مدحهم دُلمَيل بن يعقوب النصراني (١) . وتحوَّل إذاء أعمال المتوكل وكل ما حدث في عصره إلى ما يشبه آلة واصدة ، فهو يسجل لسنة ٢٣٥ عقده ولاية العهد لأبنائه الثلاثة : المنتصر والمعتز والمؤيد قائلا(٢):

قداً مهم نور النبي وخلفهم هذى الإمام القائم المحمود ولا يترك نصراً على ثائر إلا ويدونه ، وكان بطارقة أرمينية خلعوا الطاعة وفتكوا لسنة ٢٣٧ بيوسف بن محمد بن يوسف الثغرى والى إقليمهم ، فوجه إليهم المتوكل جيشاً سحقهم سحقاً وألقوا عن يد وهم صاغرون ، ونوه البحترى بهذا الانتصار طويلا . وكانت قد حدثت في أواخر العقد الرابع من القرن أو أوائل الحامس حروب دامية بين قبائل ربيعة : تغلب وشيبان وغيرهما ، واستطاع الفتح بن خاقان أن يحقن اللماء بينها وأن يرد ها إلى الطاعة ، ومن الغريب أن لا تُعنني كتب التاريخ بهذا الحدث العناية المنتظرة ، بينا نرى البحترى يسجلها ، وقد بلغ به الأسي أقصاه إذ يرى هذه القبائل المنحدرة من أب وأصل واحد تفقد ما ينبغي أن يكون بينها من البر والعطف ، فإذا هي تفزع إلى السيف وإلى القوة والقهر وسفك الدماء ، يقول (٣) :

وفُرْسانُ هيجاءِ تجيشُ صدورُها بأَحْقادها حتى تَضيق دُرُوعُها تقتلُ من وِتْرٍ أَعزَّ نفوسها عليها بأيد ما تكادُ تطيعُها إذا احتربتْ يوماً ففاضَتْ دماؤها تذكّرتِ القُرْبي ففاضَتْ دموعُها شواجرُ أرْحامٍ مَلُومٍ قَطوعُها (١٠) شواجرُ أرْحامٍ مَلُومٍ قَطوعُها (١٠)

فبعضهم يسفك دم بعض ويده لا تطاوعه ، والدماء تفيض والدموع تسيل والرماح تقطع علائق الأرحام . وأعاد المتوكل ووزيره الفتح الأمر إلى نصابه من الأمن والسلم ، فأغمدت السيوف وقرَّت القلدب الحافقة ونامت العيون المسهدة . ويشب أهل حمص بعاملهم (٥) لسنة ٢٤٠ ويعودون إلى الوثوب والثورة في سنة ٢٤١ وينكل

<sup>(</sup>١) الديوان ٣ /١٦٨٩ . (١) الشواجر: المتشابكة المتداخلة .

<sup>(</sup>٢) الديوان ٢/١٠٠ . (٥) تاريخ الطبري ١٩٧/٩ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٣ ) الديون ٢ /١٢٩٩ .

بهم المتوكل وسرعان ما يعفو عنهم ، ويسجل البحترى الحادث منوهاً بعفوه قائلا<sup>(۱)</sup>:

تداركت بالإحسان حمص وأهلها وقد قارفوا فعل الإساءة والخُرْقِ (٢)

أَكَانَ وَلَّ العهد أَضمر غَدْرَةً فمن عجبٍ أَنْ وُلِّي العهد غادرُهُ

وحرى " بنا أن نذكر أن البحترى لم يتورط مثل ابن الجهم فى هجاء المعتزلة إرضاء للمتوكل ولا فى هجاء العلويين ولا فى هجاء النصارى. وأظلمت الدنيا فى عينيه بعد مقتل المتوكل وصاحبه الفتح ، فخرج إلى المدائن يتعزى ، وهناك نظم

ر ( ) الديوان ٣ /١٠٤٦ . ١٥١٤/٣

<sup>(</sup> ۲ ) قارفواً : ارتكبوا . الحرق : الحمق . (۵ ) انظر الديوان ۱۰٤۱/۲ ، ۲۰۰۴-۳. ( ۳ ) الديوان ۲ /۱۲۰۲ . ( ۳ ) الديوان ۲ /۱۰٤۸ .

<sup>(</sup>٣) الديوان ٣/٢٠٢ . (٤) الديوان ٢/٧٠٧ ، ٩٩١٠

سينيته مودعاً فيها حزنه وأساه ، وعاد إلى سامراء وتركها إلى منبج وأهله . ودفعه الطمع إلى أن يعود إلى المنتصر سريعاً وأن يقف بباب وزيره أحمد بن الخصيب متوسلا إليه بكاتبه الحسن بن مخلد حتى يقر به منه ويسترضيه له ، ويجيبه إلى أمنيته ، فيعفو عنه المنتصر ، ويستمع إلى قصيدته فيه ، وكان قد رفع المحنة التى أنزلها أبوه بالعلويين ودفع الأذى عنهم والتعرض لشيعتهم ، فأشار إلى ذلك البحترى منشداً (۱) :

وآلُ أَبِي طالب بعد ما أُذبع بسِرْبهم فابْلَعَسَرُ وَالَّ أَبِي طالب بعد ما أُذبع بسِرْبهم فابْلَعَسَرُ وَالتَ أَدانيَهم جفسوة تكاد الساء لها تَنْفَطِسرُ وصَلْتَ شوابكَ أُرحامهم وقد أوشك الحَبْلُ أَن يَنْبَتر

ويتوفي المنتصر بعد ستة أشهر من خلافته ويخلفه المستعين فيستبقى ابن الحصيب فى الوزارة ، وسرعان ما يغضب عليه قواد الترك فتُستصفنى أمواله وينشفى إلى جزيرة إقريطش (كريت) وحينتذ نجد البحترى يتنكر له ، ويبالغ فى تنكره إرضاء للمستعين وقواده ، فيدُولهم عليه ، ويحثهم - كما مراً بنا فى الفصل الماضى - على قتله قائلا(٢) :

لابن الخصيب الوَيْلُ كيف انْبَرى بإِفْكهِ المُرْدِي وإبطالهِ

وهو جانب في البحترى لاحظه بعض معاصريه - كما مر في غير هذا الموضع - إذ تحدثوا عن كفره للإحسان وعدم وفائه ، حين يقلب الدهر مجنبه لبعض محدوحيه أو حين يسبق إليهم الموت ، فإنه بدلا من أن يثير ذلك في نفسه ضروباً من الشفقة والرحمة ، يسارع إلى الوقوف مع خصومهم الجدد أصحاب الحكم والسلطان ابتغاء ما في أيديهم من المال والنفع ، ويضرب القدماء لذلك مثلا موقفه من الحليفة المستعين إذ كان يمدحه ، وينال جوائزه حتى إذا خلعه قواد الترك وتولى المعتز الذي يرتجى نفعه أسرع إليه بقصيدة يمدحه فيها ويهجو المستعين هجاء مقذعاً بمثل قوله (٢):

<sup>(</sup>١) الديوان ٢ /٨٥٠. أبذعر : تفرق . (٣) الديوان ١ /٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) الديوان ٣/١٩٣٧ .

بَكَى المِنْبَرُ الشَّرَقُ إِذْ خَارَ فَوقِهِ عَلَى النَّاسُ ثُورٌ قَدْ تَدَلَّتْ غَبَاغِبُهُ (١) فكيف رأيت الحق قرر قراره وكيف رأيت الظلم آلت عواقبه وكان المعتز من أقرب الحلفاء إلى نفسه ، فأكثر من مديحه ووصف قصوره وتسجيل الأحداث لزمنه ، ومدح معه ابنه عبد الله وتوثقت بينهما الصداقة ، ومما سجله من الأحداث لعهده وعهد المستعين قتل القائد التركي أتامش وكاتبه شجاع (٢) لسنة ٢٤٩ وقتل بنُغا الشرابي (٣) قاتل المتوكل لسنة ٢٥٤ ونراه يمدح القائد التركي وصيفاً <sup>(٤)</sup> الكبير وابنه صالحـًا <sup>(٥)</sup> ويكرر حينئذ تشوقه إلى وطنه ، ويستأذن مراراً فى الإلمام به . ويُكثَّر من مديح الشاه ابن ميكال قائد المستعين ووزيره أبى صالح محمد بن يزداد وابنه عبيد الله وأخيه القاسم . ويتَضْطر قواد الترك المعتزُّ إلى خلع نفسه في سنة ٢٥٥ ويتولى المهتدى بعده الحلافة لنحو عام واحد ، ويغدو إليه ويروح بقصائده مصوراً تقاه وزهده وانصرافه عن الملاهي ومتاع الحياة الزائل ونشره للعدل في ربوع دولته وإذلال جيوشه للروم ونزولهم على إرادته صاغرين . وسرعان ما ثار عليه الأتراك وخلعوه وولوا بعده المعتمد ، وهو آخر الحلفاء الذين مدحهم البحتري، وكان الحليفة الحقيقي لعهده أخاه الموفق، وكان حازمًا شجاعًا واسع التدبير ، وهو الذي قضي على ثورة الزنج وهزم يعقوب الصفار الثائر بإيران هزيمة ساحقة . ويصور البحترى في مديحه للمعتمد بأس جيوشه وانتصاراتها الحربية ، ويصف القصر الذي احتفل ببنائه وسماه المعشوق ونوَّه به ، وله قصيدة رائعة يهنئ فيها الموفق بقمعه لثورة الزنج ، وفيها يخاطبه بقوله (٦) :

أخذت بوتر الدين مَثْنَى وظُفِّرت يداك فلم يُفْلت عدوٌ تطالِبُه ولم يترك حينئذ وزيراً ولا كاتباً كبيراً إلا ويمدحه ويأخذ جوائزه ، وكان المعتمد استوزر عبيد الله بن يحيى بن خاقان الذى وزر قديماً لأبيه المتوكل ، فازمه البحترى ، وفكر في أن يرتجع منه الضياع الكثيرة التي كان المتوكل أقطعها إياه ؟ فأكثر الشاعر من التوسل إليه ، حتى يتركها له ، وقصيدته (٧) :

<sup>(</sup>٤) الديوان ٣/١٤٠٣ .

<sup>(</sup> ه ) الديوان ٣ / ٢١٧٤ .

<sup>(</sup>٦) الديوان ١ /٢٢٤ .

<sup>·</sup> ٤٩٣/١ الديوان ١ /٤٩٣ .

<sup>(</sup>١) خار: صاح. الغباغب: ماتغظين

مَن الْحِلدُ في منبت العثنونُ أو اللحية حولُ الذَّقن .

<sup>(</sup>٢) الديوان ١ /٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) الديوان ٣/٢٠١٩ .

أمرتجع منى حباء خلائف توليت تسيير المديح لهم وحدى تصور جزعه المفرط، ويتوفع عبيد الله سنة ٢٦٣ ويخلفه الحسن بن مخلد، فيمدحه بقصائد مختلفة شاكياً ضارعاً، فيجعل أمره إلى كاتبه السبيى، ولا يسارع إلى استرضائه، فيشكوه إلى ابن مخلد بحائيته (١):

لك الخلائقُ فينا السهلةُ السُّمُحُ والنَّيْلِ يَسْلُسُ للرَّاجِي ويَنْسَرِحُ

ولا يكاد يسمعها الحسن حتى يبلغ بالبحترى ما يريد ، ويزيل المطالبة عنه (۱) . ويترك الحسن الوزارة سريعاً ويتولاها سليان بن وهب الذى استوزره المهتدى من قبل ، ويقدم إليه البحترى مدائحه ، ويعصف به الموفق فى سنة ٢٦٥ فيحبسه ويصادر أمواله . ويخلفه على الوزارة أحمد بن صالح بن شيرزاد لمدة شهر واحد ، وللبحترى فيه مدائح مختلفة ، ويلى الوزارة بعده أبو الصقر إسماعيل بن بلبل بيها يلى الكتابة للموفق صاعد بن مخلد ، ويكثر البحترى من مديح ابن بلبل ، ويهجو له فى بعض مديحه ابن شيرزاد الذى طالما مدحه ، ويمدح كاتبه جرادة على حين يدم كاتباً آخر كان نصرانياً يسمى إسرائيل ، ويلح على ابن بلبل فى قصائد كثيرة أن يأذن له بالرحيل إلى موطنه بمثل قوله (۲) :

وأعتقتَ الرِّقابِ فمُرْ بِعتنى إلى بلدى وأنت به جديرُ

وأكثر حينتذ من مديح صاعد بن محلد كاتب الموفق ، وكان من وجوه النصارى ، وحين استكتبه الموفق أعلن إسلامه وله فيه وفى أخيه عبدون الراهب وابنه أبى عيسى العلاء مدائح كثيرة . وكان أبو عيسى مثقفاً ثقافة واسعة بعلم الفلك ، مما جعل البحترى يُكثر له فى إحدى مدائحه من ذكر النجوم (٣) . ومن كبار الكتتاب الذين مدحهم حينتذ أبو العباس أحمد بن ثوابة صاحب ديوان الرسائل . وفى أثناء ذلك كان يمدح كثيرين من العمال والولاة وأصحاب الخراج والكتتاب والقواد مثل وصيف الصغير وأذكوتكين والهيثم بن عبد الله التغلبي والى الموصل وأحمد بن محمد بن بسطام والى الشام وسيا الطويل والى حلب والعواصم ورافع بن هرثمة والى الرى

<sup>(</sup>١) الديوان ١/٣٨٤ وأخبار البحترى (٢) الديوان ٢/٦١٨ . س ١١٠ .

وكتاب الجبل وأنفذ إليهم ذات مرة غلامه نصراً ليطالبهم برسومه (۱) . وممن كان يمدحهم كثيراً أبو جعفر أحمد بن محمد الطائى والى الكوفة وآل نوبخت . وكان كثير الإلمام ببغداد ، وعنى بمديح كثيرين من آل طاهر حكامها كما مراً بنا ، كما مدح بعض أعيانها وعلمائها مثل عبد الله بن الحسين بن سعد القطر بلى والمبرد النحوى ، ومدح عبيد الله بن خرداذبة الجغرافي صاحب البريد بناحية الجبل . ويبدو أن أصحاب الحراج عادوا يتعقبون البحترى ويطالبونه بخراج إقطاعاته الكثيرة ، مما جعله يسأل ابن بلبل المعونة في خراجه ، كما يسأل المعتمد نفسه قائلا(۱) :

أَخْشَى الخراجَ وقد دعوتُ لعُظْمه ملكَ الملوك ورافـــد الرُّفَّادِ

ومضى عمال الخراج يتُشقلون عليه ، وهو كل يوم يسَمشُلُ بين أيديهم شاكياً ملحاً فى أن يحطوا عن كاهله ما يطلبونه منه ، ولا يكاد يظفر بما يبتغى منهم ، فيفكر فى مبارحة العراق ، ويمدح ابن طولون صاحب مصر والشام حينتذ ويصرح فى مديحه له بما فى نفسه قائلا (٣) :

فأَصبحتُ في بغدادَ لا الظلُّ واسعٌ ولا العَيْشُ غَضَّ في غَضارته رطْبُ وَأَصبحتُ في غَضارته رطْبُ أَ أَمد ح عُمَّال الطَّساسيجِ راغباً إليهم ولى بالشام مُسْتَمْتَعٌ رَغْبُ (٤)

وكل شيء يؤكد أن البحرى كان قد أثرى ثراء فاحشاً منذ عصر المتوكل ، فإنه نثر عليه أموالا جمة وإقطاعات عديدة ، بالإضافة إلى ما أغدق عليه الفتح بن خاقان وغير دمن رجال الدواوين ، وخاصة آل المدبر وفي مقدمتهم إبراهيم ، وكان هو وأخوه أحمد من كبار الموظفين في دواوين الحراج والضياع ، ويقول الصولي إنه كان يوجب على إبراهيم في كل سنة أن يسشقط أكثر خراجه أو يؤديه عنه ، وإنه استاحه مرة لشراء ضيعة فلاه لكثرة ضياعه ، وقال له : تكفيك ضياعك فقد

<sup>(</sup>١) الديوان ٣/١٨٥٦. (٤) الطساسيج : الإقطاعات والضياع ،

<sup>(</sup> ٢ ) الديوان ٢ /٧٣٤ . و يقال إن سواد العراق كان مقسماً إلى ستين

<sup>(</sup>٣) الديوان ١ /١٢٣ . طسوجاً . رغب : متسع .

كثرت وعظمت ، غير أن البحترى تمادى فى إلحاحه عليه ، وأنشده قصيدته التي يقول فيها (١):

وما ذالتِ العِيسُ المراسيلُ تَنْبَرِى فيُقْضَى لدى آل المدبِّر حَاجُها(٢) ولمْ لا أغالى بالضَّياع وقد دَنَا علىَّ مَدَاها واستقام اعوجاجُها إذا كان لى ترْيِيعُها واغتـلالُها وكان عليك عُشْرُها وخراجها(٢)

فأمر له بالمال الذي يشترى تلك الضيعة به (٤). وكلما تقدمنا مع البحترى في الزمن بعد المتوكل زادت ضياعه ، وقد وصلته من المعتز ضياع وأموال كثيرة ، وهو مع ذلك لا يزال يلح عليه بالطلب حتى ليستهديه خاتم ياقوت ويههديه إليه (٥). وكان المعتز قد أهدى إلى ابنه عبد الله إقطاعاً جاوره البحترى في بعضه، وكأنه لم يكتف بما صار في يده ، فقد مضى يسأل عبد الله أن يهب له من إقطاعه الضيعة التي تجاوره ، وتشفع إليه بأبيه وصنع في ذلك أشعاراً ، منها قوله للمعتز :

يا واحد الخلفاء غير مدافع كرماً وأحسنهم نكى وصنيعا

فاتجه إلى ابنه عبد الله قائلا له: اقسْ حاجة البحترى ، فوهبها له (١) . وتظل عنده شهوة تملك الضياع والإقطاعات ؛ إذ نراه يطلب من صاعد بن محلد إقطاعاً (١) ومن ابنه أبى صالح ضيعة (٨) ومن سليان بن عبد الله بن طاهر حين أصبح حاكماً لبغداد إقطاعاً (٩). ويكثر عنده أن يسأل ممدوحيه أفراساً (١٠) وسيوفاً (١١)

<sup>(</sup>١) الديوان ١/ ٤٢٧.

 <sup>(</sup>٢) العيس : الإبل . المراسيل : النوق السهلة السر.

 <sup>(</sup>٣) الدييع : الإنماء والعشر : عشر
 الثمار وهو الحراج المفروض

<sup>(</sup>٤) أخبار البحترى الصولي ص ١١٩ .

<sup>(</sup>ه) انظر التحف والهدايا للخالديين نشر سامى الدهان ص ٧٣، وزهر الآداب ٩٧/٣، وأخبار البحترى ص ١٠٨ وقد عدد في القصيدة عطايا المعتز له من الدنانير والحلم وكيف

أنه أمر بأن يزور بلده على خيل البريد الرسمى . انظر الديوان ٣ /١٥٣٦ .

الرسمي انظر الديوان ۴ /۱۹۴۹ .

<sup>(</sup>٢) أخبار البحترى ص ١٠٥ والديوان ١٣٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٧) الديوان ٣/٤/٥١.

<sup>( )</sup> الديوان ٢ /١٠٠٨ . ( ٨ )

<sup>(</sup> ٩ ) الديوان ٣ /٢٤١ .

<sup>(</sup>۱۰) انظر الديوان ۱/ ۳۹۹ ، ۳/ ۱۷۸۰ ، ۱۷۸۹ ، ۲۰۳۰ ، ۲۰۳۰ .

<sup>(</sup>١١) الديوان ٣ /١٤١١.

وشراباً (١) وثياباً (٢) وغلماناً (٣) . ويذلك نستطيع أن نوفق بين شُحَّه وما يقال من أنه كان يمشى فى موكب من غلمانه <sup>(٤)</sup> ، فقد كانوا جميعاً هبات من ممدوحيه ، وخَصَّ نسيماً من بينهم بغزل كثير ، وكان قد أهداه إليه محمد (٥) بن عيسى القمى كاتب أبى سعيد الثغرى ، وفي الأغاني « أن البحترى جعله بابيًا من أبواب الحيل على الناس فكان يبيعه ويتعمد أن يصيره إلى ملك بعض أهل المروءات ومن يَنفْق عنده الأدب، فإذا حصل في ملكه شببًّب به وتشوَّقه ومدح مولاه حتى يهبه له، ولم يزل ذلك دأبه حتى مات نسيم فكنُّني الناس أمره ٥(١). وقد يكون أبو الفرج مبالغاً في ذلك ، فإنه لم يُثبت أن أحداً اشتراه سوى إبراهيم بن الحسن بن سهل، وقد مدحه بأشعار كثيرة يصور فيها ندمه، فرده عليه (٧) ، وأعل في ذلك كله ما يصور مدى ثراء البحرى من جانب وشدة طمعه من جانب آخر ، وقد ظل مُلمُحفُ في سؤال العطاء والضياع فكان طبيعيًّا أن يلفت إليه أنظار معاصريه ، وحتى الحراج أو عشر الثماركان ما يبي يحتال في التخلص منه بالتضرع إلى وزير أن يدفعه عنه أو إلى كاتب كبير مثل إبراهيم بن المدبر . ويفكر في الْإِفادة من أحمد بن طواون كما مرَّ بنا في غير هذا الموضع ــ فيمدحه لسنة ٢٦٩ ويمدح بعض كتابه وقواده مثل عفاص ويونس بن بُغمَا وجعفر بن عبد الغفار ومحمد بن العباس الكلابي . ويُتَــَوَفَنَّى ويخلفه ابنه أبو الجيش خمارويه لسنة ٢٧٠ ونرى البحترى فى بعض قصيده (^ ) يجمع بين مديحه ومديح أبي الصقر إسماعيل بن بلبل وزير المعتمد . وفى سنة ٢٧٢ يغضب الموفق على صاعد كاتبه ويقبض عليه وعلى ابنيه أبي عيسي العلاء وأبي صالح وعلى أخيه عبدون ويصادر جميع أموالهم وأسبابهم (٩)، ويتوفَّى أبو عيسى العلاء في الحبس بعد ثلاثة عشر يومًّا ويكتثب البحترى ، ويرثيه بقصيدة يقول فيها (١٠):

ولم أَرَ كالدنيا حَليلة وامق محب منى تحسن بعينيه تَطْلُقِ تَراها عِياناً وهي صنعة واحد فتحسبها صُنْعَيْ لطيفٍ وأخرق

وحين سمع بعض خصومه البيتين شمنتًعوا عليه بأنه ثمنوى يؤمن بإلهى النور والظلمة ، وشاع ذلك فى عامة بغداد وكانت غالبة عليها حينئذ ، فخافهم البحترى على نفسه وخرج إلى منبج . ويبدو أن إقامته بها لم تطل وأنه عاد منها إلى سامراء وبغداد بعد حين إذ يحكى الصولى أن أول ما رأى البحترى سنة ٢٧٦ بمجلس المبرد فى مسجده ببغداد . ونظن ظنتًا أن رحلاته إلى العراق لم تنقطع إلا بعد قبض الموفق على صديقه إسماعيل بن بلبل سنة ٧٧٧ وكأنما كانت هذه الحادثة سببتًا فى أن يصمم على مبارحة العراق إلى الأبد . وربما ولتًى وجهه حينئذ نحو مصر وصاحبها خمارويه (١١)، ويبدو أنه كان يلقاه فى رحلاته بالشام ، ثم مدًها إلى مصر للقائه . ويؤكد نزوله بها كثرة مدائحه لكاتب خمارويه إسحق بن نصير . غير أنه كانت علته كتبرة فلم يقم بمصر طويلا وعاد إلى منبج ، وظل بها سنواته الأخيرة حتى لبتًى نداء ربه لعام ٢٨٤ .

وكان البحترى يأخذ بحظوظ مختلفة من الثقافة الإسلامية والعربية في عصره ، وليس معنى ذلك أنه تخصص في أحد فروعها ، ولكنه كان يلم بها ، إذ كانت حلقاتها مفتوحة للصادر والوارد في جميع أنحاء العالم العربي حينئذ ، ويرمز إلى ذلك في شعره أننا نراه فيه يعرض لبعض اصطلاحات علم الحديث ، إذ يقول في مديحه لإبراهيم بن الحسن بن سهل (٢) :

خُلُقٌ أَتيتَ بفضله وسَنائه طبعاً فجاءً كأَنه مصنوعُ وحديثُ مجدِ عنك أفرط حُسْنُهُ حتى ظنَناً أنه موضوع

وفى ذلك ما يؤكد صلته بالدراسات الإسلامية لعصره من حديث نبوى وتفسير وفقه ، وبالمثل كان على صلة بالدراسات العربية من تاريخية ولغوية ونحوية ، وهذا طبيعى لأنه أعد نفسه ليكون شاعراً مرموقاً ، فكان لا بد له أن يتزوّد من اللغة ومن

النحو ومن التاريخ العربى الإسلامى ، ونراه فى بعض شعره يعرض لعالم لغوى فى عصره هو الفضل بن محمد اليزيدى ، رآه يزرى على جميل وكثيتر ، فيقول إنه لا علم له بالشعر ، وكل علمه إنما هو التعمق فى الفاعل والمفعول (١) .

وكان لا يبارى فى ثقافته بالشعر ، مما جعله يضع فيه ديوان حماسة مشاكلة ومشابهة لأستاذه أبى تمام فى حماسته المشهورة ، ويقول ابن النديم إن له كتابًا ثانيًا فى معانى الشعر ، غير أن هذا الكتاب سقط من يد الزمن . والكتاب الأول كاف فى تصور إكبابه على الشعر القديم إكبابًا منقطع النظير . وبالمثل كان يكب على دواوين الشعراء الحدثين ، مما أتاح له ثقافة شعرية واسعة . ولكن هل نستطيع بذلك كله أن نقول إن البحترى كان مثقفًا بالثقافة الحديثة لعصره وما يتصل بها من علوم الأوائل ؟ حقبًا له قصيدة ، كما أسلفنا ،أكثر فيها من ذكر النجوم ، ولكن هذا العلم لا يعنى أنه كان ملمبًا بعلم الفلك والنجوم لعصره ، فقد كان منصرفًا عنهذا العلم وغيره من علوم الأوائل . وكان إذا ألم بها يلم من الظاهر إن صح هذا التعبير ، فهو لا يتعمقها أو هو بعبارة أدق لا يستطيع أن يتعمقها إذ كانت نشأته نشأة بدوية كما لاحظ القدماء ، وإن كان قد تحضّر فيا بعد ، ولكنه ظل بعيداً عن الفقه بالثقافة الخديثة ، وخاصة الثقافة الفلسفية والمنطقية .

وكانت قد أخذت تتكون في النقد والبلاغة — كما أشرنا إلى ذلك في غير هذا الموضع — ثلاث بيئات : بيئة محافظة مسرفة في المحافظة ترى أن الشعر ينبغي ألا يقاس إلا بالمقاييس العربية الحالصة ، وهي بيئة اللغويين ، وبيئة مجددة مسرفة في التجديد ترى أن يقاس الشعر بمقاييس البلاغة اليونانية ، وهي بيئة المتفلسفة ، من كانوا يترجمون عن اليونان أو يقرون ما ترجم عنهم ، وبيئة معتدلة ، فهي لا تحافظ محافظة اللغويين ولا تجدد تجديد المتفلسفة ، بل تقف موقفاً وسطاً ، فهي تقرأ ما يترجم وهي تنظر فيا أثر عن العرب من ملاحظات بلاغية ، وسطاً ، فهي تقرأ ما يترجم وهي تنظر فيا أثر عن العرب من ملاحظات بلاغية ، ثم تحاول أن تنفذ من ذلك إلى مقاييس للبلاغة العربية تتزنها موازين دقيقة ، وهي بيئة المتكلمين ، على نحو ما نعرف عن الجاحظ في كتابه البيان والتبيين ، وانحاز الشعراء غالباً إلى البيئة الثالثة

<sup>(</sup>١) الديوان ٣ /١٨١٧ وما بعدها .

لأنها كانت تجافى الذوق العربى . غير أن هذه البيئة أخذت تشن حملات شعواء على بيئة المحافظين وخاصة على ممثلها البحترى الذى لم يكن يتقن الثقافة الفلسفية ، ونرى بعض من يمثلون البيئة المعتدلة ينضمون إلى هذه الحملة بعامل المنافسة بينهم وبين البحترى وفي مقدمتهم ابن الرومى . وكانت قد ساءت العلاقة بين البحترى وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر صاحب شرطة بغداد ، ونظن ذلك حدث في بعض فترات عز له عن وظيفته ، وسارع البحترى فلمتّح إليه في بعض شعره بما يشبه الذم ، ورد عليه عبيد الله يمد أه صديقه ابن الرومى بأشعار ملتهبة ، ويبدو أنهما ند دا بضعف ثقافة البحترى وأنه لا يعرف فلسفة ولا منطقا ، مما جعله يهجو عبيد الله بباثية يقول فيها (١) :

كلَّفتمونا حدود مَنْطقكم والشعرُ يغنى عن صدقه كَذَبُهُ ولم يكن ذو القُرُوح يَلْهَجُ بال مَنْطق ما نَوْعُهُ وما سَبَبُهُ والشَّعْرُ لمْحٌ تكنى إشارتُه وليس بالهَذْر طُوِّلَتْ خُطَبُه

وحقاً لم يكن امرؤ القيس الملقب بذى القُروح يعرف فلسفة ولا منطقاً لا لأنه صدً عن ذلك ، ولكن لأن عصره كله لم يكن يعرفهما ، ولو أنه تأخر به الزمن إلى عصر البحرى لعكف على الفلسفة والمنطق كما عكف ابن الروى وأضرابه وغذاًى بهما شاعريته غذاء رفيعاً . وهو يلمت في الشطر الأخير إلى ابن الروى وما اشتهر به من مطولات شعره .

وقد ساعد الذوق المحافظ الذي ساد في العصر - كما أشرنا إلى ذلك مراراً - إلى أن ترجح كفيَّة البحتري المحافظ كفيَّة ابن الروى المجدد، وأن يقف في صَفيَّه لا علماء اللغة وحدهم من أمثال المبرد بل كثرة كثيرة من الشعراء، على حين كان ابن الروى يعيش لعصره فيما يشبه عُنُوْلة من معاصريه مع تفوقه على زميله تفوقاً واضحاً بملكاته الشعرية الحصبة، ولكنه لم يكن يحتفظ للشعر بصياغته الموروثة وتقاليدها على نحو ما يحتفظ البحتري، فوقع بعيداً عن ذوق الكثرة الغالبة من الشعراء والنقاد.

<sup>(</sup>١) الديوان ١/٢٠٩ .

وليس معنى ذلك أن البحترى انفصل تماماً عن روح العصر ، فقد كان يلائم بين شعره وبين تلك الروح عن طريق ثقافة واسعة بشعر أستاذه أبى تمام وشعر من سبقوه ... أمثال مسلم وأبى نواس وبشار ، المرة تلو المرة ، والمرات تلو المرات ، حتى أصبح ذلك جزءاً لا يتجزأ من جوهر شعره ، ولذلك نعته معاصروه طويلا بأنه يغير على أشعار من سبقوه فيسلبها لنفسه ، وفى ذلك يقول ابن الروى لأبى عيسى العلاء بن صاعد حين نشر الأمن فى ربوع بغداد (١١) :

أيسرق البحتريُّ الناسَ شعرهمُ جَهْرًا وأنت نكال اللَّصِّ ذي الرِّيبِ

وأهم ديوان ألح على تمثله ديوان أستاذه أبى تمام ، ولاحظ ذلك كله القلماء فأفردوا سرقاته بالبحث، وكان أول من عنى بذلك عنده معاصره أحمد بن أبى طاهر ؛ إذ استخرج له سمائة بيت ردها إلى أصولها عند الشعراء وخاصة عند أبى تمام ، وقد بلغ ما سلبه منه فى رَأى ابن أبى طاهر مائة بيت . وتلاه بشر بن تميم بمصنف ذكر فيه سرقاته من أبى تمام ، وعليه اعتمد الآمدى فى الفصل الذى عقده لهذا الجانب من سرقات البحرى . وفى رأينا أنه استطاع بذلك أن يتلافى نقص ثقافته الحديثة ، فقد خالط الشعراء المحدثين وخاصة أبا تمام مخالطة نادرة ، بحيث تمثل المعانى والأخيلة الحديثة ، بل قل بحيث استخلصها لنفسه ، وأخذ يتصدر عنها كما يصدر الضوء عن الشمس والشذى عن الزهرة . وحقاً أنه يوجد بون بعيد بين عرض هذه الأخيلة والمعانى عنده توشك أن تتحقق فيها الوحدة العضوية ، فالمعانى والصور المنطق ، فإذا القصيدة عنده توشك أن تتحقق فيها الوحدة العضوية ، فالمعانى والصور يتولد بعضها من بعض ولا خنادق ولا ممرات بين الأبيات ، على حين تكثر هذه المسرات والحنادق عند البحرى ، ولاحظ ذلك القدماء فقالوا إنه لا يحسن الحروج من موضوع إلى موضوع فى الشعر (٢) ، لسبب بسيط وهو أنه لم يكن يخضع فى شعره المنطق على نحو ما صرّح بذلك آنفاً . وظاهرة ثانية هى أنه جارى أستاذه فى المنطق على نحو ما صرّح بذلك آنفاً . وظاهرة ثانية هى أنه جارى أستاذه فى المنطق على نحو ما صرّح بذلك آنفاً . وظاهرة ثانية هى أنه جارى أستاذه فى

<sup>(</sup>۱) ديوان ابن الرومى (نشر كامل (۲) العمدة لابن رشيق ۱/۹۵۱. كيلاني) ص ۳۵.

الاحتفال بألوان البديع واستظهارها في أشعاره ، ولكن حين نقرن أي لون عنده إلى أصله عند أبي تمام سنجد مفارق واسعة ، فأبو تمام مثلا يجنح إلى استخدام نوافر الأضداد في أشعاره كما مر بنا في كتاب العصر العباسي الأول ، ولم يكن البحترى يستطيع أن يتعمق هذا التعمق والملك نراه يكتني بالطباق بحيث إذا ذكر الوصل مثلا ذُكر معه الهجر ، وإذا ذكر الذل ذكر معه الكبر ، وإذا ذكرت السهولة ذكرت معها الوعورة ، وإذا ذكرت الحرية ذكرت معها العبودية . ولون آخر يتعمقه أبو تمام هو الاستعارة على نحو ما مر بنا أيضًا في حديثنا عنه في العصر العباسي الأول، , ولم يكن البحرى بتعمق هذا اللون تعمقًا من شأنه أن يبعده عن الذوق القديم، ولذلك كله قال النقاد إنه يحافظ على عمود الشعر العربي (١)، يريدون محافظته على أصوله الموروثة، ومن تتمة ذلك عنده أنه لم يكن يكثر من ألوان البديع إكثار أبي تمام، ولا كان يستطيع أن يتغلَّغل في دقائق الفكر والأخيلة على نحو ما كان يتغلغل أبو تمام بحكم ثقافته الفلسفيــة ومواردهــا التي لا تنضب في أشعاره، ولذلك كان يشيع في أشعاره الغموض، مما جعل القدماء يختلفون في فهم كثير من أبياته وتفسيرها وتأويلها، لكثرة ما توحي بـه من معان، وهـو اختلاف لا يضيع منك هباء، بل إنك تجد في أثنائه ما يشبه أقواس قزح ممتدة في أشعاره، وهي أقواس بهيجة، تزهي بالفكر العميق والخيال الواهم البعيد.

ولكن إذا كان البحترى لم يستطع أن يحقق لنفسه هذا المدى الرائع من الشعر والفن ، بسبب ضعف ثقافته الفلسفية ، فإنه استطاع أن يحقق لنفسه مدى مقابلا لا يقل روعة ، وهو مدى الجمال الصوقى البديع ، بحيث استطاع أن يرتفع باصطفاء الكلمات والملاءمة بينها فى الجرس! بل بين حروفها وحركاتها ملاءمة رفعته إلى مرتبة موسيقية لم يلحقه فيها سابق ولا لاحق ، وكأنما كانت له أذن داخلية مرهفة ، تقيس كل حرف وكل حركة وكل ذبذبة صوتية ، فإذا به ينظم شعراً مصنى مروقاً ، شعراً يلذ الألسنة والآذان والأذهان لذة لا تعادلها لذة . وقلد وقفنا طويلا عند هذا الجانب فى الفصل الثانى من كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » وأوضحنا مدى مشاكلته بين أصوات الألفاظ والقوافى فى بعض القصائد وموضوعاتها كما أوضحنا مشاكلته بين أصوات الألفاظ والقوافى فى بعض القصائد وموضوعاتها كما أوضحنا

<sup>(</sup>١) الموازنة للآمدى (طبعة الجوائب ) ص ٢ .

مدى التوافق الصرقى عنده بين الحروف والكلمات والحركات والسكنات ، وكأنما أعطت الموسيقى الشعرية كل مفاتيحها وكل أسرارها للبحترى ، فإذا هو يوقع على قيثارته أروع ألحان عرفتها العربية (١). وبذلك استطاع أن يتلافى بقوة قصوره الثقافى ، فإذا هو يوضع على قدم المساواة مع أبى تمام ، وإذا النقاد يتقابلون فى صَفَيّن : صَفّ يرفع أبا تمام إلى الذروة ، وهم المتفلسفة ومن يعنون بالتعمق فى المعانى والأخيلة ، وصف يرفع البحترى إلى نفس المرتبة ، وهم أصحاب الآذان المرهفة الذين يتكبرون اللذة الصوتية ، وكان ينضم إليهم طوائف من المحافظين واللغويين ، وكان البحترى نفسه إذا سئل عنه وعن أبى تمام قال : جيده خير من جيدى ورديثى خير من رديئه ، وهو يريد بجيد أبى تمام معانيه وأخيلته الدقيقة التى لم يكن أحد من أهل زمانه يستطيع أن يحلق فى آفاقها ، أما رديئه فيريد به بعض أبياته التى يضطرب فيها اللفظ لأنه لم يكن يعشني بألفاظه وأصواته عناية البحترى .

والمديح أهم موضوع استنفد شعر البحترى ، فقد عاش ، كما مر بنا ، يمدح الحلفاء العباسيين من المتوكل إلى المعتضد ووزراءهم وولاتهم وقوادهم وكتاً بهم ، وكأنما وقف نفسه على الإشادة بالدولة ورجالاتها ، بحيث يتعد الشاعر الرسمى لها ، وكان طبيعياً لذلك أن ينتصر للعباسيين ضد خصوههم العلويين ، وأن يتغنى بذلك في أشعاره ، حتى يثبت ولاءه لهم وأنه يقف في صفوفهم مدافعاً عنهم مناضلا بمثل قوله للمتوكل (٢):

شَرَفاً بنى العباس إِن أَباكم مَم النبي وعِيصُه المتفرِّعُ إِن الفضيلة للذى استَسْقَى بهِ عُمرُ وشُفِّع إِذ غَدَا يَسْتَشْفِعُ وَأَرى الخلافة وهي أعظم رتبة حَقًا لكم ووراثة ما تُنْزَع أعطاكموها الله عن علم بكم والله يُعْطى مَنْ يشا ُ ويَمْنَعُ

فالعباس جد العباسيين وعم الرسول صلى الله عليه وسلم من العيص ومنبت الشجر الضخم ، يريد أنه من الأصول بيما على بن أبى طالب من الفروع ، ويستدل على

العصر العباسي الثاني

<sup>(</sup>٢) الديوان ٢/١٣١١.

<sup>(1)</sup> الفن ومذاهبه في الشعر العربي (الطبعة العاشرة - نشر دار المعارف) ص٧٧ وما بعدها .

فضله بأن عمر استسقى به فى عام الرمادة حين أصاب الجزيرة القحط مستشفعاً به لربه ، ولم يسَسْتَسْق بابن أبى طالب ، ويشير إلى حكم الميراث فى الإسلام وما فرضه من حمّ عبد العم لابن أخيه ، فالحلافة حق من حقوق العباسيين ، كما تقرر ذلك الشريعة الإسلامية ، وليس لأبناء على وحفدته أى حق فى منازعتهم . ويكرر البحترى فى مديحه للمتوكل وغيره من الحلفاء العباسيين تقواهم ، وعلمم الذى ينشرونه فى ربوع الدولة ، ومدى رعايتهم للأمة ورفقهم بها ورقتهم لها وكيف يقومون على حمايتها بجنودهم وجموعهم الجرارة . وكان ينتهز كل فرصة ليدبيج قصائله فيهم ، فمن ذلك قصيدته فى وصف موكب المتوكل فى أثناء خروجه لأداء الصلاة فى عيد الفطر ، وقد صور فى فاتحتها قوة الإسلام حينئذ مجسمة فى جيش ضخم كان يحف بالمتوكل وكأنه جبال تتحرك ، فترجف الأرض وتهتز لضخامته وعدده الكثيفة ، ويتحدث عن جلال الموكب وما استدار حول المتوكل من هالات قدسية ومن عجة للشعب وإعظام ، يقول (١) :

افتنَّ فيك الناظرون فإصبعً يجدون رويتك التي فازوا بها ذكروا بطلعتك النبيَّ فهلَّلوا حتى انتهيت إلى المصلَّى لابساً فلو أنَّ مشتاقاً تكلف فوق ما

يُوكى إليك بها وعَيْنٌ تَنْظُـرُ من أَنعم الله التي لا تُكْفَرُ لل طلعت من الصفوف وكبَّروا نور الهدى يبدو عليك ويظهر في وسعه لسعى إليك المِنْبُر

ولعل أهم وزير استصفاه لنفسه الفتح بن خاقان ، فله ألف ديوانه الحماسة ، وقد عاش نحو خمسة عشر عاماً يمدحه منوها بسياسته وحزمه وشجاعته وأناته فى تسديد الأمور ، وعونه للضعيف ورده للمظالم ونشره للعدل الذى لا تصلح حياة الناس بدونه وبعمد غوره ويقظته وكفايته لحمل أمانة الحكم على خير وجه ممكن ، مع تقواه وتواضعه ومع صيانته للثغور وحكم مه بجيوشه للثوار والأعداء حطما لا يبقى ولا يذر ، ومع أخلاقه الرفيعة التى تتحلى بها نفسه الأبية ، وكان ربما بدرمنه ما يجعل الفتح ينصرف عنه . فكان يعتذر له بأشعار رائعة ، سبق أن صورناها فى الفصل الماضى . ومديحه

<sup>(</sup>١) الديوان ٢ / ١٠٧٢ .

فيه يكتظ بعاطفة حقيقية ، فقد كان يكن له وداً اوحباً وإخلاصًا ، وكان ما يني يتغنَّى بمديحه ، ومن طريف قوله فيه مصوراً هيبته(١):

إذا ما مَشَى بين الصفوف تقاصرت ووسُ الرِّجال عن طُوال سَمَيْدَع (٢) وإِنْ سَارَ كُفُّ اللَّحظُ عَنَ كُلُّ مَنْظُرٍ ﴿ سُواهُ وَغُضٌّ الصَّوْتُ عَنْ كُلُّ مُسْمَعَ فلست ترى إلا إفاضة شاخص إليه بعين أو مشير بإصبع (١٣)

ومرًّ بنا أن أول نابه اتصل به وخصه بمديحه محمد بن يوسف الثغرى ممدوح أبي تمام الذي كان في مقدمة من قمعوا ثورة بابك الحرمي ، كما كان في مقدمة جيوش المعتصم في غزوه لعمورية ، وقد ظل ينازل الروم ويمحق جموعهم حتى وفاته سنة ٢٣٦ . وقد سجل البحري حروبه وانتصاراته القديمة والحديثة جميعاً ، مجسمًا بأس جيوشه، وكيف كانوا يتهافتون على الوغي كما يتهافت الفراش على النار، إنهم أبناء موت يطرحون أنفسهم تحت رَحاًه ، فلا تطحنهم وإنما تطحن أعداءهم طحناً ، وله في تمجيدشجاعة محمد بن يوسف الثغرى أشعار وقصائد كثيرة ، ومن طريف ماله في تصوير رباطة قلبه وسكون نفسه في الحرب قوله (٤):

على أن ذاك الزِّيُّ زِيُّ محارب لقد كان ذاك الجَأشُ جَأْش مسالم لقاء أعاد أم لقاء حبائب تسرَّع حتى قال من شهد الوَغَى وصاعقة في كفِّه يَنْكفي ما على أَرْوْس الأَقران خمسُ سحائب

فَـ جِأْشُهُ مُطمئنٌ ونفسه هادئة ، حتى ليظن من يراه أنه في سلم وأمن ودعة مع أن الزي زي محارب باسل ، وإنه ليُقبل على ميادين الحرب إقبال المحب على حمى معشوقته هانئًا مغتبطًا ، وإن السيف في يده ليشبه أدق الشبه صاعقة تسقط على الأعداء بشواظها من أصابعه الحمس ، وكأنها خمس سحائب ماتني ترسل عليهم الصواعق المدمرة . والبطل الثاني في ديوان البحتري هو أحمد بن دينار ، وقد سجَّل بطولته في معركة بحرية دمَّر فيها بأسطوله الأسطول البيزنطي تدميراً ذريعًا ، ومن عجب أن الطبرى وغيره من مؤرخي العرب لم يدونوا هذه المعركة الحطيرة ،

<sup>(</sup>٣) الإفاضة : الاتجاه بالبصر . (١) الديوان ٢/١٣٩٠ . ( ع ) الديوان ١ /١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) السميدع: السيد الكريم الشجاع.

ولا أشاروا إليها ، والمظنون أنها كانت لعهد المتوكل ، ولعل فى تسجيل البحترى لها ما يؤكد ما قلناه مراراً من أن شعر المديح عند العرب يدعد فى بعض جوانبه وثائق تاريخية مهمة ، وفيها يقول البحترى مصوراً زحف ابن دينار بمركبه « الميمون » ومن حوله المراكب تغص بجنوده البحريين الذين محقوا الأسطول البيزنطى وجنوده محقاً (١) :

غدوت على الميمون صُبْحاً وإغا وحولك ركابون للهول عاقروا صَدَمْت بهم صُهْب العَثَانين دونهم يسوقون أسطولا كأن سَفينه فما رِمْت حتى أَجْلَت الحربُ عن طُلًى

غدا المَرْكَبُ الميمونُ تحت المظفَّرِ كَتُوسَ الردَى من دارعين وحُسَّر(٢) ضرابٌ كإيقاد اللَّظَى المتسعِّر (٣) سحائبُ صَيْفٍ من جَهامٍ ومُمْطر (٤) مقطَّعةٍ فيهم وهامٍ مطيَّر (٥)

وكل شيء يشهد بأن الشعر كان لا يستصعب على البحترى ، فقد كان يتدفق على لسانه تدفقاً ، ومع ذلك يقال إنه نقل كثيراً من مدائحه ، حتى ليبلغ ذلك عشرين قصيدة ، إلى مدح أناس جدد (١) . وقد يكون فى ذلك مبالغة ، على أننا نجد فى الديوان رائية مرددة بين أبى الصقر إسماعيل بن بلبل ، والحضر بن أحمد والى الموصل ، واختلفت لذلك رواية بعض أبياتها (٧) . ويدخل فى هذه الظاهرة عند البحترى ما قيل من أنه هجا كثيرين ممن مدحهم ، حتى ليبلغ بهم بعض الرواة أربعين شخصاً (١) ، وقد عرضنا لذلك فى غير هذا الموضع ، ولا شك فى أن فى العدد مبالغة .

وفى ديوانه أهاج مختلفة ترجع إما إلى حرمانه من جائزة . وإما إلى كفران صنيعة عند بعض معاصريه ، وإما إلى منافسة بينه وبين الشعراء وخاصة من كان منهم

<sup>(</sup>٥) رام يريم عن المكان؛ زال عنه وفارقه .

الطلي : الأعناق . الهام : الرءوس .

<sup>(</sup>٦) الموشح ص ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٧) الديوان ٢/٠/٨ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٨ ) الموشع ص ٣٣٦ .

<sup>(</sup>١) الديوان ٢/ ٩٨٢ .

<sup>(</sup>٢) الردى: الموت . الدارع : لابس

الدرع . الحاسر : عكس الدارع .

 <sup>(</sup>٣) صهب المثانين : شقر اللحى، ويريد بهم الروم .

<sup>(</sup> ٤ ) السحاب الجهام : الذي لا ماء فيه .

يتعرض لشعره بالذم والنقد اللاذع . ويلاحظ أبو الفرج الأصبهاني في ترجمته أن بضاعته من هذا الفن قليلة ، ويرُوني عن ابنه أبي الغوث أن السبب في ذلك أن أباه أحرق هجاءه في الناس خوفيًا من مغبة عداوتهم له ولأبنائه ، وكأن هذه الرواية لم تعجب أبا الفرج ، فقد عاد يؤكد أن أكثر هجائه ساقط غث الألفاظ ركيك لا يشاكل طبعه ولا يليق بمذهبه (١).

وبالمثل الفخر عند البحترى ضعيف ، هو حقاً يفخر فى بعض قصائده بالله وعشيرته بحتر وقبيلته طبئ ناعتاً لهم بالكرم والشجاعة والكثرة والحصافة ، ولكنه لا يصدر فى ذلك عن إيمان قوى بالحجد ، وكأنما كانت عصيته القبلية ضعيفة ، بل لقد كان إحساسه بعروبته أيضاً ضعيفاً ، ومرت بنا فى الفصل السالف قصيدته فى إيوان كسرى وبكاؤه لأمجاد الفرس ، وكأنما لم يكن يستشعر شيئاً من الإحساس العميق بالأمجاد العربية فى مقابل الأمجاد الفارسية ، ولعله من أجل ذلك كان كثيراً ما يسترسل فى إشادته بالأصول الفارسية لبعض ممدوحيه ، على نحو ما يلقانا فى مديحه للحسن بن سهل بمناسبة عيد المهرجان ، وله يتوجه بالحطاب قائلا(٢):

إِن للمِهْرَجان حقًا على ك ل كبيرٍ من فارسٍ وصغيرِ عيدُ آبائكِ اللوكِ ذوى التّي جانِ أَهلُ النُّهَى وأَهلُ الخِير (٣)

ويعد د طائفة من هؤلاء الملوك في مقدمتهم يتز د َجر د، وكسرى، وأر د َشير، ويصور ماكان لهم من أبهة الملك وماكانوا يغدون ويروحون فيه من السندس والحرير. وحتى العاطفة الإسلامية بدورها نجدها ضعيفة عند البحترى، إذ امتدح كثيرين من النصارى على نحو ما مر بنا في غير هذا الموضع.

وذكرنا فى الفصل السالف مرثبته للمتوكل ، وأوضحنا كيف أعلنها ثورة مدوية على قاتليه وولى العهد الذى ناصرهم ، وقد استهلها بوصف قصر الجعفرى الذى قُتل به الخليفة وما حمّل عليه من سواد وكآبة ، حتى غدا كأنه مأتم كبير ،

<sup>(</sup>١) الأغاني (طبعة الساسي) ١٦٧/١٨ . (٣) الخير: الكرم والشرف .

<sup>(</sup> ٢ ) الديوان ٢/ ٢٨٨ .

ويصور فزع سيداته الحميلات حين علمن بالخبر الفاجع وكيف انتهكت حرماته ثم يصف القتل والقتلة وصفاً مؤثراً . وله مرثية رائعة يرثى بها طائفة من بنى حميد الطوسى خَرُوا صَرْعَى فى ميادين الثغور دفاعاً عن العربين العربي ، وفيهم يقول (١):

مواقعُهم منها مواقعُ أنجم وحفظاً لذاك السؤدد المتقدِّم أميرًا على تدبير جيش عَرَمْرَم (١٦) وإن بَلِيَتْ منهم رمائمُ أعظم

قبورً بأطراف النُّغور كأنما مضوا يستلذّون المنايا حفيظةً وكلُّهم أفضى إليه حِمَامُه مساع عظامٌ ليس يَبلَى جديدها

والمرثية بكاء حار لهؤلاء الأبطال الذين استشهدوا تحت ظلال السيوف فداء لوطنهم ودينهم بأرواحهم واستبسالا بعد أن أذاقوا الأعداء كنوس الموت دهاقًا.

واشتهر البحترى بإجادته للغزل ، ومر بنا أنه أحب في شبابه علوة الحلبية وظلت ذكراها لا تبارحه ، وظلت تستولى على قلبه ، وكانت قد صبت إليه كما صبا إليها وبادلته ودا بود ، ثم تزوجها الذفافي كما أسلفنا ، فسلت عنه ، ولكنه لم يسل عنها ، وفي ديوانه مقطوعة يهجوها بها قد يكون نظمها فيها ساعة غضب انتابته ، وإن كنا نظن ظناً أنها منحولة عليه ، فقد ظل قلبه لها في سامراً و بغداد كما ارتحل عنها ، فهو لايني يذكرها بمثل قوله في مقدمة ملحة للمعتز (٣):

كم ليلةِ فيكِ بِتُ أَسْهَرُها ولوعة في هواكِ أَضمرها وحرقة والدموعُ تُطْفئها ثم يعود الجَـوى فيسْعِرها يا عَلْوُ عَلَّ الزمانَ يُعْقبنا أَيام وصلٍ نظلُّ نشكرها

وكأن السنوات الطويلة التي مضت بين حبه لها في شبابه ومديحه للمعتز وهو في نحو الحمسين من عمره لم تطنيء لوعته وحرقته ، فقد ظلت نار شوقه وحبه

<sup>(</sup>١) الديوان ٣/١٩٤٥ . (٣) الديوان ٢/١٠٧٤ .

<sup>(</sup>٢) عرمرم : كثيف .

لها مشتعلة بين جوانحه ، وظل يصدر عنها فى قطع مفردة وفى مقدمات مدائحه من مثل قوا(١) د :

وخلافُ الجميل قولُك للذَّا كر عهدَ الأَحبابِ صَبْرًا جميلا لا تَلُمْه على مواصلة الدَّم ع فلوُمٌ لَوْمُ الخليل الخليلا على ماء الدموع يُخمد نارًا من جَوَى الحبِّ أو يبلُّ غليلا

وكانت لدى البحرى قدرة بارعة فى وصف مظاهر العمران ، بما أتبح له من دقة فى التصوير والتعبير ، ولم يكد يترك قصراً بناه المتوكل دون أن يصفه موجزاً أو مسهباً ، وبالمثل وصف ما بناه الحلفاء بعده من قصور . ومراً بنا وصفه الرائع لإيوان كسرى ، ومن القصور التى أجاد فى وصفها قصر الكامل الذى بناه المعتز وفيه يقول (٢) :

من منظر خَطِر المزلَّةِ هائل (۱۲) وزهت عجائب حسنه المتخايل (٤) لُجَجُ يَمُجُن على جُنوب سواحل نورًا يضيء على الظلام الحافل (٥)

ذُعِرَ الحَمامُ وقد ترنَّم فوقه رُفعتُ لمنْخَرِقِ الرِّياحِ سموكُه وكأَن حِيطان الزجاج بجوَّه لبستْ من الذهب الصقيل سُقوفُه

وقد مضى يصف رخامه وخطوطه المتقابلة وما امتد أمامه من بستان أنيق وما يجرى فيه من مياه دجلة المفضضة ومن نسيم الصباً الحانى . وكان القدماء يعجبون أشد الإعجاب بوصفه لبركة أقامها المتوكل بأحد قصوره فكانت فتنة للناظرين ، وفيها يقول البحرى (٢):

يا مَنْ رَأَى البِرْكةَ الحسناءَ رُوْيَتُها تنصبُ فيها وفود الماء معجلةً

والآنساتِ إِذَا لاحت مغانيها(١) كالخيل خارجة من حَبْل مُجْرِبِها

<sup>(</sup> ه ) الحافل: الكثير .

<sup>(</sup>٦) الديوان ٤ /٢٤١٦ .

<sup>(</sup>٧) الآنسات هنا جواری المتوکل وکانت

منازلهن تحفُّ بالبركة .

<sup>(</sup>١) الديوان ٣/٧٦٧

<sup>(</sup>٢) الديوان ٣/ ١٦٤٨ .

<sup>(</sup>٣) المزلة : المزلق .

<sup>( ؛ )</sup> منخرق الرياح: مهبها . سموكه: أعاليه .

كأنما الفضّة البيضاء سائلة من السبائك تُجرى في مجارمها ورَيِّق الغيث أَحياناً يباكيها فرونقُ الشمس أحياناً يضاحكها لَيْلًا حسبتُ ساءً رُكِّبتْ فيها إذا النجومُ تراءت في جوانبها

ويتحدث عن السمك المحصور فى البركة والصحن الممتد فى أسقلها والبهو الممتد في أعاليها وتمثال الدُّلْفُيَين الذي كان مقاماً عليها ، والبساتين والرياض التي تحف بها والأزهار التي تشبه ريش الطواويس في تلاوينها العجيبة. ولعل في كل ما قدمنا ما يصور شاعرية البحترى الرائعة وكيف أنه استطاع أن يتلافي بملكاته الحصبة القصور في ثقافته الحديثة ، فإذا هو يملك من أدوات التعبير ما يستحيل به شعره إلى أنغام وألحان خالصة .

## ابن الرومي

هو على (١) بن العباس بن جريج ، ويبدي أن أول من أسلم من آبائه أبوه القريب العباس ، وقد نشأ على الولاء لعبد الله بن عيسي بن جعفر بن المنصور العباسي . وكان يوناني الأصل كما يشهد بذلك اسم جده ، ونراه في شعره ينسب نفسه إلى اليونان مراراً وقد يسميهم الروم أحياناً من مثل قوله :

## ونحن بنواليونان قوم لنا حِجّى ومجدّ وعيدانٌ صِلابُ المعاجمِ

شَعره) للعقاد وحصادالهشيم للمازني، ومن حديث الشعر والنثر لطه حسين، والفن ومذاهبه في الشعر العربي ص ٢٠٠ . واختيارات كامل كيلانى من ديوانه الضخم وقد نشرها باسم ديوان ابن الروى ولايزال النيوان مخطوطاً لم ينشر . وانظر اختيارات روفون جيست منه مع دراسة عن حياة ابن الرومى . وشمره ترجمة حسين نصار (١) انظر ترجمته وأشعاره في مروح الذهب ٤ / ١٨٢ ، ١٩٤ ، وتاريخ بنداد ٢٣/١٢ والموشح المرزباني ص ٣٥٧ ، وابن خلكان والنجوم" الزاهرة ٣ /٩٦ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ١٨٨/٢، ومرآة الجنان لليافعي ٢ /١٩٨٨ وابن داود في كتابه الزهرة وديوان المعانى العسكرى في مواضع متفرقة (انظر/الفهرس) وابن الرومي (حياته من

وقوله فى مواليه العباسيين :

مولاهم وغَذِي نعمتهم والرَّوم - حين تنصَّى - أَصْلى ولم تكن أمه رومية ، بل كانت فارسية ، وعلى نحو افتخاره بأصوله من الروم يفتخر بأصوله وخئولته من الفرس ، حتى لينسب نفسه إلى ملوكهم الساسانيين ، وهي نسبة لم يكن عليها حجاب ، فكان كثير من الشعراء ذوى الأصول الفارسيَّة يدًّ عونها ، ومن فخره بنسبه العريق - في رأيه - من قيبَل أبيه وأمه قوله :

كيف أغضى على الدنية والفر ش خُنول والروم هم أعمامى وقد وُلد لأبويه ببغداد سنة ٢٢١ للهجرة نضوا ضئيلا نحيلا دميم الوجه تقتحمه العيون ، وظل طوال حياته يسَنْعتى على نفسه دقة جسمه وضآلته وقبحه ، وله فى ذلك أشعار كثيرة يصرّح فيها بدمامته وما انضم إلى ذلك من صلعه الذى كان يأخذ معظم رأسه حتى اضطر ألا يخلع العمامة أبداً ، وله مقطوعة يصور فيها صلعه وقبح وجهه ، ونراه يختمها بقوله (١):

شُغفت بالخرَّد الحسان وما يصلح وجهى إلا لذى ورع ِ كى يعبد الله فى الفلاة ولا يشهد فيها مساجد الجمع

ويبدو أن أباه كان على شيء من اليسار ، وحقيًّا توفى فى مطالع حياته ، ولكن يظهر أنه ترك للأسرة ما يتيح لها على الأقل كفاف العيش . وكان له ابن آخر يسمى عمداً عمل فى الدواوين الحكومية ، كما كانت له فتاة ماتت قبل أمها ، وابن الروى فى نحو الحمسين من عمره . على كل حال مكيّن يسار هذه الأسرة لابن الروى أن يتجه إلى التعلم فالتحق ببعض الكتاتيب ، وكانت تعنى بتحفيظ القرآن الكريم وتلقين الناشئة النحو وبعض الأشعار والحطب وشيئًا من الحساب ، فالتهم ذلك كله الصبى ، ثم مضى يختلف إلى حلقات العلماء فى المساجد تارة يستمع إلى محمد بن الراوية المعروف أو إلى زميله ثعلب ، وأخرى يستمع إلى بعض المحد ثين حيب الراوية المعروف أو إلى زميله ثعلب ، وأخرى يستمع إلى بعض المحد ثين أو بعض رواة التاريخ والأخبار . وكانت دار الحكمة التي عنى

<sup>(</sup>١) الديوان ( مختارات الكيلاني ) ص ١ .

بها الرشيد والمأمون مدَّ يده وعينه ، وكانت تكتظ بكتب الفلسفة وعلوم الأوائل فانقض عليها انقضاضًا يقرأ ويستوعب ويستسيغ ويتمثل تمثلا نادراً (١٠) . وتكثر في أشعاره الإشارة إلى حكماء اليونان الأقدمين ، كما تكثر أسماء الكواكب والنجوم . ومما لا ريب فيه أنه كان ــ كما مر بنا في غير هذا الموضع ــ يعتنق الاعتزال . ويذكر معاصِروه أنه كان ضيق الصدر سريع التغير والانقلاب ، وسنرى أثر ذلك في أشعاره إذ كثيراً ما كان يضيق ببعض ممدوحيه فينقلب هاجياً لهم ، ويذكر معاصروه أيضًا أن من كان يلقاه يراه كالمتوجِّس المذعور، وكأنما كان في أعصابه شيء من الاختلال ، ولعل ذلك هو الذي أعدُّه لأن يصبح أكبر شاعر متطيّر في عصره . وكان إذا روجع في كثرة تطيُّره احتج بقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل ويكره الطيرَة ، أفتراه كان يتفاءل بالشيء ولا يتطيَّر من ضده ، ويقول إن عليًّا لم يكن يغزو غزاةً والقمر في برج العقرب ، وكان يزعم أن الطُّيرَةَ موجودة في الطباع قائمة فيها (٢). ويقص معاصروه عن طيرته أخباراً كثيرة ، من ذلك أنه أغلق باب داره ثلاثة أيام لما تصادف من أنه كان يصير إلى الباب والمفتاح معه فيضع عينه على ثقب في خشب الباب فيرى جاراً له أحدب كان نازلا بإزائه يقعد على الباب . فإذا نظر إليه رجع عن عزمه على الخروج وخلع ثيابه وقال لا يفتح أحد الباب(٣) . وافتقده في مجلسه بعض الأمراء ، وكان يعلم حاله من الطيرة ، فأرسل له غلاماً يسمى إقبالا ليتفاءل به عند سماع اسمه ، غير أنه لم يكد يعزم على المضى معه حتى بدا له اسمه معكوسًا هكذا : لا بقاء، فقال له امض إلى سيدك وأنبأه بما في نفسه ! . وأرسل له بعض الأصدقاء غلامًا له يسمى حسنًا ، وكان حسن الوَّجه ، طالبًا إليه أن يزوره ، فخرج معه ، وإذا أمام داره دكان خياط درفتاه على هيئة اللام ألف ، هكذا : لا ، وحانت منه التفاتة فرأى تحت الدرفتين نوى تممر ، فتطير ، وقال إن هذا يشير إلى :

<sup>(</sup>٢) زهر الآداب للحصري ٢/١٧٣.

<sup>(</sup>٣) زهر الآداب ٢ /١٧٧ .

<sup>(</sup>۱) أشار أبو العلاء فى رسالة الففران إلى تفلسف ابن الرومى قائلا إنه كان يتماطى الفلسفة . انظر طبعة كيلانى ۲/ ٧٤ .

أن « لا تمر » ورجع إلى داره ولم يذهب مع الغلام (١). ومن المؤكد أن هذه الأخبار وما يماثلها دخلتها مبالغة كثيرة ، وقد يكون بعضها اختلق عليه اختلاقاً. ويتوقف القدماء عند قصيدة باثية مدح بها أبا العباس بن ثوابة الكاتب ، وكان قد دعاه لزيارته في سامراً اء ، فتعلل على سبيل الفكاهة بتصوير مخاطر الرحلة إليها من بغداد براً وبحراً بمثل قوله (٢):

لقيتُ من البرِّ التباريح بعد ما لقيت من البحر البيضاض الذوائب وقد مضى يصف دجلة وبلاء الركوب فيه متفكها ، فأدخلوا ذلك فى باب طيرته ، ولا طيرة ولا ما يشبه الطيرة . وليس معنى ذلك أننا نريد أن ننى تطيره ، إنما ننى المبالغة فيه ، أما بعد ذلك فقد كان ابن الروى يتطير حقيًّا ، واشتهر بذلك بين معاصريه ، حتى لنرى الأخفش على بن سليان النحوى ، وكان قد هجاه ، يقتص لنفسه منه ، بأن يقرع عليه الباب فى الصباح ، فإذا قال من القارع ؟ أجابه بمثل مررَّة بن حنظلة أو حرب بن مقاتل وغير ذلك من الأسماء التى تملؤه طيرة ، فيحبس نفسه فى بيته ، ولا يخرج يومه أجمع (٣).

وقد تفتحت موهبته الشعرية مبكرة ، وهو لا يزال حدّ ثمّا فى الكتمّاب ، إذ تمروى له أبيات حينئذ فى هجاء غلام عباسى يسمى جعفراً كان زميلا له ، وكأن ذلك كان إرهاصاً بأن الهجاء سيغلب عليه طوال حياته . وقد مضى يتخذ الشعر كليداته – حرفة يتكسب بها ، فهو يعرضه على علية أهل بغداد ، وكان طبيعيّا أن يعرضه على كبار رجال الدولة وفى مقدمهم آبو العباس محمد بن عبدالله بن طاهر حاكم بغداد منذ سنة ٢٣٧ ، وأسرة الطاهريين معروفة كان طاهر بن الحسين قائداً للمأمون وهو الذى قضى على ثورة الأمين ، وكان ابنه عبد الله بن طاهر أميراً لحراسان وخلفه عليها ابنه طاهر . وحاول ابن الروى الزلني إلى محمد بالمديح ، ويبدو أنه لم يكن يتسع فى ثوابه ومكافأته ، وكان على علم بالشعر ، فأخذ ينقد بعض أشعار يكن يتسع فى ثوابه ومكافأته ، وكان على علم بالشعر ، فأخذ ينقد بعض أشعار ابن الروى ، وغاظ الشاعر الشاب نقده . بل لقد أخذ يحرمه نواله ، مما جعل ابن

( ٢ ) انظر القصيدة في الديوان ص ٢ .

<sup>(</sup>١) انظر في هذه الأخبار زهر الآداب

<sup>(</sup>٣) ذيل زهر الآداب ص ٢٤٣ ومعاهدالتنصيص ١ (٣٣) .

وذيله ص ٢٤٢ والعمدة لابن رشيق ١ /٠٠٠ ومعاهد التنصيص ١ /١٤٣ .

الرومي يوجه إليه مثل قوله (١):

مدحت أبا العباس أطلب رِفْده فخیُّبَی من رفده وهَجَا شعری ويبدو أنه كان بخيلاً ، وأن بخله كان السبب الحقيقي في انصرافه عن الشاعر، متعللا بأنه لا يعجب بشعره ، مما جعل ابن الرومي يصبُّ عليه سياطًّا حامية من الهجاء، وهو يعمم فلا يقف بهجائه له عنده وحده ، بل يعم به أسرة الطاهريين جميعاً من مثل قوله <sup>(٢)</sup>:

إذا حسنت أخلاق قوم فبئسها خلفتم به أسلافكم آل طاهر جنوا لكم أن تُمْدَحوا وجنيتمُ لموتاكمُ أَن يُشْتَمُوا في المقابر

وترنو عينه إلى سامرًاء حاضرة الحلافة ومجمع كبراء رجال الدولة ووزرائها وموظفيها العظام، ويقدُّم عليها لعهد المنتصر سنة ٢٤٨، ويمدح أحمد بن الخصيب وزيره ، وبعود سريعًا إلى بغداد ويظهر أنه وجد الأبواب مغلقة أمامه . وقد يكون السبب الحقيقي في ذلك أنه عزف عن سامراء لتشيئُّع فيه كان يضمره في نفسه ، فتركها وعاد إلى مسقط رأسه . ولا يلبث يحيى بن عمر العلوى أن ينهض بثورة عارمة في الكوفة ضد الدولة ، ويجند جيشًا كثيفًا لحرب العباسيين ، ويلتَّبي به محمد بن عبد الله بن طاهر لسنة ٢٥٠، وتدور عليه الدوائر، ويقتل في ساحة المعركة ويغضب له ابن الروى غضبًا شديداً ، ويرثيه بجيمية (٣) طُويلة ، يندبه فيها ندبيًا حارًا ، مصوراً حرقة حزنه عليه بمثل قوله :

سلامٌ وريحانً ورَوْحٌ ورحمةً عليك وممدودٌ من الظل سَجْسَيِجُ (٤) ويا أسنى أن لا يردُّ تحيَّةً سوى أَرَج من طيب نَشْرك يَأْرَجُ ألا إنما ناح الحمائم بعد ما ثويت وكانت قبل ذلك تهزج

ولا يبكيه وحده ، بل يبكى العلويين جميعًا منذ شهيدهم الحسين المقتول في كربلاء ، ويتفجع على قتله مصوراً جزاءه في عيليِّين ، ويأسي أن يكون للعلويين

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٢٣٨. (٢) الديوان ص ٣٩٦. (٤) سجسج: معتدل بين الحر والبرد.

دائمًا قتيل مضرج بالدماء دون خوف من الله وانتقامه ودون أى رعاية للرسول عليه السلام وآل بيته ، ويتناول العباسيين في جرأة ، ويتوعدهم أن يُرد الأمر إلى نصابه وأن يرجع الحق إلى أهله ، على يد علوى ثائر ، يحطم العباسيين بجيشه الكثيف حطماً . ويتوجه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر بالخطاب متمنياً أن تزول دولته ودولة آله في خراسان ، ويعلن أنهم أعداء الرسول والإسلام جميعاً ، وأن دولتهم لا بد أن تدول وتُمد حتى محقاً فينطني عليل الصدور وتبرأ القلوب الكليمة .

وعلى هذا النحو أصبح ابن الروى يجاهر بتشيعه ، ولعل هذا الجانب فيه هو السبب الحقيقى فى أنه لم يحاول المثول بين يدى الحلفاء مادحاً ، وبالتالى لم يظهر فى مجالسهم بسامراء ، ومع ذلك كان كثير التردد عليها ، ولكنه لم يكن يتجاوز عشبة الوزراء ، ويلاحظ أنه لم يحاول أن يمدح قواد الترك ، وكأنهم كانوا أبعد من أن يفهموا الشعر أو يثيبوا عليه ، ويشير الطبرى إلى ذلك بقوله : إنهم لم يكونوا يعرفون حدود الكلام (۱) . ونمضى مع ابن الروى بعد مرثيته الشيعية الآنفة الذكر ، فنجده يقف مع عامة بغداد لسنة ٢٥١ حين لجأ إليها الحليفة المستعين ، ووقعت الحرب بينه — ومعه أهل بغداد — وبين المعتز الذي بايعه الترك والجند في سامراء وينضم محمد بن عبد الله بن طاهر إلى عامة بغداد ، ويحارب معهم جند المعتر ، وتصفو العلاقة حينئذ بين ابن الروى وابن طاهر ، وبدا في نهاية الأمر رجحان كفة جند المعتز ، فجنح ابن طاهر إلى الصلح وخلع المستعين ، وانتهت الأمور بعزله ثم قتله في سنة ٢٥٢ . ويغضب ابن الروى ولكن كأنما ذلك كان سحابة عارضة ، فتظل صلته بابن طاهر وثيقة ، على نحو ما يتضح من دالية له يرثيه عارضة ، فتظل صلته بابن طاهر وثيقة ، على نحو ما يتضح من دالية له يرثيه بها حين توفي سنة ٢٥٢ افتتحها بقوله (۱):

إِن المنيَّة لا تُبقى على أَحَــدِ ولا تهاب أَخا عزَّ ولا حَشَدِ وفيها يُشيد بكرمه وعداه في الرعية واصفيًا حزنها لفقده وألمها لموته وما سكبت عليه من عبرات. ويترلى مكانه حكم بغداد أخوه عبيد الله بن عبد الله بن طاهر،

<sup>(</sup>١) الطبرى ٩/ ٢٨٤ . (٢) الديوان ص ٥٠ .

وهو أكثر الطاهريين معرفة وأدبيًا ، وله كتب مصنفة مختلفة وأغان مدوَّنة . وهو أقرب ممدوحي ابن الرومي إلى نفسه ، فقد أغدق عليه جوائز وأموالا كثيرة ، وكان شاعراً ، يحسن فهم الشعر وتذوقه ، كما كان يحسن الفلسفة وفروعها المحتلفة ، ومرًّ بنا تعرضه للبحترى ووقوفه ضده مع ابن الرومي ممثلا للذوق الجديد في الشعر لعصره . ووجد فيه ابن الرومي راعيه الحقيقي ، راعيه المادي الذي يجزل له في العطاء وراعيه المعنوي الذي ينوَّه بأشعاره ويصفق لطرائفه استحسانًا ، وراعبه ضد خصومه أصحاب الذوق الأدبى المجافظ من أمثال البحترى . وهكذا وجد عنده كل ما كان يبتغيه لنفسه ، وكان عبيد الله يذهب إلى سامراء كثيراً للقاء الخلفة ، فكان يصحب معه ابن الرومي. ونراه يمدح أحمد بن إسرائيل وزير المعتز لسنة ٢٥٣ ويتعرَّف في هذه الأثناء بأبي العباس أحمد بن ثوابة كاتب القائد التركي بايكباك لعهد المعتز والمهتدى ، وأصبح فيما بعد رئيس ديوان الرسائل ، وهو كاتب نابه ، ومرَّت بنا إشارة إلى ملحة له نظمها حين دعاه لزيارته في سامراء معتذراً بمخاطر الرحلة برًّا وبحراً ، آملا أن تصله مكافأته في بغداد ، ولا تمضي صلته بابن ثوابة إلى نهاية الطريق (١) . وهكذا هو دائمًا سرعان ما يتغير على ممدوحيه ، إما لقلة الجائزة وإما لمنعها منه وحرمانه، وإما لأنه تخيَّل أي شيء عارضجعله يظن بصديقالأمس الظنون . ويتعرف عنده على أبى الحسن بن على الباقطائي كاتبه ونراه يعاتبه لتقديمه البحترى عليه (٢). وأهم من ابن ثوابة وكاتبه أنه تعرف منذ سنة ٢٥٥ على أبي الصقر إسماعيل بن بلبل رئيس ديوان الضياع ، إذ نراه يهنئه برياسته لهذا الديوان ، وسراه فيها بعد يكثر من مديحه حين أصبح وزيراً للمعتمد . ويتردد على واسط ليمدح آل أبي شيخ .

وینُعْزَل عبید الله بن عبد الله بن طاهر عن حکم بغداد سنة ۲۵۰ ویولی مکانه أخوه سلیان ، وکان أمیراً لطبرستان فأخرجه منها الحسن بن زید العلوی بعد حروب ومعارك طاحنة ، وکأنما أعطی بغداد مکافأة له علی هزیمته! . ویقف ابن الروی فی صف عبید الله ، ویعجب کیف ینعزل ویولی مکانه هارب، وکأنما ینجزی بذلك خیر الجزاء، أو قل كأنما هی غنیمة نالها ببأسه وشجاعته ، وإنه

<sup>(</sup>١) انظر مدحته له في الديوان ص ٩١ . (٢) الديوان ص ٢١٧ .

لحدلان من شأنه أن يصرف الناس عن الإقدام في الحروب ، ويسخر منه في مقطوعات مختلفة من مثل قوله (١):

هو الأَسدُ الوَرْدُ في قَصْرِهِ ولكنه ثَعْلَبُ المَعْركة

ويحدث أن يُرجَمع الأتراك أمرهم ويصمموا على خلع المعتز ، لإقدامه على قتل بعض رؤسائهم ، ويرسلوا إلى سليان بن عبيد الله بن طاهر حاكم بغداد أن يبعث إليهم بمحمد بن الواثق ليبايعوه بالحلافة ، ويبعث به ، وكأنما يجد ابن الروى فى فى ذلك نكثاً من سليان لبيعته للمعتز ، فيتُصليه بقطعة من هجائه قائلا(٢):

جاء سليان بنى طاهر فاجتاح معتزَّ بنى المعتصمُ كأن بغداد لَدُن أبصرتُ طلعتَه نائحةُ تَلْتدم مستقبَلُ منه ومستدبر وَجْه بخيل وقفا منهزم طور الظروف، ويحب المعتز قواد الأتراك إلى الحلم، ويحب المعتز قواد الأتراك إلى الحلم، ويحببَسُ

وتتطور الظروف ، ويجيب المعتز قواد الأتراك إلى الخلع ، ويتُحبَّسُ ويقتل في عبسه بعد خلعه بستة أيام ، وحينئذ نرى ابن الروى يغيّر موقفه من المعتز فيحذّره حين حببس من أن يعاوده التفكير في الخلافة ، وينظم في ذلك قصيدة بائية يقول فيها (٢):

دَع ِ الخلافة يا معتزُّ من كَتُب فليس يكسوك منها اللهُ ما سَلَبا

ويتغير تبعاً لذلك موقف ابن الروى من سليان بن عبد الله بن طاهر ، ويهديه بعض مدائحه، ويمنحه سليان بعض الجوائز، ثم يحدث أن جاراً ماكراً له من تجار بغداد كان يعرف باسم ابن أبى كامل تطمح نفسه إلى شراء داره ، ويحاول أن يجبره على بيعها باغتصابه لبعض جدرانها وإفساد بعض جوانبها ، فيستعدى عليه سليان (٤) بن عبد الله بكافية طريفة سبق أن أنشدنا منها فى الفصل الماضي تعليله المشهور فيها لمحبة الأوطان ، وهو يدور على كل لسان ، وفيها يقول مصراً على أنه لن يبيع داره :

ولى وطَنُ آليتُ أن لا أبيعَهُ وأنْ لا يُرى غيرى له الدهر مالكا

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٥١.

<sup>( ؛ )</sup> انظر زهر الآداب ٩٩/٣ .

<sup>(</sup> ۱ ) | الديوان ص ٣٤١. والورد: الجرىء. ( ۲ ) الديوان ص ٢٨ .

ولوَّح لسليان بأنه يريد منه عوناً ماليًا يصلح به داره ، ولكن سليان لم يبادر إلى عونه ، فسخط عليه سخطًا شديداً وعاد إلى هجائه بالجبن والبخل ، وكان جده طاهر يلقب بذى اليمينين ، فقال فيا قال من هجائه :

له شالان حاز إرثهما عن ذى اليمينين شد ما اختلفا ويدخل عصر المعتمد وأخيه الموفق الذى كان يُعد الحاكم الحقيق حينئذ، إذ قلسم أظفار الجند الأتراك وقضى على ثورة الزنج قضاء مبرماً وهزم يعقوب الصفار هزيمة نكراء، ودان له الولاة: الطولونيون وغيرهم مذعنين خاضعين، وكان يتخذ صاعد بن غلد كاتباً له، ورفعه إلى مرتبة الوزارة سنة ٢٦٥ وامتد يُسمنه حينذاك إلى ابنه العلاء فأصبحت بغداد وواليها تابعين له، وكان عبيد الله قد عاد إلى حكم بغداد سنة ٢٥٩ وظل يحكمها ثلاث سنوات، ثم وليها محمد بن طاهر بن عبد الله ابن طاهر ثم عاد إليها عبيد الله تابعاً للعلاء بن صاعد سنة ٢٦٦ حتى سنة ٢٧١. وأقبلت الدنيا على ابن الرومى مع إقبالها على صديقه عبيد الله. فكانت تلك السنوات أهنأ أيامه، وأكثر فيها من مديح عبيد الله مع كل مناسبة: مع أعياد النيروز والمهرجان ومع عيدى الفطر والأضحى. وفي ديوانه مدائح مختلفة لصاعد وابنه والمهرجان ومع عيدى الفطر والأضحى. وفي ديوانه مدائح مختلفة لصاعد وابنه العلاء، ويغلب أن يكون اتصل بهما مبكراً ، حتى إذا أصبحت بغداد وعبيد الله البن عبد الله بن طويلة. وفيهما يقول:

وكل مديح لم يكن فى ابن صاعد ولا فى أبيه صاعد فَهُو حابِطُ وكانت قد أخذت المنافسة بينه وبين البحترى تمتد ، وانقسم الأدباء قسمين : قسما هو الأكثر لما كان يؤازره من اللغويين، وهم أنصار البحترى ، وقسما مقابلا هو أنصار ابن الروى وفى مقدمتهم عبيد الله بن عبد الله بن طاهر كما أسلفنا ، ونرى ابن الروى يهجو خصمه ببائية طويلة (٢) يقول فيها إن الحظ أعمى ولولا ذلك ما نال البحترى ما نال من الشهرة بشعره الغث فى رأيه ، ويزعم أنه ليس له فيه شىء فكله إغارات وسرقات ونهب من دواوين أسلافه ، ويستعدى عليه — كما مر بنا فى غير هذا الموضوع — العلاء بن صاعد الذى أمن الطرق من اللصوص قائلا :

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٣٩٠.

أَيسرقُ البحتريُّ الناسَ شعرهمُ جهرًا وأنت نكال اللصِّ ذي الرِّيب يعيبُ شعرى وما زالت بصيرتُه عمياءً عن كل نور ساطع اللَّهَبِ

وفى البيت الثانى ما يدل على أن البحترى كان بدوره يبادله نقداً لشعره ، وغضب له عبيد الله بن عبد الله بن طاهر كما مر بنا ، وأصلى البحترى أشعاراً حامية ، نعى فيها عليه أنه غير مثقف بالثقافة الفلسفية الحديثة مثل ابن الروى الذى لا يُلحرَّ شأوه ، والذى تعمق الفلسفة والمنطق . ورد عليه البحترى كما أسلفنا فى حديثنا عنه . وما زالت المنافسة مشتدة بين الشاعرين حتى جمع بينهما بعض الأدباء مثل سليان بن الحسن بن مخلد وعبد الله بن الحسين القطربلى ، فتصافيا وتواداً واعترف كل منهما بفضل صاحبه .

ومن الغريب أن ابن الروى لم يكن يستطيع أن يُبنى على غلاقة حسنة بوزير أو بابن وزير، فقد كان يكنى كل منهما ألاينفذ إليه الجائزة أو يقلل منها، فإذا هو خصم لَدُود، وإذا هو يَسُل لسانه عليه ويَبرى شعره سهامًا مُدْمية. وهو ما حدث بينه وبين صاعد وابنه العلاء، فقد أخذا يهملان نواله على مدائحهما بعض الإهمال واستشاط غضبًا، وأخذ ينزل عليهما شُواظ هجائه من مثل قوله (١):

ليَهْنِكُمُ أَنْ ليس يوجد منكم لبوسُ ثياب المجد لكن خَلُوعها

وظل يتشفي حتى بعد سقوطهما والإلقاء بهما فى غياهب السجون سنة ٢٧٧. وكان يتصل ببعض كبار موظفى الدولة ، وكان منهم من يتعصب للبحترى فكانوا يرد ونه رداً قبيحاً ، وقد يهملونه ولا ينيلونه أى عطاء على ما يقد م إليهم من المدائح ومن خير الأمثلة على ذلك إبراهيم بن المدبر ممدوح البحترى وصديقه الذى ولى ديوان الرسائل حيناً وتولى ولايات مختلفة . وكان قد اشترك – كما مر بنا فى الحديث عن البحترى – فى حرب الزنج ، ومدحه ابن الروى فلم يلتفت إليه ، وتصادف أن كان يلى خراج الأهواز سنة ٢٥٧ ودخلها بعض جنود صاحب الزنج فثبت لهم فيمن ثبتوا ، وأسر ، واستطاع التخلص من أسره ، وفرى ابن الروى بشمت به ، ويسجل عليه جبنه و بخله فى قصائد و مقطوعات مختلفة ، وله يقول (٢) :

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٥.

قل لى بأية حيلة أعملتَها هتفوا بأنك - لاحُفظت - جوادُ لقد استفاض لك الثناء بحيلةٍ صعبُ الأُمور عثلها ينقادُ

ومرً بنا أنه تعرف على أبى الصقر إسماعيل بن بلبل منذ عصر المعتز حين أصبح رئيس ديوان الضياع في سامرًاء ، وظل منذ هذا الحين موصولا به ، وكان الموفق قربًه منه واتخذه كاتباً له ، فكان يغدو عليه ويروح سواء حين يكون في سامرًاء ، أو مع الموفق في واسط في أثناء معاركه مع الزنج . ورفعه الموفق إلى مرتبة الوزارة فترة لسنة ٢٦٥ حتى إذا نكر بصاعد سنة ٢٧٢ استوزره من بعده له ولأخيه المعتمد ، وفرح ابن الروى بما ناله ، فدبيّج فيه قصيدة طويلة (١١) ، استهلها بالغزل نافذاً إلى طريقة جديدة ، إذ عرض من خلال وصفه لصاحبته ما في الحدائق من فواكه شهية ، حتى سماها عبيد الله بن عبد الله بن طاهر دار البطيخ أي حانوت الفواكه ، ومضى بعد ذلك في مديح أبى الصقر مدحا رائعاً ، غير أنه لما استمع الى قوله :

قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمرى ولكن منه شيبان ظن أنه يعرّض به ، لأنه كان يدعى نسبه من شيبان ولم يكن شيبانياً حقيقة فقال : هجانى ، وراجعه بعض الحاضرين قائلا له : إن هذا من أحسن المدح ، ألا تسمع ما بعده :

وكم أَبِ قد علا بابنِ ذُرَى شرف كما علت برسول الله عدنانُ فقال : أنا بشيبان ، وليست شيبان بى ، وملأه الغيظ والغضب على ابن الرومى ، فقيل له : ألم تسمعه يقول :

ولم أُقُصَّر بشَيْبانَ التي بلغت بها المبالغ أعراق وأغصانُ لله شيبانُ قوم لا يشوبم روع إذا الرَّوع شابت منه ولدان فاستمر في غيبة وسوء فهمه ، وقال : والله لا أثيبه على هذا الشعر<sup>(۲)</sup> . وواضح أن أبا الصقر لم يفهم معانى القصيدة ولامراد ابن الروى في البيت الأول وغيره من

Digitized by Google

الأبيات ، فكان طبيعياً أن يحرمه الجائزة ، وكأنه أيضاً لم يفهم قوله في القصيدة مادحاً له :

فَرْدُ جميعٌ يراه كلُّ ذى بصرِ كأَنه الناسُ طُرًّا وهُو إِنسانُ ولم يكن هذا وبالا على ابن الرومى بقدر ما كان حرباً على ابن بلبل فقد أخذ يهجوه ابن الرومى هجاء مرًّا ساخراً من ادعائه أنه شيبانى حقيقة ، مثبتاً عليه أنه دعى في شيبان لصيق بها ، يقول ساخراً هازئاً به (١) :

تَشَيْبُن حين هم عبان يشيبا لقد غلط الفتى غلطاً عجيباً ؟ ومضى يدكر أن شيبان ستشيب من هذا الحطب الجسيم ، إذ يدعى النسب فيها أعجمى نبطى ، وينعى كيمياء الحظوظ التي أتاحت له مجد الوزارة . ويظل يهجوه حتى يزج به المعتضد في السجن لعام ٢٧٩ وما يلبث أن يموت في سجنه ، وابن الروى في أثناء هذه النكبة التي حللت به يهجوه أهاجى كثيرة من مثل قمله (٢) .

فلئن نُكبتَ لطالما نُكبتْ بك همةً لجأتْ إلى سَنَكِكُ يا نعمةً ولَّتْ غضارتُها ما كان أقبحَ حُسْنها بيدكُ

وكان عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قد عُزل عن حكمه لبغداد سنة ٢٦٧ ثم عاد إلى حكمها — كما مرَّ بنا — فى سنة ٢٦٦ فكان يكننى بالمعيشة فى ظلاله . وكانت العلاقة بينهما — كما أسلفنا مراراً — وثيقة ، ووظنَّف له أخوه محمد فى بعض فترات حكمه لبغداد . ومات وهو فى خدمته وماتت قبله بمدة أمه ، وله فيهما مرثيتان .

وكان طبيعينًا أن يكثر مديحه لبعض ذوى البيوتات فى بغداد وفيا حولها من المدن والضواحى ، وممن نراهم ماثلين فى ديوانه بنو فياض وهم يرجعون إلى أصول فارسية ، وكانت لهم إقطاعات وضياع واسعة فى دير العاقول بالقرب من بغداد ، وتسمَشُلُ فى ديوانه أسرة بنى نوبخت الفارسية الأصل ، وهى تشتهر من قديم بثقافة

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٤٨ . (٢) زهر الآداب ٢٤٤/١ وما بعدها .

أبنائها وكثرة ما ترجموا من الفارسية إلى العربية ، وأهمُّ شخص يُكنُّثر من ملحه بينهم أبو سهل إسماعيل بن على ، وكان من رءوس الشيعة ، ويقال إنه مؤسس الفرقة الاثنى عشرية ، وفي صلته به ما يؤكد تشيعه وأن من المكن أن يكون على مثاله إمامينًا يعتنق مذهب الاثنى عشرية . ومن الأسر التي أكثر من مدحها أسرة بني حماد قضاة بغداد ، خاصة منهم القاضي إسماعيل بن حماد المترفى سنة ٢٨٢ ونراه يمدحه في قصيدة بائية محاولا أن يبرئ نفسه من تهمته بالزندقة التي نُقلِت إليه ، ويستشهد على صحة براءته بابنين عدلين للقاضي يعرفان حقيقة أمره ، ويستحثه على التنكيل بوشاة السوء الذين دبـَّروا اتهامه بهذه التهمة النكراء ، ويقول إنهم هم الذين دبرُّ وا الثورة عليك وجعلوا العامة ترمى دارك بالحصى والحجارة ، يقول (١):

حملة الروم رافعين الصَّليبــــا حملوا حملةً على الدين تُحكى أوسع الله سعيهم تخييبا وأرادوا بك العظيمة لكنْ وكأن الغوغاء لما تُغاووا فرموا دار کم قضوا تحصیبا<sup>(۲)</sup> زعموا أن ذاك غزوً وحجًّ تبُّب اللهُ أمرهم تُتبيبًا

ولم تَرُو كتب التاريخ هذه الفتنة أو الثورة ضد القاضي ، ولعل في ذلك ما يدل على أن الشعر في هذا العصر يقدم إلى المؤرخين وثائق تاريخية قد لا يجدونها في كتب التاريخ المعروفة ، على نحو ما مرَّ بنا عند البحترى وتسجيله لمعركة ابن دينار َ البحرية ضد الأسطول البيزنطي وحرقه ، فإن كتب التاريخ لم تشر إلى ذلك بحرف . وتتردد في الديوان أسماء أصدقاء كثيرين في مقدمتهم أبو عثمان الناجم راويته ، وقد حضر موته ، وابن المسيب الكاتب وأحمد بن عبيد الله وأحمد بن بشر المرَّثدي وكان كاتباً في ديوان الموفق وابن عمار (٣) ، وكان شاعراً ومن نقدة الشعر في عصره . وأكثر قصائده التي وجه بها إلى المرتدي يطلب إليه فيها بعض السمك، ويقال إنه كان قد وعده أن يبعث إليه كل يوم بوظيفة منه لايقطعها، فبعث إليه يوم سبت

<sup>(</sup>٣) انظر توصيته لأبي سهل بن نوبخت به (١) الديوان ص ٣٠٩. في الديوان ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) التحصيب هنا : رمى الحمار على .

بهدية منه ، ولم يرسل السبت التالى . فكتب إليه قصيدة يقول فيها (١):

ما لحيتاننا جَفَتْنا وأنّى أخلفَ الزائرون منتظريهم قد سَبَتْنا وما أتتنا وكانوا يوم لا يسبتون لا تأتيهم

ومن الشخصيات التي ظل يمدحها طويلا على بن يحيى المنجم ، وهو من كبار المثقفين في عصره ، وسبق أن تحدثنا عن مكتبته العظيمة ، وكان شاعراً ونديماً رفيعاً للخلفاء من المتوكل إلى المعتمد، ولايمُعرف بالضبط بدء اتصال ابن الروى به وله فيه قصائد ومقطوعات كثيرة ، وله يعاتبه (٢) :

لِتَهْنَأُ رجالً لا تزال تجودهم سحائبُ من كلتا يديك مواطرً عُنيت بهم حتى كأنك والد لهم وهم - دوني - بنوك الأصاغر

وممن تدور أسماؤهم في ديوانه جمّعنظة ، وكان شاعراً ويحسن الضرب على الطبل ، وكان ينادم المعتمد ، وهو نديم من نوع آخر غير نوع على بن يحيى المنجم ، نديم مضحك ، يتمّخذ الهزؤ به والفكاهة . وكان يصطدم بكثير من الشعراء في عصره فيكويهم بأهاجيه ، وفي مقدمتهم مثقال وهو محمد بن يعقوب الواسطى ، وإبراهيم البيهتي شاعر عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ، وأبو حفص الوراق ، وابن أبي طاهر وابن الحبازة وخالد القحطبى ، فقد كان يُشب مع كل شاعر منهم معركة حامية الوطيس ، وكان دائماً هو المنتصر لحصب ملكاته وخياله . وتعرض بالهجاء المعبرد الأنه كان يقف في صف البحرى ضده ، وتبعه تلميذه الأخفش في هذا التعصب فلم يكتف بإعلان رأيه في شعره ونقده فقد كان يأتيه من قبل تطيره كما أسلفنا ، وممن كان يعيب شعره نفطويه النحوى ، ولذلك لم يسلم من أهاجيه .

ويُظِلَّه عصر المعتضد منذ سنة ٢٧٩، وكانت قد عادت الحلافة إلى بغداد حاضرتها السابقة منذ سنة ٢٧٦، ويحس كأن الحياة أقبلت عليه وعلى مسقط رأسه كليهما . ويكثر من ذكر المعتضد في قصائد ومقطوعات مختلفة ، ويبدو أنه لم ينشد أمامه واحدة منها ، فقد كان تشيعه لا يزال يبعده عن القصر ، وفي رأينا أنه

<sup>(</sup>١) ذيل زهر الآداب ص ٢٣٩ . (٢) الديوان ص ٣٤٢ .

هو السبب الأهم فى أن الوزراء كانوا يقبلون عليه ثم يزور ون عنه اضطراراً لما ذاع من تشيعه. ونرى ابن الرومى يتعرض فى أشعاره له لبسالته فى حروب الزنج، ولتأخيره النير وز مفتتح الحراج إلى الحادى عشر من حزيران وسماه النير وز المعتضدى قاصداً بذلك إلى الرفق بالرعية — كما مراً بنا فى غير هذا الموضع — وكان عملا جليلا. ويذكر بسالته فى صيد الأسد، ويهنئه بالأعياد وبزواجه من قطر الندى الأميرة المصرية بنت خمارويه لسنة ٢٨١ وله يقول فى هذه المناسبة (١):

يا سيد العُرْب الذى زُفَّتْ له باليُمْن والبركات سيدة العجَمْ السُعَدْ بها كُسُعودها بك إنها ظفرت بما فوق المطالب والهمم ظفرت بمِلْتُى ناظرها بهجة وضميرها نبلا وكفَّيها كرم شمس الضحى زُفَّتْ إلى بدر الدُّجَى فتكشَّفت بهما عن الدنيا الظُّلم

وكانت الوزارة قد تحولت منذ سنة ۲۷۸ إلى آل وهب ، ويبدو أن صلة الشاعر بهم ترجع إلى أمد أبعد من ذلك ، وبمجرد وصولهم إلى الوزارة نراه يقدم مدائحه لعبيد الله بن سليان بن وهب ، وكان كاتباً مجيداً ، ومدبراً لشئون الدولة حصيفاً ، وكان له أخ يسمى وهباً مدحه ابن الروى فى غير قصيدة كما مدح ابنيه الحسن والقاسم ، وهو يهلل طويلا لمحىء دولتهم ، وتارة يمدحهم مجتمعين باسم آل وهب ، وتارة يفرد لكل منهم القصائد الطويلة ، ومن قوله فى مديح عبد الله (۲) :

إذا أبو قاسم جادت يداه لنسا لم يُحمد الأَجودان : البحر والمطَرُ وإن مضى رأيه أو حَدَّ عزمتهُ تأخر الماضيان : السيفُ والقدر وإن أَضاءَتُ لنا أَضواءُ غُرَّتهِ تضاءَل النيرِّان : الشمسُ والقمر ينال بالظن ما يَعْيَى العِيانُ بهِ والشاهدان عليه : العَيْن والأَثْرُ

وكان القاسم الابن الأصغر لعبيد الله إلا أنه كان مقدماً عنده لذكائه ، ولذلك

<sup>(</sup>١) مروح الذهب المسعودي ١٨٢/٤ . التجارية) ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن الروى للعقاد (نشر المكتبة

أخذ يوليه بعص المناصب وهو صغير، وكان إذا غاب أنابه عنه . وكان يعطف على ابن الروى قبل تولى أبيه الوزارة ، ويقال إنه كان يجرى عليه راتباً ، حتى إذا دانت الدنيا لأبيه أخذ يبجزل له فى العطاء ، مما جعل ابن الروى يبصفيه مديحاً رائعاً . ولا نكاد نقبل على سنة ٢٨٢ حتى تعاود ابن الروى طبيعته، وكأنما ضاق القاسم وأبوه بكثرة شكواه وإلحاحه المتكرر على العطاء ، ويبدو أن بعض الوشاة الحساد أخذوا يدسون عليه عندهما ، فحاولا إبعاده ، وشعَر بضيق شديد فأخذ يعاتبهما ، وازداد الأمر – فيما يبدو – سوءاً إذ منعا عنه الجائزة أحياناً ، فأخذ يستعطفهما ، غير أنهما لم يصيخا له ، على الرغم من استصراخهما لبؤسه ، وعبثاً يناديهم ألا يضنوا عليه بالقوت وأن يعرفوا له حق الأديب(١) حيننذ يفزع إلى قوسه القديم ، قوس الهجاء المرير ، ويريش لهما سهاماً مصمية من مثل قوله (٢):

تسميم فينا ملوكاً وأنتم عبيد لما تَحْوى بطون المزاود لكم نعمة أضحت بضيق صدوركم مبراًة من كل مُثن وحامد فإن هي زالت عنكم فزوالها يجدد إنعاماً على كل ماجد

ويفسد ما بينه وبين آل وهب فساداً لا يمكن رَأْبُهُ .

وتتردد فى الديوان بأخرة من حياة ابن الرومى شخصيات من آل الفرات الذين سيسطع نجمهم فى عهد المقتدر ، كما تترد د أسماء شخصيات كثيرة مثل أحمد بن عمد الطائى والى الكوفة العهد المعتمد ، ويبدو أنه ظل متصلاً به حتى أواخر حياته . ويلقانا محمد بن داود بن الجراح الكاتب وأحمد بن محمد الواثق صاحب شرطة بغداد وعيسى بن موسى المتوكل الذى نعى عليه بخله بمقطوعات ساخرة ، وكاتب مسيحى للقاسم يسمى عسمراً ، وله فيه أهاج تقطر سمّا زعافاً ، وابن فراس وكان فيا يبدو لغويماً .

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٢١٢.

<sup>(</sup>۲) الديوان ص ٣٩٦ – ٣٩٧ وانظر مقطوعة في كتاب ابن الروى لروفون جيست

ص ۱۷۸ يدعى فيها أن آل وهب أحيوا دين الصليب وعنوا بتشييد الكنائس وهدم المساجد .

ويغَصَّ الديوان بأسماء كثير من الجوارى القيان المطربات مثل بستان وجلنار وبدعة وشاجى ودرُريرة وغناًء ووحيد ومظلومة وظلوم، وأكثرهن كن لوزراء أو لأمراء مثل عبيد الله بن عبد الله بن طاهر والقاسم بن عبيد الله ، وكان بجوارهن قينات وجوار لا يعجب بأصواتهن ولا بساعهن ، مثل شُنْطَف ، وفيها يقول (١٠):

وإن سكوتها عندى لبُشرى وإن غناءها عندى لمَنْعَى فقرَّطْها بعقرب شَهْر زُورِ إذا غنَّت وطوِّقها بأَفْعى

ومن أهم جوانب الضعف فيه أنه كان نهماً في الأكل نهماً شديداً، والذلك يكثر في أشعاره وصف الأطعمة من كل لون حلو وحامض، كما يكثر وصف الأشربة ه ومن عجب أن القدماء وصلوا بين هذا النهم وموته لسنة ٢٨٣ أو ٢٨٨ فقالوا إن القاسم بن عبيد الله دس اليه السم في خشكنانجة ، فلما از درد ها أحس بالسم في بطنه فقام مسرعاً ؛ فقال له القاسم إلى أين ؟ فأجابه إلى حيث أرسلتني ه فقال له : سكم على والدى عبيد الله ، فأجابه : ما طريقي على النار . والصحيح أنه توفى عن نحو ستين عاماً نتيجة لعلله وأمراضه ، وهي على كل حال سن عالماً .

ولابن الروى ديوان ضخم لم ينشر حتى الآن ، إنما نشر منه الشيخ محمد شريف سليم جزّءين ، ونشر منه كامل كيلانى مختارات باسم ديوان ابن الروى ، وهو الذى نرجع إليه غالباً . ومن يتصفح ما نُشر منه يلاحظ توا أنه يختلف عن دواوين الشعر العربى التى عاصرته وسبقته ، ففيه موضوعات متنوعة عن الحياة وشرورها وعن الناس وحرفهم وملابسهم وعن الموت وعن الأطعمة والأشربة ومنتع الحياة، وعن طبائع الناس وعن النساء وأخلاقهن وعن الطرد والقسنص وعن المسرات والآلام ، بحيث يصبح من الصعب تشكيل موضوعاته بأعداد رقمية . ومع ذلك سنعرض شعره على الموضوعات الأساسية للشعر العربى ، مع ملاحظة ما يمتاز به من صفات خاصة به وبشخصيته الشعرية الحصبة . ومراً بنا في الفصل الماضى تصويراً من بعض الوجوه لذخائره العقلية ، وكيف أداًه اعتزاله مبكراً إلى أن

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٠٥.

يتمثل جميع الثقافات في عصره فلسفية وغير فلسفية . وإذا هو يستقصى المعانى استقصاء نادراً حتى لايكاد يترك في معنى شعبة دون عرضها والإلمام بها ، وإذا هو يوغل في الأفكار ويستنبط منها مستوراتها الخفية ، وإذا هو يسلط عليها أشعة المنطق بكل أقيستها وعللها ، فتبدو في أضواء واضحة وضوحاً مطلقاً ، وليس ذلك فحسب فإنه استطاع أن يغير في سمات كل موضوع قديم بفضل ما ألقاه عليه من الأضواء والظلال العقلية . وهو بحق يمثل النزعة التجديدية في العصر ، على حين كان البحترى يمثل النزعة التقليدية على نحو ما مراً بنا في غير هذا الموضع .

وأول ما نقف عنده المديح ، وبعض قصائده فيه يطول طولا مسرفاً حتى لتبلغ القصيدة نحو ثلثمائة بيت ، وعادة يقدم لمدائحه بما تعارف عليه الشعراء من قبله من مقدمات ، ولكنه ينوع فيها ، فقد يختار النسيب مثلا ، ولكنه يتحول به قبله من مقدمات ، ولكنه ينوع فيها ، فقد يختار النسيب مثلا ، ولكنه يتحول به كما في قصيدته النونية (۱) التي مدح بها أبا الصقر إسماعيل بن بلبل إلى تجسيد فواكه البستان في المرأة ، حتى سمعى بعض معاصريه – كما أسلفنا – القصيدة باسم دار البطيخ وكانوا يطلقونها على دكان الفاكهة . وقد يختار وصف (۲) الطبيعة والربيع ويبندع في وصفه ، إذ كان مفتوناً بها فتنة العاشقين الوالهين ، مما يميزه بحق عن شعراء العربية . وقد يدمج في القصيدة وصف (۲) بجلس سماع ؛ فيصور آلات شعراء العربية . وقد يدمج في القصيدة وصف (۲) بجلس سماع ؛ فيصور آلات الطرب ومن يحصمانها من القيان في صور بديعة على نحو ما بلقانا في نونيته التي مدح بها عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ، والتي يفتتحها بقوله (۲) :

## وقيسانٍ كأنها أمهات عاطفات على بَنيها حَوانِ

وقد أنشدنا منها قطعة فى الفصل الماضى . ويضيف إلى وصف مثل هذا المجلس ذكر الخسَمر . وقد يختار بكاء الشباب الذى طالما تغني به الشاعر العربى ، ولكنه يعرضه عرضاً جديداً على نحو ما نرى فى مقدمة قصيدته البائية (1) التى مدح بها على بن يحيى المنجم ، فقد تحدث فيها عن الشيب والحضاب ودعاه حداداً كثيباً

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٢٠ . ١ الديوان ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٢٩٩، وقد دون كامل (٤) الديوان ص ١٧٧. كيلانى المقدمة وحدها دون المديح .

على الشباب من شأنه أن يبكى صاحبه بدموع غزار ، ثم أخذ يصور سخرية الفتيات بخضابه باكياً الشباب بكاء لاذعاً . ويحذف المقدمة أحياناً طلباً للاختصار والوقوف عند عشرات الأبيات لا عند المئات — وتبلغ بعض المقدمات عنده أحياناً نحو مائة بيت — ويتفنن بعد ذلك في المديح ، ومن الطريف أنه كان يلاحظ أن الشعراء فيه يبالغون ويفرطون في مبالغاتهم فينسبون إلى الممدوحين ما لا يفعلون ، مسبلة لا تمحى وعار ما بعده عار ، حتى ليصدق عليهم قوله تعالى : ( والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنبهم في كل واد يتهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون) ويستوحى ابن الروى الآيات قائلا(١) :

يقولون مالا يفعلون مسبّةً من الله مسبوبً بها الشعراءُ وما ذاك فيهم وحده بل زيادة يقولون مالا يفعل الأمراء فهم يقولون ما لا يفعلون ، وليس ذلك فحسب ، بل يقولون أيضاً ما لايفعل الأمراء ، كذبباً وبه شاناً . وكأن ابن الروى أحس في قوة ما كان يحمله المديح لعصره من كذب صراح . وإذا كنا لاحظنا أنه حاول التنويع في مقدمات المديح فإننا فلاحظ أنه حاول التنويع في المعانى المطروقة ، فلاحظ أنه حاول التنويع في المعانى المطروقة ، ويوضح ذلك مديحه لعلى بن يحيى المنجم في باثبته التي أشرنا إليها . آنفاً ، فإنه مضى فيها يمدحه على هذه الشاكلة :

لُوْذَعِيِّ له فسؤادٌ ذكيًّ ماله في ذكائه من ضَريبِ أَلْعِيَّ يرى بأول ظُنَّ آخرَ الأَمْر من وراء المغيب لا يروِّى ولا يقلِّب كفًّا وأَكفُّ الرجال في تقليب حازم الرأى ليس عن طول تجريب بيلبب وليس عن تلبيب (٢) يتغابى لهم وليس لموق بل للب يفوق لُب اللبيب لين اللبيب لين اللبيب وليس فإن ريم منه مكسر العود كان جد صليب لين عظفه فإن ريم منه مكسر العود كان جد صليب واضح أن هذا مديح من نوع غير مألوف ، مديح بالطباع والشائل والملكات؟

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٣٧٦ . (٢) تلبيب: تكلف اللبابة عن غير طبع وفطرة.

فهو يمدحه بالذكاء وحسن البديهة والنظر الثاقب، دون إبطاء فى الرأى أو ندم يلحقه، وهو حازم لبيب بالفطرة، يتغابى قصداً وسيد القوم المتغابى، ويبدوليّن الملمس وهو صلب العود صلابة شديدة. ومصدر هذا الجانب فى مديحه بدون ريب قدرته الحارقة على تحليل المعانى واستقصائها، وكانت له قدرة خارقة أيضاً على النفوذ إلى كثير من الأخيلة المبتكرة من مثل قوله فى حسساً د صاعد مصوراً مجده الوطيد (١):

وضدً لكم لا زال يسْفُلُ جَدُّهُ ولا برحتْ أَنفاسُهُ تتصعَّد ووضدً لكم لا زال يسْفُلُ جَدُّهُ لأَطفاً نارًا في الحشا تتوقَّد وآنق من عِقْد العَقيلةِ جيدُها وأحسن من سرْبالها المتجرَّد

وكانت لديه قدرة بارعة على عرض أخيلته فى مثل هذه الأقيسة ، فصاعد يستحق مجداً عظيا فوق ما منع من مجد الوزارة الذى أسبغ عليه بفضل حزمه وحسن تدبيره ، وما مثل الوزارة بالقياس إليه إلا مثل العقد فى الجيد الجميل جمالا يفوقه ، بل مثل الثوب يتضفى على الجسد الفاتن . ويجمع بين جمال الحلقة والأخلاق فى بعض ممدوحيه وينفذ إلى هذه الصورة البديعة (٢) :

كلُّ الخصال التي فيكم محاسنكم تشابهتْ منكم الأَخلاق والخِلَقُ كأَنكم شجر الأترج طاب معاً حمْلاً ونَوْرًا وطاب العود والورق

فهم مثل شجر الأترج يطيب عوده وورقه وزهره وثمره ، طيب على طيب ، وكثيراً ما تلقانا مثل هذه الأخيلة الدقيقة في مديحه كقوله في بعض ممدوحيه :

أوفى بأعلى رتبة وتواضعت آلاؤه فأحطن بالأعناق كالشمس فى كبد الساء محلُّها وشعاعُها فى سائر الآفاق والهجاء فنتُه الذى لا يبارى فيه، وهو يتخذ عنده لونين : لونبًا قاتمًا كله إقذاع وسب وهتك للأعراض وقد يمُطيل فيه إلى مئات من الأبيات ، ولونبًا زاهيبًا ينحو

<sup>(</sup>۱) زهر الآداب ۱/۱۸۳ وانظر المختار والترجمة والنشر) ص ۷۰ . من شعر بشار للتجيبي (طبع لجنة التأليف (۲) زهر الآداب ۱٤٦/۶.

فيه منحى السخرية والإضحاك ، وهو اللون الأهم في هجائه ، لأن اللون السابق كثيراً ما نجده عند سابقيه ومعاصريه ، أما الهجاء الساخر فقد نتماه إلى أبعد حد تسعفه في ذلك قدرة بارعة على استغلال العيوب الجسدية في مهجويه ، حتى ليصبح شبيها أدق الشبه بأصحاب الصور الكاريكاتورية ، فهم يستغلون العيوب الجلقية ويبرزونها بالطول أو بالعرض أو بالتضخيم أو بالتصغير إبرازاً مضحكاً في كل صوره ، وكذلك كان ابن الروى هتجاء ساخراً يعرف كيف يصور العيوب الجسدية والمعنوية تصويراً مضحكاً ، ومر بنا في الفصل الماضي تصويره الشع عيسي بن موسى بن المتوكل وأنه لو استطاع لتنفس من منخر واحد أو فتحة واحدة من فتحي أنفه بخلا وحرصاً ، وكذلك تصويره لبعض مهجويه بحيوانات مجترة ، ولم يعجبه بعض المغنين فصوره في تحرك فكيه بالغناء بالبغل حين يحرك فكيه لأكل طعامه . ومر بنا أنه كانت تؤذيه إيذاء شديداً رؤية جار له أحدب ، وانتقم لنفسه منه بقوله فيه (١) :

قَصُرتْ أَخادعُه وغاب تَاالُهُ فكأنَّه متربِّصٌ أَنْ يُصْفعا وكأَمَا صُفِعتْ قفاه مرَّةً وأحسَّ ثانيةً لها فتجمّعا

فجعله الدهر مصفوعاً يحاول أن يتى صَفَّعه بتجميع قفاه إلى ظهره ، وكانت تؤذيه اللحى حين تخرج عن مقدارها الطبيعى فيهجوها ويهجو أصحابها هجاء ساخراً مضحكاً ، وله فيها مقطوعات هزلية قصيرة وطويلة ، ومن أطرفها وأجمعها للهزؤ والسخرية قوله في لحية بعض مهجويه (٢) :

فالمخالى معروفةً للحميرِ
ة ولكنها بغير شعير
يشهد الله في أثام كبير
جوّر الله أيما تجوير
فإليها تشير كفّ المشير

إِن تَطُلُ لِحِيةً عليك وتَعْرُضُ علي وتَعْرُضُ علي وتَعْرُضُ علي الله في عِذارينك مِخْدِلا أَرْع منها المؤسَى فإنك منها ما تَلَقَّاك كَوْسِجُ قَطُّ إلا لحية أهملت فطالت وفاضت

<sup>(</sup>٢) ديوان المعانى للعسكرى ١/ ٢١٠ .

<sup>(</sup>١) الديوان ص١٤٦ .

قَطُّ إِلا أَهلَّ بالتكبيرِ من رأى وَجْهَ مُنْكرٍ ونكير مُنْكَرًا فيك ممكن التغيير نِصْفُ شِبْرٍ علامة التذكير في لِحى الناس سُنَّة التقصير ق مكان الإعفاء والتوفير ما رأتها عينُ امرىً ما رأتها روعةً تستخفّه لم يُرعها فاتّق الله ذا الجلال وغيّر أو فقصًر منها فحسبك منها لو رأى مثلها النبيّ لأجرى واستحبّ الإحفاء فيهن والحل

وقد استهل ابن الروى المقطوعة بتشبيه تلك اللحية بمخلاة حمار ولكن بدون شعير ، ونصح صاحبها أن يجعل الموسى يرعاها ويأخذها من جميع أطرافها ، وجعل محافظته عليها إثماً كبيراً فإن الكوسج خفيف اللحية إذا رآها نسب إلى الله الجور والظلم فى قسمة الأرزاق ، وقد طالت حتى غدت فرجة للرائحين والغادين يشيرون إليها بأكفهم وأصابعهم متعجبين ، بل إنهم ليصيحون الله أكبر ، للروعة الشديدة التى تأخذهم ، وإنها لأكثر هولا من وجه ملكى القبر : منكر ونكير ، ويدعوه أن يتتى الله ويغير هذا المنكر الذى يحمله على وجهه فى ذهابه وإيابه ، أو ليتُقصرها ، فنصف شبر منها كاف على التذكير والرجولة ، ويقول إن الرسول عليه السلام لو رآها لأبدل السنة فلم يجعلها تطويل اللحى بل جعلها تقصيرها ، بل لعله كان يجعل السنية قصها ومحوها محواً . وهو يشير فى البيت الأخير إلى الحديث بل لعله كان يجعل الشوارب واعشهوا اللهحكي » . وكان كاتب مسيحي للقاسم بن النبوى : « احفوا الشوارب واعشهوا اللهحكي » . وكان كاتب مسيحي للقاسم بن عبيد الله يسمى عمشراً كثيراً ماكان يحجبه ، فأصلاه ناراً حامية من أهاجيه (۱) . وفكاهة وتندير .

وكان ابن الرومى يجيد فن الرثاء ، بحكم قدرته على التعبير عن الأحاسيس والمشاعر، وأيضًا فإنه كان يستشعر في أعماقه حزنيًا ممضًا ، لأنه لا يأخذ حقوقه في عصره الله بالقياس إلى غيره من الشعراء الذين يتفوق عليهم تفوقًا واضحًا ، فكان شعوره

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٢٤٠.

بالبؤس والحرمان يضاعف حزنه ، وكأنما الحياة كلها أمامه كانت أحزاناً ومآتم ، وتصادف أن مات له ثلاثة أبناء، فبكاهم بكاء حارًا، ومَرَّ بنا فى الفصل الماضى بكاؤه على ابنه الأوسط الذى مات منزوفاً وهو لايزال فى المهد طفلا صبيبًا ، وقد نصب بقصيدته له مأتمًا كبيراً صور فيه موته ونزيفه تصويراً عزناً ، ثم بكاه بكاء مررًا . ومن قوله فى رثاء ابنه الثالث (١):

أَبُنَى إنك والعزاء معاً بالأمس لُفَّ عليكما كَفَنُ ما فى النهار وقد فقدتك من أنس ولا فى الليل لى سكن ماأصبحت دنياى لى وطناً بل حيث دارك عندى الوطن ومرَّ بنا أن له مرثية فى أمه وأخرى فى أخيه محمد، وبجانب ذلك نجد له عزاء من حين إلى حين، وأسلفنا فى الفصل الماضى عزاءه فى ابنة على بن يحيى المنجم، وله عزاء مشابه للمسيبّى الكاتب صديقه يعزيه عن ابنته بأن أحدًا لن يخلد فى الدنيا، وأن تلك إرادة الله ولا راد لمشيئته، يقول (٢):

أصبت وما للعبد عن حكم ربه محيص وأمرُ الله أعلى وأقهرُ تعزيت عمن أثمرتك حياته ووَشك التعزى عن ثمارك أجدرُ فلا تهلكن حزناً على ابنه جنّة غدت وهي عند الله تحيا وتُحْبَرُ

وكان ما ينى ينفذ إلى أخيلة ومعان طريفة حتى فى الموت ، ولعله أول من حبب الموت إلى غيره ، وكأنما كان يراه خلاصاً من حياته ومن الناس والأصدقاء الذين لا ينصفونه ، مما جعله يقول (٣):

قد قلتُ إذ مدحوا الحياة فأكثروا للموت ألف فضيلة لا تُعْرَفُ فيسه أمانُ لقائه بلقائه وفراقُ كل معاشر لا يُنْصف وتعبيره عن أن الموت أمان للإنسان من خوفه المروع بلقائه من أدق ما يمكن ، وهو لا يبارى في النفوذ إلى كثير من المعانى والأحاسيس الدقيقة . وقد عرضنا في

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٣١. (٣) ديوان المعاني ١٧٢/٣.

<sup>(</sup>٢) آلديوان ص ١٠٤ وتحبر: تلبس الوَشَّى والزينة.

الفصل الماضي مرثيته الملتهبة للبصرة حين حرقها الزنجودمروها .

ويكثر العتاب في ديوان ابن الرومي ، وقصيدته في عتاب أبي القاسم التوزي الشطرنجي مشهورة ، ومرَّ بنا في الفصل السالف قطعة بديعة منها في وصف لعب أبى القاسم بالشطرنج ، وكان أمهر معاصريه في لعبه ، غير أنا نقف الآن عند عتابه ، وقد عرضه عرضًا طويلا طريفًا، إذ أخذ يذكره بما كان بينهما من صفاء ، ثم نشأت بعد ذلك هنوات لا يرضاها الصديق ، يقول

كشفت منك حاجتي هنوات غُطِّيت برهة بحسن اللقاء تركتني ولم أكن سَيًّ الظَّ نِّ أُسِيءُ الظنون بالأصدقاء قلت لما بدت لعيني شُنعاً رُبِّ شوهاء في حَشَا حسناء

ومضى فى حوار طويل بينه وبين تلك الهنوات الصغيرة ، يقول لها ليتـنَّى لم ــ أهتك سِتْرَكُن ۗ وهن يقلن له بل لقد صنعت حسناً، إذ لولم تفعل ذلك لظللت في ظُلُم ِ الشك من صاحبك ضالا حائراً ، وإن من الحير أن ننكشف لك حتى تعرف أمكنة الداء منه وتطبُّ لها طبتًا يداويها دواء يشعى الصديق ، ويعتب على أبى القاميم أنه لم يُنبِلْهُ وَالا ولا رَدًّا كريمًا ، ويظل يستعطفه طويلا . وقد أسلفنا في الفصل الماضي قطعة بديعة له في عتاب آل وهب.

ولابن الرومى غزل كثير يأتى به مستقلا تارة ، وتارة في مقدمات قصائده ، وقلما يصوغه بصيغة المذكر مما يدل على أنه لم يكن صاحب غلمان مثل أبي نواس أو حتى مثل البحترى، ومرت في الفصل الماضي قطع مختلفة له في وصف العناق وجمال العيون ومن بديع ماله في وصف الشعر المسترسل حتى مواطئ القدم قوله (١):

وفاحم وارد يقبّل مَمْ شاك إذا اختال مسيلا غُدَرَه (٢) أُقبل كالليل من مفارقه منحدرًا لا يذم مُنْحَــ دَره حتى تناهى إلى مواطئه يلثم من كل موطئ عَفسرَه (٣) كأنه عاشقٌ دنا شغفاً حتى قضى من حبيبه وطره

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ١٦/٣. (٣) العفر : ظاهر التراب .

<sup>(</sup>٢) الغدر : ذوائب الشعر وقطعه .

وهى صورة فريدة أسعفته بها قدرته على الاستقصاء فى وصف المحسوسات، وكثيراً ما يفجأ قارئه بمثل هذه الصور النفيسة فى غزاه ، وكأنما تحول عقاه إلى ما يشبه كنزاً سائلا بالدرر، فهو لا ينى يُطرف قارئه بمعنى مُستحدد ت أو خيال مبتكر من مثل قوله (١):

لا شيء إلا وفيه أحسنه فالعين منه إليه تنتقلُ فوائد العين منه طارفة كأنما أُخْرِياتها الأولُ

فكل شيء وكل عضو في صاحبته فتنة من الفتن حسناً وجمالا ، فالعين ما تزال تنتقل ، وكلما تركت عضواً عادت إليه مفتونة ، حتى لكأنما انمحت فكرة الأول وأعقابها ، فكل شيء من الأول ، وكل شيء لا يكاد النظر يفرغ منه حتى يعود إلى التملي به . وله قافية نظمها في جارية سوداء لممدوح له من البيت العباسي هو عبد الملك بن صالح ، وفيها يقول معللا علة حسنة لسوادها :

أكسبها الحب أنها صُبغت صبغة حَبِّ القلوب والحدق

ويبدو أن بعض الجوارى عَبَشَنَ به وغدر رنه فى حبه ومَكَرَن مكراً خبيشًا ، ولذلك نراه فى نونيته المسهاة بدار البطيخ يتُصدر أحكامًا قاسية على النساء عامة ، من مثل قوله (٢):

ومن عجائب ما يُمْنَى الرجال به مستضعفات لهم منهن أقرانُ مناضلات بنَبْل لا تقوم له كتائب التُّرْك يُرْجيهن خاقانُ ولا يدُمْنَ على عَهْد لمعتقد أنَّى وهن – كما شُبِّهْنَ – بستانُ عيل طورًا بحمل ثم يُعْدَمه ويكتسى ثم يُلْفَى وهو عريانُ يغدرن والغدر مقبوح يزيِّنه للغاويات وللغاوين شيطانُ

وقد یکون دافع ابن الرومی إلی مثل هذه الأحکام القاسیة علی المرأة فی عصره شیوع دور القیان ببغداد وأن کئیرات من الجواری لم تکن سیرتهن حسنة .

<sup>(</sup>١) ديوان المعانى العسكرى ٢٣٢/١ . (٢) الديوان ص ٢٠ وما بعدها .

وكانت الطبيعة تستأثر بكل مشاعره وعواطفه ، مما جعله يكثلم بها كلم شاه شديداً ، بل لقد تَحمو عاشقاً لها عشقاً لا نألفه عند شعراء العربية من قبله ، فهو يعيش فيها مع كل حركة وكل همسة وكل وسوسة معيشة قوية حارة ، معيشة عب واله ، يرى الطبيعة من حوله ، وقد تحولت وجوها فاتنة ناطقة ، وكل شيء فيها يعر يعر واللمس والشم ، حتى لنحس كأنما يفني في الطبيعة فناء أصحاب يعر به بالنظر واللمس والشم ، حتى لنحس كأنما يفني في الطبيعة فناء أصحاب المنزع الرومانسي الغربي ، وكأنما الحجب تُرْفع بينه وبينها في كل يوم فيزداد بها ولها ويزداد سروراً وغبطة ، وقد عرضنا في الفصل الماضي منظر الغروب وتجسيده لوداع الشمس للطبيعة وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة . ونكتني هنا بأن نسوق مثلا لتصويره الربيع ، يقول (١):

خُيلَاءَ الفتاة في الأَبْرادِ لبقات بحوْكه وغوادي (٢) طيِّبَ النَّشْر شائعاً في البلادِ واح مسرى الأَرواح في الأَجسادِ ريحُها ريح طيِّب الأَولادِ كالبواكي وكالقيان الشوادي لكِ وتبكي الفرادُ شَجْوَ الفراد

ورياضٍ تخايلُ الأرض فيها ذات وشي تناسجته سوارٍ فهى تثنى على الساء ثناء من نسيم كأن مسراه فى الأر منظرُ معجبُ تحيَّةُ أَنْفٍ تتداعى بها حمائمُ شَتَّى تتغنَّى القِرانُ منهن فى الأيْ

فالأرض تتراءى له كأنها فتاة حسناء تختال فى برود الربيع البهيجة ، ووشيها الذى نسجته السحب نسجاً بديعاً ، وهى تُشْنى على السهاء ثناء عاطراً ، والنسيم يسرى فى الأرواح سريان الأرواح فى الأجساد ، وما أجمله من منظر وما أروعه من عطر للطبيعة يملأ النفس حناناً وعطفاً كرائحة الأولاد النجباء ، والحمائم تتناغى بين باكيات وشاديات ، أما الشاديات فيتغنين لرفقائهن ، وأما الباكيات فمنفردات ليس لهن قرين ، وكأنهن يبكين الانفراد . والقطعة تعج بالحياة ، بل قل إنها تعج بالحب حب شاعر أغرم بالطبيعة وملأت قلبه براً وحناناً ومودة . وافت هذا الجانب

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٧٥ السحب .

<sup>(</sup>٢) تناسجته : اشتركت في نسجه .

عند ابن الروى العقاد، فقال إنه أثر من آثار وراثته اليونانية ، واكن اليونان لم " يُعرف عندهم شعر الطبيعة ، هم ملأوها بالآلهة ، ولكنهم لم يفصحوا عن مشاعرهم إزاءها على نحو ما نجد عند ابن الروى ، وأوربا نفسها فى عصرها الكلاسيكى فى أثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر ، حين كانت تحاكى الآثار اليونانية ، لم يُعرف عندها هذا النوع من الشعر ، إنما عُرف فى العصر الرومانسى فى أثناء القرن التاسع عشر ، حين انفكت من محاكاة الآثار اليونانية (١) . على كل حال كان ابن الروى يُشغف بالطبيعة ويتكلف بها كلفاً لم يعرف لشاعر قديم .

وجعلته قدرته على نقل المشاهد الحسية يَسَوْع فى وصف مجالس الأنس وما يجرى فيها من خمر وسماع . وهو لا يتورط فى المجون والإثم تورط أبى نواس وأمثاله ، وليس معنى ذلك أنه لم يكن يحتسى الحمر ، فقد كان شربها شائعاً فى عصره ، ومرَّت بنا فى غير هذا الموضع الأبيات المشهورة التى يقول فيها إن أبا حنيفة أحلَّ النبيذ . ودعا الحمر فى بعض شعره ريق الدنيا ، يقول :

فتًى هجر الدنيا وحرَّم رِيقَها وهل رِيقُها إلا الرَّحيقُ المبرَّدُ وقد أكثر من وصف المغنين وقد أكثر من وصف المغنين والمغنيات ، وكانت أذنه مرهفة وشعوره حادًّا ، فإذا لم يقع المغنى أو المغنية من أذنه موقعًا حسنًا صبَّ عليهما شواظًا من هجائه، على نحو ما مرَّ بنا في هجائه لشنطف، ولعل أروع تصوير لمغنية محسنة تصويره لغناء وَحيد ، وكانت فتنة صوتًا وحسنًا ، وفيها يقول (٢):

تتغنى كأنها لا تُعَنَّى لا تعنَّى لا تعنَّى لا تراها هناك تجحظ. عَيْنُ من هدوِّ وليس فيه انقطاع مَدَّ في شَأُو صوبها نَفَسٌ كا

من سكون الأوصال وهى تجيد لك منها ولا يكرُ وريدُ (٢) وريدُ والله منها ولا يكرُ وريدُ والله وسُجُوً وما به تبليد (١) ف كأنفاس عاشقيها مديد

<sup>(</sup>۱) انظر فى مناقشة هذه المسألة كتابنا الفن ومذاهبه فى الشعر العربى (طبع دار المعارف) ص ۲۰۸ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٩٨

 <sup>(</sup>٣) يدر: ينتفخ ويتوتر . الوريد : عرق في العنق .
 (٤) الهدو: انحفاض الصوت . السجو: مده . التبليد : التقطع .

واشتهر بإكثاره من وصف ألوان الطعام والفاكهة ، وقد ذكرنا له فى الفصل الماضى قطعاً مختلفة فى وصف دجاج مشوى ومرققات وقطائف وعنب رازق ، وديوانه زاخر بأمثالها ، وهى أثر من آثار نهمه فى الطعام ، وأيضاً من آثار براعته فى وصف كل ما يشاهده ويقع عليه حسه ، وله قطعة معروفة فى وصف الرُّقاق وأخرى فى وصف قالى الزلابية يقول فيها (١) :

كَأَمَا زَيْتُه اللَّهَلُّ حين بدا كالكيمياء التي قالوا ولم تصب يُلْقى العجين لُجَيْنًا من أنامله فيستحيل شبابيكاً من الذهب(٢)

وهذا الجانب عنده جعله قريبًا من ذوق العامة ، وأدنى إلى أن يصبح شاعراً شعبيًا ، ومن تتمة هذه الشعبية فيه أن نراه يصف الحماًاين والشوَّائين، كما يصف الثياب البالية. وكان قد تعلق بوصف الطيلسان البالى – كما مرَّ بنا – الشاعر المعروف باسم الحمدوني، فنزع منزعه في هذا الجانب بمثل قوله (٣):

معمَّرٌ قال نوحٌ حين أبصره إنا محيَّوك فاسْلَمْ أَيُّها الطَّللُ أَميل في الطُّرِقِ خوفاً من مزاحمة مدُّه فكأني شاربُ شَمِلُ أَميل في الطُّرْقِ خوفاً من مزاحمة م

وأكبر الظن أن هذا الجانب الشعبي هو الذي جعله يهتم بالزهاد والوعاظ، وليس في حياته ما يصله بالوعظ والزهد، وقد ذكرنا له موعظة في الفصل الماضي، وكأنما كان يتغني مشاعر الشعب في وعظه وتصويره للزهاد. وحقاً أن ديوانه يجرى فيه تشاؤم واسع، ولكن التشاؤم شيء والزهد شيء آخر، فالزهد انصراف عن الدنيا ومتاعها الزائل، والتشاؤم و وخاصة عند ابن الروي نقمة على فقدان المتاع بالحياة، وهي نقمة صببت على شاعر نابه امتاز بقلب ذكي وحس مرهف وشعور دقيق، فمضى في كثير من جوانب شعره يصور الحياة سوداء حالكة، ويتخذها هي والناس وشر ورهم وطباعهم موضوعاً لفنه وشعره. وعلى نحو ما كانت لديه قدرة على وصف كل ما يقع عليه حسه بجميع جزئياته كانت لديه قدرة على النظرات الكلية الجامعة، فإذا

<sup>(</sup>٣) انظر مقطوعات أخرى في الديوان

ص ۳۱۸ .

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) اللجين: الفضة.

هو يضع لبعض الأخلاق النميمة صوراً مجسمة كصورة المتكبر (١) والأكول (٢) والأكول (١) والثقيل (٣)، وبالمثل الأخلاق المحمودة كالصبر والتجلد، وقد مثلنا في الفصل الماضي لهما بقطعة من شعره.

وكان ابن الروى لا يعود إلى أشعاره بتنقيح ولا تهذيب، وكان إذا نظم أكثر وامتلا نفسه امتداداً بعيداً . فكان طبيعيًّا أن يكون في أشعاره ما يهبط درجات عما حوله ، ففيها المصقول وغير المصقول، وفيها ما يرتفع إلى الأفق الأعلى وما يدنو إلى الآفاق الدنيا ، بحكم أنه لا يعاود عمله، ويؤكد ذلك ما يروى عن تلميذه أبي عمّان الناجم من أنه رآه ذات مرة قد غضب، فصنع قصيدة طويلة لساعته كلها هجاء، فسأله أين مسودتها ؟ . فأجابه : هي هذه، فقال له الناجم : ما فيها حرف مصلح ، فقال : قد استوت بديهي وفكرتي فما أعمل شيئًا فأكاد أصلحه. وليس معنى ذلك أنه يوجد في أشعاره غت كثير ، فقد تلافي ذلك عنده ما امتاز به من أفكار وأخيلة نادرة ، وماكان أشعاره غت كثير ، فقد تلافي ذلك عنده ما امتاز به من المبوط عن المستوى الرفيع إلا يحرص عليه من بث الفنون الجديدة في أشعاره وخاصة الجناس ، وكانت له أذن موسيقية رائعة . وكل ذلك حمى الصياغة عنده من الهبوط عن المستوى الرفيع إلا ماكان يريد أن يقترب فيه من الذوق الشعبي ، لشعبية كانت متأصلة في ذات نفسه. ما كان يريد أن يقترب فيه من الذوق الشعبي ، لشعبية كانت متأصلة في ذات نفسه. والحق أنه كان شاعراً بارعاً ، بل لا شك في أنه أبرع شعراء العصر لما يحفل به ديوانه من الموضوعات والمعاني والأخيلة المبتكرة مما يملأ النفس إعجابًا متصلا به وبأشعاره .

٤

ابن المعتز (٤)

وُلد عبد الله لأبيه المعتز بسامرًاء قبل مقتل جده المتوكل في سنة ٧٤٧ للهجرة بأربعين يومًا ، فلم يكد يستقبل الحياة حتى صُرِع جده هذا المصرع الحطير ،

<sup>(</sup>١) الديوان ص ه٩.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) الديوان ص٧٣.

<sup>(</sup>٤) انظر فی ابن المعتز وحیاته وشعره کتاب الأوراق : أشعار أولاد الحلفاء

الصولي ص ۱۰۷ وما بعدها وكتاب الأغانى (طبعة دار الكتب المصرية) ۲۷٤/۱۰ والفهرست ص ۱۷۶ وتاريخ بنداد ۱۰/۰ه ومروج الذهب ٤/٣٠ والطبرى ۱۰/۰/۱۰ ورقة الألباء لابن الأنبارى وابن خلكان

صرَعه جنده وقواده الأتراك الذين فسَسَحَ لهم في الحكم والسلطان والتسلط، فإذا هم يسفكون دمه غير مراعين عَهداً ولا ذمة . وسرعان ما يتوفي ابنه المنتصر الذي خلفه ، ويصبح الخلفاء لعبة في أيديهم ، فيولتون المستعين ويخلعونه ويقتلونه، ويولتون المعتز (٢٥٢ – ٢٥٥ ه) وكان لا يزال في نحو العشرين من عمره، وكان جميل الوجه ، وكأنما ورث جمال أمه الرومية التي سماها المتوكل قبيحة بحمال صورتها ، من أسماء الأضداد ، وكان مرهف الحس رقيق الذوق دقيق المشاعر ، مما أنطقه بالشعر المصفيّ . وكان يعكف على اللهو والصيد ، فمجالسه لا تزال غاصة بشارية وعريب وزنام وابن بنان وغير هؤلاء من المغنيات والمغنين ، ومواكبه لا تزال ذاهبة آيبة من الصيد . وفي مواضع محتلفة من كتاب الديارات للشابشي نرى قصفه وشرابه وسماعه للغناء في قصره وفي بعض الأديرة (١)، ونطلع على جانب من ترفه في قصريه «الزوّ» و «الكامل » بسامراء ، ومرز بنا وصف البحترى للقصر الأخير وبستانه الممتد أمامه ، ولعله نفس البستان الذي كان يزخر بالحيوانات ، والذي كان يتسلّى بالفرجة فيه هو وأصدقاؤه على السبع والفيل كيف بالحيوانات ، والذي كان يتسلّى بالفرجة فيه هو وأصدقاؤه على السبع والفيل كيف يتواثبان (٢).

وكانت أم عبد الله بدورها من الجوارى ، ولعلها كانت أيضاً رومية الأصل مثل جدته ، فقد كان جميل المحياً ، وورث عن أبيه كل طباعه ، فهو مثله جميل السجايا رقيق المشاعر . وكان ذكى القلب صافى العقل ، فأضاف إلى ترفه الذى نشأ منغمساً فيه إقبالا متصلا على الدرس منذ نعومة أظفاره ، حتى ليلفت ذلك البحترى ، وهو لا يزال في التاسعة من عمره ، فيمدحه قائلا (٣) :

أَبا العباسِ بَرَّزْتَ على قَـــوْم فأَما حَلْبَةُ الشعر فتستولى

ك آداباً وأخلاقاً وتبريزا على السبق مها فَرْضاً وتمييزا

وطبعة القاهرة ، وطبع بعض المستشرقين منه جزمين في إستانبول . وتوجد منه مخطوطة برواية الصولي بدار الكتب المصرية .

- (١) الديارات ص ١٦٤، ١٦٤.
  - (٢) الديارات ص ١١١٠.
  - ( ٣ ) ديوان البحتري ٢/ ١١١٩ .

- وفوات الوفيات ١ / ٢٤١ ومرآة الحنان لليافعي ٢ / ٢٥ / ٢ وشذرات الذهب ٢ /٢٢١ والنجوم الزاهرة ٣/ ١٦٤ وفي مواضع مختلفة وعبد الله بن المعتز العباسي لمحمد عبد العزيز الكفراوي (طبع مكتبة نهضة مصر) بالقاهرة وديوانه طبعة بيروت ، وهي التي ترجع إليها وقد يكون فى ذلك مبالغة على عادة الشعراء فى المديح، لكن على كل حال فى البيتين وقصيدتهما ما يدل بوضوح على أن ابن المعتز كان يكب على القراءة وأن موهبة الشعر بدأت تستيقظ فى نفسه فى هذه السن الصغيرة . ويبدو أن أباه كان معجباً به إعجاباً شديداً مما جعله يضرب باسمه الدنانير . ويسجل ذلك البحترى فى مدحة (١) طويلة له ، يصور فيها جمال طلعته وشهائله الكريمة ، ثم يقول :

وأبهجنا ضَرْبُ الدنانير باسمِه وتقليده من أمرنا ما تقلَّدا

وفى الشطر الثانى ما يصور إرهاص البحترى للمعتز بأن يولى عبد الله العهد، ومضى يصرّح بذلك ويطالب به ويهتف فى وضوح . ونراه فى قصيدة (٢) ثالثة يتشفع لعبد الله بأبيه كى يهب له من إقطاع أقطعه له ضيعة تجاور ضياعه بالشام ، وفى ذلك يقول فى قصيدة رابعة (٣):

ومُلِّيتَ عبدَ الله إِنَّ سَمَاحَهُ هو القَطْرُ في إِسْباله وأَخو القَطْرِ شَعْتُ بالشمس اقتضاءً إِلَى البَدْرِ شَفَعْتُ بالشمس اقتضاءً إِلَى البَدْرِ

ولم يلبث الدهر أن قلب ظهر المجن للمعتز وابنه ، فإن جند الأتراك طالبوه فى السنة الرابعة من خلافته برواتبهم وكانت خزائن القصر خالية من المال ، فاعتذر ، ولم يقبلوا عذره ، وظلوا يفاوضونه حتى قبلوا أن يدفع إليهم خمسين ألفاً ، ولكنه لم يجدها ، فصمموا على خلعه ، وهجموا عليه وضربوه بالدبابيس ، ثم جعلوه فى بيت أوصدوا بابه حتى مات بعد أن أشهدوا عليه أنه خلع نفسه . وصادروا أموال أمه قبيحة كما مر بنا فى غير هذا الموضع ، ونفوها إلى مكة ونفوا معها عبد الله ابنه وابنى عميه قصى بن المؤيد وعبد العزيز بن المعتمد . وهما محنتان قاسيتان أثر تما فى نفس الصبى آثاراً بعيدة : محنته التى امتدن بها فى أبيه الذى منحه الحياة والذى كان يغمره ببرة وحنانه وعطفه ، ومحنته بالني وعذابه ونكاله وعنائه ، وما مر به فى أثناء ذلك من أمل ويأس ورجاء وقنوط ، مع ما صلي به من حزن عميق على أبيه ، عا ظل له أثر بعيد فى نفسه ، وهو أثر يتراءى بوضوح فى أشعاره ، إذ ينطالعنا

<sup>(</sup>١) الديوان ٢ / ٦٧٠ . (٣) الديوان ٢ /١٠٠٧ .

<sup>(</sup>٢) الديوان ، ٢/١٣٠٩.

فيها دائماً الإحساس بآلام الحياة وما تكتظ به من كوارث وفواجع ، كبارها فى نفسه وخياله ما كان ينعم به فى صباه من ترف وحياة لاهية لم تلبث أن حَفَّت بها الدماء المسفوكة ، دماء أبيه ، كما حف بها النبى والتشريد ، فإذا النعيم يصبح جحيماً ، وينقضى عهده إلى غير مآب ، وفى ذلك يقول ابن المعتز باكياً صباه بدموع غزار (١) :

لَهْفى على دهر الصَّبا القصيرِ وغُصْنه ذى الورَقِ النَّضيرِ وسُكْرهِ وذَنْبه المغفورِ ومرَح القلوب فى الصَّدُورِ وطول حَبْل الأَمَلِ المجرورِ فى ظِلِّ عَيْشٍ غافلٍ غريرٍ

ودار عام وتولَّى المعتمد الحلافة لسنة ٢٥٦ فأرسل في طلبه وطلب جدته وابنى عمه وردًّ هم إلى سامرًاء، وكانت شئون القصر أخذت تستقيم ، فلم يعد للترك تسلطهم ولا استطالتهم على الحلفاء، إذ جعل المعتمد الأمر والنهى والسلطان لأخيه الموفق طلحة، وكان من أحزم بنى العباس وأشجعهم وأنبغهم في إدارة السياسة والحرب وهو الذي قضى على ثورة الزنج وثورة الصفاريين كما أسلفنا في غير هذا الموضع. فاطمأن الغلام المروع وأخذت جدته قبيحة تُعنني بتربيته، وأحضرت له المعلمين في الفقه والحديث والأدب واللغة ، من مثل محمد بن عمران والحسن العنزى الإخباريين ، ومحمد بن هبيرة صاحب الفراء، ويبدو أنه كان يلقي المبرد وثعلبنا في أثناء زياراتهما لسامراء قبل انتقاله ونزوله ببغداد لسنة ٢٧٦ . وفي المختار من شعر بشار أن ثعلبنا كان أحد مؤدبيه فقطعه وقتناً ، فكتب إليه من قصيدة طريفة (٢):

يا فاتحاً لكل علم مُغْلَقِ وصَيْرَفِيًّا عالماً بالمنطقِ إِنَا على البعاد والتفرُّقِ لنلتق بالذكر إِن لَم نَلْتَقِ وَكَان يقصد فصحاء الأعراب ويأخذ عنهم (٣). وأهم معلميه أحمد بن سعيد الدمشقى المحددث الإخبارى ، ويتُرْوَى أن البلاذرى المؤرخ سعى عند جدته كلى يصبح من معلميه ومؤدبيه ، فغضب ابن سعيد ولزم بيته ، وكانت سن ابن المعتز

<sup>(</sup>١) ديوان المعانى ١٥٣/٢ . . . . . التأليف والترجمة والنشر ) ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) المختار من شعر بشار (طبع لجنة ٢٠) الفهرست ص ١٧٤.

حينئذ ثلاثة عشر عاماً ، وعلم بغضب أستاذه فكتب إليه أبياتاً يترضاه بها ، وهي تصور ثقافته تصويراً دقيقاً ، إذ يخاطبه بقوله (١):

عنها يقصِّر مَنْ يَحْفَى وَيَنْتَعِلُ وَأَجَّجَتْ غَرْبَ ذَهْنَى فَهْوَ مُشْتَعِلُ وَأَجَّجَتْ غَرْبَ ذَهْنَى فَهْوَ مُشْتَعِلُ أُو حارثاً وهْوَ يوم الفَخْر مُرْتَجِلُ أُو مثل نعمانَ ما ضاقت بي الحِيلُ أُو مثل نعمانَ ما ضاقت بي الحِيلُ أُو الكسائيِّ نحويًّا نه عِللُ تَبْقَى مَعَالِمُهُ ما أَطَّتِ الإِبلُّ(")

أصبحت بابن سعيد حُزْت مكرمة سر بُلْتنِي حكمة قد هذّبت شِيمي أكون إن شئت قُسًا في خطابته وإن أَشَأْ فكرَيْدٍ في فَرائضِهِ أو الخليل عروضيًّا أخا فِطَن عُقْباك شكر طويل لا نفاذ له عُقْباك شكر طويل لا نفاذ له

وهو يقول إن ابن سعيد خرَّجه خطيباً فصيحاً لا يقل عن قُس في خطابته التي اشتهر بها بين الجاهليين، كما لا يقل عن الشاعر الجاهلي الحارث بن حازة في شعره وبداهته ، ولا عن زيد بن ثابت في عمله بالميراث ، ولا عن أبي حنيفة في علمه بالفقه ، ولا عن الحسائي في النحو واستنباط بالفقه ، ولا عن الحليل بن أحمد في علمه بالعروض ، ولاعن الكسائي في النحو واستنباط علله . وهذه هي مواد ثقافته في سن الثالثة عشرة ، ولم يذكر بينها فلسفة ولامنطقا ، غير أنه ينبغي أن نحذر التعميم في الحكم على ثقافته مما قاله عن نفسه في تلك السن غير أنه ينبغي أن نحذر التعميم في الحكم على ثقافته مما قاله عن نفسه في تلك السن المبكرة ، ومن الطبيعي – وكان نهما بالقراءة – أن يكون قد اطلع على شيء من الفلسفة وقرأ بعض كتب الفلك والتنجيم ، فني أشعاره إشارات لهما (٣) ، وإن كنا نظن ظنا أنه لم يلم بذلك في مطالع حياته . ولعل من الطريف أن نجده يقول (٤):

ولا تفزعن من كل شيء مفزِّع مِ فما كل تربيع النجوم بضائر

وكأنه كان يتشكك فى حسابات المنجمين وما يزعمونه من طوالع السعد والنحس. ومضى بمنح أوقاته للشعر والأدب ، وكأنما قرر بينه وبين نفسه الانصراف عن السياسة وشئون السلطان ، فقد بلا منهما فى جده المتوكل وأبيه المعتزما جعله يقرر فى حزم

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١/١٣٣. السابعة) ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) أطتّ : أنَّت تعباً أو حنينا . ﴿ } ) الديوان ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣) الفن ومذاهبه في الشعر العربي ( الطبعة

الفراغ للحياة الأدبية ، وأنفق في ذلك أعوامًا كثيرة . وكان يقرأ كتابات سابقيه ويفكر فيما يقرأ منها ناقداً محللا، وما نصل إلىسنة ٢٧٤ للهجرة حتى نجده يصنُّف كتابه « البديع » محاولا أن يضع من جهة لأول مرة فنونه وضعاً علميا دقيقاً، وأن يثبت من جهة ثانية أن هذه الفنون قديمة فى الأدب العربي وكل ما للمحدثين العباسيين منها إنما هو الإكثار ،أما بعد ذلك فهي منثورة في القرآن الكريم والحديث النبوي وأشعار الجاهليين والإسلاميين . وألف كتباً أدبية أخرى كثيرة مثل كتاب الزهر والرياض ومكاتبات الإخوان بالشعر وكتاب الجوارح والصيد، وكتاب فصول الماثيل في الشراب وآدابه ، وكتاب السرقات ، وكتابه « طبقات الشعراء المحدثين » ذائع مشهور وهو يصور ثقافة واسعة بالشعر العباسي الحديث كما يصور نظرات نقدية طريفة وذوقاً مهذباً صافياً . وَكَان يُعسْنَى منذ فواتح حياته بالغناء والموسيقي ، وفي ذلك يقول أبو الفرج الأصبهاني : «كان عبد الله حسن العلم بصناعة الموسيقي والكلام على النغم وعللها ، وله في ذلك وفي غيره من الآداب كتب مشهورة ، ومراسلات جرت بينه وبين عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وبين بني حمدون وغيرهم تدل على فضله وغزارة علمه وأدبه (١٠) ». ويسوق أبو الفرج رسالة لعبيد الله إلى ابنُ المعتز ، ومنها نعرف أنه كان يميل في الغناء إلى التجديد ولا ينكر أن يغير الإنسان بعض نغم الغناء القديم ، ثم يورد أبو الفرج من صنعته بعض أصوات أو أدوار تدل فى وضوح على أنه استطاع أن يتخطى دَوْرَ المتاع بالغناء لعصره إلى دور الإنتاج فيه إنتاجًا ممتازاً جعل العصور تحمله من بعده ، وكثيراً ما كان يزوره بعض المغنين والمغنيات ويغنونه فيما يصنع من الشعر . ومن الجوارى اللائى كن يكثرن من الاختلاف إليه والغناء في شعره زرياب وبنت الكُرَاعة وخزامي، على نحو ما يحدثناً عنهن أبو الفرج فى ترجمته .

وكان ابن المعتز يأخذ بنصيب غير قليل من متاع الحياة (٢)، وكأنه ورث عن أبيه كل مزاجه، أو قل هي حياة القصور المترفة التي تدفع من يعيشها إلى اللهو، مما جعله يفتح بيته للندماء في بعض الأيام وبعض الليالي يسمعون ويشربون، وكان أكثرهم من الشعراء أمثال النميري، وبينهما مراسلات شعرية طريفة، وعلى بن مهدى

<sup>(</sup>۱) الأغاني ۱۰/ ۲۷۹ . (۲) الديارات ص ۲۲ .

الأصبهانى الكسروى وبينهما مكاتبات بالأشعار ومجاوبات (١) وجمَحُظَة وهو الذى أعطاه لقبه الذى اشتهر به . وكان شغوفاً مثل أبيه بالصيد ، وسنعرض لبعض أشعاره فيه . وينبغى أن نلاحظ أن مجالسه لم تكن لهوا خالصاً ، فقد كان يختلف إليه نابهون كثيرون من علماء اللغة والأدب وفي مقدمتهم المبرد وثعلب أستاذاه وصديقاه ، ويقول الصولى في ترجمته له بكتابه الأوراق : «كانت داره معاثاً لأهل الأدب وكان يجالسه منهم جماعة » .

ومر بنا أن أباه وهبه إقطاعاً كبيراً بالشام ، ولا بد أن يكون قد وهبه إقطاعاً أو إقطاعات أخرى فى العراق ، ومن أجل ذلك كنا نخالف من زعموا أنه كان يعيش فى إقلال ، ثم كان عنده ما ورثه عن جدته قبيحة وإن كان القائد التركى صالح ابن وصيف صادر أموالها ، فقد كانت لها بقية عاشت منها حتى توفيت سنة ٢٦٤ . ولا بد أنه كان ينال راتباً كثيراً أو قليلا من الدواة لعهد عمه المعتمد الذى امتد حتى سنة ٢٧٩ ، ويروى الصولى قصيد تين له مدحه بهما ، وفي إحداهما يقول (٢):

# أهلا وسهلا بالإمام ومرحباً لو أستطيع إلى اللقاء سبيلا

ولعل ابن المعتر نظم هذه القصيدة بعد أن رد الموفق أخاه المعتمدعن الموصل إلى بغداد لسنة ٢٦٩ وكان قد ظن بأخيه الموفق الظنون وعزم على اللحاق بمصر . وقد يكون فى ذلك ما يدل على أن الناس ومعهم ابن المعتز كانوا يخشون حينئذ لقاء الخليفة خوفاً من غضب أخيه وبطشه . وفى أخبار ابن المعتز أنه كان يروى أشعار عمه المعتمد ، مما يدل على أنه كان كثير الاختلاف إلى مجالسه، وكان عاكفاً على الملاذ والملاهى ، فكان طبيعيناً أن يتصل الود بين العم وابن أخيه وخاصة إذا كان مثل ابن المعتز شاعراً وإخباريناً ظريفاً . ونراه يسوق إلى عمه الموفق الذى أبلى بلاء عظيماً فى محاربة الزنج والقضاء على صاحبهم قضاء مبرماً غير مدحة ، ويبدو أنه

الخلفاء ص ١٣١ أنها في المعتضد .

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء ص ١٤٩. (٢) الديوان ص ٣٧٦ وفي أشعار أولاد

أكثر حينتذ من تهانيه بظفره . من مثل قوله (١):

ولما طغى أمر الدعى وميته بعَزْم بردُّ السيف وهو كليل وأعلمته كيف التصافح بالقَنَا وكيف تروَّى البيض وهي مُحول (٢)

ويتوفى الموفق فى سنة ٢٧٨ ويخلفه ابنه المعتضد وكان لا يقل شجاعة وحزماً عنه وكان عونه وظهيره فى حرب الزنج ، ويسلم عمه المعتمد مقاليد الأمور إليه ، ويتوفى سنة ٢٧٩ فيخلفه المعتضد ، وكان مهيباً شديد الوطأة ، فخافه قواد الترك ، وظلوا كما كانوا فى عهد أبيه خانعين . وتتحول الحلافة إلى بغداد وتصبح حاضرة الدولة ، ونرى ابن المعتز يوجه إليه مدائح مختلفة يطلب فيها الإذن له بالتحول من سامراء إلى بغداد من مثل قوله (٣) :

لعمرى لئن أمسى الإمام ببلدة وأنت بأخرى شائق القلب نازع وما أنا في الدنيا بشيء أناله سوى أن أرى وجه الخليفة قانع

ويأذن له المعتضد وينزل بغداد، وتتحول داره إلى ندوة كبيرة للعلماء والأدباء، ويُكثر المبرد من الاختلاف إليه فيها ، وتروى كتب الأدب بعض ما كان يدور بينهما من محاورات في الشعر والشعراء (٤). ويصبح من ندماء ابن عمه ورفقائه على الشراب والساع إلى الغناء ، وتدفيه الدنيا عليه ، وتنعقد صداقة بينه وبين عبيد الله بن عبد الله بن طاهر حاكم بغداد القديم وصديق أبيه ، ويهنئه باختيار ابنه محمد لشرطة بغداد قائلا (٥):

فرحتُ بما أضعافه دون قدركم وقلت عسى قد هَبَّ من نومه الدَّهْرُ فترجع فينا دولة طاهريَّة كما بدأَتْ والأمر من بعده الأمر

وتتوثق صداقة ثانية بينه وبين عبيد الله بن سليان بن وهب وزير المعتضد، ويبدو أنها صداقة قديمة منذ وزر عبيد الله للمعتمد، وهو يكثر من ملحه وشكره

الحلفاء ص ۱۲۸ . (٤) أخبار البحترى الصول ص ۱٦٤ .

<sup>(</sup> ه ) أغان ١٠ / ٢٨٦

<sup>(</sup>١) زهر الآداب للحصري ٣/١٩٣

وَفَى أَشْعَارَ أُولاد الخلفاء ص ١٣١ أنها فىالمعتضد .

<sup>(</sup>٢) البيض : السيوف – محول : مجدبة .

<sup>(</sup> ٣) الديوان ص ٣٠٧ وأشعار أولاد

على ما يصله به من أعطيات الدولة ، وتنشأ بينه وبين ابنه القاسم الذى وزر بعده صداقة ثالثة ومودة أكيدة ، وفي ذلك يقول منوهاً بتلك الأسرة (١):

لآل سليان بن وهب صنائعً إلى ومعروف لدى مُقدَّمَا هُمُ علَّمُوا الأَيام كيف تبرُّني وهم غسلوا عن ثوب والدي الدّما

ويتوفي المعتضد سنة ٢٨٩ ، وكان ابنه المكتنى غائباً ، ويُضْطر رئيس الحرس مؤنس إلى حبس جماعة من وجوه العباسيين حتى تؤخذ البيعة للمكتنى ، وتمضى بسلام ، ويسَلْك فيهم ابن المعتز ، ونراه يجأر إلى القاسم بالشكوى من هذا الحبس الاضطرارى وسرعان ما يسَرُد و إليه القاسم حريته ، كما يرد إليه أعطياته ويوالى له العطاء ، فيتُكثر ابن المعتز من ملحه ، معترفاً له بصنيعه من مثل قوله (٢):

أُصلح بيني وبين دهرى وقام بيني وبين حَتْفَى

ولا يلبث القاسم أن يلبى نداء ربه لسنة ٢٩١ ويظل المكتفى يفسح لابن المعتز في مجالسه ، وابن المعتز يكثر من مدائحه ، وينوه بانتصارات جيوشه على قرامطة الشام وزعيمهم الحسين بن زكروًيه القرمطى المعروف بصاحب الشامة ، وينادمه ويحضر مجالس سماعه وشرابه .

ويتوفَّى المكتبى لسنة ٢٩٥ للهجرة ويتولى الحلافة من بعده ابنه المقتدر وسنه لا تتجاوز الثالثة عشرة، فيكثر اللغط حوله ويتكلم الناس فى شأنه ويقولون كيف يتولى الحلافة من لم يبلغ الحلكم ، كما يقول كثيرون ينبغى خلعه. وتدخل سنة ٢٩٦ وما يوافى شهر ربيع الأول حتى يزداد اللغط والكلام لاستيلاء أمه شغب وقهرمانتها على الحكم كما مر بنا فى غير هذا الموضع ولقصوره الواضح عن تدبيره شئون الحلافة . وفى يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول اجتمعت جماعة كبيرة من يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول اجتمعت جماعة كبيرة من القواد والقضاة واتفقت على خلع المقتدر وتولية عبد الله بن المعتز وبايعته فى اليوم التالى (٣) ، وكان الرأس المدبر لذلك محمد بن داود بن الجراح الكاتب ،

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر في بيعة ابن المعتز ومقتله

الطبری ۱۰ / ۱۴۰ والنجوم الزاهرة ۳/ ۱۹۴ وذیل زهر الآداب ص ۲۰۶ .

وقلده ابن المعتز الوزارة وتكلم فى المقتدر قائلا: إنه لم يبلغ الحلم وإنه لا تصح للناس صلاة معه ولا حج ولا غزو وقد آن للحق أن يتضح وللباطل أن يفتضح . ولم يكد يمر يوم على هذه البيعة حتى هبّ مؤنس الحادم فى جند كثيرين فنقضها وجدد للناس بيعة المقتدر وأخرج لهم الأموال وزاد فى الأعطية . ولم يبق مع ابن المعتز أحد فهرب إلى دار ابن الجصاص تاجر الجواهر المشهور وقبض عليه مؤنس وقتله ، وبذلك لم تتم له الحلافة إلا لمدة يوم وليلة ، وقيل بل لمدة نصف نهار فحسب . وماكان أحراه أن يبتعد عنها ، متعظاً بما أصاب أباه منها ، ولكن النفس أمارة بالسوه .

ولعل فيا سبق ما يوضح العناصر التي كونت شخصية ابن المعتز الأدبية ، فهو عربي عباسي يعتز بعروبته وأسرته ، وُلد في القصر العباسي وفي كل ما انبث فيه من لهو وطرب ، على نحو ما هو معروف عن آبائه : الرشيد والمتوكل والمعتز ، إذ كانوا يفرغون للهوهم ومتاعهم كلما أتيح لهم الفراغ ، وقد يكون في ذلك بعض البواعث عنده على الإحساس المادي للأشياء، أو قل على وصفها وصفاً ماديناً، إذ كان هذا الوصف هو الذي يلائم مزاجه المترف ، كما كان يلائم عقله الذي يعيش في النعيم فلا يستطيع أن يتعمق الأشياء ، وإنما يقف عند ظاهرها الحسى المكشوف ، وقديماً أشار ابن الروي إلى تأثير بيئته المترفة في شعره ، وإن كانت إشارته من طرف آخو ولكنه يلتني بما قدمنا ، فقد سأله شخص : لم لا تشبه تشبيه ابن المعتز وأنت أشعر منه ؟ فقال له : أنشد "ني شيئاً من شعره أعجز عن مثله ، فأنشده وصف ابن المعتز الهلال :

انْظُرْ إليه كَزْوَرَقٍ من فِضَّةٍ قد أَثقلتُه حمولةٌ من عَنْبَرِ فقال آبن الروى له : زِدْنى ، فأنشده :

كأن آذَرْيُونَها والشمسُ فيه كاليَهُ (١) مداهن من ذهب فيها بقايا غاليَهُ (٢)

وصاح ابن الرومي : واغمَوْثاه ! لا يُككَّلف الله نفسًا إلا وُسْعَها ، ذلك إنما

<sup>(</sup>١) الآذريون : زهر أصفر في وسطه (٢) الغالية : المسك ، وهو أسود. حمل أسود.

يصف ماعون بيته ، لأنه ابن الخلفاء وأنا مشغول بالتصرف في الشعر وطلب الرزق به ، أمدح هذا مرَّة وأهجو هذا كرَّة . وأعانب هذا تارة وأستعطف هذا طوراً (١). وابن الروى يلاحظ التأثير المادى المترف للبيئة على ابن المعتز . وعنصر آخر اشترك فى تكوين شخصيته الأدبية بقوة ، وهو عنصر ثقافته العربية الإسلامية، وقد جعله ذلك أقرب إلى ذوق الح فظين منه إلى ذوق المجددين ، حتى إذا انقسمت بيئات النقاد في عصره إلى مجددين مسرفين في التأثر بمقاييس البلاغة اليونانية وتحكسمها في الشعر العربي من جماعة المترجمين ومن التف حولهم ، ومحافظين مسرفين في رفض هذه المقاييس والتأثر بالمقاييس العربية الخالصة من جماعة اللغويين أمثال ثعلب والمبرد والبحتري من الشعراء ، ومعتدلين يتأثرون الضربين من المقاييس دون إفناء الشخصية الأدبية العربية في المقاييس الأجنبية من أمثال أبي تمام وابن الروى وجدناه يأخذ صف المحافظين لتعمق إحساسه بعروبته وتغلغل الثقافة العربية الإسلامية فى نفسه ، ويصرّح بذلك فى كتابه البديع الذى أنشأه ليثبت أن كل ما استحدثه العباسيون المستظهرون للثقافة اليونانية الفلسفية ليس محدثًا في حقيقته ، بل هو يستمد من أصول قديمة في الشعر الجاهلي والإسلامي والقرآن الكريم والحديث النبوي . وخَـص أَ أَبا تمام برسالة احتفظ بها في ترجمته كتاب الموشح للمرزباني ، وهي تحمل كل الأسس التي كَـوَّن منها الآمدي حملته على أبي تمام. ومعنى ذلك أنه على الرغم من ذوقه المرهف وحسه الرقيق كان ينحو نحو المحافظين في فهم الشعر ونقده ونظمه . وكتابه « طبقات الشعراء المحدثين » ، يدل على ثقافة واسعة بالشعر العباسي ولكنه استعان بتلك الثقافة نفسها على تأكيد الاتجاه المحافظ عنده ؛ إذ سخرًّها كما يتضح في كتابه « البديع » لإثبات أن العباسيين لم يأتوا بشيء ذي بال ، وأن كنوز الشعر العربى القديم لا تزال مفتوحة على مصاريعها ليشتق منها العباسيون كل بارع طریف.

ولا بد أن نلاحظ بجانب ذلك مؤثراً نفسيناً أثر فيه وفى شخصيته وشعره آثاراً عميقة ، ونقص به مقتل أبيه وجده من قبله ، مما آذى نفسه إيذاء شديداً ، إذ نشأ لا يعرف الأمن ولا اطمئنان القلب ، وظل يرافقه هذا الإحساس طوال حياته ،

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ٣/ ٩٦.

إذ يجلل شعره أسَّى عميق، وحقيًّا كان يُكبِ كثيراً على اللهو يُغرُق فيه أحزانه ، ولكنها كانت أعظم من أن تغرق أو تنمحى من نفسه ، ولعل ذلك ما جعله يكثر من الفخر بشجاعته ، وهو يخاف الترك وغير الترك ويتملق عمومته وأبناءهم خوفاً على حياته وإيثاراً لعافيته .

وتلك هي مكونات شخصيته ، بيئة مترفة ينغمس من فيها في ضروب عدة من اللهو والمتاع بالحياة ، وثقافة عربية إسلامية محافظة ، وأحداث خطيرة جعلت الشريلم به مبكراً ، وتدلهم من حوله الحطوب ، فيفكر في الحياة والموت وما في الدنيا من بؤس وآلام ، وكأنما كتُتب عليه ألا يشرب كئوس الترف واللهو صافية ، فدائماً أو قل كثيراً ما تمتزج بها صور من الضيق بالحياة وما فيها من شر ونكر وما ينتظر الإنسان من مصيره المحتوم ، وابن المعتز مع ذلك كله غرّل ظريف حلو الدعابة جميل المحضر يألفه كثير من الأدباء .

ويبدو أن أكبر شاعر محدث كان يعجب به هو البحترى ، فقد رُوِىَ عنه أنه قال : كان مما حبب الشعر إلى أنى سمعت البحترى يُنشد الماضى (يريد أباه المعتز) شعراً تشوقه الناس واستحسنوه ووصفوه ، تصرف فيه بغزل ووصف ومدح وشكر، وعد د أصناف ما أخذ ، وطلب خاتم ياقوت ، وهو عندى من أحسن شعره ، وهو :

بودِّيَ لو يَهْوَى العَذولُ ويَعْشَقُ فيعلم أسباب الهوى كيف تَعْلَقُ (١)

والبحترى يستهل القصيدة بغزل ملىء بالشوق إلى علوة صاحبته الحلبية ، ويصف طيفها الذى ألم به فى حلمه ولهفته على لقائها ، وعناقها وصبابته بها ودموعهما وقبلاتهما والتصاق خددوهما حين يلتقيان ، حتى ليقول :

فلو فهم الناس النَّلاق وحُسْنَهُ لحبِّبَ من أَجل التلاق التفَرُّقُ ويتُفيض في مديح المعتز وما أضنى عليه من عطايا ، ويستوهبه في رقة ولطف خاتماً . ويلفتنا إعجاب ابن المعتز بهذه القصيدة التي أنشدها البحترى أباه وسنه

<sup>(</sup>۱) أخبار البحترى ص ۱۰۸ والتحف ص ۷۳ وانظرالديوان ۳ / ۱۵۳۶ والهدايا للخالدين نشر الدكتور سامي الدهان

لا تتجاوز التاسعة ، وتذوقه لها فى هذه السن الباكرة يدل ذلك على أنه كان قد حفظ كثيراً من الشعر ، حتى تكون له ذوق يستطيع به أن يفقه ما فى الشعر من جمال . ومراً بنا وصف البحرى له فى حياة أبيه بأنه يستولى على حلبة الشعر مما يدل على أن الشعر سال على لسانه وهو بعد فى الثامنة أو التاسعة من حياته .

ولم يكن البحترى وحده أستاذه فى مطالع حياته ، فأهم منه أبوه المعتز إذ كان شاعراً بارعاً ، ولو قدر له أن تمتد حياته لشغل النقاد بأشعاره على نحو ما شغلهم ابنه ، وكان ينفق كثيراً من أوقاته فى اللهو والمجون والصيد ، وينظم فى ذلك كله أشعاره ويطلب إلى هذا المغنى أو ذاك أن يتغنى فيما ينظم ، وكل ذلك ورثه ابن المعتز عن أبيه . وبذلك كان له فى أوائل حياته أستاذان : أستاذ من بيته هو أبوه الذى كان يدرّبه على نظم الشعر ، وأستاذ من غير بيته هو البحترى .

ومن المحقق أن نسيج صياغته لا يرتفع في متانته وجزالته إلى مرتبة صياغة البحترى، حقاً كثير أما يرتفع، ولكنه قد يهبط درجات عن صياغته الجزلة الرصينة، مما جعل كثيرين في عصره و بعد عصره يحملون عليه، وتصدى لهم أبوالفرج ملوحاً في وجوههم بقوله: «شعره إن كان فيه رقبة الملوكية وغزل الظرفاء وهلهلة المحدثين فإن فيه أشياء كثيرة تجرى في أسلوب المجيدين ولا تقصر عن مدى السابقين وأشياء ظريفة من أشعار الملوك في جنس ما هم بسبيله ليس عليه أن يتشبه فيها بفحول الجاهلية، فليس يمكن واصفاً لصبوح في مجلس شكيل ظريف بين نداى وقيان على ميادين من النور والبسنفسيج والترجس ومنضود من أمثال ذلك . . . أن يعدل عما يشبهه من الكلام السبيط (السهل) الرقيق الذي يفهمه كل من حضر إلى جعد الكلام ووحشية وإلى وصف البيد والمهامه والظبي والظالم والناقة والجمل والديار والقفار والمنازل الحالية المهجورة ، ولا إذا عدل عن ذلك وأحسن قيل له مسيء " ، ولا أن يغشمط حقه كلة إذا أحسن الكثير وتوسيط في البعض وقصر في اليسير وينسب إلى التقصير في الجميع لنشر المقابح وطي المحاسن . فلو شاء أن يفعل هذا كل أحد بمن تقدم لوجد مسماغاً (۱۱) » . وأبو الفرج بذلك أنصف ابن المعتز ، ووضعه في مكانه الصحيح ، فهو في أكثر شعره محسن ، وهو في بعضه متوسط الإجادة ، وفي اليسير الصحيح ، فهو في أكثر شعره محسن ، وهو في بعضه متوسط الإجادة ، وفي اليسير الصحيح ، فهو في أكثر شعره محسن ، وهو في بعضه متوسط الإجادة ، وفي اليسير

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٠/ ٢٧٤

منه مقصر، وأكبر الظن أن هذا اليسير من شعر الارتجال إنما كان فى أثناء سمره أو فى أثناء سماعه للغناء وشربه. على أنه لا بد أن نشير إلى مهارته فى الغناء والموسيقى وأن هذه المهارة جعلته من أصحاب الآذان الدقيقة التى تزن جرس الكلام، ولذلك كنا نحس عنده دائمًا بأنه لا يهمل الأسماع فى شعره، إذ كان يحاول أن يلذها بأنغامه وألحانه. وظاهرة ثانية فى أشعاره هى عنايته فيها بالتشبيهات والاستعارات والجناس والطباق وهى ظاهرة طبيعية، إذ كتب فى هذه الفنون كتابه « البديع » ونوه بها ، غير أنه لم يفرط فى الجناس والطباق إفراطاً بعيداً ، وقد عاب أباتمام بذلك فى كتابه ، لأنه يخرج فيه على طريقة القدماء . والمحافظون من أمثاله وأمثال البحترى كانوا يوازنون بين البديع على طريقة القدماء . والمحافظون من أمثاله وأمثال البحترى كانوا يوازنون بين البديع المستحدث وصوره عند القدماء ، فلم يكونوا يُسرفون فيه مثل أبى تمام ومسلم ابن الوليد .

ولعل من الواجب أن نستعرض فنون الشعر عنده ، لتتضح لنا شاعريته ، وأول ما نقف عنده من تلك الفنون المديح ، ومر بنا أنه مدح من الحلفاء المعتمد والمعتضد كما مدح عمه الموفق البطل المظفر ، ونحس ببهجة حقيقية ومشاعر صادقة فى مديحه لابن عمه المعتضد ، أما مديحه فى غيره ففاتر ، وكان المعتضد كما أسلفنا بطلا مغواراً واستطاع — كما استطاع أبوه الموفق — أن يخضد شوكة الترك ، بل أن يقلم أظفارهم ، وكأنما كان يشفى غليل ابن المعتز وضعنه القديم عليهم ، إذ هم قتلة أبيه وسافكو دمه ، وليس ذلك فحسب هو الذي جعل المعتضد يقرب من نفسه ، فقد اتخده نديماً وجليساً وتوالت عطاياه عليه ، فكان إذا مدحه انبعث في مديحه عن عاطفة صادقة حارة ، وربما كانت خير مدائحه فيه رائيته التي يستهلها عليه ، أن المهاد التي المهاد الله المهاد الذي المدحد المهاد الذي المهاد الله المهاد الذي المهاد اللهاد الذي المهاد اللهاد الذي المهاد اللهاد الهاد اللهاد الهاد اللهاد اللهاد

سلمت َ ـ أُمير المومنين ـ على الدَّهْر ولا زلتَ فينا باقياً واسعَ العُمْر حللت الثريّا خير دارٍ ومنزلٍ فلا زال معمورًا وبورك من قَصْرِ فليس له فيما بَنَى الناسُ مشبهٌ ولا ما بناه الجِنُّ في سالف الدَّهْرِ والثريا مجموعة من الدور والقصور بناها المعتضد ، ويقال ـ كما مر بنا في غير

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٢١٥.

هذا الموضع — إنه أنفق عليها أربعمائة ألف دينار وإنها كانت تمتد نحو ثلاثة فراسخ ، ومن حولها البساتين والرياض ، وقد صوَّرها ابن المعتز تصويراً رائعاً ، إذ يقول فى نفس القصيدة :

وأَنهارُ ماءِ كالسلاسل فُجِّرَتْ لتُرْضِعَ أُولادَ الرياحين والزهر جِنانٌ وأَشجارٌ تلاقت غصونُها فأَوْرَقْنَ بالأَثْمار والورق الخُضْرِ تَرَى الطير في أَغصانهنَّ هواتفاً تَنَقَّلُ من وَكْرِ لهنَّ إلى وَكْرِ

ويتحدث عن بأس المعتضد وجراءته وأنه يفوق فيهما ليث الغاب الذي يجر لل الشيالة كل ليلة ذبيحة وحش أو ذبيحاً من البشر ، والذي ما يزال ينفزع الناس بزئيره وبمن يفترس منهم ويتقشمه قضماً . وكان المعتضد حقاً شجاعاً شجاعاً شجاعة خارقة ، ويصور ابن المعتز ما بسط في البلاد من عدل ومن رفق بالعباد وجبروت شديد بمثل قوله في القصيدة :

حكمتَ بعَدْلِ لِم يَرَ الناسُ مِثْلَهُ وداويتَ بالرِّفق الجُمُوحَ وبالقهر

وليس فى أشعاره مديح أو تهنئات لولاة أو وزراء سوى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وعبيد الله بن سليان بن وهب وزير المعتضد وابنه القاسم كما أسلفنا ، وخير مدائحه فيهم جميعاً ما مدح به عبيد الله بن سليان بن وهب ، وهو على كل حال لا يبالغ فى إطرائه له على عادة الشعراء المتكسبين بأشعارهم ، إنما هى أبيات ينفث بها صدره من مثل قوله (١):

إِلَّ قريباً كنتَ أو نازحَ الدَّارِ وإن جاد فى أرضٍ سواها بأمطارِ وردَّ إليها أهلها بعد إقْفارِ فلاقتْ نصابا ثابتًا غير خَوَّارِ

أيا موصل النُّعْمَى على كل حالة كما يلحق الغيثُ البلاد بِسَيْلِهِ لَمَا يلحق الغيثُ البلاد بِسَيْلِهِ لَقَدَد عمر الله الوزارة باسمه وكانت زماناً لا يَقِرُّ قرارُها

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٢١٧.

وفى ديوانه وبين أشعاره مراث قليلة وأهمها ما نظمه فى ممدوحيه السالفين وخاصة المعتضد صديقه فقد حزن عليه حزناً شديداً ، إذ أحس كأنما انهار ركن العباسيين الوطيد وانقض من أساسه ، كما أحس أن أيام أنسه عادت ظلاماً ، فقد طوت المنية صديقه الحميم ، وطار قلبه فزعاً ، واسود ت الدنيا من حوله ، وقد مضى يرثيه ويتفجع عليه وعلى دولته وما بذله فى حمايتها ووقايتها من جهد جهيد وبأس له شديد ، يقول والدموع تنهمر من عينيه وتكاد تخنقه خنقاً (۱):

يا ساكنَ القبر في غَبْراء مظلمة بالطاهريَّة مُقْصَى الدَّار منفردا<sup>(۱)</sup> أين الجيوش التي قد كنت تَسْحَبُها أين الكنوز التي لم تُحْصِها عَدَدَا أين السرير الذي قد كنت نملوُه مهابة ، مَنْ رأَتْه عبنُه ارتَعَدَا أين السرير الذي غَذَيْتَها مُهَجًا مُذْ مِتَ ما وردتْ قلباً ولا كبدا

ويتحسر على قصره الثريا ووصائفه وملاهيه، وكأنما أصبح طللا مهجوراً ، ولا أثر ولاعين ، كأنما لم يكن به المعتضد يوماً . ويحزن حين توفى قبله وزيره عبيد الله ابن سليان بن وهب ، ولكنه لا ينظم فيه قصائد إنما ينظم أبياتاً قليلة يبكى فيها قدرته الكتابية أو قدرته السياسية فى الحكم والتدبير من مثل قوله (٣):

هذا أبو القاسم فى نَعْشِهِ قوموا انظروا كيف تسير الجبال يا ناصر الملك بآرائهِ بعدك للمُلْك ليال طِوَالْ وطبيعى ألا نجد عند ابن المعتز هجاء، فقد كان يرتفع بنفسه عن هذا الفن الذى يستحيل فى أيدى الشعراء سهاماً يسددونها إلى خصومهم ، ولم يكن له خصوم ، ولا كان يكن لاحد خصومة إلا ما قد يقوله تندراً ودعابة من مثل قوله لعلى بن بسام هجاًء عصره (٤):

يا قَدًى في العيون يا حرقةً بي نَ التراق حزازةً في الفؤادِ يا طلوع العذول ما بين إلفٍ يا غريماً وافى على ميعادِ

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup> ع ) ذيل زهر الآداب ص ١٨١ .

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ٣ / ١٢٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) الطاهرية : الدار التي دفن بها المعتضد غربي بغداد .

ياً ركودًا في يوم غيم وصيفٍ يا وجوه التجار يوم الكسادِ خُلَّ عنا فإنما أنت فينا واو عمرو أو كالحديث المعاد

ويُكثر ابن المعتز في شعره من الفخر بجوده وشجاعته ومضائه في الحروب وفروسيته ، وهو يحاكي في ذلك القدماء في حماستهم ، فهو فخر مصطنع متكليَّف في جمهوره ، ويفخر طويلا بأسرته وبجده العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وبلائه في موقعة حنين ، وبشجاعة آبائه وعمومته وبلاغتهم ، وفي ذلك يقول (١١):

إنا لننتاب العُداة وإن نأوا ونهُزُّ أحشاء البلاد جموعا ونقول فوق أسرَّة ومنابر عجباً من القول المصبب بديعا قومٌ إذا غضبوا على أعدائهم جَرُّوا الحديد أزِجَّةً ودروعا وكأن أيدينا تنفِّر عنهمُ طيرًا على الأبدان كنَّ وقوعا

والصورة الأخيرة بديعة ، فهو يتصور رءوس الأعداء كأنها طير يتطاير بالسيوف مزايلا لمكانه من أبدانهن . ويمتزج الفخر عنده بشكوى كثيرة ، وهي شكوى مرده ها إلى ماكان يتعمق نفسه من حزن وألم منذ ألمت به محنته في مقتل أبيه ، على نحو ما مر بنا آنفاً ، فقد خلسفت هذه المحنة في نفسه ضيقاً شديداً ولعل ذلك ما جعله يشكو من إخوانه أحياناً .

وكان كثيراً ما يوجه فخره بأسرته إلى العلويين ، مبيناً أن بيته أحق بالخلافة من بيتهم ، وقد ظلت ثوراتهم مشتعلة لا تخمد طوال عصره ، مما جعله يكثر من وعيدهم وتهديدهم ، مذكراً لهم بأن بيته هو الذى استطاع أن يثأر لهم من الأمويين قتلة الحسين وزيد حفيده (٢) ، ويحاول فى مقطوعات وقصائد مختلفة أن يستل البغض والإحرن من نفوسهم على شاكلة قوله (٣):

بنى عَمَّنا عودوا نَعُدْ لمودَّةٍ فإِنَّا إِلَى الحسنى سِراعُ التعطُّفِ لقد بلغ الشيطان من آل هاشم مبالغه من قبلُ في آل يوسف

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٥٠.

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٣٢٧.

<sup>(1)</sup> الديوان ص ٣٠٠ وأشمار أولاد الخلفاء ص ١٦٥.

فهم فى رأيه بيت واحد وإخوة وينبغى أن يتحابوا لا أن يتباغضوا ويتقاطعوا كما حدث بين إخوة يوسف عليه السلام وبينه ، حتى باعوه لشيارة بثمن بحش دراهم معدودة . ويبدو أن بعض معاصريه لامه على ما يوجه للعلويين من لوم وأشاعوا أنه يسب على بن أبى طالب، فنظم قصيدة طويلة فى مديحه والثناء عليه ، يقول فى مطالعها (۱):

أَلَّ كُلُ لَحْمَى وَأَحْسُو دَمَى فَيا قوم للعجب الأَعجب (١) على يظنّون في بُغْضَهُ فَهَلاً سوى الكفر ظنّوه في

ومضى يقول إن الذى يشيع ذلك هم القرامطة الذين حادوا عن جاداً الدين السم التشيع لعلى وهو منهم برىء وفضله لا ينكره أحد ، وأخد يصور بسالته وبلاغته وأخوته للرسول عليه السلام ونفوذ بصيرته فى الحكم والقضاء وزواجه من السيدة فاطمة بنت الرسول ، وسسماه بحر العلوم ، وذكر مواقفه العظيمة ، وأشاد بالحسن والحسين وما كان من مقتل الأخير بيد الأمويين الغاشمة ، وبكاء العباسيين عليه وأخذهم لثأره . ولا بد أن نفصل بين شعر ابن المعتز الموجة إلى العلويين ، والآخر الموجه إلى القرامطة والروافض ، فهو فى الأول يغلب عليه الاعتدال والميل إلى الإنصاف أما فى الثانى فيملؤه بإنذارات وتهديدات شديدة ، مع ما يسمهم به من الإلحاد والكفر والزندقة .

وتلقانا في ديوانه مقطوعات غزلية كثيرة ، ولكنها لا تنبئ عن حب حقيقي كان يكتوى بناره ، فهي مقطوعات وقد تكون استهلالات لقصائد ، لا تصدر عن وجد شديد ، وإنجا تصدر غالبًا عن ود ، وكأن مثله من أبناء القصور لا يستطيع الحب أن يتعمقه ، ولذلك كنا نفقد عنده الإلحاح في الطلب والأمل والشوق المبرح والتضرع الحار ، وكل ما نجد إنما هو حب الشباب المترف الذي لا ينبع من أعماق النفس والقلب ، أو قل هي أبيات ينظمها فيمن كن يغشين مجالسه من الحواري أمثال فشر وشرة على سبيل الدعابة من مثل قوله (٣):

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٦٧. . (٣) الديوان ص ٥٢ وأشماره أولاد الخلفا

 <sup>(</sup>٢) أحسو: أشرب.
 ص ٢٢١ والأغان ١٠ – ٢٧٨ .

وابلائى من محضر ومغيب وحبيب منى بعيد قريب لم تَرِدْ ماء وَجْهه العينُ إلا شَرِقَتْ قبل رِيِّها برقيب وقوله (١):

زاحم كُمِّى كُمَّهُ فالْتَوَيَا وافق قلبى قلبه فاستويا وطالما ذاقا الهوى فاكتويا يا قُرَّةَ العين وياهمي ويا

وهى أبيات لا تصور عذاباً فى الحب ولا ألماً من ناره المحرقة، إنما هى أقرب ما تكون إلى الدعابة ، وختم البيت الرابع بقوله : « ويا » كما يقول الناس : يا أختى ويا ويا مستغنين بذلك عن الشرح . وقد تحولت هذه الصورة من التعبير فيا بعد إلى لون من ألوان البديع سمّاً ه المتأخرون باسم الاكتفاء . واقرأ فى ابن المعتز فإنك لن تقف على حب لاهب ، إنما تقف على دعابات وصوروفرن من مثل قوله (٢) :

تقول العاذلات تعزَّ عنها واطفِ لهيبَ قلبك بالسُّلُوِّ وكيف وقُبْلَةٌ منها اختلاساً ألذُّ من الشاتة بالعدوِّ

وقوله <sup>(٣)</sup> :

إِذَا اجتنى وَرْدةً من خَدُّها فمهُ تكوُّنتْ تحتها أخرى من الخَجلِ

وكان — كما أسلفنا — يُسنفق على شاكلة أبناء القصور — كثيراً من أوقاته في اللهو والحمر ، وديوانه طافح بكئوسها ودنانها وسنقاتها وأديرتها ، فهو لا يشربها في بيته ومجالسه مع أصدقائه فحسب ، بل يشربها أيضاً في أمكنتها المعروفة لعصره وخاصة الأديرة مثل دير عبدون ، وهو يصرح بأنه كان يغرق فيها همومه إذ بقول (٤):

وليس للهمِّ إلا شُرْبُ صافيةٍ كأنها دمعةُ من عين مهجور

<sup>(</sup>٢) مريج الذهب ٤/ ٢٠٣ . (٤) الديوان ص ٢٣٠ .

فهو يقبل عليها لتنسيه همومه ، ولتمسح على كدر حياته بنصاعتها وصفائها ، وليتسلى ويتعزَّى عن مقتل أبيه الذى لم ينسه يوما ، ومثله فى الحمر مثله فى الحب ، فهو لا يتعبَّد لها كما كان يتعبد أبو نواس ولا يسبِّح بآلائها مقدَّمًا إليها قرابينه من الشعر ، إنما هو يتسلَّى بها ويتسلَّى بما ينظمه فيها بمثل قوله فى مديح الصبوح (١) :

اسْقِنِي الراحَ في شباب النهارِ وانْفِ هَمِّي بالخَنْدُرِيس الْعُقَارِ (۱) قد تولَّتْ زُهْرُ النجوم وقد بَشَّ رَ بالصَّبْح طائرُ الأَسحارِ ما ترى نعمة الساء على الأَرْ ضِ وشكرَ الرياض للأَمطارِ وغناء الطيور كلَّ صباح وانفتاق الأَشجار بالأَنوارِ فكساً الربيع بجلو عروساً وكأنا من قَطْرِهِ في نِثار (۱)

وهى أبيات تصور إحساسه بما ينعكس على بصره من جمال الطبيعة صباحاً فى الربيع ، ولكنها لا تصور حباً ولا تهالكاً على الحمر ، ولا عاطفة جامحة أو منقدة ، إنها ليست أكثر من أبيات يتسلى بها ويتعزى وينظ هر مقدرته على النظم فى الحمر ، ولذلك يكون من السهل عليه أن ينقض هذا المدح للصبوح ويضع قصيدة بل قل مزدوجة (٤) فى ذمه امتدت إلى نحو مائة وعشرين بيتاً وفيها يقول :

فأَىُّ فَضْلِ للصَّبُوحِ يُعْرَفُ على الغَبوق والظلامُ مُسْدِفُ (٥)

ويطيل فى الأسباب التى من أجلها يذمه ذمنًا قبيحًا، كأن يعرّض المصطبحين المبرد القارص شتاء والحر اللافح صيفًا. وقد يكون مصدر هذا الذم شيوع المناظرات لعصره وبيان محاسن الشيء ومساوئه ، كما مرّ بنا عند ابن الروى فى ذمه للورد، ولكن من المؤكد أن ابن المعتز لم يصور فى ذلك عاطفة ، وإنما صور عبثًا عقليًّا، وقد

الدراهم الفضية .

(٤) الديوان ص ٤٧٣ وأشعار أولاد الحلفاء

ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٢٣٢ وأشعار أولاد الخلفاء

ص ۲۵۱ .

<sup>(</sup>ه) مسدف : مرخى الستور.

<sup>(</sup>٢) الحندريس العقار : الحمر .

ي (٣) التثار : ما ينثر على العروس من

يكون أهم من هذا العبث وصفه للبستان في مزدوجة مشهورة له ، إذ يقول :

وياسمينُ في ذُرَى الأَعْصان منتظم كقطَع العِقْيان قد استمدًّ العَيش من تُرْبِ نَدِي والسروم مثل قضب الزبرجد وَجَدُول كالمِبْرَدِ الجَلِيِّ على رَياض وثُرَّى ثُرَىً وجُلّنارٌ كاحمرار الخــدّ أو مثل أعراف ديوك الهند

ويستمر في رصف مثل هذه التشبيهات والصور ، وكانت لديه مهارة خارقة في اجتلابها ، والملاءمة بينها وبين ماعون بيته كما لاحظ ذلك ابن الرومي آنفياً . وقد لا يستمدها من ماعون بيته ، ولكن نحس كأنما عقله كان كنزاً زاخراً بالتشبيهات والصور . وأكثر من تصوير أضواء الصباح وهي تحسر عن الأفق خيوط الظلام وسواده، فتارة يشبه الظلام بحبشي أسود والصباح يفتر عن أسنانه ضاحكاً من فراره، أو يشبهه بغراب قوادمه بيضاء أو مقصوص الجناح، أو بأسود عريان يمشى في اللجي بسراج ، وقد يشبه الهلال بزورق من فضة مملوء بالعنبر ، ومن بديع تشبيهاته له تصويره بقوله (١):

كمنْجَلِ قد صِيغَ من فضَّةٍ يَحْصُدُ من زهر الدُّجَى نَرْجِسَا

وتكثر في الديوان مثل هذه التشبيهات البارعة لعناصر الطبيعة ، ولم يقف عند الطبيعة المتحضرة وحدها فقدكان يلم بالطبيعة الصحراوية . ولعل أبا الفرج الأصبهاني ﴿ لم يرد في دفاعه عنه الذي مرَّ بنا أن ينكر عليه أنه نظم بعض شعره في الأطلال والبيد وحيواناتها ، إنما أراد الإكثار من النظم في الصحراء إذ له أشعار محتلفة في وصفها، وقد مرت بنا في غير هذا الموضع أبيات طريفة له في وصف الأطلال والديار الحالية ، وأخرى في وصف ثور الوحش وبقره، ومن طريف ماله في وصف الإبل قليلة اللبن وهي تُحلَّبُ قوله (٢):

كما عصرت أيدى الغواسل أثوابا وأيت انهمار الدر بين فروجها ( ٢ ) الديوان ص ٣٦ .

(١) الديوان ص ٢٧٨.

وقوله فى أخرى وسُراه عليها طوال الليل ، كأنها هائمة تطلب شيئًا ضالاً . منها (١١):

فكأن أَيديَهُنَّ دائبةً يَفْحَصْنَ ليلتهن عن صُبْح

وله فى الحيل أشعار مختلفة ، وطبيعى أن يُعنْنَى بها ، إذكان شغوفًا بالصيد ، حتى ليحتل الطدَّرَدُ جزءاً كبيراً من ديوانه وأشعاره ، ومن طريف ما نعته بها قوله في مقدمة إحدى طردياته يصف فرسنًا له (٢):

قد أغتدى والصبح كالمشيب في أفق مثل مداك الطيب (٣) بقارح مسوم يعبوب ذى أذن كخوصة العسيب (٤) أو آسة أوفت على قضيب يسبق شأو النظر الرحيب (٥) أسرع من ماء إلى تصويب ومن رجوع لحظة المريب وينتقل من وصف الفرس إلى وصف الصقر أداته فى تلك الرحلة للصيد، ويضع مهارته فى تعقب طرائده من الطير وانقضاضه عليها بمنسره ومخالبه، يخزها ويطعمنها مسيلا لدمائها مزهقاً لأرواحها، يقول:

وأَجدلِ أُحْكم بالتأديبِ سَوْطِ عذاب واقع مجلوب<sup>(۱)</sup> يَهُوى هُوِى الماء في القَلِيب ما طار إلا لدم مصبوب<sup>(۷)</sup>

وعلى نحو ما يصور الصقور الجارحة فى طرده وصيدها للطير يصور البزاة بأبصارها الثاقبة ومناسرها الحادة المرهفة كالأسنة المششرعة ، ومن طريف ماله فى تصوير عين باز قوله (٨):

## ومقلة تَصْدُقه إذا رَمَقْ كأنها نَرْجِسَةً بلا وَرَقْ

<sup>(</sup> ه ) أوفت : أشرفت .

<sup>(</sup>٦) أجدل : صقر .

<sup>(ُ</sup>٧) القليب: البرر .

<sup>(</sup> ۸ ) أشعار أولاد الخلفاء ص ۲۱۸ وديوان

المعانى ٢ / ١٤٠ .

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٨٦ و زهر الآداب ٢ / ٣٣ وأشعار أولاد الخلفاء ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٣) المداك: الحجر الذي يسحق عليه الطيب.

<sup>( ؛ )</sup> قارح : مكتمل الحلق . مسوم : معلم حسن الحلق . يعبوب . سريع الجرى .

وله في الكلاب طرديات كثيرة يأتسي فيها بأبي نواس ، بل هو في طردياته جميعًا يأتسي به ويحاكيه حتى في ألفاظه التي يفتتح بها تلك الطرديات ، من مثل: قد أغتدى. وقد مضى في إثره يتحدث عن ضمورها ومتانة أعضائها وشدة سمعها وحديّة براثنها ونشاطها وسرعة عدوها على شاكلة قوله فى إحدى طردراته (۱):

ومُخطَف موثّق الأعضاء ذى أذن ساقطة الأرجاء<sup>(٢)</sup> وبُرْثن كمِثْقَبِ الحذَّاء (٣) كوردة السوسنة الشهلاء صافية كقطرة من ماء ومقلة قليلة الأُقذاء تنساب بين أكم الصحراء مثل انسياب حَيَّة رَقطاء (٤)

وله طرديات أخرى في الفهد ، وفي قوس البندق ، ويتُكثر فيها جميعاً من التشبيهات والصور الطريفة ، ومن الحق أنه كان بارعاً في تصوير أي شيء يلم به من كوكب في السهاء أو نجم أو سحابة أو رياض وأزهار في الطبيعة المتحضرة أو حيوانات وأطلال في الطبيعة المتبدية ، وليس بين المحدثين من وصف الحيَّة وصفه لها في قوله<sup>(٥)</sup>:

رقشاء مجدولةٌ في لونهـا بِكُقُ كأننى ساورتنى يوم بَيْنِهِمُ غُصْنُ تفتُّح فيه النوْرُ والوَرَقُ كأنها حين تبدو من مكامنها كما تعوَّذ بالسَّبَّابة الغَـرق ينسل منها لسانٌ تستغيث به

وله مراسلات بالشعر بينه وبين إخوانه وهي تكثر كثرة تجعلنا نظن ظننًا أنه مور أوائل من أعدوا لفتح باب الإخوانيات في الشعر العربي ، وهو في طائفة منها ينحو نحو الدعابة. ويكثر في شعره – كما قدمنا – من التفكير في الموت ومصير الحياة

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٨ وأشعار أولاد الخلفاء (٣) السوسنة: الزنبقة. برثن: مخلب. . ۲۰۷ ...

<sup>(</sup> ٤ ) رقطاء : رقشاء أي بها نقط سود و بيض .

<sup>(</sup>٢) مخطف : ضامر . ساقطة الأرجاء : ( ه ) الديوان ص ٣٣٠ .

شديدة السمع .

والشكوى من الدنيا ومن الأصدقاء ، وعللنا ذلك آنفاً بأنها طوابع طبعتها فى نفسه نكبته بأبيه ونفيه إلى مكة فى صباه ، وقد ظل يحن ألى سامراء بعد نزوله ببغداد وما لتى من بعوضها ونقيق ضفادعها (١).

وقد تحدثنا في غير هذا الموضع عن اهتمامه بالشعر التعليمي ونظمه فيه مزدوجة تاريخية صورً فيها سيرة صديقه وابن عمه المعتضد والأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية لعصره . ولعل في كل ما أسلفنا ما يشهد ببراعته وامتيازه بين الشعراء لعصره .

0

#### الصنوبری (۲)

هو أحمد بن محمد بن الحسن الضبى الصَّنتُوْبرى ، وفى بعض المصادر أن اسمه محمد (٣) ، وهو خطأ ، إذ ُذكر اسمه في ديوانه غير مرة باسم أحمد ، من مثل قوله معزياً نفسه في بعض الظروف :

ارْضَ حكم الزمان يا أحمد أرْضَهُ إِن تَذُقُ ضَيْمَهُ فقد ذُقْتَ مَحْضَهُ (1)

وصُحفً لقبه «الضبى» نسبة إلى قبيلة ضبقة فى فوات الوفيات، فصار والصينى » ولا علاقة له بالصين ، إنما هو تصحيف النساخ . أما لقبه الثانى والصنوبرى » فزعم هو نفسه أن جمدً ه كان يعمل فى دار الحكمة لعهد المأمون فاشترك فى مناظرة بين يديه وأعنجب به فقال له : إنك لصنوبرى الشكل دلالة على ذكائه وحدة مزاجه ، ولعل المأمون لم يترد بذلك إلاستمثته وصورته وأن وجهه على

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>۲) انظر فی ترجمته وأشماره تهذیب تاریخ ابن عساکر ۱۱۲،۶ وقوات الوفیات (طبعة محبی الدین عبد الحمید) ۱/۱۱۱ والواف بالوفیات الصفدی ۷/ ۳۷۹ وشذرات الذهب ۳۳۵/۴ ومدرات الذهب

بتحقيق الدكتور إحسان عباس طبع الثقافة ببيروت .

<sup>(</sup>٣) الفهرست من ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) الغيم : الممزوج بالشوائب . والمحض : الحالص غير المشوب

هيئة ثمر الصنوبر المخروط الصورة ، ويفخر الصنوبرى بهذا اللقب لأسرته قائلا 1): إذا عُزِينا إلى الصَّنَوْبر لم نُعْزَ إلى خاملٍ من الخشبِ لا بل إلى باسق الفروع عَلا مناسباً في أرومة الحسبِ

وهو من أهل أنطاكية، ولكن منشأه ومرّ باه في حلب، ولا ندرى كيف تحوّل أبوه به إليها ، وقد مضى مثل لداته يحفظ شيئًا من القرآن وينكب على حفظ الشعر وتعلم العربية ، وكانت حلب مثلها مثل المدن الكبرى في العالم العربي تزخر بعلماء اللغة والحديث والفقه وكان بها بعض الأطباء ، وكانت الكتب على رفوف المكتبات تحت أعين الصبية والشبان. وفي ديوانه إشارات مختلفة إلى بعض العلماء في اللغة وإلى بعض القضاة وبعض الأسر المهتمة برواية الحديث النبوى وإلى بعض المتطبين ، ونراه يذكر أرسططاليس وبقراط في بعض أشعاره (٢). وقد يدل ذلك من بعض الوجوه على أنه عكف منذ نعومة أظفاره على الدرس والتحصيل ، وأنه قضى في ذلك شطراً من حياته حتى تخرج شاعراً مثقفا ، على الأقل ملمنًا بالثقافات لعصره ، إن لم يكن إلمامنًا عميقنًا ، فإنه على كل حال معرفة واطلاع .

وقد عاش حياته في حلب ، وكان يلم كثيراً بالموصل والرقتين ، وألم بدمشق ، ونجده لا يترك واليبًا على موطنه إلا ويقدم له مدائح وأشعاراً كثيرة ، وهو يستهل ذلك بمديحه ليد كيالا) بن عبد الله الأعور والى حلب منذ سنة ٢٩٥ حتى سنة ٣٠٢ وتحتفظ بقية الديوان المنشورة باسم الصنوبرى بقصيدة في مديح ابنه المظفر (١٠) يصفه فيها بالكرم والشجاعة ، ويوصيه بشاعر يسمى الطبراني أن يسبغ عليه من كرمه وجوده . وكان هذا الوالى يتخذ يحيى بن محمد التفرى وزيراً له وعوناً وظهيراً ، وللصنوبرى فيه قصيدة طنانة يصور فيها بلاغته وبعوثه لحروب القرامطة والروم ، ويخلف هذا الوالى على حلب أحمد بن كيعً لمنع القائد المشهور في العصر ويظل

aran 1994 - Walio Lathar a Bargail Latha 🥀

ساى الدهان طبع دمشق الحزء الأول ص ٩٢

وما يعدها .

<sup>(</sup>٤) الديوان ص ١٥٦.

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٥٦.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا الوالى ومن بعده كتاب زبدة الحلب لابن العديم بتحقيق الدكتور

بها نحو سنة و يعود إليها فى سنة ٣١٧ و يظل بها سنة أخرى ، وكان عونه فى حكمه لحلب ابنه العباس ، و يضى عليهما مدائح كثيرة ، و يبدو أن صلات العباس له كانت متوالية ، ولذلك أكثر من مديحه . كما مدح محمود بن حبك الحراسانى الذى حكم حلب بعد ولاية ابن كتيتغلّم الأولى عليها وظل يحكمها حتى سنة ٣١٢ ونمضى مع الشاعر بعد ولاية ابن كيغلغ الثانية فنجده يمدح طريفاً السبكرى حتى إذا خلفه أحمد بن سعيد الكلابى سنة ٣٢٤ وجله إليه مدائحه . وتدخل حلب فى حكم ابن رائق صاحب دمشق و يعينه فى حكمها أبو الحسين بن مقاتل منذ سنة ٣٢٧ و يمدحه الصنو برى مهنئاً له بشهر رمضان ، وسرعان ما يستولى يانس المؤنسى من قبل الحسن بن عبد الله بن حمدان صاحب الموصل على حلب سنة ٣٣٠ و يمدحه الصنو برى بمثل قوله (١) :

هو الفارسُ المُرْوِى من الدم سَيْفَهُ إِذا لَم يُطِق رَىُّ السيوف الفوارِسُ

وتنشب حروب بين الإخشيد والحمدانيين أصحاب الموصل من جهة وبين الخليفة والبريدى من جهة أخرى ، وينزل الخليفة عند الحمدانيين وينصرونه على خصوبه لسنة ٣٣٠ فيخلع على الحسن بن عبد الله بن حمدان لقب ناصر الدواة ، كما يخلع على أخيه على لقب سيف الدولة . وتشتعل الحروب بينه وبين الإخشيد في سنة ٣٣٣ ولكنهما يفيئان إلى الصلح وتخلص حلب لسيف الدولة ، وهو في أثناء ذلك ينازل الروم ويكبدهم خسائر فادحة في الأرواح . ومنذ قرع سيف الدولة لأبواب حلب واستيلائه عليها نجد الصنوبرى يقد م له مدائحه ، وأعجب به سيف الدولة ، فلم يكتف بما أجزل إليه من صلات إذ اتخذه أميناً لمكتبته (٢) . ويبدو أن سيف الدولة لم يتعوف عليه قبل نزوله حلب ، وقد يؤكد ذلك أننا لا نجد في ديوانه مديحاً لأخيه ناصر الدولة وآبائهما في الموصل ، مع أن نجم الأسرة الحمدانية كان قد أخذ في التألق منذ أواخر القرن الثالث الهجرى ، ومع أنها كانت أسرة شيعية ، وكان الصنوبرى نفسه شيعياً ، غير أنه ظل منحرفاً عنها ، حتى قدم سيف الدولة حلب وقد يرجع ذلك شيعياً ، غير أنه ظل منحرفاً عنها ، حتى قدم سيف الدولة حلب وقد يرجع ذلك إلى اضطراب الأحوال في بغداد واشتراك هذه الأسرة في الفتن التي كانت تتعاقب المنافراب الأحوال في بغداد واشتراك هذه الأسرة في الفتن التي كانت تتعاقب

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٢٩٦

<sup>(</sup>٢) مطالع البدور للغزولي ٢ / ١٧٦ وآدم ميتز ص ٣٦٤.

هناك ، والحل هذه الفتن نفسها هي التي جعلته ينأى بنفسه عن بغداد وتقديم مدائحه لوزرائها وحكامها المختلفين . على أنه كان كثير المقام بالرقة ، وكان يمدح بعض ذوى الوجاهة والنباهة بها ولكنه لم يفكر في مديح أمرائها الحمدانيين ، إلا إذا كانت هناك أشعار أخرى لم يحملها ديوانه خصّها بمديحهم .

على أن هذا الحانب يجعلنا نفكر فى شأن تشيعه، فديوانه يمتلى بمراث لآل البيت وللحسين خاصة ، مما يؤذن بأنه كان متشيعًا حقًا ، وهو يذكر فيه ما يؤمن به الشيعة من أن الحلافة ليست مفوضة للأمة وأنها تنتقل بالوصية من الرسول إلى على وأبنائه ، على نحو ما نرى فى مثل قوله (١) :

### حباه بالوصيَّة إذ حَباه وهُو ذو دَنفِ

ويبدو أنه لم يكن غالبًا في تشيعه ، بل يبدو أنه لم يعتن مذهب الإمامية الاثنى عشرية الذى كان قد أخذ ينتشر في بعض أركان العراق لعصره . وفي ديوانه قصيدة وجه بها إلى جعفر بن على صاحب الزاب في المغرب الأوسط ، وصلة جعفر وأبيه على بالدعوة الإسماعيلية التي كانت قد أخذت في الذيوع بتلك الديار مشهورة ، ولكن ينبغي ألا نفهم من ذلك أن الصنوبري كان على صلة بتلك الدعوة لا في مقرها الحديد بالمهدية في المغرب ولا في مقرها القديم بسكسمية في الشام (٢) ، وقد يؤكد ذلك أننا نجده يهاجم القرامطة (١) الذين كانوا متصلين بتلك الدعوة حين أغاروا على الحجيج يوم التروية لسنة ٧٣٧ وقتلوهم قتلا ذريعاً ، كما مر بنا في غير هذا الموضع . وربما كان أكثر من ذلك تأكيداً أننا نجده يمدح زيادة الله بن الأغلب صاحب تونس ، بعد أن هزمه أبو عبد الله الشيعي داعية الفاطميين لسنة ٢٩٦ ، وخرج من بلاده إلى العراق وأقام — حسب أوامر الحليفة — بالرقة (٤) ، وظل بها حتى توفى سنة ٢٩٠ الهجرة (٥) . ونرى الصنوبري حينئذ يمدحه بغير قصيدة (١) ولو أنه كان على صلة بالدعوة الفاطمية الإسماعيلية ما نظم فيه بيتاً مثنياً عليه أو مادحاً . ونجده

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٩٦ . .

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة ٣ / ١٦٨ .

<sup>(</sup> ه ) النجوم الزاهرة ٣ / ١٩٠ .

<sup>(</sup>٦) الديوان ص ٣١٧ ، ٢٠٩ .

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) فى ديوانه مديح لصديق هاشمى من سلمية هو أبو إسحق السلمانى ، ولكن ليس فى مديحه له ما يصور شيئاً من الدعوة الإسماعيلية .

حين يمدح آل البيت يمدح حمزة وجعفراً الطيار كما يمدح العباس (١) جد العباسيين. وهو يكثر من مديح بعض الهاشميين من سلالة على بن أبى طالب ، ولكنه أيضاً يكثر من مديح الهاشميين من سلالة العباسيين أمثال أبى العباس أحد أحفاد الرشيد وله يقول (١):

أَأْبِنَاءَ الْخَلَافَةِ من قريشٍ وساسةً أَمرِ عالمنا المسوسِ أَأْبِنَاءَ الْخَلَافَةِ من الوعوس (٣) أَلْنَتُمْ من حُزون الدهر حتى توهمتُ الحزونَ من الوعوس (٣)

وفي ديوانه ما يدل بوضوح على أنه كان لا يزال يمر ْحمَل من حلب إلى الرقة على الفرات ، حتى لتُعدَّ كأنما كانت موطنه الثاني وخاصة في أيام شبابه وإدمانه على اللهو وخمَلُ عه. للعذار . وكان لا يزال يؤمُّ فيها مع بعض الفتيان والرفاق دير زكمَّى لِحمال متنزهاته ، ولما كان يجاوره من أماكن الصيد برًّا وبحراً . وكثيراً ماكان يلم مدينة الرها هناك وكنان بها دكان ورَّاق يسمى سعداً ، وكان يجتمع فيه بكثير من أدباء العراق والشام ومصر . ومن الرقة حتى دمشق كان ينزل في كل ما بينهما من البلدان ، ولم يدع جواداً أو حامياً من حماة الأدب في تلك الأنحاء حتى قدم له مدائحه ، ونستطيع أن نميز بين ممدوحيه عبد الرحمن الجلاَّبي من أهل حمراً ان بالموصل وابن كوجك في طرابلس وعلى بن سهل بن روح في حمص، أما الحلبيون فكثيرون من مثل أسرة السبيعيين، وكان منهم من يعني برواية الحديث النبوي مثل الحسن بن أحمد السبيعي وله كتاب « التبصرة في فضيلة العترة الطاهرة » ومثل القاضي أبي عبد الرحمن بن أخى الإمام ومثل على بن محمد بن حمزة العباسي الهاشمي وكان له قصر منيف وبساتين في موضع يسمى فارث ، وله فيه قصائد رائعة ، ومثل أبي عبد الله الكرخي صاحب الخراج. وكثيرٌ هم العلويون الذين مدحهم مثل إسماعيل بنالفضل الهاشمي وابنه أبي بكر وحفيده أبي عيسي ومثل طاهر بن محمد ومحمد بن الحسين الهاشميين . وكان يختلط في كل البلدان التي ينزل فيها بشعرائها وأدبائها ، وكان من أقربهم إلى

الصلبة ، والوعوس جمع وعس وهو الأرض

<sup>(</sup>۱) انظر الديوان ص ٣٣ (۲) الديوان ص ١٨٥

السهلة .

<sup>(</sup>٣) الحزون : جمع حزن وهو الأرض

نفسه المعوج الرقى ويقال إنه أستاذه ، وقد توفى سنة ٣٠٧ وبكاه بمرثية طويلة يقول فيها (١):

يا سهاء الشعر التي لى عليها كلَّ يوم سهاءُ دَمْع تفيضُ كيف تجنى الأَفهامُ زهرَ المعانى بعد ماجفٌ رَوْضُهنَّ الأَريضُ

ولعل أهم صداقة كانت بينه وبين شاعر الصداقة التي انعقدت بينه وبين كشاجم ، ونظن ظنباً أنها بدأت في الرقة ، وكان كشاجم قد اتصل هناك بأبي الهيجاء عبد الله بن حمدان والدسيف الدولة ، فرعاه وصار من حاشيته ، ثم صار من حاشية ابنه ، ورافقه حين ألتي عصاه بحلب ، حتى نهاية حياته ، وكان أصغر سنباً من الصنوبري ، وكأنه اتخذ منه معلمه ورائده في الشعر ، فنسج على منواله ، في وصف الرياض وفي الحمريات والغزل ، وبينهما مداعبات ومعابثات واستعطافات كثيرة ، وكأن الأستاذ دائماً كان حريصاً على رضا تلميذه . وتمني التلميذ يوماً لو أصهر إلى أستاذه في ابنة (٢) له ، ولعل عالماً لغوياً لم يحظ بصداقة الصنوبري كما حظى على بن سليان الأخفش الصغير ، وكان قد رحل عن بغداد إلى مصر على بن سليان الأخفش الصغير ، وكان قد رحل عن بغداد إلى مصر في هذه السنوات الحمس انعقدت له حلقة كبيرة بالمسجد الجامع أميها الشباب للتنقف ، وكان بينهم الصنوبري ، فلك الأخفش عليه لبية ، وإذا هو ينظم فيه قصيدة طويلة يصور فيها نهله هو ورفاقه من ينبوعه العظيم ، مثل قوله (٣):

كَرَعْنا منه فى أَبْحُ رِ علم غير مَنْزوفه وطالعْنا رياضَ العِلْ م بالآداب محفوفه

وتضطره بعض ظروفه إلى أن يبرح محاضراته إلى أنطاكية مسقط رأسه ، فيكتب إلى الأخفش متشوقاً كما يقول ، واصفاً فراقه لهذا الفردوس العلمى ، متمنياً او فاءت عليه ظلاله . وتمتد به الأيام بعد ذلك نحو ثلاثين عاماً يقضى معظمها فى اللهو، ويفيق مرة من كئوسه فى نحو الستين من حياته فيتمنى لوزهد فى الدنيا ومتاعها الزائل

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>۲) ديوان كشاجم (طبعة بيروت) ص٧٩ .

معلناً أنه بلغ السابعة والحمسين وآن له أن يزدجر ويرعوى ويكف عن اللهو وآثامه ، ىقول (١) :

#### أَلَقتُ رداءَ اللهو عن عاتقي خمس وخمسون مضَت واثنتان

وفي البيت ما يدل على أنه لم يمت وقد ناهز الخمسين كما يقول ياقوت (٢)، بل مات وقد ناهز على الأقل الستين، ولا ندري هل هجر اللهو فعلا كما تمني أو ظل يشرب كئوسه صافية وممزوجة حتى الأنفاس الأخيرة من حياته لسنة ٣٣٤ للهجّرة . وكان يعيش على ما يظهر في يسر دائمًا، إذ نراه يذكر - كما يذكر ذلك كشاجم -أن له بحلب ضيعة وبستانيًا وقصراً حوله الأشجار والورود والرياحين (٣) . وكثيراً ما نراه مدعو صحامه ورفاقه لمآدب عنده (٤)

وأخذ كثيرون يروون أشعاره وهو على قيد الحياة، وعُنبي أحد تلاميذه من الشعراء وهو أبو العباس الصفري برواية ديوانه وعنه رواه القاضي أبو عمر عثمان بن عبد الله الطرسوسي (٤)، واهتم به معاصره أبو بكر الصولي فجمعه ورتبيَّه على حروف الهجاء في ماثني ورقة (<sup>ه)</sup>. ولم يلبث الديوان أن دخل الأندلس بعد وفاة صاحبه بنحو عشرين عاماً أحهد الحكم المستنصر ( ٣٥٠ - ٣٦٦ ه) . على يد مواطن للصنوبرى ترجم له ابن الفرضي في تاريخ (١) علماء الأنداس ، هو محمد بن العباس الحلبي ، وعنه رواه اللغوى المشهور أبو بكر الزبيدي الإشبيلي ، وذاعت هذه الرواية بين أدباء الأندلس ، ونرى ابن خبر بذكر طرقها في فهرسته (٧). ولم يصل إلى عصرنا من الديوان إلا جزء منهيشتمل على قصائله من قافية الراء حتى القاف ، أما الجزء الذي يسبقه والآخر الذي يلحقه ففقودان ، وحقيَّق الجزء الياقي تحقيقًا علميًّا الدكتور إحسان عباس وألحق به ما وجده في المصادر المخطوطة والمطبوعة من أشعار الصنوبري

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر حلب في معجم البلدان.

<sup>(</sup>٣) الديران ص ٣٤٧ وانظر ديوان كشاجم

<sup>( )</sup> انظر مثلا ص ه و ١ في الديوان .

<sup>( ؛ )</sup> الديران ص ١٨٧ .

<sup>(</sup> ٥ ) الفهرست ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي

رقم ۱٤٠٢ .

<sup>( ∨ )</sup> فهرسة ما رواه ابن خبر عن شيرخه

ونشر هذا الملحق مع الجزء المذكور باسم ديوان الصنوبرى ومعه فهارسه فى نحو ٨٠٠ صفحة .

ومن يقرأ فى شعر الصنوبرى يلاحظ تواً أنه كان يعنى بصناعة شعره وأنه أكب على الشعراء من قبله يقرأ فيهم ويستوعب ويتمثل، وخاصة أبا تمام والبحرى وابن الروى وابن المعتز ، فهو أحياناً يكثر من الجناس ومن فنون البديع على طريقة أبى تمام ، وأحياناً لا يذهب بعيداً فى استخدام هذه الفنون على طريقة البحرى ، وهو يكثر من التشبيهات والصور على طريقة ابن المعتز كما يكثر من وصف الطبيعة على طريقة ابن الروى . وظل يمرن نفسه على نظم الشعر ويروضها على صناعته حتى قال (١) :

ما حَلَّ بِي منك وقت مُنْصَرِق ؟ ما كنت إلا قريسة التَّلَفِ كم قال لي الشوق قِفْ لتلثمه فقال خوف الرقيب لا تقفِ بسطت خطوى كرها وقد قبضت رجلي عن الخطو شدة الكلف فكان جسمى في زي منطلق وكان قلبي في زي منعطف

فارتضى حينئذ أن يعلن عن شاعريته وأن يقدم أشعاره لمن حوله، والأبيات فيها غير قليل من التكلف فى التعبير ، وخاصة البيت الثانى، ومع ذلك تم عن شاعرية جيدة ، وواضح فيها العناية بالطباق والمقابلة على نحو ما يلاحظ القارئ لبيتيه الثالث والرابع . وأخذ يسلس له الشعر وأسلم له قياده حتى أصبح من الحجلين فيه البارعين .

وإذا أخذنا نستعرض موضوعات الشعر عنده لاحظنا أنه عُنى بالمديح عناية واسعة ، إذا اتخذ شعره متجراً له ومربحاً . فهو يقد مه لولاة حلب ونوابهم وأبنائهم ومساعديهم ، وكثيراً ما يصرح فيه بتنجز الوعود ، وأنه لا يزال ينتظر هبة الممدوح وجائزته ، وأكثر من مديح العباس بن أحمد بن كتيعَعْلَغ ، وفيه يقول (٢) :

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٣٨٨ . (٢) الديوان ص ١٦٠ .

ثُبْتُ الدعائم محصد الأمراس تَسَعُ الأَنام وقلبه من باسِ وألان من طبع الزمان القاسي جَلاً عن الأعباد والأعراس عن أعين الندماء والجُلاس

وكيَغْلَغَيُّ المجدِ يُلْفَى مجدُه فَرْدُ الكيان فكفَّه من رحمة أُعْدَى على صَرْف الليالي المعتدى يوماه ذا غَيدٌ وذا عُرْشُ وإن يابي الحجاب وليس بحجب بشره

والأبيات مليثة بالجناسات والمقابلات والتقسيات، على نحو ما يلاحظ في أعدى والمعتدى والحجاب ويحجب ، وفي الكف والقلب واللين والقسوة والعيد والعرس ، وكأنما كتب أشعاره على أضواء من ديوان أبي تمام ، وإن كان لا يبلغ مبلغه في اقتناص المقابلات والجناسات ، فقد كان أبو تمام أكثر دقة وأنفذ بصيرة . ولا نبالغ إذا قلنا إن أجود ما صاغه من مدائح صاغه في الهاشميين من عباسيين وعلويين ، وأهم هاشمي عباسي أسبغ عليه مديحه على بن محمد بن حمزة الهاشمي ، وكانت له – كما مرَّ بنا – ضياع يتوسطها قصر في مكَّان يسمى فارث ، وكان الصنوبري كثيراً ماينزل عنده بهذا القصر وينعم بما فيه من ترفومن أسباب النعيم ووسائله، وله فيه قصيدة عينية رائعة يصور فيها ما نعم به عنده من غناء بعض الجواري ومن راح وخمر ، كما يصور بستانًا حافلا بالورود والرياحين وبركة حسناء تنهل فيها النجوم ويتحول إلى مديح ابن حمزة هاتفيًّا (٢):

لنَدِّى يُؤَمَّلُ أَو لخَرْقِ يُرْقَعُ (٣) ابْقُوا بني العباسِ مابقيَ الحصَا

ويمدح كثيراً من العلويين المقيمين بحلب وغير حلب ، ودائمًا يذكر أنهم عَرَة المصطفى وأنهم الجوهر المصفَّى وسراج الدنيا ، ومن خير مدائحه في الهاشميين مدائحه لأنى إسحق السلماني ، ويصفه بالعلم الغزير والاطلاع الواسع على الثقافة اليونانية حتى ليرفعه درجات على أرسططاليس وبقراط ، قائلا (٤):

وأَدقُّ من رَسْطالسِ نظَرًا إِذا للظُّرْتُه وأَشْفُّ من بُقْرَاطٍ (١) محصد : قوى متين . (٣) يريد بالخرق : الفتنة .

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٣٢٧. (٤) الديوان ص ٢٧٩ .

# فِكَرُّ غَدَتْ أَقفالَ فكرٍ كلُّها لكنهن مفاتح استنباط

والرثاء كثير في الديوان بصوره الثلاث من العزاء والتأبين والندب ، فهو يعزى جعفر بن طاروف عن أخيه (۱) بأن تلك حال الزمان يعصف بكل الأحياء ، وقديمًا عصف بجرهم وطسم وأقيال حمير وكسرى وقيصر ، ويعزى ابن حمزة الهاشمي العباسي صديقه عن زوجته (۲) وأن طائراً لم يطر إلا كما طار وقع ، ولا شرب أحد في دنياه جرعة حلوة إلا أعقبتها جرعة مرة . وحزن طويلا على صديقه أبي إسحق السلماني حين وافاه القدر ، فأبنّه كثيراً واصفنًا علمه وباكينًا عليه بمثل قوله (۳):

غاب أبو إسحق في الأرض بل غاب سِراجُ الأرض في الأرض بكته عيناي وفوق البكا حتى بكي بعضي على بعضي

ومن أروع مراثيه ندبه للنبي عليه السلام ولآله ، وهو فيه يتحدث عن ابنته فاطمة الزهراء وعن على واصفاً مقتله الأثيم ومؤكداً وصية الرسول له بالحلافة كما أسلفنا ، ويذكر حديثه له في غدير خم وأنه منه بمنزلة هرون من موسى ، ويعرض مقتل الحسين وما صبله في نفوس المسلمين من جزع وكمد . ويخصه بمراث كلها تفجع عليه ولوعات وزفرات ، ونراه في بعضها (٤) يصور سيرة جده المصطفى العاطرة ليظهر مدى الإثم في مقتله ، كما يصور سيرة أبيه على ونصرته للإسلام وماله من حقوق على الأمة ، ويبكى مقتله في كربلاء بالقرب من الفرات ، وهو ساغب ، يريد بعض الماء ، فتلعق السيوف من دمه ودم شباب وصغار من بيته كانوا معه ، وتُعدول أم كلثوم ومن كان في ركبه من النساء عويلا مُراً، ويندد بقاتليه وفظاعة جريمتهم وما يزال يئن لمصرع الحسين وهتك حرمه بمثل قوله (٥) :

<sup>(</sup> ٤ ) أنظر الديوان ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>ه) الديوان ص ه٩.

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٠٦.

<sup>(</sup> ٢ ) الديوان ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٢٩٥.

والفاطميون تَقْري هم السيوفُ الطيورا والفاطميات يَنْحُونَ ن بالدموع النُّحُورَا

ونراه فى جوانب من تفجعه على الحسين وآل البيت يتوسل إلى الرسول عليه السلام وفاطمة الزهراء وعلى وابنيه الحسن والحسين أن يكونوا شفعاء له يوم القيامة ، حتى يغفر الله له ذنوبه ، وهو يضيف إلى شفاعة الرسول المقررة عند أهل السنة شفاعة آل البيت ، تشيعنًا لهم ، كأنهم ورثوها فيا ورثوه عن النبى صلى الله عليه وسلم . ويلتنى فى الديوان تفجعه على الحسين بتفجعه على ابنته ليلى وحيدته كما يقول ، ويندبها فى كثير من القصائد والمقطوعات ، وقد امتلأت نفسه شقاء وعناء ممضنًا وامتلأ قلبه حسرات ولوعات محرقة ، وما يزال يطلب إلى السحب أن تكسو الأرض من حول قبرها وشيئًا بعد وشي وحريراً بعد حرير وأزهاراً وأنواراً فائحة العبير ، ويناجيها فى مضان ذاكراً عبادتها فيه وعكوفها على القرآن الكريم ، وكيف تحول العيد بعدها لغيابها عنه مأتماً ، ويبكيها فى قصيدة ضادية ، ويبكى معها أختها التى ماتت منه فى الرقة ، وفى ذلك يقول (1):

لنا في الرَّقَّتين مضيضُ حزن وفي حَلبَ المضيضُ على المضيضِ

وظل جُرْحه فى ليلى لا يرقأ ، وكانت عروساً ، فانقلبت الفرحة حزناً بل كارثة ، وانقلب الرحيق حريقاً يصطلى الصنوبرى بناره ، ويتعذب عذاباً شديداً ، ولا مغيث له ولا ملجأ سوى الدموع والأنات والزفرات وأن ينوح عليها بمثل قوله (٢):

يا ربة القبر المضيء الذي يضيء ضوء الكوكب السَّارِي أَشتاق رؤياكِ فآتي فلا أرى سوى تُرْب وأَحجارِ قوى إلى دارك قد أنكررت صبركِ عنها أَى إِنْكارِ استوحشت دارُكِ من أهلها واستوحش الأهدل من الدارِ ومن أروع مراثيه مرثيته في أمه، وهو من أقدم من رثوا أمهاتهم إن لم يكن

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٢٦٣ . (٢) الديوان ص ١٠٠

أقدمهم ، وهو في رثائه لها يصور شعوراً عميقًا بالحزن ، وقد استهله بقوله: (١)

قَدْ صَوَّحَت روضتى المونقه وانتُزعت دوحتى المورقه ومضى يصور مرضها قبل موتها وكيف كان يئن لها أنيناً متصلا. وله مرثية طريفة لثوب أبلاه الدهر.

وهزَّته بل أثرَّت فى نفسه تأثيراً عميقاً فاجعة الحرم المكى الكبرى لسنة ٣١٧ حين هجم القرامطة على الحجاج، وهم ينهلون وينُلبَسُون يوم التَّرْوية فأعملوا فيهم السيوف فى طرق مكة وفى البيت الحرام وهم متعلقون بأستاره ، حتى ليقال إنهم قتلوا منهم نحو عشرة آلاف ، ونرى الصنوبرى يبكيهم بكاء حارًّا ، هاتفاً (٢):

دموعهم تجرى خشوعاً وخشيةً وأرواحهم تجرى على البيض والسَّمْر وما غُسلوا بالماء بل بدمائهم وما خُنَّطوا إلا من التَّرْب لاالعُطرِ

ومضى يصفَ القرامطة بالكفر وأنهم لا يعرفون صلاة ولا سجوداً ولا طهراً ولا وضوءاً ولا صوماً ولا حـَجاً ولا شيئاً من فرائض الإسلام .

وله قصائد عدة فى الفخر ، وهو كثيراً ما يفخر فيها بقبائل قيس والقبائل المضرية عامة وبضبة قبيلته، وأيضاً كثيراً ما يفخر فيها بالمصطفى وآله . ونراه فى قافية له يضيف إليه أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وخلفاء بنى العباس ، إذ يقول فى عدّ قومه لمناقبهم ومفاخرهم (٣):

عَدُّوا النبيَّ الهاشميُّ ورهطــه ووزيرَهُ الصَّدِّيقِ والفــاروقا ولهم خلائفُ من بني العباسقد أعيــوا جميع العالمين لحُوقا

وفى ذلك ما يدل بوضوح على أنه لم يكن غالياً فى تشيعه ، إذ يرتضى خلافة الصديق والفاروق وخلفاء العباسيين ، بل يمجدها ويشيد بها فى قوة . وله أهاج كثيرة يملؤها بالفحش، ومن أطرفها هجاؤه لزوج ابنته ليلى التى رثاها طويلا، ويبدو

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٤٤٢ (١) الديوان ص

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٧٩

أنها توفيت عقب إعراسه بها ، فعدًه طائر شؤم وطالع نحس بغيض ، وهجاه مراراً وتكراراً بمثل قوله (١٠):

ألا يابنَ الجُنَيْد اسمع وما أنت بذى سَمْع على التَّفْريق إمْلاكُ كَ هَدًّا لاعلى الجَمْع (٢) على التَّعْس على الفَجْع على النَّعْس على الفَجْع على النَّعْس على الفَجْع على تحدُّرُ الدمْع على تحدُّرُ الدمْع

وله قصيدة (٣) في هجاء بعض الشهامسة ، يصفه فيها بالشره في الأكل وببعض العادات القبيحة ، وبالثقل حتى إنه ليتفوق على جبل رَضْوَى في ثقله ، وبالشؤم حتى ليوازى البوم في شؤمه ، ومن قوله في ثقيل (٤):

لو مَرَّ من ميل توهمتَه قد مرَّ بين العَيْن والحاجب

وفى ديوانه معاتبات واستعطافات بينه وبين بعض أصدقائه ، وألطفها ما نظمه فى استعطاف صديقه ورفيقه الحميم كشاجم ، وكانا كأنهما روح واحدة فى جسدين أو جسد واحد فى ثوبين ، فقد جمعت بينهما لحمة الشعر ، ووثقت بينهما من الصداقة ما لا توثقه قرابة الدم ، وله يقول متودد المستعطفاً (٥):

أَخُ لَى عاد من بعد اجتنابِهُ وَفَرَّق بين قلبي واكتئابِهُ وخاطبني فخلتُ بأن زهر ال رُبّي الموشيَّ يُجْنَى من خطَابِهُ فقرَّب بين أجفاني وغُمْضِي وباعد بين دَمْعِي وانسكابِهُ أَتاني أَرْيُ منطقه فعَفَّى على ما ذُقْتُه من طَعْم صَابه (٢)

وله غزليات كثيرة ، غير أن كثيراً منها في الغلمان ، وحاولنا ــ في غير هذا الموضع ــ أن نخفف من حيداً قده المثلبة السيئة عند الصنوبري وغيره ، فقلنا إن

<sup>(</sup> ه ) الديوان ص ٧ ه ي .

<sup>(</sup> ٦ ) الأرى : الشهد أو عسل النحل .

والصاب : العلقم .

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٢) الإملاك : الزواج .

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup> ٤ ) الديوان ص ٥ ه ٤ .

كثيراً من شعر الغلمان ، إن لم يكن جُلنُه ، كان يُقال على سبيل الدعابة والتندير في أثناء السكر وشرب الحمر . وله غزل في فتيات ونساء كثيرات ، ويغلب علية التكلف إذ نراه يبحث غالباً عن تشبيه أو صورة ، ومن غزلياته الطريفة قوله (1):

تزاید ما ألقی فقد جاوز الحداً وقد كنت جُلْداً ثم أوهنی الهوك فلا تعجی من غُلْبِ ضَعفك قوَّلی جَرَی حَبِّكم مجری حیاتی ففقد كم

وكان الهوى مزحاً فصار الهوى جِداً وهذا الهوى ما زال يستوهن الجَلْدا فكم من ظباء في الهوى غلبت أُسْدا كفقد حياتي لا رأيت لكم فقدا

ومع ذلك فالقطعة لا تخلو من تكلف ، حين يحوَّل الهوى من المزح إلى الجاد وحين يصبح واهناً بعد أن كان جلداً ، وحين يغلب الضعف القوة ، كل ذلك ليأتى بالطباق . وأطرف من هذه المقطوعة مقطوعته التالية (٢) :

لا النومُ أَدْرِى بهِ ولا الأَرَقُ يَدْرِى بِهذين مَنْ به رَمَقُ إِن دموعى من طول ما اسْتَبَقَتْ كلَّتَ فما تستطيع تستبق ولى مليكُ لم تَبْدُ صورته مُذْ كان إلا صَلَّت له الحَدَق نويتُ تقبيلَ نارِ وَجْنَتِهِ وخفت أَدْنو منها فأحترق نويتُ تقبيلَ نارِ وَجْنَتِهِ وخفت أَدْنو منها فأحترق

والقطعة مع ما يترقرق فيها من جمال يتعمقها التكلف ، على نحو ما يلاحظ في البيت الثاني وتعب دموعه من استباقها وتقاطرها على خديه ، وتعبيره عن عبادته لليكه بصلاة الحدق فيه أيضًا غير قليل من التكلف، وواضح أن الشطر الأول في البيت الأخير عجلوب اجتلابًا ليهبي مكانبًا للشطر الأخير . وله مقطوعة نظمها في فتاة مسيحية ، تمضى على هذا النمط (٣):

لا ومكان الصَّليب في النَّحْرِ منكِ ومجرى الزنارِ في الخَصْرِ الرَّارِ في الخَصْرِ والحلق المستديرِ من سَبَج على الجبين المصوغ من دُرِّ (3)

 <sup>(</sup>١) الديوان ص ٤٧٢.
 (١) الديوان ص ٤٣٦.
 (٤) الديوان ص ٤٣٦.

وسُكْر أَجفانك التي حلف الفنتورُ ألا تُفيق من سُكْرِ وَأَقْحُوانٍ بِفيك مُنْتَظِمٍ على شبيه الغدير من خَمْرِ ما صبَر الشوقُ لى فأصبِرَ يا منْ حُسْنُهُ فيه قِلَّةُ الصَّبر

ويكثر الصنوبرى من الحديث عن الخمر ووصف كئوسها وسقاتها ونداماها ومجالسها ، يفرد لذلك القصائد والمقطوعات . وقد يضع نعت الخمر فى مقدمة بعض مدائحه ، مضيفاً إليها نعت بعض ليالى الأنس وما كان فى مجالسها من غناء وقيان وجوار معقربات الأصداغ . وقد يضيف إلى ذلك وصف البستان وما فيه من أزهار ممتدة حول القصور ومجالسها . وكثيراً ما يقرن وصف الربيع إلى الحمر ، فهو ربيع الفرح والسرور فى رأيه . ويقرنها أيضاً دائماً إلى الأمطار ، ولعله أول من قرنها بالثلج وانتثاره فى الطبيعة ، وعرف له القدماء ذلك فقالوا إنه أول من تغنى بالثلجيات على شاكلة قوله (١):

ذَهِّبْ كَثُوسَكَ يَا غُلا مُ فَإِن ذَا يَومٌ مُفَضَّضْ الْجَوُّ يُجْلَى فَى الْبَيَا ضِ وَفَ حَلِّى اللَّرِ يُعْرَضْ أَظننتَ ذَا ثُلَجاً وذَا وردُ على الأَغصان يُنْفَضْ وَرُدُ على الأَغصان يُنْفَضْ وَرُدُ على الأَغصان يُنْفَضْ وَرُدُ على الأَغصان يُنْفَضْ

وهو يفرح بهذا اليوم من أيام كانون شهر الشتاء القارس ، الذى يكسو الأشجار ثياباً بيضاء ، وكأنها تُجهلى فيها ، فهو يوم من أيام عرسها ، وهو يعب فيه من كتوس الحمر المذهبة الصافية ، فرحاً بمنظر الثلج على الأغصان ، وكأنما قيط عُهُ في عينه ورود تنشفض على الأغصان وعلى الأرض ، ورود بيضاء ، تكسو الطبيعة غلائل فضية بهيجة . وكان أكثر ما يفرغ لحمره ولهوه ولذاته فى الرقة ، وكان يختلف مع رفاقه إلى بساتينها ومتنزهاتها على جداول البليخ والهني المرق . وله رائية (٢) يصور فيها نزهة في بساتين تلك الجداول وفي دير زكي الذي كان يتنقل بينها من مثل هرقلة والصالحية

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٢٥٥ . (٢) الديوان ص ١٥٥ .

وبيطنياس والرافقة وما كان يمتد في المروج هناك من أنوار وأزهار ، ويصف عكوفه على الخمر وسُقاتها من الغلمان والجواري ، كما يصف صيده بالكلاب هناك من الغزلان ، وكذلك صيده بالجوارح من الصقور والبُزَّاة للطير من مختلف الألوان ، ويصوّر من معه من الرفاق كما يصور نهر الفرات وسفنه المسرعة . وله وراء ذلك أشعار كثيرة في دير زَكيَّ ونُنزَهه في بساتينه وخَلَمْعه مع بعض رفاقه للعذار فيه ولهوهم مع بعض فتياته ، على نحو ما يحدُّثنا في قوله (١):

لو على الدَّير عجتَ يوماً الألهد لك فنون وأطربتك فنون كم غزال في كفِّه الوردُ مبذو لُّ وفي الخدِّ منه وردُّ مصونُ

ويبدو أنه ارعوى حين تقدمت به السن أ بعد الخمسين ، وربماكان لموت ابنته ليلي أثر في ذلك ، فقد صحا من خمره ولهوه على موتها في سن البراعم الغضة ، ولعل ذلك ما جعله يعلن أنه كفُّ عن النبيذ في حزم وعزم أكيد ، حتى ليقول (٢):

كنت أُحب النبيذ جِدًا فصار حُبِّي النبيذ بُغْضًا فلست أرضاه لى شراباً والحمد الله لست أرْضَى

وينظم بعض أشعار في الزهد ، وله فيه قصيدة <sup>(٣)</sup>طويلة ، يتحدث فيها ع*ن* الموت وعن ذنوبه ومعاصيه وأنه آن له بعد ما اقترف من الأثام أن يرعوي ويكف عن السير في طريق اللهو ودروبه . ويتصل بهذا الموضوع عنده أن نجده يفرد بعض القصائد لنصائح خلقية وسلوكية في الحياة ، وهو الباب الذي يسمَّى في الشعر وأغراضه باسم باب الأدب ، حيث تتولى النصائح للبصر بالحياة ومسالكها الصعبة ، من مثل قوله في إحدى قصائده التي خصَّها بهذا الباب (١٠):

ولا تُتْبَعْ أَخا سَفِه ودَعْــهُ

أضاع الحَزْمَ مَنْ أَمْسَى مُطِيعاً طوال َ الدهر ذا حَزْم مضاع ِ وأكثر ما استطعت الحلم إنى رأيت الحلم من كرم الطباع وكُنْ للحُرِّ ـ دهرَك ـ ذا اتباع

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٣٩٣.

<sup>(</sup> ٤ ) الديوان ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٢٥٨.

ولم نتحدث حتى الآن عن الموضوع الأساسى فى شعره ، وهو وصف الطبيعة التى عاش لها وعاشبها وعاشفها معيشة جعلته أستاذ هذا الموضوع فى العربية . وقد مضى معاصروه من حوله ومن خملة هم فى العصور التالية لا فى المشرق وحده ، بل أيضاً فى المغرب والأندلس يسبرون على هديه فيه ، حتى ضرب المثل بروضياته . وحقاً كان ابن الروى مشغوفاً بالطبيعة ووصف الرياض فى الربيع ، ولكنه لم يتعيش لهذا الموضوع معيشة الصنوبرى ولا اتخذ له بستاناً يزرع فيه الورود والرياحين والأزهار ويتعهدها تعهد الحب الوامق كما صنع الصنوبرى . فهو بحق شاعر من شعراء الطبيعة ، عاش يتغذى خياله وروحه منها ، واصفاً لحداثقها وبساتينها ورياضها ، حتى ليصبح ذلك كل شغله وكل وكده من حياته ، وقديماً عاش تلك المعيشة أبو نواس، ولكن فى الصهباء وكنوسها ودنانها ، مما جعله يعنى وصف الطبيعة على وصف الأطلال والديار العافية ، وبالمثل نجد الصنوبرى يعنى وصف الطبيعة على وصف الديار والأطلال ، فى مثل قوله (۱) :

وَصْفُ الرياض كفانى أن أقيم على وصف الطلول فهل فى ذاك من باسِ يا واصف الروض مشغولا بذلك عن منازلٍ أَوْحَشَتْ من بعد إيناسِ قُلْ للذى لام فيه هل تَرَى كَلِفاً بأَملح الروض إلا أَملحَ الناسِ

فهو يُعليى وصف طبيعة بلاده على وصف الأطلال ، وكأنه أول تعبير قوى عن شغف شعراء الشام بطبيعة ديارهم الحلائبة . ورأيناه فى غزله لا يهيم بالمرأة ، وكأنما استأثرت الطبيعة بكل ما فيه من عاطفة ، وشغلته بجمالها الهاجع فى الكون عن كل شيء ، حتى لكأنما يعيش لها كل لحظة من حياته ، وفى كل لحظة يصبو لها قلبه ويشتد وجده وتتتابع أنفاسه ، ويصور ذلك فى قصيدة الأبيات السالفة قائلا عن رفاق له فى أحد البساتين :

ما كدتُ أكتمهم وَجْدى بِنرْجِسِهِ إلا استدلَّوا على وَجْدى بـأَنفاسِى فهو يجد بالرياض وجداً لا يكاد يشبهه وجد، وكان يشتد به هذا الوجد في الربيع، حين تأخذ الأرض زخرفها ويعبق الجو بروائح الأنوار والأزهار، وتتغنيَّى

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٨١.

الطيور على الأشجار ، وكأنما تتحوَّل الرياض في عينيه إلى أعياد وأعراس ، حتى اليقول (١) :

ما الدهر إلا الربيعُ المستنير إذا أَتَى الربيع أَتاك النَّوْرُ والنَّور (٢) فالأَرض ياقوتة والجو لؤلؤةً والنبت فيروزَجُ والماءُ بَلُّورُ (١) تظلُّ تنثر فيه السُّحْبُ لُوُلؤها فالأَرض ضاحكة والطير مسرورُ حيث التفتَّ فقُمْرِيُّ وفاختةً يغنيانِ وشِفنِينٌ وزُرْزورُ (٤) إذا الهزارانِ فيه صَوَّتَا فهما السُّ رُ ناى والنَّاى بل عود وطُنْبورُ (٥)

فالربيع كأنه ذكان ملى عبالجواهر ، والدنيا مليئة بالبشر والسرور والطيور تغنى ويشدو عندليبان بصوتهما الساحر ، وكأنما تجتمع جوقة موسيقية تخلب الألباب بأغانيها الجميلة . ويهتف بالناس أن يفتحوا عيونهم وأبصارهم في الربيع ليروا مفاتنه ويهتف بصواحبه من النساء أن يتأملن في جماله الذي يملأ القلوب غبطة وابتهاجاً ، يقول (1):

يا ريم ُ قوى الآن ويحك فانظرى ما للرُّبَى قد أظهرت أعجابها (٧٧) كانت محاسنُ وجهها محجوبةً فالآن قد كشف الربيع حجابها وردُّ بدا يحكى الخدودَ ونَرْجِسُ يحكى العيون إذا رأت أحبابها وكأن خُرَّمَهُ البديع وقد بدا روسُ الطَّواوس إذ تدير رقابها (١٥) والسَّرْوُ تحسبه العيونُ غوانياً قد شَمَّرتُ عن سوقها أثوابها (١٥)

فهو يوقظ صاحبته لترى الطبيعة وقد حسر الربيع نقابها ، فبدت خدودها وعيونها الرانية ورءوسها الزاهية ،حوكانما السرو غانيات أقبلت مشمرة عن سيقانها

<sup>(</sup> ه ) السرناي والناي: من آلات الطرب .

<sup>(</sup>٦) الديوان ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>٧) أعجاب : جمع عجب.

<sup>(</sup> ٨ ) الحرم : زهر بنفسجي زاه.

<sup>(</sup>٩) السوق: السيقان جمع ساق.

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٢٤

<sup>(</sup>٢) النوّر : الزهر .

 <sup>(</sup>٣) الفيروزج : الفيروز وهو حجر كريم
 أخضر اللون .

 <sup>(</sup>٤) القمرى والفاختة : من الحمام ، والشفنين
 اليمام ، والزرزور : من العصافير .

تريد الرقص فى هذا الجو العطر البهيج. ويفرد كثيراً من مقطوعاته لوصف بعض الأزهار ، ولم يكن زهر يملك لُبلَّه كما كان يملكه زهر النرجس ، وهو أعظم الأزهار في الشام وأكثرها انتشاراً فيه ، وقد تغنى به طويلا على نحو ما نرى فى قوله (١١) :

أَرَّايِتَ أَحسنَ من عيون النَّرْجِسِ أَم من تلاحظهن وَسُطَ المجلسِ دُرُّ تشقَّق عن يواقيتٍ على قُضُبِ الزمرُّدِ فوق بُسُطِ السَّنْدِسِ أَجفانُ كافورٍ حُبِينَ بأَعْيُنٍ من زعفرانٍ ناعمات الملمسِ

وهو فى كثير من وصفه للنرجس يستهدى بابن الرومى ، إذ كان معجباً به مثله ، ومراً بنا فى غير هذا الموضع أن ابن الرومى أدار مناظرة أفى شعره بينه وبين الورد ، وقف فيها مع النرجس مُورداً من الحجج ما يؤكد فضله على الورد وأنه يفوقه حسناً وجمالا ، وكأنما أراد الصنوبرى أن يعارضه فنظم مقطوعة (٢) نصر فيها الورد، ثم عاد فأقام معركة بين الأزهار ، حاول فيها أن ينتصر للنرجس ، وفيها يقول (٣):

خَجِلَ الورد حين لاحظه النر جسُ من حُسْنِهِ وغارَ البَهارُ (1) فعَلَتْ ذاك حمرةً وعَلَتْ ذا حَيْرةً واعترى البَهارَ اصفرارُ وغلا الأَقْحُوانُ يضحك عجباً عن ثنايا لِثَاتُهُنَّ نُضَارُ (٥) عندها أَبرز الشَّقيق خدودًا صار فيها من لَطْمه آثارُ (٦) وأضر السَّقامُ بالياسمين ال غَضِّ حتى أذابه الإضرارُ

و يمضى الصنوبرى على هذا النمط واصفاً القتال بين النرجس والأزهار المختلفة، وكل منها يبوء بالهزيمة أمام النرجس وما يسلط من سهام عيونه الساحرة. وكان كلما وصف بلدة من بلدان الشام وصف طبيعتها الجميلة ، وأله فى دمشق والرقة قصائد بديعة ، وأبدع منها قصيدته فى موطنه حلب ، وهى أربعة أبيات ومئة استهللها

<sup>(</sup>ه) الأقحوان : زهر أبيض في وسطه اصفرار

وأوراقه مفلجة ، ولذلك يشبهونه بالأسنان .

<sup>(</sup>٦) الشقيق : ورد كبير أحمر .

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٤٩٨.

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٧٨ .

<sup>( ؛ )</sup> البهار : نبت أصفر .

بالتشبيب، ثم أخذ في وصف متنزهاتها وقراها ونهرها قويق وبركها، ثم وصف المدينة نفسها وجامعها وفيه يقول (١):

للنفس تُقاها حبذًا جامعُها الجا ظم شيء مُرْتقاها ومسراق مِنْبَسرٍ أَعْ لتُ ذُرَى النَّجم ذُراها وذُرَى مِئْدنة طا قُبِــةٌ أَبْدَع باني ها بناءً إذ بناها لو رآها مبتنی قُبًّ ة كسرى مايناها

وتحدث عن حلقاتها الأدبية والعلمية ، ووصّف الطبيعة حولها وأشجارها وأزهارها وصفاً رائعاً ، وتحدث مراراً عن نهر قويق مصرحاً بضحولة مياهه وأنه ليس فيه شيء من سفن الفرات ولا من تماسيح النيل وإنما فيه فقط نقيق الضفادع . وكان طبيعيتًا أن يصف الفستق أعظم نُـ قَـُل تشتهر به حلب وفيه يُقول (٢) :

زبرجلة ملفوفة في حريرةٍ مضمَّنةُ دُرًّا مُعَشَّى بياقوتِ

وكانت لديه قدرة على ملاحظة دقائق الأشياء، ولذلك كان يُحسن وصف أى شيء وصفاً دقيقاً ، ومما اشتهر به وعُرِف له وصفه لديك الصباح الذي ينبهه وينبه الرَّفاق معه لحمر الصباح التي تسمى بالصَّبوح ، وكان الشعراء قبله يلـمُّـون به أحياناً ، أما هو فخصَّه بمقطوعة طريفة وفيها يقول (٣):

مغرِّدُ الليل ما يألُوكَ تَغْريدا ملَّ الكَرَى فهويدعو الصُّبْعُ مجهودا (٤) لما تطرَّب هزَّ العِطْفَ من طرب ومدَّ للصوت \_ لما مدَّه \_ الجِيدا كلابس مُطْرَفاً مُرْخ جوانبه تضاحك البيض من أطرافِه السودا(٥) رانِ بِفَصَّى عقيقِ يدركان له من حِدّة فيهما ما ليس محدودا بالورد قصّر عنها الورد توريدا

حالي المقلَّد لو قيستْ قلادتُه

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٤٧٣.

<sup>(</sup> ٤ ) الكرى: النوم .

<sup>(</sup>ه) المطرف: ثوب من حرير مخطط.

وكان كثيراً ما يخرج مع رفاقه للصيد والقَـنَص، وخاصة في الرقة ، يصدون بالكلاب الغزلان أو يصيدون بالجوارح طير الماء ، وقد يصيدون السمك من الفرات بالشباك، وكل ذلك نجد وصفه في أشعاره، وله طائية (١) يصف فيها جواده الذي يركبه للصيد وقد جُن جنونه من السرعة حتى لكأنه حاقد على الفضاء ، أما يده فكأنها منبر للشاهين الذي سيطلقه على بـَط الماء أو طـيه ، وفيه يقول :

كَأَنِمُ الطَّيْرِ قُرُطْ

ويصور سرعة مضيه حتى كأنه ستهم يخرج عن قوس ، فلا يكاد يرتد البصر حتى يأتى بصيده . ويتركه إلى وصف ما معه من كلاب الصيد ، مصوراً سرعتها هي الأخرى وهيئتها وانقضاضها على فرائس الصيد من الغزلان وغير الغزلان ، وفيها يقول :

موكَّلات بالفَلا يَطْوينها طَىَّ البُسُطْ. كأَّغا آذانُهُ نَّ سَوْسَنُّ لَم يُجْنَ قَطُّ كأَّغا أَجفانُها عن قِطَع الجمرتُعطَّ. (٢)

وساعدته حاستة التصويرية على أن يصور كل ما حوله وكل ما يقع عليه نظره، من ذلك تصويره للجرُّذان والهرِّ<sup>(۱)</sup>، ونراه يقدم لذلك بتصوير هيئة كل منهما ، فالهر أحدب الظهر منتصب الرأس ، والجرذان دقيقة الجراطيم والآذان والأذناب حادة الأظفار والأنياب ، ثم يتحدث عن إفسادها لكل شيء وكيف تنقب الحيطان والجدران وتصيب من كل طعام وشراب ، والهرُّ لها بالمرصاد ، يقول :

ناصبُ طَرْفَهُ إِزاءَ الزَّوايا وإِزاءَ السقوف والأَبوابِ يسحب الصَّيْدَ في السحاب يسحب الصَّيْدَ في السحاب

ويصور لنا فرحه به حتى لقد ألبسه قُرْطًا وقلادة ، وخضبه بالحناء ، وكأنه عروس مقلدة عقداً نفيسًا ، تمشى بأقدامها الحمراء على عُنيَّاب ، وكل ذلك

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) تعط: تشق.

فرحٌ بهذا الليث الذي قضى له على الجرذان قضاء مبرماً . ومن تصاويره قوله في شمعة (١):

وهى صورة طريفة ، ولعل فى كل ما أسلفنا ما يشهد بخصب خيال الصنوبرى وأنه كان خيالا خالقاً ، لا يزال يرسل الصور الطريفة تلو الصور ، صور تحفل بما يملأ نفس قارئه إعجاباً ، وكان إلى ذلك شغوفاً بالرياض والطبيعة شغفاً ملك عليه حواسة ، حتى أصبح فيه قدوة للعصور التالية .

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٤٨٥. والأسل: الرماح.

## الفصل الشادس

## شعراء السياسة والمديح والهجاء

١

#### شعراء الخلفاء العباسيين

عرفنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن حزب الخوارج الذى كان يصارع الأمويين مصارعة عنيفة خسمله أواره ، ولم تسبق منه حينئذ إلا أسراب ، ولم قليلة حتى إذا كنا فى هذا العصر العباسى الثانى كادت تجف هذه الأسراب ، ولم يعد من يعد أن أنه خارجى أو يدافع عن الخوارج إلا أفراد قد نجدهم هنا أو هناك دون أن يكو نوا حزبا أو يعملوا على نشر دعوة ، إنما هى أفكار قد تعين لشخص ، وقد يتبناها ، ولكن دون أن يتحشل من أجلها السلاح ودون أن يتغنى بها شعراً ، إلا ما كان من صاحب الزنج فإنه مزج فى دعوته بين التشيع ومذهب الأزارقة من الخوارج على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع ، إذكان يستحل قتل أطفال المسلمين ونساءهم ويرى المسلمين جميعاً كفاراً ينبغى استئصالهم ، بالضبط على نحو ما كان يذهب الأزارقة . ولكن حتى هذه الحركة الثائرة حركة الزنج لا نستطيع أن نسميها حركة من حركات الخوارج ، لأنها كانت تزعم أو يزعم صاحبها أنها حركة شيعية ناسباً نفسه إلى فاطمة الزهراء كذباً وافتراء . وكأنما كان اضمحلال مذاهب الخوارج هو الذى جعله ينسب دعوته إلى البيت العلوى .

أما حزب الشيعة فقد ظلت نيرانه لا تخمد في هذا العصر، بل لعلها ازدادت اشتعالا، بكثرة من كانوا يثورون من العلويين في الحجاز وفي طبرستان وشرقى الدواة، وكان وراء هذه الثورات شعر كثير يؤازرها رويناصرها ويرمى بقذائفه وشعله على العباسيين . وكان كثير من الشعراء يقف مع العباسيين ، بل لقد كانت كثرتهم

الغامرة تقف معهم ؛ لأنهم أصحاب الدولة وفى أيديهم خزائنها وأموالها يكيلون لهم منها كتيلا ، فكان طبيعيا أن يكثر مداً حهم ود عاتهم ، بل إن كثيرين من شعراء الشيعة أنفسهم كانوا ينظهرون غير ما يب طنون ، فيمدحون هذا الحليفة العباسى أو ذاك لقاء ما ينشر عليهم من دراهم ودنانير . وكان منهم الحليفة المعتدل الذي لا يتحدمل على البيت العلوى ولا يضطغن مثل المنتصر ، وكان منهم المتحامل المبغض مثل أبيه المتوكل أول خلفاء هذا العصر ، وقد مرا بنا أمره بحرث قبر الجسين ومتحو أرضه ومنه الناس من زيارة مكانه وكذلك زيارة قبر أبيه في النجف ، وغدا آل أبي طالب في محنة عظيمة طوال عهده يخافون على أنفسهم من القبل أو من الحبس . وتقرب إليه غير شاعر من مثل على بن الجهم بهستشم على رضى الله عنه كما أسلفنا ، إما نتصاً وإما تعريضاً كقول الحماً وأحد ندمائه (۱):

ليس لى ذنب إلى الشيعة إلا خَلَّتينِ حبً عثمان بن عَفَّا ن وحبً العُمَريْن

يريد بالعمرين أبا بكر الصديق وعمر بن الحطاب، ملوحاً بأنه من أهل السنة ، وأنه على مذهب المتوكل في التسسنة ومم ومرقت الشيعة. وفتح المتوكل أبوابه للشعراء كي علاحوه و يمدحوا بيته و يبرهنوا على أنه هو البيت الوارث حقيًا للخلافة ، ملوحين في وجوه العلويين ومن يقفون معهم من الشيعة . وعرف الشعراء فيه هذا الجانب ، في وجوه العلويين ومن يقفون معهم من الشيعة . وعرف الشعراء فيه هذا الجانب ، فاستغلوه يتقدمهم ابن الجهم ومروان بن أبي الجنوب وغيرهما كثيرون ، وأتوه من كل فَحَج من الشام والموصل والكوفة والبصرة والجزيرة العربية . وكان ممن أقبل عليه من الكوفة أبو الشبئل البر بممين ، حتى إذا دخل عليه أنشده قصيدة مؤلفة من ثلاثين بيتًا استهدها بقواه (٢):

أَقْبِلِي فالخَيْرُ مقبلْ واتركى قولَ المعلِّلْ وثِقى بالنُّجْح إذْ أب صرتِ وجه المتوكل

وما إن انتهى منها حتى أمر له بألف درهم لكل بيت ، فانصرف بثلاثين ألف

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء للمرزبانى (طبعة الحلبى) (٢) الأغانى (طبع دار الكتب المصرية) ص ٣٧٥ .

درهم . وكان يتغَمْدو ويترُوح وفي ركابه البحترى يمدحه في كل مناسبة مشيداً بآبائه ووراثته لنور النبوة وإمامته وعهده وعدله، ويتحول إلى ما يشبه داعية له فى كل عمل من أعماله . ومن طريف ما نقرأ من مدائح للمتوكل عند غيره ملحة لإبراهيم بن المدبر وكان لا يزال شابيًّا يعمل في دواوينه ، فمرض المتوكل ثم عوفي ، ودخل الناس على طبقاتهم يهنئونه بالإبلال من مرضه ، ودخل إبراهيم ، ولم يكل يقف بين يديه حتى أنشده قصيدة يهنئه فيها بسلامته مهللا مبتهجاً مع المبتهجين المهللين ،

ضَّ العودِ ذا وَرَقِ نَضِــيرٍ اليوم عادَ الدِّينُ غ نَ ويا ضياءَ الستنير للعالم ظهرت له بهدًی ونور الله التي

والمبالغة واضحة وكأننا بإزء غال من غلاة الشيعة يمدح إمامه ، وقد لعبت فيها بعد كلمة «حجة الله» دوراً كبيراً في المذهب الإسهاعيلي الفاطمي . وكان طبيعيًّا أن يَطَرَّب المتوكل حين سمع القصيدة ، فيأمر له بخمسين ألف درهم ويتقدم إلى وزيره عبيد الله بن يحيى أن يوليه عملا جليلا ينتفع به . وكان كثيرون يسيل لُعابهم لمثل هذا العطاء الجزيل ، حتى كبار الكتبَّاب من أمثال إبراهيم بن العباس الصولى ، وكانوا ما يزالون ينتهزون الفرص من الأعياد والمناسبات ، وكان من أكبر هذه المناسبات عقد المتوكل البيعة لولاة العهود أبنائه الثلاثة: المنتصر فالمعتز فالمؤيد ، وصنع لذلك موكباً ضخماً ، سار فيه مع أولاده حتى نزل القصر الذي سَمَّاه العروس وأذن للناس فلنحلوا إليه ، فلما تكاملوا بين يديه وقف الصولى بين الصَّفَّسُن ، واستأذن في الإنشاد فأذن له فقال (٢):

بالنَّصْر والإعزاز والتـــأبيد أَضْحَتْ عُرَى الْإسلام وَهْيَ منوطةٌ كَنَفُ وا الخلافة من وُلاة عهود بخليفة من هاشم والسلالة

التأليف والترجمة والنشر ) مع مجاميع شعرية أخرى ص ١٣١ .

<sup>(</sup>١) أغانى (طبعة الساسي) ١٩ / ١١٤.

<sup>(</sup>۲) أغاني (طبعة دار الكتب) ٦٤/١٠ وانظر الطبرى ٩/ ١٨١ والديوان (طبع لجنة

قمرٌ توافَتْ حوله أقمارُهُ فَحَفَفْنَ مَطْلَعَ سَعْدِهِ بسعود كَنَفَتْهُم الآباء واكتنفت بهم فَسَعَوْا بِأَكْرَمِ أَنْفُسٍ وجدود

فأمر له المتوكل بمائة ألف درهم وأمر له ولاة العهود بمثلها . ويتولى بعده المنتصر، فيرفع المحنة عن آل أبى طالب ويدفع عنهم الأذى ويرد عليهم الأمن ، ويتغنى شعراؤه بهذا الصنيع ، يتغننى البحترى ويتغنى غيره ، ويتغنى شعراء الشيعة من أمثال يزيد (١) بن محمد المهلنى . وسرعان ما يخلفه المستعين ، وفيه يقول أحمد بن يحبى البلاذرى (٢):

ولو أَنَّ بُردَ المصطفى إذ لِبَسْتَهُ يظنُّ لظنَّ البُرْدُ أَنك صاحبُهُ وَقَالَ وَقَد أَعْطَافَه وَمِناكِبُهُ

ويتولَّى الحلافة بعده المعتز ، وكان شاعراً مجيداً ، ولو امتدت به الحلافة لكان مثل ابنه عبد الله فى خصب ملكاته الشعرية ، وقصده كثير من الشعراء ، ليأخذوا جوائزه أو ليصبحوا من ندمائه إذ كان صاحب لهو وقصف ، فلم يكد ينسلم مقاليد الحلافة حتى فتح أبوابه لهم ، وكان ممن دخل عليه وأنشده مهنشًا أبوعلى البصير قائلا (٣):

آبَ أَمرُ الإِسلام خير مآبِه وغدا الملك ثابتاً في نِصايه مستقرًّا قسراره مطمئنًا آهلا بعد نَأْيهِ واغترابِه

وتطول مدة المعتمد نحو عشرين عاماً أو تزيد سنوات، وكان فيه لهو وانغماس في الترف، ولكن يده كانت مكفوفة عن المال، كفلها أخوه وولى عهده الموفق أشد بنى العباس شكيمة لعصره وأحزمهم بكل معانى الحزم وأروعه. وكأنما اختاره القدر في عصر أخيه لينازل الزنج وصاحبهم في ثورتهم العارمة ويقضى عليها قضاء مبرماً. فكان طبيعياً أن ينصرف الشعراء عن الحليفة إلى ولى عهده وأمجاده الحربية في وقائعه مع الزنج من جهة ومع يعقوب الصفار من جهة ثانية ، وقد صورنا هذه

 <sup>(</sup>۱) مروح الذهب ٤ / ٥٥ .

٩٨ / ٣ ) النجوم الزاهرة ٣ / ٩٨ .

الوقائع في غير هذا الموضع ، وفي وقائعه مع الصفار يقول ابن فسَيْد الطائي مصوّراً انتصاره (١):

وولِيُّ عهد المسلمين موفَّقُ بالله أمضى من شهاب ثاقب بالله أمضى من شهاب ثاقب بافارس العُرْب الذي ما مثله في الناس يُعْرَفُ آخَرُ لنوائب

وتولّى الحلافة المعتضد، وكان مثل أبيه شجاعة وفروسية وحزماً، ومراً بنا أنه كان من مداّ احه ابن الروى فهو يهنئه فى الأعياد المختلفة وينتهز كل مناسبة لينظم فيه أشعاره مهللا ممجداً. ونظم فيه ابن المعتز كثيراً من مدائحه، كما أسلفنا، وكان قرراً ق عينه، وله صنع أرجوزته التاريخية الى صور فيها عهده تصويراً بارعاً، وفيها أصلى خصوم العباسيين ناراً حامية، مصوراً بشاعة ثورتى الزنج والقرامطة، وكأنما جراد من نفسه محامياً أمام أبناء عمومته العلويين مدافعاً عن بيته وحقوقه فى الحلافة، ومراً بنا ذلك فى حديثنا عنه. ويتولى المكتنى بعد أبيه المعتضد ويسسبغ عليه ابن المعتز مدائحه، كما يُسسبغ أبو بكر الصولى وغيره. ثم تكون خلافة المقتدر وتأخذ الدولة فى الانتكاس. ويظل الشعراء يقدمون مدائحهم للخلفاء طلباً للنوال من أمثال ابن بسساً (٢) وغير ابن بسام. ونحن نقف عند ثلاثة من شعراء العصر طالما مدحوا خلفاءه، وهم مروان بن أبى الجنوب وعلى بن يحيى المنجم وأبو بكر الصولى .

#### مروان بن أبي الجنوب أبو السمط (٢)

حفيد مروان بن أبى حفصة شاعر الحليفة المهدى ، أصل موطنهم اليامة ، وقد سلك مسلك جدّه فى الطعن على آل على بن أبى طالب، فكان طبيعيّاً أن يفتح له جعفر المتوكل أبواب قصره وقد بلغ من حسَنَقه على أبناء عمه العلويين

<sup>(</sup>۱) طبری ۹/ ۲۰۰.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر أخبار الراضى والمتنى فى كتاب الأوراق للصول .

<sup>(</sup>٣) راجع في أخبار مروان وأشماره الشعر والشعراء لابن قتيبة وطبقات الشعراء لابن المتز ص ٣٩٢ ومروج الذهب ٤/٥٢ ، ٨٣

والطبرى؟ / ٣٠٠ والأغانى (طبعة الساسى) ٣٤/٩ وتاريخ بغداد ١٥٣ / ١٥٣ والفهرست لابن النديم ٢٣٥ ومصبم الشعراء المرزبانى ص ٣٢١ والموشح ص ٣٤٤ ووفيات الأعيان وخزانة الأدب البغدادى ١ / ٤٤٧

ما صورتاه في غير هذا الموضع . ويبدو أن الواثق لم يكن يُعتجبُ به ولا بشعره فنفاه إلى اليامة ، فلما ولى الحلافة بعده المتوكل بعث إلى ابن أبى دُ وَاد مستشاره بقصيدة مدحه بها ، ذم فيها ابن الزيات وزير الواثق ذميًّا قبيحيًّا ، وكان المتوكل قد قبض على أمواله وعد به في تمنور من خشب ملأه بمسامير من حديد حتى مات فقال فيه مروان :

وقيل لى الزَّيَّاتُ لاقى حِمَامَهُ فقلتُ أَتانى الله بالفتح والنَّصْرِ لقد حفر الزيات بالغدر حُفْرَةً فألقى فيها بالخيانة والغَدْرِ

وكان ابن الزيات أول من عمل هذا التنور، وعد به نفراً. وما إن صارت القصيدة إلى ابن أبى دؤاد حتى طار إلى المتوكل وأنشده البيتين السالفين ، فأمره بإحضاره . فقال له إنه باليامة ، كان الواثق نفاه لمود ته لأمير المؤمنين ، وعليه دين " : ستة آلاف دينار ، فقال المتوكل : ينعطاها . فأعطيت له ، وجيء به إلى سامراً ، فدخل على المتوكل وأنشده قصيدة لامية يقول فيها :

كانتْ خلافة جعفر كنبوَّة جاءَت بلا طلب ولا بتنعلُ وهب النبوة للنبيِّ المرسل وهب النبوة للنبيِّ المرسل

فأمر له بخمسين ألف درهم . وأخذت هباتُ المتوكل الغدقة تنثر عليه نتشراً ، فهو يغدو ويروح عليه بالمدائح ، والمتوكل يُسسْبغ عليه عطاياه ، وكان مما أخذ فيه نوالا كبيراً قصيدته التالية التي أنشدها المتوكل حين عقد ولاية العهد لأبنائه الثلاثة : محمد المنتصر وعبد الله المعتز وإبراهيم المؤيد ، وفيها يقول :

ثلاثة أملك فأما محمَّدٌ فنورُ هُدَّى بهدى به اللهُ مَنْ يَهْدِى وَأَما أبو عبد الإله فإنه شبيهك فى التقوى ويُجْدِى كما تُجْدى وذو الفضل إبراهيمُ للناس عصمةٌ تَقِىُّ وَفِيُّ بالوعيد وبالوَعْدِ فَاللهم نُوسُدُ وكلهم مَهْدِى فَأُولهم نورٌ وثانيهمُ هُدًى وثالثهم رُشْدُ وكلهم مَهْدِى

فلما أنم النشادها أمر له المتوكل بمائة وعشرين ألف درهم وخمسين ثوباً وببغلة وفرس وحمار ، فما برح حتى قال في شكره :

تخيَّر رَبُّ الناسِ للناس جعفِرًا فملَّكه أمر العباد تَخَيُّرا

حينئذ رد عليه ضياعه التي كان ابن الزيات قد صادرها ، وجعل له راتباً في الديوان ، ولعل أهم من كل هذا المديح أنه دافع بحرارة في جوانب من مديحه عن حقوق العباسيين في الحلافة مؤتسياً في ذلك بجد ، مروان بن أبي حفصة ، واثتسي به أيضاً في الرد على العلويين وزقيض ما يد عونه من وراثة الرسول في الحلافة ، إذ هم أبناء السيدة فاطمة الزهراء والعم مقدم على أولاد البنت في الوراثة حسب حكم الشريعة . ومن خير ما يصور ذلك عنده قصيدته الميمية التي تمضى على هذا النبط :

مُلْكُ الخليفة جعْفَرٍ للدين والدنيا سلامَهُ لكم تراثُ محمَّد وبِعَدْلكم تُنْفَى الظَّلامَهُ يرجو التراث بنو البنا ت وما لهم فيها قُلامَه والصَّهْرُ ليس بِوارثٍ والبنتُ لا تَرِثُ الإِمامَهُ أَخذ الوراثةَ أَهْلُها فعلامَ لَوْمُكُمُ علامه

وهو يشير بوضوح فى الأبيات إلى أن مصاهرة على بن أبى طالب للرسول عليه السلام لا توجب له وراثة ، كما يشير إلى أن السيدة فاطمة بنت ، والبنت لا ترث الولاية على المسلمين ولا تحق لها الإمامة ، فكيف تُورَثُ الإمامة من قبلها ؟ والشريعة واضحة فى ذلك . وطار المتوكل حين سمع القصيدة ابتهاجاً ، وقلله اليامة والبحرين وخلع عليه أربع خلع ، وخلع عليه ولى عهده المنتصر . وأمر المتوكل له بثلاثة آلاف دينار فنشرت على رأسه ، وأمر ابنه المنتصر وسعداً الإيتاخي يلتقطانها له دون أن يلتقط هو منها شيئاً إكراماً له ، ويقال إنه حشا فهه جوهراً ، ومن طريف ماله فيه قوله :

تخشى الإله فما تنام عناية بالسلمين وكلهم بك نائم لو كان ليس لهاشم فيا مضى سلف سواك لقُدِّمَت بك هاشم وقال بعض معاصريه إن المتوكل أعطاه مائتى ألف دينار من ورق (فضة)

وذهب وكسُوة . وكانت هذه العطايا الغامرة تملأ نفوس بعض الشعراء من حوله وحول المتوكل حسداً أن تعلو جائزته جوائزهم ، فكانوا يتبادلون معه بعض الأهاجى حتى شاعر نابه مثل على بن الجهم نراه يتهاجى معه ، ولم يكن مروان يتصمت بل كان يبادر أحياناً إلى الهجاء ، ويرُورى أن ابن الجهم قال فى فاتحة قصيدة له فى المتوكل :

الله أكبر والنبي محمَّد والحق أَبْلَجُ والخليفة جعفرُ

ولم يكد يسمع مروان قوله ، حتى أعمل فكره ، وبادره يقول له ساخراً منه سخرية شديدة بل سخرية مرة شديدة المرارة :

أراد ابنُ جَهْم أن يقول قصيدة بدح أمير المومنين فأذَّنا فقلتُ له لا تعجلنْ بإقامة فلست على طُهْر فقال : ولا أنا

وكان يقد م لمدائحه بنسيب رقيق يحينى فيه نجداً ويدعو لها ولأهلها بالسقيا ويتمى زورة مم أو إلمامة قصيرة . وله أبيات جيدة يتحدث فيها عن الشيب ، والشباب وعهده وعهوده ، وحبه الماضى ، وفيها يقول :

شمسُ الشباب على اليومَ طالعة وسوف تغرب إن الدهر ذو غير إذا الشبابُ مضَتْ عنا بشاشته فما نُبال متى صِرْنا إلى الحُفَر لنا من الشوق أكباد مصدَّعة وأَعْيُنُ كُجِلَتْ بالدَّمْعِ والسَّهَر سَقْباً ورَعْيًا لأَظعانٍ مُولِّيةٍ فيها خَرائدُ كالغزلان والبقر ودَّعتهنَ وداعاً زادني كَمَدًا ما كان إلا كورْدِ الطائر الحند

وله شعر فى المعتز رواه المسعودى فى المروج مما يدل على أنه عاش حتى عصره . ولعل فيا قلمنامن أشعاره ما يدل على خصب شاعريته وأنه كان مثل جدّه يعنى بصقل أشعاره وانتخاب ألفاظه حتى تروق سامعيه بما فيها من جزالة وطلاوة .

على (١)بن يحبى المنجم

من أصل فارسى أسلم أبوه يحيى على يد المأمون وخُصَّ به ، ويقال إن جـَدَّ يحيى أبرسام البُزُرْج كان وزيراً لأردشير وصاحب أمره . وشملته عناية المأمون هو وابنه على ، وتوالى عليهما بيرُّه ، وأخذ نجم الأسرة في التألق ببلاط المأمون والمعتصم، وتوثقت الصلة بين على ومحمد بن إسحق بن إبراهيم المصعبي ، ثم بينه وبين الفتح بن خاقان وزير المتوكل ، ووصّفه له وقدَّمه إليه ، وأعـْجب به المتوكل وقرَّبه منه ، حتى صار أكبر ندمائه ، يساعده في ذلك علمه الواسع بالرواية والأخبار . وكان أشبه بالموسوعيين فهو يأخذ من كل علم وكل أدب بطرف، مع إحسانه اختيار الطرائف والنوادر ، حتى كان المتوكل لا يصبر على بعده ، ويقال إنه بلغ مجموع ما وصله به ثلاثمائة ألف دينار ، وخلفه المنتصر فغلب عليه أيضًا ، وقد مه على جميع جلسائه ، وقلَّده أعمال الحضرة ، وأقرَّه المستعين على ما تقلده من تلك الأعمال . ثم خلص الأمر للمعتز ، فكان أول من طلبه لمنادمته على بن يحيى ، وحين قدم عليه تلقاه أجمل لقاء وخلع عليه ووصله ، وقلبَّده الأسواق والعمارات ، وقد مه على جميع الندماء ووصله بثلاثة وثلاثين ألف دينار وقللَّده قصره الكامل فبناه ووصله عند فراغه منه بخمسة آلاف دينار ، وأقطعه ضيعة كبيرة . ثم أفضى الأمر إلى المعتمد ، فَحَصَظيىَ في عهده حُظُوة كبيرة ، ووصله صلات سَنَيَّة ، وقلنَّده أعمال الحضرة ، وما زال يحظى برعايته ورعاية أخيه الموفق حيى نهاية حياته .

وابن المنجم نموذج رفيع المدماء الحلفاء ، فقد كان هناك ندماء كثيرون مضحكون كل همهم إضحاك الحلفاء وإدخال السرور على نفوسهم بما يوردون على أسماعهم من الأجوبة الهازلة أو ما يدخلون على ملابسهم وحركاتهم من الصور المضحكة . وكان ابن المنجم مع ظرّفه وما يورد على الحلفاء من النوادر والأخبار والقصص المستحبّة ، بل قل مع اكتمال خصال المنادمة فيه ومعرفته بضروب الثقافات ، حتى

<sup>(</sup>١) انظر في حياة على بن يحيى وأشعاره مصبح الأدباء ١٤٤/١٥ وسميم الشعراء المرزباني ص ١٤١ والفهريت ص ٢١١

والأغانى (طبعة الساسى) ٢٢/٩ وقاريخ بقدأد ١٩١/١ ومروج الذهب ١٩١/٤ والنجوم الزاهرة ٧٣/٣ .

قيل إنه طبيب ومنجم وأديب وشاعر ومغن وجليس ومضحك ، مع هذا كله كان فيه غير قليل من الوقار ، وكان يعد من رعاة الأدب في عصره حتى كان بيته مألفاً للأدباء ، وكان يصل كثيراً منهم بالخلفاء والأمراء ، ويستخرج لهم منهم الصلات ، وكان يبلغ من عنايته بهم أن يهدى إلى الخلفاء والوزراء عنهم الهدايا الطريفة ، وكان يبلغ من عنايته بهم أن يهدى إلى الخلفاء والوزراء عنهم الهدايا الطريفة ، الصلات من الأدباء . وليس ذلك كل ما يرفع منه ، فقد ألهمه تفكيره الصائب أن يستغل الأموال الكثيرة التي كانت تُسنشرُ عليه من المتوكل وغيره من أن يستغل الأموال الكثيرة التي كانت تُسنشرُ عليه من المتوكل وغيره من الخلفاء في إقامة مكتبة ضخمة ، مر بنا حديث عنها في غير هذا الموضع ، وكان طلاب العلم يقصدونها من كل مكان والكتب مبذولة لهم ، وكذلك النفقة مهما طالت إقامتهم . وبذلك كان من رعاة طلاب العلم والأدب في عصره ، بل لعله كان أكبر رعاتهما ، ولا شك في أن ما عُرف عنه من خبرة تامة بالكتب وثقافة واسعة بها هو رعاتهما ، ولا شك في أن ما عُرف عنه من خبرة تامة بالكتب وثقافة واسعة بها هو الذي جعل الفتح بن خاقان يطلب إليه صنع مكتبة له يباهي بها معاصريه . ومن الندى جعل الفتح بن خاقان يطلب إليه صنع مكتبة له يباهي بها معاصريه . ومن الندى جعل الفتح بن خاقان يطلب إليه صنع مكتبة له يباهي بها معاصريه . ومن النصافما بأخبار المعني وكتاب الطبيخ ، والكتابان الأخيران بتصلان بمنادمته أخبار اسحق الموصلي وكتاب الطبيخ ، والكتابان الأخيران بتصلان بمنادمته الخصالهما بأخبار المغنين وبتذ وق الأطعمة .

وكان شاعراً ، وله شعر كثير كما يقول ياقوت فى ترجمته ، غير أنه لم يكن يعتجب بشعره ، ولذلك لم يكثر من الاستشهاد به إلا ما جاء فى سياق أخباره ، ولو أنه صنع لاطلعنا بوضوح على أشعاره فى الحلفاء والوزراء . ولعل أول شعر قاله ما نظمه فى رثاء المأمون ومديح المعتصم ، مما رواه ياقوت فى ترجمته ، وبدون ريب كانت له أشعار كثيرة فى المتوكل ومن تلاه من الحلفاء ، ونستطيع أن نتخذ صورة لهذه الاشعار قوله فى المعتز حين استولى على مقاليد الحلافة :

بَدَا لابساً بُرْدَ النبيِّ محمد بأحسنَ مما أقبل البدرُ طالعا سَمِيُّ النبيِّ وابن وارثه الذي به استشفعوا أكرمْ بذلك شافعا وكل عزيزٍ خشية الله خاشعا وأنت تراه خشية الله خاشعا وهو شعر متوسط، شعر يعتمد على المناسبة الحاضرة ، ولذلك كان يستساغ في

وقتها كما تستساغ كلمات الندماء ونوادرهم وفكاهاتهم . وهكذا دائمًا شعرهم ، فهو إنما يعُمْجب في لحظة قوله ، ولذلك كان يُرُوك مع أخبارهم . ومن هذا الطراز نفسه قصيدته في الفتح بن خاقان التي أنشد ياقوت منها بعض أبياتها ، وله وراء ذلك أشعار يصوربها سمو نفسه ، لعل من أطرفها قوله :

ميعلم دهرى إذ تنكَّر أنى صبورٌ على نكرانه غير جازع وأنى أسوس النفس في حال عُشرها سياسة راض بالمعيشة قانع كما كنت في حال اليسار أسوسها سياسة عَفَّ في الغنى متواضع وأمنعها الوِرْدَ الذي لا يليق بي وإن كنت ظمآناً بعيد الشَّرائع

فهو يصوّر نفسه صابرة لا تجزع مهما ادلهمتّت الحطوب ، كما يصور نفسه لا تهون فى حال عسر أو شدة ، بل تتقبتّلها راضية قانعة كما تقبتّلت اليسر قببْلاً مزدرية مغرياته فى تواضع غير مسفّ دون أى إحساس باستعلاء ، وإنه ليمنع نفسه الإلمام بأى ورّد دنى مهماكان ظمآن ، كاظمتًا لظمئه ، محتملا لحرارة عطشه . وله فى الطيف :

بأبي واللهِ مَنْ طَرَقا كابتسام الصبح إذ خفقا زادنى شوقاً برؤيتسه وحَشَا قلبى به حُرَقا زارنى طَيْفُ الحبيب فما زاد أن أغرى بي الأرقا

وكأنما أراد أن يحاكى البحرى فى كثرة أشعاره التى نظمها فى الطيف. ولا شك أنه من طراز متوسط ، فأجنحته ليست من القوة بحيث تستطيع أن تحلق به فى الأفق الذى يحلق فيه البحرى . ومرّت بنا آنفاً رعايته للأدباء والشعراء ، مما جعل غير شاعر ينظم فيه بعض مدائحه ، مصوراً كرمه الفياض من مثل قول أبى هفان :

لربيع الزمان في الحَوْل وقت وابنُ يحيى في كل وقت ربيعُ رجل عنده المكارم سوق يشترى دهره ونحن نبيعُ

ولللك حين وافاه القلر سنة ٢٧٥ عن أربعة وسبعين عاماً بكاه كثير من الشعراء ، وفى مقلمتهم ابن بسام ، وقد أنشدنا فى غير هذا الموضع مرثيته له ، وهى مرثية جيدة .

#### أبو بكر الصولي(١)

هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس الصبولي من بيت كتابة وشعر ، تقلد أصحابه كثيراً من الأعمال السلطانية، مثل عمه إبراهيم بن العباس، وكان أكبركاتب في دواوين المتوكل. وهما منأسرة صول تكين أحد أمراء جرجان . كان قد ظفر به يزيد بن المهلب في بعض حروبه وهو وال على خراسان للحجاج، فأسلم على يديه، وازمه وأصبح من رفاقه ، حتى إذا ثار يزيد على بني أمية في أوائل القرن الثاني للهجرة ثار معه عليهم محارباً في صفوفه ، ودارت عليهما معاً الدوائر فسقطا قتيلين في ميادين المعارك . وقد تتلمذ أبو بكر لعلماء عصره في بغداد : أبي داود السجستاني وثعلب والمبرد، وكذلك لأصحاب الأخبار والمؤرخين ولأصحاب الهندسة، وتدل صلته بالأخيرين على معرفته بعلوم الأوائل . وكان يُتحسن لُعُبَّة الشَّطرنج حتى قالوا إنه كان أكبر حاذق لها في زمنه . وأكبُّ على معارف عصره إكبابًا منقطع النظير ، وجعله هذا الإكباب يُعننَى بجمع الكتب، وما زال يجمعها حتى كُوَّن لنفسه مكتبة ضخمة تحدث عنها معاصروه ، كما أسلفنا ، وراعتهم فيها جلود الكتب المختلفة الألوان ، إذ جعل لكل صف من الكتب لونا ، فصف أحمر وصف أخضر إلى غير ذلك . وفتحت له معارفه الواسعة ومهارته في لعبة الشطرنج أبواب الحلفاء منذ عهد المعتضد، وهو مع ذلك يغدو عليهم ويروح بمدائحه، وهم ينترون عليه أموالهم ، مما جعله يعيش معيشة رَغْدة . وكلَّفه المقتدر تعليم ولديه الراضى وهرون ، فأحسن تعليمهما ، وخرَّج أولهما شاعراً وأديبناً لسِّيناً ، حتى إذا ولى الحلافة اتَّخذه نديمه ومستشاره . ويزور عنه الحليفة المتنى بعده فيترك بغداد إلى

الآداب ص ٢٤٥ وبعجم الأدباء ١٩ / ١٠٩ ووفيات الأعيان والنجوم الزاهرة ٣ / ٢٩٦ وله في كتابه أخبار الراضي والمتتى أشمار كثيرة.

<sup>(</sup>۱) انظر في أخبار أبي بكر الصولي وأشماره الفهرست ص ۲۲۱ وتاريخ بغداد ۳ / ۲۲۷ ومعجم الشعراء المرزباني ص ۳۱۱ وديوان المماني المسكري (انظر الفهرس) وذيل زهر

بجكم التركى حاكم واسط سنة ٣٢٩ ويتوفيّى المتنى سنة ٣٣٣ فيعود إلى بغداد وسرعان ما تحل به ضائقة ، فيتركها إلى البصرة سنة ٣٣٥ حيث لبنّى نداء ربه ويقال بل إن الحليفة المستكنى عرف تشيعه لآل على بن أبى طالب فطلبه ، وفرّمنه إلى البصرة .

وقد صنع الصولى دواوين كثيرة لطائفة كبيرة من الشعراء المحدثين في مقدمتهم أبو نواس وأبو تمام وابن الروى وابن المعتز ، وصنتف كتباً جليلة في أخبار الحلفاء وسيرهم وأخبار من تقدم وتأخر من الشعراء والوزراء والكتباب والرؤساء . ومن كتبه النفيسة كتابه « الأوراق » وقد نئشر منه ثلاثة أجزاء : جزء خاص بأخبار الشعراء المحدثين وجزء خاص بأشعار أولاد الحلفاء وأخبارهم وجزء خاص بالحليفتين : الراضى والمتنى . ونئشر له مصنفه أدب الكتباب وكتاب أخبار أبى تمام وهو فيه ينتصر له ضد خصومه ، ولعل في ذلك ما يصور بصره بالشعر العباسي ، وأنه كان يقف في دقة على أساليبه ومذاهبه ؛ إذ نبية على أن أبا تمام صاحب مذهب جديد في الشعر ولام من يعيبونه ببعض أبيات فاته التوفيق فيها متناسين تحليقه في آفاق الشعر العليا التي تنقطع من دونها الرقاب .

وعلى هذا النحو كان أبو بكر الصولى شاعراً ناقداً عالماً ، وكان مثقفاً ثقافة واسعة بكل مواد المعرفة في عصره . ولم يصل إلينا ديوانه ولكن وصلت طائفة من أشعاره التي كان يُنشدها الراضي في حفلات القصر وفي المناسبات المختلفة دونها بنفسه في أخباره ، كما وصلت إلينا مقطوعات متنوعة احتفظت بها الكتب الأدبية والتاريخية . وسقطت من يد الزمن مدائحه في المعتضد إلا بعض أبيات دالية ذكر المسعودي أنه أنشدها في قصيدة مدحه بها ، وفيها يقول :

لَأَمِيرُ المؤمنين المعتضد بحرُ جودٍ ليس يَعْدوه أحدْ

ولم يصل إلينا من مديحه للمكتنى سوى قصيدة واحدة ، وقد اضطر - كما يقول - إلى أن ينشدها المتى حين استولى على مقاليد الحلافة ، وكان قد طُلب إليه أن ينشده عاجلا قصيدة يهنئه فيها بالحلافة ، ويقول إنه وضع فيها كلمة المتى بدلا من كلمة المكتنى ، وفيها يقول :

مددت على الإسلام أكناف نعمة لأعطافها ظلَّ عليه ظَلِيلُ ولولا بنو العباس عمَّ محمَّد لأصبح نور الحق فيه خُمول لكم جبلا الله اللذان اصطفاهما يقومان بالإسلام حين يميل نبوته ثم الخلافة بعدها وما لهما حتى اللَّقاءَ حَوِيلُ(١)

وكل ما فى القصيدة من صياغة وخيال بدل على أن الصولى كان يتكلف هذا المديح تكلفًا. حقاً هو يبالغ فيه و يغلو على عادة شعراء الدعوة العباسية ، ولكن نحس أن الكلام يفقد الروح وأنه لا يصدر عن عاطفة حقيقية ، وبالمثل ما رواه له عريب فى ذيل الطبرى من مديح للمقتدر ، وحتى الراضى تلميذه الذى أغدق عليه عطاياه حتى لكأنما تحولت إلى نهر فياض نجد فى مدائحه له نفس هذا الطراز المتكلف . وكان لا يترك مناسبة من عبد أو نيروز أو فتح إلا أنشده فيها قصيدة ، وقد تطول طولا مسرفاً ، ومع ذلك نفقد فيها الحرارة من مثل قوله يهنئه بانتصار جيوشه على مردويج الثائر بأصبهان :

آنسَ الله بالخليفة مُلْكاً مُوحِشَ الرَّبْعِ واهنَ التأسيسِ يانسيمَ الحياة أضحكت دهرًا كان لولاك دائمَ التَّعْبِيسِ مرْدويجُ بسيف حَظِّك مقتو لُ فأَهْوِنْ بذاك من مَرْموس (٢) قَصَفَتْهُ رباحُ أَيامك الغُ رُّ فأَخْمَدُن منه نار المجوسِ وتولَّتُ عَاتم الدَّهر أَيا مُ أَتنا تجرُّ ذيل العروسِ

والتكلف واضح فى الأبيات، والصور لا تقع فى مكانها، فالحلافة كانت موحشة وكانت واهنة ، والحليفة نسيم أضحك دهر آكان عبوساً قسطريراً ومردويج لم يهزمه أبطال الدولة وإنما هزمه الحظ ورياح دولة الراضى الغراء ، وخلعت الأيام سواد الحزن ، وجاءت تجر ذيول الفرح . كلام متلاصق ، وليس شعراً حسياً نابضاً بروح ، وربما كانت خير قصائده فيه قصيدته الدالية التى أنشدها فى مجلسه لسنة ٣٢٧ وفيها يقول :

<sup>(</sup>١) حويل : تحول . (٢) مرموس : من الرمس وهو القبر .

خليفة أَكْمِلَت فضائلُه ففرْعُهُ طيِّب ومَحْتِدُهُ تعبَّد المجد فهو يَمْلكه طارفُه عنده ومُتْلَدُهُ قد رضى الراضى الإلهُ لإص لاح زمان سِواه مفسده فهو بتفويضه الأمور إلى الله و بحسن التوفيق يعضده فهو بتفويضه الأمور إلى الله و بحسن التوفيق يعضده

ولا يخى ما فى هذه الأبيات من تكلف يتضح فى بناء الشطر الثانى من البيت الأول على سابقه ، كما يتضح فى جعل المجد عبداً للممدوح وكأنه استدلته ، والجناس بين رضى والراضى شديد التكلف ، وكلمة سواه نابية فى مكانها غير مستقرة والصياغة فى البيت الرابع تتنافر أجزاؤها تنافراً شديداً . ومن هذا الطراز نفسه عزاؤه للراضى فى أخيه هرون ، وهو يستهلته على هذا النمط

تَعَزَّ يا خير الوَرَى عن أَخِ لَم يَشُبِ الإِخلاص باللَّبْسِ كَانَ صديقاً وافرًا ودُّهُ صداقة الأَنفس والجِنْسِ تعزَّ عنه بنبيِّ الهُدَى محمَّد إذْ حَلَّ في الرَّمْسِ

والقصيدة مزيج من الندب والتأبين والعزاء ، مع أنه افتتحها بطلب التعزى والتسلى ، فكان ينبغى أن يقصرها على العزاء لا أن يندب فى هرون إخلاصه وصداقته لأخيه كما فى هذه الأبيات ، ولا يحاول أن يذكر همته وسؤدده مؤبناً له كما فى أبيات تالية . ونحس نبوا شديداً فى البيت الثانى إذ يذكر عن هرون أنه كان وافر الود ، وكان يحسن أن يغير كلمة وافر بكلمة أخرى مثل صادق ، وأيضاً فإنه جعل صداقته لأخيه صداقة جنس ، والتعبير عن الرسول عليه السلام بأنه حل فى الرمس خلو من رهافة الحس أو من الحس الأدبى الدقيق . وقد يكون مصدر التكلف فى العزاء والمديح جميعاً أنه كان موالياً للعلويين كما قال بعض من ترجموا له ، وكأن هذا الرثاء والمديح لم يكونا يتصلان بروحه وقلبه ، فقلبه وروحه مع الله بي طالب، ولسانه وحده مع العباسيين ومع ما يغدقون عليه من صلات ثرق . وقد يشهد لذلك أننا إذا تركنا مدائحه لبنى العباس ونظرنا فيا رُوى له من غزل لقينتنا له مقطوعات كثيرة بديعة من مثل قوله :

أَحْبَبْتُ من أَجله منْ كان يشبهه وكلُّ شِيءٍ من المعشوق معشوقُ حتى حكيتُ بجسمى ما بمقلتِه كأن سقمى من جفنيه مسروق وقوله يصف الدموع في ساعة الوداع ، وهي تسقط بيضاء سقوطاً متتابعاً على خدود حمراء حمرة الورد في الربيع :

لو كنت يوم الوداع حاضرنا وهنَّ يطفئن لوعة الوَجْدِ لم تر إلا الدموع جاريةً تسقط من مَوْجس على وَرْدِ كَأَن تلك الدموع قطر نَدَّى يقطر من نَرْجس على وَرْدِ

وكان ينفذ فى أثناء ذلك إلى كثير من الصور النادرة الغريبة التى تنبىء عن شاعرية جيدة من مثل قوله فى بيان إعجابه بغناء إحدى القيان :

وغناء أرق من دمعة الصَّ بِ وشكوى المتيم المهجور وله فى وصف أرمد ومحاولة تعليل رمده بعلة غريبة لا تقع إلا فى عقل واهم بعيد الحيال بيتان كان القدماء يعجبون بهما إعجاباً شديداً إذ يقول:

يكسر لى طرفاً به حمرةً قد خلط النرجس فى وردهِ ما احمرت العين ولكنه يكحلها من وَرْدتَى خَدِّهِ

وكأن هذه الأبيات وما وراءها من أبيات فى الحمر لم نَرُوها كانت تصدر عن نفسه ، ثما جعل صياغتها سَويِنَّة وأخيلتها بديعة بعيدة الغرابة فى بعض الأحيان. وله بجانب ذلك حيكم "يصور فيها عيبَرَ الدهر ومواعظه من مثل قوله:

یابانیاً والدهرُ فی نقضه یا راکضاً یسرع فی رکضه یلهو وأیدی الموت أَخَّاذةً من طوله طوراً ومن عرضه

فالإنسان يَسَنّى ، ولا يعرف أن دارد ستنقض معد أيام ، بل هو نفسه سينقضُه الدهر وبحيله ضعفًا من بعد قوة ، يوهن عظمه وينحل جسمه، ويتحشني

ظهره ويأخذ من طوله ومن عرضه ، حتى يصبح أنقاضًا خالصة ، وكأنما الدنيا أضغاثُ أحلام . والصولي في كل هذه المقطوعات الأخيرة شاعر بارع ، لا تنقصه جزالة الصياغة ولا روعة الحيال .

۲

#### شعراء الشيعة

ذكرنا فيا أسلفنا أن الحوارج خمدت دعوتهم وحروبهم منذ العصر العباسى الأول ، وعم هذا الحمود في هذا العصر التالى بحيث لم يعودوا يكوّنون حزب معارضة حقيقيًّا للدولة العباسية ، وقد نهض بتلك المعارضة في أحد صورها حزب الشيعة فكان كثير من العلويين يخرجون ويتعلنون خروجهم ويشهرون هم وأنصارهم سيوفهم في وجه الدولة ، وكانت تلقاهم بجيوشها وقلما كتب لهم النصر ، ولكن ماكانت حرب لهم تكاد تخمد حتى تنشب حرب أخرى ويشتد أوارها وبذلك ظلت المعارك بينهم وبين الدولة محتدمة طوال العصر . وتنبيّه لذلك المتوكل ، فرأى أن يقف زيارة الشيعة لقبر الحسين وبكاءهم عنده وتفجعهم عليه ، ومضى يأخذهم بغير قليل من الشدة ، محرّضًا شعراءه على النيئل منهم ومن آل على عامة ، وأمر – فيا أمر - بحبس الطالبيين في سامر اه (١) وأخذ ينشز ل بهم نكالا شديداً ، ومع ذلك لم يسلم عهده من خروج نفر منهم في الحجاز على نحو ما سنرى عما قليل في حديثنا يسلم عهده من خروج نفر منهم في الحجاز على نحو ما سنرى عما قليل في حديثنا عن محمد بن صالح العلوى .

ولا بدأن نلاحظ أن الكوفة كانت لا تزال أكبر مركز للشيعة وأن مذاهبهم التي عرفناها في العصر العباسي الأول كانت لا تزال حية ، فكان كثير ون يؤمنون بالنظرية الزيدية ، وأكثر منهم من كان يؤمن بالنظرية الإمامية الاثني عشرية ، وأخذت النظرية الإسماعيلية تجد لها أنصاراً ، واستغلها القرامطة في ثورتهم ، دون أن تصبح عقيدة حقيقية لهم ، وبذلك كان ينبغي أن ننحيهم عن الشيعة . وملاحظة ثانية هي أن المذهب الشيعي الذي غلب على العراق حينئذكان مذهب الإمامية ، وكان يجعل أن المذهب الإمامية ، وكان يجعل

العصر العباسي الثاني

<sup>(</sup>۱) أغانى (ساسى) ۱۹/۱۹ .

التقية أصلامن أصوله، فكان يعمل سرًّا وقلسَّما عمل جهراً، وكان يأذن الأنصاره أن يمدحوا العباسيين تقييَّة، ومضى كثيرون منهم يمدحونهم طلبناً لما في أيديهم من أموال، وهم يُسررُّون لهم كرهاً وحسَفَا، ومن هنا كنا كثيراً ما نقراً عن شاعر أنه مدح هذا الحليفة أو ذاك ويُقال إنه كان يتشيع. وهم أكثر من أن نسميهم أو نحصيهم. وملاحظة ثالثة هي أنه قيل شعر شيعي كثير في العصر، وهو موزَّع بين بعض آل البيت وبين أنصارهم عمن يتشدون الشعر وينظمونه، ومن أهم الشعراء العلويين حينئذ محمد بن صالح العلوي الآنف ذكره والحيماً في وسنخصه هو الآخر بترجمة قصيرة، ومنهم محمد (١١) بن على بن عبد الله أحد أحفاد العباس بن على بن أبي طالب، وكان في أيام المتوكل، وهو يكثر من الافتخار بآبائه وبنسبه الطاهر إلى الرسول الكريم، ويرد د في أشعاره نظرية بيته العلوي في الحلافة وأن الرسول عليه السلام أوصي بها إلى جده على حين نزل بغدير خم إذ قال له: الرسول عليه السلام أوصي بها إلى جده على حين نزل بغدير خم إذ قال له:

وجدًّى وزيرُ المصطفى وابن عمَّه علىَّ شهابُ الحرب فى كل ملْحَمِر وأول من صَلَّى ووحَّد ربَّه وأفضل زوَّار الحطيم وزمزم ِ وصاحب يوم الدَّوح إذ قام أحمدً فنادى برفع الصوت لا بِتَهمْهُم ِ جعلتك منى يا علىُّ بمنزلٍ كهرون من موسى النجىِّ المكلَّم

وما نصل إلى سنة ٢٥٠ فى عصر المستعين حتى تثور ثائرة الشعراء الشيعيين ، وذلك أنه كان قد أعلن الثورة فى الكوفة يحيى بن عمر الطالبى ، وكان قد تورَّع عن أخذ أموال الناس ظلماً وأمر بحقن الدماء ، وكان ورعاً زاهداً ناسكاً ، فتبعته ألوف ، ونشب القتال بينه وبين جيوش محمد بن عبد الله بن طاهر حاكم بغداد وضبح العراق . وتمزَّقت جموعه ، وخرَّ قتيلا ، وحمُمل رأسه إلى بغداد . وضبح الناس لمقتله وصلب رأسه ، ويمرُّوكى أنه لما جلس محمد بن عبد الله بن طاهر الشعراء يستقبل تهانيهم بالفتح دخل عليه أبو هاشم الجعفرى ، وقال له : أيها الأمير إنك لتهنأ بقتل رجل لو كان رسول الله صلى الله عليه حياً لعُزْتى به ، فلم يجبه

<sup>(</sup>١) انظر فيه معجم الشعراء ص ٣٨١.

### الأمير ، فولِّى وجهه خارجًا ، وهو يقول (١):

# إِن وِثْرًا يكون طالبَه الله له لِوتْرٌ نجاحُه بالحرى

ونصب له الشيعة مأتماً كبيرا ناح فيه الشعراء وبكو اطويلا ، ومرت بنا في غير هذا الموضع مرثية ابن الروى له ، وهي صرخة من أعماقه تناول فيها العباسيين تناولا ذميماً ، واصفاً لهم بالظلم والطغيان هم وولاتهم ، ومنذراً برجوع الحق إلى نصابه ، بل متوعداً بجيش يأخذ بثأر يحيى ويدمر خصومه تدميراً . وكثر رثاؤه وندبه والنواح عليه بمثل قول أحمد بن أبي طاهر(٢):

سلامً على الإسلام فهو مودِّعُ إذا ما مضى آلُ النبيِّ فودَّعوا فقدنا العُلا والمجد عند افتقادهم وأضحت عروش المكرمات تضَعْضَعُ لقد أقفرت دارُ النبي محمَّد من الدين والإسلام فالدارُ بَلْقعُ وقُتَّل آلُ المصطنى في خلالها وبُدِّد شَمْلُ منهم ليس يُجْمعُ

وسرعان ما يثور فى نفس السَّنة بطبرستان الحسن بن زيد العلوى سليل الحسن بن على بن أبى طالب ، ويغلب عليها وعلى جرجان بعد حروب ومعارك كثيرة ، ويظل مسيطراً عليها إلى أن يلبى نداء ربه لسنة ٢٧٠ وطبيعى أن يصبح مقصداً للشعراء ، وأن يتغى غير شاعر باسمه فى المناسبات المختلفة ، ونجد شاعراً من جرجان يسمى محمد بن إبراهيم يهنئه حين افتصد بقوله (٣):

قد رأينا مجالساً عطراتِ هُبِّئَتْ عندنا لفَصْدِ الإِمامِ إنما غيَّب الطبيبُ شَبا المبْ ضَع عندى فى مهجة الإسلام شرَّتِ الأَرض حين صُبَّ عليها دمُ خيرِ الوَرَى وأعلى الأَنام

والنزعة الشيعية واضحة في الأبيات . وكان من الشعراء حينئذ من يستر تشيعه ماكراً برجال الدولة العباسية ، إذ ينزل عليهم بسياط هجائه ، لا لشيء إلا لأنهم

<sup>(</sup>١) الطبرى ٩/ ٢٧٠ والمروح ٤ / ٦٤.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٤ / ٦٤.

يخاصمون آل على ، وربما اتخذ لذلك وسائل ماكرة ، وممن اشتهر بهذه الطريقة أبو نعامة الدقيقي الكوفى ، إذ قال الرواة إنه استنفد شعره فى هجاء رجال الجيش العباسى ، يرميهم بالأبنة ، وصنع فى قُوَّادهم ورؤساء الدولة قصيدة مزدوجة سماها السنيَّة ، رماهم فيها بالقبائح الشنيعة . وما زال هذا شأنه ، حتى تصادف أن دخل بغداد مفلح القائد التركى فى طريقه إلى حرب صاحب الزنج ، فدليَّه عليه قوم من أهل بغداد ، وقالوا إنه يتشيع وشهدوا عليه بالرَّفض ، فضر به مفلح بالسياط حتى تلفت نفسه ومات لسنة ٧٦٠ .

وكان قد خلك الحسن بن زيد على طبرستان حين توفى أخوه محمد ، واستقام أمره فيها وعظم شأنه ، فدخل ديار الدينلم ودانت له ، حتى إذا كانت سنة ٢٨٧ جمة خيوشا كثيرة من الديلم وغيرهم لغزو جرجان ، فلقيته جيوش إسماعيل بن أحمد الساماني صاحب خراسان من قبل العباسيين ، ودارت عليه الدوائر وأشخن بالجروح ، وتوفى ، فد فن بباب جر جان ، يقول المسعودى : وقبره هناك معظم إلى اليوم . ويبدو أنه كانت له بطانة كبيرة من الشعراء تنصر دعوته من مثل محمد بن حبيب الضي القائل فيه (١):

إن ابن زيد كلَّ يوم زائدٌ علا علوًا لا يساويه أَحَدُ لو صال بالطود إذن أذلَه أو زجر البحر إذن صار زَبَدُ وأهم من هذا الشاعر شاعر يسمى أبا المقاتل نصر بن نصير الحلُواني ، نراه يغلو في مديحه ، حتى لنصبح وكأننا بإزاء بعض غلاة الشيعة وما يحيطون به أعمتهم من هالة قلسية ترفعهم عن البشر درجات ، وفيها يقول (٢):

لا تقل بُشْرَى وقُلْ لى بُشْرَيانِ غُرَّة الداعى ويوم المهرجان ابن زَيْدٍ مالكُ رِقَّ الزمانِ بالعطايا والمنادِا والأَمانِ خُلِقَتْ كَفَّاه مَوْتًا وحياةً وحوتْ أَخلاقُه كُنْهَ الجنانِ مختفِ فكرتُه في كل شيءٍ فَهْوَ في كل مَحَلًّ ومكان

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء ص ٣٩٧.

يتناسى لفظنا عنه ولكن هو بالأوصاف في الأذهان دان كافرً بالله جَهْرًا والمثاني كلُّ من قال: له في الخلق ثانِ

ويبدو أن محمد بن زيدكان قد خطا فى الدعوة الشيعية خطوات فسمتَى نفسه الداعى ، وأخذ يوحى إلى الشعراء أن يُسبغوا عليه صفات إلهية ، فهو ظاهر فى العيان ، وهو مختف فى كل مكان ، وهو لا تحد أه الألفاظ ، وإنما تقرّبه الأوصاف وليس له ند ولا شبيه ، وكافر بالله والمثانى السبع أو القرآن من يقول له فى الحلق ثان . وفحن نعرض ثلاثة من شعراء الشيعة منهم اثنان علويان والثالث من الأنصار المخلصين ، وهم محمد بن صالح العلوى والحيمانى والمفجع البصرى .

#### محمد بن صالح العلوى (١)

من فتيان البيت العلوى وشجعانه وشعرائه، امتعض لبيته حين أنزل به المتوكل ما أنزل من سخطه وغضبه، وما كان من هدمه لقبر الحسين ومنعه الناس من زيارة قبره وقبر أبيه على بالنجف. وكان موطنه سنويشقة فى بادية الحجاز كان ينزلها مع أسرته من الحسنيين أحفاد الحسن بن على بن أبى طالب، فعزم على الحروج وأخذ يجمع الناس لذلك، وتصادف أن حبّج بالناس فى نفس السنة أبو الساج أحد قواد المتوكل الترك فسمع بنيسته وأنه لبس البياض مع كثير من أنصاره، وكأن البياض كان حينتذ يتخذ شعاراً للعلويين ضد العباسيين المسودين أو الذين يتخذون السواد شعاراً لمم . وفاجأه هو وأنصاره أبو الساج فأخذهم وقيدهم وقتل نفراً منهم وأخرب سويقة وحرق منازلهم بها واستأصل كثيراً من نتخلها وأثر فيها آثاراً سبئة، وحمل سويقة وحرق منازلهم بها واستأصل كثيراً من نتخلها وأثر فيها آثاراً سبئة، وحمل عمد بن صالح فيمن حمل منهم إلى سامراء ، فحبس ثلاث سنوات ، ثم عفا عنه المتوكل بسبب شعره و بفضل وساطة وزيره الفتح بن خاقان له ، وذلك أنه غفا عنه المتوكل بسبب شعره و بفضل وساطة وزيره الفتح بن خاقان له ، وذلك أنه ظم أبياتاً جيدة يعزى فيها نفسه عن حبسه ، ويتجمسًل بالصبر قائلا :

الطالبيين للأصبهاني (طبعة الحلبي) ص ٩٠٠ ومعجم الشعراء ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>١) إنظر في محمد بن صالح الأغاني (طبغ دار الكتب المصرية) ٣٦١/١٦ ومقاتل

وتشعَّبَتْ شُعَباً به أَشجانُهُ بَرْقُ تأَلَّق مَوْهِناً لمعانُهُ نظرًا إليه وردَّه سَجَّانُهُ والماء ما سحَّتْ به أَجفانُه نحو العَزاء عن الصِّبا إيقانُه ما كان قدَّره له دَيَّانُه

طَرِبَ الفؤادُ وعاودَتُ أَحزانُه وبدا له من بعد ما اندمل الهَوَى فدنا لينظر كيف لاح فلم يُطِقْ فالنارُ ما اشتملتْ عليه ضاوعُه شم استعاد من القبيح وردَّه وبكا له أن الذي قد ناله

والشعر جزل مصقول ، والشاعر يبث في أوائله حنيناً لأيامه الماضية وكأنها عهود هوى وحب سقطت منه، وينظر إلى البرق متطلعاً لليوم الذى تُرد لله فيه حريته، فيعنف به السجاًن، ويحس كأن نار الوجد اندلعت في ضلوعه ظمشاً إلى أهله وموطنه . وتسيح الدموع وتنهل لا تجف ، ويرده إيمانه ويقينه، فيستسلم للقضاء عزون الفؤاد شجيه . وتشيع الأبيات وتصل إلى سمع الفتح بن خاقان ومغنى المتوكل بنان ، ويصنع بنان فيها صوتاً يلحنه أمام المتوكل فيستحسن الشعر واللحن ويسأل عن قائله ، فيلذ كر له، ويكلمه الفتح في أمره وما يزال يرقق قلبه حتى يعفو عنه، غير أنه يشترط أن يظل عند الفتح وفي يده وألا يبرح سامراً على لا تحدثه نفسه بالعودة إلى الثورة . وترد إليه حريته فيمدح المتوكل ويتعندق عليه من صلاته ، كما يمدح المنتص . وفراه يبالغ في التقية من المتوكل ويتعندق عليه من صلاته ، كما يسوق الدليل والبرهان على أن العباسيين أحق من العلويين بالخلافة ، يقول :

يابنَ الخلائف والذين بِهَدْيهمْ ظهر الوفاء وبانَ غَدْرُ الغادرِ وابنَ النصيب الوافر وابنَ الذين حَوَوًا تُراثَ محمَّد دون الأَقارب بالنصيب الوافر نطق الكتابُ لكم بذاك مصدِّقاً ومضَتْ به سُنَنُ النبيِّ الطاهر

وهو يشير فى البيت الأخير إلى قوله تعالى ذكره فى سورة الأنفال: ( وأولوا الأرحام بعضُهم أوْلَى ببعض فى كتاب الله) يريد أن العباسيين مقدَّمون فى وراثة الخلافة على أبناء بنت الرسول عليه السلام، لأن العم يتقلمهم فى الميراث كما تنص

على ذلك شريعة الإسلام فى القرآن الكريم ، وكما مضت بذلك السنة النبوية الطاهرة . ولم يتورَّط فياكان يتورط فيه شعراء بغداد من التعلق بالجوارى والإماء ، فقدكان يكُلْمَفُ بزوجه وحدها ، وكانت تَحتلُّ قلبه بجمالها ، ويُشْغَفُ بها شغفًا شديداً وفيها يقول :

لعمرُ حمدونة إنى بها لمُغْرَمُ القلب طويلُ السَّقَامِ مجاوزٌ للقدر في حبها مباينٌ فيها لأهل الملام جشَّمني ذلك وجدى بها وفَضْلُها بين النساءِ الوسام زيَّنها الله وما شانها وأعطيتْ مُنْيتَها من تمام

وكان جميل المحضر حلو الحديث رقيق الشهائل، فانعقدت الصداقة بينه وبين نفر من الأدباء، فى مقدمتهم سعيد بن حميد أحد كتاب الديوان المجيدين وميمن كانوا يحسنون صنع الشعر بجانب إحسانهم لفن الكتابة، وكان محمد بن صالح يمنحه وُدًا حقيقياً وفيه يقول:

أصاحبُ من صاحبت ثُمَّتَ أَنثنى إليك أبا عَمَانَ عطشانَ صادِيا وكنا إذا جِئْناك لم نَبْغ ِ مشرباً سواك وروَّينا العظام الصَّواديا

وتصويره لمودته له وأن عطشه للقائه يبلغ منه عظامه تصوير جيد ، وكان إبراهيم ابن المدبر زميل سعيد في الدواوين يُوليه فضلا كثيراً ، وانعقدت بينهما صداقة وثيقة حتى كانا يُمنَّضيان كثيراً من الليالي والأيام معاً لا يفترقان ، وله رائية طويلة في مديحه ، وفيها يقول :

أَخُ واساك في كلَبِ الليالي وقد خَذَل الأَقارِبُ والنَّصِيرُ فإنك للكفورُ فإنك للكفورُ فإنك للكفورُ

وله مقطوعة يصور فيها جوارى يندبن ويلطمن عند قبر لبعض ولد المتوكل ، وهو فيها يتحدث عن فتور عيونهن وجمالها ، ويخال كأنما سينفخ هذا الجمال ُ

الفاتن في العظام الخامدات ، فتعود مرَّة ثانية إلى الحياة الدنيا ، يقول :

رأيت بسامرًّا صبيحة جُمْعَةٍ عيوناً يروق الناظرين فتُورُها تزور العظام الباليات لدى الثَّرَى تجاوز عن تلك العظام غَفُورُها فلولا قضاء الله أن تعمُر الثَّرَى إلى أن ينادَى يوم يُنْفَخُ صُورُها لقلتُ عساها أن تعيش وأنها ستُنشَرُ من جَرًّا عيونٍ تزورها

ولعل فى كلما قدمنا ما يصوّر شاعرية محمد بن صالح العلوى الفذّة ، ويُظلّمه عصر المنتصر فيصيبه فيه جُدرَى ويلبى نداء ربه ،" ويرثيه غير صديق باكيلًا خصالمه الحميدة .

#### الحمانى العكوي

سمى الحمان نسبة إلى حى بالكوفة نشأ وعاش فيه ؛ وهو على بن محمد بن جعفر العلوى ، خرج أبوه محمد الملقب بالديباجة فى المدينة لأوائل عصر المأمون قبل تحوله من خراسان إلى بغداد ، غير أن ثورته ضد العباسيين لم تنجح ، وحمل إلى بغداد ، ونكفى منها إلى خراسان ، فنزل بساحة المأمون هناك ، وسرعان ما وافاه الموت ويقال إنه لما حمل الرجال نعشه دخل المأمون بين عموديه ، فاشترك فى حمد الدحى نزوله فى لحده ، وكان مما قال : هذه رَحيم مجفوة منذ مائتى سنة .

وانتقلت أسرة الديباجة بعده إلى الكوفة ، وبها نشأ ابنه على ، وعنيت الأم والأسرة بتثقيفه ، فلم يتحسين صنع الشعر فحسب ، بل أحسن صنوفاً من الآداب وعلوم الشريعة ، مما جعل العلويين في تلك البلدة يختارونه نقيبهم ومدرسهم ولسانهم ، كما يقول المسعودى . ونتمى إلى المتوكل أن في داره سلاحاً وأن الشيعة يجتمعون عنده ، وقيعة فيه من بعض حساده ، فوجه إليه جنداً اقتحموا عليه داره فجأة ، فوجدوه يتعبد ربه في غرفة مغلقة مرتدياً ثوباً بسيطاً من الصوف ،

<sup>(</sup>۱) انظر فی الحمانی وأشماره مروح الذهب ٤ / ٢٩ ، ٢٥ ومقاتل الطالبیين ص ٦٦٢ وكتاب الزهرة نشر نیكل طبع بیروت سنة ۱۹۳۷ (انظر الفهرس) وكتاب الدیارات

ص ۲۳۷ والمختار من شعر بشار للخالديين ص ۱۲، ۲۰۱ وديوان المعانى ۱/۲۰۹، ۲/۲/۲۰

ولا بساط فى البيت إلا الرمل والحصى ، وهو يتلو القرآن مترنماً بآيه . فحملوه إلى المتوكل ووصفوا له ما يعيش فيه من شظف ، فرق له ، وسأله : ما يقول آل بيتك فى العباس بن عبد المطلب (جد العباسيين) ، فأجابه بقوله : وما يقول آل بيتى يا أمير المؤمنين فى رجل افترض الله طاعة نبيه على خلقه وافترض طاعته على نبيه ؟ ولان قلب المتوكل له فأمر بإعطائه أربعة آلاف دينار ، وقيل بل مائة ألف درهم . ولم يُرد الحيماني فى إجابته ظاهرها من طاعة العباس على نبيه كما يتضح فى الشطر الثانى من الجواب ، وإنما أراد طاعة الله على نبيه .

ومر بنا أن الشعراء أكثروا في عصر المتوكل من ذم العلويين إرضاء له ، وكان من أكثرهم قد حا في على وآله على بن الجهم وكان ينتسب إلى بني سامة بن لؤى القرشيين ، وافتخر مراراً بهذا النسب في أشعاره ، وكان طبيعياً أن لا يسكت الحماني على هذا القد ح ، وخاصة أنه تتداوله الألسنة وتعمل بغداد على نشره ، فطعن على بن الجهم طعنة بطعنات ، ولكن لا بالقدح في خلقه وعرضه على عادة الشعراء في عصره ، وإنما بالقدح في نسبه إلى سامة ، فهو ليس من أحفاده ، وبالتالي ليس قرشياً ولافيه من القرشية شيء يقول :

وسامة مِنَّا فأما بنوه فأمرهم عندنا مظلم أناس أتونا بأنسابهم خرافة مضطجع يَحْلُمُ

وعرف على بن الجهم له فضله وحقه وحق أسرته العلوية ، فلم ينبس ببنت شفة واجداً عليه ولا هاجياً ، وإنما اكتنى بأبيات ينوه فيها بفضله ، ويعترف له فيها بحقه وحقوق بيته .

وقد حزن الحميًا في حزنيًا شديداً على ابن عمه يحيى بن عمر حين خرج لعهد المستعين داعياً لنفسه بالحلافة، وقد رون أمنيته، وحدث أن الحسن بن إسماعيل قائد الحيش الذي نتكيًّل به دخل الكوفة عقب انتصاره مهد داً متوعداً ، ولم يمض الحماني للسلام عليه، وكان الوحيد الذي تتخليف من العلويين عن لقائه، ولاحظ ذلك الحسن بن إسماعيل ، فبعث إليه بجماعة أحضر وه حتى إذا دخل مجلسه أظهر شجاعة

وجلَكَ وأنه لا يخشى سطوة القائد ، ولم يلبث أن أنشده :

قتلت أُعزَّ مَنْ ركب المطايا وجئتك أَسْتلينك في الكلام وعزَّ على أَن أَلقال إلا وفيا بيننا حَدُّ الحسَام

وهو موقف كريم إذلم يتملق القائد كما كان يظن ولا داراه ، بل جاهره بما فى نفسه دون خوف أو وجل . وله مراث كثيرة فى يحيى ، يبكيه فيها ويندبه ، ويصور أنه مات موتيًا كريميًا ، موت البطل الشجاع الذى لا يرهب الموت بل يلقاه فى قوة وصلابة مهما ادلهمت الحطوب من حوله ، ومهما أظلمت الدنيا فى عينيه ، حتى لتهول بطولته خصومه ، وحتى ليطلبون لقبره السُّقْيًا وله الرحمة ، يقول :

فإن يَكُ يحيى أَدرك الحتفُ يومه فما مات حتى مات وهُو كريم وما مات حتى قال طلاَّب روحه ستى اللهُ يحيى إنه لصميم

ويصور فى مراثيه له مأساة البيت العلوى وأن أفراده دائمًا بين قتيل وجريح . وللحيمًا فى مراثيه له مراثيه لابن عمه يحيى فى أهله ، وفى أخيه لأمه إسماعيل وهو لا يرثى فيه الأخ والرحم القريبة فقط ، بل أيضًا يرثى الصديق شقيق النفس والروح ، ويتفجعً عليه تفجعًا شديداً بمثل قوله :

هذا ابن أى عديل الروح فى جسدى شَقَّ الزمانُ به قَلْبى إلى كبدى مَن لَى عثلك ياروحَ الحياة ويا يمنى يدىً التى شُلَّتُ من العَضُدِ قَدْ ذُقْتُ أَنواعَ ثُكُل أَنت أَبلغها على القلوب وأخناها على الجَلِدِ فاليوم لم يبق شيءً أستريح له إلا تفتَّت أحشائى من الكمد قل للرَّدى لا يغادرُ بعده أحدًا وللمنيَّة مَنْ أَحْبَبْتِ فاعتمدى إن السرور تقضَّى ا بعد فُرْقتهِ وآذن العيشُ بالتكدير والنَّكدِ

والمرثية مؤثرة وهي سيل من الدموع والزفرات والأنين الموجع . وللحيماً في

غزليات كثيرة تتداولها بعض كتب الأدب وهي تنسُم على شعور رقيق وحيال خصب من مثل قوله :

متى أرتجى يوماً شفاءً من الضّنا إذا كان جانيه على طبيبى وله فخر يتحدث فيه عن آبائه . ويصوّر سمو نفسه وارتفاعها عن النقائص ، كما يصور كبر همته وأنها ملء قلبه بل أكبر من قلبه ، يقول :

قلبى نظير الجبل الصعب وهمتى أكبر من قلبى فاستخرِ الله وخُذْ مُرْهفاً وافتك بأهل الشرق والغرب ولا تمت إن حضرت ميتة حتى تميت السيف بالضرب

وهو ممن أكثروا من ذم الشيب وكراهته ، وصوَّر ذلك فى أشعار كثيرة كأن نراه يكره الشيب ويكره مفارقته لأنها تعنى فقده للحياة ، وكأنه – على بغضه له بود أن لا يفارقه ، يقول :

بكى للشيب ثم بكى عليهِ فكان أعزَّ فقدًا من شبابِ فقل للشيب لا تَبْرَحْ حميدًا إذا نادى شبابُك بالذهاب وبجانب ذمه للشيب يأسى كثيراً على الشباب وأيام لهوه ومتاعه بالنظر إلى الغانيات فقد ضل ذلك منه، أضله الشيب ، وهل من غانية تنظر إلى شيخ فان ، يقول :

لقد كنت تملك ألْحَاظَهُنَّ فصِرْنَ يُعِرْنَك لحْظاً مُعارا وأَصْبحْنَ أَعْقَبْنَ بعد الودادِ بِعادًا وبعد السكون النَّفارا

وله وصف كثير فى سُرَى الليل وفى اعتساف الفلوات بالإبل والحيل نجد منه مقتطفات فى كتب الشعر ، ومن طريف نعته لطول الليل وسكونه وجثومه على الكون دون أى حركة قوله :

كَأَن نجوم الليل سارت نهارَها ووافَتْ عِشاء وهي أَنضاءُ أَسفارِ فَخُيَّن حَيى تستريح رِكابها فلا فلك جارٍ ولا كوكب سارِ

وكان يكثر من ذكر المنازل والديار ، وله قصيدة بديعة يتحدث فيها عن المنازل القريبة من الكوفة مثل آثار قبصرى الخبور نتى والسلّدير ، وكانا من قصور الحيرة ، وديارات الأساقف المطلة على نهر الغدير هناك وما حول هذه المنازل من رياض نضرة ترفّ فيها الأنوار والأزهار ، ومن قوله في تلك القصيدة :

كم وقفة لك بالخور نق لا توازَى بالمواقف بين الغلير إلى السَّدي ر إلى ديارات الأساقف دِمَن كأن رياضَها يُكْسَيْنَ أعلامَ المطارف تلتى أوائلَها أوا خرُها بألوان الزخادف

وواضح من هذه الأشعار التي وقفنا عندها للحماني أنه كان شاعراً مجيداً ، فعنده كثير من الحواطر والأخيلة البارعة ، وبالغ بعض الشيعة المتحمسين له فقالوا إنه كان أشعر شعراء قرّنه . وقد توفى سنة ٢٦٠ للهجرة .

## المفجع البكسري (١)

هو أبو عبيد الله محمد بن أحمد الكاتب ، عالم أديب ، وتدل كلمة الثعالبى في اليتيمة أنه حين توفي ابن دريد العالم اللغوى الإخبارى المشهور سنة ٣٢١ قام مقامه في التأليف والإملاء، على أنه كان واسع الرواية وصاحب معرفة دقيقة باللغة والأخبار، ويشهد لذلك أنه ترك ، صنفات مختلفة مثل كتاب سماه كتاب الترجمان في الشعر ومعانيه . وفي كتاب الفهرست لابن النديم بيان كامل بأسماء مصنفاته . ويلفت النظر أنه شيعى وايس من أهل الكوفة بل من أهل البصرة ، ومعروف أن الكوفة كانت حتى القرن الثالث الهجرى مركز التشيع وداره . بينها كانت البصرة بعيدة عن التشيع وأهله (٢)، وكأنما امتد تيار التشيع مع نهاية القرن الثالث وأوائل الرابع إلى البصرة ، وأخذت تتحول إلى مركز من مراكزه .

<sup>(1)</sup> انظر في المفجع وأخباره وأشعاره اليتيمة الثماليي (طبعة محيى الدين عبد الحميد) ٢/ ٣٦٣ والفهرست ص ١٢٩ وبعجم الأدباء لياقوت ١٢٠ / ١٧ والوافي.

بالوفيات (طبعة إستانبول) ١٢٩/١ . (٢) ثلاث رسائل للجاحظ (طبعة فأن فلوتن) ص ٩

ويبدو أن المفجع كان شيعيًّا إماميًّا ، فقد شاع مذهب الإمامية في العراق من قديم ، ويقولون إن لقبه المفجع لزمه ببيت قاله ، وأكبر الظن أنه لـُقب بهذا اللقب إشارة إلى تفجعه الكثير على قتلي العلويين ، وكان ــ على ما يظهر ــ يكثر من مديح الهاشميين ، وخاصة أبا الحسن محمد بن عبد الوهاب الزينبي الهاشمي البصرى وفيه يقول:

للزينيِّ ـ إِلى جلالة قدره ــ خلقً كطعم الماء غير مزنَّدِ ونَدَّى يفرِّق كل بحر مزبدِ(١) وشهامةً تَقِضُ الليوث إذا سطا بحتلٌ بيتاً في ذؤابة هاشم طالت دعائمه محل الفرقدِ بضياء سنَّته المكارمُ تقتدى وبجسود راحته السحائب تهتدي وله قصيدة طويلة يمدح فيها عليًّا ــ رضي الله عنه ــ سماها « ذات الأشباه » إشارة إلى أثر مسند إلى أبى هريرة 'ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال وهو في محفل من أصحابه: « إن تنظروا إلى آدم في علمه ونوح في همه وإبراهيم في خلقه وموسى في مناجاته وعيسي في سنتَّه ومحمد في هنَّد يه وحلمه فانظروا إلى هذا المقبل. فتطاول الناس فإذا هو على بن أبى طالب». وعلى همُدَى هذا الأثر نظم

المفجع قصيدته مصوراً فيها مناقب على وهي تطرُّد على هذا النمط:

أَمَا اللَّاثَمَى لحبِّي عَلِيًّا قُمْ ذميماً إِلَى الجحيم خَزِيًّا أشبه الأنبياء كهلا وزَوْلا وفطيماً وراضعاً وغَذيًّا (٢) م شرح الأساء والمكنيّا يَّر فى الفُلْك إِذْ علا الجُودِيَّا<sup>(٣).</sup> واجتواه وعَــدّه أجنياً ه وهجرانه أباه مَليًّا<sup>(1)</sup> جُم بالكف لم يجده قَصِيًا

كَانَ فِي عَلَمُهُ كَآدُمُ إِذْعُلِّ وكنوح نَجَّى من الهُلْكِ مَنْ سَ وجَفَا في رضا الإله أَباهُ كاعتزال الخليل آزُرَ في اللَّا ولو أنَّ الوصيُّ حاول مَسَّ النَّـ

<sup>(</sup>٣) الحودى : جبل بشهالي العراق .

<sup>(</sup> ٤ ) آزر : أبو إبراهيم .

<sup>(</sup>١) تقص : تدق وتحطم .

<sup>(</sup>٢) الزول : الفتي .

وطبيعى أن تفقد القصيدة العذوبة لأنها إلى الشعر التعليمى أقرب منها إلى الشعر الغنائى وأفر النغم والألجان . وليس معنى ذلك أن شعره جميعه يجرى على هذا المنوال فالأبيات السابقة فى مديح الزينبى أسلوبها مستو وليس فيه استواء فقط، بل أيضاً فيه جزالة ورصانة . ويقول الثعالبي إن شعره كثير الحلاوة يكاد يقطر منه ماء الظرف من مثل قوله :

زفرات تعتادنی عند ذکرا ك وذكراك ما تريم فؤادی وسروری قد غاب عنی مذغب ت فهل كنتما علی ميعاد ليس لی مَفْرْعُ سوی عبرات من جفون مكحولة بالسَّهادِ وبحسبی من المصائب أنی فی بلاد وأنتم فی بلاد

وكان مثل أستاذه ابن دريد لا يجد بأسمًا فى أن يُتُقْبِل أحياناً على الشراب، إذا صح ما رُوى عنه من احتساء الحمر، ونراه يصف مجلسمًا من مجالسها فى ليلة من ليالى الأنس بها ، يقول :

أداروها ولِلنَّيْل اعتكارُ فخلتُ الليل فاجأه النهارُ فقلتُ الليل فاجأه النهارُ فقلتُ لصاحبي والليل داج ألاح الصَّبْحُ أم بَدَتِ العُقارُ فقال : هي العُقار تداولوها مُشَعْشَعةً يطير لها شَرارُ ولولا أنني أمتاح منها حلفتُ بأنها في الكأس نارُ

وبين أشعاره مقطوعات فى بعض الغلمان ، ومر بنا ما قلناه من أن أكثر ما كان ينظمه الشعراء فيهم إنما كانوا ينظمونه دعابة وفكاهة على مجالس الحمر بقصد التندير والضحك، ولذلك كان ينبغى ألا نصنع صنيع المستشرقين فى تضخيمهم لهذه السوّءة سواء عند المفجع البصرى أو عند غيره . ورآه « متز » ينظم قصيدة فى الجامع الكبير بالبصرة ومن فيه من الغلمان قائلا :

أَلَّا يَا جَامِعِ البَصْرِ ةِ لَا خَرَّبَكُ اللهُ وستى صحنك المُزْنُ من الغيث فـرُواه فكم ظبى من الإنسِ مليح فيك مَرْعاه نَصَبْنا الفَخَّ بالعلم له فيك فصِدْناه وكم من طالب للشَّهْ رِ بالشعر طلبناه

فظن أنه وقع على وصمة كبرى ، وذهب يقول إن الشاعر يحكى كيف كان ينعنوى الصبيان في الجامع المذكور ويستنزل العاصى الصعب منهم (١) , والدليل على أنه لم يكن خالص النية في حكمه أنه أنشد القصيدة وأسقط منها هذين البتن:

أَلَّا يَا طَالَبَ الأَّمِ دِكَذْبُ مَا ذَكَرَنَاهُ فلا يَغْرُرْك مَا قَلْنَا فَمَا بِالْجِدِّ قُلْنَاهُ

فالمفجع إنما قال ما قال من هذه القصيدة كذباً وبهتاناً وعبثاً ودُعابة ، فكان يحسن بمتز أن لا يسوقها في مجال الحديث عن التولع بالغلمان ونصب الشباك لهم وأين ؟ في المساجد الطاهرة ، فالمفجع إنما أراد إلى أن يدفع سامعيه إلى الفكاهة والضحك العريض. ولم يطل به المقام في مكان أستاذه ابن دريد يُمم في ويحاضر الطلاب ، فما هي إلا ست سنوات بعد وفاة ابن دريد حتى لبتى نداء ربه سنة ٣٢٧ للهجرة .

٣

### شعراء النورات السياسية

لم تكن ثورات الشيعة بزعامة العلويين وحدها هي التي أقضّت مضاجع الحلفاء في هذا العصر ، فقد اشتعلت بجانبها ثورات أخرى ، كان بعضها يزيف لنفسه شعاراً علويلًا حتى يجمع العامة في صفوفه وتحت لوائه . وكان من زعماء هذه الثورات من ينظم الشعر ، فهو ثاثر من جهة ، وهو شاعر من جهة ثانية . ويهمنا الوقوف

<sup>(</sup>۱) انظر الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ۲ / ۱۳۱

على هؤلاء الشعراء الثوار ومن كان يُعينهم أحياناً بأشعاره من أنصارهم . ونلاحظ أن هؤلاء الشعراء من الأنصار لم تهم بهم كتب التاريخ ، فهى دائماً تسوق ما قيل في انتصارات العباسيين على الثوار ولا تُعنني أي عناية بما قاله أصحاب هؤلاء الثوار في قليل ولاكثير .

ومن أوائل من ثاروا في العصر محمد بن البعيث لعهد المتوكل سنة ٢٧٥ وكان يحسن الشعر ، وسنعرض له في موضع آخر . وما نصل إلى رمضان لسنة ٢٥٥ للهجرة حتى يشعل فارسى ثورة الزنج بالبصرة متزعماً لها ، وفصلنا في الفصل الأول القول في هذه الثورة وكيف دوّخت الدولة العباسية وعرّضتها لكارثة عظيمة ، إذ استطاع أن يستثير الزنج ويجعلهم يستشعرون سنخطاً هائلاً على كبار الملاك الإقطاعيين الذين كانوا يسخرونهم في كسيح أرض البصرة وزرعها دون أي رحمة أو شفقة وبأجور زهيدة لا تكاد تحقق لهم غذاء ولا كساء . وتجمع حوله الزنج واستحالوا إلى جيش لمنجب اجتماح جنوبي العراق وكاد يجتاح العراق كله في بعض الأوقات لولا أن تجرد لهم ولزعيمهم الموفق ولي عهد الحليفة المعتمد ، كما مر بنا في غير هذا الموضع ، وكان بطلا مغواراً لا يُشتَق عباره ، وكانت الجيوش كما مر بنا في غير هذا الموضع ، وكان بطلا مغواراً لا يُشتَق عباره ، وكانت الجيوش تولت في حرب هذا الثائر وأصحابه ، وكان يمزقها شر ممزق ، حتى تولى قيادتها الموفق ، فاستحالت الهزيمة نصراً ، ولكن أي نصر ؟ لقد كان نصراً بطيئاً ، إذ الموفق ، ينه وبين الثوار مستنقعات البصرة ، وظل يأخذها منهم قطعة قطعة .

ومن المحقق أن هذه الثورة أقدم ثورة عرفها العرب فى المطالبة بالحرية ونقض الاسترقاق وتحقيق العدل الاجتماعي، ولكن زعيمها لم يمض بها فى السعى إلى هذه الغايات كماكان يعد فى أول ثورته ، فقد استباح فى حروبه استرقاق الأحرار، وكأنما ألغى ردة الحرية على الزنج بفرضه الاسترقاق على غيرهم، فانعكست صورة الاسترقاق ، ولكنها ظلت كما هى وظلت طبقات من الناس تسترق طبقات أخرى . وكان قد رأى إنجاحاً لثورته أن ينض عليها مسحة دينية ، كما مر بنا فى الفصل الأول ، فأشاع فى الناس أن اسمه على بن محمد وأنه من سلالة زيد بن على بن الحسين ، حتى يؤمنوا بأنه صاحب حق شرعى فى الحلافة وأن من حقه الثورة على العباسيين ، بل من حقه عليهم أن ينصروه ويؤازروه . وانضم إليه كثيرون من على العباسيين ، بل من حقه عليهم أن ينصروه ويؤازروه . وانضم إليه كثيرون من

الأحرار وأعراب البوادى بجانب من انضموا إليه من الزنج وعبيد العراق ، ولكن ثورته باءت - بعد أربعة عشر عاماً من المعارك العنيفة - بالإخفاق الذريع .

ولا نريد أن نقف عند هذه الثورة الآن وما كان من صاحبهاالذى ظلت ثورته أربعة عشر عاميًا أو تزيد ، والذى كان يُسْرف فى القتل وسفك الدماء ، حتى قالوا إنه قتل فى البصرة فى يوم واحد من غاراته الكثيرة ثلاثمائة ألف ، وإنه كان يُنهب أصحابه الأموال ويتحرق الدور والقصور . كل ذلك لا نريد أن نقف عنده ، ولا عند ما يقال من أنه كان دائميًا يخطب فى أنصاره (۱۱) . إنما نريد أن نقف عند ما بقى لنا من بعض أشعاره (۲) . يقول المرزبانى : « تُروى له أشعار كثيرة فى البسالة والفتك »، ويذكر أن ابن دريد كان يؤكد أنها من نظمه وأنها قرئت عليه أمامه ، فشهد بأنها له ، ولم يُنهكرها ، وكأن من معاصريه من كان يشك فى أنه شاعر عسن صنع الشعر ونظمه ، مما جعل ابن دريد يؤدى الشهادة السالفة . وكان من قرية تسمى ورززين بإيران ، وكأنه تلقين فيها من الآداب العربية ما جعله من ألحطابة والشعر جميعيًا ، وله يخاطب بنى العباس :

بَطِيءٍ على مَرِّ الليالى خمودُها تضمنَّنها من رَاحَتيْها عقودُها بديئاً وأعقاباً ونحن شهودُها فَبُلْغَةُ عَيْش – أو يُبَارَ عميدُها مُنْ

بَنِي عَمِّنا لا توقدوا نارَ فتنة بني عمنا إنا وأنتم أنامسل بني عمنا ولَّيْتُم التُّرْك أمرنا فأُقسم لاذُقْتُ القَراحَ – وإنْ أَذُقَ

وهو يسوق كلامه إلى العباسيين كأنه حقيًّا ابن عمهم على بن أبى طالب أوحفيده، ويزعم أنهم يوقدون ضده نار فتنة، وكان ينبغى أن يستسلموا له فليسوا جميعًا إلا أنامل يد هاشمية واحدة . ويلومهم أن أسلموا قيادة الدولة للأتراك، وأنه سيجاهدهم جهاداً مريراً . وكان يكثر من تصوير ما يجرى فى قصورهم من خمر ومجون ينبغى أن تبرأ منه

ص ٥٥١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) الماء القراح: البارد العذب بلغة العيش: أقل ما يكنى يبار: ملك.

العصر العباسي الثاني

<sup>(</sup>١) الطبرى ٩/٤١٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر في أشمار صاحب الزنج معجم الشعراء للمرزباني ص ١٤٨ وذيل زهر الآداب

قصور الحلافة وأن تكون قصور نسك وطهارة لاقصور إثم وعصيان ، وفى ذلك يقول: لَهْفَ نَفْسى على قصور ببغدا دَ وما قد حوتْه من كلِّ عاصِ وخمور هناك تُشْرَبُ جَهْرًا ورجالٍ على المعاصى حِراصِ لستُ بابن الفواطم الزُّهر إن لم أُقْحِمُ الخيلَ بين تلك العِراصِ

وهو يسجل على العباسيين انصرافهم عن حياة الدين والعبادة إلى حياة اللهو والمجون والعبث واقتراف الآثام، حتى يستثير الناس معه . وينسب نفسه إلى فاطمة الزهراء، بل إلى الفواطم الزهر، حتى يستهوى القلوب. ويعلن أنه سيجاهد العباسيين ويستمر في جهاده حتى تسقط بغداد . وظل ثابتًا في جهاده مخلصًا له في أحلك الظروف، حتى بعد أن فقد الأمل ، فإنه لم يستسلم للموفق بعد أن استسلمت عامة أنصاره ، ولارضى الأمان حين عرضه عليه كما رضيه أكثر جنده والبقية الباقية منهم، بل ظلً يقاتل حتى سنفك دمه أمام منزله وهو ينشد :

عليك سلام الله يا خير منزل خرجنا وخلفناه غير فميم وتلقانا بعد ثورة صاحب الزنج ثورة بكر بن عبد العزيز بن أبى د كف في الكرج وكان شاعراً ، وسنعرض له عما قريب . ونشبت ثورة القرامطة ، وكان دعاتها يسَصِلونها بالدعوة الإسماعيلية الشيعية ، كما مراً بنا في الفصل الأول . وكان غير ثاثر من هؤلاء الدعاة يصل نفسه مباشرة بمحمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ، مزيفاً لذلك سلسلة نسب كاذبة ، على نحو ما صنع صاحب الزنج لنفسه نسبا مريفاً لذلك سلسلة نسب كاذبة ، وكان داعيتهم الأول قرمط مكون الفرقة قد التي يصله بزيد بن على زين العابدين . وكان داعيتهم الأول قرمط مكون الفرقة قد التي في سواد الكوفة بأحد دعاة الحركة الإسماعيلية ، فانضم إليه ، وأخذ في تنظيم حركته القرمطية واضعاً لها من المبادئ الاشتراكية العادلة ما استهوى به قلوب العامة ، فتبعه خلق كثير أخذ يغير بهم على سواد الكوفة . وما نصل إلى سنة ٢٨٩ حتى فتبعه خلق كثير أخذ يغير بهم على سواد الكوفة . وما نصل إلى سنة ٢٨٩ حتى نجده يختني في ظروف غامضة ، ويتولى زعامة حركته زكثرويه الدنانى ، ويرى الحامة ، غيرسل بأبنائه: يحيى والحسين ومحمد نجله قبيلة كلب ببادية السهاوية بين العراق والشام ، لعلهم يستجيبون إلى دعوتهم ، ويتبعهم كثيرون ، ويبايعون أكبرهم يحيى بن زكرويه الذى زعم لهم أنه من سلالة ويتبعهم كثيرون ، ويبايعون أكبرهم يحيى بن زكرويه الذى زعم لهم أنه من سلالة

محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ، وتسمّى لهم باسم أبى عبد الله على بن محمد ، وقيل بل تسمى باسم محمد ، وتكهّن لهم مدعيا أنه يُوحَى إليه ، وكشف لهم عن عضُد له ناقصة وزعم أنها آيته أو معجزته ، كما زعم أن ناقته التى يركبها مأمورة وأنهم إذا ساروا وراءها في لقاء أى عدو جاءهم نصر الله والفتح المبين . ومضى بجموعه في سنة ٢٩٠ يهاجم المدن السورية ويعيث في الأرض فساداً . وكانت الشام حينئذ تتبع الدولة الطولونية ، ولقيه أحد قوادها فتغلب عليه ومضى إلى الرقة يقتل ويسفك الدماء ، وَدَحَرَ جيشًا للعباسيين ، وعاد يحاصر دمشق ، غير أنه قتل على أبوابها . وكان شاعراً ، ترجم له المرزباني في معجمه (۱۱) . وزراه في بعض أشعاره على شاكلة صاحب الزنج ينسب نفسه إلى الفواطم من بني هاشم ، يقول :

أَنَا ابنُ الفواطم من هاشم وخيرُ سُلالةِ ذا العالَم وخيرُ سُلالةِ ذا العالَم وطئتُ الشامَ برغم الأَنامِ كوَطءِ الحِمام بنى آدم

وهى نسبة كاذبة . ومن المؤكد أنه لم يكن يقصد بثورته نصرة العلويين ولا كان فيها متشيعًا لهم ، إنما كان متشيعًا لنفسه يريد أن يصل إلى الملك والسلطان ، ولذلك فصلناه مثل صاحب الزنج – على نحو ما مر بنا – عن العلويين وثوراتهم ودعواتهم السياسية ، وله أبيات يذكر فيها النجوم والكواكب: المريخ والعيثوق وسعد الذابحين ملوحًا للعامة التي تتبعه بأن علم التنجيم قد كشف له عن نصر عظيم يلقاه في الموصل ومدينة الرافقة ، بل إنه سيدمر بغداد الموصل ومدينة الرافقة ، بل إنه سيدمر بغداد تدميراً وينهب كل ما في قصورها من أموال يقول :

تقاربت النجومُ وحان أمرٌ قرانٌ قد دَنا منه النذيرُ فمرِّبخُ الذبائح مستهلٌ قَوىٌ ما لِوَقْدَتِهِ فتورُ وعَيُّونُ الحروب له احمرارٌ وسَعْدُ الذابحين له بدورُ فبَشَرْ رَحْبَتَى طَوْقِ بيوم من الأَيام ليس له نظيرُ ورافقةُ الضلالةِ ليس يُغْنى إذا ما جئتها بابٌ وسورُ

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء للمرزباني ص ١٥٣.

وبغدادً فليس بها اعتياصٌ على أمرى وليس لها نكيرُ أُصبِّحها فأتركها هشيماً وأُحْوِى ما حوتْه بها القصُّور ومن ثوار القرامطة الشعراء أبو طاهر الجَنَّابي صاحب الأحساء والبحرين، وكان أبوه أبو سعيد من أنصار قرَّ مط، وكلفه بنشر الدعوة في جنوبي إيران، وأخفقت مساعيه، وعاد إلى قرمط، فأرسله إلى البحرين والأحساء، وسرعان ما استجابت له قبيلة عبد القيس. ودخلت المنطقة في سلطانه منذ سنة ٢٨٦ للهجرة ، وقتله غلام صقلبي في سنة ٣٠١ فخلفه ابنه أبو طاهر ، وعظم أمره ، إذ واقع عساكر الحليفة المقتدر مراراً كما مرَّ بنا في الفصل الأول وفتك بغير جيش من جيوشه ، واتسع ملكه في شرقي الجزيرة العربية ، وكثر أتباعه وجنوده ، ونال ما لم ينله قرمطي قبله . وكان يزعم أنه داعية عبيد الله المهدى الخليفة الفاطمي الإسماعيلي ، وكان شأنه قد أخذ يعظم في إفريقية ، ولم يكن يدعو له حقيقة ، بل كان يتخذه ستارأ لخروجه على الحلافة العباسية . وكان كثيراً ما يُغير على البصرة وينكِّل بأهلها ، ويسفك دماءهم ، ويحرق دورهم كما يحرق المساجد . وكثيراً ما كان يُغير على قوافل الحجاج يفتك ويقتل وينهب ، وجيوشه تَغَنْدُو وتروح إلى عاصمته « هجر » محمَّلة بالأموال ، فكان طبيعيًّا أن يمتدّ به طمعه وطموحه إلى أن يستولى على بغداد، بل إلى أن يستولى على العالم الإسلامي كله وبلغ به تهويله على العامة أن كان يزعم لها أنه سيظلَ حَيًّا حَيى ينزل عيسى من السهاء بأخرة ، وفي ذلك كله يقول من قصيدة طويلة مهدداً متوعداً (١):

فَمَنْ مبلغٌ أَهلَ العراق رسالةً بأَنى أَنا المرهوبُ فى البَدْوِ والحضَرْ فيا ويلهم من وقعة بعد وقعة يُساقون سَوْقَ الشَّاءِ للنَّبْحِ والبقَرْ سأَصرفُ خيلى نحو مصر وَبْرقة إلى قَيْرَوانِ التَّرْكِ والرُّومِ والخَزَرْ أَكيلُهمُ بالسيف حتى أبيدَهم فلا أَبْقِ منهم نَسْلَ أَنْثَى ولاذَكَرْ أَعَمَّر حتى يأت عبسى بن مريم فيحمد آثارى وأرضى بما أمَرْ وعزم فى سنة ٣١٥ على غزو بغداد، فخرج إليها فى ألف فارس وخمسة

(١) النجوم الزاهرة ص ٣/ ٢٢٥

آلاف راجل ، فجهز المقتدر لحربه جيشاً بقيادة يوسف بن أبى السباج ، والتي الحيشان ، ودارت الدوائر على ابن أبى الساج وجيشه ، وأخذ أسيراً ، وأسرع مؤنس بجيش كثيف فى نحو أربعين ألفاً ، وانضم إليه الحمدانيون وغيرهم من عرب العراق والموصل ، والتي بأبى طاهر وجيشه عند الأنبار ، غير أن أبا طاهر انصرف راجعاً إلى بلاده ، ولم يواقعه مؤنس مع ما اشتهر به من شدة بأسه ، وكأنما خشى على نفسه مغبلة الحرب، مما جعل أبا طاهر يرسل له بالأبيات التالية ساخراً منه سخرية شديدة (1):

قُولُوا لَمُؤْنسكم بالرَّاح كُنْ أَنِساً واستتبع الراحِ سُرْناياً ومزمارا وقد تمثلت عن شوق تقاذف بى بيتاً من الشعر للماضين قد سارا نزوركمْ لم نؤاخذكم بجفوتكم إن الكريم إذا لم يُسْتَزَرُ زارا

وهو يهزأ به وبشجاعته التي عُرف بها ، ويقول له إنك لست من أهل الحرب والبأس ، وإنما أنت من أهل الكاس والطاس وآلات الطرب من السرْناى وغير السرناى ، ويستمر فى هزؤه ، فهو سيزوره ويزور بلاده للفتك به وبجنوده .

وتُطْغى أبا طاهر الجنبابي انتصاراتُه على جند الحلافة ، ويتغرّ ، بالله الغرور ، ويشتهر عنه أنه لا يصلى ولا يصوم ولا يعرف حدود الله . وما يوافى شهر ذى الحجة فى سنة ٣١٧ حتى ينقل غاراته على الحجباج من قوافلهم إلى البيت الحرام ، وإذا السيوف تنوشهم وتسيل دماؤهم أنهاراً يوم البَّر وية ، وهم يهللون لربهم ويلبَب ون ، وهو وأنصاره يتنحرون فيهم ، كأنهم كباش أعيد ت للذبح ، دون أى شفقة أو رحمة . ولم يكتفوا بمن ذبحوهم فى فجاج مكة ، فقد دخلوا المسجد الحرام ينحرون ويذبحون والناس يتعلقون بأستار الكعبة وهم يمزقونها ويمزقون جلودهم بسيوفهم ، ولا شفيع لهم ولا نصير من هذا الشيطان الرجيم . وبلغ من سفهه وخرقه أن أمر بطرح القتلى فى بئر زمزم ، واقتلع الحجر الأسود من موضعه ، وأخذه معه إلى هجر وظل بها حتى سنة ٣٣٩ إذ أعاده القرامطة إلى مكة خوفاً من الخليفة المطبع وخسَشية من بأسه وبأس البويهيين . وجرّ د أبو طاهر الكعبة من كل ما كان بها من تحف

<sup>(</sup>۱) تكملة تاريخ الطبرى الهمداني ص ٥٥.

أهداها الحلفاء على مر السنين . وروى المؤرخون أنه كان فى أثناء هذا العمل الوحشى الفظيع يترنب بأشعار له مبتهجا ؛ وكأنما كان يشفى غليل نفسه من الإسلام وصاحبه وأهله بما ارتكبه من هذه الحطايا الموبقات ، وبما كان يتنشده من هذه الأشعار التى يحاد بها الله ورسوله من مثل قوله (١):

ولو كان هذا البَيْتُ بيتاً لربِّنا لصبَّ علينا النارَ من فوقنا صَبَّا لأَنا حَجَجْنا حِجَّةً جاهليَّـةً محلَّلةً لم تبق شرقاً ولا غرْبا ولكنَّ ربَّ العرش جَلَّ جلالُه ولنم يتخذ بيتاً ولم يتخذ حُجْبَا

وكأنه بذلك يعلن كفره ، صريحاً غير موار ، بفريضة الحج إلى بيت الله ، التى تُعد ركناً أساسيًّا من أركان الإسلام . وبذلك يتضح أن أبا طاهر لم يكن ثائراً عنيفا فحسب مثله مثل يحيى بن زكرويه وصاحب الزنج ، بل إنه يتقدمهما خطوات فى الثورة الدامية والعنف والانفصال عن العلويين ، إذ خلع الإسلام كله من عنقه ومضى يحارب أهله ويسيل دماءهم ويذبحهم ذبحاً حيث لا يحل صيد الحيوانات ولا الطيور ، غير ما انتهكه من حرمات بيت الله المقدس انتهاكاً ليس له سابقة ولا لاحقة فى التاريخ . ولعل من الحير أن نبسط القول قليلا فى شاعرين ثارا على الحلافة العباسية فى القرن الثالث الهجرى ، وهما محمد بن البعيث وبكر بن عبد العزيز بن أبى د كلف .

# محمد (۲)بن البعيث

من فتيان بنى أسد نزلت عشيرته فى أذر ربيجان ، واشتهر أبوه بأنه كان من الفُت ال الصعاليك ، واستطاع محمد أن يمتلك فى تلك الديار قلعتين : قلعة تسمى شاهى وأخرى تسمى بكدر ، وكانت شاهى أشد مناعة فكان يقيم فيها كثيراً . واشتهر أمره فى عصر المعتصم وحروب بابك ، فإنه كان يحاول أن يكون محايداً بين الطرفين المتخاصمين ، فإذا نزلت سرايا أحدهما أضافها وأحسن الضيافة ، وهو فى أثناء ذلك يراوغ ، وقد ينقل المجيش العباسى وقواده أخبار بابك، وقد ينقل إلى بابك

<sup>(</sup>١) تكملة تاريخ الطبرى للهمداني ص ٦٢.

<sup>(</sup>۲) انظر فی ثورة محمدبن البعیث وأخباره ومعجم الطبری ۹/ ۲۵ ، ۲۷ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ،

۱۷۰ ، ۱۷۱ ومروج الذهب ٤/ ١٤ ومعجم الشعراء ص ۳۸۰

أخبار الجيش العباسي . وكان هواه مع العباسيين ، غير أن وقوفه متفرجاً دون أن يُقَمْحِ نَفِسه في تلك الحروب وينصر العباسيين جعل إسحق بن إبراهيم المصعبي أحد قواد المعتصم يقبض عليه ويُلنَّقَى به في غياهب السجون . ويتوسط له بعض القواد، فينُفْرج عنه ، على ألا يبرح سامرًاء حتى إذا كانت سنة ٢٣٤ لعصر المتوكل هرب إلى دياره وحصونه فيها ، واختار حصن مر نند، فجمع فيه عُد ده وأسلحته وأنصاره وزادهم ، ورمَّ ما كان وَهمَّى من سورها ، وكان في داخلها وخارجها بساتين ، تدور من حولها أشجار كثيرة . ووجَّه إليه المتوكل بعض الحيوش فلم تستطع أن تصل إليه ، ثم وجَّه إليه بنُّغا الشرابي ، فزحف إلى الحصن وقطع ما حواله من الشجر نحواً من مائة ألف شجرة ، ونصب عليه المجانيق ، ويئس ابن البعيث من مطاولة الحصار، ففر على وجهه وهو ينشد:

كم قد قضيتُ أمورًا كان أهملها غيرى وقد أخذ الإِبْلاسُ بالكَظم (١) لا تعدليني فيا ليس ينفعني إليكِ عني جَرَى المقدارُ بالقلَم سأتلف المال في عُسْرٍ وفي يُسُرِ ﴿ إِن الجواد الذي يعطى على العدم

وتبعه نَــَفَــرٌ من الجيش العباسي ، فلحقوه ، وهو راكب دابة متقلد سيفًــا يريد أن يصير إلى نهر عليه رَحَّى ليستخفي في الرَّحي ، وأخذوه أسيراً ذليلا ، وانتهب الجند داره ودور أصحابه وبعض دور المدينة ، ونادى مناد بالامتناع عن النهب . وأتيى بابن البعيث إلى المتوكل ، فأمر بضرب عنقه ، فطُرح على نيطم ، وجاء السَّيَّافُون فلوَّحوا له بسيوفهم ، وقال له المتوكل حانقًا غاضبًا : ما دعا يَا محمد إلى ما صنعت ؟ فأجابه : الشقُّوة وأنت الحبل الممدود بين الله وبين خلقه ، وإنَّ لى فيك لظنيَّين أسبقهما إلى قلبي أولاهما بك ، وهو العفو ، ثم الدفع ينشده :

أَبِي الناسُ إِلا أَنك اليوم قاتلي إمامَ الهدى والصَّفْحُ بالحُرِّ أَجْمَلُ وعفوُك من نور النبوة يُجْبلُ(٢) فَمُنَّ بِعَفْوِ منك والعَفْو أَفضلُ ولا شك أَنْ خَيْرُ الفَعالين تَفْعَلُ

وهل أنا إلا جُبْلَةً من خطيئة

تضاءل ذنبي عند عفوك قِلَّةً

فإنك خير السابقين إلى العُلا

 <sup>(</sup>١) الكظم : مخرج النفس من الحاق . الإبلاس : انقطاع الحجة .

<sup>(</sup>٢) الحباة : الحاقّة والطبيعة ،،

فقال المتوكل: أفعل خيرهما وأمن عليك ، ارجع إلى منزلك ، وخفق عنه الحكم من الإعدام إلى الحبس وظل فيه حتى وإفاه الموت. وفي الطبرى أنه كماكان ينظم بالعربية بعض أشعار له كان ينظم بالفارسية أشعاراً أخرى. وكان جواداً ممد حا طالما قصده الشعراء بمدحهم ، وأجزل لهم في عطائه ، وممن ذكر منهم المرزباني في معجمه يحيى (١) بن أحمد من أهل مدينة الدَّرْحبة في الموصل، وفيه يقول: «كان في ناحية محمد بن البعيث ، ومدحه مدحاً كثيراً » منه قصيدة أولها:

لا زال محسودًا على أفعالهِ وحسوده فى الناس غيرُ محسّدِ شطراه بين معاقب أو غافرٍ أو عائدٍ متفضّلٍ أو مُبتكدى شفعًا ووِتْرًا كلّ ذَاك فَعاله كالدهر إلا أنه لا يعتدِى فالناسُ تحت لوائه من راغبٍ أو راهبٍ أو رائحٍ أو مُعْتدِى

وكان ابن البعيث يستخدم يحيى فى الدعاية له ، وهو يصوره فارساً رائحاً غادياً على أعدائه ، والناس بين راهب من بطشه وراغب فى كرمه الفياض ، وتارة يعاقب أعداءه عقاباً أليماً ، وتارة يعفو عفواً رحيماً ، ويدعو له أن يظل محسوداً متسنماً للنروة المجد الرفيعة . ومن قوله فيه :

مَى أَلْقَ مَنْ آل البَعِيث محمَّدًا أَحلُّ رياضاً للعُلا بمحمَّدِ وتضحك أم البيشرِ عنى بنَيْلِهِ فأَرجَ محسودًا بِنَيْلٍ محسَّدِ

ويبدو أن ابن البعيث كان شخصية ممتازة ، فهو جواد ، وهو شجاع من أهل البأس والفتوة ، وهو أديب يحسن العربية والفارسية . وبلغ من ثبات جأشه وجنانه أن أنشد المتوكل الأبيات السالفة وهو على النطع والسيّاف شاهر سيفه يريد أن ينقض عليه وأن يحز رأسه ويدُز هق روحه ، وشرَرُ الغضب يتطاير من عيني المتوكل وقد انتفخت أو داجه . وكأن ذلك كله لم يملأ نفسه خوفيًا ولا هلعيًا ، فظل رابط الحأش مجتمع القلب ، لا تخونه الكلمة في اللحظة الحرجة ، بل لا يخونه البيت

<sup>(</sup>١) انظر في ترجمته وأشعاره معجم الشمراء صـ ٤٩١

الذي يستلُّ الغضبُ من نفس المتوكل . وقد بلغ منه مبلغيًا خطيراً ، حتى أوشك أن يقضى عليه قضاء مبرميًا . وهي قدرة نفسية كانت تمتزج بقدرته البيانية .

# بكر (١) بن عبد العزيز بن أبي دلف

حفيد أبى دُلَف القاسم بن عيسى العيجثلى الشيبانى البطل المغوار الذى أبلى بلاء عظيماً فى حروب بابك لعهد المأمون والمعتصم ، وكان هرون الرشيد ولا م وهو حدث السن م أعمال الجبل فى إيران ، ولم يزل عليها إلى أن تُوفِقي سنة خمس وعشرين ومائتين . وكان أديباً شاعراً وله مقطوعات تترد د فى كتب الأدب ، وهو ممدوح أبى تمام وعلى بن جببكة الذى قال فيه :

إِنَمَا الدنيا أَبو دُلفٍ بين باديه ومحتَضَرِهُ فإذا وَلَّى أَبو دُلَفٍ وَلَّت الدنيا على أَثره

وقد تولي إقليم الجبل ابنه عبد (٢) العزيز وكان شاعراً، وشجاعاً باسلا، وعزله عنه المعتز وولى عليه موسى بن بغا، ، فثارت ثائرة عبد العزيز وفراً إلى قلعة له ولعشيرته فى الكرّج بين همذان وأصفهان ، وظل ينازل الدولة العباسية . ونراه فى سنة ٢٥٤ يَحبّى همذان . ويخلفه ابنه أحمد ، فيتولى زعامة أسرته ويمد سلطانه إلى أصبهان ويتوفى سنة ٢٨٠ فيتنازع الرياسة بعده أخواه عمر وبكر ، ويتم لعمر القيام بالأمر ، ولا يرسل إليه الحليفة المعتضد بالولاية ،حتى لا يثور بكر ، غير أنه عاد فوللى فى سنة ٢٨٠ عيسى النوشري على أصبهان، وغضب بكر ومن كانوا ينضوون تحت لوائه من الأعراب ، فوللى وجهه معهم نحو الأهواز ، وخرج فى طلبه القائد التركى وصيف حتى بلغ حدود فارس . ولحقه ، ولكنه لم يحاول أن يبادره بالحرب ، وباتا كل واحد منهما قريب من صاحبه ، وارتحل بكر ليلا ولم يتبعه وصيف ، وعاد بكر إلى أصبهان ورجع وصيف إلى بغداد . وكتب المعتضد إلى بدر غلامه المعروف باسم بدر المعتضدى يأمره بطلب بكر بن عبد العزيز وعربه .

وكان بكر شاعراً انحدر إليه الشعر من أبيه وجده ، وله ديوان صغير نُـشر في

<sup>(</sup> ۲ ) انظر فی عبد العزیز وولایته علی الحبل الطبری ۹ / ۳۷۲ ، ۳۷۳ ، ۳۸۱ .

<sup>(</sup>۱) انظر فی بکر وأشعاره دیوانه وتاریخ الطری ۱۰/۷۷، ۱۰، ۱۳

دهلى باسم شعر بكر بن عبد العزيز وهو يتغنى فى أشعاره بفتوته وفروسيته ، وله ميمية طريفة نظمها حين سمع بأن المعتضد أمر بدراً غلامه أن يتعقبه، وفيها يتوعده ويتهدده بمثل قوله :

وبقيت نُصْبَ حوادث الأَيام أَلْقَى الأَحِبَّةُ بالعراق عِصِيَّهُمْ وتشعّب العرب الذين تصدّعوا فذببت عن أحسامه بحساى فلأَقرعَنَّ صَفَاة دَهْرٍ نابَهم قَرْعًا يَهِدُّ رواسي الأَعلام ولأُتركنَّ الواردين حياضَهم بقرارة لمواطئ الأقدام يا بَدْرُ إِنك لو شهدت مواقفي والموت يلحظ والصِّفاحُ دوامي لذممتُ رَأْيك في إضاعة حُرْمَتِي ولضاق ذُرْعُك في اطِّراح ذِمامي حُرِّكْتَنَى بعد السكون وإنما حُرَّكتَ من حِصْنِي جبالَ تِهام وواضح من حديثه في مطالع هذه الأبيات أنه يأسى للعرب في عصره ، فقد تشعَّبوا وتَفرَّقوا شِيمَعًا وطرائق شيى، فعضَّهم الدهر بنابه وأصبحت حياضهم مباحة يرد ما الأعاجم وغير الأعاجم، وها هو وحده يقف للدفاع عن عرينهم، ولا معين له غير عزيمته الماضية وسيوفه القاطعة . وإنه ليتهدد الدهر أن ينزل به أشد النكال كما يتهدد من استباحوا حيمي العرب والعروبة بالذل والهوان حتى ليصبحون موطئنًا للأقدام، ويتحول إلى بدر المعتضدي واصفيًا له مواقفه البطولية حين تُسلَلُّ السيوف وتسدُّد الرماح ويلتقم الموت الأبطال ، حتى يستشعر الندم على تضييعه لذمامه وتحريكه للحرب المبيرة بعد سكونها . ويبدو أن بدراً رأى أن يكل أمره إلى غيره ، فكلَّف عيسي النُّوشَرِيُّ بمهاجمته ، وصَدَّع لتكليفه ، ولكنه لَم ينجح سريعًا في مهمته ، واضطر في بعض المواقف أن ينسحب بجيشه ، فقال بكر يذكر فراره من بين يديه ، ويتهدد بدراً صاحبه ، من قصيدة طو للة :

ليس كالسيف مؤنس حين يَعْرُو حـادث معضلٌ ويَنْفدح أَمْرُ أُوقدوا الحرب بيننا فَاصْطَلَوْهَا شم حاصوا فأين منها المَفَرِّ (١) وبَغَوْا شَرَّه ويتلوه شَرُّ قد بدا شَرُّه ويتلوه شَرُّ

<sup>(</sup>١) حاصول: حادول

قد رأى النَّوشَرِيُّ لما التقينا مَنْ إذا أَشْرِعَ الرماحُ يَفِرُّ جاء في قَسْطَلِ لُهامِ فَصُلْنَا صَوْلةً دونها الكماةُ تَهِرًّ غَرَّ بَدْرًا حلمى وفَضْلُ أَنانى واحتمالى وذاك مما يَغُـرُّ

على أنه سرعان ما اضطرً إلى الفرار أمام جيوش الحلافة سنة ٢٨٤ إذ التقى به النوشرى فى حدود أصفهان ، فقتل رجاله واستباح عسكره . وأفلت فى نفر يسير ، وغادر إقليم الجبل متجهاً إلى محمد بن زيد العلوى صاحب طبرستان ، فأكرم وفادته عليه ، وقرَّبه منه ، وولاه على إقليم رويان ، غير أنه مات مسموساً فى طريقه إليها لسنة ٢٨٥ .

that there is a first

#### شعراء الوزراء والولاة والقواد

لا نبالغ إذا قلنا إن جميع وزراء العصر وأكثر ولاته وقواده داروا على ألسنة الشعراء يمدحونهم طلباً للنوال ، إذ كانت بأيديهم أموال الدولة ، وكانوا ينثرونها نشراً على الدعاية لهم ، ولم يكن للدعاية حينئذ لسان سوى الشعر ، فالوزير وكذلك الوالى والقائد حين ينطريه شاعر ويثني عليه يطير اسمه في الناس ، ولذلك كان كثيرون يستجشمت عبون الشعراء من حولم ، لكي يعددوا مناقبهم ، ويصوروا كفاءتهم وأنهم من الصفوة الختارة للأمة . وكان من بينهم شعراء وأدباء يقدرون الشعر وأصحابه ، ويرفعون منزلتهم عالية . وكان في مقدمتهم لعصر المتوكل وزيره الفتح بن خاقان وكان كثيرون يكادون يقصرون أنفسهم على مديحه وما يصلهم من نواله (۱) ، وهو من عدوحي البحري كما مر بنا في غير هذا الموضع ، وكان شاعراً مرهف الذوق ، وله البيت المشهور (۱) :

ليس يُسْتَحْسَنُ في شَرْع الهَوَى عاشقٌ يُحْسِنُ تأليفَ الحُجَجْ

<sup>(</sup>١) انظر مثلا ترجمة ابن أبي فن الشاعر (٢) معجم الشعراء ص ١٩١. في تاريخ بغداد ٤ / ٢٠٢.

ومثله من وزراء المتوكل فى كثرة مادحيه عبيد الله بن يحيى بن خاقان ، وهو أيضًا ، من ممدوحى البحترى ، ومن مادحيه (١) محمد بن غالب الأصبهانى والقنبرى (٢) ، وفيه يقول أبو هيفيًان يوم النييشروز وفيه تقديم هدايا كثيرة (٣) :

إذا نحن مدحناك رَعَيْنا حُرْمة المجدد وما استطرفت للإهددا و إلا طُرَفَ الحَمْدد

وكان يَزِرُ للمنتصر أحمد بن الحصيب ولم تكن له رصانة صاحبيه، بل كان فيه حمق كثير ، ومع ذلك مدحه غير شاعر طلبا للربح والنوال ، من مثل قول محمد بن غياث الكاتب فيه (٤):

سَمُّوهُ أَحمد فالإسلامُ يحمدُه والدهر كاسم أبيه ممرعُ خَصِبُ فلا فضائل إلا منه أَوَّلُها ولا مواهبَ إلا دون ما يَهبُ

ووزر للمستعين أبو محمد صالح بن يزداد ، ويرد د البحترى في ديوانه مديحه ، وتلقانا مدائح في وزراء المعتز مثل عيسى بن فرخانشاه وجعفر بن محمود الإسكاف ويتولى وزارة المهتدى سليان بن وهب ، وهو كما يقول الفخرى أحد كتباب الدنية وأحد عقلاء العالم ، وكان يُحسن الشعر كما كان يحسن الكتابة ، وهو من ممدوحي البحترى ، وفي كتاب الأغاني ترجمة طويلة له ، وكثير من المدائح قد من اليه من مثل قول هرون بن محمد البالسي (٥) :

أَسفرَ الشَّرْقُ منك والغرب عن ضو و من العَدْل فاق ضوء البدورِ أَسفرَ النَّسُورِ (٦٠) أَنشر النَّسُ عِيثُكُم بعدما كا نوا رُفَاتاً من قبل يوم النَّشورِ (٦٠)

ووزر للمعتمد الحسن بن متخلد ، وكان ماهراً في الكتابة ، وهو أيضاً من مدوحي البحتري ، وكان مقصداً للشعراء . ويخلفه إسماعيل بن بلبل ، وهو كسابقه

<sup>(</sup>۱) معجم الشعراء ص ۶۰۹. (۵) أغاني (ساسي) ۲۰/۲۰ ومعجم

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٤٢٣ . الشعراء ص ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٣) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٤٠٩ . (٦) أنشر : أحيى .

<sup>(</sup> ٤ ) معجم الشعراء ص ٣٧٨ .

من ممدوحى البحترى، ومدائح ابن الرومى وأهاجيه فيه مشهورة . ويُكثّر البحترى وابن الرومى معنّا من مديح وزير المعتمد صاعد وابنه العلاء وأخيه عبدون ، كما يكثر ابن الرومى من مديح عبيد الله بن سليان بن وهب وزير المعتمد وابنه القاسم وزير المعتضد ، وفي ديوان ابن المعتزمدائح لهما مختلفة . وتدور أسماء وزراء المكتفى والمقتدر على ألسنة الشعراء ، وفي ابن الفرات وزير المقتدر يقول ابن العلاف (۱):

يتلقَّى النَّدَى بوجه حَيِىً وصدورَ القَنَا بوجه وَقَاحِ مَكَا هكذا مكذا تكون المعالى طُرُقُ الجِدِّ غير طُرْقَ المِزَاحِ

ولأبى بكر يحيى بن محمدالصولى أشعار ومدائح كثيرة فى وزراء العصر المتأخرين منذ عصر المقتدر، وكان يدمج مديحهم فى مديح الحلفاء، وقد يمدحهم مدحاً مستقلا من مثل قوله فى أبى عبد الله البريديّ وزير الحليفة المتتى (٢):

ما رأى الناسُ بالوزير البريد ى كذا اليوم منه حُسْناً وفخرا الذي يعشَق المكارم والمج لدَ ويَشْرِي بالمال حمدًا وشكرا

ولعل أكثر الولاة مديحاً في هذا العصر آل طاهر ، وفي مقدمتهم طاهر بن عبد الله بن طاهر والى خراسان ، ومحمد بن عبد الله بن طاهر حاكم بغداد وأخواه عبيد الله وسليان ، وعرضنا فيا أسلفنا مدائح البحترى وابن الروى فيهم ، وممن كان منقطعاً إليهم أبو الأشعث المروزي (٣). وفي طاهر يقول مدرك بن غزوان الجعفرى من قصيدة (٤):

وشعثُ النواصي لا تجفُّ لبودها (٥) مسآثر مَجْدِ كَان قِدْماً يَشِيدِها

حَمَى طاهرً شرق البلاد بيُمْنِهِ

يُنبخ ما أرض العدو ويبتلي

(٣) معجم الشعراء ص ٣٩٢.

<sup>(</sup>١) طبقات الشمراء لابن المعتز ص ٣٥٩

<sup>(</sup> ٤ ) معجم الشعراء ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) أخبار الراضي والمتتى بالله للصول

<sup>(</sup> ه ) شعث النواصي : الحيل .

ص ۲۰۲ ،

مقابلة على ص ١٥٤.

وثمن كان يخص محمد بن عبد الله بن طاهر بمدائحه ابن أبى فَسَنَى ، وتصادف أن كانت له ضيعة بجوار إقطاع له ، وكان عامل الخراج والعشور يلح عليه فى طلب عُشوره وخراجه ، وربما آذاه ، فكتب إلى محمد يستغيث به من قصيدة طويلة (١):

أبنى حُسَينٍ إننى أصبحتُ فى كنف الأَميرِ ولنا معاشُ فى قطي عتم على الماءِ النَّميرِ لَولا تردُّد عاملٍ كالكلب فى يوم مطيرٍ فهل الأَميرُ بجوده من قبْح طلعته مجيرى

فلما قرأ محمد القصيدة وقيع تحتها قد أجرناك أبا عبد الله وأمرنا لك باحمال خراجك — وكان في كل سنة ستة آلاف درهم — وحمل إليه ألف دينار ، وحلف عليه أن يقبلها . قال ابن أبي فنن : وصرت منذ هذا الحين أمدحه في كل عام بقصيدة . ومن الولاة الذين طالما مدحهم الشعراء أبو جعفر أحمد بن محمد الطائي والى الكوفة ، وهو من ممدوحي البحتري وابن الروى ، ومثله إبراهيم بن المدبر الذي ولى الدواوين في سامرًاء وبغداد وولى في بعض السنوات البصرة فأغرق الشعراء بأمواله وأغرقوه بمدائحهم ، وهو ممدوح البحرى . ونرى شاعراً يكاد يخصه بمديمه وخاصة طوال مقامه في البصرة ، وهو أبو شراعة شاعرها ، وكان لا يفارقه أيام تقلده لها ولا يمنعه حاجة ولا شفاعة يسألها إلا حققها له ، وفيه يقول (٢) :

إنما للنَّتاك في المال شَتَّى صَوْنُك العِرْضَ وابتذال المال من تولَّتْ به صُرُوفُ الليالي من تولَّتْ به صُرُوفُ الليالي

ومر ً بنا فى حديثنا عن البحترى أنه مدح أحمد بن طولون أمير مصر وابنه خمارويه وبعض قواده ، وأنه كان يمدح الهيثم بن عبد الله التغلبى والى الموصل وسيا الطويل والى حلب ورافع بن هرثمة والى الرى ، كما مدح بعض قواد الترك مثل وصيف الصغير وأذكوتكين . ولا بد أن شعراً كثيراً نُظم فى مديح القواد ، إذ تشير

<sup>(1)</sup> طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٣٩٦ (٢) أغانى (طبع الساسي) ٣٦/٢٠. والديارات ص١٢٥.

نصوص كثيرة إلى أن هذا الشاعر أو ذاك كان من شعراء العسكر ، ومع ذلك نفتقد الشعر الذى يصوّر بطولة قواد العصر إلا ما نُظم فى الموفق وابنه المعتضد ، مما مرّت بنا الإشارة إليه عند البحترى وابن الروى وابن المعتز . ويتعرض أبو بكر الصولى لبعض القواد فى عصره وخاصة فى مديحه لبعض الحلفاء من مثل محمد بن ياقوت القائد فى عصر الراضى ، وكان يتحكم فى شئون الدولة حتى أصبح ابن مقلة الوزير معه كالعارية وله فيهما ضادية طويلة (١) . وامتدح الشعراء كثيرين من الكتاب ورؤساء الدواوين — وأكثر من سميناهم من الوزاء عملوا فى الدواوين أولا — وممن كان مدّحماً منهم آل ثوابة ، وقد توارثوا ديوان الرسائل منذ عصر المعتمد ، وكان من أكثرهم جوداً وكرماً أبو العباس أحمد بن محمد بن ثوابة ، وهو ممدوح البحترى ، من أكثرهم جوداً وكرماً أبو العباس أحمد بن محمد بن ثوابة ، وهو ممدوح البحترى ، وكان يمدحه شعراء كثير ون د بَـهُ وا فيه أشعاراً بديعة من مثل قول أبى هيفان (٢):

الثوابي فتى ليس له في سوى السؤدد والمجد وطَرْ وقوله (٣):

نفسى فداء أبى العباس من رجل للم ينسنى قط فى نَأْي ولا كَثَبِ يقرى وبالرَّقة البيضاء منزلُه من بالعراقين من عُجْم ومن عرب ولعل من الخير أن نعرض ثلاثة من شعراء هؤلاء الرؤساء ليتضح لنا مديجهم فى أضواء أكثر وضوحاً ، وهم أبو على البصير وأحمد بن أبى طاهر وابن دُرَيَدْ.

# أبوعلى (¹) البصير

اسمه الفضل بن جعفر بن الفضل بن يونس، أصل أسرته من الأنبار، انتقلت إلى الكوفة فنزلت في حي النبيِّخ ، وهي أسرة فارسية الأصل . وكان أبو على ضريراً

- (١) أخبار الراضي والمتنى للصول ص ١٠.
- (٢) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٤١٠.
  - (٣) ديوان المعاني ١ / ٥٥.
- (٤) انظر في أخبار أبي على البصير وأشعاره كتاب طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٣٩٨
- ومروج الذهب المسعودي ٤ / ٦٢ ، ٨٤ ، ٨٤ ومروج الذهب المسراء المرزباني ص ١٨٥ ونكت الهميان ص ٢٢٥ وزهر الآداب الحصري ٣ / ٩٥ ، ١٩٣ والديارات ص ٨١ ، ٨١ ، ٢٤٨ والفهرست ص ١٨١ ، ١٨٤

ولُقَّب البصير على العادة فى التفاؤل أو لذكائه وفطنته . وكان شيعي الهوى على مذهب أهل بلدته الكوفة ، وأكبر الظن أنه كان إماميناً يؤمن بالتقينة ، ولذلك لم ير بأساً فى أن يترك الكوفة إلى بغداد وسامراً على ونزل الأخيرة فى خلافة المعتصم ومدحه ومدح جماعة من قواده ، ولزم المتوكل والفتح بن خاقان يمدحهما وينال جوائزهما ، ولحق زمن المعتز وهنأه بالحلافة كما مر بنا فى غير هذا الموضع . ولم يكن شاعراً فحسب ، بل كان أيضاً صاحب رسائل نثرية بارعة ، وفى الحزء الرابع من جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى صفوت قطعة منها بديعة . ويقول المسعودى : « كان من أطبع الناس فى زمانه لا يزال يأتى بالبيت النادر والمثل السائر الذي لا يأتى بالبيت النادر والمثل السائر الذي لا يأتى به غيره ، وله فى الفضل حفيد الحسن بن سهل :

ملك ندفع ما نخشى به وبه منا ما فَسَدْ ينجز الناس إذا ما وعسدوا وإذا ما أنجز الفضل وعد ودقة العبارة واضحة ، وواضح معها دقة الفكرة فى البيت الثانى ، فالفضل لا يزال يؤدى وعوده وكلما أداًى وعداً وعد ثانية ، فهو بحر من الجود لا ينقطع فيشفه ، ومن طريف ماله فى الفتح بن خاقان قوله واصفاً بلاغته وشعره :

سمعنا بأشعار الملوك فكلُّها إذا عضَّ مَتْنيه الثُّقافُ تأوَّدا سوى ما رأينا لامرى والقيس إننا نراه متى لم يشعر الفَتْحُ أوحدا أقام زماناً يسمع القول صامتاً ونحسبه إن رام أَكْدَى وأَصْلدا (١) فلما امتطاه راكباً ذلَّ صعبه وسار فأضحى قد أغار وأنْجدا

فأشعار الملوك قبل الفتح لا تثبت عند الثقاف والتمحيص ولا تستقيم بل تتأوّد وتتثنى إلا ما كان من شعر امرئ القيس ، ولكن بشرط ألا ينظم الفتح وكأنه يعلو به على أبى الشعر العربى كله . وصوره يطيل إرهاف سمعه لمادحيه ، حتى ليظن الرائى أنه لا يحسن قول الشعر ولا نظمه ، حتى إذا رامه ونظمه ذاع فى طول البلاد وعرضها وفى حرزتها وسهولها ونجادها وأغوارها . ويقول الرواة إنه كان يتشيع وإن له فى ذلك أشعاراً ، ولم يصلنا من هذه الأشعار شىء ولعل كثيراً منها كان فى مدح آل البيت .

<sup>(</sup>١) أكدى وأصلد : أعطى قليلا .

وروى له الحصرى تهنئة بمولود ، نظن ظنًّا أنه قدمها لأحد أفراد البيت العلوى ، وفيها يقول :

أتانى البشير بأن قد رُزقت غلاماً فأبهجنى ما ذكر فعمرك الله حتى ترا ه قد قارب الخطو منه الكِبَر وحتى ترى حوله من بنيه وإخوته وبنيهم زُمَسر وأوزعك الله شكر العطاء فإن المزيد لعبد شكر وصَل على السّلف الصّالح بن منكم وبارك فيمن غَبَرْ

وكان يؤذى نفسه إيذاء شديداً أن يقدم شعره أحياناً لبعض الرؤساء أو بعض رجال الدولة فلا يأبه له أو لا يعطيه ما يستحقه ، وتصادف أن أفراداً مختلفين وقفوا منه هذا الموقف في صور مختلفة ، فعزّت عليه نفسه وكرامته ، وأنشأ يقول :

وإنى قد بلوتكم جميعاً فما منكم على شكرى حريصُ وأرخصتُ الثناء فعفتموه وربَّما غلا الشَّنىء الرخيص فعفت نوالكم ورغبتُ عنه وشَرُّ الزاد ما عاف الخَصِيصُ (۱) ولعل شخصًا لم يؤذ نفسه وكبرياءه كما آذاه المعلَّى بن أيوب أحد قواد الجيش ، ولعل ذلك ما جعله يخصّه ببيتين كأنهما سمَهْمان مُصْميان ، إذ يقول فيه :

لعمر أبيك ، ما نُسب المعلَّى إلى كرم وفي الدنيا كريمُ ولكن البلاد إذا اقشعرَّتْ وصَوَّح نَبْتُها رُعِيَ الهَشيم (٢) وكان يحس فقده لبصره إحساساً عميقاً ، ولكن ذلك لم يتكسر نفسه ولا أصابه بهوان ، إذ نراه أيد ل أبأن غيره من المبصرين يستمد ون علمهم من الكتب المخلَّدة ، أما علمه فد فتر أه القلب وحبش والسمع ، ويعتذر اعتذارات طريفة عن أنه لا يستطيع شيئاً إلا بغيره كما نرى في مثل قوله :

<sup>(</sup>۱) الخصيص : من الخصاصة ؛ وهي الفقر (۲) اقشعرت : أجدبت . وصوَّح : يبس . والاحتياج .

ويقتادني في السير إذ أنا راكبُ ويخبو ضياء العين والرَّأَيُ ثاقب

لئن كان يهديني الغلام ليوجهني لقد يستضيء القوم بي في أمورهم

وهو كثير السخرية في أشعاره . وله مداعبات ومجاوبات تدل على بديهة حاضرة حضوراً شديداً ، وكثير منها كان يدور بينه وبين أبى العيناء الضرير ويُرْوَى أنه قال له: إنني وُلدت وقت طلوع الشمس، فقال له توًّا: لذلك خرجت مُكُدِّديًّا ( شحاذاً ) لأنه وقت انتشار المساكين . وله غزل بارع من مثل قوله :

ألمت بنا يومَ الرَّحيل اختلاسَةً فأضرَم نيرانَ الهوى النَّظُرُ الخَلْسُ (١) تأبُّتْ قليلا وهي نُرْعَدُ خِيفةً كما تتأليُّ حين تعتدل الشَّمْسُ فخاطبها صَمْتي عا أنا مضمر وأنبست حتى ليس يُسْمَعُ ني حِسُ (٢) وولَّتْ كما وَلَى الشبابُ لِطيَّة طوت دونها كَشْحاً على نفسها النَّفْسُ

والقطعة بديعة وتدل على رهافة الحس ودقة الشعور وخصوبة التفكير ، وكأن البصير روى لنا قصة لامجره خطرات في الحب والوجد. وكان يشارك أحيانًا في الحمر والمجون واللهو، وله دعابة نظمها وهويريد الحج، صوَّر فيها نفسه ألم " بالكوفة والأديرة القائمة حولها في الحيرة ، فنازعته نفسه أن يشرب في أحد الأديرة ويتزوّد من خمرها ما يكفيه حتى العودة ، فقال لصاحبه : حُمطً أثقالنا ، وسار الناس وأقاما ، يقول : ﴿ وَمُعَالِمُهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

> ة حُجَّاجاً وزُوَّارا خرجنا نبتغي مك فلما شارف الحِيــرَ ةً حَادِي جَملي حارا فقلت : اخطُطْ مها رَحْلِي ولا تحفِلْ عن سارا فقضَّينا لُبَاناتِ لنا كانَت وأوطسارا ء إنْ أَشْعَلْتها نارا وما ظنك بالحُلفا (١) ألحلس : المختلس . (٢) أنبس: همس بكلامه

ويقال إنه تغير عقل أبى على البصير قبل موته بقليل ، وكان يثوب إليه عقله ، فيأسى على نفسه وما أصابه من خرف الشيخوخة ، وفي ذلك يقول :

خباً مصباح عقل أبى على وكانت تستضيء به العقول إذا الإنسان مات الفهم منه فإن المــوت بالباق قليل ولعل في كل ما ذكرناه من شعره ما يدل على حذقه حقاً وأنه كان خيصب الذهن . وكان لا يزال يعرض على معاصريه ما يزيدهم به إعجاباً وبشعره استحساناً .

# أحمد (١)بن أبي طاهر

اسم أبي طاهر طيفور ، وأحمد ابنه رُزق به في بغداد لسنة ٢٠٤ ، وأصل الأسرة من مرو ، ويقال إنها من سلالة ملوك خراسان . أخذ عن علماء بغداد ، حتى إذا استوى عوده جلس للتعليم في بعض الكتاتيب ، ثم ترك التعليم واحترف الوراقة ، مما جعله يقرأ كثيراً من مصنفات عصره والعصر السابق له ، وسرعان ما تحول إلى مؤرخ كبير ، كما يشهد بذلك كتابه تاريخ بغداد في أخبار الحلفاء والأمراء وأيامهم ، وهو أحد المصادر الأساسية التي اعتمد عليها الطبرى في تأليف كتابه تاريخ الرسل والملوك : أهم مرجع تاريخي للخلفاء حتى أوائل القرن الرابع المجرى . وله بجانب ذلك كتاب المنثور والمنظوم الذي يشتمل على أبرع الرسائل الملدونة في العصر . وله كتاب فضائل الورد على النرجس وكأنه صنعه رداً على ابن المروى وأمثاله ممن كانوا يفضلون الرجس على الورد . وكان يتشيع ، ولكن ليس لدينا من شعره الشيعي سوى القصيدة التي أشرنا إليها في غير هذا الموضع والتي لدينا من شعره الشيعي سوى القصيدة التي أشرنا إليها في غير هذا الموضع والتي كان إماميناً يأخذ بالتقينة ، ولا يجد بأسنا في مديح الحلفاء العباسيين ورجال دولتهم ،

\$ / ٢١١ ومعجم الأدباء ٣ / ٨٧ وكتاب الزهرة لابن داود (انظر الفهرس) وديوان المانى ١ / ٤٨ ، ١٤ والموشع المرزباني

<sup>(</sup>۱) انظر في أخبار أحمد بن أبي طاهر طبقات الشمراء لابن المعتز ص ٤١٦ ومروج الذهب ٤/٤ والفهرست ص ٢١٥ حيث ذكر له ثمانية وأربعين كتاباً وتاريخ بغداد

وفتحوا له جميعًا أبوابهم . وربما كان من أهم الأسباب في فتحها كتابه السالف « تاريخ بغداد » الذي أرَّخ فيه للدولة وخلفائها. وفيَتح لهكتاب المنثور والمنظوم أبواب الأدباء لا في بغداد وحدها ، بل أيضًا في سامرًا عطوال اتخاذها حاضرة للخلافة . وبجانب تصنيفاته كان شاعراً بارعاً ، ولكن قبل أن نعرض لشعره يحسن أن نقف عند ما قاله بعض معاصريه من أنه «كان مُؤدّب كُتُنّاب عاميًّا ثم تخصص وجلس ف سوق الوراقين في الجانب الشرق ببغداد ، وليس فيمن شبهر بمثل ما شبهر به من التصنيف للكتب وقول الشعر أكثر تصحيفًا منه ولا أبلد علمًا ولا ألحن ، قال: والهد أنشلني شعراً يعرضه على في إسحق بن أيوب لحن في بضعة عشر موضعاً منه وكذا قال لى البحترى فيه ». وشهادة البحترى فيه مردودة ، لأنهما كانا يتهاجيان ولا يرضى كل منهما عن صاحبه ، ونفس أبي طاهر – كمَّا في كتاب الموشح للمرزباني ـ يصف البحتري باللحن في شعره . وبالمثل شهادة هذا المعاصر له مردودة لأنه كان يخاصمه على ما يبدو. وليس في شعره الذي بين أيدينا ما يصور هذا اللحن ، ونرى معاصريه ومن جاءوا بعدهم يشهدون له بالفصاحة والبلاغة ، فالحطيب البغدادي - ومثله ياقوت - يقولان: «كان أحد البلغاء الشعراء الرواة ». وشعره يشهد ببلاغته ، وأخباره تدل على إعجاب معاصريه به وبشعره . وكان يغدو به ويروح على الوزراء ، فينُسْبغون عليه جوائزهم من مثل قوله في أبي الصقر إسماعيل بن بلبل وزير المعتمد يهنئه بأحد أعياد النيروز أوائل الربيع :

أَبِا الصَّقْرِ لا زالتْ من اللهِ نعمة تجدِّدها الأَيام عندك والدَّهرُ ولا زالتِ الأَعيادُ تمضى وتنقضى وتَبْقَى لنا أَيامُك الغُرَرُ الزُّهْرُ الزُّهْرُ فإنك للأَحرار ذُخرُ هو الذَّخرُ فإنك للأَحرار ذُخرُ هو الذَّخرُ وليت المدنيا جمالُ وزينَد وليس بشيء عند مقداركم قَدْر وليت الهدايا كلها دون قدركم وليس بشيء عند مقداركم قَدْر فأهديتُ من حَلْي المديح جواهرًا مفصَّلةً يُزْهَى بها النظم والنَّشر

وكانوا يتقدمون للوزراء وعلية القوم فى أعياد النيروز بالهدايا كل حسب قدرته من الجواهر أو من الرياحين ، ورأى ابن أبى طاهر أن خير ما يهديه لإسماعيل بن بلبل عقود أشعاره المرصوفة بالجواهر واللآلىء. والأبيات قوية جزلة مصقولة ، وتدل

على أن يد شاعر صنباع هي التي كتبتها وصاغتها هذه الصياغة المتينة . وأروع من هذه القصيدة قصيدته في أبي أحمد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر نائب أخيه محمد في حكم بغداد ، ثم حاكمها بعد وفاته سنة ٢٥٧ ، وهي تلتقي بقصيدة تُرُوكي لابن الرومي سبق أن أنشدنا منها في ص ٣١٠ بعض أبيات . ولعل القصيدتين اختلطتا في أذهان الرواة ؛ ومن قصيدة ابن أبي طاهر في مديح أبي أحمد كما جاءت عند بعض الرواة :

مَنْ لم يكن حَلِرًا من حَدِّ صَوْلَتِه لم يدر ما المزعجان: الخوف والحَلَر عُلْو لم يكن حَلِرًا من حَدِّ صَوْلَتِه فإن أَمرَّ فحُلُو عنده الصَّبِرُ سهلُ الخلائق إلا أَنه خَشِنُ لَيْنُ المهزَّة إلا أَنه حَجَرُ المهزَّة إلا أَنه حَجَرُ المؤلِّة الرجال دَجَتْ آراوهم وعَمُ وا بالأَمر رُدَّ إليه الرَّأَى والنظر الجودُ منه عِيانٌ لا ارتياب بهِ إذْ جودُ كلِّ جوادٍ عنده خَبرُ الجودُ منه عِيانٌ لا ارتياب بهِ إذْ جودُ كلِّ جوادٍ عنده خَبرُ

وبلغ من إعجاب القدماء بهذا المديح أن قال بعض أدبائهم : لو استُعمل الإنصاف لكان هذا أحسن مدح قاله متقدم ومتأخر. وهي أبيات إن صَحَّ أنها لابن أبي طاهر تدل على بصر بالشعر وروعة فنونه البديعية ، وله رسالة في سرقات البحترى تدل من بعض الوجوه على ثقافته الشعرية ، بل لقد اتسعت دراسته للشعر العربي على نحو ما يصور ذلك كتابه المنظوم والمنثور . وقد مضى يـُحـُكم في القصيدة التقسيم كما في الأبيات الأربعة الأولى ، كما أحكم الطباق والتقابل بين المعانى والألفاظ على نحو ما يتضح في الأبيات الأربعة الثانية . وكان يـُحـُكم من المعانى والألفاظ على نحو ما يتضح في الأبيات الأربعة الثانية . وكان يـُحـُكم مثل قوله في أبي العيناء الضرير نديم المتوكل والحلفاء ومضحكهم بإجاباته ونوادره :

كُنَّا نخاف من الزما ن عليك إذ عمى البَصَرْ لم نَدْرِ أَنكَ بالعَمَى تَغْنَى ويَفْتَقِرُ البَشَرْ وكان يتعرض أحيانًا للمبرّد، فيخشى معرّة لسانه، ويقال إنه استقبله في

يوم صيف شديد الحرارة فأكرمه وبالغ فى إكرامه ، فأطعمه غذاء طيباً ، وسقاه بارداً ، وأخذ يباسطه فى الحديث ، مؤملا أن يمتدحه ببعض شعره ، وإذا هو بنشده :

ويوم كحرِّ الشَّوْقِ في صَدْرِ عاشقِ على أنه منهُ أَحرُّ وأَرْمَــــُـ ظللت به عند المبرِّد قائلًا فما زلتُ في ألفاظه أتبرَّد (١)

فقال له المبرّد: قد كان يسعك إذا نم تحمد أن لا تذم، ومالك عندى جزاء إلا أن تعَفْرُبَ عن عينى . فتركه وهو يضحك من أثر دعابته فى نفس المبرد شيخ العربية لعصره . وأنشد له ابن داود طائفة كبيرة من غزلياته ، من مثل قوله :

حبيبى حبيب يكتم الناس أنه لنا حين ترمينا العيونُ حبيبُ يباعلنى في الملتقى وفسوًادُه وفيلًا إذا خاف عَيْناً أو أشار رقيبُ ويُعرض عنى والهوى منه مقبلٌ إذا خاف عَيْناً أو أشار رقيبُ فتخرَسُ منا ألسنٌ حين نلتقى وتنطق منا أغينُ وقاوب فهما يتناكران أمام الناس ، وكل منهما شديد الكلكيف والوكع ، يتجرع غصص الهوى وآلامه ، ولا يستطيع البوح بما في ضميره ، وهما لذلك يصطنعان التحفظ والاتحتشام ، وقلو بهما تحترق وجداً ، وقد خرست منهما الألسنة ونطقت العيون بمكنون الضمير . وهو مع ذلك يكثر من الاختلاف إلى دارها ومجلس مولاها وليس من رسل بينه وبينها سوى لغة العيون ، يقول :

إذا ما التقينا والوشاة بمجلس فليس لنا رُسْلٌ سوى الطَّرْف بالطَّرْفِ فَإِن غَفَلَ الواشون فُزْتُ بنظرةٍ وإِن نظروا نَحْوى نظرتُ إِلَى السَّقف

فهو يسارقها النظر ويختلس منها النظرة فى الحين بعد الحين ، حتى لا يفتضح أمرهما للواشين ويجعلهم يقفون على حبه للمرأة وحبها له وأنها لا تفرّط فيه ، بل شديدة الحرص عليه . ومع ذلك يجرى بينهما حديث صامت لا أول له ولا آخر

<sup>(</sup>١) قائلا : مستريحا وقت القيلولة ؛ وهي نصف النبار .

عن عذابهما في الحب وما يصطليان من ناره ، على الرغم من الرقباء والوشاة ، يقول :

عرفت بالسَّلام عَيْنَ الرَّقيبِ وأَشارت بلحظِ طَرْفِ مُرِيبِ وشكت لوعة النَّـوى بجفونِ أَعربت عن ضمير قلب كئيب رُبَّ طَرْفٍ يكون أَفصح من لَفٌ ظِ وأَبْدَى لمُضْمَراتِ القلوبِ

فهى تلفته بلحظها الفاتن إلى الرقيب ، وتشكو لوعة النوَى وحرقة الحب بعيونها ، واصلة نظرها الشوَّر إلى الرقيب بنظرها الليِّن إليه معربة عن ضميرها وما يخفى فى صدرها من الحب له والكلسَف به . وهو يحدثها بنفس اللغة ، فيفهم قلبها عنقلبه وضميرها عن ضميره ، وتبادله بنفس اللغة أنها على الوفاء له مقيمة ، يقول :

أَلاحظُها خوفَ المراقب لحظةً فأشكو بطَرْف ما بقلبي من الوَجْدِ فتفْهَمُهُ عن لَحْظِ. عنى بقلبها فتوى بِطرْفِ العين أَنى على العَهْدِ

فهما دائمًا يتكلمان بلغة الطرف، لغة يصمت فيها اللسان، وتنطق القلوب بما تضمنت من الوجد ولوعاته، وهما يتغامزان بالنظرات ويتلاحظان، وكأنما لا يتكلمان بتلك اللغة الصامتة الفصيحة فقط بل يتراسلان بها ويتكاتبان مكاتبات حارة، يقول:

كتبتُ إِلَى الحبيب بكسر عيني كتاباً ليس يَقْرُونُهُ سِــوَاهُ فَا فَرَاهُ فَأَخبرنِي تَوَرُّدُ وَجْنَتَيْهِ وكَسْرُ جفونه أَن قد قَراهُ

ولعل فى كثرة رسوم ابن أبى طاهر لهذا الموقف ما يدل على دقة حسمة من طرف وثراء خواطره وأفكاره من طرف آخر ، وفى كثير من هذه الرسوم براعة فى التصوير كما نرى فى البيت الأخير ، ومن بديع تصويره قوله فى إحدى المحجب اللائى شُغف بهن :

حجابً فإن تبدو فللدُّمع جسولةً يكون له من دون رؤيتها سِتْرا

فهو دائمًا منها فى حجابين، حجاب حين لا يلقاها . وحجاب من دموعه حين يلقاها ، وكأنها محجبة دائمًا ، وراء أستار من الحجاب صفيقة وأستار أخرى رقيقة من الدموع الغزار . ويحدثنا ياقوت نقلا عن أحد الرواة أنه كان يلم ببعض الأديرة أحيانًا فى طريقه إلى سامرًاء أو بعد رجوعه منها ، وينشد له خمرية ، ويبدو أن الحمر لم تكن من متاعه إلا فى بعض أحوال عارضة . وما زال ينعننى بالتصنيف ونظم الشعر حتى توفى سنة ٧٨٠ للهجرة .

# ابن (۱)درید

هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، من أزد عُمان ، كانت أسرته على شيء من اليسار، وقد استوطن أبوه البصرة، وفيها وُلد له سنة ٢٢٣ وعُني عه الحسين بتعليمه فألحقه منذ نعومة أظفاره بالكتاتيب ثم بحلقات العلماء ، وكانت له ذاكرة عجيبة لا يكاد شيء يسمعه يفلت منها ، مما أعد ولأن يكون من كبار اللغويين في عصره . وقد أكب على محاضرات الرياشي وأبي عثمان الأششنائلداني وأبي حاتم السجيستاني وغيرهم من علماء البصرة ، فأخذ كل ما عندهم . ولما استباح الزنج البصرة سنة ٢٥٧ ونكلوا بأهلها تنكيلا شديداً فر مع عمه الحسين إلى عُمان وطن قبيلته الأزد ، وظل بها اثني عشر عاماً إلى أن قضي الموفق على ثورة الزنج قضاء نهائياً ، وحينئذ يعود إلى البصرة حين عاد إليها الأمن والسلام . ويظل بها إلى أن يستدعيه عبد الله بن محمد بن ميكال والى الأهواز وفارس لتأديب ابنه أبي العباس أن يستدعيه عبد الله بن محمد بن ميكال والى الأهواز وفارس لتأديب ابنه أبي العباس إماعيل وتثقيفه . ويلي الدعوة ، ويرجب به الوالى ترحيباً عظيماً ، ويقلده ديوان إماعيل وتثقيفه . ويلي الدعوة ، ويرجب به الوالى ترحيباً عظيماً ، ويقلده ديوان الطويلة المشهورة باسم المقصورة ، التي عرضنا لها في حديثنا عن الشعر التعليمي وتطير شهرتها وتتكاثر شروحها ، وتُطربكم في عصرنا بشرح التبريزي وبشروح وتطير شهرتها وتتكاثر شروحها ، وتُطربكم في عصرنا بشرح التبريزي وبشروح وتطير شهرتها وتتكاثر شروحها ، وتُطربكم في عصرنا بشرح التبريزي وبشروح

تاريخ الطبرى الهدائى ص ٧٦ والوافى بالوفيات الصفدى ٧ / ٣٣٨ ومروح الذهب المسعودى ٤ / ٢٢٩ والنجوم الزاهرة ٣ / ٢٤٨ والنجوم الزاهرة ٣ / ٢٤٠ ووضات الجنات ٥٠٥ وقد طبع ديوانه فى القاهرة

<sup>(</sup>۱) انظر في ترجمة ابن دريد وأشماره معجم الشعراء ص ۲۹ وقاريخ بغداد ۲/ ۱۹۰ وزريخ بغداد ۲/ ۱۲۷ وزرهة الأدباء ۱۲۷/ ۲۸۸ وزرهة الألباء . والفهرست ص ۹۷ وشدرات الذهب ۲/ ۲۸۹ ولسان الميزان ه / ۲۸۲ وتكملة

أخرى وتكثر تخميساتها على مرِّ القرون . وفي أثناء عمله عند ابن ميكال ألَّف الجمهرة لابنه إساعيل ، وهي معجم لغوى بدأ فيه على طريقة معجم العين المنسوب إنى الحليل بالثنائي ثم بالثلاثي ثم بالرباعي ثم بملحقه ثم بالحماسي والسداسي وملحقاتهما ، وجمع النوادر في باب منفرد . أملاها أولا في فارس ، ثم أملاها في البصرة ثم في بغداد والملك اختلفت نسخها اختلافات كثيرة . وكان من أهم ما ألفه لإسماعيل، كي يحسن العربية، كتاب الأربعين حديثًا، قص عنه حكايات عربية قديمة تقوم على الحب غالباً كما تقوم على التاريخ ، ويقول الحُصْرى عن هذه الأحاديث إنها هي التي ألهمت بديع الزمان مقاماته (١). ويبدو أنه ألبَّف عند ابني ميكال كثيراً من مصنفاته ، ومما نُشر له منها في عصرنا كتاب الاشتقاق وكتاب السُّرْج واللجام وكتاب صفة السحاب والغيث وكتاب الملاحن ويشتمل على ألغاز لغوية . وما زال يعيش في رحاب ابني ميكال حتى عُزلا عن فارس، فانتقل إلى مسقط رأسه ، ثم تركها إلى بغداد سنة ٣٠٨ وكان صيته وشهرته العلمية سبقاه، فاستقبلته بغداد استقبالا حافلا ، وأجرى عليه المقتدر خمسين ديناراً شهرياً إلى أن توفى سنة ٣٢١ عن نحو ثمانية وتسعين عاميًا . وأهم مدائحه وأشعاره مقصورته التي ذكرناها آنفاً ، وقد حلَّلناها في حديثنا عن الشعر التعليمي ، ونقف منها الآن عند مديحه للأمير عبد الله بن محمد بن ميكال وابنه أبي العباس إسماعيل، وفيهما يقول:

تلافيا العَيْشَ الذى رَنَّقَهُ وَأَجسريا ماء الحَيالى رغَدًا إِن ابن ميكال الأَميرَ انتاشى ومَدَّ ضَبْعى أبو العباسِ من

صَرْفُ الزمان فاستساغ وصَفَا (٢) فاهتزَّ غُصْنِي بعد ما كان ذَوَى (٢) من بعد ما قد كنت كالشيء اللَّقَا<sup>(٤)</sup> بعد انقباض الذَّرْعِ والباع الوَزَى (٥)

 <sup>(</sup>٤) انتاشى: تناولى . واللقا : المرمى .
 ف عرض الطريق لا يعبأ به .

<sup>(</sup>ه) الضبع: وسط العضد. ومد ضبعه: بسطهما ، كناية عن اتساع حاله. وانقباض الذرع والباع كناية عن ضيق الحال.

<sup>(</sup>١) انظر زهر الآداب ١/ ٣٠٧ وكتابنا الفن ومذاهبه فىالنثر العربي(طبع دار المعارف --الطبعة السادسة) ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) رنقه : كدره .

<sup>(</sup>٣) الحيا: الغيث والحصب.

ذاك الذى ما زال يسمو للعلا بفعله حتى عَلا فوق العُلا لو كان يَرْقَى أَحِدً بجودِهِ ومجده إلى السَّماء لا رْتَدَقَى ما إِن أَتَى بحرَ نَدَاهُ مُعْتَفِي على أُوارَى عَلَم إِلا ارْتَوَى (١) مَعْتَفِي على أُوارَى عَلَم إِلا ارْتَوَى (١) نَفْسِى الفِداءُ لأَميرى ، ومَنْ تحت السماء لأَميرى الفِدا

وطبيعي أن يتعنني ابن دريد في هذا المديح بإدماج شيء فيه من الألفاظ الغريبة ، لأنه أراد بالقصيدة أن تكون متناً لغويناً ، وتحققت له إرادته ، لا بما وضع فيها من ألفاظ غريبة فحسب ، بل أيضاً بما حشد فيها من الألفاظ المقصورة . ومع ذلك فقد استطاع فيها أن يوازن بين ما جمع من الألفاظ الغريبة ولغة الشعر العذبة ، فاختار لها أسلوبنا وسطنا بين الإغراب والسهولة ، كما أشرنا إلى ذلك في غير هذا الموضع . وهذه الأبيات نفسها تصور هذا المسلك ، فهي لا تتعمق في الإغراب ، بل تظل فيها نضرة الشعر وجماله . وله وراءها مدائح مختلفة لا يغمسها في الغريب وألفاظه من مثل قوله في أبى أحمد حُبِر الجويمي أحد رجالات فارس النابهين :

حُجْرُ بن أحمد فارعُ الشرف السذى خضعت لعزّته طُلَى الأعناق (٢) انظسر أنامله فلسن أناملاً لكنهن مفاتح الأرزاق وانظسر إلى النور الذى لو أنه للبدر لم يُطْبَعُ بِرِيْن محاق (١١) وكان يجيد فن الرثاء ، وله مرثية بديعة فى عمه الحسين بن دريد الذى تعهد تربيته ، ومن خير مراثيه مرثية فى محمد بن جرير الطبرى علم الدراسات الدينية والكتابات التاريخية فى عصره ، وفيها يقول :

إن المنية لم تُتْلف به رجالا بل أتلفت علماً للدين منصوبا كان الزمان به تصفو شاربه والآن أصبح بالتَّكدير مَقْطوبا (3) كلا وأيامِه الغُرِّ التي جُعلت للعلم نورًا وللتقوى محاريبَا

<sup>(</sup>٣) الرين : الأذى يطبع : يدنس .

<sup>(ُ ۽ )</sup> مقطوباً : ممزوجاً . "

<sup>(1)</sup> الندى : الكرم . المعنى : طالب النوال والأوارى : النار . العلم : الجل .

<sup>(</sup>٢) طل: جمع طلية، وهي أصل العنق .

وتُنسب له قصيدة في ذكرى الرسول عليه السلام نشك في نسبتها إليه لأن قصائد هذه الذكرى إنما ذاعت وشاعت في عصر متأخر . وله قصيدة طويلة في رئاء الإمام الشافعي ، أو بعبارة أدق في بيان مكانته العلمية الحطيرة ، وفيها يقول : لرأي ابن إدريس ابن عم محمّد ضياء إذا ما أظلم الخطب صادع لذا المعضلات المشكلات تشابهت سما منه نور في دُجَاهُن ساطع إذا المعضلات المشكلات تشابهت وعلوه وليس لما يُعليه ذو العرش واضع

وهى قصيدة بديعة . وبحق يقول المسعودى إنه كان يذهب فى الشعر كل مذهب ، فطوراً يجزل وطوراً يرق ، وطوراً يصبح بدوينًا متعمقاً فى الفلوات وفى وصف الإبل والخيل ، وطوراً يصبح حضرينًا يصف الرياض والزهور ، ومن قوله فى النرجس :

عيونٌ ما يلم بها الرُّقَادُ ولا يمحو محاسنَها السُّهادُ لها حَدَقٌ من الذهب المصنيَّ صياعة مَنْ يدين له العباد وأَجْفانٌ من الدُّرِّ استفادتْ ضياءً مثلُه لا يستفاد

ومن تمام هذا الإحساس الحضارى عنده أن نجده يتغزل أحياناً غزلا رقيقاً ، من مثل قوله واصفاً مدى فتنة الناس بمحبوبته ، حتى كأنهم جميعاً شركاء له في الحب وضَناه :

أعاد من أجلك لا من ضَنَى وسائر المُوَّاد أشراكى ولست أشكوك إلى عائد أخاف أن أشكو إلى شاكى ولست أشكوك إلى عائد أخاف أن أشكو إلى شاكى فالناس يزورونه من ضَنَاه فى حبصاحبته لا من ضَنا مرض ألمَّ به ، وهو لا يشكو لهم من عذابه فى حبها ولا من وصبَه فيه ، لأنه يراهم جميعاً مثله ، يعانون ما يعانيه من لوعات الحب وآلامه . وكان يتورط فى الحمر وإثمها ، كما كان يتعلق بالغناء وآلاته ، حتى ليقول بعض معاصريه ممن كانوا يزورونه فى شبخوخته إنه بالغناء وآلاته ، حتى ليقول بعض معاصريه ممن كانوا يزورونه فى شبخوخته إنه بالغناء وآلاته ، حتى ليقول بعض معاصريه ممن كانوا يزورونه فى شبخوخته إنه بالغناء وآلاته ، حتى ليقول بعض معاصريه ممن كانوا يزورونه فى شبخوخته إنه بالغناء وآلاته ، حتى الشراب والعبدان المعلقة ، ومن قوله يصف الحمر قبل المزج

و بعده :

وحمراء قبل المَزْج صفراء بعده أَتتْ بين ثَوْبي نَرْجِس وشقائق حكتْ وجْنَةَ المعشوق صِرْفاً فَسَلَّطوا عليها مِزَاجاً فاكتست لونَ عاشِق

ويقال إنه عرض له فى أواخر عمره فالج (شلل) وسُتى الدرياق فبرئ ، ورجع إلى أفضل أحواله وإملائه على تلامنته . ثم مرض به ثانية ، وظل سنتين توفّى فى نهايتهما ، وتصادف أن كانت وفاته فى نفس اليوم الذى توفى فيه أبوهاشم الجُبّائى المتكلم المعتزلى المشهور ، ود فنا معاً ببغداد فى مقبرة الخيزران .

٥

#### شعراء الهجاء

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء ص ٣٧٩.

يسارعون إليه كلما حجبهم وزير أو قصَّر في عطائهم ، وكذلك كلما لقيهم قائد أو وال أوكاتب أو شخص نابه أو عالم لقاء غير حميد. وكثيراً ما كانت تجرُّهم المنافسة إلى الدخول في معارك هجاء حامية الوطيس. ومرَّ بنا في غير هذا الموضع ، ما قيل عن البحترى من أنه هجا كثيراً من ممدوحيه ، وبالغ بعض القدماء فقالوا إنه هجا نحواً من أربعين رئيسًا ممن مدحهم ، منهم خليفتان هما المنتصر والمستعين ، وساق بعدهما الوزراء ورؤساء القواد ومن جرى مجراهم من جلة الكتاب والعمال ووجوه القضاة والكبراء(١). وإذا صح هذا عن البحترى الذي كانت تُفْتَــُحُ له الأبواب الموصدة، وكان يمشى - بفضل جوائزه الكثيرة - في موكب من عبيده فضلا عما كان يملك من الضياع فإن كثيرين غيره تورطوا في الهجاء للرؤساء بأكثر من تورطه . ومرَّ في حديثنا عن ابن الرومي إكثاره من الهجاء ونفوذه فيه إلى لون من التصوير الهزلي الساخر يكبر فيه عيوب المهجوين الجسدية والمعنوية . وابن الرومي والبحتري أكبر شعراء العصر ، وعلى غرارهما كان الشعراء جميعياً يُسْهمون في هذا الفن، وكثيراً ماكانوا يخصُّون به الوزراء حين يَحْرمونهم الجائزة ، ولِن ينفع الوزير عندهم أن يكون ممدَّحاً ، بل لعل ذلك أدعى إلى أن يسلِّط عليه الشاعر سهام هجاثه ، من مثل قول دَنْدن في عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل وكاتبه ابن يزداد (٢):

ولكنه يَقْرُا (إذا الشمسُ كُوَّرَتُ) مكاسير زَمْنَى (عُطِّلت) فتحيّرتْ فصوتكم : حَيُّ المنازلَ أَقفرتُ

وإن ابن يَزْداد لأَحولُ حُوَّلُ فقُلْ لعبيد الله أحييت دولتي، وأنت \_ إذا مُيزَّت \_ أبلكًا منهمُ

ومجيئه بالآية القرآنية وكلمة (عُطلت) الواردتين في سورة التكوير يريد أن يشير بذلك إلى خراب الدولة ، لأن السورة في وصف نهاية العالم وما يكون بعد ذلك من البعث والنشور . وكان الشعراء كثيراً ما يتعرضون لأحمد بن إسرائيل وزير المعتز بالهجاء من مثل قول محمد بن مكرم (٣):

<sup>(</sup>٣) معجم الشعراء ص ٣٩٧.

<sup>(</sup>۱) المؤجع للمرزباني ص ٣٣٦. (۲) معجم الشعراء ص ٣٩٦.

إِن زَمَانًا أَنت مستوزرً فيه زَمَانٌ عَسِرٌ أَنْكَدُ يَحْمَدُ يَحْمَدُ يَحْمَدُ يَحْمَدُ

ولما انتكست الوزارة فى عصر المقتدر وكثرت الرشوة وعم الفساد فى الحكم وعم معه الظلم كما عمت مصادرة الأموال، توالى على الوزارة اثنا عشر وزيراً، ومنهم من تولى الوزارة مرتين وثلاثمًا ، وكل وزير يصادر الذى قبله ويعمل كل ما فى وسعه لينهب أكثر ما يمكن من أموال الدولة ، لما حدث كل هذا الانتكاس لأداة الحكم كثر هجاء الوزراء من مثل قول بعضهم فى هجاء الحاقانى الوزير (١):

للدواوين - مذ وليت - عويلُ ولمال الخراج سقم طويلُ يتلقى الخطوب حين ألمَّت منك رأى غَثُّ وعقلُ ضئيلُ إن سمنتم من الخيانة والجَوْ رِ فللإرتفاع جسم نحيلُ

وكان الحاقاني معروفاً بسوء السيرة والتدبير، وأخذ الرشوة بمن يوليهم الأعمال، وللناك كثرت في أيامه الولاية والعزل، وكأن الدولة أصبحت دولة لصوص وقطاع طرق. ومن هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق ابن البريدى الوزير بأخرة من العصر وفيه يقول أبو الفرج الأصبهاني من قصيدة طويلة (٢):

يا ساء اسْقُطى وياأرضُ مِيدى قد تولى الوزارة ابن البَريدى هُد ركن الإسلام وانهتك الله ك ومَحَّت (٣) آثاره فهو مُودى فاستهلى ياعين بالدمع سَحًّا وقليلٌ أَن تَذْرِق وتجودى

ومرَّ بنا آنفاً أن المنافسة بين الشعراء كثيراً ما دفعتهم إلى التهاجي ، وممن تعرَّضوا له بالهجاء كثيراً مروان بن أبى الجنوب شاعر المتوكل ، إذ كانوا ينفسون عليه الجوائز الطائلة التي كان يخصنُه بها المتوكل ، حتى من كانت تصلهم منه جوائز مماثلة ، وكأنه تحاسد أهل الحرفة الواحدة ، على نحو ما حدث بينه وبين على بن

<sup>(</sup>۱) ألفخرى ص ۱۹۸ . (۳) محت : درست .

<sup>(</sup>٢) تكملة تاريخ الطبرى الهمداني ص ١١٣.

الجهم، وكان أكثر توقراً منه في هجائه ، إذ لم يكن يُسيفُّ فيه إلى ذكر الأعراض. ويتهاجى مع أبى نعامة الدقيقي ، ويكويه بمثل قوله في نعت شعره (١) :

رأينا البَرْدَ مشتدًّا فساءلْنا عن القصَّه فقالوا مُنْشِدٌ يُنشد د شعرَ ابن أبي حَفْصَه

وكان أبو نعامة كما مرزَّبنا شيعيًّا وكان خبيث اللسان ، فقصر شعره على هجاء القواد ورؤساء الدولة فى أيام المتوكل ورماهم بأشنع القبائح ، وهو هجاء كانت بواعثه سياسية. وكانوا ربما يهجون بالتزندق والانحراف عن الدين والإلحاد من مثل قول الجَمَّاز فى الجاحظ (٢):

يا فتى نفسُه إلى مِلَّة الكُفْر تائِقَهُ لك في الفضل والتزه لد والنُّسْك سابِقه فدع الكفر جانباً يا دَعِيَّ الزنادقه

وهو كذب وبهتان على الجاحظ أحد المحامين عن الإسلام فى عصره المدافعين المناضلين ، ولكنه الهجاء يصم الناس بوصمات كاذبة افتراء وبهتانياً . ومن مثل هذا الافتراء والبهتان قول شاعر فى محمد بن يزيد المبرد العالم النحوى المشهور (٣):

سأُلنا عن ثُمالة كلَّ حَيٍّ فقال القائلون ومَنْ ثَمَالَهُ فقلت محمد بن يزيد منهم فقالوا زدتنا بهم جَهَالَهُ

وثمالة هي عشيرة المبرد ، والبيتان بحملان تحقيراً شديداً وتهوينا بعيداً للمبرد وأنه خامل الذكر، وكان قد طبتى آفاق البلاد العربية شهرة في عصره وقصده الطلاب من كل بلد يحملون عنه علمه . وبلغ من شيوع الهجاء حينئذ وانتشاره في كل الأوساط أن المرأة شاركت فيه ، وكان لها قديماً مشاركة في رثاء أهلها وندبهم والتفجع عليهم والنواح ، وكذلك كان لها مشاركة في الغزل والتعبير عن عواطف الحب ومشاعره ، وي إذا كان هذا العصر رأيناها تضيف إلى هذين الموضوعين مشاركة في الهجاء من

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراء لابن المعترض ٣٩٢. ﴿ ٣) ديوانِ المعانى ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) معجم الشعراء ص ٣٧٥.

مثل قول الحنساء جارية هشام المكفوف في أبى الشبل الشاعر الماجن ، تهون من رجولته طاعنة له في الصميم (١) :

ما ينقضى عجبى ولافكرى من نعجة تكنى أبا الشَّبْلِ لل اكتنبْتَ لنا أبا الشَّبْل ووصفت ذا النقصان بالفضل كادت تميد الأرض من جَزَع وترى الساء تذوب كالمُهْل

وهى تصوره متمرداً على حقيقته ، فهو من النعاج ويزعم أنه من الآساد ، وكأنما الدنيا انقلبت صورها وأوشكت على الزوال ، فالأرض تميد جزعاً ، وكأن يوم القيامة حل موعده ، فالسهاء تذوب كالمهم أل أو الزيت المغلى . ولعل من الحير أن نعرض ثلاثة من كبار الهجائين في العصرهم الصّيّمري والحسَمْدوني وابن بسَسّام .

# الصيمري (۲)

هو أبو العسنبس محمد بن إسحق ، أصله من الكوفة ، وتولى القضاء بالصيّمْرة فنسب إليها ، وهي نهر بالبصرة عليه قرى وبلد وزروع ، قدم سامرًاء في عصر المتوكل فقرّبه منه واتخذه نديمًا له ، لما كان يمتاز به من الفكاهة والتندير ، وكأنما أتيح له مبكرًا أن يفرغ للتأليف، إذ روى له ابن النديم في الفهرست طائفة كييرة من المصنفات ، ونجد بينها ما يتصل بالمنادمة ، ككتب الأطعمة وكتاب الجوابات المسكتة . وكان عالماً بالنجوم ، وله فيها كتابان . ولم يكن يجمع بين الحزل والعلم ، فقط ، فقد كان يضيف إليهما الشعر ، ويقولون إنه كان خبيث اللسان ، والعلم ، فقط ، فقد كان يضيف إليهما الشعر ، ويقولون إنه كان خبيث اللسان ، هاجي أكثر شعراء زمانه ، ومع ذلك لم يصلنا من هجائه إلا أشعار قليلة من مثل قوله في إبراهيم بن المدبر ، وكان قد تولى الولايات الكثيرة وترأس بعض الداوين ، فسامرًاء وبغداد :

<sup>(1)</sup> طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) انظر فی الصیمری وأخباره وأشماره کتاب الأغانی (طبعة الساسی) ۱۷۳/۱۸ والفهرست ص ۲۲۲ وتاریخ بغداد ۱/۲۳۸

ومروح الذهب ٤ / ٩ ومعجم الأدباء ١٧ / ٨ والنجوم الزاهرة ٣ / ٧٤ والوافى بالوفيات ٢ / ١٩١ .

أَسَلُ الذي عطَف المسوا كَبَ بِالأَعنَّة نحو بابكُ و وأذل مسوقي العزي زَعلى وقوفي في رحابكُ وأراك نفسك مالكا مالم يكن لك في حسابك ألاً يُطيل تجرُّعي غُصَصَ المنيَّة من حجابك

وله خبر طویل مع البحتری هجاه فیه وسخر منه سخریة مرة ، إذ حد تُ الرواة أنه كان من عادة البحتری إذا أنشد المتوكل شعره أن يتشادق و يتزاور فی مشیه مرة متقدماً ومرة متأخراً و يهز رأسه مرة ومنكبیه مرة أخری و يشير بكمه و يقف عند كل بیت و يقول : أحسنت والله ، ثم يقبل على المتوكل ومن فی مجلسه فيقول : مالكم لا تقولون أحسنت ؟ هذا والله ما لا يحسن أحد أن يقول مثله . وكان المتوكل يضجر من ذلك ، فأقبل على الصيمری والبحتری ينشده مدحته فيه :

عن أَى تغر تبتسم وبأى طَرْفِ تحتكم وبأى طَرْفِ تحتكم وقال له : أما تسمع ما يقول ؟ فقال له الصيمرى : بلّنى ، فمردنى فيه بما أحببت، فقال: اهنجه على هذا الرَّوى ، فحضرته على البديهة قصيدة هجاء طويلة من نفس الوزن والقافية ، وفيها يقول :

يا بُحْتُرِيُّ حذار وَيْ لك من قُضافضة ضَغِمْ (۱) فيأً عَرْضٍ تعتصم وبهتكه جَفَّ القَلَمْ ولقد أَسلتَ بوالدي لك من الهجا سَيْلَ العَرِمْ با بن الثقيلة والثَّقي ل على قلوب ذَوى النَّعم

ومضى ينفشحش فى القصيدة وينقذع فيها إقداعاً قبيحاً . ولا ريب فى أن نظمه قصيدة طويلة بهذا النمط على البديهة يدل على شاعرية قوية . وظل تحفيفاً على قلوب الحلفاء . يسلكونه فى ندمائهم حتى عصر المعتمد ، أو بعبارة أخرى حتى توفى فى عصر هذا الحليفة لسنة ٧٧٥ . وله يهجو طباً خه المسمى صالحاً :

العصر العباس الثاني

<sup>(</sup>١) القضاقضة : الأسد . ضغم : مفترس .

يا طيب أياى بمعشوق ونحن فى بُعْدٍ من السُّوقِ إِذَا طلبت الخبر من فارسٍ ينفخ لى صالح بالبُوقِ

وله بجانب أهاجيه مدائح لبعض الوزراء ورؤساء الدواوين ، ومما احتفظت له المصادر به قطعة في مديح الحسن بن مخلد وزير المعتمد حين كان يتولى ديوان الضياع للمتوكل ، وهي تطرد على هذا النمط :

زارنى بدرً على غُصُنٍ قابلاً وَصْلى يقبّلنى خلته خلته لل أتى حُلُماً وهو روحى رُدَّ فى بدنى إن لى عن مثله شُغُلا بمقال الشعر فى الحسن وأبيه مخلد فبه قد لبسنا سابغ المننن كاتب قسلً النظيرُ له فاضلٌ فى العلم واللَّسَن

وشعره يسيل غذوبة ، وكأنما كان يقول أكثره ارتجالا ، فلا تكلف فيه ولا تعمشُل، ومع ذلك لا نجد فيه هلهلة فى النسيج، إنما نجد المتانة التى تجعله سائغًا فى الآذان والأسماع . وله بعض نظرات وتأملات جيدة من مثل قوله :

كم مريضٍ قد عاشمن بعد يأس بعد مسوت الطبيب والعُوَّادِ قد يُصادُ القضاء بالصيَّادِ قد يُصادُ القضاء بالصيَّادِ

وهى فكرة دقيقة ، فقد يعيش المريض الميئوس من شفائه المبكى عليه من محبيه وأود ائه ، ويموت الطبيب الصحيح المعافى . وبالمثل قد يصاد طائر ، ويخطف الموت صائده ، بينها تُرَد له حريته ويعود إلى رفرفته فى الهواء طليقاً .

## الحملوني (١)

اسمه إسماعيل بن إبراهيم الحمدوني ، جدّ و حسمه و يه صاحب الزنادقة لعهد الرشيد الذي كان يتعقبهم ويأمر بحبسهم أو محاكمتهم ، ونجد أبناءه وأحفاده في أواخر العصر العباسي الأول وفي هذا العصر يخدمون الحلفاء ويتخذونهم ندماء لم . وعرف إبراهيم أبو اسماعيل بأنه كان ينادم المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل ، وكان ابنه أحمد على غراره نديمًا للمتوكل ثم للمستعين . ولا نشك في أن إسماعيل كان على شاكلة أخيه وأبيه ينادم الحلفاء ، وكل شيء فيه كان يعد في لمذه المنادمة ، إذ كان فكهمًا خفيف الروح ، وكان شاعراً ، وصاحب قصص وأخبار ونوادر مضحكة ، واتجه بشعره إلى الهجاء ، ولكن أي هجاء ؟ الهجاء الذي يملسم لسم المسم الإبر من مثل قوله في سعيد بن حميد حين ولى رياسة ديوان الرسائل سنة ٢٤٩ ساخراً منه ومن ملابسه الديوانية الحديدة :

لبس السيفَ سعيدٌ بعد ما عاش ذا طِمْرين لا نَوْبةَ لَهُ إِن للهِ لاَيِاتِ وذا آيةٌ لِلهِ فينا مُنْزَلَـهُ

فقد جرَّده من كل استحقاق للوظيفة وزيِّمها والسيف الذي كان يتقلده مَن يشغلها لعصره ، فهو خلو من كل كفاءة ، حتى ليعد تعيينه فيها معجزة الله لا يعلم سرها سواه . وكان سعيد ممن أتقنوا فن الكتابة لعصره وبلغوا فيه شأواً بعيداً . ومن هجائه اللاذع قوله في بتغيض :

وعلمى بأنك لا تصدق والا فأنت إذن أَحْمَقُ

لحنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة) ٢ / ٢٩٨ و٣/ ٢٤ ، وه / ٣٤٣ و٧ / ٢٨٧ وديوان المعانى ١ / ٢٧٨ و زهر الآداب ٣٣٣ م وما بعدها سألتك بالله إلا صدقت أَتُبْغِض نفسك من بُغضها

(۱) انظر فی الحمدونی وأخباره وأشماره طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۲۷۱ وفوات الوفیات ۱/ ۲۶ والأغانی ۱۱/ ۲۱ وترجمه أخیه أحمد فی معجم الأدباء ۲/ ۲۱۷ وتاریخ الطبری ۹/ ۲۱۶ والمقد الفرید (طبعة فهو خليق بأن يشترك مع مبغضيه فى بغض نفسه ، وكأنما أصبح تمثالا للبغض الكريه ، لا عند الناس فحسب ، بل أهم من ذلك عند نفسه . ويا ويل من كان يسلّط عليه سهام هجائه ، فإنه كان ما يسني ينرسلها عليه . وحدث أن ممدوحه أحمد بن حرب المهلبى الذى طالما د بتّج فيه مدائحه وهب له طيسلسسانيا أخضر لم يرضه ، فضى ينظم فى طيلسانه مقطوعات ، وكلما فرغ من مقطوعة نظم مقطوعة جديدة حتى أكملها خمسين مقطوعة طارت على ألسنة الأدباء والناس فى عصره كل مطار منها :

یا بنَ حَرْب کسوتنی طَیْلساناً مَلَّ من صحبة الزمان وَصَدًا إِن تنفَّسْتُ فیه ینقدُّ قَدًا اَو تَنَحْنَجْتُ فیه ینقدُّ قَدًا طَال تَرْداده إِلَى الرَّفُوِ حَی لو بعثناه وحده لتهدی

وألذع الأبيات البيت الأخير ، بل كلها لاذعة ، فالطيلسان أكل الدهر عليه وشرب ، حتى لكأنما مل صحبة الدهر ، فقد آن له أن يَسِلْمَى ويستريح ، وإن أى حركة فيه لتمزقه إرباً ، وكل يوم ينخرق فيه خرق ويذهب به إلى دكان الرقاء ، حتى لو بعث به إليه لعرف الطريق من طول ترداد سيره فيه . وتنوع هجاؤه لهذا الطيلسان القديم البالى ، فهو تارة يضمنه بعض ألفاظ قرآنية من مثل قوله :

طيلسانٌ لابن حسرب جاءنى خلعةً فى يوم نَحْس مستمرٌ فإذا ما الريح هَبَّت نحوه طيَّرته كالجسراد المنتشر

وقوله:

فيا كسانيه ابنُ حرب مُعْتَبَرُ فانظر إليه فإنه إحدى الكُبَرُ قيل كسانيه ابنُ حرب مُعْتَبَرُ فانظر إليه فإنه إحدى الكُبَرُ قد كان أبيض ثم ما زلنا بهِ نرفوه حتى اسودً من صَدَإ الإِبَرُ

وتتوالى ألفاظ القرآن فى الأبيات كما هو واضح فى ألفاظ : (فى يوم نحس مستمر) و (كالحراد المنتشر) و (إحدى الكبر) ، وكان يعرف كيف يضع اللفظة والآية القرآنية فى مكانها السوى . وتارة كان يضمن هذا الهجاء بعض أبيات شعرية من مثل قوله :

يزيد المرة ذا الضَّعة اتِّضاعا لنسوح في سفينته شِراعا جسوانبه على بدنى تَداعَى ولا يك موقفٌ منك الوداعا »

وهبت لنا ابن حرب طَيْلَسَاناً ولست أشكُ أَنْ قد كان قِدْماً وقد غَنَّيْتُ إِذ أَبصرت منه «قِفي قبل التفرُّق يا ضُباعا

وسخرية مرة أن يزعم أن هذا الطيلسان العتيق كان شراعاً لسفينة نوح في أعتق الأزمنة ، وصور نفسه ملتاعاً إزاء تداعيه على جسده نفس لوعة القطامى الى اشتملت في صدره عند فراقه لصاحبته « ضباعة » . وقطع كثيرة كان يتغنى في نهايتها بأبيات على شاكلة بيت القطامى تصور أساه ، ودائماً يعرف كيف يختارها ، مما جعل القدماء يقولون إنه كان يحسن التضمين في شعره سواء لأبيات الشعر أو للألفاظ والآيات القرآنية . ومرا بنا في غير هذا الموضع أن سعيد بن أحمد بن خوسنداذ أهداه شاة هزيلة فمضى يكثر من نظم مقطوعات كثيرة في تلك الشاة مصوراً هم ألها وبؤسها ، صانعاً نفس ما صنعه بهجاء طيلسان ابن حرب من التضمين لأبيات الشعر المشهورة في الغزل والحب ، من مثل قوله :

مَــرَّتُ على عَلَفِ فقامتُ لم تَسِرْ عنه وغَنَّتُ والمدامعُ تَسْجُمُ « وقف الهوى بى حيث أنتِ فليس لى متـــأَخَّرُ عنه ولا متقدَّمُ »

والبيت الثانى من قطعة فى الغزل مشهورة لأبى الشيص كان يعجب بها معاصره أبو نواس إعجاباً شديداً. وعلى الرغم مما كانت منادمة الحلفاء توفيره له من أموال كان يدعى الحاجة وأنه مقتر عليه فى الرزق ، وله يشكو ضيق عيشه ، بيما غيره موسمع له فى الرزق ينعم بأسباب الترف والنعيم :

مَنْ كان في الدنيا له شارةً فنحن من نَظَّارة الدُّنيَا نَرْمقها من كَثَبِ حَسْرَةً كأَننا لفظُ بلا مَعْنَى

وله قصيدة رواها ابن عبد ربه فى العقد الفريد نظمها معارضة للامية تأبط شراً المشهورة ، وفيها يتحدث عن حبه وفتوته وعزمه ومضائه وبأسه وشجاعته من مثل قوله :

هو سيفٌ غِمْدُهُ بُرْدَتَاهُ يَنْتضيه الحزمُ حين يُسَلَّ لا يشك السمع حين يراه أنه بالبِيد سِمْعٌ أَزلُّ (۱)

وألفاظه فى القصيدة وقوافيه تلتنى مع قوافى تأبط شراً وألفاظه ، وكأنما قصد إلى ذلك قصداً يريد تضمين قصيدته نفس كلماته . وله فى الغزل قطع تصور حبه ولوعته فيه وظمأه إلى رؤية محبوبته وما قد يصلاه من عذاب الهجر ونيرانه ، وله فى وصف طروق طيف الخيال فى المنام قطعة جيدة يقول فى تضاعيفها :

وصلَ الحلمُ بيننا بعد هَجْرٍ فاجتمعنا ونحن مفترقسانِ وكأن الأَرواح خافت رَقِيباً فطوتُ سِرَّها عن الأَبدان

ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور خصب شاعريته . ومن أكبر الدلالة على ذلك القطع الكثيرة التى أنشدها فى هجاء شاة سعيد وطيلسان ابن حرب ، وكأنه كان يستمد من نبع لا ينضب رصيده .

<sup>( 1 )</sup> السمع : الذئب . الأزل : المتولد بين ذنب وضبع

هو على بن محمد بن نصر بن منصور بن بسام ، من بيت كتابة وأدب ، كان جده نصر يتولى دواوين الحاتم والنفقات والأزمَّة في أيام المعتصم وهو من ممدوحي أبي تمام، بيما كان أبوه محمد من ممدوحي البحتري، ويقول المسعودي إنه كان مترفاً حسن الزيّ ظاهر المروءة مشغوفيًا بالبناء ، ويتروى عن بعض معاصريه ما يصوّر بذخه في بناء داره وفي ثيابه وطعامه وشرابه . وكان قد تزوج أمامة بنت حمدون النديم ، والحديث عن بني حمدون في المصادر مضطرب ، ويبدو أنها كانت أخت إسماعيل المترجم له آنفيًا ، ومنها أنجب ابنه عليًّا ، وقد عُني بتربيته أبوه ، حتى أصبح شاعراً ، وحتى أصبح التأليف إحدى هواياته . ويروى له ابن النديم ومترجموه كتبيًا مختلفة عن عمر بن أبي ربيعة والأحوص ومناقضات الشعراء، ويذكرون له ديوان رسائل ، مما يدل على أنه كان كاتباً كما كان شاعراً. ونراه يتجه منذ نشأته بشعره نحو الهجاء ، وقد يكون لحاله الحمد وني أثر في ذلك.وكان شيعيا ، وربما كان لتشبعه أثر في ذلك أيضًا ، فقد كان الشيعة ناقمين على الدولة والناس انصرافهم عنهم ، بل كانت نقمتهم على الدولة أشد وأدهى ، للزَّجِّ بهم في السجون وتقتيلهم ، وكأنما اتخذ الهجاء سلاحاً له ضد الحلفاء والمجتمع ويبدو أن أباه كان موالياً للعباسيين ، ولعل هذا هو السر في كثرة أهاجيه له ، حتى عُدَّ في العققة الذين لا يبرون آباءهم بل يجحدون فضلهم ، وله في أبيه أهاج كثيرة من مثل قوله فيه وكان يكني أبا جعفر :

بَنَى أَبو جعفر دارًا فشيدها ومثلُه لخيار اللَّور بَنَاءُ فالجوع داخلَها والذلُّ خارجَها وفي جوانبها بُوْسٌ وضَرَّاءُ

وكانت قصراً عظيماً يدور من حوله بستان وتلمع أمامه بركة ويموج بالغزلان والطيور البهيجة الألوان. ويتمادى في هجائه له حتى ليقول فيه وفي داره أيضًا:

وما يليها وذيل زهر الآداب ص ١٨٠ وديوان الممانى ٢ / ٢٣ ، ٢٣٤ والنجوم الزاهرة ٣ / ١٨٩

<sup>(</sup>۱) انظر فی ابن بسام وأخباره وأشماره الفهرست ص ۲۲۰ وبعجم الشعراء ص ۱۵۶ وتاریخ بنداد ۲/ ۲۳ وبروج الذهب المسمودی ٤/ ۲۰۹ وما بعدها و زهر الآداب ۳/ ۸۷

شِدْتَ دارًا خِلْتَهَا مكرُّمَةً سلَّط الله عليها الغَرقا وأرانيك صريعاً وسُطها وأرانيها صَعِيدًا زَلَقا(١)

صورة سيئة من العقوق أن يتلقى من أبيه الحياة ، فلا يشعر بأن له عليه د يناً إذ منحه الوجود وقام على تربيته، بل الكأنما جننى عليه جناية لا تغتفر، ولا يمكن أن يزيلها عن نفسه و يمسح أوضارها عن جسده إلا اللعنات يصبئها على أبيه . ومضى يصبها على الحلفاء والوزراء والكتاب وكبار رجال الدولة غير هياب ولا وجل، بل لكأنما كان يبحث عمن ينتقم منه ويطير به طيرة بطيئاً سقوطها . وكان من أوائل من تعرض لهم بالهجاء الموقق صاحب البلاء العظيم في حروب الزنج والصفار ، ونراه ينظم فيه وفي ولاته ووزرائه وموظفيه قصيدة يستهلها بقوله :

أيرجو الموقّقُ نصرَ الإلهِ وأمسرُ العبادِ إلى دَانِيَسهُ ويأخذ في هجاء ولاته من مثل الطائى أمير البصرة وإسحق بن عمران أمير الكوفة ووزرائه من مثل إسماعيل بن بلبل ، وصاعد بن مخلد وكان نصرانينًا وأسلم واستوزره الموفق ، ويصيح :

فخلً الزمان لأوغاده إلى لعنة الله والهاويه ويُظلّنه عصر المعتضد المعروف بجبروته وأنه كان يلتى الأسد وحده وأنه إذا غضب على قائد أمر أن تُحنفر له حمَفيرة ويللهُ قَى فيها وتُطمّ عليه ، ومع ذلك نراه لا يخاف بطشه ولا يخشى بأسه ، إذ نراه يتعرض له بالهجاء ، وتارة يقذع فيه وتارة يخز وخز الإبر من مثل قوله فى احتفاله بختان ابنه المقتدر :

انصرف الناس من ختان يرْعـون من جُوعهم خُزای(۱) فقلت لا تعجبوا لهذا فهكـذا تُخْتَنُ اليتاي

وهو يصفه بالبخل الشديد وأن احتفاله بهذا الحتان كان بائسًا ، حتى لكأنما هو خيتان بعض اليتامى الذين لا يجدون من يتيح لهم احتفالا عظيمًا بختانهم .

<sup>(</sup>١) صعيداً زلقا: أرضا ملساء . (٢) الخزاى : من أزهار البادية

ونراه يكثر من هجاء إسماعيل بن بلبل ، على نحو ما أكثر من هجاء صاعد ابن مخلد ، وفيه يقول :

سجدنا للقرود رجاء دُنْيا حَوَنْها دوننا أيدى القرود فما نالت أناملُنا لشيء عملناه سوى ذل السجود

وكان نصيب عبيد الله بن سليان بن وهب وزير الموفق وأخيه الحليفة المعتمد من أهاجيه كبيراً ، تارة يصفه بخطل الرأى ، وتارة يهدده بسوء المصير . ونراه ينتهز فرصة وفاة ابنه الحسن فيهجو ابنه القاسم ، مادحاً للحسن حتى يملأ نفس القاسم غيظاً وحنقاً إذ يقول :

قُلْ لأبى القاسم المرجى قابلك الدهرُ بالعجائبُ مات لك ابن وكان زَيْناً وعاش ذو الشَّيْن والمعايب حياة هذا كموت هذا فلست تخلو من المصائب

ولاكت الألسنة البيت الأخير وسمعه المعتضد فنصح وزيره القاسم أن يوظفه فى على وأن يبرَّه ويصله حتى يكفَّ عن هجائه ، فولاَّه بريد الصَّيْمُرَة وما والاها، وقيل بل ولاه بريد قنَّسْرين والعواصم ، وبنى فى عمله إلى آخر أيام المعتضد ، ويبدو أن العباس بن الحسن وزير المكتنى رأى الاستغناء عنه ، ولعله لذلك أكثر من هجائه ، ومرَّ بنا بعض هذا الهجاء فى حديثنا عن نشاط الشعر ، وفيه يقول :

تحمَّل أوزارَ البريَّةِ كلَّها وزيرٌ بظلم العالمين يُجاهِرُ واتخذ من شعره سياطاً يلهب بها ظهور ابن الفرات والحاقاني وزيرى المقتدر وله في الأخير أهاج كثيرة تصور خياناته لأموال الأمة وماكان يدفع إليه الناس من تقديم الرشوة في كل عمل يحققه لهم ، وسبق أن عرضنا بعض هذا الهجاء في حديثنا عن فساد الحكم حينئذ . وكانت له مناقضات مع الشعراء يقصد بها إلى الدعابة ، ومرَّ بنا في حديثنا عن ابن المعتز أنه نظم فيه مقطوعة دالية داعبه فيها واصفاً ثقله ، ونرى ابن بسام يرد عليه بقوله على نفس طريقته :

فقدتُك يا قَذاةً في شرابِ دخلتَ من الدناءة كلَّ بابِ وأَثقل حين تنطق من سَرابِ وأَعْدر للصديق من اللياني وأَنْكَى للقلوب من العتاب

وكان يناقض جحظة البرمكي كثيراً ، وكان على غراره كثير الهجاء ، وكان قبيح الحلقة تقتحمه العيون ، وصور ذلك ابن بسام عابشًا به وبقبحه ، إذ يشكره على إقباله عليه بدابتًه وانصرافه عنه بوجهه الذميم ، يقول :

لِجَحْظةَ المحسنِ عندى يَدُ أَشكرها منه إلى المحشرِ لل أَرانى وجه المنكر لل أَرانى عن وجهه المنكر

وعلى هذا النحو لم يسلم من هجاء ابن بسام خليفة ولا وزير ولا أمير ولا صغير ولا كبير ، بل لم يسلم منه أبوه وأهل بيته . وله وراء هذا الهجاء مديح لبعض الوزراء مثل ابن مُقَلَّة ونعت لبعض الأزهار مثل النرجس ، وله فى الزهد وفناء الحياة أبيات طريفة تجرى على هذا النمط :

أَقْصَرْتُ عن طلب البَطالة والصِّب الله السَّب قِناعُ لله أيامُ الشباب ولهوو لو أن أيام الشباب تُباع فدَع الصِّبا يا قلبُ واسْلُ عن الهَوَى ما فيك بعد مشيبك استمتاع وانظرْ إلى الدنيا بعين مودِّع فلقد دنا سَفَرٌ وحان وداع والحادثاتُ موكَّلاتٌ بالفَتَى والناسُ بعد الحادثات سماعُ

والأبيات تصوره قد وخطه الشيب وأخد يفكر في غده ويستعد لمصيره ، بعد تلك الرحلة الطويلة التي كان يجاهد فيها مجتمعه بأهاجيه حتى وفاته سنة ٣٠٣ للهجرة . ومن المؤكد أن أهاجيه تصور العصر في صورة أدق من تلك التي يصورها المديح ، وأن الحياة فيه لم تكن صافية ولا رائقة ، بل كانت كدرة قاتمة ، اختللت فيها الموازين والقيم اختلالا شديداً .

## الفضل لستابع

### طوائف من الشعراء

١

#### شعراء الغزل وشاعراته

ظل تسَيَّار الغزل حاديًّا في العصر ، وظل الشعراء ومن كان يسَنْطق به من الجواري ينظمونه ، مضيفين فيه كثيراً من الخواطر والمعانى ، ويخيلً إلى الإنسان كأن كل من شكدًا بالشعر نظم فيه ، مصوراً ألواناً من هذا الحب الذي كان يستأثر بالنفوس ويملك عليها من أمرها كلِّ شيء . وكانوا ينظمونه في نفس الاتجاهين اللذين عرضنا لهما في العصر العباسي الأول، ونقصد اتجاه الغزل الصريح واتجاه الغزل العفيف، وكان الاتجاه الأول هو الغالب على الشعراء ، بسبب كثرة الإماء ودور النخاسين التي كانت تزخر بالجوارى من كل جنس: روميات وفارسيات وغير فارسيات وروميات . ويصور الجاحظ في رسالته الحاصة بالقيان مدى ما كنَّ يُشعَّن في جمَّو بغداد من التحلل الحلقي ، فكان طبيعيًّا أن تمَنْفُت سوق الغزل المادى ، وخاصة أن القيان والجوارى كن يُكثّرن من التغني به على إيقاعات الطبول والآلات الموسيقية ، فستعتر ثن قلوب الشعراء شباناً وكهولا ، ولم يعودوا يستطيعون أن يرد وا أنفسهم إلى شيء من القــَصْد ، فقد أخذ الحب الصريح يثور في نفوسهم وأخذوا يعبرون عنه تعبيراً صريحاً حُسرًا ، بل حارًا له حرارة الحُسمّى . وظل اتجاه الغزل العفيف الني الطاهر حيَّا بجانب هذا الاتجاه ، وكانت تمده أسراب كثيرة من غزل العُنُدُريين في العصر الأموى ومن غزل مـّن ْ ساروا في دروبهم من شعراء العصر العباسي الأول أمثال العباس بن الأحنف، غزل له حُمَّاه ولكن بتُثوره لا تظهر على الجسد ، غزل قوى حار ، لا يعرف المتاع المادى ولا اقتطاف زهرات الحب وثماره ، إنما يعرف ناره المحرقة كما يعرف الحرمان والشقاء به ، مهما أمثِّل صاحبه ومهما استعطف ومهما تضرع ، فليس

هناك إلا العذاب وإلا تجرع الغصص واحتمال الأهوال والآلام ، ولا مشفق ولا رحيم .

وعلى هذا النحو ظل الغزل الصريح بجوار الغزل العفيف ، يتحديتى معه هذه الحياة التى تضيف إليه خصباً فوق خصب ، إذ كان الغزلون الماديون يستمدون دائماً من مخازن الغزل العفيف كثيراً من المعانى التى تصور لوعات الحب عذابه . ولن نستطيع أن نعرض طرائف النوعين ، فقد مرت من ذلك لمحة ، إنما يكفى أن نذكر شيوعهما على ألسنة الناس جميعاً من خلفاء ووزراء وولاة وكتاب ورجال ونساء ، مكتفين ببعض الهاذج والأمثلة . وأكبر شاعر بين الحلفاء – وإن لم تبق خلافته سوى يوم وليلة – هو ابن المعتز ، ومراً بنا حديث مفصاً عنه ، وكان عمه المنتصر شاعراً ، وله قطع مختلفة فى الحب ، كان يطرحها على المغنين ويوقعونها على آلات الطرب ، وفي مقدمتهم مغنيه بسنان ، ومما غناه به قوله (۱):

رأيتك في المنام أقلَّ بُخْلاً وأَطوعَ منك في غير المنام ولو أن النعاسَ على الأَنام ولو أن النعاسَ على الأَنام

وكان أشعر منه الحليفة الراضى ، وكان له ديوان شعر سقط من يد الزمن ، وروى له الصولى فى كتابه : « أخبار الراضى بالله والمتنى بالله » طائفة كبيرة من أشعاره ، وله قطعة تداولتها الكتب فى ترجمته وهى فى وصف جارية مغنية كان يُفْنَنَنُ بها ، وتجرى على هذا النمط (٢):

قد أفصحت بالوتر الأعجم وأفهمت مَنْ كان لم يَفْهَم جارية تحب من لُطْفِها مخاطباً ينطق لا من فَم جَسَّ الأَطباء مجارى الدَّم بَسَّ الأَطباء مجارى الدَّم

وكثير من الوزراء كانوا شعراء ، ومعروف أنهم كانوا يُحُثّارون من صفوة كتَّاب الدواوين ، وكان كثير منهم يسيل الشعر على لسانه ، فيعبِّر به عن عواطفه

<sup>(</sup>١) مريح الذهب ٤/ ٤٠. الوفيات ٢/٣٧٦,

<sup>(</sup>٢) معجم الشعراء ص ٤٣١ وفوات

ومشاعره وأهوائه ، وطبيعي أن يوقد الحب في نفوسهم الحذوة التي طالما أوقدها في نفوس المحبين ، فإذا هم ينظمون قطعاً من الأبيات يسجلون بها بعض خواطرهم ، من مثل قول الفتح بن خاقان وزير المتوكل (١):

أيها العاشقُ المعدَّب صَبْرًا فخطايا أخى الهوى مغفورَهُ زفرةٌ في الهوى أحطُّ لذنبٍ من غزاةٍ وحِجَّةٍ مَبْرُورَه

وكان سليان بن وهب وزير المهتدى يحسن الشعر ونظمه ، وله فى الأغانى ترجمة طويلة ومثله القاسم حفيده وزير المعتضد كان يصوغ بعض خواطره شعراً، وروى له المرزبانى مقطوعات متعددة فى الحب من مثل قوله (٢):

كثيبٌ حزينٌ واكفُ الدَّمْع هامِلُهْ تخوَّنه من آجلِ البَيْن عاجِلُهْ جريحُ صدودٍ قد أَضرَّ به الهَوَى ورقَّ له عُوَّادُه وعَوَاذِلُه

واشتهر بعض كبار رجال الدولة من الولاة ورؤساء الدواوين ممن كانوا يحسنون الشعر بحب عنيف كان يحتل أفئدتهم ويستأثر بكل ما فيهم من عواطف ومشاعر ، وفي مقدمتهم إبراهيم بن المدبر وسعيد بن حميد وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر ، وقد تولى إبراهيم — كما مراً بنا — ولايات محتلفة منها ولاية البصرة ورأس بعض الدواوين التي كان يعمل بها منذ زمن المتوكل وكان يهوى عريب ولهما أخبار كثيرة ساقها أبو الفرج الأصبهاني في ترجمته لكل منهما (٣) ، كما ساق كثيراً مما كان بينهما من المعاتبات والمحاورات ، ومن قوله فيها (٤):

زعموا أنى أحب عَرِيبَ صدقو والله حُبًا عجيبا حلَّ من قلبى هواها محلاً لم تَدَعْ فيه لخلق نصيبا هى شمس والنساء نجوم فإذا لاحت أَفَلْنَ عيوبا وهو فى هذه الأبيات يصرح بأنه لا يشرك معها جارية فى حبه وهيامه ، ولكن

<sup>(1)</sup> معجم الشعراء ص ١٩١. ١٩٩٠

<sup>(</sup>٢) معجم الشعراء ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) أغاني (طبعة الساسي) ١٨ / ١٧٥ ،

يهدو أنه كان يشرك معها من حين إلى حين أخريات ، كن يأسرنه بجمالهن وفتنتهن وما يزرعن في القلوب من الهوى مثل جارية تسمى نبتا ، كانت من الجواري القيان ، وفيها يقول(١):

نَبْتُ إذا سكتت كان السكوتُ لها زَيْناً وإن نطقت فالدرِّ بنتثُ وإنسا أقصدت قلبي عقلتها ما كان سهم ولا قوس ولاوتَرُ

وكان سعيد بن حُميَد يعمل في الدواوين ، وأسندت إليه رياسة ديوان الإنشاء في عهد المستعين ، واشتهر بتبادله الحب مع فضل الشاعرة ، وسنعرض في ترجمتها لما كان بينهما من محاورات شعرية طريفة ، وله فيها غزل كثير بديع من مثل قوله يشكو السهاد وطول الليل (٢):

> أنائم عنك غَــدُ يا ليل بل يا أبسدُ بها أو تَجدُ ألق يا ليل لو تلقي الذي ر و ضعف الجلد قصَّر من طولك أو منك أشكو إلى ظالمة الذي لا تحد تشكو وَقَفٌ عليهـا ناظري و قف وقف عليه السهد

وعُرُف عبيد الله بن عبد الله بن طاهر حاكم بغداد بأن قينة تسمى شاجي شَغَفَت قلبه حبًّا ، فنظم فيها شعراً كثيراً ، وتزوجها وظل يهيم بها ويشملها بحبه وعطفه وحنانه ويكملف بهاكلفًا شديداً ، كما كان يكلف بها قبل زواجه وفي شبابه ، وإلى ذلك يشير بقوله (٣):

زرعت وشاجى بيننا في شبيبتي غراس الهوى فاعتم بالثمر العَذْبِ وماتت قبله، فظل يبكيها بكاء مرًّا ، جازعًا عليها جزعًا لم يُرَ مثله ، وظل يزور قبرها وهو ينوح عليها ويتفجع بمثل قوله (٤):

( ؛ ) الأغاني ( طبعة السامي) ٨ / ٣٤

<sup>(</sup>١) أغاني ١١٧/١٩ وأقصدت : جرحت . (٣) كتاب الديارات ص ١١١ . (٢) المتار من شعر بشار ص ١٨.

عيناً بأنى لو بُليتُ بفَق دها وبى نَبْضُ عِرْقِ للحياة وللنكْسِ لأُوشكتُ قتل النفس عند فراقها ولكنها ماتت وقد ذهبتْ نفسى

وكثير من الحوارى فى العصر كن ينظمن الشعر ويحسن نظمه ، وكن من المعارفة وحوانب كما مر بنا فى غير هذا الموضع – يكتبن أبياتا منه على طررهن وعصائبهن وجوانب ثيابهن ، فيوقدن الحب فى قلوب الرجال ويشعلنه إشعالا . ونرى ابن المعتز يفرد لمجموعة منهن صحفاً فى كتابه طبقات الشعراء المحدثين ، ويذكر بينهن عريب وفضلا الشاعرة ، والحنساء جارية هشام المكفوف . ومن الجوارى اللائى كن يحسن الشعر إحساناً بعيداً محبوبة جارية المتوكل ، وكانت قلد أد بت وكانت تحل من قبل المعر حتى أحسنته ، وكانت تلحن وتغى به على العود . وكانت تحل من قلب المتوكل محلا رفيعاً ، وير وكى أنه غاضبها ذات يوم ، ولم يلبث قلبه أن نازعه إليها ، فاقترب من حجرتها ، فإذا هى تضرب على عود وتغى على ضر بها مصورة لوعتها من خصامه ومغاضبته و أنها لا تطبق الصبرعن لقائد (۱) :

أدور في القصر لا أرى أحدا أشكو إليه ولا يكلمني حتى كأني أتيت معصيةً ليس لها توبةً تخلّصني فمن شفيعً لنا إلى ملك قد زارني في الكرى وصالحني حتى إذا ما الصباح عادلناً عاد إلى هجره وقاطعني

فصفتً المتوكل طرباً ، ودخل إليها ، وتصالحاً . ويُرُوَى أنه رأى ذات يوم جارية من جواريه كتبت على خدها بالمسك اسمه: «جعفراً» ، فأعجبه ذلك وتمنى لو صور ذلك شاعر من شعرانه : البحرى أو على بن الجهم أو مروان بن أبحنوب ، وبادرت محبوبة ممسكة بعودها ، وتغنيت (٢):

وكاتبة في الخَدِّ بالمسك جعفرًا بنفسي محطَّ المسك من حيث أثَّرًا (١) مروج الذهب ٤٢/٤ . (١) مروج الذهب ٤٢/٤ . الساسي ١٩٤/١٩ .

لئن أودعت خطًا من المسك خدَّها لقد أودعت قلبي من الوجد أَسْطُرا فيا من لمملوك يظلُّ مليكــه مطيعاً له فيها أَسرَّ وأظهرا

وهى من أبيات قالتها على البديهة مما يدل على شاعرية جيدة . وكانت محبوبة وأضرابها يتطارحن مع الشعراء خواطرهن الرقيقة ، وليس من ريب فى أنهن عملن على أن يعبر الشعراء فى الحب عن حس دقيق وذوق عرهف . ونعرض بالتفصيل ثلاثة : شاعرين وشاعرة اشتهروا بكثرة ما نظموا من الغزل فى العصر ، وهم خالد ابن يزيد الكاتب، ومحمد بن داود، وفضل .

#### خالد(١) بن يزيد الكاتب

كان أحد كتاب الجيش، وأصله من خراسان، وليس بين أيدينا عنه أخبار كثيرة، وأول ما يلقانا من أخباره أنه كان على ديوان النفقات فى الجيش الذى خرج بقيادة على بن هشام أحد قواد المأمون للقضاء على فتنة بمدينة و قم » الفارسية وفى الطريق بلغ علياً أنه شاعر فأحضره وأنس به واتخذه فى ندمائه. ولما وزر الفضل بن خالد للمعتصم قربه منه، حتى إذا أخذ المعتصم فى بناء سامراً بادر خالد ينظم مقطوعة يشيد فيها بالخليفة وبناء تلك المدينة العظيمة، ونقلها الفضل إلى المعتصم فسراً بها، وأمر لخالد بخمسة آلاف درهم، وينظم فيه وفى المدينة أشعاراً أخرى ويغيى المغنون المعتصم بها، وينثر على خالد جوائزه، وظل قريباً منه ومن وزيره محمد بن عبد الملك الزيات. ولا نقرأ له أشعاراً فى مديح الخلفاء فى منه ومن وزيره عمد بن عبد الملك الزيات. ولا نقرأ له أشعاراً فى مديح الخلفاء فى المعتمد، على المغزل فكان لا ينظم إلا فيه، ولا يمعننكى بمديح ولا هجاء، ومع ذلك فجد له على الغزل فكان لا ينظم إلا فيه، ولا يمعننكى بمديح ولا هجاء، ومع ذلك فجد له بعض الهجاء القليل فى بعض منافسية من الشعراء، غير أنه لم يبرز فيه فانصرف عنه، وقصر نفسه على الغزل، ويقال إنه وسوس واختلط عقله فانصرف عنه، وقصر نفسه على الغزل، ويقال إنه وسوس واختلط عقله فانصرف عنه، وقصر نفسه على الغزل، ويقال إنه وسوس واختلط عقله

<sup>(</sup>١) انظر فى ترجمه شمالد وأشعاره الأغانى (طبعة الساسى) ٢١ / ٣١ وطبقات الشعراء لابن المعتز ص ٤٠٥ وتاريخ بغداد ٨ / ٣٠٨ والديارات

<sup>(</sup>انظر الفهرس) ومعجم الأدباء ١١/ ٤٧ والنجوم الزاهرة ٣/ ٣٦ وله ديوان مخطوط بالمكتبة العمومية بدمشق

فى أواخر حياته . ويُعجَمع من ترجموا له على أنه لم يكن يتجاوز فى الغزل أربعة أبيات ، وكأنه كان يرى الزيادة عنها فضلا ، ويقول ابن المعتز : شعره حسن جداً ، وليس لأحد من رقيق الغزل ماله ، وينشد من غزله قوله :

وضَع الدموعَ مواضعَ الحُزْنِ حَىَّ السهاد وميِّتَ الجَفْنِ عَبَراتُه نُطُقُ مِمَا ضَمِنَتُ أَحشَاؤُه ولسانُه يَكْنَى فَي كُل جارحة له مُقَلِّ تبكى على قلب له رَهْنِ لم يَدْرِ إلا عين أسلمه قَدَرٌ للحظة واحدِ الحُسْنِ لم

والأبيات فيها دقة فى التفكير وفيها خيال بعيد، وتعبيره بميت الحفن تعبير غريب ومثله فى الحسن تعبيره عن الجوارح بأن لها مقلا تبكى على قلبه الذى رهنته منه صاحبته ، وأيضًا تعبيره عن صاحبته بأنها واحدة الحسن ، وكأنه كان يحاول أن يأتى بأفكار مبتكرة ، من مثل قوله :

كيف خانت عينُ الرقيب الرقيبا أخطاًتني لما رأيتُ الحبيبا رحمتني فساعدتني فقبَّلْ تُ بعيني مع الحبيب الرقيبا

فهو لا يشكو من الرقيب على عادة الشعراء، فالرقيب قد رحمه وساعده، وقلب الشكوى المنتظرة شكراً، وإذا كان الشعراء ألموا بالليل ووصف استطالته شاكين من ذلك متبرمين فإنه يعترف بأن ليل المحبين دائمًا طويل لسهادهم المستمر، قول:

رقدت ولم تَرْثِ للسَّاهِ وليلُ المحب بلا آخرِ وليلُ المحب بلا آخرِ ولم تَدْر بعد ذهاب الرقا دِ ما صنع الدمعُ بالناظـر

وهو ليس سهاداً فحسب ، بل هو سهاد ودموع وإحساس عميق بظلام لا ينتهى ، وصاحبته بجانبه ولا تدرى ما يعانى من عذاب الحب المبرح ، وهو يتجرع غصص حبه محتملا مقاوماً ، والصباح كأنما ضل طريقه ، فعم الكون ليل لا آخر له ، ومن قوله :

قد استعار الحسنُ من رجههِ والغصنُ الناعمُ من قَدهِ وقد تعاتبنا بأبصارنا فيا جناه الخُلْف من وعدهِ حتى تجارحنا بتكرارنا للَّحْظ في قلبي وفي خدِّهِ فأدرك الثأر وأدركته وسرَّني بالصَّدِّ عن صَدِّه

فنها يستعير الحسن جماله والغصن قداً وقوامه ، وهما يتعاتبان عتاباً رقيقاً ، ويكرران النظر ، وكأنما يؤلم طرفه خداً صاحبته ويترك فيه أثراً من طول تكراره ، أما طرفها فيؤلم قلبه بما يرسله من سهامه التي تجرحه في الصميم . وكأنما كل منهما ظفر من صاحبه بثأره ، ولكن شتان ما بين الثأرين : ثأر يجرح الحدود وثأر يجرح القلوب . ويخم الأبيات بفكرة طريفة إذ يقول إنها صداً ت عن الصد وانصرفت عن الهجر . وكان يلم أحياناً ببعض الأديرة أو يفضي إلى تعاطى بعض كئوس الحمر ، أو لعله كان يذكر ذلك على سبيل الدعابة ، وكان يمزج هذا الحديث بغزله على عادته ، فالغزل دائماً مبتغاه من شعره على نحو ما نرى في قوله :

رأت منه عينى منظرين كما رأت من البدر والشمس المضيئة بالأرضِ عشيَّة حيَّانى بورد كأنَّه خدود أضيفت بعضُهن إلى بَعْضِ وناولنى كأَساً كأَنَّ رُضَابَها دموعى لما صَدَّ عن مقلتى غُمْضى وولَى وفعلُ السُّكُر فى حركاتهِ من الراح فعلُ الرِّيح بالغصُن الغَضِّ

وتشبيه الورود المجتمعة بخدود المحبين ، وقد تلاصقت وسرى فيهم الحجل ، نَوَّه به القدماء طويلا، وهذه الكأس التي ناولها صلحبته كأس المحبين التي طالما شربوا منها لا الحمر وإنما الدموع ، دموعهم التي لا تجف والتي ماتني تسقط فتمتلئ منها كئوسهم التي لا يعرف الناس أتمتلئ شراباً أم ناراً . وله :

إذا كنت فى كُلِّى بكُلِّك مُفْرَغاً فأَى مكان من مكانك ألطف فمن إذا ما غِبْتَ فى كل مَفْصِل من الشوق داع كلما غِبْتَ يهتف فمنى إذا ما غِبْتَ فى كل مَفْصِل من الشوق داع كلما غِبْتَ يهتف فهما روحان فى جسد ، وهو يحس فراغاً لا حداً له إذا غابت عنه ، وكأن كل

جزء فيه يفقد تمامه ، فهو مايى يهتف بها حتى يستكمل وجوده ، فقد غاب نصفه وهويتبعه ،ويتبعه قلبه من ورائه؛ قلبه الممزق مثل مفاصله ،ومثل كبده الجريح ، يقول :

كبد شفّها غليل التّصابي بين عَنْبٍ وسَخْطَةٍ وعَذابٍ كلّ يوم تَدْمَى بجرحٍ من الشو ق ونوع مجدّد من عداب ياسقيم الجفون أسقمت جسمى فاشْفنى كيف شئت ، لابك مابي

فهو يرصلر نيران العتاب والسخط ، وكل يوم يتجدد جرحه ويتجدد عذابه ، وقد أعداه مريض الجفون ولكن لا فى جفونه وإنما فى جسمه بما أصابه به من نحول وذبول وهزال وضراً . ومن أرق الدعاء قوله فى آخر الأبيات : « لا بك ما بى » . وتدور له فى كتب الأدب أبيات مفردة تروع بخفتها وطرافة فكرتها من مثل قوله :

كيف تُرْجَى لذاذة الإغماضِ لمريضٍ من العيون المراضِ

ليت ما أصبح من رقً ة خَـدَّيك بقلبك وقوله:

وبكى العاذلُ من رَحْمتى فبكائى لبُك العاذلِ العاذلِ ولعل فى كلما أسلفنا مايدل أوضح الدلالة على صدق كلمة ابن المعتزعنه منأنه يبلغ الغاية فى رقة الغزل. وجعله ذلك مألفاً لكثير من معاصريه أمثال على بن المعتصم. وكان كثيرون يدعونه إلى مجالسهم ليسمعوا منه غزله ويطرحوه على المغنين والمغنيات، ليكتمل الأنس والطرب، ونحس دائماً أنه ظامئ إلى لقاء محبوبته، ويقال إنه فعلا أحب جارية فى مطالع حياته، ولم يستطع لقاءها وقد ظل ظامئاً إلى هذا اللقاء حتى مماته.

# محمد(١) بن داود الظاهري

أبوه داود بن على بن خلف الأصفهاني مؤسس المذهب الظاهري في الفقه ، أصله من الكوفة ودرس ببغداد ، واعتنق مذهب الإمام الشافعي ، ومضي بجتهد حتى استطاع أن يؤسس له في الفقه مذهباً مستقلا عن المذاهب الأربعة : المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي . وقد أقامه على رفض القياس والرأي والتقليد للأئمة المذكورين واشتق الأحكام الفقهية من ظاهر الكتاب والسنة ، ولذلك سُمي مذهبه باسم المذهب الظاهري . وعُـني بتربية ابنه محمد ، وبدأ من ذلك بتحفيظه القرآنَ ، ويقال إنه حفظه وله سبع سنوات . ثم دفعه إلى التأدب على ثعلب الإمام اللغوى والنحوى المشهور ، وهو يروى في كتاب الزهرة كثيراً من الأشعار عنه . ولزم حلقة أبيه وتمثَّل مذهبه ولما توفي سنة ٧٧٠ كان لا يجاوز السادسة عشرة من سنه، فخلفه على رياسة المذهب، ومضى يحاور ويجادل فيه العلماء وحاصة ابن سريج إمام المذهب الشافعي في عصره ، وكانت حلقة تدريسه تغص بالطلاب ، وله مصنفات محتلفة في المذهب الظاهري . ومن أهم مصنفاته كتاب الزهرة الذي عُنى نيكل وإبراهيم طوقان بنشر جزئه الأول ، والكتاب كله مائة باب جعلها في جزءين حَمَى الأول منهما بالحب العذري العفيف ، وهو يتضمن خمسين باباً في كل باب ماثة بيت من الشعر ، وبالمثل أبواب الجزء الثاني الخمسون ، فكل منها يشتمل على مائة بيت ، وأهمها ما دار في تعظيم أمر الله عز وجل والتنبيه على نعمه وقدرته والتحذير من سطوته . ويهمنا في حديثنا عن الغزل الجزء الأول ، وهو في الأبواب الأولى منه يتحديث عن أسباب الهوى، ثم يتلوها بأحواله من الفراق والشوق ويخص الأبواب الأخيرة بالحديث عن الوفاء، وعادة يضع للباب عنوانًا مسجوعًا مثل « مَـن ۚ كَثْرَتْ لَحظاته دامت حسراته » و « ليس بلبيب مَـن ۚ لم يصف ما به لطبيب » و «التذلل للحبيب من شيم الأديب». وهي عناوين غير مضبوطة،

وطبقات الشافعية للسبكى فى ترجمة ابن سريج ٣/٣٣ وما بعدها ، وُطبع له الحزء الأول من كتاب الزهرة ببيروت .

<sup>(</sup>۱) انظر فى حياة ابن داود وأشعاره تاريخ بغداد ه/ ۲۵٦ ومروج الذهب للمسعودى ٤/ ٢٠٥ وابن خلكان والوافى بالوفيات للصفدى ٣/ ٥٨ ومرآة الجنان لليافعى ٢/ ٢٢٨

وبالمثل ما يليها من الأشعار، ولاحظ هو نفسه ذلك فقال إنه اضطرً لأن يضيف إلى البيت المتصل بموضوع الأبيات أبياتاً أخرى حتى لا يكون مبتوراً. والأبيات أو قل الشواهد في الأبواب تمتد على طول الزمن من العصر الجاهلي حتى عصره. وقد بدأ بتأليف الكتاب في حياة أبيه وهو لا يزال حدّ ثا، وفي ذلك يقول : «بدأت بعمل كتاب الزهرة وأنا في الكتباب ونظر في أكثره ». وكان فطنباً ذكيباً نافذ البصيرة كما كان شاعراً . وينروك أن شخصاً سأله في حلقته عن حد السكر متى هو؟ ومنى يكون الإنسان سكران؟ فأجابه: إذا عزبت عنه الهموم، وباح بسره المكتوم. وفي هذه الإجابة ما يدل على أنه كان ظريفاً . وينروك أيضاً أن رجلاجاء إلى حلقته فدفع إليه ورقة ، فأخذها وتأملها طويلا ، وظن تلامذته أنها مسألة فقهية ، وقلبها وكتب في ظهرها الإجابة ، فراجعوها . وخاصة حين عرفوا أن الرجل هو ابن الروى الشاعر المشهور ، وإذا في الرقعة مكتوب :

يا بنَ داودَ يا فقيهَ العراقِ أَفْتِنا في قواتل الأحداقِ هل عليهن في الجروح قصاصٌ أَم مباحٌ لها دمُ العشاقِ وإذا الحواك:

كيف يفتيكم قتيل صريع بسهام الفراق والإشتياق والإشتياق وقتيل الفراق التلاق أحسن حالا عند داود من قتيل الفراق

ويقال إنه كان يهوى فتى من أصبهان يقال له محمد بن جامع الصيدلانى العطار وكان طاهراً في هواه . فهو إن صحح كان هوى نقيباً ، أو قل إنه كان تعلقباً أوشك أن يكون هوى أو ظنه الناس هموًى . وكان ترجماناً للهوى العذرى في عصره كما كان مؤلفاً فيه ، إذ صنبف في أشعاره الجزء الأول من كتابه الزهرة كما أسلفنا ، وله فيه أشعار كثيرة يعزوها أو ينسبها إلى أهل عصره كما لاحظ ذلك المسعودى ، من مثل قوله :

عن كبدى من خيفة البَيْنِ لوعة يكاد لها قلبي أَسَى يتصَّدعُ يخاف وقوعَ البَيْنِ والشملُ جامعٌ فيبكى بعينٍ دمعُها متسرِّع

فلو كان مسرورًا بما هو واقعٌ كما هو محزونٌ بما يتوقّع لكان سواء بُرْءُهُ وَسَقَامُهُ ولكنَّ وشْكَ البَيْن أَدْهَى وأوجع

وهو يشكو من لوعات الحب التي تكاد تمزق قلبه حسرات. وهو يخاف البين قبل وقوعه، فيبكى بدموع غزار، فما باله والبين يوشك أن يقع؟ إنه يُسمّعن في البكاء ويمعن في الالتياع ويمعن في الألم والعذاب، ومن قوله:

اعر إلى وقت السرور بالاجتماع ِ
جُو ومن حال ارتفاع واتضاع
ايا شربت فلم يَضِقْ عَنْها ذراعي
يثا أمر من الفسراق بلا وداع ِ
ت وإن طالت تؤول إلى انقطاع

نمنع من حبيبك بالوَداع ِ فِكم جرَّبت من وَصْل وهَجْرٍ وكم كأس أمر من المنايا ولم أر في الذي لاقيت شَيْئاً تعالى الله كل مواصلات

وهويدعو إلى ألايشكو المحبمن الفراق ولحظة الوداع التي طالماعصرت قلوب المحبين، ويقول إنها ليست آخر لحظة يلتي فيها الحبيب، فستأتى بعدها لحظات لقاء، وهكذا الحب أحوال من وصل وفراق ولقاء وهجر. ويقول كم شرب من الحب كثوساً مرة أمر من الموت، فتحملها صابراً. وليس أمر من الفراق بلا وداع ولا سلام ولا حتى تحية من بعيد، فإن هذا عذاب لا يطاق، عذاب كأنه الجحيم. ويثوب الفقيه إلى رشده فالله قد كتب على كل شيء الزوال والفناء. ومن تتمة ذلك عند الفقيه أن يرضى بالقدر المقدور وما كتبه القضاء المحتوم، كأن يقول في بعض عند الفقيه أن يرضى بالقدر المقدور وما كتبه القضاء المحتوم، كأن يقول في بعض غذله :

أَفُوِّض أَسبابي إلى الله كلُّها وأُقنعُ بالقدور فيها وأرتضي

فهو دائمناً يسلم – فى عذابه بالحب وآلامه فيه وما يَـصْلَـى من هجر وبعد وفراق – بما أرادته له المقادير. وتشيع فى شعره كلمات فقهية كثيرة مثل كلمات الحلال والحرام والتوبة ، ويعلن غير مرة أن حبه عفيف نقى طاهر لا تشوبه أدنى شائبة ، يقول :

لا تُلزمنِّي في رَعْي الهَوَي سَرَفاً وما أَوفِّيه إلا دون ما يجبُ في عِفَّةٍ نتحاى أَن يُلم بها سُوءُ الظنون وأَن تغتالها الرِّيَبُ

ويدُكثر فى غزله من ذكر المنازل والديار والفيافى والقيعان والرُّكْبان والمطايا، وهو يتساءل والمنازل لا تجيب، فقد رحل الأحبة وخلفوا له وَجَدْداً ما مثله وجد، وعبشًا يخفيه فكل ما حوله يبصره، يقول:

يُخْفى هواه وما يَخْفى على أحد حتى على العِيس والرُّكْبان والحادى ويَلَديع شعره فى بغداد ويغنى فيه المغنون والمغنيات ، وهو لا يدرى من أمره شيشًا فقد كان منكبتًا دائمًا على حلقات الدرس وعلى التصنيف والتأليف . ويساير ذات يوم القاضى محمد بن يوسف فيسمع جارية تغنى بقوله :

أَشكو غليلَ فؤادٍ أَنت متلفُه شكوى عليلٍ إلى إلْفٍ يعلَّلُهُ سقمى تزيد على الأَيام كثرتُه وأَنت في عُظم ما أَلَتَى تقلِّله اللهُ حَرَّم قتلى في الهوى سلفاً وأَنت يا قاتلى ظلماً تحلِّله

ويلتفت إلى صاحبه قائلا : كيف السبيل إلى ارتجاع مثل هذا الشعر الذى تلوكه أفواه المغنينوالمغنيات، فيوتسه من ردّه قائلا ؛ هيهات سارت به الركبان . ومن طريف ما يُرْوَى له :

فلا تُطْفِ نارَ الشوق بالشوق طالباً شُلُوًا فإن الجَمْر يُسْعَر بالجَمْرِ

ولم تمتد حياته طويلا ، فقد توفى سنة ٢٩٧ وهو فى الثانية والأربعين من عمره ، ويقال إنه لما ماتجلس ابن سريج مناظره المذكور آنفاً فى مجلسه وبكى وجلس على التراب ، وقال : ما آسى إلا على لسان أكله التراب من ابن داود . وحزن عليه تلاميذه حزناً شديداً. ويقال إن نفطويه جزع عليه جزعاً عظيماً ، ولم يجلس فى حلقته للناس يحاضرهم سنة كاملة .

فضل (۱)

كانت أمها من مولدًات اليمامة ، وكانت هي من مولدًات البصرة ، نشأت في دار رجل من قبيلة عبد القيس أدبها وثقفها ثم باعها ، ووقعت ارجل من النخاسين في الكرخ ببغداد يقال له حسنويه ، فاشتراها منه محمد بن الفرج الرختجي ، وأهداها إلى المتوكل سنة ٢٣٣ للهجرة . ولم يكن بين الجوارى في زمانها أفصح منها ولا أشعر ، ويقول فيها بعض النخاسين : كانت في نهاية الجمال والكمال . ولما دخلت على المتوكل سألها أشاعرة أنت ؟ فقالت : كذلك زعم من باعي واشتراني ، فضحك ، وقال لها : أنشدينا شيئاً من شعرك ، فأنشدته باعي واشتراني ، فضحك ، وقال لها : أنشدينا شيئاً من شعرك ، فأنشدته بمدحه :

استقبل المَلْكُ إِمامُ الهُدَى عامَ ثلاثٍ وثلاثينا إنا لنرجو يا إمامَ الهدى أن تملك الناس ثمانينا لا قدَّس اللهُ امرءًا لم يَقُلْ عند دعائى لك آمينا

فاستحسن الأبيات ، وأمر لها بجائزة وأمر عرب أن تغنيه بها ، فغنت وطرب طرباً شديداً . وكانت حاضرة البديهة فكان الشعراء من حاشية المتوكل ومن غيرها يتعرضون لها ببعض أبيات ينلئقونها عليها ، فتجيزها في سرعة شديدة ، وكان المتوكل نفسه يلقى عليها أحياناً بعض الأبيات فتسرع في إجازتها ببديهتها الحاضرة ، من ذلك قول بعض الشعراء :

تعلمتُ أسبابَ الرِّضا حوف عَتْبها وعلَّمها حُبَّى لها كيف تغضبُ

ولم يكد يلفظ بالبيت حتى قالت :

تصدُّ وأدنو بالمودّة جاهدًا وتبعد عنى بالوصال وأقربُ

المعتز ص ٢٦٪ والنجوم الزاهرة ٣ / ٢٨ وزهر الآداب للحصرى ٤ / ١٦٥ (۱) انظر فی فضل وأخبارها وأشعارها الأغانی (طبعة الساسی) ۲۱ / ۱۱۴ ، ۲/۱۷ وفوات الوفیات للکتبی وطبقات الشعراء لابن وكما كان لهامديح كان لها هجاء خصَّت به معاصرتها الحنساء ، ولكن جمهور أشعارها كان في الغزل ، وهو غزل رقيق رقة شديدة من مثل قولها :

عَلَم الجمال تركتنى في الحب أشهر من علَمْ ونصبتنى يا مُنينى عرض المظنة والتّهم فارقتنى بعد الدن و فصرت عندى كالحلم ما كان ضَرَّك لو وصل ت فخفَّ عن قلبى الأَلم

وهى تقول لصاحبها إنك وصلتى وشهرتى بحبك ثم هجرتى وأنزلتى هذه المنزلة المخزية من القطيعة ، حتى صرت وصارت أيام وصلك كأنها حلم وخيال ، وهى تود لوظفرت بحبه ثانية وظفرت بوصله، فخرجت من آلامها المبرحة . وأكثر غزلها فى معشوقها سعيد بن حسميند رئيس ديوان الرسائل لعصر المستعين ، وله فيها بدوره غزل كثير ، وبينهما محاورات ومكاتبات شعرية طريفة ، من ذلك أنه عتب عليها يومنًا أنها لا تنق بل عليه فى مجلسها ولا تذكره باسمه فى غزلها ، فكتبت إليه :

وعيشك لو صرَّحت باسمك في الهوى لأَقْصَرْت عن أَشياء في الهزل والجِدِّ ولكني أَبْدِي لهذا مودتي وذاك وأخلو فيك بالبثِّ والوجد

#### فكتب إليها سعيد:

تنامین عن لیلی وأسهره وحدی وأنْهی جفونی أن تبتُّكِ ما عندی فإن كنت لا تدرین ما قد فعلتِه بنا فانظری ماذا علی قاتل العَمْدِ

وكان لايقل عنها كم لفيًا ولاغراميًا، وكانا كثيراً ما يتغاضبان ويتعاتبان ويعودان إلى الرضا بعد أن يصف كل منهما هيامه بصاحبه ودموعه المتحدرة، وكانت لاتنى الرقاع والرسائل بينهما ذاهبة راجعة، ومما كتبته له في إحدى الرقاع:

الصَّبْرُ ينقصُ والسَّقامُ يزيدُ والدارُ دانيةُ وأَنت بعيدُ أَشكوك أَم أَشكو إليك فإنه لا يستطيع سواهما المجهود

وكان حريبًا بصاحب الأغانى أو قل بمعاصريهما أن يحتفظوا الأجيال التالية بهذه الرسائل التى اتصلت بينهما ، ولكنهم لم يحتفظوا منها إلا بالقليل مع أنها تُعدَّ من طرائف الشعر العباسى . ويقال إنه بلغها أنه واصل جارية من جوارى القيبان وملأت قلبه فتونيًا ، فكتبت إليه غاضبة ساخطة:

يا عالى السِّنِّ سَيِّى الأدبِ شِبْتَ وأنت الغلامُ في الأدبِ وَيْحَك إِن القِيانَ كالشَّرك الصنصوب بين الغرور والعَطَب لا يتصدَّيْنَ للفقير ولا يَتْبَعْنَ إلا مواضعَ الذهب

فالحارية لا تحبه لشخصه وإنما تحبه لذهبه ودنانيره ، وكأنها تريد أن تقطع أوصال هذه العلاقة الناشئة ، حتى لا يعود إلى التفكير فى تلك الحارية أبداً . ويقال إنها كانت فى الغاية والنهاية من التشيع ، فلما هويت سعيداً انتقلت إلى مذهبه من الانحراف عن آل الرسول عليه السلام . وكانت منذ مقتل المتوكل تمر بها أوقات حزينة تشعر فيها بالبؤس فكانت تنفس عن نفسها بمثل قولها :

إن الزمان بِذَحْلِ كان يطلبنا ما كان أغفلنا عنه وأسهانا (١) ما للدهر ، ما للدهر ، لاكانا مالى وللدهر ، ما للدهر ، لاكانا

والبيتان رائعان ، ويدلان كما تدل الأبيات السابقة على نبع شعرى غزير ، واختُلف فى زمن وفاتها ، فقيل سنة ٢٥٨ وقيل سنة ٢٦٠ ، ويقال إن سعيد بن حميد كان يقول بعد موتها : ما رسائلي المدوَّنة عند الناس إلا من إنشائها تجلَّةً لها ولأدبها وملكتها الشعرية .

4

## شعراء اللهو والمجون

ظل كثيرون من الشعراء ينغمسون فى اللهو والمجون كما انغمس أسلافهم فى العصر الماضى ، وكان بعض هذا الانغماس يرجع إلى تحلل فى الأخلاق ، وبعضه يرجع إلى الهروب من الحياة والتخفف من أعبائها الثقيلة ، وساعد على ذلك اختلال فى الموازين

<sup>(</sup>١) ذحل : ثأر

وفساد في القيم شاعا في حياة الدولة وفي حياة الناس. وكان الشك يتسلط على نفوس كثيرين وتتسلط معه ألوان الإلحاد والزندقة ، وكان الكرّخ مليئًا بالحانات وبدور النخاسين، والشعراء المجلَّان يغدون ويروحون ليل نهار ، وبعض الجوارى لم يكن معرفن حشمة ولا وقاراً إنما كن يعرفن اللهو والابتذال. وكانت هناك الديارات متناثرة حول بغداد وعلى طول الطرق إلى البصرة والكوفة جنوباً والموصل شهالا ، وكانت مفتوحة الأبواب للشعراء دائمًا لا في الأعياد المسيحية فحسب ، بل طوال العام، فهم يلمُّون بها ويتناولون الحمر منها ، وقد يعكفون على الشرب فيها أياماً متصلة . وكل ذلك عمل على أن يكثر بين الشعراء أصحاب الخلاعة والمجون في أسوأ صورهما ، حتى لنجدكثير بن يتغزلون غزلا شاذًّا بالغلمان ، وَصْمَـةً " ظلت في هذا العصر كما كانت في العصر الماضي ، وكثير من هذا الغزل كان يُنْظَمُّ في ﴿ أثناء السكر وشرب الحمر ، للضحك والفكاهة ، ولكن تبقى بقايا وراء ذلك تصوّر الفساد الحلقي في أبشع صوره . وحقاً لا نجد خليفة تورط في حب غلام ، ولكن أيضًا كان كثيرون منهم يعكفون على الملاهي والملذات ، وكانت قصورهم تطفح بجماعات الحجان في صورة ندماء ومضحكين ، وأكثرهم كانوا مُدجَّانا محترفين . وفي كل مكان نلتني بهذه الجماعات أو العصابات ، وكانوا يتعاشرون ويترافقون تارة في الديارات وتارة في دور النخاسين أو في الحانات أو في بيوتهم ، ومن أهمهم جماعة أوعصابة أبي هفان ومحمد بن الفضل ومحمد بن مكرم وأبي على البصير وأبي العيشناء، وفيهم يقول المرزباني : كانوا يتعاشرون وكانوا شياطين العسكر في الظرف والمجون(١)، ومنهم جماعة أبى السفاح الأنصاري وعبد الله بن رضا وإسماعيل بن يوسف ، وقد تعاهدوا ألا يقولوا شعراً إلا في صفة الخمر ، ويقول ابن المعتز إنهم ظلوا على ذلك إلى أن ماتوا<sup>(٢)</sup> . وكان لشيوع مجالس الحمر حينئذ أثرها فى ظهور كتابات كثيرة عن آداب المنادمة والنديم ، ومما اشترطوه لها قلة الحلاف والمعاملة بالإنصاف والمسامحةفي الشراب والتغافل عن رد الجواب وإدمان الرضا واطرّراح ما مضي وإسقاط التكليف وستر العيب وحفظ الغيب . ونعرض لبعض هؤلاء الشياطين وخمرياتهم فمنهم أبو العيناء الضرير، وكان ظريفًا لسناً سريع الجواب، واتخذه

س ٣٩٨. (٢) طبقات الشعراء لابن المعتر ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء ص ٣٩٨.

المتوكل في ندمائه ، وكان ينزل مع رفاقه الأديرة ويستطيب خمرها المعتقة ، وقد يبقى فيها أيامًا لا يفيق من سكره ، وله في دير باشهرا ، وكان بين سامرًا ، وبغداد ، قوله (١) :

نزلنسا دِيرَ با شَهْرًا على قِسَّيسِهِ ظَهْرًا وسقَّانا وروَّانسا من الصَّافية العَسنْرا وطاب الوقتُ في الدَّيْرِ فرابطنسا به عَشْرا ونِلْنا كلَّ ما نهسوا ه من لذَّاتنا جَهْرًا

ومن كبار الشياطين فى العصر مصعب الوراق ، وكان من أشد المجان تهتكاً وأكثرهم خلاعة وتطرحاً فى الحانات والديارات، وكثيراً ما كان يلم بدير الزعفران من ديارات الموصل ، وفيه يقول (٢):

عمرتُ بقِساعَ دَيْرِ الزَّعفرانِ بفتيانِ غطارفةٍ هِجانِ<sup>(۱)</sup> بكل فَتَى يحن إلى التصابى ويَهْوَى شُرْبَ عاتقةِ الدِّنان بكل فتى يميل إلى الملاهى وأصواتِ المثالثِ والمثانى (<sup>1)</sup> ظَلِلْنا نُعمل الكاساتِ فيه على روضٍ كنقش الخُسْروانى وأغصانٍ تميل بها ثمارٌ قريباتٌ من الجانى دوانى

ويمن كانوا يتورطون حينئذ فى الخمر وآثامها أبو عنّان الناجم راوية ابن الروى ، إذ روى عنه أكثر شعره وكان يلزمه ولا يكاد يفارقه ، وله كثير من المعانى الدقيقة فى الخمر وغير الخمر ، وكأنما كان يتأثر بأستاذه ، وفيها يقول (٥) :

مشمولة كشعاع الشمس فى قَدَح مثل السَّراب يُرَى من رِقَة شَبحا إذا تعاطيتها لم تدر من لُطُف راحاً بلا قدح عاطتُك أَم قدحاً وكثيراً ماكان يلم بدير الخوات، وهو دير كبير شهالى سامر اعوسط البساتين والكروم، وكانت تسكنه نساء مترهبات، وكان من منازل القيصف ومواطن اللهو،

<sup>(</sup>٤) المثالث والمثانى : من أوتار العود .

<sup>(</sup>ه) المختار من شعر بشار ص ١٢٧ وانظر

الديارات ص ٩٣

<sup>(</sup>١) الديارات الشابشي ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الديارات ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) غطارفة هجان : سادة كرام .

وذكره كثيراً فى أشعاره . ومثله دير العذارى وكان قريباً من بغداد ، وواضح من اسمه أنه كان ينزله جوار متبتلات عذارى، ونزل به عبيد الله بن عبد الله بن طاهر حاكم بغداد ، فأقام به يومين واستطابه وشرب فيه ، وله مقطوعة يصور فيها ما لمتد حول الله يشر من بساتين فاتنة وعكوفه على الشرب فيه بمثل قوله (١):

ورياض كأنهن بُرودُ كلّ يوم لهن صِبْغُ جديدُ وكأن الشَّقِيقَ فيها عشيقٌ وكأن البَهار صَبُّ عَميد(٢) وكأن النَّار والورقَ الخُفْ رَ ثيابٌ من تحتهن نهودُ فاسقنيها راحًا تريح من اله مِّ وتُبْدى سرورنا وتُعيد وانتهز فرصة اللذاذات في دَيْ ر العَـذارى فعلَّها لا تعود

وكان كثيرون لا يتغلون في المجون ولا يغرقون في اللذات ، وإنما يلمون بالخمر من حين إلى حين ، وقد يكون في حياتهم ما دفعهم إلى ذلك ، إما سخط شديد على الحياة السياسية ، وإما شك واستهانة بكل شيء ، وإما محنة نزلت بهم أو إحساس بضرب من ضروب الإخفاق . وبذلك نستطيع أن نعلل إقبال بعض المتكلمين على تناولها أحياناً أو قل بعبارة أدق على وصفها ، إذ ريما وصفوها مجاراة للشعراء في عصرهم ، على نحو ما نجد عند أبي العباس الناشي إذ يقول (٣):

وتَذِلٌ أكنافُ الدُّجَى لضيائها فكأنها جُعِلَتْ إناء إنادُها تمتاز عند مِزاجها من مائها في ضوئها كالليل في أضوائها كدر الأدعة عند حُسن صفامها من سُقْمها ودوائها من دائها

ومُدَامة يَخْفَى النهارُ لنورها مُبَّتُ فَأَحْدق نورُها بزجاجها وتكاد إن مزِجَتُ لرقَّة لونها صفراء تَضْحَى الشمسُ إن قِيستْ بها وإذا تصفحت الهواء رأيته لا شيء أعجبُ من تولَّد بُرْئها

زهر أصفر ، والكناية وأضحة. (٣) زهر الآداب ١٤٩/٢.

<sup>(</sup>١) الديارات ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) الشقيق : ورد أحمر . والبهار :

وهى خمرية بديعة لعب فيها خيال الناشى بفكرة ضوء الحمر ، فهى تارة تحيل الشمس ظلاماً ، وتارة تُركى وكأنما لا يحملها إناؤها أو قل كأسها الزجاجى . وهى متناهية فى الرقة حتى لتكاد تتميز من الماء حين ينمنزج بها ، وهى أيضا متناهية فى الصفاء حتى لينركى الحو الصافى كدراً بالقياس إليها ، وهى داء ودواء وسقام وشفاء . ونقف عند ثلاثة اشتهروا باللهو والمجون فى العصر ، وهم الحسين بن الضحاك وأبو الشبل البنر جمى وعبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع .

## الحسين (١)بن الضحاك

من كبار الحلعاء الحجان ، وُلد بالبصرة ونشأ بها ، ثم تركها إلى بغداد لعصر الأمين ، وربما قبل عصره ، فقد عاش دهراً طويلا ، وكان ظريفاً . فاتخذه الأمين نديماً له ، ونادم من بعده المعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر ابنه . وقد جزع جزعاً شديداً حين توفى الأمين ، ورثاه مراثى كثيرة ، وكان مما قال فيه باكياً منفجعاً .

هلا بقيت لسَدِّ فاقتنا فينا وكان لغيرك التَّلَفُ قد كان فيك لمن مضى خلفٌ فاليوم أَعْوز بعدك الخلف

فلما جاء المأمون من خراسان إلى بغداد علم بموقفه منه ، وأنه طالما نظم أشعاراً ضد طاهر بن الحسين قائده في حرب الأمين كما نظم أشعاراً يبكى بها بغداد حين ضربها طاهر بالمجانيق ، وكان أشد ما أسخطه عليه البيتان السالفان ودعاؤه فيهما عليه بالتلف ، فلما ذ كر له في الشعراء قال : لا حاجة لى به ولا يرى وجهى إلا على قارعة الطريق أى في مواكبه العامة . وظل لا يتقرب القصر طوال خلافة المأمون ، بل لقد بارج بغداد إلى البصرة ، حتى إذا خلفه المعتصم استقدمه من موطنه وقربه منه ، فضى يمدحه وينال جوائزه ، وقد أقطعه كما أقطع رجال

<sup>(</sup>۱) انظر فی ترجمة الحسین بن الضحاك وأشعاره ابن المعتز ص ۲۹۸ وتاریخ بغداد ۸/ ؛ه والأغانی (طبع دار الكتب) ۱۶۳/۷ ومعجم الأدباء وابن خلكان ومرآة الحنان

٢ / ١٥٦ وشذرات الذهب ٢ / ١٢٣ وأشعار الخليع الحسين بن الضحاك جمع وتحقيق عبد الستار فراج ( طبع دار الثقافة ببيروت) .

حاشيته داراً فى سامراً ، واتخذه الواثق نديماً له ، وله فيه مدائح كثيرة ، وخلفه المتوكل فسلكه فى ندمائه ، وكذلك صنع ابنه المنتصر ، وله فيه مدائح مختلفة مثل أبيه ، ومن قوله فى تهنئته له بالحلافة :

هَنَتْكَ أَميرَ المؤمنين خلافة جمعت بها أهواء أمةٍ أحمد وأع بعده وأع بعده المستعين ، وفيه توفى سنة ٢٥١ للهجرة .

وكان يُمعْرَفُ باسم الحليع لكثرة مجونه وعكوفه على الحمر ، حتى أصبح اسمه مقرونا باسم أبى نواس أكبر ماجن في العصر السابق ، وهو مثله فارسى الأصل ، وكان يصحبه في شبابه ، ويبدو أنه تمثل أشعاره تمثلا نادراً وخاصة أشعار الحمر والمجون ، حتى اختلط الأمر على القدماء فنسبوا كثيراً من أشعاره إلى أبي نواس ، وزعم نفر منهم أن أبا نواس كان يحاكيه في بعض أشعاره ، والصحيح أن الحسين هو الذي كان يحاكي أستاذه وأستاذ الحمر والمجون في العربية عامة . ويقول ابن المعتز إنه كان أنتى من أبى نواس شعراً وأقل تخليطناً منه ، وهي ملاحظة صحيحة غاية الصحة، فإن أبا نواسكان يختلط بأبناء الشعب البغدادي من المجمَّان وغيرهم فى الحانات بالكرخ وغير الكرخ وفى الأديرة، وكان لا يرتفع بلغته وألفاظه عنهم ، بل كان يدنو منهم دنوًا شديداً. وكان ينظم كثيراً من خمرياته في أثناء سكره، فبدا في أشعاره تخليط كما لاحظ ابن المعتز ، فهو تارة يرتفع حين ينظم في مجلس الأمين أو في مجلس بعض الوزراء والنا بهين ، وتارة يُسيِف حين ينظم في مجالس العامة ، وخاصة حين يخاطب غلمان الحانات وكانوا أخلاطاً من الفرس ممن لا يحسنون العربية الفصيحة . أما الحسين فكان في جمهور حياته يعيش في قصور الحلفاء والوزراء وأبنائهم ، فكان يُعنْنَى أشد العناية بلغته وألفاظه ، ولا يكتنى فيها بالفصاحة بل يطلب أيضًا الرصانة والجزالة حينًا ، وحينًا العذوبة والنعومة وما يلائم الأذواق الرفيعة في المجتمع ، لذلك قل التخليط عنده كما يلاحظ ابن المعتز ، بل كاد ينعدم انعداماً ، والدلك أيضًا شاع في أشعاره النقاء والصفاء إذ كان يطلب فيهادائمًا أن تلذ الأسماع والأفئدة . وظاهر ةثانية يختلف فيهاعن أستاذ المجون والحمر في عصره هي شيء من الحشمة المصطنعة في مجونه ، فهو لا يذيع فيه ما يذيعه أبو نواس من الفحش، لأنه كان يعيش في أوساط الخلفاء والوزراء وأبنائهم ، فكان يحتشم وقلما يعلن أنه يقترف إثماً منكراً ، أما أبو نواس فلم يكن يعرف شيئاً من الحشمة ولاكان يخبي شيئاً من آثامه . وليس معنى ذلك أن الحسين كان أقل من أبي نواس مجوناً وشغفاً بالحمر ، فقد كان مثله مفتوناً بها فتنة شديدة ، وكان يطلبها في الحانات وفي الأديرة وكان دائم الاختلاف إليها ، ومن طريف ما نظمه في ديشر سابر بقرب بغداد وخمره المعتقة قوله :

وعسواتي باشرتُ بين حدائي ففضَضْتُهُنَّ وقد حَسُنَّ صِحَاحَا (١) أُتبعت وَخْزَةَ تلك وَخْزة هذه حتى شربتُ دماءَهن جراحاً أُبرنَهنَّ من الخدور حَواسِرًا وتركت صَوْنَ حريمهنَّ مُبَاحا

وهو يصور فتنته بزقاق الحمر الممتلئة التي لم يمسسها أحد قبله ، وقد ضحكت الطبيعة في دير سابر من حوله ، وهو يفتح الزقاق ويشرب من دمائها أرطالا . وكان يختلف إلى ديارات العراق عامة ، وله في دير ستر جيس بالقرب من الكوفة قصيدة بديعة ، يقول فيها :

أَخوى عَى على الصَّبوح صَباحا هُبًا ولا تَعِدا النديم رَواحا مهما أقام على الصَّبوح مساعدٌ وعلى الغَبُوق فلن أريد براحا<sup>(۲)</sup> عُودًا لعادتنا صبيحة أمْسِنا فالعَوْدُ أحمدُ مُغْتَدى ومَرَاحا هل تَعْذِران بِدَيْر سَرْجِسَ صاحباً بالصَّحْو أو تريانِ ذاك جُناحا إلى أعيذكما بألفة بيننا أنْ تشربا بقرى الفرات قراحا<sup>(۳)</sup> عَجَّتْ قواقِرُنَا وقَدَّس قَسُّنا هَزَجاً وأصخبنا الدَّجاج صِياحا<sup>(٤)</sup> عَجَّتْ قواقِرُنَا وقَدَّس قَسُّنا هَزَجاً وأصخبنا الدَّجاج صِياحا<sup>(٤)</sup>

وهو يتلطف إلى صاحبيه فى آخر الليل ويدعوهما أن يتناولا معه الصبوح كما تناولاه بالأمس، ويتعذراه ولا يريا فى ذلك جُناحًا ولا إثمًا، ويستحلفهما بما

بعض التراتيل.

<sup>(</sup>١) العواتق : زقاق الحمر .

<sup>(</sup>٢) الصبوح : شرب الصباح ، والغبوق : شرب المساء .

<sup>(</sup>٣) الماء القراح: الماء الصافي.

<sup>( )</sup> القواقز: القداح . وقدس القس : رتل

بينهما وبينه من ألفة ومودة وأخوة ألا يشربا ماء الفرات النمير ، بل يشربا معه صبوحه المسكر المحبب إلى نفسه . وكان أبو عيسى بن الرشيد يدفع غلامه « يُسسرا » إلى معابثته فكان ينظم فيه بعض غزله ، وكذلك كان المتوكل يدفع غلامه « شفيعاً » إلى العبث به ، وكان وضى الوجه مثل يسر فكان ينظم فيه أيضاً بعض الغزل ، وواضح أنه غزل كان يرر اد به إلى الهزل وإضحاك المتوكل وأبى عيسى . واه فى الغزل عامة شعر كثير من مثل قوله :

وَصَفَ البَدْرُ حُسْنَ وجهك حتى خلتُ أَنى \_ وما أَراك \_ أَراكا وإذا ما تنفَّس النَّرْجِسُ الغَ ضُّ توهَّمته نسيمَ شَذَاكا خُدَعٌ للمنى تعلِّلنى فيـ ك بإشراق ذا وبهجة ذاكا لأَدومنَّ يا حبيبي عـلى الو دِّ لهذا وذاك إذ حَكَياكا

والقطعة رائعة التصوير وتسيل عذوبة ، وهي عذوبة تشيع في كثير من أشعاره الغزلية والحمرية ، وهي طبيعية الشاعر كان يعيش في قصور الحلفاء ومجالسهم ، ويسمع في كل ليلة أوتار العيدان والطنابير والمعازف من كل لون ، مما جعل أذنه الموسيقية تُرْهـَف إرهافاً شديداً ، فإذا كثير من شعره يتحول ألحاناً وأنغاماً خالصة على شاكلة قوله :

عالمٌ بِحبِّيهِ مُطْرِقٌ من التَّيهِ يوسفُ الجمالِ وفر عهونُ في تعدِّيه وهُو غيرُ مكترثٍ للذي أُلاقيه لا وحق ما أنا من عَطْفه أُرجِّيه ما الحياة نافعةٌ لي على تأبيه النعمُ يشغله والجمالُ يُطغيه

والقطعة من وزن عباسي حديث هو وزن المقتضب، وهي تطير عن الفم بخفة . ولم يقف تأثير الغناء وآلات الطرب لعصره في شعره عند الملاءمة بين العصر العباس الثاني جرس الكلمات ، بل تجاوز ذلك إلى الأوزان ، فكان يفزع إلى مجزوءاتها كثيراً إرضاءً لآذان السامعين، وحتى يتيح للمغنين والمغنيات في شعره الفُرَّ ص كمى يجهروا بألفاظه ويهمسوا بها حسب حاجاتهم الغنائية .

# أبو الشبل(١) البرْجُـمُـيّ

اسمه عاصم بن وهب ، وُلد بالكوفة ونشأ وتأدّب بالبصرة ، يقول أبو الفرج : «قدم إلى سامراً ع في أيام المتوكل ومدحه ، وكان طبيًّا نادراً ، كثير الغزل ، ماجناً فنفق عند المتوكل بإيثاره العبث ، ونادمه وخُسُ به فأثرى » ثم يذكر بعض مديحه للمتوكل وما أسبغ عليه من عطاياه . ويبدو من اصطفاء المتوكل له أنه كان ظريفًا خفيف الروح، ويقص ابن المعتز بعض نوادره، مما يدل على أنه كان فكه المحضر. وكان خليعاً مثل الحسين بن الضحاك يسرف على نفسه في المجون ويتهالك على اللذات ، ويطلبها في الحانات وفي الديارات ، ويقول من ترجموا له إنه كان عاكفا على الشراب لا يفارقه ، ولا يوجد إلا سكران قد أخذ منه السكر مأخذاً شديداً ، ويقولون إنه كان يتطرُّح في الديارات والحانات ومواطن اللهو ، لا يُغيِبُّها ولا يتأخر عنها ، بل دائمًا في حانة أو في دَيْر أو في بستان أو متنزَّه وقد شرب وأغرق في الشرب حتى لم يعد يستطيع أن يقف على قدميه ، بل لم يعد يستطيع حراكمًا . وكان كثير الاختلاف إلى دير أشموني بقرية قُطْرَبَيُّل شهاليّ بغداد وكانت القرية أشبه بحانة كبيرة يختلف إليها أصحاب البطالة والمجون . وكان عيد هذا الدير في اليوم الثالث من أكتوبر ، وكان يجتمع فيه كل من ببغداد من أهل الطرب واللهو ، يخرجون إليه جماعات ، منهم من يركب السفن النهرية بدجلة ، ومن يُركب الحيل المطهمة، وينزلون في أكناف القرية وحاناتها ودَيْرها الكبير ضاربين. خيامهم وفساطيطهم ، وكل "قد أعد" ما استطاع لقـَصـْفه ولهوه ، والقيان تعزف عليهم ، وآلات الطرب تُسمَّع في كل مكان ، والناس يطربون ويشربون وقد يرقصون طرباً واستحساناً لما يسمعون . وطبيعي أن يتأثر الماجن الكبير أبو الشبل

ومعجم الشعراء للمرزبانى ص١٧٣ والديارات الشابشى ص ٥٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>۱) انظر في أبي الشبل وأخباره وأشعاره طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۳۸۰ والأغانى (طبع دار الكتب المصرية) ۱۱/ ۱۹۳

بمناظر هذا العيد ، وقد أخذ الشراب منه مأخذاً عظيمًا فيتغنَّى بمثل قوله :

شهدت مواطِنَ اللَّذَاتِ طُرًّا وجُبْتُ بِقاعَها بَحْرًا وبَرًّا فلم أَر مثلَ أَسمونى مَحَلًا أَلَدً لحاضريه ولا أَسَرًا به جيشان من خيْل وسُفْن أناخا فى ذُراه واستقرا كأنهما زحوف وَغي ولكن إلى اللذات ماكرًا وفرا وفرا سلاحُهما القواقز والقنانى وأكواس تدور هلم جَرًّا(١) وفررا وضربُهما المثالث والمثانى إذا ما الضرب فى الحرب استحرًّا وكان مثل الحسين وعامة عجَّان عصره يتكثر من الغزل ، وكان يستهتر فيه أحياناً ويتهتك ويتمدح بالتهتك والاستهتار مسفيًّا فى شعره ، وكأنما كان ينظم مثل هذا اللون من الغزل المنجان من أمثاله مشيعًا فيه غير قليل من الفحش . وكان ينظم كان ينظم على مروءته وكرامته إن كان للمجان من أضرابه فضل من كرامة ، على شاكلة قوله :

بأبي ريم وي قل بي بألحاظ مِرَاضِ (٢) وحَمَى عينى أن تل تلا عناض الإغتاض كلما رُمت انبساطاً كف بسطى بانقباض أو تعالى أملى في ه رماه بانخفاض فمتى ينتصف المظ لموم والظالم قاضى

والأبيات خفيفة ، ولكنه لا يلحق الحسين بن الضحاك في عذوبة نغمه وخفة روحه وحرارة عاطفته . وكان الحسين أعف منه لسانيًا إذ لم يكن يسف إلى الفحش إسفافه ، وقد عُمُرِّ عراً طويلا حتى وهن العظم منه واشتعل الرأس شيئًا وبلغ من الكبر عتيبًا ، وكان طبيعيًّا أن ينصرف عنه حينتذ الحرارى ، وفي ذلك يقول :

عذيرى من جـوارى الحَـيِّ إِذ يرغَبْن عن وَصْلِي

<sup>(</sup>١) القواقز: القداح كما مر . والأكواس : (٢) الريم : الظبي خالص البياض . الكثوس .

رأين الشيب قد ألب سنى أَبَّهَةَ الكَهْلِ فَأَعَدُ النَّهُ الكَهْلِ فَأَعَدُ وقد كُنَّ إذا قيل أبو شِبْلِ تساعَيْنَ وقد النَّجُل (١) تساعَيْنَ النَّجُل (١)

ومر بنا هجاء الحنساء جارية هشام المكفوف له ، وله فيها هجاء وسف إسفافاً شديداً ، وهو فى هجائه يفحش إلى درجة بعيدة تؤذى الأذواق السليمة . وكان قد اشترى كبشاً لعيد الأضحى فظل يعلفه ويسمنه ، وأفلت يوماً منه على قنديل كان يُسرجه بين يديه وعلى سراج وقارورة للزيت ، فكسر القنديل وانصباً الزيت على ثيابه وكتبه وفراشه ، فلما رأى منه ذلك ذبحه قبل الأضحى ، ونظم قصيدة فى رئاء قنديله يقول فيها :

كانت عمود الضياء والنور مصوّر الحسن بالتصاوير جُلَّيتِ ظلماءها يتنوير أبقيتِ منك الحديث في الدُّور

یا عَیْنُ بَکِّی لفقد مَسْرَجة صینیَّة ِ الصین حین أَبْدعها مَسْرَجتی کم کشفتِ من ظُلَم إِن کان أَوْدَی بك الزمانُ فقد

ومضى يصوركيف انتقم للمسرجة ، فذبح الكبش ومزقه بالمُدكى وألقى به فى القدور وكيفِ أن السَّنانير والحدأة والغربان والكلاب طعمت من لحمه وعظامه ، وكان ذلك عُرسًا لها جميعًا بدون مزامير ومغنين . وتلك عاقبة البغى ، مصرعه وخيم . ودخل داره بعض أصدقائه ورأى أن يعبث به ، ولفته ثلث قرطاس كان يحتفظ به أبو الشبل ، فأخذه ولم يعلمه بما صنع ، فلما مرت بعض أيام جاء صديقه ، فأنشده مرثية طويلة لذلك الجزء من القرطاس ، وفيه يقول :

فِكُرٌ تَهْ تَرِى وحُزْنٌ طويلُ وسقيمٌ أَنْحَى عليهِ النَّحولُ لَيُس يَبْكَى رسماً ولاطللامَ حَ كما تُنْدَبُ الرُّبى والطَّاولُ(٢) إنما حزنه على ثُلُثٍ كا ن لحَاجاتهِ فغالتْه غول (٣)

<sup>(</sup>١) الكوى: الخروق في الأبواب والنوافذ. (٣) غالته : أهلكته .

<sup>(</sup>٢) منح : علما وذرس.

كان للسرِّ والأمانة والكِتْ مان إنْ باحٌ بالحديث الرسولُ ا

وضحك صديقه طويلا ، واعترف له بأخذه ، ورداً ه عليه . وهذا هو أبوالشبل ماجن خليع ، يسرف فى الحلاعة والمجون ، بل فى الاستهتار والتهتك ، وهو مع ذلك صاحب نوادر ، لا نوادر يحكيها فحسب ، بل نوادر حدثت له كان يحكيها وينظم فيها أشعاره .

## عبد الله(١) بن العباس بن الفضل بن الربيع

حفيد الفضل بن الربيع وزير الرشيد والأمين، نُسُمِّئ في الحلية والترف والنعيم، وقدعتي أبوه بتعليمه وتثقيفه حيى أحسن الشعر ، وكان يقوله على الطبيعة مترسلا نفسه على سجيتها ، لا يتكلف فيه ولا يتعمَّل . ويقول أبو الفرج شعره مطبوع ظريف مليح المذهب من أشعار المترفين وأولاد النعم ، ويقول : كما كان شاعراً مطبوعًا كان مغنيًّا محسنًا جيد الصنعة . ويقال إن سبب تعلمه الغناء أنه تعلق بجارية لعمَّته رقَّية كانت تنقن الغناء ، تسمى عــَسـاليج ، شغفت قلبه حبًّا ، فكان يلزمها بعلة الغناء ، وكان يأخذ عنها وعن صواحبها ما أحسنتُه من الأصوات والأدوار ، حيى أقررن له بالحذق . وصار يلازم من يختلفون إلى بيته من المغنين أمثال إسحق الموصلي ، وكاد لايترك لهم صوتاً دون أن يأخذه . وكان جوارى الحارث بن بسخنُّر وابنه محمد يدخلن إلى داره فيطرحن على الجواري بها ما ليس عندهن من غناء. وكل ذلك أتاح له أن يتثقف بالغناء ، بل أن يصبح ماهراً فيه . وترتفع شهرته في إحسانه إلى آذان الحلفاء ، فيطلبونه اسهاع أغانيه ، وكان أول من طلبه الواثق ، وله فيه أصوات مدحه بها ، وغنيًّاه فيها فملأه طربيًا ، من ذلك ما يُرْوَى من أن الواثق عوفى من مرض ألمَّ به فطلبه مع طائفة من المغنين ، فلما صار قريبًا من مجلسه بحيث يسمع صوته ضرب على عود مغنياً بيتين قالهما في طريقه إليه على هذا النمط:

 <sup>(</sup>١) انظر في عبد الله وحياته وأشعاره الأغاني
 (طبعة الساسي) ۱۷ / ۱۲۱ وتاريخ بفداد

<sup>.</sup> ۳۹ / ۲۹ والديارات ص ۳۳ وما بعدها وذيل زهر الآداب ص ۱۱۵ .

اسلم وعمرك الإله بك أصبحت قهرت ذوى الإلحاد لو تستطيع وَقَتْكَ كلَّ أَذِيَّة بالنفس والأمهوال والأولاد

وكان الواثق يغمره بجوائزه وصلاته ، وغمره من بعده المتوكل بالأموال ، ويقصيُّ صاحب الأغاني من ذلك بعض أخبار، وله فيه أيضًا مدائح قصيرة كان يغنيه بها فيهتز طرباً ، وفيه يقول :

أكرمَ الله الإمامَ المرتضى وأطال الله فينا عُمُرَهُ سرَّه الله وأبقاه لنا أَلفَ عام وكفانا الفَجَره

وكان يغني الحليفتين والمنتصر من بعدهما في غزل كثير من أشعار السابقين وفي كثير من غزله الذي نظمه في عساليج وفي غيرها من الجواري اللائي فتنَّ قلهه وفي مقدمتهن مصابيح جارية الأحدب المقيِّن وكانت تغني في كثير من شعره . وهي جارية نصرانية هام بها قلبه هياماً شديداً ، ويقال إنه كان يلزم بييع النصاري فى أعيادهم من أجلها شغفا بها ، وفيها يقول :

وصليب مفضَّضٍ آبنوس تتثنيَّ بحسنِ جِيدِ غزالٍ كم رأيتُ الصليبَ في الجِيد منها كهلالٍ مكلَّل بشموسِ

وتبرد من غزله أسماء الأعياد المسيحية كما يبردد ذكر كثير من الديارات مثل دير سَرْجس ودير قوطا القريب من بغداد ، وكان ينزل فيهما أيامًا مع بعض رفاقه ، يشر بون ويقصفون ويتمنّجنون ، وله يصوّر ما كان من هذا المجون والقصف والشراب مع بعض صَحْبه في دير قوطا ، إذ يقول :

يا دَيْرَ قُوطًا لقد هيجتَ لي طربًا أَزاحٍ عن قلبي الأَحزانَ والكُربا لما وصلت لها الأَدوار والنُّخَبا

كم ليلةٍ فيك واصلتُ السرور بها فى فتية بذلوا فى القَصْف ما ملكوا وأنفقوا فى التَّصابى المالَ والنَّشَبا(١)

<sup>(</sup>١) النشب: المال والعقار.

وهو يكثر من الحديث عن صاحبته النصرانية وعن جوارى البِيَمَع والأديرة ، وكأنما كان قلبه يتبعهن جميعاً ويتمنى لو استطاع أن يجنى معهن زهرات الحب ، أو لو أتيح له ذلك من حين إلى حين ، ومن قوله فى إحدى جوارى الدير / السالف :

وشادن ما رأت عيني له شبها في الناس لا عَجَماً منهم ولا عَربا إذا بدا مقبلا ناديت واطربا وإن مضى مُعْرضاً ناديت : واحرَبا

ويصرّح مراراً بأنه لا يحب سوى خمر الأديرة المعتقة ، لما كان يخامره فيها من سكرين : سكره بالحمر الحقيقية وسكره برؤية الراهبات المتبتلات ومن يراهن هناك من العدارى الفاتنات . وله يتحدث عن خمر قرية من قراهن تسمى كركين وعن يوم الشعانين وهو العيد المسيحى الذى يقع فى يوم الأحد قبل عيد الفصّع :

ألا اصبحاني يوم الشَّعانينِ من قهوةٍ عُتُّقت بِكَرْكينِ عند أُنَاسٍ قلبي بهم كَلِفٌ وإن تولَّوا دِيناً سوى ديني

ومن الحق أنه لم يكن يُبتى لنفسه شيئًا من الحشمة فى مجونه، وهو من هذ الناحية شبيه بأبى الشبئل، بعيد الشبه من الحسين بن الضحاك مع أنه كان مثله يعاشر الحلفاء والأمراء، وكأن هذه العشرة كانت شيئًا سطحيًّا، وهو نفسه كان حفيد وزير ومن أسرة رفيعة أو أرستقراطية . وربما جاءه ذلك من أنه كان لا يفيق من الحمر ، إذ يقول أبو الفرج إنه كان يشرب الصبَّبُوح كل يوم من دهره ما عدا أيام الحمع وشهر رمضان ، فهو نهاره سكران ، وكذلك كان ليله . ومثله يسف ويهبط إلى الدنييًات ، لذلك لا نعجب إذا رأينا الشابشي يقول عنه : «كان صاحب غزل ومجون كثير التطرح فى الديارات والحانات والاتباع لأهل اللهو والحلاعة » . ومع ذلك له غزل كثير رقيق اشتهر به بين معاصريه، ويمروكي أن ابن الزيات وزير الواثق وكان أديبًا بارعًا فى الشعر والنثر قال له : أنشدنى شيئًا من شعرك ، فقال اله : أتقول هذا إلى أعبث ببعض الأبيات ، ولست بمكان من ينشدك شعره ، فقال له : أتقول هذا وأنت القائل :

يا شادناً رام إذ مَ رَ في الشعانين قَتْلي تقول لي كيف يُصْبِحُ مثلي

أنت والله أغزل الناس وأرقهم شعراً ، ولو لم تقل غير البيت الأخير لكفاك ولكنت شاعراً مجيداً . وروى له الأغانى أشعاراً كثيرة كان يغنى فيها هو وعساليج ومصابيح وغيرهما من مغنيات العصر ومغنيه . ومن الأصوات التي طرب لها الواثق طرباً شديداً حين غنياً ه بها قوله :

بأبي زَوْرٌ أَتَانى بالغَلَسْ قمت إجلالًا له حتى جَلَسْ فَتعانقنا جميعاً ساعةً كادت الأَرواحُ فيها تُخْتَلَسْ قلتُ يا شُوْلى ويا بَدْرَ الدُّجَى في ظلام الليل ما خفت العَسَسْ قال: قد خفت ولكنَّ الهوى آخذُ بالروح منى والنَّفُسْ زارنى يَخْطِر في مِشْيته حوله من نور خَدَّيْه قَبَسْ

والقطعة بديعة فى خواطرها وفى تصويرها للهيام بالمعشوق، وللمعشوق نفسه وجماله الساحر الوضىء، وأيضاً فى صياغتها وموسيقاها . وشعر عبد الله كله شعر وافر الموسيق ، وهو شىء طبيعى لأنه كان يغنيه ويوقعه على آلات الطرب، وكان الجوارى والمغنون من حوله يغنون فيه ، فكان يضعه فى نسق موسيقى ، تشترك فيه آذانه الداخلية : أذن الشاعر وأذن المغنى وأذن الموسيقى ، شركة تصفيه من كل الأدران ، فإذا ألفاظ الشعر متلاحمة مع قوافيه تلاحماً إلى أبعد حدود الدقة ، فلا عوج ولا انحراف لا فى لفظ بل لاعوج ولا انحراف فى حرف ولا فى حركة ، إذ يعم الانسجام والإحكام . وهذا الأثر الموسيقى فى الألفاظ والحروف والحركات كان يرافقه أثر آخر فى الأوزان المجزوءة والأخرى القصيرة حتى يوفر لأغانيه أو قل لبعضها كل ما يريد من خفة ورشاقة موسيقية .

٣

#### شعراء الزهد والتصوف

هذه الموجة من اللهو والمحون إنما كانت مقصورة على البيئات المترفة التي أفسدها الترف وعلى الحانات والأديرة ومن كان يختلف إليها من الناس والشعراء؛ ولم يكونوا يؤلفون إلا شطراً ضئيلا من الجمهور . أما شطور الجمهور الأحرى فلم تكن تعرف الترف ولا كانت تنغمس في الحمر والإنم ، إنما كانت تعرف شظف العيش وتعرف تقوى الله وتجد فيها ما يعينها على احتمال أعباء الحياة ، مما جعلها تنصرف إلى سماع الوعاظ في المساجد ببغداد وغير بغداد وسماع أهل الحديث والفقه والتفسير . وكانت دائماً تدوِّى في آذانهم كلمات الوعاظ والنسَّاك وما يدعون إليه من رفض الدنيا ومتاعها الآثم والتفكير في مصير الإنسان وما ينتظره من ثواب وعقاب في الآخرة . وكان هؤلاء النساك والوعاظ كثيرين كثرة مفرطة ، وكان لكثير منهم حلقات في المساجد يستدير الناس من حولهم فيها لسماع ما يتحدثون به عن الوعد والوعيد وعداب النار ونعيم الجنان والمحشر وما يكون فيه من أهوال. وفي كل مكان نجد بينهم قُصًّا صًّا يقصُّون على الناس منسير الأنبياء والأمم الداثرة ١٠ يدفعهم دفعاً إلى العمل الصالح . وتقرأ ترجمات هؤلاء القصاص والوعاظ فتحس فيهم إيمانيًّاصادَقيًّا وورعيًّا تمخلصًا،أوكانوا كلما عرضخليفة أو وال على شخص منهم عملاً أو منصباً رفضه في إصرار، مؤثراً حياته الخشنة على اللباس اللبِّن والطعام الطيب والماء البارد ، حياة كلها خشوع وزهد واحتقار لمتاع الدنيا في جانب ما أمثُّل من ومتاع الآخرة . وظل نفر منهم يرافق الجيوش في الثغور واعظاً وقاصاً ومذكراً بما أعدَّ الله للمجاهدين والمستشهدين من ثواب عظيم ، على نحو ما هو معروف عن أبى العباس الطبرى المتوفى سنة ٣٣٥ ، وكان من أخشع الناس قلباً إذا قص ، ويُمرُّوَى عن موته أنه قص على الناس بطرسوس (من ثغور الشام) فأدركته روعة مما كان يصف من جلال الله وعظمته وملكوته لحدٌّ مغشيًّا عليه من الموت (١).

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية للسبكي ١٩/٣ه.

ولا نبالغ إذا قلنا إن القصاص والوعاظ جميعاً كانوا من هذا الطراز ، وكانوا لذلك قريبين من قلوب العامة ، وقد استطاعوا أن ينشروا موجة حادة من الزهد ، لافي الطبقة العامة وحدها ، بل أيضاً في الطبقات الأرستقراطية ، على الأقل من حين إلى حين ، كأن نرى واعظاً يقف بين يدى هذا الخليفة أو ذاك محذراً من الظلم وعواقبه وداعياً إلى الإقبال على ما عند الله ونبيد متاع الحياة الزائل ، أو محوفاً منذراً بالموت وما بعده من العذاب الأليم والنعيم المقيم . وطبيعي والزهد قوت العامة في حين كان المجون قوت الحاصة – أن يتعلق بالنظم فيه أكثر الشعراء ، حتى شعراء المجون أنفسهم نرى لهم شعراً زاهداً كثيراً على نحو ما هو معروف عن أبى نواس في العصر الماضي فقد كان الشعر الذي تتطلبه العامة والذي تجد فيه غذاء مشاعرها وعواطفها ، مما جعل الشعراء ينظمون فيه قصائد ومقطوعات كثيرة . وكان الخلفاء إذا سمعوا منه شيئاً غلبهم التأثر حتى لو كانوا في مجلس شراب على نحو ما يروى عن المتوكل فإن الحيماني نقيب العلويين في الكوفة الذي ترجمنا له في الفصل الماضي دخل عليه فإن الحيماني نقيب العلويين في الكوفة الذي ترجمنا له في الفصل الماضي دخل عليه فون عبلس شراب ، فأنشده (١):

باتوا على قُلَلِ الأَجْبال تحرسهم واستُنزِلوا بعد عِزَّ من معاقلهم ناداهم صارخٌ من بعدما قُبروا وأفصح القبر عنهم حين ساءلهم قد طالما عَمروا دورًا لتُحصنهم

غُلْبُ الرِّجال فما أَغْنَتْهُمُ القُللُ فأُودِعُوا حُفَرًا يابئس مانزلوا أين الأَسرَّة والتِّيجان والحُللُ تلك الوجه عليها الدودُ يَقْتتل ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا

ومضى فى موعظته وبكى المتوكل بكاء طويلا حتى بللّت دموعه لحيته وبكى من حضره ، وأمر برفع الشراب ، وكأنما ثاب إلى رشده . وممن كان يكثر فى العصر من الوعظ فى شعره العتاهية وأشعار أبيه الزاهدة مشهورة ، ويقول ابن المعتزعن الأب إنه كان ناسك الظاهر وكان خبيث الدين يذهب مذهب الثّنويّة ، أما الابن فكان صحيح الدين ورعاً وولى القضاء برهة ، ويتر وى له موعظة حائية يستهلها بقوله (٢):

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٤ / ١١. ﴿ ( ٢ ) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٣٦٤ .

# أراعك شَيْبٌ في السوادِ يلوحُ يبث بأسباب البِلا وينوحُ

والموعظة تدور على أن الشيب ناقوس الموت ، وقد بدأ يدق بقوة ، فعما قليل ستزهق الروح . ويذكر المرزبانى شاعراً معاصراً للمعتز من المعتزلة ، ويقول إن له أشعاراً يحض فيها على القول بالعدل والتوحيد المبدأين المعروفين فى الاعتزال ، ثم يذكر له أشعاراً (١) كلها مواعظ ودعوة إلى التقوى ، وتخويف من الموت وما بعده . وقد قلنا آنفاً إن شعراء اللهو ومن وراءهم من شعراء الحمر كثيراً ما نظموا فى الزهد ، ولا يكاد شاعر ممن ترجمنا لهم يخلو ديوانه أو تخلو أشعاره من بعض أبيات زاهدة ، وفى ديوان ابن المعتز والصنوبرى وابن الروى زهد كثير ، ولعل أحداً لم يرسم صورة الزاهد فى هذا العصر كما رسمها ابن الروى فى قصيدة بديعة من قصائده ، نكتفى منها بالأبيات التالية (٢):

بات یَدْعو الواحد الصمدا فی ظلام الَّلیْل منفردا فی خلام الَّلیْل منفردا فی خلام الَّلیْل منفردا فی حَشَاه من مَخافتِهِ حُرُقاتٌ تَلَدْع الکبدا کلسا مَرَّ الوعید بهِ سَعَّ دَمْعُ العَیْن فاطَّردا قائلٌ : یا منتهی أمسلی نَجِّنی مما أخاف غَدا وخطیئاتی التی سَلَفَتْ لستُ أحصی بعضها عددا ویُحُ عینی ساء ما نظرت ویْحُ قلبی ساء ما اعتقدا

وهذه الموجة الحادة من الزهد أخذت تلتي بها منذ أواخر القرن الثانى الهجرى موجة صوفية ، تعد وليدة الموجة السابقة ، ومر بنا فى الفصل الثانى حديث مفصل عن نشأتها وتطورها ومقوماتها وكيف أنها قامت على فكرة الحبة الإلهية وما يتصل بهذه الفكرة من إنكار الذات ومن التوكل على الله توكلا خالصاً . ونمضى فى العصر وبلقانا ذو النون المصرى الذى يتعلد الأب الحقيقي للتصوف ، وهو أول من تكلم عن المعرفة الصوفية فارقاً بينها وبين المعرفة العلمية والفلسفية التي تقوم على

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء ص ٤٠٨

<sup>(</sup>۲) دیوان ابن الروی (نشر کامل کیلانی)

الفكر والمنطق ، على حين تقوم المعرفة الصوفية على القلب والكشف والمشاهدة ، فهى معرفة باطنة تقوم على الإدراك الحدسى ، ولها أحوال ومقامات ، ومن قوله مخاطب ربه (١):

أموت وما ماتت إليك صَبابتي ولا قُضِيَت من صِدْق حُبِّك أَوْطارى تحمَّل قلبي فيك أوطال إضراري تحمَّل قلبي فيك أوطال إضراري

ويخلفه أبو يزيد البسطاى فيذيع فكرة الفناء فى الذات الإلهية ، كما مر بنا فى غير هذا الموضع ، ويقصد بها تجرد النفس عن رغباتها وقدم عها الشهواتها وانمحاء إرادتها فى الإرادة الإلهية . ونمضى حتى نلتى بالجنيد رأس الطبقة الثانية من المتصوفة ونراه يعبر عن فنائه فى الذات الربانية بمثل قوله (٢):

## أَفْنَيْتَنِي عن جَمِيعي فكيف أَرْعَى المحلاّ

وهو الذي عمل على ترسيخ نظام الطرق والمريدين في التصوف ، وكان يكثر من العبارات والشطحات الموهمة في مواعظه . وكان يعاصره أبو الحسن النورى ، وكان شاعراً ، ويكثر في أشعاره من التعبير عن الحب الإلهي وفكرة الفناء في الذات العلية بمثل قوله (٣):

تأمَّلُ بعين الحق إِن كنت ناظرًا إِلَى صِفَةٍ فيها بدائعُ فاطرِ ولأتُعْطِ حظَّ النفس منها لما مها وكُنْ ناظرًا بالحق قدرة قادر

ويلقانا أبو الحسين ستحنون الختواص، وله شعر كثير في المحبة الربانية وما يصحبها من وجد لا يماثله وجد وشوق لا يماثله شوق، وكذلك في فكرة الفناء المطلق في الله بحيث لا يصبح في المتصوف أي فضل لإحساس أي شيء من حوله، فقد فنيت فيه جميع الصفات والرغبات ولم تبق إلا رغبة واحدة هي رغبة الانمحاء في الذات الربانية التي تملك عليه كل شيء من أمره، يقول (٤):

<sup>(</sup>١) طبقات الصوفية السلمي ص ٢٧.

<sup>(</sup>۲) السلمي ص ١٥٦ (٤) السلمي ص ١٨٩

وكان فوادى خالياً قبل حبَّكم فلما دعا قلبى هـواك أجابه رُميتُ ببينٍ منك إن كنتُ كاذباً وإنْ كل شيء في البلاد بأسرها

وكان بذكر الخلق يلهو ويمزح فلست أراه عن فنائك يبرح وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح إذا غبت عن عَيْى بعني يَمْلُحُ

ومن تلامذة الحنيد المهمين أبو على الرُّوذُ بارى ، وكان يقول: المريد الذى لايريد لنفسه إلا ما أراد الله له ، يريد أنه هو الذى تفنى إرادته فى الإرادة الإلهية ، بحيث لا يحس المريد أو المتصوف شيشًا فى الكون سوى الله ، وكان شاعراً ومن شعره فى فكرة الفناء وغياب روحه عن حيس من أشياء الكون (١):

روحى إليك بكلُّها قد أُجمعت لو أنَّ فيها هُلْكها ما أقلعت تبكى عليك بكلُّها عن كلُّها حتى يُقال من البكاء تقطُّعت تبكى عليك بكلُّها عن كلُّها

والبيتان يحملان فكرة الفناء وفكرة المحبة التي تخلّص النفس لربها. والفكرتان تتداخلان في التصوف ، فالمحبة التي تنكر الذات تنتهي إلى فكرة الفناء والغياب عن كل حس وكل خاطرة إلاالذوبان في الذات العلية . ونعرض لاثنين من كبار المتصوفة بشيء من التفصيل وهما الحلاّج والشّبثلي .

## الحلاج (۲)

أشهر تلاميذ الحنيد هو الحسين بن منصور المعروف باسم الحلاَّج ويقال إن أباه هو الذي كان حكاً يحلج الصوف أو القطن أما جدَّه فكان مجوسيتًا أسلم ودخل في الدين الحنيف، وقد نشأ في مدينة تنستتر، فلزم سهلا التسترى

<sup>(</sup>١) السلمي ص ٣٩٧

<sup>(</sup>۲) راجع فی ترجمة الحلاج وأخباره وأشعاره السلمی ۳۰۸ وتاریخ مسکویه ۱/۷۹ والفخری فی الآداب السلطانیة ص ۱۹۲ وتاریخ بغداد ۸/۱۱۲ والغبری ۱۲۷۰ وابن الأثیر وتکملة تاریخ الطبری ص ۲۳ وابن خلکان

والنجوم الزاهرة ٢٠٢/٣ وشذرات الذهب / ٢٠٣ وكتاب أخبار الحلاج (طبع باريس) وكتاب في التصوف الإسلامي لنيكلسون (طبع لحنة التأليف والترجمة والنشر) وكتابه الطواسين نشر ماسينيون بباريس وكتاب ماسينيون عنه .

الصوفى ، الذي أضاف إلى التوبة عند المتصوفة عنصر الندم ، والذي أخذ عن الشيعة فكرة عمود النور محل نفوس المؤمنين ، وكأن الله يتجلَّى فيهم منذ البدء . وقدم بغداد بعد أن أصبح مزوَّداً بكثير من المعارف وصحب الجنيد وأخذ عنه شطحاته وعباراته الطنانة الموهمة ، وبالغ فيها وأسرف إسرافًا شديداً ، ووقع في نفسه أنه أعلى من الحنيد في عالم التصوف وأرفع ، وأنه رقى مرتبة الكمال التي طالما حلم الحنيد ببلوغها دون أن يدركها . وفارقة متجهاً إلى أداء فريضة الحج وأقام بمكة سنة ، ثم أخذ يطوف في البلدان وتعرَّف في طوافه على أبي بكر الرازي أشهر أطباء العصر وتخرج عليه في الفلسفة اليونانية وعلم الكيمياء ، وتعمق في طوافه ورحلاته حتى بلغ الهند ، وتعرف فيها على ما يشيع بها من السحر والشعبذة والنيرنجيات . وفي عودته التحق بالقرامطة وتمثَّل عنهم عقيدتهم . وأدى فريضة الحج للمرة الثانية ، وعاد إلى بغداد سنة ٢٩٥ للهجرة وأخذ ينشر بها آراءه في أن الزاهد إذا تحمل المشاق والآلام وظل يصني ففسه بالمجاهدات والرياضات المضنية انتهى إلى الدرجة الرفيعة التي يبتغيها إذ يتمثَّل في نفسه حقيقة الصورة الإلهية التي سـَوَّاها الله فيه ، وبذلك يصبح هو والحق بمنزلة سواء . وجادله أستاذه الجنيد في هذه الفكرة طويلا ، غير أن كثيرين من المريدين اجتمعوا حوله ، وأخذ يُكثر من الشطحات ومن الكلام الموهم للكفر والحروج حتى على متصوفة عصره من مثل«أنا الله»، ويُقال إن الشبليّ قال له : بل أنت بالله ، ومثل «أنا الحق»، ويقال إن الجنيد قال له : بل أنت بالحق. ويبدو أنه كان يضيف إلى ذلك بعض الشعبذات والمخلوطات الكيمائية التي تعلمها على الرازى والنيرنجيات التي تعلمها في الهند، وأحاطت به ريب المعتزلة واتهموه بالزندقة ، وأثار الفقهاء عليه رجال الدولة ، فسييق إلى السجن لسنة ٣٠١ وظل فيه ثماني سنوات ، كان يُسسمَح له فيها بأن يزوره مريدوه وأن يتراسل مع من يشاء. وحاولت «شغب»أم الحليفة المقتدر وحاجبه نصر أن يخلصاه من السجن ، فدعا الوزير حينئذ حامد بن العباس قضاة ً المذاهب الأربعة لمحاكمته، وانعقدت جلسات المحاكمة ، وتقدم الشهود ، وشهدوا بأنه ادعى الربوبية والنبوة ، ولكنه أنكر ذلك ، وثبت عليه أنه يقول بأن الحج ليس من الفرائض الواجب أداؤها شرعاً . ولعل هذه التهمة هي التي دفعت الفقهاء إلى الفتوى بِصَلَّبِهِ ، فقد أنكر ركنيًا أساسيًّا من أركان الدين . ويبدو أنه لم يكن يُحيل المتصوف الذي بلغ مثل منزلته بالمجاهدات الشاقة من فريضة الحج وحدها ، بل كان يحلم من جميع الفرائض رافعاً عنه التكليف إذ أصبح مساوياً للحق. ومن الممكن أن يكون دعا سراً للقرامطة وأن تكون هذه الدعوة من الأسباب في سجنه وصلبه . وقد نُفلَّد الحكم عليه في الثاني عشر من ذى القعدة لسنة ٣٠٩ فضرب ألف سوط ثم قُطعت يداه ورجلاه ، وحُرُّ رأسه ونُصب يومين على الجسر ، ثم حُمل إلى خراسان فيطيف به هناك ، أما جنته فأحرقت وألتى برمادها في دجلة . وهرب مريدوه إلى خراسان وأخذوا يُحديون بها ذكراه ، وظلت خالدة على مر الأجبال بين متصوفة العرب والفرس والبرك .

وكان أهم ما جعل بعض العلماء والناس في عصره حتى اليوم يذهبون إلى زندقته نظريته في الحالق وحمله فه فقد كان يظهر أنه يؤمن في الحالق بتنزيهه كما يبدو ذلك في كلمات كثيرة له مثل: «إن الله تعالى لا تحيط به القلوب ولا تدركه الأبصار ولا تمسكه الأماكن ولا تحويه الجهات ولا يتصور في الأوهام ولا يتخايل للفكر ولا يدخل تحت كيف ولا ينشعت بالشرح والوصف » وهذا تنزيه مطلق عن النشبيه بالمخلوقات ولكنه كان يعود فيقول إن الإنسان إذا أقبل على تحمل المشاق والآلام انطبعت في نفسه الصورة الإلمية ، فالله ينرك فيه ، مع إيمانه بأنه غير مخلوقاته وأنه فوق كل شيء ، وهذا هو معني قوله: أنا الله وأنا الحق ، فهوصورة له ، وليس هو بعينه ، وكأنما الأثر القديم: «إن الله خلق آدم على صورته» ، هو الذي جعله ينطق بالكلمتين كل شيء ، وهو لا يريد ظاهرهما ، إنما يريد أن الله يتجلمي فيه ، كما يتجلمي في السابقتين ، وهو لا يريد ظاهرهما ، إنما يريد أن الله يتجلمي فيه ، كما يتجلمي في يستمد النظرية من الأثر السابق وحده فقد استمدها أيضاً من نظرية الناسوت وهو الروح يستمد النظرية من الأثر السابعة الثنائية للمسيح ، إذ آمن باتحاد الناسوت وهو الروح الإلهي ، وبذلك يظهر الله بصورته في الإنسان ، ولاء يسرح بذلك إذ يقول في الطواسين :

شُبْحانَ من أَظهرَ ناسوتُه سِرَّ سَنَا لاهوتهِ الثاقبِ ثم بدا لخلقه ظاهرًا في صورة الآكل والشارب حتى لقد عاينه خَلْقُهُ كلَحْظيةِ الحاجبِ بالحاجبِ

وهو يشير في البيت الأول إلى آدم وفي البيتين الثانى والثالث إلى ذريته ، فهم جميعاً ناسوت يُعظّهر أسرار اللاهوت، ويصدق ذلك على الحلاج كما صدق عند المسيحين على عيسى ، ومن هنا قال عن نفسه كما قدمنا : أنا الحق أو أنا الله ، ومثل ذلك في عبارات طنانة ، وهو فيها تارة يشعر بالانفصال بين الطبيعتين وأنهما لا تمتزجان في مثل قوله : « اللهم إنك المتجلى من كل جهة المتخلى من كل جهة ، كق قيامك بحق قيامى بحقك ، وقيامك بحق يخالف قيامى بحقك ، فإن قيامى بحقك ناسوتية وقيامك بحق لاهوتية » ، وتارة ثانية يشعر بأنهما ممتزجتان امتزاجاً تامياً ، يقول مخاطساً ره ؛

مُزِجَتْ روحُك في روحى كما تُمْزَجَ الخمرةُ بالماء الزُّلالْ فَرْجَتْ مَسْني فإذا أنت أَنا في كلِّ حال

وكأنه يشاهد الله فى ذاته ، أو كأنما حمَلَ اللاهوت فيه بالضبط كما آمن المسيحيون فى المسيح ، فالروح الإلهية أو اللاهوت يحلّ فيه حتى لتشعّ أنواره فى كل كيانه ، ويصور ذلك بمثل قوله :

حویتِ بکُلیِّ کلَّ کلِّك یاقُدْسِی تكاشفنی حتی کأنك فی نفسی

أنت بين الشَّغاف والقلب تجرى مثل جَرْي الدموع من أَجفانى ونَحُلُّ الضميرَ جوفَ فؤادى كحلول الأَرواح في الأَبدانِ

وهكذا تجرى على لسانه كلمة الحلول ، وكل ذلك يؤكد أنه تثقف بالثقافة المسيحية وعرف ما قيل فيها من طبيعة المسيح معرفة بينة واسنقر في نفسه أن كل ما قيل عن اللاهوت والناسوت فيه يصدق على كل متصوف جاهد جهاداً عنيفاً في الاتصال بربه ومحبته محبة تملك عليه الشغاف من قلبه ، حتى ليحس في قوة بالاتحاد معه ، مما جعله يقول :

أَنَا مَنْ أَهوى ، ومَنْ أَهوى أَنا نحن روحان حَلَلْنَا بدَنَا فَإِذَا أَبْصَرْتَهُ أَبْصَرْتَنَا أَبْصَرْتَنَا فَإِذَا أَبْصَرْتَهُ أَبْصَرْتَنَا أَبْصَرْتَنَا فَإِذَا أَبْصَرْتَلَا أَبْصَرْتَنَا الله فَإِذَا أَبْصَرْتَلَا أَبْصَرْتَنَا الله فَإِذَا أَبْصَرْتَلَا أَبْصَرْتَنَا الله فَإِذَا أَبْصَرْتَلَا الله فَا الل

وقد رفع الرسول صلى الله عليه وسلم مراتب فوق جميع الحلق ، ويبدو أنه أول من أعداً لفكرة الحقيقة المحمدية ، وأن محمداً بتلك الحقيقة لا بصورته الحسدية يُعدد مبدأ العالم ، إذ هو النور الذي تفجلًرت من ينابيعه جميع أنوار النبوات ، بل هو مبدأ الوجود كله ونبعه الفياض السابق لكل موجود ، أو بعبارة أخرى هو الحقيقة الإلهية السارية في الوجود .

وتكثر عنده كلمات الوجد ولهيبه المشتعل فى القلب والسكر ونشوته التى تفقده وَعَيْه والفناء الذى تفنى فيه جميع حواسه، حتى ليرى كأن وجوده هو نفس وجود الذات العلية، وفي ذلك يقول:

إذا بلغ الصَّبُّ الكمالَ من الهوى وغاب عن المذكور في سطوة الذكرِ فشاهدَ حَقًّا حين يشهده الهوى بأن صلاة العارفين من الكفر

فكمال الحب الصوفى عنده أن يجاهد المتصوف ويعانى ويلتى الأمريّين فى حبه بمداومة ذكر محبوبه وتسبيحه حتى ليغيب عند ذكره حين تأخذه نشوته به، فيغيب عن ربهويغيب عن الوجود كله. وحينئذ يصل المتصوف إلى حال تجعله يؤمن بأن صلاة أمثاله من الكفر، وهو يريد أنه حين يصل إلى هذه الحال يرتفع عنه التكليف. وبذلك يتضح أنه هو الذى أعد الانفصام بين أهل الحقيقة من المتصوفة وأهل الشريعة من الفقهاء. وظل هذا الانفصام قائماً بعده عند الغلاة من المتصوفة حتى رتق فتقه القشيرى والغزالى فى القرن الحامس الهجرى. ويبُدك ويبُعيد فى تصوير بحاهداته وما يحتمل فيها من أهوال طوال وآلام ثقال ، كقوله فى بعض مناجاته للذات العلية : «أنت تعمل ولا تعمل من وترك ولا تُركى . . وأنا بما وجدت من روائح نسيم حبلك وعواطر قربك أستحقر الراسيات ، وأستخف الأرضين والسموات ، وبحقك لو بعت منى الجنة بلمحة من وقتى أو بطرفة من أحر أنفاسى مقابلة ما أنا فيه من حال استتارك عنى » . ومن قوله فى وصف مجاهداته :

لقد ركبت على التغرير واعجبا ممن يريد النَّجا في المسلك الخَطِرِ كَأْنَى بين أمواج تقلَّبني مقلَّبٌ بين إصعادٍ ومنحدر

الحزنُ في مهجتي والنارُ في كِبدى والدُّمْعُ يشهد لي فاستشهدوا بَصَرِي

ولعلنا لا نُبُعد إذا قلنا إنه هو الذى وضع فى التصوف الإسلامى فكرة أن الأديان جميعاً تؤدى إلى الله ، وفقط تختلف شعائرها ، واكنها تتحد فى الغاية ، وبذلك تخطي حدود الإسلام إلى حدود الديانات جميعاً ، مما جعله يقول :

ألا أبلغ أحبًائى بأنى ركبت البحر وانكسر السفينه في دِين الصَّليبِ يكون موتى ولا البَطْحَا أريد ولا المدينه

وهو لا يريد أن يقول إنه انسلخ عن الإسلام وأصبح لا يريد الموت في بطحاء مكة ولا في المدينة المقدسة، إنما يريد أن يقول إنه يرى الله في المسجد وفي الدَّير وفي كل معبد من معابد الديانات ، فالديانات جميعاً عنده سواء . وفي الحق أن أشعاره وأقواله تحمل كثيراً من الإيهام والغموض حتى لتصبح أحياناً \_ كما في كتابه الطواسين \_ ألغازاً خالصة .

### الشبلي (١)

كنيته أبو بكر ، واسمه دُلَف بن جَحَدُدر ، وقيل : جعفر بن يونس ، وقيل جعفر بن يونس ، وقيل جعفر بن دلف ، وقيل غير ذلك ، وأصل أهله من أشروسنة جنوبى طئشقند الحالية ، فهو تركى العرق . رق أبوه فى قصر الحلافة حتى أصبح حاجب الحجاب ، وكان خاله يلى إمرة الإسكندرية بمصر ، ويبدو أنه استعان به فى عمله لعدة سنوات إذ يزعم بعض من تحدثوا عنه أنه كان مصريبًا وأنه ورد بغداد من مصر . وقد تركت مصر والإسكندرية فيه بعض طوابعهما ، إذ نراه يعتنق مذهب

(۱) انظر فى الشبل وحياته وأشعاره السلمى ص ٠٤٠ وتاريخ بنداد ١٤/ ٣٨٩ وابن خلكان ونشوار المحاضرة للتنوخى ١٧٢ والديباج المذهب لابن فرحون ص ١١٦ وصفة الصفوة ٢/ ١٦١ والأنساب للسمعانى الورقة ٢٣ ووتذكرة الأولياء لفريد الدين العطار ٢/ ٢٧٧

وحلية الأولياء لأبي نعيم ١٠/ ٣٦٧ وتلبيس إبليس لابن الجوزى ٣٤٧ وشذرات الذهب ٢٨/ ٣٨٨ وروضات الجنات ص ١٦٠ وديوانه (طبع المجمع العلمي العراق) بتحقيق كامل مصطفى الشيبي وما ذكر فيه وفي تقديمه من مراجع

المالكية الذي كان يعتنقه أهل الإسكندرية ومحافظة البحيرة القريبة منها . وعاد إلى العراق ، فقرَّبه منه الموفَّق ـ ولى عهد المعتمد وصاحب الأمر من دونه في خلافته \_ واتخذه حاجبًا له ، ثم ولاً ه دُنْباوند بالقرب من الرَّى ويتَحَدُّثُ منه ما يجعل أمير الرى التابع له يصرفه عن عمله . وكان ذلك نعمة كبرى عليه ، فإنه انصرف إلى مجالس المتصوفة وخاصة مجلس خير النسَّاج تلميذ السَّرِيُّ السقطي، وأبي حمزة البغدادى وعلى يديه تاب وأناب . ولم يلبث أن لحق بالجنسيك أستاذ الصوفية ببغداد حينئذ ، ويقال إنه عاد إلى ولايته يستسمح الناس ويطلب منهم العفو إن كان قد أساء إلى أحد منهم وفرَّق أمواله في الفقراء، ورجع إلى الجنيد فأخذه برياضات ومجاهدات عنيفة ، ويذكرون أنه قال له في أول سلوكه الطريق : « لقد حدثوني أن عندك جوهرة العلم الربَّاني ، فإما أن تمنحنيها ، وإما أن تبيعنيها ؟ فقال له الجنيد : لا أستطيع أن أبيعكها فما عندك ثمنها ، وإن منحتها لك أخذتها رخيصة فلا تعرف قدرها ، ألثق بنفسك غير هسَيَّاب في عُباب هذا المحيط مثلما فعلت ، فعليَّك \_ إن صبرت \_ أن تظفر بها » . ومضى الشبلي يجاهد ويَضْنَنَى في جهاده ويَشْقَنَى طوال حياة شيخه الجنيد حتى إذا توفي سنة ٢٩٧ صحب الحلاج ، وكان يزوره في سجنه ، ولكنه لم يعتنق مذهبه الذي صوَّرناه آنفاً وما اتصل به من أفكار اللاهوت والناسوت والحلول والاتحاد ورفع التكاليف الشرعية ، فقد كان يصل بقوة بين الحقيقة أو الحقائق الصوفية والشريعة متابعاً أستاذه الجنيد في اتباع الكتاب والسنة ، بل في التفقه ورواية الحديث النبوي ، وبذلك لم يترك الحلاج فيه أى أثر . ويزعم بعض من تحدثوا عنه من القدماء أنه كان شيعيًّا ، وقد عرفنا أنفاً أنه كان مالكي المذهب ، وهو الملك يُسلَّك مع أهل السنة . ويقال إنه لما قُتُل الحلاج خشى على نفسه لتردده عليه ، فتظاهر بالحبل لثلا يُسُمَّتَ عن ، وأُدْخل المارستان ، ثم خرج منه ، وتفرَّغ للوعظ ، فكان ينعقد له مجلس أيام الجمع ، يحضره الناس على تفاوت طبقاتهم ، وكان يحضره على بن عيسى وزير المقتدر ، وذاع صيته ، فكان يقصده الطلابوالمتصوفة من كل فَجَ . وما زال يحتل ببغداد هذه المكانة العليَّة حتى توفى سنة ٣٣٤ للهجرة عن سبعة وتمانين عامـًا .

وكان الشبلى فى تصوفه دائماً سنيا ، فلم يكن يزعم لنفسه حال غيبة ولا ابتعد عن ظاهر الشريعة ، ويقال إنه سئل من أسعد أصحابك بصحبتك ؟ فقال : أعظمهم لحرمات الله وألهجهم بذكر الله وأقومهم بحق الله وأسرعهم مبادرة فى مرضاة الله وأعرفهم بقضائه وأكثرهم تعظيماً لما عظم من حرمة عباده . وكان يقول إن الله موجود عند الناظرين فى ذاته ، وسأله سائل : هل يتحقق العارف بما يبدو له ؟ فقال : كيف يتحقق بما لا يثبت ؟ وكيف يطمئن إلى ما لا يظهر ؟ وكيف يأنس بما يخنى ؟ ولم يلبث أن قال :

فَمَنْ كَانَ فِي طُولَ الهَوَى ذَاقَ سَلُوةً فَإِنَى مِن لَيْلَى لَهَا غَيْرُ ذَائِقِ وَأَكْثَرُ شِيءِ نَلْتُه مِنْ نَوَالها أَمانيُّ لِم تَصْدُقْ كَلَمْحَةِ بِارْقِ

فهو لم يكن يقول حتى بالشهود فضلا عن الحلول والاتحاد. وكان ينكر كل ما قيل ، أو بعبارة أدق كل ما قاله الحلاج عن تجلى الله فى عبيده ومخلوقاته ، فالله واجب الوجود وخالق العالم شىء والعالم بكل ما فيه من مخلوقات شىء آخر ، وهو يخاطب ولكن لا يُركى ولا يشاهد ، يقول :

وخاطبت موجودًا بغير تكلَّم ولاحظت معلومًا بغير عيان وكان يقول: «تعززت به وما افترقنا وكيف نفترق ولم يتجر علينا حال الجمع أبدًا ». وكان يتحدث كثيرًا عن الأحوال والمقامات ، ويبدئ ويعيد في الحديث عن حبه ، ومن قوله : «أد حيلت المارستان كذا وكذا مرة ، وأستقيت الدواء كذا وكذا مرة ، فلم أزده إلا جنونًا »، وكثيرًا ما كان ينشد قوله :

> جرى حبّك في قلبي كجَرْي الماء في العود وقوله:

هذه دارهم وأنت محب ما بقاء الدموع في الآماق ويطيل الحديث عن عذابه في حبه وما يتحمل فيه من أهوال وما يسكب من دموع غزار ، حتى في العيد ، فالناس فيه يفرحون ويتُعيد ون الراح والريحان وآلات الطرب ، أما هو فيتُفشي إلى حزن شديد ونوح وتعديد ، حتى لكأنما يحمل تحت

ثيابه قبراً ، فهو دائم البكاء دائم النواح ، يقول :

قبورٌ الورَى تحت الترابِ وللهوى رجالٌ لهم تحت الثيابِ قبورُ وعندى دموعٌ لو بكيتُ ببعضها لفاضتْ بحورٌ بعدهن بحورُ

وكان يؤمن بالفناء في الذات الإلهية مثل أستاذه الجنيد ، واكن لم يكن يكفشي فيه عن نفسه الواعية ، فتصوفه دائمًا تصوف صَحو لا تصوف غيب وإن بدا في كلامه أحيانًا أن فناءه إنما يكون في حال غيبة من مثل قوله وقد سئل : متى يكون العارف بمشهد الحق ؟ فأجاب : إذا بدا الشاهد وفنيت الشواهد وذهبت الحواس واضمحل الإحساس » ، وذكر عنه أنه كان يقول : « هذا مجنون بني عامركان إذا سئل عن ليلي يقول: أنا ليلي ، فكان بغيب بليلي عن ليلي حتى يبقى عامركان إذا سئل عن كل معنى سوى ليلي ، ويشهد الأشياء كلها بليلي » . ولكن ينبغي ألا نظن من مثل هذا القول أنه كان يؤمن بانمحاء التفرقة بين الشاهد والمشهود مثل الحلاج ، إنما يريد الإحساس بالفناء في الذات العلية ، ومن طريف ماله من ذلك قوله :

تَسَرْمَدَ وقتى فيك فهو مُسَرْمَدُ وأَفْنَيْتنى عنى فعُدْتُ مُحَدَّدًا وَكُلِّي بِكُلِّ الكُلِّ وَصْلٌ محقَّقٌ حقائقُ حَقٍّ في دوام تخلَّدَا

رر تغنی

نَعَنَّى العـودُ فاشْتَقْنَا إلى الأَحباب إذ غَنَّى وكُنَّا حيثًا كُنَّا ا

وكان ينكر كل ما تورط فيه الحلاج من شعوذات ونيرنجيات مما رواه عنه بعض مريديه، وتتردد على لسانه كثيراً كلمة السكر، وسأله سائل : هل شاهد الله أحد" محقيقته ؟ فقال : الحقيقة بعيدة ، ولكن ظنون وأماني وحُسُسْبان .

<sup>(</sup>١) السرمد: الدائم ، وتسرود: خلد

#### شعراء الطرد والصيد

مر بنا في كتاب العصر العباسي الأول أن الخلفاء والوزراء وعلية القوم شعفوا بالصيد والطرد حينداك وأن الشعراء وفي مقدمتهم أبونواس نظموا طرد يات كثيرة، اختار والحا وزن الرجز، ولأبي نواس نحو خمسين طرد ينة أحسن فيها غاية الإحسان. واستمر الخلفاء وأبناؤهم وكثير من الناس في هذا العصر يُولَعبُون بالصيد، وجمن كان يولع به من الخلفاء وكعما شديداً المتوكل، إذ كان يُولَع بالفهود والصيد بها كما كان يولع بالشباك. ولعل خليفة في العصر لم يُشعنف بالصيد كما شعف المعتضد ومرس بنا في الفصل الثاني أنه كان يخرج لصيد الأسود، ويقال إنه كان يتقدم لها وحده، وفي ذلك يقول له بعض معاصريه (۱):

يا صائد الأُسْد إن صَيْدَكها لجامعٌ خَلَّتين من رَشَدِ فَلدَّة تُجْتَنَى ومنفعةٌ للسالكين السَّبِيلَ والقَعَد (٢)

ويذكر الصابى أنه كان يُنشق يومينًا سبعين ديناراً لأصحاب الصيد من البازياريين والفهادين والكلا بين (٣). وورث ابنه المكتفى عنه هذه الهواية ، فكان يولع بالفهود والعقبان والصيد بهما . وكان المعتز مثلهما يخرج للصيد فى مواكب حافلة . وانتشر ذلك بين ذوى الوجاهة انتشاراً واسعنا ، مما أهدل لازدهار شعر الطرد فى العصر ، حتى كاد لا يكونهناك شاعر نابه لاينظم فيه طردينة بل طرديات ، وقد مضوا ينظمونها فى بحور وأوزان مختلفة غير مكتفين بالرجز ، إذا نحن استثنينا ابن المعتز ، وكأنه رأى أن يظل متمسكنا بوزنها القديم ، أما معاصروه فرأوا الاتساع بها ، بحيث تُنشظم أ فى أى وزن حسب مشيئاتهم الفنية ، ولم يتركوا ضارينا من ضوارى الصيد إلا وصفوه ولا جارحاً من جوارحه إلا نعتوه ، نعتوا الكلاب

<sup>(</sup>١) المصايد والمطارد لكشاجم ص ١٧٣. ﴿ ٣) كتاب الوزراء ص ١١ وما بعدها.

<sup>(</sup> ٢ ) القمد : جمع قاعد .

والفهود والبُزاة والشواهين والصَّقور والعقبان، ونعتوا الصيد من حُمر الوحش وأتُنه وثيرانه وبقره وظبائه ونسَعامه وكذلك من الأرانب والثعالب والذئاب والآساد والطير والإوز ، وألموا بآلاته من النَّبسُل والسهام والنشَّاب والفيخاخ والشباك والحبال المسهاة بالأوهاق التي تُسجُّعُلُ في أطرافهما أنشوطة وتُرْمي على الحيوان فتمسك بعنقه ، والجمَّلاهق وهو بندق مدوِّر من طين يُرْمي به. وكان لهذا النشاط الواسع في الصيد وما يتصل به من الشعر أثر في أن أخذت تؤلَّف كتب مختلفة في البَّينْزرة وفي المصايد والمطارد ، تفصِّل القول في الصيد وآلاته وضواريه وجوارحه . وقد نُـُظمت حينثذ طرديات كثيرة ، لا نستطيع أن نستقصيها ولا أن نستقصى شعراءها اكثرتهم المغرطة ، ونكتنى بالوقوف عند أعلامهم ، وأول من نقف عنده على بن الجهم ، وكان قد خرج يومنًا مع طاهر بن عبد الله بن طاهر أمير خراسان إلى الصيد واتفق لهما في مرَّج للزعفران كثيرٌ من الطير والوحش، فاصطادا منهما كثيراً بالبزاة والصقور والشواهين والكلاب، وفي ذلك يقول(١):

علينا البُزَاةُ البِيضُ حُمْرَ اللَّارَارِجِ (٢) ولم تَحْمها الأَدْغالُ منا وإنَّما أَبَحْنَا حِمَاها بالكلاب النَّوَابِعِ(٣) على الأَرض أَمثال السهام الزَّوَالج وما عَقَفَتْ منها رُغوس الصوالج (٥) لِحيَّ من رجالٍ خاضعين كُواسج (١) أناملُ إحدى الغانيات الحوالج(٧) شواهِيُننا من بعد صيد الزَّمامج (١) وهو يصور الصقور والكلاب تصويرات بديعة . فمنقار الصقر كأنه صَوْلِحان،

وَطِئْنا رياضَ الزَّعْفَران وأمسكتْ بمُسْتُرْوِحاتِ سابحات بطونُها ومستشرفات بالهوادى كأنها ألْسُنًا فكأنها ومن دالعات فَلَيْنَا مِا الغِيطانَ فَلْيًا كَأَنَها قَرَنَّا بُزَاةً بالصقور وحوَّمتْ

الصوالج : جمع صولحان.

<sup>(</sup>٦) دالعات: مخرجات. الكواسج: جمع كوسج وهو من لحيته على ذقنه دون عارضيه .

<sup>(</sup>٧) فلينا : فحصنا . الحوالج : اللائى

يخلصن البذور من القطن.

<sup>(</sup> ٨ ) الزمامج : جمع زمج : طير جارح أصغر من العقاب

<sup>(</sup>١) ديوان على بن الحهم ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) الدرارج : جمع دراج وهو طير ملون

<sup>(</sup>٣) النوابج : النوابح .

<sup>(</sup>٤) مستروحات: تشم آثار الصيد. سابحات: مسرعات. الزوالج: التي تنزلق بسرعة.

<sup>(</sup> ه ) الهوادي : الأعناق . عقفت : تعوجت .

والكلاب حين تد المع السنتها لاهنات كأنما السنتها ليحتى مرسلة على الذقون ، وقد فحصت المرج البنزاة والكلاب فحصاً دقيقاً حيى لكأنها أنامل دقيقة اسيدة تفلى القطن وتخلص الحب منه ، فلا تبقى حبة محتبئة ، بل كل الحب يستتخلص ، تستخلصه أنامل مرهفة . ومر بنا في الفصل الرابع تصوير البحترى لصيد الأسد وكذلك تصويره لصيده الذئب وقد لقيه في فلاة موحشة ، وهما لوحتان رائعتان . ولابن الروى غير قصيدة في الطرد والصيد ، ونكتني من طردياته بالقطعة التالية التي يصور فيها صيد صحابه للطير ، وقد تقللدوا أوعية حمراء من جلد أودعوها كثيراً من البنشدق الذي يسرمتي به ، وأشرعوا أقواسهم مسد دين البندق منها للطير الهاجع وقت السحر ، يقول (١) :

وجَدَّتْ قِسِيُّ القَوْمِ فِي الطيرِ جِدُّها فظلَّت سجودًا للرُّماة ورُكَّعَا تخال أديم الأرض منهن أبْقَعَالًا) طرائح من بِيضٍ وسُودٍ نَوَاصِعِ فكم ظاعن منهن مُزْمع رِحُلَة قَصَرْنا نَواه دون ما كان أزْمعا(٣) وكم قادم منهن مُرْتاد منزل أَنَاخَ بِه منا مُنِيخُ فَجَعْجَعَا(٤) وحُسْبانها المكذوبُ ترتاد مَرْتَعَا هنالك تُغْدُو الطيرُ ترتَادُ مَصْرَعاً مباح لراميها الرَّمايا كأنما دعاها له داعي المنايا فأسمعا لها عَوْلةً أَوْلَى مِهَا مَا تُصيبه وأجدرُ بالإعوال مَنْ كان موجَعاً مخافة أن يذهبن في الجوِّ ضُيَّعًا وما ذاك إلا زُجْرُها لبناتها وظلَّتْ على حَوْضِ المُنيَّة شُرَّعا<sup>(ه)</sup> وظل صحابي ناعمين ببؤسها

ويبثُ ابن الروى فى وصفه حيوية خافقة، فالطير ما تنى ساقطة ساجدة راكعة، منها ما هبط إلى الأرض جُنُشَّةً هامدة ، ومنها ما هو فى سبيله إلى الهبوط ، وهى مطروحة فى الأرض أبيضها وأسودها ، وكأنما أصبحت الأرض أديمًا مخطَّطًا ،

إناخته .

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٣٠٠. (٤) ألحمجمة : صوت البعير ورغاؤه عند

<sup>(</sup>٢) الأبقع : ما ببه سواد و بياض .

 <sup>(</sup>٣) يريد بالنوى وجهته في الارتحال .
 (٥) شرعاً : واردة الماء .
 مزم : عازم .

وكم طائر كان يريد الارتحال فحالوا بينه وبين وجهته ، وكم طائر كان يريد المقام سقط دون أمنيته ، وهو يصرخ صراخ البعير عند إناخته ، لقد كان يريد المرتع الخصب فإذا هو يجد المصرع الذي لم يكن له على بال ، وكأنما دعاه ودعا رفاقه من الرمايا داعى الموت فأسمع وأصمتى ، والطير تمعنول غير متنبهة للرى والرماة ، خيفة على بناتها من أن تضل الطريق في الجو ، على حين تترامى على حياض الموت ، بؤس ما بعده بؤس والصائدون ناعمون نعيماً ما بعده نعيم . وقد عرضنا في غير هذا الموضع بعض طرديات لابن المعتز ، ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنه أكبر شاعر فضواريه ، ولا يكاد ضار أو جارح يدُفيلت منه في شعره أو قل في طردياته ، فنها ما يصف فيه بنزاته وصقوره ، ومنها ما يصف فيه بنزاته وصقوره ، ومنها ما يصف شباكه وبندقه ، ودا مما تجرى الكلاب وراء الظباء والأرانب حتى تصيدها وقلما أفلتت منها ، ومن قوله في كلبة ماهرة في الصيد (1):

قد أَغْتَدِى والليلُ كالغُرابِ دَاجِي القِناع حالكِ الخِضابِ
بكلبةٍ تاهت على الكدلابِ تفوت سبقاً لَحْظة المرتابِ
تنساب مثل الأَرقم المنسابِ كأَنما تنظر من شهاب
مقلةٍ وَقْفٍ على الصوابِ

فهو يخرج بكلبته وقت السحر، والليل لا يزال فى دُجاه وحلوكته ، تصحبه كلبة تياهة على الكلاب بسرعتها حتى لتسبق لحظة من وقعت فى نفسه الريبة ، فهو ينظر خلسمة وفى سرعة يريد أن يتحقق من صحة ريسه ، وهى تنساب زاحفة كأنها أفحى، مسرعة لا تلوى ، ناظرة لا بعين لماحة، وإنما بشهاب قبس، مقلة لا تخطئ الصيد ، بل دائماً تصيب وتصيد . ومن قوله فى وصف باز من يُزاته (٢):

والمصايد والمطارد الكشاجم ص ٦٧ .

<sup>(</sup>١) الديوان وأشعار أولاد الحلفاء ص ٢٠٩.

<sup>(</sup> ٢ ) أشعار أولاد الحلفاء للصولى ص ٢٠٩.

ذو مقلة تَهْتك أستار الحُجُبُ كأنها فى الرأس مسهارُ ذَهَبْ يعلو الشهالَ كالأمير المنتصِبُ أمكنه الجودُ فأعطى ووَهَبْ ذو مِنْسَرٍ مثل السِّنان المُخْتَضِبُ وذَنَبِ كالذيل رَيَّان القَصَبُ (۱) كأن فوق ساقه إذا انتصَبُ من حُلُل الكَتَّانِ رَاناً ذا هُدُبُ (۱)

وتشبيه مقلة البازى الصفراء بمسهار الذهب تشبيه بديع ، ويقول إنه يقف رافع الرأس كالأمير يفرق عطاياه ويهب ما يصيد ، ثم يصف مسره بأنه كسنان الرمح المخضب بالدماء من كثرة ما يصيد ، ويقول إن ذنبه كالذيل الزاهى بريشه ، وكأن فوق ساقه ثوباً أبيض من الكتان تسترسل أهدابه ، وله في باز آخر (٣):

فارس كف ماثل كالإسوار ذو جُوْجُو مثل الرخام المرمار (٤) أو مصحف منكمنم ذى أسطار ومقلة صفراء مثل الدينار ترفع جفناً مثل حرف الزُّنَار ومخلب كمثل عطف المسار وهو فارس كف لأنه يتُحسمل على الكف عادة ، ويقول إن صدره مثل الرخام الناعم أو مثل المصحف المزخرف بالسطور ، أما مقلته فصفراء مثل الدينار ، وأما جفنه فكحرف الزنار الذي يضعه النصاري في أوساطهم تمييزاً لهم ، وأما الخلب فكعطفة المسار . وله يصف فهدة (٥):

ولا صَيْدَ إلا بوثّابة تطيرُ على أربع كالعَذَب (١) فإن أُطْلِقَتْ من قِلاداتها وطار الغبارُ وجَدَّ الطَّلَبُ فزوبعة من بناتِ الرياحِ تُريك على الأرض شيئاً عَجَبْ تضمُّ الطَّريدَ إلى نَحْرها كَضَمُّ المحَّبة من لا يحبُّ فأرجلها كالخيوط من خفتها ، وحين تطلق من قلائدها وبجدُّ طلبها لطرائدها

<sup>(</sup>١) المنسر لسباع الطير بمنزلة المنقار لغيرها .

<sup>(</sup>٢) رانا: ثوباً .

<sup>(</sup>٣) الديوان وديوان المعانى ٢/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) الحُوْجُوْ : الصدر . المرمار : النَّاعِم .

الإسوار : الحاذق في الرمي .

<sup>(</sup>٥) المصايد والمطارد ص ١٩٢ وأشعار

أولاد الخلفاء ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٦) العذب: خيوط ترفع بها الموازين.

ويعلوها الغبار لسرعة عَدَّوها تصبح كأنها زوبعة أو عاصفة من بنات الرياح ، مما يملؤك عجباً ، وإذا هي قد صادت الطريد وضمته إلى نتحرها وصدرها لا ضم عنان ولكن ضم عُدُّوان ، كضم الحبة من لا يحبها . وهو تصوير رائع . وللصنوبرى طرديات مختلفة ، منها قوله في باز<sup>(۱)</sup> :

ذو مِنْسَرٍ أَقْنَى ورُسْغِ كَزِّ ومِخْلَبِ لِم يَعْدُ إِشْفَا (۱) الخَرْزِ مُسَرْبَلُ مثل حَبِيك القَزِّ أو مثل جَزْعِ اليمن الأَرُزَّى (۱) مُسَرْبَلُ مثل حَبِيك القَزِّ بأَسفل القاع وأعلى النَّشْز (۱) لما لَزَزْنا الطير بعد اللَّزِّ بأَسفل القاع وأعلى النَّشْز (۱) آبَ لنا بالقَبْجِ والإوزِّ من جَبَلِ صَلْدٍ ومَرْجٍ نَزِّ (۱)

وهو يصور مسره ومخالبه الحادة التي يسَنْقَصَ بها على الطير انقضاضًا فلا تستطيع منه خلاصًا، ويصور ثيابه من الريش كأنها الحرير أوكأنها الجنزع أو الحرز اليانى الذي تغني به امرؤ القيس، والطير مبثوثة في القيعان وعلى المرتفعات وقد آب منها بكثير من الحجل والإوز. ومن قوله في الطبَّرَد ووصف كلابه وما صادت من الوحش (٢):

| خيَّاطُ       | ما خاطَهـا     | ةً من حُلَلِ    | يا روض       |
|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| أخسلاط        | قبسائل         | فى أرجاتهـــا   |              |
| الغَطَاطُ (٧) | أعسلامها       | ولم يُقِمْ      | غادَيتُهَــا |
| النشاطُ       | أطـارَها       | لو لم تَطِرْ    | بأكلب        |
| أقسراط        | آذانها         | والطَّـلُّ عـلى |              |
| انبساط        | ر.<br>يعجــزها | كالشهب لا       | انبسطت       |

<sup>(</sup>۱) ديوان الصنوبري ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) إشفا: مخرز .

<sup>(</sup>٣) حبيك : محبوك . القز : الحرير .

والحزع اليمانى : خرز . أرزى : أبيض كالأرز .

<sup>(</sup>٤) النشز: المرتفعات .

<sup>(</sup>ه) القيج : الحجل . نز : به بعض

المياه .

<sup>(</sup>٦) الديوان ص ٢٨٧.

الغطاط : القطا .

والوحشُ في وطفقت سساطُ مجالها تُشَقُّ قُمْصُها عنها ولا تُخَاطُ صُرْعَي

وهو يبدأ بالحديث عن الروضة مكان الصيد وما انتشر عليها من حُلُلَ الأزهار والأنوار ، ويذكر كثرة الوحش بها وأنه باكرها قبل أن يستيقظ القَـطـَا وغيره من الطير مُرْسلا عليها كلابه المسرعة التي تكاد تطير طيرانيًا ، غير آبهة ببرودة الطَّقُسُ وما قرَّط به آذانها من النَّدَّى، فقد زحفت وانتِشرت كالشهاب الساطع، تصرع كثيراً من الوحش وتشق عنه جلده وأديمه وتمزَّقه تمزيقـًا لا يمكن رتقه . وكما يعرض لصيد البرِّ يعرض لصيد البحر بصنانيره الشبيهة بالأظفار وبالشبكة وعيونها الكثيرة ، وفي ذلك يقول (١) :

أَفضَلُ ما أعددتةُ من العُدَدْ وما حَوَى صَحْبِي بهِ غِنَى الْأَبَدُ بناتُ قَيْنِ حاز في الحذق الأَمَدُ على مقادير مخاليب الصُّرَد (٢) كمثل أنياب الأَفاعي وأَحَدّ (٣) لها رءوسٌ في أعاليها أوَدْ عُجْنَا لَهَا مَنْ حَيْثُ مَا عَاجِ أَحَدُ فى ظل صَفْصاف علينا قد بَرَدُ (١) شاطئ نَهْرِ لابسٍ دِرْعَ زَبَدْ ولم تزل تُرْسَلُ طورًا وتُمَدُّ ثم بعثنا أَلف عَيْنِ فى جَسَلا فجئننا بمثلهنَّ في العَــدَدْ أُلفٍ من الحِيتان بيضٍ كالبَرَدْ

وواضح أنه صوَّر الصنانير والصيد ثم الشبكة وماصوَّر أفاء الله عليهم من الحيتان الكثيرة . ولعل من الحير أن نكتني بهذا العرض عند أعلام الشعراء ، وأن نتركهم إلى شاعر اشتهر بكثرة طرَد يتَّاته في العصر هو أبو العباس الناشيُّ فقد كان مولعًا بالطَّرَد والصيد ، وله طرديات كثيرة .

<sup>(</sup>١) الديوان ص ه٧٤.

<sup>(</sup>٢) القين : الحداد صانعها . الصرد : طائر ضخم الرأس والمنقار وهو من الجوارح .

<sup>(</sup>٣) أود : عوج إذ تشبه حرف الراء .

<sup>(</sup> ٤ ) عجنا : عرجنا وانعطفنا .

## أبوالعباس (١) الناشئ الأكبر

هو عبد الله بن محمد المعروف بابن شرشير ، من أهل الأنبار وفيها و لد ونشأ ، ثم تركها إلى بغداد ، واستقر بها طويلا ، وفيها تلقن علم الكلام كما تلقن كثيراً من العلوم ، وكان ذكينًا ذكاء حادًا ، وصرف ذكاءه فى مناهضة العباقرة من عالمه والعالم الحارجي ، إذ ألف كتابنًا ينقض به منطق أرسطو وكتابنًا ثانياً ينقض به آراء الحليل ابن أحمد فى العروض ومثنًل لقواعده بغير أمثلته . وحاول أن ينقض علل النحويين . ونظم قصيدة طويلة فى فنون العلوم والآداب بلغت أربعة آلاف بيت فى روى واحد وقافية واحدة لم تصلنا ، وربما كانت منها الأبيات التى أنشدها الحصرى له فى موضوعات الشعر وصفاته اللفظية والمعنوية . وكان شيعينًا ، وربما شيعيته هى التى موضوعات الشعر عاصمة الدولة العباسية إلى مصر ويتوفيّى بها سنة ٢٩٣ للهجرة .

وله كتاب فى تفضيل الشعر مما يدل على أنه لم يكن شاعراً ولا عالماً فقط بل كان أيضاً ناقداً ، ولعل هذا الكتاب هو الذى جُعل أبا حيان التوحيدى يعجب به وبنقده للشعر إذ يقول : «ما أصبت أحداً تكلم فى نقد الشعر وترصيفه أحسن مما تكلم به الناشئ المتكلم ، وإن كلامه ليزيد على كلام قدامة وغيره ، وله مذهب حلو وشعر بديع واحتفال عجيب » ، وينقل أبو حيان فى تضاعيف كتابه بهض ما قرأه له ، فمن ذلك حديثه عن دواعي الشعر وبواعثه ، وهو يجرى على هذا النمط : ، ولم الشعر إنما يكون بكاء على دمن ، أو تأسفا على زمن ، أو نزوعاً لفراق ، أو تلوعاً لاشتياق ، أو تطلعا لتلاق ، أو إعذاراً إلى سفيه ، أو تغمداً لهفوة ، أو تنصلا من زلية ، أو تعظيماً اشريف مقام ، أو عتاباً على طلب أوتار ، أو تعديداً للمكارم ، أو تعظيماً اشريف مقام ، أو عتاباً على طوية أو متاباً من مقارفة ذنب ، أو تعهداً لمعاهدأ حباب ، أو تحسراً على مشاهد أطراب ، أو

ومقالات الإسلاميين ص ١٨٤، ٥٠٠ وزهر الآداب ١ / ٣،١٧٧ / ٥٠، والمصايد والمطارد لكشاجم ( انظر الفهرس) والعمدة لابن رشيق ١ / ٧ والديارات ص ٢٦ والفهرست ص ٥٥٢ وديوان المعانى ١ / ٤٥٢ و ٢ / ٢٢٨. (۱) انظر فی الناشی وحیاته وأشعاره طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۱۹۷ وتاریخ بغداد ۱۰/ ۹۲ وابن خلکان والنجوم الزاهرة ۱۸/ ۱۸ وشفرات الذهب ۲/ ۲۱۶ والبصائر والذخائر کی حیان ۲/ ۲۱۷، ۲۲۰ ، ۲۷۳ ، ۲۱۹

ضرباً لأمثال سائرة ، أو قرَّعًا لقوارع زاجرة ، أو نظماً لحكم بالغة ، أو تزهيداً في حقير عاجل ، أو ترغيباً في جليل آجل ، أو حفظاً لقديم نسب أو تدويناً لبارع أدب » . والقطعة تلم في دقة بالبواعث النفسية لنظم الشعر ، فهو شاعر بصير بفنه و بصناعته وقد روى له الحصرى قطعة في وصفه لشعره يقول فيها :

يتحيَّر الشعراء إن سمعوا به ف حُسْن صَنْعتِهِ وف تأليفهِ شَجَرٌ بدا للعين حُسْنُ نباتهِ ونَأَى عن الأَيْدِي جَا مَقْطُوفه

ويذكر من ترجموا له أنه كان شاعراً بارعاً غزير الشعر ، وسلكه ابن خلكان في طبقة ابن الروى والبحترى ، ويبدو من بقايا أشعاره أنه نظم في موضوعات شتى ، منها ما يتصل بعلم الكلام وافتخاره بالمتكلمين عامة لما ينير ون من المشكلات الصعبة ، يقول :

مطالعُ الحق ما من شُبهة غَسَقَتْ إلا ومنهم لديها كوكبُ يَقِدُ (١) ومنها ما يتصل بالطبيعة وبالغزل ومجالس الأنس، وصبَّ أكْر عنايته على وصف الطرد والصيد وجوارحه وضواريه ومتصيداته وآلاته. ويكني لبيان كثرة هذا الجانب عنده واستنفاده لأكثر شعره أن نجد «كشاجم» يجعل أشعاره ركنيًا أساسيًا صنع «كتابه المصايد والمطارد» فقد اعتمد فيه على طرّد ياته اعهاداً شديداً، وأول ما نقف عنده في هذا الكتاب طردية له في صيد أحد الكلاب يستهلنها على هذا النعط:

قد أغتدى والفَجْرُ فى حِجابِهِ لَم يَحْلُلِ الْعُقْدةَ مَن نِقابِهِ بِأَغْضَف عَيْشُهُ مَن عَذَابِهِ مَن صَوْلَة بِظُفْره وذابه (٢) يَرَاح أَن يُدْعَى لِيُغْتَدى بهِ روحة ذى النَّشُوة مِن شرابه (٣) يَخُطُّ بِالبُرْثِن فى ترابه خطَّ يد الكاتب فى كتابه (٤) والطريف فى هذا الاستهلال أنه جعل الكلب كادحاً لا يقيم أوده إلا بعرق جبينه وصولاته بظفره ونابه ، وأيضاً فإنه جعله يشعر بنشوة مَّا بعدها نشوة حين

<sup>(</sup>١) غسقت : دجت وأظلمت . يقد : يشتمل . (٣) يراح : يجد خفة ونشاطا .

<sup>(</sup>٢) أغضف: مسترخى الأذن. (٤) البرثن: المخلب

بندبه صاحبه للصيد، وتستحيل الأرض كأنها مَشْق أو صحيفة وهو يخطُّ فيها ببراثنه ، ويُنسِّع كشاجم هذه الطَّرَد ية بطردية أخرى تطَّرد على هذا السياق : يا ربُّ كلب ربُّه في رزقهِ يَرَى حقوقَ النفسِ دون حَقَّهِ متَّبعاً بِخُلْقه لِخُلْقسهِ كأنسا علك عَقْدَ رِقَّه يَصُونُه بجُلِّهِ ودِقِّهِ كآملِ من مالك لعِنْقِهِ (١) تراه في تَسْرِيحهِ ورَبْقِهِ كعاشقِ أَضناه طولُ عشقهِ (٢) أَصفر يُلْهِي العينَ حسنُ خَلْقِه كذهبِ أَبرزتَه من خُقُّهِ ذو غُرَّة فارقة لفَــرْقهِ وذو حُجول بَيَّنَتْ عن سَبْقِهِ (٣) وقد جعل الناشئ ربُّ هذا الكلب وصاحبه يقدُّمه على نفسه في غذائه ، ويـَـاْتسي به، حتى لكانما يشتق أخلاقه من أخلاق هذا الكلب أو قل السيد المطاع الذي يملك رقه ، وإنه ليرعاه في كل كبيرة وصغيرة ، وكأنه عبد يتقرب لمالكه بكل ما يصونه ويحفظه حتى يفك رقبته ويرد عليه حريته . ويعود إلى فكرة عشق الكلب الصيد ، فيجعله حين يكون في ربعقته وحبله كعاشق طال عليه البيَّيْن والهجران ، حيى أصابه ضَنتي شديد، ويتحدث عن حسنه وجمال صفرته الأخاذة وغُرَّته في جبهته وحجوله في سيقانه ، وبياضها يلمع في أثناء عدوه كأنه ضوء ساطع . وله في البازي طرديات مختلفة يصور فيها حسنه وما خلع عليه الحالق من ريشه وجماله ،

ألبسه الخالقُ من ديبساجهِ ثوباً كنى الصانعَ من نِسَاجه حال من السَّاق إلى أوداجهِ وَشْياً يحار الطَّرْف في اندراجه (١) في نَسَق منه وفي انعسراجهِ وزانَ فَوْدَيْه إلى حِجَاجِهِ (١) بزينة كفته عسرا تاجهِ وظُفْرُهُ يخبر عن علاجِه لو استضاء المرء في إدلاجه بعينه كفته عن سراجه فالخالق جل شأنه كساه ثوبتا من الديباج عَلاً النفس إعجاباً بوشيه وخطوطه

وفيه يقول:

<sup>(</sup>١) الحل والدق : الكثير والقليل . ﴿ ﴾ } الأوداج : عروق في العنق .

<sup>(</sup>٢) الربق: من الربقة وهي حبل يشد منه الكلب. (٥) الحجاج : عظم الحاجب.

<sup>(</sup>٣) الحجول : بياض في سيقان الكلب .

ونقوشه من ساقه إلى مفرقه وعلى رأسه ، وكأنما حَلاً ، بتاج كتاج الملوك المتألق بحليه وزينته ، ويذكر مخالبه الحادة حدة الإبر ، وعينه المضيئة ضياء السراج فى الليالى الداجية . وينظم فى الصقر غير طردية ، وفى إحداها يقول :

سَباه مَنْ كان به خليقا فَرْخاً صغيرًا ما أقلَّ موقا زينه برأيه شفيقا كما يصون العاشق المعشوقا حتى انتهى وحمل الحقوقا ونفع الصاحب والصديقا وهو يصور تدريب صاحبه له ، وكيف أنه رَبَّاه صغيراً وما زال يرعاه محبًّا

وهو يصور تدريب صاحبه له ، وكيف أنه رَبّاه صغيراً وما زال يرعاه محبّاً له حب العاشق لمعشوقه ، وما زال يثقفه ويدرّبه على الصيد ، حتى مهر فيه ، وحتى أصبح يتجلّب من الإوزّ وغيره ما ينفع به أصدقاء صاحبه وأحبّاءه . ومن قوله في وصف شاهين :

يَظَلَ من جناحه المَزِينِ فى قُرْ طُقٍ من خَزِّه النَّمينِ<sup>(۱)</sup> يشبه فى طرازه المصونِ بُرْد أَنُو شِرْوانَ أو شِيرِينِ ذو مِنْسَرٍ محدَّدٍ مَسْنُونِ وافٍ كشطر الحاجب المقرون منعطفٍ مثل انعطاف النونِ

وهو يتحدث عن جمال هذا الشاهين وتلاوين ريشه التي تجعله يلبس قرطقاً أو قباء مفوفاً من الحرير كأنه ثوب أنوشروان أو ثوب شيرين زوج كسرى أبرويز وإن منسره أو مخلبه المنحى كحرف الراء ليشبه شطر حاجب مقرون أو كأنه انعطاف حرف النون وله طردية طريفة في وصف صيد الطير بالجلاهي أو البندق متحداً فيها عن صيد الكراكي وهي طير طويل المنقار والرجلين مفرده كركي ، ويسمني الغرنيق وجمعه غراني ، ويطرد وصفه عند الناشي على هذا

وَمَوْرِدٍ يُجْذِلُ قَلْبَ الوامقِ منظَّم بالغُلَّـرِ والغَرانقِ (۲) (۱) القرطق: قباء ذو طابق واحد. الغر: طير (۲) يجذل: يسر. الوامق: مديم النظر. الغرائق: الكراكي. وكلِّ طيرٍ صافرٍ أو ناعقِ مكتهل وبالف ولاحق موشية الصدور والعواتق بكل وشي فاخرٍ وفائق (۱) موشية فاخرٍ وفائق (۱) تختال في قراطِق تختال في قراطِق يرفُلْنَ في قُمص وفي يكلمق كأنهن زَهَرُ الحدائق (۲) حُمْرِ الحِداق كُمُّلِ الحَمالي كأنها يَجُلْنَ في مَخانق (۲)

وهو يصور مورداً عذباً يسر قلب الناظر إليه رُصّع بالطير والكراكى من صافرة وناعقة وكبيرة وصغيرة، إذ وُشِيّت في صدورها وكواهلها بوشي بديع، وقد اكتست أجنحتها بقراطق وأقبية أنيقة ، بل إنها لترفل في كُسّوة ذات تلاوين حتى لكأنها زهر حدائق مختلف الأصباغ والنقوش . وهي هناك بأحداقها الحمر وجفونها المكحولة، تطوق أعناقها القلائد الباهرة . وفي كتاب المصايد والمطارد بجانب الطرديات السابقة طرديتان في صيد الأسد ، ونرى الناشي يصوره في إحداهما بهذه الصورة الفذة :

رُبَّ ذِى شِبْلَيْنِ قَسُورَةٍ قد أَحمَّ الحَيْنُ فى أَجَمِهُ (1) لا ترى حَيًّا بُطِيفُ به لا ، ولا يَدْنو إلى حَرَمِهُ كَمِجَنِّ الحرب هامَتُهُ وكَغَوْرِ الغارِ رَحْبُ فَمِهُ (٥) وكأن البرق ما قدحت عَيْنُه باللَّحْظِ من ضَرَمِهُ وكأن البرق ما قدحت عَيْنُه باللَّحْظِ من ضَرَمِهُ وكأن البرق ما قدحت بين لَحْيَيْهِ ومُلْتَشَمِهُ وكأن الموت مُعْتَرِضٌ بين لَحْيَيْهِ ومُلْتَشَمِهُ

وهو يقول إن هذا الأسد القسَورة هبط به القضاء فى عرينه، إذ حان حينه، بعد أن كان الناس لا يلمّون بحرَمه مخافة بأسه وسطوته، لما ملأهم به من الرعب والفزع والهلع ، ويقول إن هامته كانت مثل تُرْس حرب صلابة وقوة ، وكان فمه كالغار

<sup>(1)</sup> المواتق : الكواهل . جفن العين . المخانق : القلائد .

 <sup>(</sup>٢) اليلامق : جمع يلمق وهو نوع من
 (٤) أحم : زل الحين : الموت الأجم : الأجم : الأجم :

<sup>(</sup>٣) الحمالق : جمع حملاق ، وهو باطن (٥) المجن : الترس . العصر العباسي الثاني

يسقط فيه كل ما يتقفضمه، أما عينه فن شدة توقدها كانت كأنها البرق الخاطف، وكأن الموت كان يجمّم على فه بين لحييه وملتثمه .

وللناشئ وراء طردياته أشعار كثيرة تدل على أنه حقاً كان صاحب شاعرية خصبة ، وقد رفدها مبكراً بثقافته الكلامية التى أعدته ليحاور ويداور أرسطو والحليل بن أحمد وعلماء النحو واللغة ، ولا ريب فى أنها وصلته بكل ينابيع الثقافة فى عصره يونانية وغير يونانية ، ويقول من ترجموا له إنه كان يقول فى خلاف كل معنى قالت فيه الشعراء ، غير أنهم لم يوردوا لنا شيئاً من هذا القول ، إنما أوردوا له هنا وهناك بعض أبيات رائعة الصور من مثل بيتيه اللذين أنشدناهما فى الفصل الرابع وهما فى وصف سحاب هاطل .

وفى الحق أنه كان يعرف كيف يولله الصور وكيف يستخرجها من مكامنها وكيف ينظمها شعراً عذبها ، يحفل بكل ما يملأ النفس إعجابها به على شاكلة قوله:

متعاشقان مُكاتمان هواهمنا قد نام بينهما العتاب فطابا يتناقلان اللحظ من جَفْنَيْهما فكأنما يتدارسان كتابا

وقوله :

يلوح في خدِّه وَرْدُ على زهرٍ يعود من حسنه غَضًّا إذا قُطِفا

والزهر فى البيت طبعًا هو زهر النرجس الذى تشبه به العيون ، وعبسَّر عن القبلة بأنها اقتطاف لورد الحدود ، وجعلها تثير فيها من الحمرة ما يعود بها غَـضَّةً للهُ أول مُجْتناها وباكورته . وله :

ليس شيء أحرُّ في مُهجة العا شق من هذه العيون المراضِ والخدودِ المضرَّجات اللسواتي شِيب جِرْيالُها بِحُسْن البياضِ والخدودِ المضرَّجات والليلُ داج حين هَمَّ السُّمَّار بالإغماضِ

فهذه العيون مع مرضها وفتورها تك لم في قلب العاشق قطعاً من النار ، وتدلع فيه نفس القطع الحدود المشربة بالحمرة ، ويشعله إشعالا ، زيارة المحبوبة ليلا ، وقد هم السيمار بالنوم . والقطعة جيدة ، ويبدو أنه كان قريباً من نفوس الجوارى في بلدته ، فابن المعتز يروى أنه اجتمع مع بعض رفاقه على الشراب في بعض المتنزهات ومعهم قينة محسنة طيبة الصوت ، وما زالت تغنيهم حتى إذا أنشدها مقطوعة له ختمها بقوله :

وقد آذنونا بوقت الرحيلِ فإن كنت تهوينني فارْحَلى يقول ابن المعتز: فلما سمعت الجارية هذا البيت وقعت في قلبها النيران، وكانت تهواه ويهواها، فقامت وارتحلت معه، لكلفها به. واجتمع مع رفاق آخرين، ودعوا مغنية، فجاءت ومعها رقيبة جميلة، فلما أخذ الشراب منه ومن صحبه طلب رقعة وكتب فيها، موجهاً حديثه إلى تلك الرقيبة:

فديتكِ لو أنهم أنصفوكِ لردّوا النواظر عن ناظريكِ تردّين أغيننا عن سواكِ وهل تنظر العينُ إلا إليكِ وهم جعلوكِ رقيباً علينا فمن ذا يكون رقيباً عليكِ ألم يقرءوا – وَيْحهم – ما يَروْ نَ من وَحْي حُسْنك في وَجْنَتَيْكِ

ولعل فى كل ما أسلفنا ما يدل بوضوح على روعة الملكة الشعرية عند الناشئ ، وهى ملكة استطاع أن يَخْذُوها بالثقافات المعاصرة له ، فإذا هى تُصْفَلُ وإذا هى تُرداد خصبيًا ، وإذا الناشئ لا يزال يُطْرف سامعيه بخواطر وأخيلة طريفة رائعة .

0

#### شعراء شعبيون

لا نغلو إذا قلنا إن الشعر العربى دائمًا كان موصولاً بالشعب ، اتصل به فى العصر الجاهلي ، فقد كان الشاعر وشعره صورةً لقبيلته ، وظلت له هذه الصلة

في العصر الأموي، وإن تحولت أحيانًا من الشعور القبلي إلى الشعور الجماعي، أما منذ العصر العباسي الأول فقد أخذ يغلب الشعور بالروح الجماعية ويقل الشعور بالروح القبلية، حتى إذاكان هذا العصر نضب هذا الشعورجدًا بينما ظل الشعور بالروح الجماعية حَيَّا مشتعلاً . وكان من أهم العوامل في ذلك أن جمهور الشعراء كان من الطبقة العاملة ، وقلما نبغ شاعر من الطبقة الأرستقراطية. حتى مَن عاش مين هؤلاء الشعراء حول موائد الحلفاء وفي قصورهم ظلَّ موصولاً بروح الشعب، فهو يتغنَّى بتقوى الحليفة وبما ينشر من العدالة التي لا تصلح حياة الرعية بدونها. وكانوا يمدحون أبطال المعارك الحربية معبِّرين عن روح الشباب والحمية الوطنية والإسلامية . وإذا كان المديح يتصل بروح الشعب علىهذا النحو فأولى لغيره من أغراض الشعر أن تكون صلته أوثق وأقوى . وحتى حياة المجون وما اتصل منها بوصف الأعياد الإسلامية والمسيحية والفارسية وملاهيها كان يُحسُّها الشعب وتعيشها على الأقل في تلك الأعياد أسراب منه . أما شعر الزهدوالتصوف فكان يُلقمَى على العامة وكان من وتحيى حياتها وما يسرى فيها من شظف وضنك وإعسار . وبهذا الأسلوب نفسه يمكن الوصل بين الغزل والفنون الأخرى وبين الشعب ، ولكن ليس هذا ما نريده من الشعر الشعبي الذي نتحدث عنه ، فنحن نريد منه نوعًا خاصًّا ، هو النوع الذي يصوّر ما كانت عليه الرعية من تعاسة وبؤس ، فالحلفاء والوزراء والأمراء وذوو الوجاهة ومرَن ْ لحق بهم من بعض المغنين والشعراء يعيشون في النعيم وأدواته ووسائله مستمتعين بالحياة أقصى ما يكون الاستمتاع دون أن يبذلوا أي جهد ودون أن يحتملوا أي عناء ، على حين تروزر عامة الشعب تحت أثقال البؤس المنضَّة جائعة ظامئة ، غير آمنة من العبث والطغيان اللذين صورناهما في فصل الحياة الاجتماعية. وكان طبيعيًّا أن يكثر الشعراء الذين يصورون ما يتجَّرعونه ويتجرعه الشعب من الفقر والإمعان في البؤس والتعاسة . ومن المؤكد أن جُلَّ ما نظموه ضاع ، لأنهم من أبناء الشعب ، وهم عادة لا يهمهم تسجيل ما ينظمونه ، بل هم آخر من يهتم بمثل هذا ... الشرف ، وحتى ما سُنجِّل من هذا الشعر لم يسجَّل معه اسم صاحبه إلا نادراً(١).

<sup>(</sup>۱) انظر المحاسن والمساوى للبيهتى (طبعة مكتبة الم ٤٤٨ / ٤٤٨ وما بعدها . مهضة مصر ) بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم

وقد هيئًا هذا البؤس لظهور طائفة بين الناس تُعثر ف بالمُكثد بن، وأول من تحدث عنهم الجاحظ في مطالع كتابه البخلاء، وهو يورد فيه أسماءهم وحييلتهم في اقتناص الدراهم من الناس ويصور البيهتي أعمالهم ونوادرهم (١١)، وهم جماعات من المتسولين وكان ينضم إليهم كثير من الأدباء والشعراء، وهم يكونون في العصر طبقة كبيرة، طبقة تتكسب بالتحامق وإضحاك الناس.

وخير من يصور طائفة الشعراء المكدين حينئذ أبو العببَر(٢) العباسي الذي عاش في هذا العصر إلى خلافة المنتصر وكان قد ظل خمسين عامًا يَحْسِيَا حياة جادَّة إلى أن ولى المتوكل فترك الجدُّ وعدل إلى الحمق والشهرة به، ويقال إنه لم يكن في عصره صناعة إلا وهو يعملها بيده حتى العجين والخبُّر و وفي بعض أحاديثه ما يدل على أنه كان ببغداد لعصره معلمون يعلمون الأحداث الهزل ، وأنه أخذ عن معلم منهم ما عُرف به من قلب الكلام رقاعة إذ كان يقول له ولرفقائه : أول ما تصنعون قلبُ الأشياء فكنت أقول إذا أصبح كيف أمسيت ؟ وإذا أمسى كيف أصبحت ؟ وإذا قال لى : تعال ، تأخرت إلى الخلف. ويقال إنه حاول أن يَكُفُت المتوكل إليه فقلب زيَّه إذ جعل في رجليه قلنسوتين وعلى رأسه خُمُفًّا (حـِذاء) وجعل سراويله قميصًا وقميصه سراويل. فلما لمحه المتوكل قال على بهذا المُشْلة ودخل عليه فقال له: أنت شارب إنى أضع الأدهم (القيد) في رجليك وأنفيك إلى فارس، فقال توًّا: ضَعْ في رجلي الأشهب وانفني إلى راجل، فقال المتوكل أتراني في قتلك مأثوم ؟ فقال : بل ماء بصل ، فضحك المتوكل . ويقال إنه أخذ منه أكثر مما أخذه أي شاعر بالجدد ، وقد اتخذه في مجلسه أضحوكة، فكان يرمى به في البركة التي وصفها البحتري في بعض مدائِحه ، وتُنطُّرَحُ عليه الشباكِ وينُصاد ، ويخرج وهو يقول:

فيطرحنى فى البِرَكُ كَأَنَى بعضُ السَّمك

ويأمر بي ذا الملك ويصطادني بالشبك

<sup>(</sup>١) المحاسن والمساوى ٢/ ١٣٤ الحلفاء للصولى ص ٣٢٣ والأغانى (طبع

<sup>(</sup>٢) انظر في أبي العبر وحياته وأخباره وأشعاره والشاره والساسي) ٢٠/ ٨٩ والفهرست ص ٢٢٣ طبقات الشعراء لابن المعترص٤١/ وأشعار أولاد والوافى الوفيات (طبع إستانبول) ٢/ ٤١.

وسأله ثعلب العالم النحوى المشهور: الظبّنى معرفة أو نكرة ؟ فأجابه: إن كان مشويبًا على المائدة فعرفة وإن كان في الصحراء فهو نكرة، فقال ثعلب له: ما في الدنيا أعرف منك بالنحو . وكان يتجلس الغلمان « الأدباتية » إليه ليسجلوا كلامه ، مما جعله يصنف لهم كتاب جامع الحماقات ومأوى الرقاعات وكتاب نوادره وكتاب المنادمة ، ويروى أن غلامًا سأله: لم صار نهر دجلة أعلى من نوادره وكتاب المنادمة ، ويروى أن غلامًا سأله: لم صار نهر دجلة أعلى من لأن الشأة ليس لها منقار وذنب الطاووس أربعة أشبار . وكان بهذا وأشباهه تروج بضاعته عند المكثدين من الأدباتية وغير المكدين ، وسئل عن لغته التي يتكلم بها وما فيها من استحالات أي شيء أصلها ؟ فقال : إنني أبكر فأجلس على بها وما فيها من استحالات أي شيء أصلها ؟ فقال : إنني أبكر فأجلس على الجسر ومعى دواة وقرطاس فأكتب كل شيء أسمعه من كلام الذاهب والجائي والملاحين والمكارين حتى أملأ القرطاس من الوجهين ، ثم أقطعه عرضًا وألصقه والملاحين والمكارين حتى أملأ القرطاس من الوجهين ، ثم أقطعه عرضًا وألصقه عالفيًا فيجيء منه كلام ليس في الدنيا أحمق منه . وكان ما يزال يُغرب في كل ما ينظم من شعر ، ملتزمًا للغة العامة وما يشبهها ، ومن قوله في بعض غزله :

وباضَ الحبُّ في قلبي فوَاوَيْلي إذا فَرَّخُ

ويستمر فى مثل هذا الهزل ، وكان ينصح بعض شباب الشعراء من حوله أن يقولوا الشعر جيداً جيداً وإلا فليكن بارداً بارداً مثل شعره ، ومما رواه له ابن المعنز من كلامه الهزلى البارد المضطرب الوزن قوله :

أنا أنا أنت أنا أيا أبسو العبرنّة أنا الفتى الحمقوقو أنا أخسو المجنّه أنا أحسر شعرى وقد يجى بَرْدَنَّــة

وواضح أنه أضاف إلى أبياته النون المشددة الهاء هزلا وطلباً لإضحاك من حوله . وله أشعار من هذا النمط كلها هزل ودعابة ، وقد اتخذه الشعراء « الأدباتية » الذين خلفوه إماماً لهم فى مثل هذا الهزل وماكان يسسلكه فى أشعاره من ألفاظ العاماة وأساليبهم الركيكة .

ومن شعراء الكُدية الذين ذهبوا مذهب أبى العبر فى التحامق والهزل أبوالعجل (١) وله أشعار كثيرة يدعو فيها إلى اتخاذ التحامق حرفة ، وأى حرفة ، لقد درّت عليه خيراً كثيراً وأموالا ويبغالا وغلمانياً ، يقول :

أيا عاذلى فى الحُمْق دَعْنى من العَذْلِ فإنى رَخِيُّ البالِ من كثرة الشَّعْلِ وَمُرْنى بِما أَحببتَ آتِ خلافَه فإن جئتنى بالجِدِّ جئتُك بالهزلِ وإن قلتَ لى: لِمْ كان ذاك؟ جوابه لأنى قد استكثرت من قلَّة الحقل فأصبحتُ فى الحَمْقَى أميرًا مؤمَّرًا وما أحدُّ فى الناس بمكنه عَزْلِى وصيَّر لى حُمْقِى بِغَالاً وغِلْمَةً وكنت زمانَ العقل ممتطياً رِجْلى

فلا داعى للعذل واللوم فإن حرفة الكُد ية جعلته سيداً مطاعبًا وأثرته ثراءً واسعبًا ، وأصبح الناس لا يضيقون به ، بل يرحبون به فى كل مكان . وكان الشعراء المكدون حينئذ يطوفون فى بلدان العراق وغير العراق ، جدوًّ الين مكثرين من الأسفار فى الاحتيال لجلب الأموال ، وفى ذلك يقول أبو العجل لبعض من عذلوه على كُد يته وحرفته :

أَعَلَى الحماقة لُمْتَنِى قد كنت مثلَك أولا فدخلت مصر وأرضها والشام ثم الموصلا وقررى الجزيرة لم أَدَعْ فيها لِحَى منزلا الله حَلَلْتُ فِنساءَهُ بالعقل كى أتمولا

وبمن اتخذ الكُدُوية حرفة في العصر أبو عبد الله اليعقوبي وكان كثير الوصف لنفسه بالجوع والفقر والتطفيل ، وروى له المرزباني أشعاراً (٢) تدخل في الزهد . ونقف قليلا عند جحظة والحبز أرْزى وتصويرهما لبعض جوانب النزعة الشعبية .

<sup>(</sup>١) انظرفيه وفيأشعاره طبقات الشعراء لابن المعتز (٢) معجم الشعراء ص ٣٩٩.

ص ۳٤٠ .

جحظة(١)

اسمه أحمد بن جعفر من نسس البرامكة ، كان شاعراً حسن الشعر ، وكان يحسن الغناء على الطنبور كما كان يحسن فنوناً مختلفة مثل الطبيخ والنجوم ، وله فى الطنب وريين كتاب غير كتب أخرى فى عدة فنون ، وكان من ظرفاء عصره وصاحب أخبار ومنادمة حاضر النادرة . وابن المعتز هو الذى لقبه بجحظة لقبه الذى اشتهر به إذ كان فى عينيه فتوء شديد ، وكان قبيح الوجه تقتحمه العيون ، وفى ذلك يقول ابن الروى :

وارَحْمَت المنادميه تحمّلوا أَلمَ العيون للذَّةِ الآذانِ وكان الحليفة المعتمد يقرّبه منه، ولكن بيوت الحلفاء لم تُفشَحُ له بعده، وفتُحت بعض بيوت الوزراء مثل العباس بن الحسن وزير المكتفى وابن مقلة وزير المقتدر . وكان لا يُسبَّقى على شيء يصله من خليفة أو أمير أو وزير ، فأكثر أيامه كآنت بائسة ، ولولا صنعته الطنبورية لعاش معدماً . وهو من خير من يمثلون حياة الشعب التعسة ، فقد كان كثير من الحكام والوجهاء يزورُون عنه لا لدمامته فقط ، بل أيضًا لما قيل من أنه كان دائماً وسخ الثياب ، وكان شيعياً ، فانصرف عنه كثيرون وأغلقوا أبوابهم في وجهه . وكل ذلك كان يدفعه دفعاً للاختلاط بأبناء الشعب وكانوا يتعلقون بشعره ، فما إن ينظم شعراً حتى يدور في بغداد وحتى تتناقله المجالس وغير الشباب وغير الشباب ، حداً ثهو نفسه ، قال : كنت يوماً عند عبد الله ابن المعتز فطلبت نعملي فلم أجده ، فجعلت أقول :

يا قومُ مَنْ لي بنَعْلى أو فى مصحَّف نَعْلِ وَكَانَ كَثَيْرِ يَقُولَ : فسار هذا البيت حتى رواه الصبيان . وكان كثير من أشعاره الأخرى يرويها الصبيان أيضًا ، وكثير منها يحكى قصة بؤسه من مثل قوله :

الآداب ۲ / ۱۳۷ وذیل زهر الآداب ص ۱٤۹ وتکملة الطبری ص ۸ ،۱۹، والنجوم الزاهرة ۳ / ۲۰۰

<sup>(</sup>۱) راجع فی جحطة وأخباره وأشعاره ال تاریخ بغداد ٤/ ٥٦ والفهرست ص ۲۱۶ ومعجم الأدباه ۲/ ۲۶۱ وابن خلکان ال والدیارات ص ۲۱ ، ۲۷ ، ۹۷ وزهر

أنا الذى حُبُّ أَهلِ البيتِ أَفقرَه فالْعَدل مستغبِرٌ والجَوْرُ مُبْتَسِمُ

وهو يعلم لبؤسه من بعض وجوهه بتشيعه لأهل البيت كما أسلفنا ، وكأنما عملت عوامل كثيرة على أن يعيش معيشة بائسة أكثر جوانبها ضيق وإقلال في الرزق ، وليس المهم أن يعيش تلك المعيشة ، ولكن المهم أن تتعمق أحاسيسه وأن يتصدر عنها بمثل قوله :

أَحْمَدُ الله لَم أَقَلْ قطُّ يَا بَدْ رُ وِيا مُنْصِفاً وِيا كَافُورُ لا ، ولا قلت أين أين الشواه \_\_\_ينُ ووزَّانُنا وأين البنور(١) لا ، ولا قبل : قد أتاك من الضَّيْ عة بُرُّ موقَّرٌ وشَعير أنا خلو من المماليك والأَمْ لاك جَلْدٌ على البكلا وصَبُور ليس إلا كُسَيْرةٌ وقُدَيْحٌ وخُلَيْقٌ أَتَتْ عليه الدهورُ ليس إلا كُسَيْرةٌ وقُدَيْحٌ وخُلَيْقٌ أَتَتْ عليه الدهورُ

فهو ليس ممن يخدمهم الغلمان وتكتظ بهم داره من مثل بكر ومنسف وكافور ، وهو ليس ممن يحتاج إلى ميزان ووزان يزن الحصاد ، لأنه ليس من أصحاب الضياع الذين يكب نون من ضياعهم البرا والشعير . ليس عنده أملاك ولا مماليك إنما عنده الجلد والصبر على احمال حياة الشظف والحرمان ، عنده ما يتقوته من كسرة وقدح ماء وثوب خكت أكل الدهر عليه وشرب ، وقلبه يمتلئ حسرة ولوعة ، فغيره يتقلب في أعطاف النعيم وهو يتقلب في أشواك الحسرات والشقاء والعناء ، يقول :

الحمد لله ليس لى كاتب ولا على باب منزلى حاجب ولا حمارً إذا عزمت على ركوبه قِيلَ جحظة راكب ولا قميص يكون لى بدلا مخافة من قَميص الذاهب وأجرة البيت فهى مُقْرِحة أَجفانَ عينى بالوابل الساكب

<sup>(</sup>١) الشاهين هنا : عمود الميزان .

إن زارفى صاحب عزمت على بيع كتاب لشبعة الصاحب فهو ليس من أصحاب الجاه والسلطان فلا كاتب له ولا حاجب ، بل ليس من أصحاب الوجاهة والثراء فلاحمار له يركبه لقضاء مهماً ته كسي كسوة حسنة ، ولا قميصله جديد بدلا من قميصه البالى، وما أشد كدره ، فأجرة البيت وعجزه عن سدادها ينغصانه ، بل يُسكيانه ،حتى لقد تقر حت أجفانه اكثرة بكائه ، ولامن رحيم يرق قلبه له أو يعطف عليه . وحتى إن زاره صاحب لم يجد ما يغذوه به ويطعمه له إلا أن يبيع كتابًا من كتبه يشترى له به بعض ما يقيم أود ه . فيا للبؤس وياللظلم الصارخ الذي جعل أبناء الشعب يتكثد حون ويتضنون والحكام يتجشئون ويقطفون عماراً الشك في حرفته الأدبية وتا ليفه وما ينظم من أشعار ، فيقول :

حسبى ضَجِرْتُ من الأَدَبُ ورأَيته سببَ العَطَبُ وهجرتُ إعرابَ الكلا م وما حفظت من الخُطَبُ ورهنتُ ديوان النَّقا تض واسترحتُ من التعب

فهو قد صمم على أن يهجر حرر فة الأدب التي لم يجن منها سوى الشقاء والعناء أما كتاب النقائض بين جرير والفرزدق فمع نفاسته رَهمَنه ليَسلُدَّ به رَممَقه ، وكأنما أحس فيه وفي غيره من كتب الأدب التي صمعً على هجرانها أعباء ثقالا كانت تبهظ كتفيه ، فهو يتخلص منها ليريح ويستريح .

وكان طبيعياً أن يشتد سخطه – مع أبناء الشعب – على فساد الحياة السياسية في عصر المقتدر وأن يصب جام غضبه على الوزراء الذين كانوا يعتصرون الشعب ليعيشوا هم والحلفاء والقواد في النعيم ، ولا ضير من أن يعيش الشعب في الجحيم ، لذلك كان طبيعياً أن يتمنى للوزراء أن تتحييق بهم الكوارث حتى يتخلص الشعب من ظلمهم وفساد حكمهم . ويتروى أن بعض أصدقائه دخل عليه في عصر المقتدر ، فقال له : ما تتمنى ؟ فقال ترواً : لم يبق لى مننى غير نكبات الوزراء ، فقال له : قد نكب ابن الفرات ، فقال جحظة على البديهة :

أَحسنُ من قهوة معتقة تخالها في إنائها ذهبا

من كف مَقْدودة منعَمة تَقْسمُ فينا ألحاظُها الوَصَبا<sup>(۱)</sup> نعمة قوم أزالُها قَدر لم يَحْظَ حُرُّ فيها بما طلبا

فقد أفرحته نكبة ابن الفرات وانتشى بها كما ينتشى السكارى بالحمر نشوة لا تَعَد لها نشوة . ويشمت به لأن أحداً لم يُصب شيئاً مما كان فيه من نعمة ، وإنه ليضيق به كما ضاق به الشعب ، إذ كان يملأ الأرض ظلماً وشراً ونُكراً ، وإنه ليبغضه ويبغض دولته التي حرمت الأحرار كل برر وكل خير . وكان يكثر من هجاء البخلاء الأشحاء الذين يقدمون الطعام للضيوف على كره منهم ، وكثيراً ما يصوغ هذا المجاء في قالب فكه من مثل قوله في صديق :

دعانى صديقً لى لأكل القطائفِ فأمعنتُ فيها آمناً غير خائفٍ فقال وقد أوجعتُ بالأكل قلبه رُوَيْدَك مَهْلاً فهي إحدى المتالفِ فقلت له: ما إن سمعنا بهالكِ ينادَى عليه : يا قتيلَ القَطَائفِ

وكانت القطائف صادفت منه مسغبة وجوعاً شديداً ، فأكل منها أكل النهيم وصديقه ينظر إليه شرَّراً ، فقال اه: إنى أخاف عليك التخمة ، بل التلف والهلاك، فردًّ عليه هذا الرد الظريف . وله فى قوم بخلاء يحفظون القرآن :

قد حفظوا القرآن واستعملوا ما فيه إلا سورة المائيدة وتُرُوّى له أبيات مختلفة من هذا الطراز تدل على أنه كان حلو الدعابة على الرغم من قبح وجهه ورثاثة ثيابه. وله هجاء كثير لاذع يدل على أنه كان سريع الإحساس طويل اللسان. ولم يكن يخشى أحداً فهو يهجو الوزراء والحجناب وغير الحجاب والوزراء، وخاصة البخلاء منهم، وكانوا يتحامونه لما يعلمون من شيوع شعره على ألسنة الصبيان في الشوارع والأزقة. ومن قوله في ثقيل:

يا لفظة النَّعْي عوت الخليل يا وَقْفَة التَّوْدِيع بين الحُمولْ

<sup>(</sup>١) مقدودة : رشيقة القد . الوصب :

يا طلعة النَّعْشِ ويا منزلا أقفرَ من بعد الأُنيسِ الحلولْ يا نعمةً قد آذنت بالرَّحيلْ ونكسةً من بعد بُرْءِ العَلِيل

ويستمر طويلا في وصف الثقيل بمثل هذه الصفات التي تجعله تمثالا لكل شر ، وكأنما تجمعت له شرور الحياة في أسوأ صورها ، لكى يتصمه بما يشاء منها ، وتتوالى الشرور في أبشع هيئاتها ، ويضع بينها طلعة النعش ونكسة العليل . وكان يلم بالديارات ، وقد روى الشابشي له بعض أشعار في الخمر كان يغنيها على طنب وره من مثل قوله في دَيْر أُشموني ولهوه فيه :

سَقْياً لأَشمونى ولذَّاتها والعيشِ في بين جَنَّاتها وحاناتها سَقْياً لأَيام مضتْ لى بها ما بين شَطَيْها وحاناتها

ويبدو أن إلمامه بالأديرة كان قليلا لقلة أشعاره فيها ، وربما كان الذي أقعده عنها بؤسه الذي كثيراً ما كان يرافقه . وله في الغزل بعض قطع وأبيات طريفة من مثل قوله :

فقلتُ لها : بَخِلْتِ على يَقْظَى فجُ ودِى فى المنام لمستهام ِ فقالت في الله على يَقْظَى وتطمع أن أزورك في المنام

وقد توفى سنة ٣٢٣ عن سن عالية ، ويقال إنه عاش نحو قرن ، ولعل فيما أسلفنا من أشعاره ما يصوّر شاعريته الحصبة . وقد أسقطنا من أشعاره ما كان يستخدمه من الألفاظ والأساليب العامية ، وهي أثر من آثار شعبيته واختلاطه بالعامة في بغداد .

## الخُبُوزُ أُرْزِيِّ"(١)

اسمه نصر بن أحمد ، شاعر بصرى ، كان أميًّا لا يكتب ولا يقرأ ، وكان يَخْسِزُ خُسِرْ الأرْز في دُكَانه بِمِرْبِكَ البصرة يتكسب بذلك معاشه، وفي أثناء عمله كان يُنشد أشعاره المقصورة على الغزل ، والشبابُ والناس يزدحمون عليه لاسماع شعره ، ويتعجَّبون من حاله وأمره ، وشعره يذيع في الناس لقرب مأخذه وسهولته . وعُني بعض معاصريه ممن كانوا ينتابون د كيَّانه بجمع أشعاره ، وجمعوا له ديوانيًا ، وفي معهد المخطوطات بالجامعة العربية نسخة مصورة منه ، ويقول المسعودي فيه : « أحد المطبوعين المجوّدين في البديهة المعروفين بالغزل » . ويقول أيضاً : « أكثر الغناء المحدث في وقتنا هذا من شعره » . والحبز أرزى بكل ما قدمنا شاعر شعبي بالمعنى الكامل ، فهو من بيثة شعبية ، صاحب صناعة وحرفة ، وهو أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ، وشعره يدور على كل لسان في بلدته والشباب والصّبهية ينشدونه في كل مكان والمغنون يغنُّون فيه على جميع آلات الطرب. وقدم بغداد فاستقبله أدباؤها وشبابها استقبالا حسناً لما كان قد سبقه إليهم من أشعاره الحفيفة السهلة العذبة . ومن الغريب أن نجد الثعالي في اليتيمة يقول إنه كان على وشك إهماله وكليُّ أشعاره لسفسفة كلامه ، لولا أن وجد من معاصريه من اهتم بجمع ديوانه ، فرأى أن يضمِّن كتابه « اليتيمة » لمُمعًا من شعره علقت بحفظه ، وفي الوقت نفسه رأى الإعراض عن التصفح لباني شعره وترك الفحص فيه عما لا يصلح لإلحاقه باليتيمة من مُلكَحه. وبذلك فوَّت على نفسه عملا أدبيتًا ونقديتًا جليلا كان يمكن أن يضيفه لكتابه ولا ينقص منه ، بل لعله يرفعه درجات، إذ يحتوى مادة شعرية شعبية كان جديراً أن تُعدَّرَض كاملة ، حتى يُرَى مدى ما حدث من تطور في اللغة الشعبية البصرية بالقياس إلى الفصحي ، سواء في جوانبها اللغوية أو الأسلوبية ، ويُرَى أيضًا مدى ما ظل بينهما من تواصل . ولكن هذا غاب عن

<sup>(</sup>١) انظر فى الحبز أرزى وحياته وأشعاره اليتيمة ٢/ ٢٦٧ ومروح الذهب ٤ / ٢٥٩ وابن خلكان فى نصر بن أحمد والنجوم الزاهرة

٣/ ٢٧٦ وديوان المعانى ١/ ٢٧٢ ، ٢٩٧ وزير الآداب وزيل زهر الآداب ص ١٤٩٠ .

ذهنه ، وأكبر الظن أنه إنما اختار أشعاراً ليس فيها عامية . ومع ذلك فنحن نؤمن بأن الفوارق حينئذ بين العامية والفصحى لم تكن واسعة . ومن مُلكَحه التي رواها له قوله :

خليلً هل أبصرتما أو سمعتُما بأكرم من مولًى تمثّى إلى عَبْدِ أَى زائرًا من غير وَعْدِ وقال لى أصونُك عن تعليق قلبك بالوَعْدِ فما زال كأش الوصل بينى وبينه يدور بأفلاك السعادة والسَّعْدِ فطورًا على تعضيض تفاحة الخَدُّ

وفى كلمة أصونك عن تعليق قلبك ما يصور رقيَّتَه وأنه يَخَشَى عليه من تعلق قلبه بالانتظار ، والبيتان الثالث والرابع جيدان فى التصوير . وبما روى له الثعالبي أيضًا من مُلكَحه قوله :

كم أناس وَفَوْا لنا حين غابوا وأناس جَفَوْا وهم حُضَّارُ عِرْضوا ثم أعرضوا واستالوا ثم مالوا وجَاوَرُوا ثم جاروا لا تَلُمْهم على التجنَّى فلو لم يتجنَّوا لم يَحْسن الإعتذارُ

والأبيات زاخرة بجناسات وطباقات تدل على أنه كان يمَهْقُه صنعة الشعر وصناعة البديعيين فيهافقها حسناً. فوفوا تقابل «جفوا» وغابوا تقابل «حُضَّار» وبين كل كلمتين متعاقبتين في البيت الثاني جناس وطباق محكمان ، وحسن التعليل واضح في البيت الأخير . والكلمات عذبة حُلْوة خفيفة . ومن مُلحه قوله :

رأيت الهلال ووجه الحبيب فكانا هلالين عند النَّظَرُ فلم أَدْرِ من حَيْرتى فيهما هلال اللَّجَى من هلال البشر ولولا التورُّد في الوَجْنَتَيْنِ وما راعني من سواد الشَّعرُ لكنتُ أَظن الهلال الحبيبَ القَمَرُ

والحيال جميل ، وأحاله إلى طرفة نفيسة حقما بتلك الحيرة التي انتابته، فلم يَكَدُّر أين هلال الدُّجَي وأين هلال البشر ، ثم أخذ يتأمل ، وبعد أناة طويلة لاحظ

تورُّدَ الوجنتين وسواد الشعر فعرف أين الهلال وأين الحبيب وإلا ظل غارقاً في حيرته . ومن مُلكَحه :

قد كان لى فيا مضى خاتم فاليوم لو شئت تمنطَقْتُ بِهُ وذُبْتُ حتى صِرْتُ لو زُجَّ بى فى مُقْلة النائم لم ينْتَبِهُ

وهى مبالغة واضحة فيا أصابه من ضناً بسبب حبه وشقائه فيه وعذابه . فحتى المبالغة التى كانت قد أخذت تشيع بين الشعراء نجدها عنده ، وكأنه توفير على الشعر في عصره وقبل عصره حتى استقامت له ملكته ، وحتى تمثيله بجميع مقوماته وخصائصه . وكان خفيف الروح فكها مما جعله محبوباً عند أهل البصرة في حياته وبعد مماته . ومن طريف ماله قوائه في قلة الطعام على مائدة أحد أصدقائه :

ولعمرى كان الخوانُ ولكنْ لم يكن ما يكون فوق الخِسوانِ وجِفانِ مثل الجَوابِ ولكنْ ليس فيهن ما يُرَى بالعِيانِ(١) فإذا ما أدرتُ فيها بَنساني لم أَجدُ ما أَمسُه بِبَنانِ إِنني ما ضغٌ على غَيْر شيء غير صَكَ الأَسنان بالأَسنانِ ترجع الكفّ وهي أفرغ منها عند مَدِّى لها فَدأْبي وشاني

والأبيات تدل على روح الدعابة عنده وأنه كان جميل المحضر عذب الفكاهة خفيف الظل على نفوس مواطنيه وعلى الشباب البصرى خاصة مما جعلهم يتعلقون به تعلقاً شديداً. ويبدو أنه نظم بجانب مقطوعاته التي كان ينشدها في خبزه للأرز قصائد طويلة ، فقد أشار من ترجموا له إلى قصيدة طويلة طنانة استهاتها بقوله:

بات الحبيبُ منسادى والسُّكُرُ يَصْبِغُ وَجْنَتْيهِ وواضح مما أنشدناه له أنه كان عذب الشعر رقيقه وهو شعر شعبى بالمعنى الدقيق ، فقد نظمه صانع من صناع الشعب، لم بكن يحترف صنع الشعر للتكسب

به وعرَّضه على الحلفاء وغير الحلفاء ليمنحوه الجوائز المالية الضخمة ، فهو ليس ممن يقدمون شعرهم للطبقة الأرستقراطية إنما هو شاعر شعبي يقد م أشعاره للجمهور، متبغياً إرضاءه بتصويره لأحاسيسه في الغزل، وباتخاذه لنُغتَه السهلة التي لا تجد في فهمها أي عسر أو مشقة . وقد لبنَّي نداء ربه سنة ٣٣٠ للهجرة ، ويقول المسعودي أشيع أن الوزير البريدي غَرَّقه لأنه كان هجاه ، وقيل : بل فرَّ من البصرة إلى هجر والبحرين وتوفي هناك ، ومهما يكن فقد حزنت البصرة وشبابها لوفاته ، وظلت ذكراه ماثلة لأهلها طويلا .

# الفصرالاتامين نشاط النثر

١

### تطور النثر

رأينا في كتاب العصر العباسي الأول كيف أن النثر العربي تطوَّر تطوراً خطيراً ، فقد حملت أوانيه الثقافات الأجنبية المختلفة من يونانية وفارسية وهندية وسريانية حَمَّلًا لا يزال يروع الباحثين ، وَكَأَنَمَا كَانَ فِي اللغة العربية طاقات مستكنَّة لكي تحمل في يُسْر هذه الثقافات ولا تتأبَّى عليها ، واشتهر كثيرون بالنهوض بهذا العمل وفي مقدمتهم ابن المقفع. ثم رَعَت الدولة الترجمة ، وأنفقت عليها إنفاقات هائلة ، بحيث كاد أن لا يبنى كتاب نفيس في الثقافات المذكورة إلا نُقل إلى العربية وبحيث يمكن أن يسمتّى العصر العباسي الأول عصر النقل والترجمة . وظلت من ذلك بقايا إلى هذا العصر ، وتحول المترجمون فيه يعيدون النظر فى كثير مما تُرْجم في العصر الماضي ، وكانت عامة ُ النرجمة فيه حرفية ، فالفقرة من الفقر في كتاب تُتُتَرْجَمَهُ حرفيًّا ، اللفظة مقابل اللفظة ، مما قد يصيب الكلام بشيء من الالتواء أو التعثر أو الاضطراب في التعبير . وكان ذلك دافعًا للمترجمين أن يعيدوا النظر في كثير مما تُرْجم وأن يترجموه ثانية على أساس جديد ، هو ترجمة المعانى\الترجمة الحرفية، بمعنىأن المترجم يقرأ الفقرة وينقل معناها كما ارتسم فىذهنه دون التقيد الحرف حتى يطِّرد نسق الكلام ولا يظهر فيه شيء من الاختلال الذي كثيراً ما تدفع إليه الترجمة الحرفية. وحقًّا من المترجمين الأوائل من استطاعوا أن ينفذوا إلى هذه الطريقة الثانية للترجمة مبكرين ، على نحو ما هو معروف عن ابن المقفع وترجماته ، ولكنه كان يُعبَدُّ شاذًّا وعُدًّ في الوقت نفسه من بلغاء العربية ، لأننا قلما نحس عنده نشاراً أو التواء أو انحرافًا من شأنه إفساد التعبير،

إلا ما قد يكون أصاب بعض رسائله لطول المسافة بيننا وبينه ، وما أدخلته أيدى النسَّاخ على مر العصور فى كتاباته، من بعض الحلل . وهو على كل حال خلل قليل جدًّا، وبين أيدينا ترجمته لكليلة ودمنة ، وهي من أروع الترجمات القديمة ، وتدك ل محق على أنه كان أحد بلغاء العربية لعصره . ولكن ابن المقفع يُعدَد شخصية نادرة بين مترجمي العصر العباسي الأول ، إذ لم يكن لكثرتهم بلاغته ولا فصاحته ، لذلك أحسَّ المترجمون في العصر العباسي الثاني عندهم غير قليل من الانحراف في التعبير ، وتنبُّهوا إلى أن ذلك جاءهم من الترجمة الحرفية ، فأخذوا يعيدون ترجمة كثير مما نقلوه . وكان هذا كسَسْبًا للنُّمرُ العربي فإن الضَّيْمَ الذي كان يداخل الترجمات أخذ يزايلها. واتبع حنين بن إسحاق ــ أكبر مترجمي العصر - منهجيًا في ترجمته أن يجمع للكيتاب المترجمَم كلُّ ما يمكنه من محطوطاته، وأن يعارضها بعضهاعلى بعض مقابلا بين عباراتها، محاولا أن يستخلص منها المعانى بكل دقة . وهو أستاذ المترجمين والترجمة في العصر العباسي الثاني الذي وضع بقوة فكرة ترجمة المعانى لا ترجمة الألفاظ أو الترجمة الحرفية . وكان يتعسمل بين يديه كثير من الشباب في مقدمتهم ابنه إسحق وابن أخته حبيش ، يترجمون حسب منهجه ، وهو يراجعهم ويُصُلُّح لهم بعض ما ترجموه على هدى طريقته الجديدة . وكان من الكتب التي أعادت ترجمتها هذه المدرسة كتابُ الحطابة الأرسططاليس، ترجمه إسحق بن حنين ويَنصُ ابن النديم في الفهرست على أنه كان قد نُـقل قبل ذلك نقلا آخر ، ولا يعيِّن صاحبه ، غير أنه يسميه ، النقل القديم ، . وقد يقال إذا كانت الترجمة في هذا العصر أصلحت الترجمات القديمة ، وبـَدَتْ في أسلوب عربى مستقيم ، فلماذا يبدو الحلل والاضطراب الشديد في ترجمة مـَتَّى بن يونس لكتاب أرسططاليس عن الشعر ؟ وأكبر الظن أن هذا الاضطراب والحلل مصدرهما أن موضوع الكتاب وهو المأساة وما اتصل بها من الشعر القصصي لم يرتسها في ذهن مَتَّى رسما بَسِّناً ، إذ كان السريان – مثل العرب – لا يعرفون شيئًا عن الشعر اليوناني وفنونه التي ظهرت عندهم القصصية والغناثية والتمثيلية ، وهذا هو السبب فيا أصاب ترجمة كتاب الشعر لأرسطو عند متتَّى من تعثر وخلل. وقد يكون الحلل والتعثر موجودين في الأصل السرياني الذي نُقل عنه الكتاب . على كل حال انتقلت الترجمة في هذا العصر نقلة واسعة ، فقد أخذ المترجمون يتمثلون المعانى التي ينقلونها ويتسيغونها ثم يترجمونها إلى لغة عربية فصيحة لا تشوبها شوائب الترجمة الحرفية القديمة . والذي لا ريب فيه أن معرفتهم بخصائص العربية كانت أدق من معرفة أسلافهم ، إذ ذليها لهم علماء اللغة والبيان ، وكانت قد ألفيت كتب كثيرة في بيان طوابعها ومقوماتها ، مما عرضنا له في غير هذا الموضع ، وهذا نفسه يتلاحظ في أخذ ينشأ منذ العصر العباسي الأول من الأساليب الفلسفية والعلمية ، فإن هذه الأساليب لانت وأخذ يزايلها الالتواء ، بل أخذ يجرى فيها الاستواء والتناسق ، وكأن الفلاسفة والعلماء أخذوا أنفسهم بإرادة قوية في التثقف بالعربية . وليس ذلك فحسب ، بل أيضاً بالسيطرة على أساليبها سيطرة تقيم تلاؤمياً وتوازيًا دقيقين بين الألفاظ والمعانى التي بالسيطرة على أساليبها من شارك في الشعر والنثر مثل الكندي أول فيلسوف بالمعنى بالكمل ظهر عند العرب، فقد أثرت عنه بعض أشعار ، كما أثرت عنه بعض رسائل جيدة ، سنعرض لها في موضع آخر ، فهو قد أتقن العربية وفقه أسرارها وخصائصها فقها جيداً ، ونضرب لذلك مثلا من أسلوبه الفلسفي ، وفيه يتحدث عن صانع فقها جيداً ، ونضرب لذلك مثلا من أسلوبه الفلسفي ، وفيه يتحدث عن صانع فقها جيداً ، ونضرب لذلك مثلا من أسلوبه الفلسفي ، وفيه يتحدث عن صانع فقها جيداً ، ونضرب لذلك مثلا من أسلوبه الفلسفي ، وفيه يتحدث عن صانع فقها جيداً ، ونضرب لذلك على وجوده ، يقول (١) :

وإن في الظاهرات للحواس ، أظهر الله لك الخفيات ، لأوضح الدلالة على تدبير مدبير أول ، أعنى مدبراً لكل مدبر ، وفاعلا لكل فاعل ، ومكوناً لكل مكون ، وأولا لكل أولا ، وعلة لكل علة ، لمن كانت حواسه الآلية موصولة بأضواء عقله ، وكانت مطالبه وجدان الحق وخواصه [معرفة] الحق وغرضه الإسناد للحق واستنباطة والحكم عليه . والمنزكي عنده - في كل أمر شتجر بينه وبين نفسه - العقل . فإن من كان كذلك انهتكت عن أبصار نفسه سيجوف (۱) سكرف الجهل ، وعافت نفسه مشارب عكر العبب ، وأنفت من توليج (۱) ظلم طلبه وأنفت من ركاكة معالجة الزهو ، واستوحشت من توليج (۱) ظلم على الشبهات ، وخرجت من الريب على غير تبين ، واستحيت من الحرص على

<sup>(</sup>٢) سجوف : أستار . سدف: ظلمات.

 <sup>(</sup>٣) تولج : دخول .

<sup>(</sup>۱) رسائل الكندى انفلسفية تحقيق الدكتور محمد عبدالهادى أبى ريدة (طبع مطبعة الاعباد بمصر) ص ۲۱۶.

اقتناء ما لا تجد ، وتضييع ما تجد ، فلم تضاد ذاتها ولم تتعصب لأضدادها . فكن كذلك ، كان الله لك ظهيراً ، أيها الصورة المحمودة والحوهر النفيس يتضح لك أن الله ، جل ثناؤه ، وهو الإنية (الموجود) الحق التي لم تكن ليسسا أبداً ، وأنه هو الحي الذي البداً ، وأنه هو الحي الذي لا يتكشر بتية ، وأنه هو العلة الأولى التي لا علة لها ، الفاعلة التي لا فاعل لها ، المتممة ، التي لا متمم لها . . . وإن في نظم (انتظام) هذا العالم وترتيبه وفعل بعضه في بعض وانقياد بعضه لبعض وإتقان هيئته على الأمر الأصلح في كون كل كائن وفساد كل فاسد وثبات كل ثابت وزوال كل زائل لأعظم دلالة على أتقن تدبير » .

والقطعة تدل بوضوح على مهارة الكندى البيانية ، وأنها لا تقف عند فصاحة التعبير ، بل تتعدى ذلك إلى إدخال تلاوين من التكرارومن الصور البيانية، وما المعنى الذى يريدأن يوضحه الكندى؟ إنه يريد أن يقول إنما يبصره الإنسان من ظواهر الكون ويحسه من مشاهده ويراهمن نظامه واتساق أجزائه دليل على أن هناك مدبراً أعلى للكون، وضع له قوانينه ، التي تحول بينه وبين أي اختلاط أو اضطراب ، كما يشهد بذلك نظامه الذي يخلومن كل عوج وخلل وفساد ، ولكنه أخرج هذه الفكرة في صورة فلسفية مُطْنْنَبَةَ، وهو في إطنابه لا ينسي خصائص الأسلوب الأدبي وجمال الترادف فيه على نحو ما نرى في قوله : «أعنى مدبراً لكل مدبر ، وفاعلا لكل فاعل ، ومكوّناً لكل مكوّن ، وأولا لكل أول ، وعلة لكل علة » ، فقد عبّر عن معنى واحد بعدهس كلمات متوالية، ليقوى المعنى، وليضيف إليه شيشًا من الجمال الذي يلاحظ في التكرار الصوتي . وهو لا ينسي أيضًا ما في الأسلوب الأدبي من روعة التصوير التي تخلب ألباب السامعين ، على نحو ما نقرأ في قوله : « فإن من كان كذلك انهتكت عن أبصار نفسه سُجوف سُدَف الجهل ، وعافسَت نفسه مشارب عـكر العُبجُب، وأنفت من ركاكة معالجة الزهو ، واستوحشت من تولُّج ظُلُمَ الشبهات » ، والصور متلاحقة في هذه العبارات ، وكأننا بإزاء كاتب أدبى لاكاتب فلسنى . وفي ذلك ما يدل بوضوح على التقاء الفلسفة بالأدب بل على امتزاجهما ، فهذا الكندى الفيلسوف يعرض فلسفته في أسلوب أدبى يشتمل على غير قليل من الروعة البيانية . وتلقانا في أسلوبه اصطلاحاته الفلسفية كاصطلاح ( الإنسَّة ) بمعنى (الموجود) واصطلاح (ليس) بمعنى المعدوم و (أيس) بمعنى الموجود. وهذه الاصطلاحات لا تجور على العبارات فى الأسلوب ، بل يندمج فيها لقدرة الكندى كما قلنا آنفاً على المزج بين العبارة الفلسفية والعبارة الأدبية .

وحقًّا لم يكن منَن وراء الكندى من المتفلسفين يبلغون مبلغه في العربية والوقوف على أسرارها وخصائصها الأدبية ولكن من الحق أنهم جميعاً عننوا بفصاحة عباراتهم وسلامتها بقدرما استطاعوا حتى عند من كان منهم ينادى باتخاذ مقاييس البلاغة اليونانية معياراً للفن البياني في النثر . ومرَّ بنا في غير هذا الموضع أنه كانت هناك ثلاثة أذواق: ذوق ينادىبالرجوع إلى اليونان ومعاييرهم البلاغية، وكان يمثله المترجمون السريان ومن التفَّ حولهم من الكتبَّاب الذين كانوا يعكفون على النظر في علم النجوم وفي المنطق والفلسفة والذين كانوا يتحدثون دائمًا عن الكَوْن والفساد، وسمَّع الكيان ، والكيفية والكمية ، والجوهر والعرض ، ورأس الحط النقطة ، والنقطة لا تنقسم مما كانوا يقرءونه في الكتب المترجمة ، على نحو ما يصور ذلك ابن قتيبة في مقدمة كتابه «أدب الكاتب». وكان يقابل هذا الذوق المجدد إلى أبعد حدود التجديد حتى ليرفض المقاييس العربية ذوق كان يرتضى هذه المقاييس، بل كان يرى خَطَلَ الاحتكام إلى سواها ، فالأدب أدب عربى له ملكاته الراسخة ، وله أساليبه الموروثة المصفيَّاة . وينبغي ألا نعدل عن معاييره الذاتية إلى معايير أخرى ليست من طبيعته ولا من بيئته . وكان يمثل هذا الذوق علماء اللغة المحافظون ومن سار في فلكهم . وبين الذوقين كان هناك ذوق ثالث معتدل ، لا يغلو غلو الأولين في رفض المقاييس العربية ولا غلو الأخيرين في رفض المقاييس الأجنبية ، بل يقف موقفاً وسطاً بين الطرفين المتعارضين ، فهو يعتد ً بالمقاييس العربية ويأخذ منها ما يوافق العصر ويلائمه ، وهو ينظر في المقاييس الأجنبية ويأخذ منها ما يتفق وروح البيان العربي . وكان يمثل هذا الذوق المتكلمون على نحو ما يلاحـَظ في كتاب « البيان والتبيين» للجاحظ ، وهو فيه يَعشرض ملاحظات العرب منذ الجاهلية عن البيان ومقوماته ولا يكاد يترك ملاحظة هنا أو هناك لخطيب عربي إلا ويسجِّلها، وينقل عن الهند واليونان والفرس آراءهم ـ التي استطاع الحصول عليها ـ في البلاغة دون أن يُعمُّلي فريقاً على فريق أو ينصر فريقاً ضد فريق .

وكانت بيئة المتكلمين أسبق من البيئتين الأخريين في وضع قواعد البلاغة النثرية ، إذ أخذت تحاول منذ العصر العباسي الأول وضع هذه القواعد ، وكان من أم ما دفعها إلى ذلك تدريبُ الشباب على المهارة في الحطابة والبيان وكيف يتغلب على الخصوم في حيجاجه وجدله. وكانت المناظرات مندلعة بينها وبين أصحاب الفرق الأخرى ، وكانت تندلع أحياناً فيا بين أفرادها، فكثر كالامهم عن صفات الحطيب وجهارة صوته ووضوح عبارته وخلابتها وملاءمة كلامه السامعين وما يحسن من حركاته وإشاراته ودقة أدلته وبراهينه ، وكيف يتقرع حجة الخصم بالحجة الناصعة وكيف ينقض كلامه نقضًا . وأخذوا يحاولون مبكرين التعرف على مقومات البيان العربى ، ودار بينهم كلام كثير عن البلاغة وقواعدها البياقية وما ينبغي في ألفاظ العبارات أحيانًا من رشاقة وعلوبة وأحيانًا أحرى من جوالة ورصانة، وما ينبغي للمعانى من وضوح مهما دقيَّت مسالكها .وبحق لاحظ ابن تيمية أن هذه البيئة هي التي فرَقت بين الحقيقة والمجاز وأعدَّت لمباحث البيان العربي المعروفة (١). ويلقانا في هذا العصر الجاحظ وكتابه البيان والتبيين الذي ذكرفاه آنشًا ، وهو يشتمل على كل الملاحظات البيانية والبلاغية التي أوصى بها المتكلمون الأدياء، حتى يحوزوا لأنفسهم بياناً ناصعاً رائعاً . وتهمنا ملاحظات الجاحظ نفسه ، لأته هو الذي عايش العصر ، وترك آثاراً واضحة فيه، ومن أهم ما ردٍّ ده طويلا فكرة مطابقة الكلام للسامعين ، فلا يصح لمتكلم أن يكلم العامة بمصطلحات علم الكلام أو يكلم علما الكلام بكلام الأعراب الممثلي الغريب أو بكلام العوام المبتقل المست يقول : « قبيح بالمتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ المتكامين في خطبة أو رسالة أو في مخاطبة العوام أو في مخاطبة أهله . . أو في حديثه إذا حدث أو في خيره إذا أخبر وكذلك من الخطأ أن يجلب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام في صناعة الكلام، ولكل مقام مقال ولكل صناعة شكل (٧)». ولا يمل الحاحظ من الدعوة إلى الوضوح، وألا يوجز كاتب ولا عالم في كلامه حتى يصبح ألغازاً، وقد حمل على كتب الأخفش لما فيها من صعوبة وغموض ، كما حمل على كل تكلف ، يقول : « متى شاكل - أبقاك الله — اللفظ معناه ، وأعرب عن فـتحـُواه ، وكان لتلك الحال وَفَـْقـَّا، ولِلْمَلْكُ الْقَدْرُ

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان لابن تيمية ص ٣٤. (٢) الحيوان ٣٦٨/٣ والبيان والتبيين ١٤٤١.

لِغُمَّاً ، وخرج من سماجة الاستكراه وسلم من فساد التكلف كان قمينًا بحسن الموقع وبانتفاع المستمع ١١٥). وتحدث كثيراً عن جزالة الألفاظ وعذوبتها وعن تلاحمها وتتافرها وعن حسن موقعها في مكان وسوئه في مكان آخر ، كما تحدث عن دقة استخدام الكلمات ، يقول : « قد يستخف الناس ألفاظاً ويستعملونها ، وغيرها أحتى بللك منها ، ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر، والناس لا يذكرون السُّغب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة . وكذلك ذكر المطر ، لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في مواضع الانتقام، والعامة وأكثر الحاصة لا يَـفــُـصـلون يين ذكر المطر وبين ذكر الغيث» (٢٠) . ويتوقف مراراً ليشيد بجمال اختيار الألفاظ وجودة الصياغة والسبك وحسن الرَّصْف والنظم ، ونراه ينوَّه بالسجع وأثره في نهوس السامعين(٣) ، كما ينوه بالازدواج وما فيه من جمال(١) صوتى ، وكأنه هوالذي أعدُّ لهذين الأسلوبين كي يشيعا على ألسنة الأدباء منذ عصره ، وكان هو نفسه يستخدم الازدواج كثيراً في أسلوبه ، واستخدم السجع قليلا ، وتردُّدت على لسانه فنون بِلْمُ يُعْمِيةُ وَبِيَافِيةً كَثْيَرَةً ، مثل : الأسلوب الحكيم والاحتراس ، وكان يسميه إصابة المقدار ، والاعتراض ، والكناية والحقيقة والحجاز والاستعارة والتشبيه والتمثيل . وبذلك , هيئًا فيها بعد لابن المعتز أن يكتب كتابه البديع مصوراً فيه المحسنات البيانية والبديعية وفيه ينص على أن الحاحظ اكتشف بين تلك المحسنات محسنًا عقلينًا هو والمذهب الكلامي، ويريد به الجاحظ دقة حييل المتكلمين في الغوص على الحجج والعلل والمعادير . وظلت كتابات الحاحظ في البيان والتبيين وكذلك في الحيوان محازن لا تتفد للبلاغيين المتأخرين ، كل يأخذ منها حسب ذوقه وقدرته العقلية .

وقد مت بيئة اللغويين كتباً مختلفة ، منها ما يعتمد على رواية الأشعار الغريبة وبعض أخيار عن الأعراب مثل مجالس ثعلب ، ومنها ما يُعننَى بضبط ألفاظ وتفسيرها مثل كتابه «الفصيح» ، وأهم كتاب قدمته هذه البيئة كتاب الكامل للمبرد ، وهو معرض جيد لماذج من الشعر والنثر ، لا تبلغ في الغرابة مبلغ نماذج ثعلب في

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين ١/٤٠٨،٢٩٧ .

<sup>(</sup>١) اليان والتيين ٢/٧. ( ٢ ) البيان والتبيين ١ / ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين ١١٦/٢ .

مجالسه ، ولذلك شُغف الأدباء في عصر المبرد وبعد عصره بهذا الكتاب ، وعدُّوه أحدكتب الأدب الأربعة الأساسية . ونراه يتأثر بما كتبه الجاحظ عن فنون البيان ، فيشير إلى الحقيقة والحجاز والاستعارة ، ويتحدث عن الكناية ويوزّعها على ثلاثة أنواع ، فهي إما للتعمية وإما لتحاشي اللفظ الحسيس وإما للتفخيم (١)، ويجعل التشبيه أربعة أضرب ، فهو إما تشبيه مفرط ، وإما تشبيه مصيب ، وإما تشبيه مقارب ، وإما تشبيه بعيد (٢). والكتاب يمثل ذوقاً محافظاً ، فليس فيه أى شيء ينصل بآراء الأجانب في البيان والبلاغة ، وليس فيه أيُّ استضاءة بهذه الآراء . ومن الغريب أن نجد ابن قتيبة ، وسنعرف في موضع آخر أنه كان مثقفاً بالثقافات الأجنبية المعاصرة ، يجنح في ذوقه إلى هذه البيئة اللغوية المحافظة في كتابه « أدب الكاتب ، وقد مضى فيه يعرف الكُتَّاب بالاستعمالات اللغوية الصحيحة للكلمات ، فمن ذلك الطُّرب يذهب الناس إلى أنه في الفرح دون الجزع ، وليس كَلُّكُ إِنَّمَا الطرب خفَّة "تصيب الرجل لشدة السرور أو لشدة الجزع (٣) ، ومن ذلك المأتم يذهب الناس إلى أنه المصيبة ، يقولون كنا في مأتم ، وليس كذلك إنما المأتم النساء يجتمعن في الخير والشر ، والجمع مآتم ، والصواب أن يقولوا كنا في مناحة ، وإنما قيل لها مناحة من النوائح لتقابلهن عند البكاء(٤). ويظل يُفتح نحو خمسين بابنًا لتعليم الكُنتَّاب ألفاظًا يجب أن يعرفوا دقة استخدامها ، منها ما يتصل بأسماء الحيوان ومنها ما يتصل بأسماء الأفلاك ، ومنها ما يتصل بأسماء النبات ، ومنها ما يُعْرَفُ واحدَه ويُشْكُل جمعه ، ومنها مَا يتصل بالطعام أو الشراب أو الثياب أو السلاح . ويخرج من ذلك إلى أبواب تتصل بكتابة الكلمات من ذوات الألف أو الواو أو الياء إلى غير ذلك . وينتقل إلى أبواب تقويم اللسان ناصبًا فيها على ما يسبُّبه الدياع للعامة من الوقوع في الحطأ كأفعال تُهمْمَزُ والعامة تدع حذفها وما هو بالسين ويقولونه بالصاد وما جاء مفتوحاً وهم يكسرونه إلى جمَّم من مثل هذه المسائل . ويمضى إلى أبنية الأفعال ومعانيها وأبنية المسماء ويعانيها ، وفي أثناء ذلك يعقد بابيًا طريفيًا (٥) لما يتكلم به العامة من الكلام الأعجمي ، سواء

<sup>(</sup>١) الكامل المبرد (طبعة رايت) ص ٤١٢ . ليدن) ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الكامل ص ٥٠٦.

<sup>(</sup>٣) أدب الكاتب لابن قتيبة (طبعة (٥) أدب الكاتب ص ٢٦٥.

أكان أصله روميًّا أم نبطيًّا أم فارسيًّا أم سريانيًّا . والذوق العام في الكتاب ذوق لغوى محافظ شديد المحافظة.

ونلتقى بكاتب بغدادى تخرُّج على يد كتَّاب بغداد العظام ورحل إلى قرطبة ثم إلى القيروان والتحق بدواوين الدولة الأغلبية ورأس ديوان الإنشاء بها هو أبو اليسر إبراهيم بن محمد الشيباني المتوفي سنة ٢٩٨ وقد صِنّف على ضوء الذوقين اللذين وصفناهما للبيئتين السالفتين رسالة(١) بديعة في موازين البلاغة وأدوات الكتابة، سهاها الرسالة العذراء ، وهي أول رسالة تناولت بدقة صناعة النثر ، وهو يُشيد بهذه الصناعة ، ويطلب ممن يريد حِذْقها طول الاختلاف إلى العلماء ومدارسة كتب الحكماء ورسائل المتقدمين والمتأخرين والوقوف على الأشعار والأخبار والسير والأسمار والخطب ومحاورات العرب ومعانى العجم وحدود المنطق وأمثال الفُرْس ورسائلهم وعهودهم وسيرهم ، مع التزود بالنحو والتصريف واللغة والفقه وأبو اليسر بذلك كله يلتى بذوق علماء الكلام كما يمثلهم الحاحظ فيما حكاهمن الثقافات الأجنبية، كما يلتقي بعلماء اللغة والتصريف، فهو يستضيء بهم جميعًا . ويدعو من يريد التخصص بهذه الصناعة أن يمهر في نيزٌع آي القرآن الكريم ووضعها في مواضعها ، وكذلك الأمثال والأشعار وإن كانت الأخيرة لاتُسْتَحَبُّ في مُخاطبة الخلفاء، وهوفي هذه الملاحظة يستمد من الجاحظ مباشرة (٢) وقد استمد منه كثيراً في رسالته . والمهم أنه يشيد في تكوين ثقافة الأديب بالثقافة العربية ، ويضعها جنبًا إلى جنب مع الثقافات الأجنبية ، مما يدل بوضوح على أنه كان يتأثر ببيئة المتكلمين تأثراً عميقاً . ويتحدث عن زيّ الكاتب وحسن هندامه ، ويطالب – في إلحاح – كما طالب الجاحظ من قبله بالملاءمة الدقيقة بين الكلام وطبقات الناس من الحلفاء والوزراء والكُنتَّاب وولاة الثغور وقواد الجيوش

<sup>(</sup>١) في الطبعات السابقة من هذا الجزء الخاص بالعصر العباسي الثاني نسبت هذه الرسالة إلى الكاتب إبر آهيم بن المدبر متابعة للأستاذ محمد كرد على الذي نشرها في كتابه: « رسائل البلغاء » ونسبها إليه ، وتبين لي أخيرًا أن نسبتها إليه مخطئة وأن الرسالة من

صنع أبي اليسر الشيباني المذكور، بشهادة نصوص منها اقتبسها القلقشندى في صبح الأعشى . Y / T . EOV . EO1 / Y

<sup>(</sup> ٢ ) البيان والتبيين ١ / ١١٨ .

والقضاة والعلماء وذوى النباهة والظُرْف . ولابد - كما قال الجاحظ مرارًا وتكرارًا - من المشاكلة الدقيقة بين الألفاظ والمعانى ، حتى توضع الألفاظ فى مواضعها وتنزل مواطنها . ثم يتوقف - مهتديبًا بابن قتيبة - إزاء أبنية ينبغى تركها واستعمال أبنية أخرى ، فمثل الدعاء : « أبقاك الله طويلا » ليس مُسْتَحَبَبًا ، إنما المستحب وأطال الله بقاءك » مع أنه لافرق فى المعنى بين العبارتين ، ولكنهم جعلوا الثانية أرجح وزنًا وأنبه قدرًا .

ولابد أن يعرف الأديب لكل كلمة مكانها ، ويضرب مثلًا لذلك أن شخصًا كتب إلى داود بن خلف الأصبهاني معاصره صاحب مذهب الظاهرية عن شخص آخر على هذا النمط : «وإن قال كذا فقد خرج عن الملَّـة، والحمد لله » وردًّ عليه داودمتعجباً عن وضع الحمد في هذا المكان قائلا: «تحمد الله على أن تُخرّر جامرءاً مسلماً من الإسلام ، هذا موضع استرجاع ، وللحمد مكان يليق به ، وإنمايقال في المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون ، . ويَطُلُبُ أبو اليسر أن يوضع مع ذكر الشكوى مثل : « والله المستعان ، وحسبنا الله ونعم الوكيل » ، ومع ذكر البَّـلُـوَى : « نسأل الله دفع المحذور ، ونسأل الله صَرُّفَ السوء » ومع ذكر النعم مثل : « الحمد لله خالصًا ، والشكر لله واجبًا » . ويمضى في إثر الجاحظ ، فيقول إنه لا يجوز في الرسائل الإيجاز المفرط ولا استعمال الألفاظ المشتركة أو المبهمة ولا محاكاة الشعر فيما يجرى فيه من حذف أو ضرورات . ويحذّر من استعمال كلمة « إيّاك » ويحسُّر\_ ثقلها في مثل «كلمت إياك». ويُسبُدئ ويُعيد \_ على ضوء الجاحظ \_ في أن الألفاظ ينبغي أن توضع في مواقعها بدقة . ويدعو إلى الاستهلال في مقدمات الرسائل بحيث تشير في صدرها إلى المراد منها ، ويوصى بعدم إطالة المقدمات في الكتابة ، ويقول إنها ينبغي ألا تزيد عن سطرين أو ثلاثة . ثم يُفيض في أوصاف القلم واختيار مادته وطريقة بـَرْيه وأنواعه وأجودها ، ويوصى بعدم إغفال الصلاة على الْرسول عليه السلام. ويكُنْفت إلى كيفية كتابةالتاريخ بالقياس إلى الشهر، فَإِنْ كَانَ المَاضِي أَقِلَ مِن نصفَ الشهر قال الكاتب : لكذا لَيلة مضت من شهر كذا ، وإن كان الباقي أقل من النصف قال : لكذا ليلة بقيت . ويتحدث عن القراطيس والكتابة فيها وطبيِّها . ويشير – على هدى ابن قتيبة – إلى العناية

بميزان التصريف . ويعود إلى وضع الألفاظ في أماكنها ، ويتَنْهُمَي – كما نهي المتكلمون من قبل \_ مَن ايست له موهبة أدبية عن محاولة الانتظام في هذه الصناعة . وينقل عن أحد المتكلمين ، وهو العَـتَّابي ، رأيه في اختيار الألفاظ وصعوبته . وينصح الكاتب بيعرّض ما يكتبه في باكورة حياته على المختصين ليروا مقدار صلاحيته للصناعة . ويَنْهَى – على هدى الحاحظ – عن الألفاظ الحوشية والمبتذلة ، وينقل عنه إعجابه بالكتَّاب إذ قال: وما رأيت قومًا أمثل طريقة في البلاغة من الكُتَّاب، فإنهم التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعّراً وحشيتًا ولا ساقطاً سوقيتًا ﴾. ويعود إلى فكرة الوضوح الجاحظية ، وينقل عنه بعض كلامه . ويذكر أرسطو وينقل عنه بعض ما قاله في النَّاصْبة الَّتي تدل على اللفظ والإشارة والحط والعقد كأعلام الأفراح ، وينقل أيضًا عنه حمَدًه للإنسان وأنه الحي التاطق ، وهو بذلك يقترب من ذوق المتكلمين وانتفاعهم ببعض ما تُرجم دون الذوبان فيه . ويبيسُ أهمية الكتب الحبارة تحبيراً جيداً في استنزال الجبابرة وأنها قد تصنع ١٠ لا تصنعه الجيوش اللَّجبة . ثم يسوق صفحات جلَّبها من البيان والتبيين عن تعريف اليونان والروم والفرس البلاغة . ولا يكتني بذلك بل ينقل أيضًا الصحيفة الى دوَّنها الجاحظ عن الهنود في البلاغة ، ويتلوها بما دوَّنه عن بعض بلغاء العرب والمتكلمين مثل خالد بن صفوان وعمرو بن عبيد والحليل بن أحمد، وكل ذلك دليل واضح على أن أبا اليُسْر وضع نُصْبَ عينه في كتابته لرسالته العدراء ابن قتيبة والجاحظ ، واكن أثر الجاحظ وكتابه البيان والتبيين أبعد مدى وأعق أثراً .

وحتى الآن لم نتكلم عن كتاب يمثل بيئة المترجمين والمتفلسفة ومن كان ينهج فهجهم فى اللاعوة لمعايير البلاغة اليونانية ، ولعل خير كتاب قدمته هذه البيئة فى عالى النير والكتابة هو الكتابة هو الكتاب الذى نشر باسم نقد النير منسوباً إلى قدامة بنجعفر ، وقد تبين فيا بعد أنه جزء من كتاب البرهان فى وجوه البيان لإسحق بن إبراهيم بن سليان ابن وهب، وهومن أسرة ظلت تعمل فى دواوين الحلفاء العباسيين منذ المأمون ، وكان جده وزيراً المهتدى والمعتمد ، وتوفى سنة ٢٧٧ فبينه وبين حفيده جيل واحد مما يدل على أنه بمن عاشوا بأخرة من هذا العصر . ونراه فى مستهل كتابه يُزرى على كتاب الجاحظ : والبيان والتبيين ، وهذا طبيعي لأنه يمثل بيئة المتفلسفة على كتاب الجاحظ : والبيان والتبيين ، وهذا طبيعي لأنه يمثل بيئة المتفلسفة

والمترجمين التي كانت تعارض المتكلمين في مقاييسهم البلاغية ، لأنهم لم يستوعبوا في رأيه كتابات أرسطوفي المنطق والجدل والخطابة . وهو يفتتح كتابه بمباحث في العقل تدل على أنه شيعي إمامي ، ويعقد فصلا للقياس يحلله فيه على طريقة أرسطو ، ويقول إنه جُعل عماداً وعياراً على العقل كما جُعل البركار لتقويم الدائرة والمسطرة لتقويم الحط. ويفيض في مباحث تنصل بالأخبار وبالفقه . ويتكلّم عن بعض خصائص التعبير كما يتكلم عن الرمز ويقول إنه أتى منه كثير فى كتب المتقدمين من الفلاسفة وكان أكثرهم استعمالاله أفلاطون. ويعود إلى الحديث عن بعض خصائص العبارات وعن الأمثال والالتفات وعن المبالغة ويرتضيها متأثراً بأرسطو، ويعرض لمبحث الفصل والوصل بين العبارات وكذلك لمبحث التقديم والتأخير . ويقسم الكلام المنثور إلى خطابة وترسل واحتجاج وحديث ، وينوّه بالإيجاز الذي حذرًّ الجاحظ منه ، ويقول إن أرسطو وإقليدس كانا شديدى الإيجاز ، بينما امتاز بالإطناب جالينوس ويوحنا النحوى . ويعقد فصلا في نحو عشرين صحيفة ، أجمل فيه كتاب الجدل لأرسطو . وواضح أنه توسُّع في تشريعه للنثر العربي ووضُّعه لمعاييره في الأخذ عن كتابي أرسطو في المنطق والجدل. وهو أخذ " يبدو فيه الجفاف وأنه ينبو عن الذوق العربي ، ولذلك لم يملنق هذا الكتاب ترحيباً من المتأدبين . وكان لذلك أثره في أن نقاد العرب لم ينقلوا عنه شيئًا في كتاباتهم عن الخطابة والنثر ، إذ رأوه يحتكم إلى أشياء غير وثيقة الصلة بأدبهم ، ومن أجل ذلك ظل الكتاب وصاحبه مجهولين من عامة النقاد . ولا نبعد إذا قلنا إن بيئة المتكلمين هي التي سيطرت بما وضعته من معايير على أذواق الكتاب والأدباء في العصر ، وظل ذلك حقباً متطاولة ، وهي كما قلنا بيئة معتدلة كانت تزاوج بين المعايير العربية والمعايير الأجنبية بحيث ظلت أوضاع العربية قائمة ، كما ظلت مقوماتها حيثَّة ، مقومات تعتمد على التراث القديم وتتطور بما يلائم العصر والثقافات الحديثة ، تطوراً لا يتَجنُّني على العربية ، بل تجنى منه ثماراً رائعة ، غذاء للعقول وشفاء للقلوب والأرواح .

وعلى هذا النحوكان ذوق بيئة المتكلمين هو الذوق الأدبى العام ، وكان الملك أثره فى أن ازدهر النثر العربى وأخذت موضوعاته تتنوع تنوعًا واسعًا ، وقاد هذا الازدهار الجاحظ المتكلم المشهور ، إذ نراه يُعننَى بتصوير الطبقات فى مجتمعه ، فهو يكتب عن الأتراك والسودان والموالى والعرب والنصارى واليهود ، ويتَفسْسَحُ

للطبقات العامة ، فيكتب عن اللصوص والمككدين وحييكهم والقيان والمرأة . وكأنما أحدث موضوعات جديدة لكتب السَّمَر التي كانت تُقُر َ أَ في كل مكان . وكانت قبله لا تعدو بعض كتب الآداب الفارسية وبعض قصص الحب العربية وقصص البطولة والإسر اثبليات . وظل الاتجاه إلى ترجمة بعض القصص الفارسية قائمًا ، وكان أهم ما تُرجم في هذا العصر حكايات ألف ليلة وليلة واسمه بالفارسية هزار أفسان أي ألف حكاية . ويُفُهْمَ من كلام المسعودي عنه أن حكايات السنَّدباد لم تكن جزءاً منه في عصره ، بل كانت مستقلة . ويقول إن مؤلفها حكيم هندى يسمى السندباد ، وهي تشتمل على كتاب الوزراء السبعة ، والمعلم والغلام ، وامرأة الملك . ويذكر المسعودي أنه كانت هناك حكايات مماثلة تُرْجمت عن الرومية (١) . ومما تُرجم حينئذ أو قل مما استمدُّ من أصول فارسية كتاب التاج المنسوب إلى الجاحظ ، وقد ألَّفه أحد معاصريه وقدَّمه إلى الفتح بن خاقان وزير المتوكل ، وهو يصور نُنظُمُ الساسانيين حُكًّام الفرس قبل الإسلام وتقاليدهم . ومعنى ذلك أن النقل عن الفارسية ظل محتدميًا في هذا العصر ، وأكر أخذت الشخصية العربية تُشْبِت وجودها في قوة، فبمجرد أن تُرْجم كتاب ألف ليلة وليلة ألف محمد بن عبدوس الجهشياري المتوفى سنة ٣٣١ للهجرة كتابًّا على نسقه به ألفُّ حكاية من حكايات العرب وغيرهم . وظهرت في العصر كتب أسمار كثيرة ، كانت تتلهف عليها العامة ، وخاصة ما دار منها حول الحب وأقاصيصه أو حول الجن أو حول بعض النساء . وكثرت كتب النوادر والكتب التي تصوّر أحوال الحمقي وأقوالهم وأفعالهم ، وكتب الندماء والمنادمة ، وكذلك الكتب التي تصور أخلاق العامة مثل كتابات مساوئ العوام وأخبار السفلة والأغتام للصَّيْـمـَرى .

وكثرت كتب الأدب التهذيبي ، وممن أكثر منها ابن أبى الدنيا المتوفى سنة ٢٨١ وقد نُشر في القاهرة مختصر صنعه السيوطى لكتابه الفرج بعد الشدة ، وكانت له كتب مختلفة في مكارم الأخلاق. ومثله محمد بن خلف بن المرزبان

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك كله مروح الذهب ١/٧٧ ، ٢٥١/٢ .

المتوفى سنة ٣٠٩ وقد ترجم كتباً كثيرة عن الفارسية وله تصانيف حسان فى الأخا وأحوال الناس ، منها كتابه : « تفضيل الكلاب على كثير عمن لبس الثياب ومثلهما أبو بكر الخرائطى السامرى المتوفى سنة ٣٢٥ ، وله مكارم الأخلاق ومعالي ومحمود طرائقها ومراضيها ، نُشر بالقاهرة .

وبجانب كتب الأدب والسمر فتح الجاحظ موضوعاً جديداً ، هو وصف البلدان ، إذ ألثّ كتاباً فيه سماه كتاب الأمصار وعجائب البلدان تحدث فيه عن مكة وقريش والمدينة ومصر والبصرة ، وذكر خصائص كل بلدة وطباع أهلها وأثر البيئة فيها (۱) . ويبدو أنه اعتمد في وصف بعض البلدان على بعض الإخباريين مما جعله يخطئ في جوانب من كلامه على نحو مالاحظ المسعودي إذ يقول : « وقد زم عمرو بن بحر الجاحظ أن نهر مهران الذي هو نهر السند من نيل مصر ، ويستدل على أنه من النيل بوجود الماسيح فيه ، ولست أدرى كيف وقع له هذا الدليل ، ذكر ذلك في كتابه المرجم بكتاب الأمصار وعجائب البلدان . . لأن الرجل لم يسلك البحار ولا أكثر الأسفار . إنما كان ينقل من كتب الوراقين (۱) . وملاحظة لم يسلك البحار ولا أكثر الأسفار . إنما كان ينقل من كتب الوراقين (۱۱) . وملاحظة لمعاصريه موضوعاً جديداً للكتابة ، وكان بمن تابعه فيه معاصره اليعقوبي أحمد بن لمعاصريه موضوعاً جديداً للكتابة ، وكان منشور . وتعاقبت بعد ذلك الكتب في هذا الموضوع . والمهم أن الجاحظ أثار في كتابه بقوة فكرة البيئة وطوابعها في السكان ، الموضوع . والمهم أن الجاحظ أثار في كتابه بقوة فكرة البيئة وطوابعها في السكان ، وقد كتبه بأسلوبه الأدبي البارع .

4

#### الخطابة والمواعظ والنثر الصوف

ضعفت الحطابة السياسية في هذا العصر ، كما ضعفت الحطابة الحفلية ، فكلاهما أصبح شيئًا نادرًا ، وحتى ما بني منهما إنما هو شظايا قليلة كتلك الشظايا

<sup>(1)</sup> رَاجِعِ كَتَكَابِهِ الْجَاحِظُ لَلدَكُتُورُ طَهُ الْحَاجِرِي (٢) انظر مروج اللهب ١١٤/١. ((طِيمِ دَدَّارُ المَمَارِفُ))سِمِنْ ٣٨٩ وما يعدها .

التى حكاها الطبرى عن صاحب الزنج، بل لقد أجمل ما رواه من خطبه (١) بحيث لا نكاد نتبينها فى وضوح. وضعفت الحطابة الدينية على ألسنة الحلفاء وإن ظلت مزدهرة فى المساجد وفى خطب الجمع والعيدين، فقد أصبح من المعتاد ألا يخطب الحليفة يوم الجمعة إلا ما كان من الحليفة المهتدى الورع الذى ظل فى الحكم نحو عام، فإنه كان يذهب إلى المسجد الجامع بسامرًاء فى كل جمعة ويخطب الناس ويؤمنهم (٢)، ويُروى أن الحليفة المعتضد حاول أن يخطب فى بعض الأعياد، فأرتهج عليه ولم تُسمع خطبته (١)، ولم يخطب خليفة بعده فى العصر سوى الراضى، ولم تُوثر خطبه.

ولكن الحطابة الدينية إن كانت قد ضعفت على ألسنة الحلفاء فإنها نشطت نشاطًا عظيمًا في المساجد فقد كانت تُعْقَدُ حلقات الوعاظ والقُصَّاص وكان الناس يتحلَّقون من حولهم فيا يشبه احتفالات الأعياد ، وكان منهم الرسميون الذين تعيُّنهم الدولة للخطابة في أيام الجمع ومنهم غير الرسميين ، وهم الجمهور الأكبر. وكانوا يستمد ون في وعظهم وقصصهم من القرآن الكريم والحديث النبوي وقصص الأنبياء والمرسلين ، ومنهم من كان يقرأ القرآن الكريم ويفسره ، وكانوا يُعْنَـُونَ بَعَـُونَ الضَّعَفَاء والمُسَاكِينِ واليتامي وبالجهاد وحرب الأعداء مستعينين في ذلك بأعمال البير . وكثير منهم كان يذهب مع الجيوش المجاهدة للوعظ في الحرب وبَتْ روح الحماسة الدينية في نفوس المجاهدين من مثل أبي العباس الطبرى الذي مَرَّ ذكره والذي كان يعظ ويقص على المجاهدين في طَرَسُوسَ . ولم يكن يخلو يوم من أيام رمضان من واعظ أو قاص بعد الصلاة . وكانت العامة تشغف بهم شغفًا شديداً ، حتى ليُحمَّكي عن الطبري أنه تعرُّض لقاص ببغداد يُسْكر عليه بعض ما يقوله ، فصاحت به العامة ورموا باب داره بالحجارة . ولا بد أن نفرق بين هؤلاء القصاص الوعاظ وبين قُـصَّاص آخرين كانوا يجلسون للشباب والغلمان في الطرقات ببغداد ويقصُّون عليهم نوادر الأخبار والحكايات الهزلية، وكانوا يُسلُّكون في المشعوذين، ويضطرب بعض المستشرقين فيخلط بينهم وبين القصَّاص الوُعَّاظ،

<sup>(</sup>۳) طبری ۱۰/ ۳۱.

<sup>(</sup>١) الطبرى ٩/ ١٤ ٤ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٢ ) مروج الذهب ٤ / ٩٦ .

ولا صلة بين الطرفين إلا فى الاسم ، وهؤلاء هم الذين كانت الدولة تطاردهم أحياناً كما مرّ بنا فى غير هذا الموضع ، أما قُصّاص المساجد الوعّاظ فكانوا موضع رعاية الدولة منذ عصر بنى أمية ، وظل ذلك بعدهم ، حتى لنجد بعض من يُسسند إليهم القصص فى المساجد يُسسند إليهم القضاء (١) . أما الوعّاظ فكان منهم دائمًا خطباء المساجد فى الجمع والأعياد وأثمتها فى الصلاة ، وكان منهم كثيرون فُصَحاء بلغناء ، فكان الناس يحتشدون حولهم ، مكر برين لهم إكباراً عظيماً .

وكانت المساجد دائماً مفتوحة ليلا ونهاراً ، ودائماً يوجد فيها الناس للصلاة وتوجد فيها حلقات التدريس ، فكان الواعظ يختار أى وقت يشاء لموعظته ، وإن كان عادة يجعلها تالية لبعض الصلوات . ومن كبار الوعاظ الذين شهدتهم بغداد فى العصر أبو الحسن على بن محمد الواعظ المصرى المتوفى ستة ٣٣٨ وكان يحضر مجلس وعظه الرجال والنساء .

وأخذت تنشأ منذ أوائل العصر طبقة جديدة من الوعاظ ، كانوا يسمنون بالمذكرين ، ويسمنى مجلسهم باسم مجلس الذكر أى ذكر الله وتسبيحه ، وكانوا من الصوفية ، بل كانوا خطباءهم ووعاظهم الممتلئين صلاحاً وتقوى وورعاً ، وكانوا يعظون الناس فى المساجد وفى الزوايا ، خالطين الحوف بالرجاء ، مستشهدين ببعض آى القرآن وبعض الحديث ، وقد يفسر ونهما ويعلقون عليهما ، مضيفين من حين إلى حين عباراتهم الصوفية التى تأسر العقول والقلوب . ومن وعاظهم فى العصر يحيى بن معاذ الرازى المتوفى عام ٢٥٨ ويروكى أنه جاء إلى شيراز ، فصعد المنبر ، واجتمع إليه الناس فأول ما بدأ به قوله :

مواعظُ الواعظِ لَنْ تُقْبَلاً حتى يَعِيها قَلْبُهُ أَوَّلاً

وانهال الناس عليه بعد ذلك انهيالا . ومن أكبر وُعَاظهم في العصر أبو حمزة الصوفى المتوفى سنة ٢٦٩ وهو – كما مرَّ بنا في الفصل الثاني – أول من تكلم على رءوس المنابر ببغداد خالطًا مواعظه باصطلاحات

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة للكندى (طبعة جيست) ص ٤٢٧ .

الصوفية وأفكارهم من صفاء الذكر وجمع الهم والمحبة والعشق والأنس. وكان هؤلاء الوعاظ يَجدُبون إليهم الناس بأكثر مما يجذبهم الوعاظ العاديون لقيام حياتهم على الزهد والتقشف ورَفنض كل متاع.

وتكوَّنت حول هؤلاء الوعَّاظ من المتصوفة سريعًا حكاياتٌ كثيرة تصوّر جهادهم العنيف في قَمَعْ شهوات النفس والداتها وكيف كان الصرفي يَفْرض على نفسه عُناءً شاقيًّا مُضَّنيًّا لا يُطيقه إلا أولو العرَّم . وعادة تحتوى القصة أو الحكاية ما يلفت الصوف إلى تقصيره وأن عليه أن يتحمل أهوالا ثقالا ، فن ذلك ما يُرُوكى عن بشر الحافي المتصوف المتوفي قبيل هذا العصر سنة ٢٢٧ من أنه مرَّ ببعض الناس فسمعهم يقولون : هذا الرجل لا ينام الليل كله ولا يُضْطر إلا في كل ثلاثة أيام مرة ، فبكى حين سمعهم يرد دون هذا الكلام ، وسأله سائل : ما يُبُكيك ؟ فقال : إنى لا أذكر أنى سهرت ليلة كاملة ، ولا أنى صمت يوماً ولم أَفْطر من ليلته ، ولكن الله سبحانه وتعالى يلتى فى القلوب أكثر مما يفعله العبد لطفيًا منه سبحانه<sup>(۱)</sup> وكرمًا . ويُحـُكى عن السَّرِيِّ السَّقطى المتوفى سنة ٢٥١ أنه كان إذا أفطر كل ليلة ترك لقمة ، فإذا أصبح جاءت عصفورة ، وأكلت تلك اللقمة من يده، وذات يوم اشتهي أن يأكل الخبز بالقديد ( لحم مقدُّد) فامتنعت العصفورة من أكل اللقمة التي تعودت أكلها ، فعاهد نفسه ألا يتناول أبداً شيئاً من الإدام (٢)! . ويترُّوي ابن أخته الجُننَيُّد أنه دخل عليه يوميًّا، فوجده يبكي ، فقال له : ما يُسْكيك ؟ فقال : جاءتني البارحة الصبية ، فقالت : يا أُبَّت هذه ليلة حارة ، وهذا الكوز أعلِّقه ههنا ، ثم إنى نمت فرأيت جارية من أحسن الخلق نزلت من الساء فقلت لها : لمن أنت ؟ فقالت : لمن لا يشرب الماء المبرَّد في الكيزان ، فتناولت الكوز ، فضربت به الأرض فحطمته (٣). وهما خبران رمزيان يصوران ما كان يأخذ به السَّرِيُّ نفسه من الشظف في العيش والحرمان الشديد . ويحكى عن رُوَيْم بن أحمد المتوفى سنة ٣٠٣، وكان مجرداً من الدنيا زاهداً ورعمًا، أنه اجتاز في بغداد وقت الهاجرة ببعض الطرقات وهوعطشان ، فاستسقى من دار ، ففتحت

المصر العباس الثانى

<sup>(</sup>۱) رسالة القشيرى (طبعة سنة ۱۳۶۱ه (۲) القشيرى ص ۱۰ . بمصر) ص ۲۰ .

الباب صبيتة ومعها كوز ماء ، فأخذه منها وشرب ، فاستدارت له قائلة : صوفي يشرب بالنهار ! فما أفطر بعد ذلك اليوم قط (١) .

وهذه الحكايات الصوفية أخذت تكون ضربًا من ضروب الآداب الشعبية العربية ، إذ كان الناس يتداولونها رجالا ونساء وشيباً وشبباً أنا ، وكأن التصوف كان عاملا قوينًا في ظهور تلك الآدابوَطبعها بطوابع الشعب ولغته وألفاظه . وتتصل بها الحكايات التي أخذت تُؤْثَرُ عن كرامات المتصوفة ، ومرَّ بنا في الفصل الثالث أن الحكيم المترمذي المترفي سنة ٣٢٠ صنَّف في تلك الكرامات كتابيًّا سـَمًّاه « ختم الولاية ، يريد ولاية الصوفية وأنهم أولياء الله في أرضه ، ولذلك تظهر على أيديهم كرامات كثيرة. وعن تكثر إضافة الكرامات إليه في هذا العصر بننان الحميَّال المصرى المتوفى سنة ٣١٦ ، فقد قبل إن خمارويه أمر بأن يُطْرَحَ بين يدى سَبُّع ، فطُرح وبقى ليلته، وجعل السبع يشمه ولا يضره، فلما أصبحوا وجدوه قاعداً مستقبل القبلة والسَّبعُ بين يديه. وعجب خمارويه ، فأطلقه واعتذر إليه(٢). وحُكى أنه كان لرجل على آخر دين : ماثة دينار ، بوثيقة ، فطلب الرجل الوثيقة فلم يجدها ، فجاء إلى بننان ليدعو له ، لعله يجد الوثيقة الضائعة ، فقال له بنان : أنا رجل قد كبرتُ وأحب الحلواء ، اذهب إلى قريح (حلواني ) فاشر رطل حلواء واثنى به ، أدعولك ، ففعل الرجل، وجاءه . فقال له بنان : افتح ورقة الحكمُواء ، ففتحها ، فإذا هي الوثيقة ، فقال : هذه وثيقتي ، فقال بنان : خُذْها ، وأطعم الحلواء صبيانك . ولم يكن يؤمن بمثل هاتين الكرامتين إلا عوام المتصوفة ، وهو ما يعنينا ، إذ دارت حكايات هذه الكرامات على ألسنة العامة ، وبذلك كان التصوف عاملا قوينًا في العصر على ذيوع لون شعبي جديد من الأدب ، وهو لون قصصي ، وقد أخذت تؤلف فيه المصنَّفات مثل كتاب «خم الولاية» الآنف ذكره، وكانت بدورها مصنفات شعبية تتداولها كثرة من الأيدى. ولعله من المهم أن نعرفأن خاصة المتصوفة وكبارهم في العصر كانوا ينكرون هذه الكرامات إنكاراً باتناً، فيدُحثكمي عن أبى يزيد البسطاى المتوفى سنة ٢٦١ أنه قبل له إن فلاناً يمشى في ليلة إلى مكة ، فقال:

الزاهرة ٣ / ٢٢١ .

<sup>(</sup>۱) القشيري ص ۲۱.

<sup>(</sup>٢) انظر في هذه الحكاية وقاليتها النجوم

الشيطان يمشى فى ساعة من المشرق إلى المغرب فى لعنة الله . وقيل له : فلان يمشى على الماء ويطير فى الهواء ، فقال : الطير يطير فى الهواء والسمك يمر على الماء المعال وجاء رجل إلى سهل التسترى المتوفى سنة ٢٧٣ ، فقال له : إن الناس يقولون إنك تمشى على الماء ، فقال له : سك مؤذ ن المحلمة ، فإنه رجل صالح لا يكفب ، قال : فسألته ، فقال المؤذن : لا أدرى هذا ، ولكنه نزل حوض الماء فى بعض الأيام ليتطهر ، فوقع فى الماء ، فلولم أكن أنا ليقى فيه (٢) . ويتروى عن بعض الصوفية أنه قال : كان فى نفسى شىء من هذه الكرامات ، فأخذت قصبة من الصبيان وقمت بين زورقين ، ثم قلت : وعز تبك لئن لم تخرج لى سمكة قدرها ثلاثة أرطال ، فلائة أرطال لأغرقن فلسى ، قال : فخرجت لى سمكة قدرها ثلاثة أرطال ، فبلغ كلامه الجنسيد ، فقال : كان حقه أن تخرج له أفعى تلدغه .

والمهم أن التصوف نشر بهذه الحكايات المتصاة باحيال المتصوفة الأثقال الشظف وما اعتقدته العامة فيا جرى على أيديهم من الكرامات أدبيا شعبياً قصصياً كان يدور بين الناس. ولون ثالث من هذه الحكايات كان يقص أخبار المتصوفة لعل خير ما يصوره كتاب أخبار الحلاج، وهو أخبار وحكايات عنه بألسنة تلاميذه، تحمل أحواله وآراءه ومُعتقده، فن ذلك ما رواه تلميذه إبراهيم الحلواني، قال(٣):

« دخلت على الحلاج بين المغرب والعشاء ، فوجدته يصلى ، فجلست فى زاوية البيت ، كأنه لم يحس بى لاشتغاله بالصلاة ، فقرأ سورة البقرة فى الركعة الأولى ، وفى الركعة الثانية آل عمران ، فلما سلم ستجد وتكلم بأشياء لم أسمع بمثلها ، فلما خاض فى الدعاء رفع صوته كأنه مأخوذ عن نفسه ، ثم قال : يا إله الآلجة ويا رب الأرباب ويا من ( لا تأخذه سينة ولا نوم ) رُد الى نفسي لئلا يفتتن بى عبادك ، يا هو أنا ، وأنا هو ، لافرق بين إنسي وجودى ) وهمويتك إلا الحدوث والقيد م .ثم رفع رأسه ونظر إلى وضحك فى وجهى ضحكات ، ثمقال : يا أبا إسحق أما ترى أن ربى ضرب قيدمه فى حدوثى حتى استهلك حدوثى فى قيدمه ، فلم

<sup>(</sup>۱) القشيري ص ۱۹۳. (۲) أخبار الحلاج ص ۲۰.

<sup>(</sup>۲) القشیری ص ۱۹۴ .

يبق لى صفة إلا صفة القديم ، ونُطِّق فى تلك الصفة . والخلق كلهم أحداث ينطقون عن حدوث . ثم إذا نطقت عن القدم ينكرون على ويشهدون بكفرى ويسعون إلى قتلى ، وهم بذلك معذورون ، وبكل ما يفعلون بى مأجورون » .

والحكاية تصور عقيدة الحلاج فى أنه بتحمله للآلام الثقال أصبح — كما يزعم — فى مرتبة عليا ، بحيث ارتسمت الصورة الإلهية فيه ، إذ ظهر فيه الملاهوت ، وأصبح لا يفرق بين نفسه وربه ، فقد امتزج الحدث أو الحداثة فيه بالقدم ، بل إنه لم تبق فيه صفة إلا صفة القدم ، بخلاف من حوله من الناس ، فهم جميعاً يستشعرون الحدوث ، أو قل كلهم حادثون ، وهو وحده الذى أصبح يستشعر القدم ، فلماذا ينكرون عليه التكلم عن القدم ، مع أنه هو — كما يزعم — والقديم شيء واحد! . وله عبارات تدل على أنه كان فى بعض أحواله يؤمن بتنزيه الذات العلية عن التشبيه بالمخلوقات وفى أخباره عن أحمد بن سعيد الإسبينجاني قال (١) :

سمعت الحلاج يقول: ألزم (الله ) الكل الحدوث لأن القدم له. والذى بالمحسم ظهوره العرض يلزمه. والذى بالإرادة اجتماعه قلوها تسمسكه. والذى يؤلفه وقت يفرقه وقت . والذى يقيمه غيره الضرورة تمسله . والذى الوهم يظفر به التصوير يرتقي إليه . ومن آواه محل أدركه أين ". ومن كان له جنس طالبه كسَيْف". إنه تعالى لا يظله فموق "ولا يقله (يحمله) تمحش . ولا يقابله حمد ولا يزاحمه عند "، ولا يأخذه خمَد فلا يحد ه أمام ". ولا يظهره قببل "ولا ينفيته بعد "، ولا يوجده كان ، ولا يفقده ليس (عدم) . وصفه لا صفة له . وفعله لاعلة له . وكونه لا أمك له . تنز ه عن أحوال خلقه . ليس له من خلقه مزاج ، ولا في فعله علاج ، باينهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم » .

ويستمر الحلاج في مثل هذا التنزيه لله، فهو لا يشبه الكائنات في شيء ولا يشبهونه في شيء، تفرَّد بذاته وصفاته عن ذواتهم وصفاتهم فهم حادثون وهو قديم، لا يلزمه شيء ولا يمسكه شيء، كلُّ واحد لا أجزاء له، لا تمسه ضرورة ولا يلحقه وهم، ولا يؤويه مكان ولا تحتويه صفة، لا شيء فوقه ولا آخر تحته، لا يحدّه حدّ ولا جهة من الجهات، موجود قبل كل وجود، ولا يلحقه عدم

<sup>(</sup>١) أخبار الحلاج ص ٣١ .

ولا فناء ، ولا يصفه وصف لا يُسمَّأل عما يفعل ، أزلى أبدى ، ليس كمثله شيء ، قديم والحلق جميعاً حادثون . ومر بنا أنه ربما كان أول صوفى دَعا للانفصام بين الحقيقة (التصوف) والشريعة ، وفي أخباره أنه قال في رسالة له أرسل بها إلى بعض تلامذته (۱) :

«اعلم أن المرء قائم على بساط الشريعة ما لم يصل إلى مواقف التوحيد ، فإذا وصل إليها سقطت من عينه الشريعة واشتغل باللواثح الطالعة من معدن الصدق، فإذا ترادفت عليه اللوائح وتتابعت عليه الطوالع صار التوحيد عنده زندقة والشريعة عنده هـوساً ، فبقى بلاعين ولا أثر ، إن استعمل الشريعة استعملها رسماً ، وإن نطق بالتوحيد نطق به غلبة وقهراً » .

وواضح أنه يجعل الشريعة للناس العاديين، أما أهل الحقيقة من أمثاله فإنهم يُستقطون الشريعة ويسقطون معها الفروض الدينية! فلا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ، بل إن المتصوف إذا ظل راقياً في مراقى الحقيقة العليا ، سقطت عنده لاالشريعة وحدها ، بل كل شيء حتى التوحيد! ولعل في الفقرة الأخيرة من كلامه ما يشير إلى لون رابع من ألوان النثر الصوفي ، هو تصوير الصوفية لمعتقداتهم في مصنفات خاصة ، على نحو ما يلقانا في كتاب الطواسين له ، ويحسن أن نعرض منه قطعة أو فقرة تصور كتابته الصوفية ، ولتكن القطعة التي كتبها عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في مستهل الفصل الأول من كتابه ، وهي تجرى على هذا النمط (٢) :

«طس سراج من نور الغيب بـــ ا وعاد ، وجاوز السراج وساد ، قمر تجلّى من بين الأقمار ، بُرْجُه في فلك الأسرار ، سَـماً ه الحق أمياً لجمع همته ، وحرَمياً لعظم نعمته ، ومكيلًا لتمكينه عند قربه ، شرح صدره ، ورفع قدره ، وأوجب أمره ، فأظهر بدره . طلع بدره من غمامة اليامة ، وأشرقت شمسه من ناحية تهامة . . . (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) . أنوار النبوة من نوره برزت ، وأنوارهم من نوره ظهرت ، هميته سبق القلم ، لأنه كان مشهوراً قبل الأمم . . . وهو سيد البرية الذي اسمه أحمد ، ونعيته أوحد ، كان مشهوراً قبل الأمم . . . وهو سيد البرية الذي اسمه أحمد ، ونعيته أوحد ، كان مشهوراً

<sup>(</sup>١) أخبار الحلاج ص ٧٣. (٢) العلواسين ص ٩ – ١٤.

قبل الحوادث والكوائن والأكوان ولم يزل، كان مذكوراً قبل القبل وبعد البعد، هو الذي جكلاً الصّداً عن الصدر المغلول، وهو الذي أتى بكلام قديم لا متحدث ولا مقول ولا مفعول . . . فوقه غمامة برقت ، وتحته برقة لمعت وأشرقت وأمطرت وأثمرت . العلوم كلها قطرة من بحره، والحكم كلنّها غرّفة من نهره ، الأزمان كلها ساعة من دهره ، هو الأول في الوصلة ، والآخر في النبوة ، والباطن بالحقيقة ، والظاهر بالمعرفة » .

والعلم البيان بهاسور معروفة في القرآن الكريم، وقد اختار جمعها المماً لكتابه! وهو يشيد بالرسول عليه السلام متمثلا فيه فكرة اللاهوت، بل إنه ليجعل نوره المحمدي أول شيء خلقه الله . وقد ظل يظهر في نبوات الآتبياء منذ آدم ، وليس ذلك فحسب ، فهومبدأ الوجود وروحه، وهومنبع العلم والعرفان والحكمة ، أو هو الأول السابق في الوجود لكل وجود ، وهو الآخر في النبوات وبين الأتبياء ، وكأنه الحقيقة الإلهية السارية في الوجود كله ، فمنها يستمد الكون وجوده وكل نوره ، بل إنه هو المشاهد في كل نور . وذكر أن الرسول عليه السلام أتى بكلام قديم ، وبذلك خالف المعتزلة مخالفة صريحة في قولهم بأن القرآن كلام الله ليس قديماً بل هو مخلوق وحادث .

وواضح أن الحلاج كان يستخدم في كتابه الطواسين السجع ، وبذلك لاءم بين أسلوبه وأسلوب الكتابة في أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع فإن السجع أخذ يعم في الكتابات الآدبية . وربما كان في اختياره لهذا الأسلوب ما يدل على أنه أواد أن يرتفع بكتابه الطواسين عن الطبقة العامة إلى الطبقة الحاصة محاولا أن يؤثر فيها بما حشده فيه من السجع تارة ومن الشعر تارة ثانية ، وكأنه كان يعرف قبل غيره أن العامة لن تفهم أفكاره الصوفية المعقدة ، فقد مها إلى الطبقة الخاصة مؤد عنا فيها من السجع والتعر ما يتفسّح للرمز والتأويل .

#### المناظرات

مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول ما يصور اندلاع المناظرات بين المعتزلة وطوائف المتكلمين وبينهم وبين أصحاب الملل والنحل اندلاعًا هيّ أظهور كثير من كبار المناظرين فى شئون الدين والعقل كما هيأ لبسط المعانى ومهد ما بلخائر جديدة من توليد الأفكار وتشعيبها والتعمق فى مساربها الخفية، وقد أسلفنا أن بجد المعتزلة سقط فى هذا العصر منذ وقف المتوكل قولم القائل بخلق القرآن وفسر لآراء أهل السنة ، وقد غضب غضبًا شديداً على ممثل المعتزلة فى بلاط المعتصم والواثق من قبله ، ونقصد أحمد بن أبى دؤاد .

لم يعد المعتزلة مجدهم القديم، ولكنهم لم يتراجعوا عن الوظيفة التي ندبوا لها أنفسهم إذاء أصحاب النحل والملل ، فكانوا بالمرصاد الملاحدة ، ومر بنا كتاب الانتصار المخياط المعتزلي الذي رد ورد أ مفحماً على ابن الراوندي الملحد . وظل الجدل عنيفاً بين المعتزلة وغيرهم من المتكلمين ، على نحو ما يصور لنا ذلك الجاحظ في كتاباته وخاصة في كتابه « فضيلة المعتزلة » وتلاه في رياسة المعتزلة بالبصرة أبو يمقوب الشحام ، وكان يعاصره في بغداد جعفر بن حرب المعتزلي ، وحكى الحياط مناظرة بينه وبين السكاك الرافضي في علم الله جكل جلاله وحدوثه وقلمه وإثباته ونفيه (١) ، وفي موضع آخر يحكى المناظرات التي انعقدت بين هذا الرافضي وأبي جعفر الإسكافي المعتزلي قائلا : « وهذه مجالسة مع أبي جعفر الإسكافي تدور في مجالس أبي على الجبئائي المتوفي سنة ٣٠٣ مناظرات كثيرة أهمها ما دار بينه وبين ربيبه وتلميذه أبي الحسن الأشعري المتوفي سنة ٣٠٣ ، وكانت ترجع كفة بينه وبين ربيبه وتلميذه أبي الحسن الأشعري المتوفي سنة ٣٠٣ ، وكانت ترجع كفة أبو على الجبئائي يوجبون على الله فعل الأصلح ، وقد سأله الأشعري في أثناء احتدام أبو على الجبئائي يوجبون على الله فعل الأصلح ، وقد سأله الأشعري في أثناء احتدام أبو على الجبئائي يوجبون على الله فعل الأصلح ، وقد سأله الأشعري في أثناء احتدام أبو على الجبئائي يوجبون على الله فعل الأصلح ، وقد سأله الأشعري في أثناء احتدام

<sup>(1)</sup> الانتصار الخياط ص ١١٠. (٢) الانتصار ص ١٤٢.

المناظرة عن عاقبة ثلاثة : مؤمن وكافر وصبى ماتوا جميعًا ، فأجابه بأن المؤمن من أهل الدرجات والكافر من أهل الهلكات والصبي من أهل النجاة . وأخذ الأشعري يراجعه إلى أن قال له : فلو قال الكافر : يا رب علمت حال الصبي وأنه لو بني لعَصَى وعوقب فراعيت مصلحته ، وعلمت حالى مثله ، فهلاً راعيت مصلحتي . حينئذ انقطع الجُبَّائي وألزمه الأشعري أن الله يخص من شاء برحمته ومن شاء بعقابه وأن أفعاله غير معليَّلة (١) .

وكان الخلاف واسعمًا بين بعض أصحاب المذاهب الفقهية ، فكثرت المناظرات بينهم ، وفي طبقات الشافعية للسبكي أطراف من هذه المناظرات ، ومما يذكره أن أبا العباس بن سريج القاضى رئيس الشافعية ببغداد كان مشغوفاً بمناظرة داود الظاهري ، حتى إذا توفى داود مضى بناظر ابنه محمداً في المذهب الظاهري ، يقول : ولهما المناظرات المشهورة والمجالس المروية ، وَيَحْكَى أَنَ ابن داود قال لابن سريج يوميًا : أبلعني ريتي ، فقال له : أبلعتك نهر ديجنُّلة ، وقال له يوماً : أمهلني ساعة ، فقال له : أمهلتك من الساعة إلى قيام الساعة (٢). وبالمثل كان اللغويون والنحاة يتناظرون ، وشائعة " معروفة" مناظرات المبرد مع ثعلب بدار محمد بن عبد الله بن طاهر حاكم بغداد في مسائل اللغة والنحو(٣) . وكان تلاميذ ثعلب يتعرضون أحياناً للمبرد في محاضراته بالمسجد، فما يزال يناظرهم ويجادلهم وبحاورهم حتى ينزعهم من أستاذهم ثعلب ويلحقهم بتلامذته وحلقته (<sup>4)</sup> .

ومن المناظرات التي اشتهرت بأخرة من العصر مناظرة السيرافي ومـتَّى بن يونس المترجم المتفلسف في مجلس الوزير الفضل بن جعفر بن الفرات لسنة ٣٢٠ وكان السيراني من علماء النحو النابهين ، وله كتاب كبير في شرح كتاب سيبويه . وكان موضوع المناظرة النحو والمنطق أيهما أكثر نفعاً في معرفة صحيح الكلام من سقيمه . وقد روى المناظرة أبو حيان التوحيدي ونقلها عنه ياقوت في معجمه (٥) ، والطريف أنه يذكر في فاتحتها من كان في المجلس من العلماء والفضلاء، ويذكر

١ / ١٤١ ومعجم الأدباء ٥ / ١٣٧ .

<sup>(</sup>ع) معجم الأدباء ١٩ / ١١٧. (ه) معجم الأدباء ٨/ ١٩٠.

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية للسبكر, ٣/ ٣٥٦

<sup>(</sup>٢) السبكي ٣/ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٥ / ٢٠٨ و إنباه الرواة

أنهم كتبوا المناظرة فى ألواح وبمحابر كانت معهم ، مما يعطى صورة عن مجلس المناظرات حينئذ . وتبدأ المناظرة بسؤال السيراف لمتى بن يونس عن المنطق ما يتعنى به ، حتى يكون كلامه معه فى قبول صوابه ورّد خطئه على ستنس مرضى وطريقة معروفة، ويجيبه متى : أعنني به أنه آلة من الآلات يتُعثرَف بها صحيح الكلام من سقيمه وفاسد المعنى من صالحه كالميزان فإنه يتعشرَف به الرجحان من النقصان والشائل من الجانح . ويقول السيراف :

« أخطأت لأن صحيح الكلام من سقيمه يُعرف بالعقل. هَسَبْكَ عرفتَ الراجح من الناقص من طريق الوزن مـّن لك بمعرفة الموزون أهو حديد أو ذهب أو شبه ( نحاس ) أو رصاص ؟ وأراك بعد معرفة الوزن فقيراً إلى معرفة جوهر الموزون وإلى معرفة قيمته وسائر صفاته التي يطول عـَدُّها ، فعلى هذا لم ينفعك الوزن الذي كان عليه اعتادك ، وفي تحقيقه كان اجتهادك ، إلا نفعًا يسيراً من وجه واحد ، وبقيت عليك وجوه ، فأنت كما قال الأول : « حفظت شيئًا وضاعت منك أشياء » وبعد فقد ذهب عليك شيء ههنا ، ليس كل ما في الدنيا يُوزَنُ ، بل فيها ما يوزن ، وفيها ما يُكال ، وفيها ما يُذْرع (يقاس بالذراع) وفيها ما يُمسَّح ، وفيها ما يُحدِّر . وهذا وإن كان هكذا في الأجسام المرثية فإنه أيضاً على ذلك في المعقولات المقروءة ، والإحساس ظلال العقول ، وهي تحكيها بالتبعيد والتقريب مع الشبه المحفوظ والمماثلة الظاهرة . ودع هذا إذا كان المنطق وضعه رجل من يونان على لغة أهلها واصطلاحهم عليها وما يتعارفونه بها من رسومها وصفاتها من أين يلزم الترك والهند والفرس والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه حكماً لهم وعليهم وقاضياً بينهم ما شهد له قبلوه وما أنكره رفضوه . قال مَتَّى : إنما لزم ذلك لأن المنطق يبحث عن الأغراض المعقولة والمعانى المُدُرّكة ويتصفيّح الخواطر السانحة والسوانح الهاجسة والناس في المعقولات سواء ، ألا ترى أن أربعة وأربعة ثمانية عند جميع الأمم ؟ وكذلك ما أشبهه » . قال السيرافي :

« لو كانت المطلوبات بالعقل والمذكورات باللفظ ترجع مع شعبها المختلفة وطرائقها المتبانية إلى هذه المرتبة البينة في أربعة وأربعة أنهمنا ثمانية زال الاختلاف

وحضر الاتفاق ، ولكن ليس الأمر هكذا ، ولقد موهت بهذا المثال ، ولكم عادة في مثل هذا التمويه ، ولكن ندع هذا . إذا كانت الأغراض المعقولة والمعانى لا يوصل للإباللغة الجامعة للأسماء والأفعال والحروف أفليس قد ازمت الحاجة إلى معرفة اللغة ؟ » .

ويناقش السيرافي مستمَّى في ترجمة المنطق من اليونانية إلى السريانية ثم إلى العربية وأنه ربما حدث حَيف على المنطق في أثناء هذا الطريق الطويل الذي سلكه إلى الفصحي ، ويقول له: كأنك تقول لا حجة إلا عقول يونان ولا برهان إلا ما وصفوه . ويقول منتمَّى إنهم أصحاب عناية بالحكمة واولاهم ما نشأت العلوم وأصحاب الصناعات . وهو تعميم أكثر مما ينبغي . ويتحشَّدُ ۖ الجدال ، ويسأله السيرافي عن حرف واحد من الحروف التي يهتم بها النحو يدور في كلام العرب وهو حرف الواو ومعانيه المتميزة عند النحاة ، ويقول له استنبطها من ناحية منطق أرسططاليس الذي تُد ل " به وتباهي بتفخيمه وعرَّفْنا ما أحكامه وكيف مواقعه وهل هو على وجه واحد أو وجوه . ويُسِهْمَتُ مَتَى ، ويقول : هذا نحوٌ ، والنحو لم أنظر فيه ، لأنه لا حاجة بالمنطقي إلى النحو ، أما النحوى فمحتاج إلى المنطق ، لأن المنطق يبحث عن المعنى والنحو يبحث عن اللفظ ، فإن مرَّ المنطقي باللفظ فبالعرَّض وإن عَبَرَ النحويُّ بالمعنى فبالعرض ، والمعنى أشرف من اللفظ ، واللفظ أوضع من المعنى . وينكر عليه السيراني قوله ويحاول أن يثبت أن النحو يدور على المعآني ويسأله عن معانى الواو وكيف أنه يجهلها ، وهي حرف واحد ، فما باله لوسأله عن معانى جميع الحروف ، ويصوَّر له معانيها وأن المنطق الذي يُزْهي به مُنتَّى لا يستطيع بيانها . تْم يعرض عليه قولهم : « زيد أفضل الإخوة » ، ويسأله أيجوز أن يقال : زيد أفضل إخوته ، ولا يستطيع مـَــتَّى التفرقة بين العبارتين فيقول له إن العبارة الثانية لا تصح فى الكلام لأن إخوة زيد هم غير زيد، وزيداً خارج عن جملتهم، ويُقْدِّحِمه في متشابكات نحوية وعبارات موهمة لا يتحلُّها سوى النحو . ويعرض عليه طائفة من مصطلحات المناطقة والفلاسفة، ويقول له إن كل ذلك لا حاجة للعقل السليم به . وفى الحق أن لَـسَنَ السيرافي وفصاحته وقدرته على التعبير كل ذلك هو الذي أتاح له الظفر بخصمه في تلك المناظرة الطويلة التي امتلت إلى أكثر من عشرين صحيفة ، وقد أردنا بعرضها أن نصور احتدام المناظرات في العصر وأنها تناولت كل جوانب المعرفة .

وحتى الكتب المؤلفة في العصر نجد عليها مسحة المناظرة والحدل واضحة، حتى على عنوافاتها ، إذ كثيراً ما تُعمَنُون بكلمة الرد أو كلمة النقض ، فالكتاب يؤلَّف رداً أو نقضًا لكتاب آخر ، وكأن المناظرات لم تقف عند المجالس والمحاضرات في المساجد، بل امتدت إلى الكتب والمصنفات، ويوضع ذلك الجاحظ في بعض كتبه ورسائله ، فقد بنُنيت في جمهورها على فكرة المناظرات إذ نرى « الحيوان » يُبِيْنَى على مناظرة امتدت إلى أكثر من مجلد بين معبد والنظام في الكلب والديك أيهما أفضل؟ . وله كتاب افتخار الشتاء والصيف وهو مناظرة واضحة بين الفصاين ، وكتاب الفخر ما بين عبد شمس ومخزوم ، وهو مناظرة بين العشيرتين القرشيتين ، وكتاب فخر القحطائية والعدنانية وهو مناظرة بين اليمنية والمضرية . وقد يمدح الشيء في رسالة ثم ينمسه في أخرى ، وكأنه يكتب منساظرة في رسالتين مشل رسالته في مدح النبيذ ورسالته في ذم النبيذ ومثل رسالته في مدح الكتَّاب ورسالته في ذم الكتبَّاب ، ومثل رسالته في مدح الورَّاق ( بائع الكتب) ورسالته في ذم الوراق. وله كتب مختلفة يجعل غنوانها كلمة الرد مثل كتاب الرد على المشبِّمة وكتاب الرد على النصارى وكتاب الرد على اليهود ، وله كتاب العمانية وكتاب الرد على العمانية ، وله كتاب نقض الطب. ومن رسائله التي أدارها على المناظرة رسالته فخر السودان على البيضان » ورسالته « مفاخرة الجوارى والغلمان » . وقد لا توضع فكرة المناظرة أو الرد والنقض أو المدح والذم على الكتاب والرسالة ، فإذا قرأنا فيهما وجدناهما يأخذان شكل مناظرة كبيرة مثل كتاب التربيع والتدوير ، نراه فيه ينتصر للقصر تارة وللطول تارة ثانية ، وتارة ثالثة للتوسط بين الطرفين المتناقضين .

وكأنما كانت المناظرات والمحاورات لغة العصر الفكرية ، فدائمًا مناظرات ومجادلات في كل مكان وفي كل موضوع علمي أو فلسني أو أدبى ، والمناظر ينتصر تارة، وتارة ينهزم في تلك الساحة الفكرية الكبيرة : بغداد ، وهم لا يكلّون ولا يملتُون ولا يتوقفون فدائمًا جدل وحوار وتشعيب لدقائق المعانى وغمَوْص على خفيمًا تها وكوامنها

المستورة ، ولا يمنع الانهزام يوماً صاحبه من التجمع للمناظرة والتحفز للحوار فى يوم ثان أو القاء ثان ، بل قد ينهزم المناظر وينتصر فى الحجلس الواحد مراراً ، وفى هذا الحوار الواسع ومعاركه الدائرة دون توقف يقول ابن الرومى مشيراً إلى المتناظرين وجدالهم العنيف :

لَّذُوى الجِدالِ إِذَا غَدَوْا لَجِدالهم حُجَجٌ تَضِلُّ عن الهدى وتجورُ ولَّجورُ وكلُّ كاسِرٌ مكسورُ

ويبدو ابن الرومى نفسه فى شعره مناظر أكبيراً ، إذ تُطْسِعُ جوانب من شعره — كما أسلفنا — بطوابع الجدال وما يُطُورَى فيه من قدرة وبراعة على نَسسْج الأدلة تارة ونقضها تارة أخرى . ومرَّ بنا ذمه للورد ونقضه لمحاسنه وقلبها مساوئ ذميمة فى قصيدته « النرجس والورد » وهى مناظرة شعرية طريفة .

وتسرى هذه الروح فى قصص وحكايات وأخبار جُمعت ونُستَّقت فى الكتاب المسمى بكتاب المحاسن والأضداد المنسوب خطأ إلى الجاحظ، لأنه يَفتتَتُ بكلمة: «قال أبوعيّان عرو بن بحر الجاحظ» وتتوالى نقول عنه فى فضائل الكتب ووصف فوائدها، نجدها مبثوثة فى كتاب الحيوان. ولعل هذا الاستهلال هو الذى جعل القدماء يظنون أن الكتاب من تأليف الجاحظ، وأيضًا فإنه ينقل عنه فى بعض فصوله نقولا مختلفة. ولكن من يعرف أسلوب الجاحظ المطرد فى كتبه يعرف ترويًا أن الكتاب ليس له، والطريف أن صاحبه ذكر فى مستهله عن الجاحظ قوله فى بعض رسائله: «إلى ربما ألفت الكتاب الحكم المتقن فى الدين والفقه والرسائل والسيرة والحطب والخراج والأحكام وسائر فنون الحكمة وأنسبه إلى نفسى فيتواطأ على الطعن فيه جماعة من أهل العلم بالحسد المركبّب فيهم، وهم يعرفون فيتواطأ على التقديم والتأخير والحط والرهيب والترغيب فإنهم يهتاجون عند ذلك اهتياج على التقديم والتأخير والحط والرفع والترهيب والترغيب فإنهم يهتاجون عند ذلك اهتياج الإبل المغتلمة . . . وهم قد ذموه وثلبوه لما رأوه منسوباً إلى وموسوماً بى . وربما ألفت الكتاب الذى هو دونه فى معانيه وألفاظه فأترجمه باسم غيرى وأحيله على من تقلمنى عصره مثل ابن المقفع والحليل وسكم صاحب بيت الحكمة ويحيى بن

خالد والعتبابي ومن أشبه هؤلاء من مؤلني الكتب فيأتيني أولئك القوم بأعيانهم الطاعنون على الكتاب الذي كان أحكم من هذا الكتاب لاستنساخه وقراءته على "، ويكتبونه بخطوطهم ويصيرونه إماماً يقتدون به ويتدارسونه بينهم ويتأدبون به ويستعملون ألفاظه ومعانيه في كتبهم وخطاباتهم ويروونه عنى لغيرهم من طلاب ذلك الجنس فتثبت لهم به رياسة، ويأتم "بهم قوم فيه لأنه لم يترجم باسمى ولم يُنسبَب إلى تأليى ». وقد يكون في ذلك ما يدل على أن المؤلف رأى أن يحاكمي الجاحظ في إنكاره لاسمه أحياناً على بعض آثاره ، فنسبه إليه ، ليرى رأى الناس فيه وحكمهم عليه . وربما كان هو نفس مؤلف كتاب المحاسن والمساوى الذي سنعرض له عليه . وربما كان هو نفس مؤلف كتاب المحاسن والمساوى الذي سنعرض له عليه . ومما يشهد بأن الكتاب ايس للجاحظ وإنما هو لمؤلف تال المصره أن نجد فيه نقولا عن عبد الله بن المعتز (١) ، وكان في الثامنة من عمره حين توفى فيه نقولا عن عبد الله بن المعتز (١) ، وكان في الثامنة من عمره حين توفى الحاحظ .

والكتاب مجموعة كبيرة من المناظرات في الأخلاق والشمائل، فكل خلق أوكل شيء تعشر ض عاسنه ثم تعرض معايبه ، وتصور المعايب والمحاسن في أخبار وأقاصيص وحكايات ، تلتى فيها الثقافات المعروفة حينئذ وما كان يتسرب منها إلى كتب السمر . وفي مقامتها الثقافة الإسلامية ، وهي تتضح في الاقتباس أحيانًا من الذكر الحكيم (٢) والاستشهاد الدائم بالأحاديث النبوية (٣) ، وتتسع الثقافة الدينية لتجلب بعض أقوال الزهاد أو بعض قصص الأنبياء أو بعض وصايا من التوراة من مثل: « اشكر من أنع عليك ، وأنعم على من شكرك ، فإنه لا زوال للنعم إذا شكرت ولا إقامة لها إذا كُفرت والشكر زيادة في النعم وأمان من الغير آه الأشعار وبحانب ذلك تلقانا عناصر كثيرة من الثقافة العربية في مقدمتها الأمثال (٥) ، والأشعار وهي أكثر من أن ندل عليها في موضع معين من الكتاب . وتكثر أخبار الجاهليين وهي أكثر من أن ندل عليها في موضع معين من الكتاب . وتكثر أخبار حكام العرب وحكاياتهم على توالى الحقب من إسلاميين وعباسيين وخاصة حكام بني أمية والرشيد والمأمون ، وتكثر أخبار الأعراب وأقاصيصهم ويلمع فيها اسم الأصمعي .

<sup>(</sup>٣) انظر مثلا ص ٣٢.

<sup>(</sup>٤) المحاسن والأضداد ص ٣١ .

<sup>(ُ</sup>ه) انظر مثلاً ص ٥٥، ١٠٤، ١٧٥.

<sup>(</sup>١) المحاسن والأضداد (طبع دار مكتبة

العرفان ببيروت) ص ١٣٨ ، ١٦٩ .

<sup>(</sup>٢) المحاسن والأضداد ص ٣٩، ٤٢.

وتلقانا حكم وأقاصيص منقولة عن بعض كتب الهند من مثل: وليس لكذوب مرومة ولا لضجور رياسة ولا لملول وفاء ولا لبخيل صديق (١)، وبالمثل تلقانا أقاصيص وأخبار وحكم منقولة عن اليونان من مثل: وكلّم رجل سقراط عند قتله بكلام أطاله، فقال أنسانى أول كلامك طول عهده وفارق آخره فهمى لتفاوته، ولما قدّم بكت امرأته فقال لها: ما يبكيك ؟ قالت: تُقنّدَلُ ظلماً قال: وكنت تحبين أن أقتر مظلوماً أو أقتل ظلماً و(٢). ولملوك الفرس ووزرائهم شطر كبير من الأقاصيص والأخبار. ونختار باباً من أبواب المحاسن نسوق منه ما يصور سيول هذه الثقافات، وهو باب محاسن السخاء، ومما جاء فيه (٢):

و رُوِي عن نافع قال : لتى يحيى بن زكريا عليه السلام إبليس لعنه الله فقال له : أخبرني بأحب الناس إليك وأبغضهم ، قال : أحبهم إلى كل مؤمن بخيل وأبغضهم إلى كل منافق ستخيى قال : ولم ذاك ؟ قال إبليس : لأن السخاء خُلُقُ الله الأعظم فأخشى أن يطلع عليه في بعض سخاته فيغفر له . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : السخى قريب من الناس بعيد من النار ، والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة قريب من النار ، والجاهل السخى أحب إلى الله عزَّ وجل من عابد بخيل ، وأدوأ الدواء البخل . وقال صلى الله عليه وسلم : ما أشرقت شمس إلا ومعها ملكان يناديان يُسمّعان الخلائق غير الجن والإنس وهما الثقلان: اللهم عجل لمنفق خلفاً ولمسك تلفاً ، وملكان يناديان : أيها الناس هلموا إلى ربكم فإن ما قلَّ وَكُنِّي خير مما كثر وألمى . وعن الشعبي قال : قالتْ أم البنين ابنةً عبد العزيز أخت عمر بن عبد العزيز وزوجة الوليد بن عبد الملك : لوكان البخل قميصاً ما لبسته أو طريقاً ماسلكتها ، وكانت تعتق في كل يوم رقبة (عبداً) ونحمل على فرس مجاهداً في سبيل الله . . . وقال بهرام جور : من أحب أن يعرف فضل الجود على سائر الأشياء فلينظر إلى ماجاد الله به على الحلق من المواهب الجِليلة والرغائب النفيسة ... وقال الموبدان لأبرويز ( ملك فارس ) : أكنتم تَسَمُنُون أَنْم وآباؤكم بالمعروف وتترصَّد ونعليه المكافأة ؟قال: ولا نستحسن ذلك لعبيدنًا ، فكيف

<sup>(</sup>٣) المحاسن والأضداد ص ٢٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>١) المحاسن والأضداد ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) المحاسن والأضداد ص ٢٢.

نرى ذلك وفى كتاب ديننا (كتاب زرادشت : الأفستا ) من فعل معروفاً خفياً وأظهره ليتطوَّل به على المنعم عليه فقد نبذ الدين وراء ظهره واستوجب ألا نعدُّه من الأبرار ولا نذكره في الأتقياء والصالحين. وسُئل الإسكندر: ما أكبر ما شيَّلت به ملكك ؟ قال : ابتدارى إلى اصطناع الرجال والإحسان إليهم . وكتب أرسططاليس في رسالته إلى الإسكندر: اعلم أن الأيام تأتى على كل شيء فتُخلقه ( فتبليه ) وتخلق آثاره وتميت الأفعال إلا ما رسخ في قلوب الناس ، فأوْدِع قلوبهم محبة بأثرك تُبْتَى بها حُسْنَ ذكرك وكريم فعالك وشريف آثارك . ولما قُدَّم بزرجمهر (وزير فارسي ) إلى القتل قيل له : إنك في آخر وقت من أوقات الدنيا وأول وقت من أوقات الآخرة ، فتكلم بكلام تُذْكرُ به ، فقال : أي شيء أقول ، الكلام كثير ولكن إن أمكنك أن تكون حديثًا حسسنهًا فافعل . وتنازع رجلان أحدهما من أبناء العجم والآخر أعرابي في الضيافة فقال الأعرابي : نحن أَقْرَى للضيف ، قال : وكيف ذلك ؟ قال : لأن أحدنا ربما لا يملك إلا بعيراً فإذا حمَل " به ضيف نحره له ، فقال له الأعجمي: فنحن أحسن مذهباً في القيرى (الضيافة) منكم ، قال : وما ذاك ، قال: نحن نسمى الضيف : ميهشمان ، ومعناه أنه أكبر مَسَن في المنزل وأملكناله . وقال المأمون: الجود بذل الموجود والبخلسوء الظن بالمعبود . وشكا رجل إلى إياس بن معاوية( قاضي البصرة المشهور في العصر الأموى ) كثرة مايهب ويصل وينفق ، فقال : إن النفقة داعية إلى الرزق، وكان جالسًا بين بابين فقال الرجل : أغلق هذا الباب ، فأغلقه ، فقال : هل تدخل الربح البيت قال : لا ، قال : فافتحه ، ففتحه ، فجعلت الربح تخترق البيت، فقال : هكذا الرزق أغلقت البيت فلم تدخل الربح ، فكذلك إذا أمسكت لم يأتك الرزق . ونزل على حاتم ضيف ولم يحضره القيرى فنحر ناقة الضيف وعشَّاه وغندًاه ، وقال له : إنك أقرضتني ناقتك فاحتكم على ، قال الرجل : راحلتين قال حاتم : لك عشرون أرضيتَ ؟ قال : نعم وفوق الرضا . . . وقيل في المثل هو أجود سن كعب بن مَأْمَة الإيادى ، وبلغ من جوده أنه خرج في ركب فيهم رجل من بني النَّمْرِ في شهر قَيَيْظ ، فضلوا وتَصَافنوا ( تقاسموا بالحصص) ماءهم ، فجعل النمرى يشرب نصيبه وينظُّه أنه عطشان ، فكان كعب إذا أصاب نصيبه قال الساق : آثر أخاك النَّمَرِيُّ حَتَّى أَضرَّ بِهِ العطش فلما رأى ذلكِ استحثَّ راحلته وبادر حتى وصل

إلى ورَّد ماء ، وقيل له : رِدُّ كعب ، إنك وارد ، واكن العطش غلبه فمات . . . ومن قول أبى تمام :

ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتَّق الله سائِلُهُ »

وإنما سُقَّنا ذلك كله لندل على المزيج الثقافي الذي يتكوَّن منه كتاب المحاسن والأضداد ، وهو مزيج به عناصر قصصية عن الأنبياء وعناصر إسلامية من الحديث النبوي وعناصر عربية من أخبار العرب رجالا ونساء ، وعناصر فارسية من أخبار الفرس وحكاياتهم وعناصر يونانية من أخبار الإسكندر المقدوني وكلام أرسططاليس . وبين السطور نحس شعوبية المؤلف حين يُعمَّلي ضيافة الفرس وكرمهم على ضيافة العرب وما عُرف عنهم من خصلة الكرم والحود . ولم يكفه ذلك فقد جعل حاتمًا يذبح ناقة ضيفه ليقد م له الغداء والعشاء ، وإن عاد يقول إنه أعطاه بدلا منها عشرين ناقة ، فكأنه يريد أن يستر شعوبيته . ولعل هذا الجانب في الكتاب هو الذي جعل المؤلف لا يُظهر اسمه ، حتى لا يؤخذ به . وفي هذه الفقرة الطويلة ما يصور سيول الأخبار وما قد يكون فيها من قبَص . ودائمًا نلتقي في الكتاب بطرائف من الحكم والأخبار ، على نحو ما جاء في محاسن حفظ اللسان إذ قيل : إنه تكلم أربعة من الملوك بأربع كلمات كأنما رُميت عن قوس واحد ، قال كسرى: أنا على رد ما لم أقل أقدر مي على رد ما قلت . وقال ملك الهند : إذا تكلمت بكلمة ملكتنى وإن كنت أملكها . وقال قيصر : لا أندم على ما لم أقل وقد ندمت على ما قلت . وقال ملك الصين : عاقبة ما قد جرى به القول أشد من الندم على ترك القول(١). وفي الكتاب قصص كثير متنوع في موضوعاته وفي مصادره وموارده ، ويكثر فيه القصص عن المرأة العربية، وكذلك عن المرأة الفارسية ، فما جاء فيه عن المرأة العربية قصة رواها العُنتُمي على هذا النمط (٢) :

« قال العتبى : كنت كثير التزوج فررتُ بامرأة فأعجبتى ، فأرسلتُ البها ألك زوج ؟ قالت : لا فصرت إليها ، فوصفت لها نفسى ، وعرَّفتها موضعى فقالت : حسَسبُك قد عرفناك ، فقلت لها : زوّجينى نفسك ، قالت نعم :

<sup>(</sup>١) المحاسن والأضداد ص ٢١. (٢) المحاسن والأضداد ص ١٨٤.

ولكن ههنا شيء هل تحتمله ؟ قلت : وما هو ؟ قالت : بياض في مفرق رأسي . قال : فانصرفت ، فصاحت بي ارجع ، فرجعت إليها ، فأسْفَرْت عن رأسها . فنظرت للى وجه حسن وشعر أسود ، فقالت : إنا كرهنا منك ، عافاك الله ، ما كرهت منا ، وأنشدت :

أرى شَيْب الرجال من الغَواني بموضع شَيْبهن من الرجالو ا

وهي قصة طريفة ، وفي الكتاب قصص عن النساء ووفائهن وكيدهن ، تكثر فيها عناصر التشويق ، مما يجعلها قصصًا بديعة من ذلك قصة أضيفت إلى شيرين الملكة الفارسية المشهورة ملخصها أن زوجها كسرىأبرويز أتاه صياد بسمكة كبيرة(١) فُـُاعجب به وأمر له بأربعة آلاف درهم ، فقالت له شيرين: أمرت لصياد بأربعة آلاف درهم فإن أمرت بمثلها لرجل من وجوه حاشيتك قال: إنما أمر لى بمثل ما أمر به للصياد . فقال لها كيف أصنع وقد أورت له بما أمرت ؟ قالت إذا أتاك فقل له : أخبرني عن السمكة أذكر هي أم أنثى ؟ فإن قال : أنثى فقل : لا تقع عيى عليك حتى تأتيني بالذكر ، وإن قال : ذكر ، فقل له : لا تقع عيني عليك حتى تأتيني بالأنبئ ، فلما غدا الصياد على الملك قال له: أخبرني عن السمكة أذكرهي أم أنثى ؟ قال : بل أنبي قال : فتأتيني بذكرها ، قال : عمَّر الله الملك إنها كانت بكراً لم تتزوج بعد ، فقال له الملك : حسننًا ، حسننًا ، وأمر له بأربعة آلاف درهم ، وأمر أن يُكُنّب في ديوان الحكمة: إن الغدر ومطاوعة النساء يورثان الغُرُم . وبعض قصص النساء بها غير قليل من الفحش،وقد تذكر أشياء غريزية تنبو عن الأذواق(٢) على نحو ما يجرى في بعض قصص ألف ليلة وليلة ، وكانت قد تُرْجمت ، فربما تأثر المؤلف بها ، وربما تأثر المؤلف في ذلك بالشعر المفحش الكثير الذي كان موجوداً في العصر . وقد يكون ذلك من أسباب تنكر المؤلف وإخفائه لاسمه . ويلقانا قصص ديني عن بعض الزهاد ، وقد نلتلي ً بحكايات صوفية ، بل قد نلتقي بما يصور كرامات المتصوفة التي سبق أن تحدثنا عنها التي كان ينكرها وشيوخهم الأجلاء ، فمن ذلك ما رواه الكتاب ،

<sup>(</sup>١) المحاسن والأضداد ص ٢٠١. (٢) انظر مثلاالقصة في ص١٩٣ و ص٢١٤.

قال (١) : «عن أبي مسلم الخولاني قال : إنه خرج إلى السوق بدرهم يشتري لأهله دقيقيًّا ، فعرض له سائل ، فأعطاه بعضه ، ثم عرض له سائل آخر فأعطاه الباقى ، فأتى درب النَّجَّارين ، فملا جيرابه أو ميزوده من نشارة الحشب ، لتنتفع بها امرأته في إيقاد التَّنتُّور وأتى منزله ، فألقاه َ ، وخرج هارباً من زوجته . وأُخذتُه فإذا هو دقيق أبيض حُوَّارَى ( فاخر) لم تر مثله ، فعجنته وخبزته ، فلما جاء ووجد الخبز سألها : من أين لك هذا الخبز ، قالت له : من الدقيق الذي جثتنا به » ! . ويذكر الكتاب كرامة لسفيان الثوري لاتقل غرابة عن الكرامة السابقة . ولا نريد أن نسترسل في نقل هذا القصص الكثير الذي يزخر به كتاب المحاسن والأضداد ، إنما نريد أن نوضح كيف أن هذا القصص يحتوى غلى عناصر مشوقة كثيرة ، وأنه كان يدخل في الأدب الشعبي العام ، والملك يخلو من استعمال السجع والأساليب المنمقة ، والطريف أنه عُرِض ليجسّم وجهين متقابلين في كل خُلق وكل حصلة ، فمثلا الصدق له محاسنه، ولهذه المحاسن أقاصيصها وله معايبه ، ولهذه المعايب أقاصيصها . وبالمثل كل فضيلة ، فوفاء النساء لمحاسنه أقاصيصها ولمعايبه أقاصيص تقابلها وتناقضها أشد المناقضة . وبذلك يأخذ عرض هذه الأقاصيص وما يتصل بها من الأخبار والأقوال والأشعار شكل مناظرات أدبية لا تعتمد على الجدال والحوار بالدليل ضد الدليل والحجة العقلية ضد الحجة العقلية ، وإنما على الحوار والجدال بالخبر ضد الخبر والشعر ضد الشعر والقصة ضد القصة والحكاية ضد الحكاية.

ويلتقى بهذا الكتاب فى موضوعاته وأكثر ماداً ته كتاب المحاسن والمساوى الإبراهيم بن محمد البيهتى ، وقد أغفلت الحديث عنه كتب التراجم ، غير أنه ينه شهم ما ذكره عن الحليفة المقتدر فى آخر حديثه (٢) عن محاسن المسامرة أنه ألف كتابه فى زمنه . وهو يستهل كتابه بالحديث عن فضائل الكتب ووصف محاسنها مثل المحاسن والأضداد ، ويماثله أيضاً فى النقل كثيرا عن الجاحظ . ثم يفتح طائفة من الفصول لم ترد فى الكتاب السالف يتحدث فيها عن محاسن الرسول صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) المحاسن والأضداد ص ١٤١ . مصر ومطبعتها) ٢ / ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر المحاسن والمساوى (نشر مكتبة نهضة

وفضائله ومساوى المتنبئين ومحاسن الحلفاء الراشدين ومناقبهم ومساوىء من عادى على بن أبى طالب ومحاسن ابنيه الحسن والحسين ومساوى قتلة الأخير ومحاسن السابقين إلى الإسلام ومساوى المرتدين ومحاسن كلام الحسن بن على وعبد الله بن العباس وفضائل بنى هاشم ومحاسن الافتخار بالرسول . وكل هذه المقدمات ينفرد بها هذا الكتاب بالقياس إلى كتاب المحاسن والأضداد ، وبمجرد أن نفرغ منها نجد الكتابين يلتحمان ، حتى ليصبح كتاب المحاسن والمساوىء كأنه نسخة جديدة لكتاب الحاسن والأضداد ، وكأن البيهتى ألبّ الكتاب الأول ، وأقحم فيه ما أقحم من أفكار الشعوبية والفحش في القصص ، ثم رأى أن يخرجه إخراجياً جديداً وينسبه إلى نفسه ، مُنتحبً منه ما يصور شعوبيته وما ينبو عن الأذواق السليمة من القصص المفحش مع وضع المقدمات آنفة الذكر . ويبدو الأذواق السليمة من القصص المفحش مع وضع المقدمات آنفة الذكر . ويبدو وحواشيه . وهو في هذه النسخة الجديدة للكتاب يذكر ابن المعتز (۱) على نحو ذكره له في النسخة القديمة أو بعبارة أخرى في المحاسن والأضداد .

وطبيعى أن تكون مصادر هذا الكتاب هى نفسها مصادر الكتاب الأول المنحول للجاحظ ، لأنه ليس أكثر من نسخة مجد دة له ، وغاية ما هناك أنه دخله تنقيح وتهذيب كثير ، وإذن فكل ما قلناه عن المزيج الثقاف فى المحاسن والأضداد ينطبق بحذافيره على هذا الكتاب ، ففيه بعض آى القرآن والأحاديث النبوية وأقوال بعض الصحابة والزهاد ، وفيه أخبار وأقاصيص منقولة عن الأنبياء وعن عيسى وحوارييه ، ومن طريف ما نقله عنه ، قوله (٢):

« إن ابن آدم خُلُق في الدنيا في أربع منازل ، هو في ثلاثة منها واثق بالله عز وجل إياه ، عز وجل أياه ، عز وجل أياه ، عز وجل الله عز وجل إياه ، فأما المنزلة الأولى فإنه خُلُق في بطن أمه خَلَمْقًا من بعد خلق في ظلمات ثلاث : ظلمة البطن وظلمة الرَّحِم وظلمة المسَيمة ، يُسْرُل الله جَلَ وعز عليه رزقه في جوف ظلمة البطن وقع في اللبن لا يخطو إليه بقدم

<sup>(</sup>١) واجع المحاسن والمساوى ص ٢٧٦/١ ، (٢) المحاسن والمساوى ١/ ٥٥٩ . ٤٤/٢ ، ٥٤.

ولا ساق ولا يتناوله بيد ولا ينهض بقوة ويكُرَه عليه إكراهاً ، حتى ينبت عليه عظمه ودمه ولحمه . فإذا ارتفع من اللبن وقع فى المنزلة الثالثة فى الطعام بين أبوين يكتسبان عليه من حلال وحرام ، فإن مات أبواه من غير شيء عطف عليه الناس ، هذا يُمُوْويه . فإذا وقع فى المنزلة الرابعة واشتداً واستوى يُطعمه ، وهذا يسقيه ، وهذا يُمُوْويه . فإذا وقع فى المنزلة الرابعة واشتداً واستوى وكان رجلا خشى ألا يمُرْزَق ، فيتُسب على الناس ، فيخون أماناتهم ، ويسرق أمتعهم ويكاثرهم على (يغصبهم) أموالهم مخافة خذلان الله عنزاً وجلاً إياه » .

والنص موجود فى المحاسن والأضداد (١١)، ولكن العبارة هنا نُقحت وهمُد بت بصور محتلفة ، وكذلك النصوص الأخرى حين نعارض الكتابين فيها بعضهما على بعض نجد دائماً هذا التنقيح ، مما يشهد بأن يدا واحدة هى التى كتبتهما ، وأن أولهما كان أشبه بمسوَّدة واتخذ الثانى شكل نسخة مهذبة منقحة قد صُفيِّيت وأخيليت من كل الشوائب اللغوية وغير اللغوية ، ودخلتها إضافات من الأمثال والأحاديث النبوية والأشعار والأخبار والأقاصيص ، كهذه الأقصوصة التى تلقانا فى الحديث عن محاسن الولايات ، وهي تمضى على هذا النمط (٢):

« دخل محمد بن واضح دار المأمون ، وخملفه أكثر من خمسيائة راكب ، كلهم راغب إليه وراهب منه ، وهو إذ ذاك يلى عملا من أعمال السواد ( الأرض المزروعة ) فى العراق . فدعا به المأمون فلما حضر بين يديه قال : با أمير المؤمنين أعفيني من عمل كذا وكذا ، فإنه لا قوة لى عليه ، فقال له المأمون : قد أعفيتك . واستعنى من عمل آخر . وهو يظن أنه لا يعفيه . فأعفاه ، حتى قد أعفيتك . واستعنى من عمل آخر . وهو يظن أنه لا يعفيه . فخرج وما فى حرَج من كل عمل فى يده فى أقل من ساعة ، وهو قائم على قدميه . فخرج وما فى يده شىء من عمله . فقال المأمون لسالم الحوائجي : إذا خرج فانظر إلى موكبه وأحرص من بقى معه - وكان المأمون قد رآه من مستشر ف له حين أقبل - فخرج سالم وراء محمد بن واضح وقد استفاض الحبر بعزله عن عمله . فنظر فإذا هو لا يتبعه أحد إلا غلام له بغاشية (٣) . فرجع سالم إلى المأمون فأخبره ، فقال : ويلهم

<sup>(</sup>١) المحاسن والأضداد ص ١٢٨ . (٣) غاشية : غطاء .

<sup>(</sup>۲) المحاسن والمساوى ۱ / ۲۷۳ .

لو تجملُوا له رَيْمًا يرجع إلى بيته كما خرج منه ، ثم تمثل فيهم : ومَنْ يجعلِ المعروف في غَيْر أهلهِ يلاقِ الذي لاق مجيرُ أمِّ عامِرِ (١) ثم قال : صدق رسول الله وكان للصدق أهلا حين قال : لا تنفع الصنيعة إلا عند ذي حسَبِ أو دين » .

ويُنفيض هذا الكتاب كما تفيض مسوَّدته: « المحاسن والأضداد » بكثير من أحوال العصور العربية السياسية والاقتصادية والحضارية ، وخاصة العصر العباسي ، وفرى البيهتي يفتح فيه — كما أشرنا إلى ذلك في غير هذا الموضع — فصلا طويلا عن أصناف (٢) المكدين وأفعالهم وهو فيه ينقل عن الجاحظ وما كتبه عنهم في مصنَّفه البخلاء ، وقد عرض فيه حيبَلهم وتحَدُّو الهم في البلدان ونوادرهم ، فمن ذلك (٢):

«أنه أنى سائل داراً يسأل منها ، فأشرفت عليه امرأة من غرفة ، فقال لها : يا أمة الله بالله أن تصد ق على بشيء، قالت : أى شيء تريد ؟ قال : درهما ، قالت : ليس عندى ، قالت : ليس عندى ، قال : فدانقا (جزءاً من درهم) ، قالت : ليس عندى ، قال : فكُسوة ، قال : ففلسا (جزءاً من دانق) ، قالت : ليس عندى ، قال : فكُسوة ، قالت : ليس عندى ، قال : قالت : ليس عندى ، قال : فريتاً . . . حتى عد كل شيء يكون في البيوت ، وهي تقول ليس عندى ، فقال فل : فا ينج لسك عندك ، مرتى ، اسألي معى » .

وواضح أننا لا نعثر في المادة الأدبية التي يحتويها هذا الكتاب وسالفه على شيء من السجع أو التكلف لألوان البديع أو لأى زخرف أو تنميق ، فهي مادة سهلة ، ليس فيها أى حليات لفظية ولا غير لفظية ، وليس فيها أى صعوبات لغوية ، وهي لذلك تُعمَدُ مادة شعبية ، أو قل إن الكتابين مصنفان كبيران من الأدب الشعبي في العصر ، وضعهما أديب ممتاز في شكل مناظرات ومحاورات ، حتى يشوق إلى قراءتهما . ولم يكتف بهذا التشويق العام ، فقد أدخل في الأخبار والأقاصيص عناصر كثيرة منه تدفع العامة والحاصة إلى الشيغف بقراءة الكتابين .

<sup>(</sup> ٣ ) المحاسن والمساوى ٢ / ٤١٧ .

<sup>(1)</sup> أم عامر: الضبع . (۲) المحاسن والمساوى ۲ / ٤١٣ .

#### الرسائل الديوانية

مر بنا فى العصر العباسى الأول كيف أن الدواوين كانت كثيرة ومتنوعة ، فديوان للخراج ، وديوان للنفقات وديوان للضياع وديوان للرسائل وديوان للخاتم وديوان للجيش أو دواوين ، ودواوين لشرق الدولة وغربيتها ، ولكل ولاية ديوان وأحياناً دواوين . وفوق كل هذه الدواوين ديوان الزمام الذى يُشرف عليها . وهذه الصورة العامة للدواوين فى سامراً و بغداد كانت تقابلها دواوين أخرى فى حاضرة كل ولاية . وكان لأولياء العهد والوزراء دواوين بدورهم ، وكذلك لكبار القواد ، وحتى نساء الحلفاء كان لهن دواوين يقوم عليها كتاب بنظرون فى الدخل والخرج والنفقات .

وكان ذلك عاملا قويبًا فى نشاط الكتابة إذ اشتغل بها كثيرون ، وخاصة أنها كانت تعود عليهم برواتب وأرزاق ضخمة . وكان الكاتب فى دواوين الدواة إذا أظهر نبوغًا ارتبى سريعًا ، وما يزال يرتبى حتى يصبح رئيس مجموعة من الدواوين وقد يصبح وزيراً يدبئر أمور الدولة كلها ، فإن فاتته الوزارة أصبح واليبًا لمدينة كبيرة مثل إبراهيم بن المدبر الكاتب إذ ولى - فيا ولى - البصرة . وكثير من الولاة كانوا يُتُقنون الكتابة مثل محمد بن عبد الله بن طاهر وأخيه عبيد الله حاكمي بغداد بالتعاقب .

وكانت الدواوين في سامرًاء وبغداد لذلك أشبه بمدرسة فنية كبيرة ، يتفيد عليها الشباب، ويتُختبرون اختباراً دقيقاً، فن نجح في الاختبار وُظنَّفَ فيها، ولَزم غيره من الكتاب القدماء وعمل بين أيديهم . ويدبتج بعض الرسائل ، فإذا نالت رسالة عطفوة من رئيس الديوان تم له ستعده . وربما ألحقوهم ببعض الولاة أو العمال ، وقد يقفزون بهم قفزاً إلى القيام على أحد الدواوين . ولا ريب في أن ذلك جعل التنافس على النهوض بالكتابة فيها يبلغ الذروة ، وهو تنافس دفع إلى التثقف

الواسع بكل ألوان الثقافات ، وفي مقدمتها الثقافة اللغوية ، ومرَّ بنا كيف أن ابن قتيبة ألَّف لهم في ذلك كتابه « أدب الكاتب » . ولا بد من إتقان الفقه لحاجة الكاتب إليه في شئون الحراج ، وأيضاً لا بد من إتقان الحساب لنفس الغاية . وكانوا يُكِبِّون خاصة على علومالتنجيم والمنطق والهندسة وعلى الفلسفة مما جعل ابن قتيبة يظن ً بهم الظنون وأنهم يغرقون إلى آذانهم في علوم اليونان وفلسفتهم حتى ليفوتهم إتقان العربية . وتوفِّروا على ما تُرْجم من الثقافة الهندية من الحكم والقصص وكذلك على ما ترجم من الثقافة الفارسية مما يتصل بتقاليد الساسانيين وأنظمة الحكم وآداب السياسة وأخبار ملوكهم ووزرائهم . فكل ذلك كانوا يعكفون عليه ويتزوَّدون به ، حتى يستمدوا منه في معانيهم ومنطقهم . وكانوا يلتزمون الوضوح لأن رسائلهم توجَّه إلى العامة ولا بد أن تنفيهم ما تسمع دون حاجة إلى شرح أو بيان . كما كانوا يلتزمون فيها شيئًا من التنميق حتى تنال استحسان منن ْ يكتبون عنه من الحلفاء والوزراء والولاة والأمراء والقواد . وكانت الرسائل تتناول جميع شئون الدولة من منشورات تتصل بأهل الذمة أو الرعبة ومن ولاية عهود أو بيعة لَحليفة أو خَـَلْع أو دعوة إلى الجهاد في سبيل الله أو تولية وزير أو وال أو تنويه بموسم حج أو عيد أو أخبار الولايات أو أمر بمعاقبة بعض الجناة . وتفنَّنوا في المقدمات وخاصة في التحميدات وما اتصل منها برسالة الخميس التي كانت تُكْتَبُ إلى الولايات حين يستولى خليفة على مقاليد الحكم .

ونحن نعرض طائفة من الكتاب مرتبين على عهود الحلفاء لنتبين من خلال كتاباتهم روعة بيانهم من جهة وما حدث من تطور فى الكتابة الديوانية وأساليبها فى العصر . ومعروف أن أول كاتب نابه يلقانا فى العصر هو إبراهيم بن العباس الصولى الذى حرّر أكثر ما صدر عن المتوكل من منشورات وكتب ورسائل فى الفتوح، ولن نقف عنده لأننا سنخصه بحديث مفصل فى الفصل التالى . ومن كتباب المتوكل عبيد الله بن يحيى بن خاقان الذى استكتبه سنة ٢٣٦، ثم جعله وزيره وللبحترى فيه مدائح مختلفة ، وقد احتفظ له الطبرى برسالة كتب بها عن الحليفة الى محمد بن عبد الله بن طاهر حاكم بغداد يأمره بضرب رجل ألف سوّط لما في السيدة عائشة والسيدة من شهادة شهود كثيرين عليه بشتمه لأبى بكر وعمر والسيدة عائشة والسيدة

حفصة زوجي الرسول ، والرسالة تخلو من السجع ومحاولة التنميق<sup>(١١)</sup> .

ويدخل عصر المنتصر ، ويستوزر أحمد بن الخصيب ، وكان كاتباً أديباً ، مما جعله يتعنهد إليه بكتابة الكتب التي تتصدر عنه ، وكان من أوائلها كتاب فى الجهاد كتبه لسبع ليال خلَتون من المحرم سنة ثمان وأربعين وماثنين حين أتسَّجه وصيف إلى الغزو فى أرض الروم ، وفيه يقول (٢):

وصياغة الكتاب جزلة رصينة ، وفيها محاولة واضحة للدقة فى التعبير وأن يروق السمع والذهن ، ولكن لا بسجع ، وإنما بعبارات متوازنة متقابلة . مما يشهد لابن الحصيب بأنه كان كاتبًا مجيداً . واحتفظ الطبرى له بكتاب ثان خلع فيه المنتصر أخويه المعتز والمؤيد<sup>(1)</sup> ، نحا فيه منحى الكتاب السابق فى الصياغة .

ويتولى المستعين الحلافة ، ويتخذ سعيد بن حميد أحد َ الكتاب البلغاء على

<sup>·</sup> ۲٤١/ طبری ۹ / ۲٤١ . ۲٤١ . (٤) طبری ۹ / ۲٤٢ .

ديوان رسائله ، وسنخصتُه بحديث مستقل في الفصل التالى . وسرعان ما يتولَّى المعتز الحلافة ، ويستوزر أحمد بن إسرائيل ، ويقول الفخرى إنه أحد الكتاب الحدُّدُّ اق الأذكياء (۱) . وكان من كبار ولاته وأقربهم إلى نفسه محمد بن عبد الله بن طاهر حاكم بغداد ، وكان أديبًا بارعًا ، وفي الطبرى رسالة له وجبَّه بها إلى عماً للساواحي حين أعطاهم المعتز الحق في التنكيل بأعدائه ، وهي تمتلي وعيداً وتهديداً على هذا النمط (۲):

«أما بعد فإن زَيْغَ الهوى صدف بكم عن حزَّم الرأى ، فأقحمكم حبائل الخطأ ، واو ملكَّكم الحق عليكم وحكمتم به فيكم لأوردكم البَصيرة ونفضى غيابة (٣) الحيورة ، والآن فإن ترجيعوا السلَّم مَصَفَّوا دماءكم وتُرْغيدوا عيشكم ويتصفع أمير المؤمنين عن جريرة جارمكم (٤) ، وينسب النعمة عليكم ، وإن مضيم على غلكوا ثكم وسول لكم الأمل أسوأ أعمالكم فيأذ نوا بحرب من الله ورسوله بعد نبشد المعذرة إليكم وإقامة الحجة عليكم . ولئن شنت الغارات وشب ضرام (٥) الحرب ، ودارت رحاها على قطبها وحسسمت (١) الصوارم أوصال حماتها ، واستجرت (١) العوالى من نهمها ، ودعييت نوال (٨) ، والتحم الأبطال ، وكملحت (١) الحرب عن أنيابها أشداقها ، وألقت المتجر دعنها قناعها . واختلفت أعناق الخيل ، وزحف أهل النجدة إلى أهل البغي لتعلم أن أني الفريقين أسمح بالموت نفساً ، وأسعل عند اللقاء بطشاً ، ولات حين معذرة ، ولا قبول فدية ، وقد أعذر من أنفر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون )» .

وصياغة الرسالة صياغة مضبوطة محكمة ، ويكثر فيها التقابل بين العبارات ويكثر التفاصح واستخدام كلمات القرآن الكريم وبعض آيه مثل : ( فإن تجنحوا للسلم ) ومثل : (فاذنوا بحرب من الله ورسوله) و (وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ،) مما يدل على تمكن الكاتب من العربية والثقافة الإسلامية القرآنية ، وقد استخدم كامة :

(۱) الفخرى ص ۱۸۲ . عصمت : قطعت .

( ۲ ) طبری ۹ / ۳۹۷ . ( ۷ ) استجرت : اجترت .

(٣) غيابة : غشاوة . كناية عن احتدام

( ۽ ) جريرة جارمكم: جريمة مذنبكم

( ه ) ضرام : وقود . ( ۹ ) کلحت : کشرت .

«واستجرت» بدلا من كلمة: «واجترت» دلالة على قدرته فى القياس والتصريف، وأتى بأمثال مختلفة مثل: «ودعيت نزال » وهو مثل يضرب لاحتدام الحرب ومثل: «من أعذر فقد أنذر». وشيء أهم من ذلك كله واضح فى الرسالة وضوحاً بيناً ، وهو كثرة الصور فيها مثل غيابة الحيرة وإسباغ النعمة وضرام الحرب و «دارت رحاها على قطبها ، وحسمت الصوارم أوصال حماتها واستجرت العوالى من نهمها . . وكلحت الحرب عن أنيابها أشداقها وألقت للتجرد عنها قناعها » . صور متراكمة ، قصد إليها الكاتب قصداً ليدل على براعته الفنية ، وأنه ليس الشعر وحده الذي يستطيع أن يحمل حشود الصور ، فالنثر بدوره يمكن أن يحمل منها ما يحمل الشعر ، بل يمكن أن يزداد حمله وأن يصبح صوراً خالصة يأخذ بعضها بزمام بعض .

ويخلف المعتز المهتدى ، وهو أعظم خلفاء العصر سيرة حميدة وتقوى وورعاً وعبادة ، وكان كما مراً بنا يخطب في الناس كل جمعة يعظهم ويذكرهم الآخرة ، وكان يعمل في دواوينه سعيد بن عبد الملك ، ويقول صاحب الفهرست : البلغاء الحديثون ثلاثة : الحسن بن وهب وإبراهيم بن العباس الصولي وسعيد بن عبد الملك (۱) ، وله كتاب في التنويه بخليفة وخطابته في عيد الفطر . ولا نرتاب في أنه يريد المهتدى ، لأن من وليه من خلفاء القرن الثالث كانوا يندبون عنهم من يخطب يوم الجمع ، ومراً بنا ما أصاب المعتضد من حصر حيا حاول الحطابة في أحد الأعياد، فالمهتدى ومراً بنا ما أصاب المعتضد من حصر حيا حاول الحطابة في أحد الأعياد، فالمهتدى المقصود بتلك الرسالة ، وفيها يقول (۱) :

«أدام الله صلاح الأمة ولا أخلاها من بركة رعايته ، ومن ولايته وسياسته ، ولا زالت في كنف السلامة بسلامته ، وظل العافية بعافيته ، وعلى سبيل نجاة هدايته . وقد كتبت إلى أمير المؤمنين فيا وكييه الله به في غرجه إلى عيده من يوم فطره وما وفيقه له من التقرب إليه بوسائل التذلل في طاعته والاجتهاد في شكره والمناصحة في مخاطبة من حضره وإنصاتهم لوعظه وتذكيره ، وما وليه الله به من العافية والسلامة من حضره وإنصاتهم لوعظه وتذكيره ، وما وليه الله به من العافية والسلامة الشاملة ، والنعمة الكاملة ، والعز الموصول بالسكينة . . . منسًا من الله خيص به

<sup>(</sup>۱) الفهرست ص ۱۸۸ . صفوت ؛ / ۳۰۰ .

<sup>(</sup>٢) جمهرة رسائل العرب لأحمد زكي

خليفته وأعطاه فضل مزيَّته بما وفيَّقه له من العدل والنيَّصَفة ، والبر والمرحمه ، والعطف والرأفة » .

وفى هذه الفقرة ما يصور كيف أخذ كتيّاب الرسائل الديوانية منذ أواسط القرن الثالث الهجرى يصطنعون السجع فى جوانب من رسائلهم على نحو ما نرى الآن عند سعيد بن عبد الملك ، وحقيًّا أخذ السجع يدخل فى الرسائل الشخصية منذ القرن الثانى كما صور ذلك كتابنا العصر العباسى الأول على نحو ما يلقانا فى رسالة ابن سيّابة المشهورة ، ولكن الرسائل الديوانية ظلت تُكتب بأسلوب مرسل ، يشيع فيه أحيانيًا الازدواج ، أما السجع فيندر أن نلتنى به فى تلك الرسائل ، وكأن الأذواق أخذت تستعد لشيوعه وانتشاره فى الكتابة الديوانية لهذا العصر .

ويخلف المهتدى المعتمد ، ويظل وزيراً له ، كماكان وزيراً لسابقه، سليمان ُ بن وهب، ويقول الفخرى(١) عنه : أحدكتـَّاب الدنيا ورؤسائها فضلا وأدبـًا وكتابة وأحد عقلاء العالم وذوى الرأى منهم ، ويَرْوَى عنه أنه كان يكتب، في أول عهده بالعمل، بدواوين الدولة بين يدى محمد بن يزداد وزير المأمون . وكان إذا انصرف في الليل إلى داره ناب عنه في دار المأمون أحد الكتاب الصغار بالنوبة لمهم عساه يعرض في الليل. يقول سلمان : وبيما أنا نائب عنه في إحدى الليالي إذ طلبي المأمون ، فقال لى : اعمل نسخة في المعنى الفلاني ، ووَسَّعْ بين سطورها وأحضرُها لأصلح منها ماأريد إصلاحه، فخرجتُ سريعاً وكتبت الكتاب وبيَّضته وأحضرته إليه، فلما رآني قال : كتبت مسوَّدة ؟ قلت : بل كتبت الكتاب ، فقال : بَــيَّضته ؟ قلت : نعم ، فزاد في نظره إلى كالمتعجب مني ، فلما قرأه تبينت الاستحسان على وجهه ، وقال : يا صبى لا أدرى من أى شيء أعجب أمن سرعة فهمك أم من من حُسسْن خَطِّك ، بارك الله فيك . ونعجب أن يظل سليان بن وهب يعمل في الدواوين ويكتب رسائل ديوانيه مختلفة حتى عصر المعتمد ومع ذلك لا تحتفظ له كتب الأدب برسالة واحدة من تلك الرسائل ، وحتى رسائله الشخصية لم تحتفظ منها إلا بما كتبه شعراً على نحو ما يلاحظ قارئ ترجمته في الأغاني ، وإلا فقرة نثرية من كتاب اعتذار على هذا النحو (٢):

<sup>(</sup>۱) الفخرى ص ۱۸۳ . صفوت ٤ / ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى

« أنا مقرَّ معترف ، فما تُراك صانعاً بمن أعْلقك زِمامَه ، وأمكنك من قبياده ، وحكَّمك في أرجو أن أستقبل وحكَّمك في أمره ، معاقباً له أو متفضّلا عليه بالعفو عنه ؟ لكني أرجو أن أستقبل طاعة لا تمتنع من شكرها ، واغتفار كل تقصير خلا في جنسْبها ، فالأيام ُ بما تحبُّ أمامك » .

والقطعة قصيرة ، ولكنها على كل حال تصور صياغة عزلة رصينة ، كما تصور ذوقاً مهذباً في الاعتدار والاستعطاف ، حتى ليجعل زمامه وقياده بيد صديقه ويحكمه في أمره ، وله الحيار إما أن يعاقب ، وإما أن يتفضل بالعفو . وكان يكتب بين يديه حين وزر للمعتمد أبو العباس أحمد بن ثوابة ، وهو من أعلام الكتاب في العصر ، وسنخصه في الفصل التالي بحديث مستقل .

وكان يلى وزارة المعتضد عبيد الله بن سليان بن وهب ، وفيه يقول الفخرى (١): « من كبار الوزراء ومشايخ الكتاب ، وكان بارعاً فى صناعته حاذقاً ماهراً لبيباً جليلا ، ماتت للمعتضد جارية كان يحبها فجزع عليها ، فقال له عبيد الله بن سليان : « مثلك – يا أمير المؤمنين – تهون المصائب عليه ، لأنك تجد من كل مفقود عيرضاً ، ولا يجد أحد منك عوضاً ، وكأن الشاعر عيراً بقوله :

يُبكَى علينا ولا نَبْكى على أحد لنحن أغلظُ أكباداً من الإبل "
وليس بين أيدينا من رسائل عبيد الله الديوانية إلا رسالة كان قد أمره المعتضد
بإنشائها في لعن معاوية ، حتى يقرأ بها الحطباء بعد صلاة الحمعة على المنابر ،
وقد استهليها عبيد الله بالتحميد قائلا (٢):

« بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله العلى العظيم ، الحليم الحكيم ، العزيز الرحيم ، المنفرد بالوحدانية ، الباهر بقدرته ، الحالق بمشيئته وحكمته ، الذي يعلم أسرار الصدور وضائر القلوب لا تتخفى عليه خافية ، ولا يتعزب عنه مثقال ذرّة في السموات العللا ، ولا في الأرضين السنفلي ، قد أحاط بكل شيء علما ، وأحصى كل شيء عدداً ، وضرب لكل شيء أمداً ، وهو العليم الحبير . علما ، وأحصى كل شيء عدداً ، وخلق عباده لمعرفته ، على سابق علمه في والحمد لله الذي براً خلقه لعبادته ، وخلق عباده لمعرفته ، على سابق علمه في

<sup>(</sup>۱) الفخري ص ۱۸۹. (۱) طبری ۱۰ / ۵۰.

طاعة مطيعهم ، وماضى أمره في عصيان عاصيهم ، فبيّن لهم ما يأتون وما يتّقون ، ونهسج لهم سبل النجاة ، وحد رهم مسالك الهلكة ، وظاهر عليهم الحجة ، وقد م اليهم المعذوة ، واختار لهم دينهم الذى ارتضى لهم وأكرمهم به ، وجعل المعتصمين بعبر وته أولياءه وأهل طاعته ، والعائدين عنه والخالفين له أعداءه وأهل معصيته (ليه لله من هلك عن بيّنة ويتحسيا من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم ) . والحمد لله الذى اصطنى محمداً رسوله من جميع بريّته ، واختاره لرسالته ، وابتعثه بالهدى والدين المرتضى إلى عباده أجمعين ، وأنزل عليه الكتاب المبين المستبين ، وتأذّن له بالنصر والتمكين ، وأيده بالعز والبرهان المتين ، فاهتدى به من اهتدى ، وأضل من أخبر وقهر من خالفه ، وأضل من (أحبر وقولي ) حتى أظهر الله أمره ، وأعز نصره ، وقهر من خالفه ، وأنجز له وعده ، وخم به رسله ، وقبضه مؤد يا لأمره ، مبلغاً لرسالته ، ناصحاً لأمته ، مرضياً وخم به رسله ، وقبضه مؤد يا لأمره ، مبلغاً لرسالته ، ناصحاً لأمته ، مرضياً مهتدياً إلى أكرم مآب المنقليين ، وأعلى منازل أنبيائه المرسلين ، وعباده الفائزين، فصلى الله عليه أفضل صلاة وأتميها ، وأجلها وأعظمها ، وأزكاها وأطهرها ، وعلى منازل أنبيائه المرسلين ، وعباده الفائزين، فصلى الله عليه أفضل صلاة وأتميها ، وأجلها وأعظمها ، وأزكاها وأطهرها ، وعلى منازل أنهيائه المرسلين ، وعباده الفائزين،

ويكثر السجع في مقدمة هذه الرسالة التي كتبت لسنة ٢٨٤ وهو شيء طبيعي ، فقد دخل السجع الرسائل الديوانية ، وحقاً لم يطرد فيها بعد ، حتى في هذه الرسالة نفسها فإن عبيد الله تخلص بعد ذلك منه في الرسالة . وقد مضى يصور استجابة بني هاشم للرسول عليه السلام حين دعا قومه للهدى ومؤازرتهم له ومناصرتهم بينا كان ممن عانده ونابذه وكذبه وحاربه أبو سفيان بن حرب وأشياعه من بني أمية ، حتى علت كلمة الله وهم لها كارهون . ثم يذكر آثاراً في ذم أبي سفيان وابنه معاوية وما كان من حربه لأفضل المسلمين في الإسلام مكاناً وأقدمهم إليه سبقاً وأحسنهم فيه أثراً وذكراً على بن أبي طالب . ويذكر أعمال معاوية ويعرض أعمال يزيد بن معاوية وإيقاعه بأهل الحرة وستفي كه دم الجسين مع موقعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه منه ومنزلته من الدين والفضل ، اجتراءً على من رسول الله وعداوة لرسوله ومجاهدة ليعتثرته واستهانة بحرمته . ويذكر ما كان من

بى مروان من تعطيل كتاب الله وأحكامه ونـَصْبهم المجانيق َ على بيته ورميهم له بالنيران استباحه وانتهاكاً ، ويختمها بقوله :

« أيها الناس بنا هداكم الله ، ونحن المستحفظون فيكم أمر الله ، ونحن ورثة رسول الله والفائمون بدين الله ، فقفوا عند ما نقفكم عليه . وانفذوا لما نأمركم به ، فإنكم ما أطعم خلفاء الله وأئمة الهدى على سبيل الإيمان والتقوى . وأمير المؤمنين يستعصم الله لكم ، ويسأله توفيقكم ، ويرغب إلى الله فى هدايتكم لرشدكم وفى حفظ دينه عليكم ، حتى تلقوه به مستحقين طاعته مستحقين (حاملين) لرحمته » .

وراجع المعتضد نفسه ، وخشى أن يجمع الكيتاب قلوب العامة حول العلويين ، لما كان لجد هم على بن أبى طالب من بلاء عظيم فى إعلاء كلمة الله وإلقاء كفار قريش له عن يد وهم صاغرون . وفى الكتاب إطراء عظيم له ولأبنائه . فأمسك عماكان عزم عليه . وواصّح من الفقرة الأخيرة أن عبيد الله كاتبه ، إن كان تخلص من السجع بعد تقديمه فإنه ظل يحتفل بصياغته ، ويبدو أنه كان يستخدم السجع فى السجع بعد تقديمه فإنه ظل يحتفل بصياغته ، وخاصة فى توقيعاته ، فقد كتب إليه جوانب من كتابته فى الحين بعد الحين ، وخاصة فى توقيعاته ، فقد كتب إليه أبو العيناء يذكر بأمره وأنه من زرعه وغرش يده ، فوقيع فى رقعته (١):

«أنا – أسعدك الله – على الحال التى عهدت ، ومَينْلى إليك كما علمت ، وليس من أنسيناه أهملناه ، ولا من أخرناه تركناه ، مع اقتطاع الشغل لنا ، واقتسامه زماننا ، وكان من حقك علينا أن تذكرنا بنفسك، وتُعلْم مَنا أمرك ، وقد وقعت لك برزق ( راتب ) شهرين لترُيح علتك وتعرّفنى مبلغ استحقاقك ، لأطاق لك برزق أرزاقك ، إن شاء الله ، والسلام » .

والتوقيع – كما هو واضح – سجع خالص ، وسنرى عما قليل أن سريان السجع فى الرسائل الشخصية طوال القرن الثالث الهجرى كان أقوى منه فى الرسائل الديوانية ، حتى إذا كان عصر المقتدر ( ٢٩٥ – ٣٢٠ هـ) أخذ السجع يعم فى جميع ما يصدر من الرسائل الديوانية ، فليس هناك وزير ولا كاتب فى الدواوين إلا وهو يتأنق فى كتابته ويبالغ فى تأنقه حتى يجعل كتابته سجعاً خالصاً . وبذلك

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ١ / ٢٩١ .

أخذكل ما يصدر عن الحليفة منذ سنة ٣٠٠ للهجرة يوشَّى بالسجع(١)، وبالمثل ما يصدر عن وزرائه وفي مقدمتهم ابن الفرات. وكان على بن عيسى الوزير لا يقل عناية عنه بالسجع ، وقد ذكر له الهلال مجموعة كبيرة من رسائله كلها مسجوعة . ومثله وزير المقتدر الثالث الحاقاني ، فقد كان شغوفـًا بالسجع شغفـًا شديداً ، وتُرُوَّى له في ذلك نوادر كثيرة ، منها أن عامل النيل أحد فروع الأنهار في العراق تأخر في حمل غَلَمَّة إليه ، فكتب إليه هذه العبارات : « احمل الغلَّة ، وأزِ ح العيلَّة ، ولا تنجلس متودَّعاً في الكيلَّة (الستر) ، ولاحظ أنه قد حشر الكلة في الكلام لاستكمال السجع ، فالتفت إلى الكاتب وقال له : أفي النيل بـَق يحتاج إلى كلل ؟ فقال له الكاتب مداجياً مرائياً : إي والله وأي بـَق ، ومن أجله يلزم الناس الكيلل لبلا ونهاراً (٢). ووقَّع في رسالة وجَّه بها إلى بعض عمَّاله : « الزم - وفِّقك الله المنهاج ، واحذر عواقب الاعوجاج ، واحمل ما أمكن من الدَّجاج ، إن شاء الله » ، وكان أن حمل العامل إليه دجاجًا كثيراً ، فقالَ : هذا دجاج وفيَّرته بركة السجع(٣). وكان الولاة يقلدون الوزراء في هذا البدع الجديد فقد ذكر الرواة أن الوالي على كُور الأهواز كتب إلى على بن عيسى كتابيًا سجع فيه ، فكتب إليه وقد صَمَّم على عزله: « عوَّلتَ بنا على كلام ألَّفته ، وخطاب سَجَّعته أوجب صَرْ فلك عما توليته (١)» .

وكان كتباب الدواوين على شاكلة الوزراء يستجعون فى كتاباتهم ، وفى مقدمتهم محمد بن جعفر بن ثوابة القائم على ديوان الرسائل لعهد المقتدر والمتوفى سنة ٣١٢ ، وكان فى باكورة حياته يكتب بين يدى عبيد الله بن سليان بن وهب ، وكلفه أن يجيب على كتاب خمارويه حين أنفذ ابنته إلى المعتضد ، فقال فى الفصل الذى احتاج فيه إلى ذكرها :

« وأما الوديعة فهى بمنزلة شيء انتقل من يمينك إلى شمالك ، عناية بها ، وحياطة عليها ، ورعاية للودتك فيها » ، ورآه عبيد الله يعجب بهذه العبارات ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الوزراء للهلال بن المحسن ص ٣٣٧ (٣) نفس المصدر والصفحة .

رما بعدها . (۱) تاریخ الوزراء ص ۳۳۰ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الوزراء ص ٢٧٧.

فأخذ ينقدها له قائلا: «تفاءلت لامرأة زُفّت إلى زوجها بالوديعة ، والوديعة مستردّة . وقولك من يمينك إلى شمالك أقبح ، لأنك جعلت أباها اليمين وأمير المؤمنين الشمال ، ولو قلت : بمنزلة شيء انتقل من حال إلى حال لكان أحسن . وكان خيراً من ذلك كله أن تقول :

« وأما الهدية فقد حَسَّنَ موقعها منا ، وجلَّ خطرها عندنا ، وهي وإن بعدت عنك بمنزلة ما قرب منك لتفقيَّدنا لها ، وأنسنا بها ، واسرورها بما ورَدت عليه واغتباطها بما صارت إليه » لكان أحسن» (١).

وواضح ما حمل نقد عبيد الله بن سليان إلى الشاب فى مطالع عمله بالدواوين من لفت قوى إلى العناية بصياغته ومعانيه وكأنه هو الذى حمله على أن يأخذ نفسه بتكلف شديد . ومعروف أن عبيد الله توفى سنة ٢٧٨ ، ولا نصل مع محمد بن جعفر إلى عصر المقتدر ، حتى يصبح أكبركاتب فى دواوينه ، وحتى يعهد إليه بتولى ديوان الرسائل ، ويأخذ حينئذ نفسه بالحرص على السجع فى كل ما يتصدر عنه ، على نحو ما يصور ذلك منشور وجهة باسم الخليفة المقتدر إلى العمال فى البلدان المختلقة ينوه فيه بابن الفرات فى وزارته الثانية لسنة ٢٠٤ ، وفيه يقول (٢):

« لما لم يجد أمير المؤمنين غينى عنه ، ولا للملك بكدًّا منه ، وكان كتبًاب الدواوين على اختلاف أقدارهم ، وتفاوت ما بين أخطارهم مقرين برياسته ، معترفين بكفايته ، متحاكمين إليه إذا اختلفوا واقفين عند غايته إذا استبقوا ، مذعنين بأنه الحدول القلب ، المحنبَّك المجرَّب ، العالم بيدرَّة المال كيف تشُحيْلب، ووجوهيه كيف تطلب ، انتضاه (٢) من غميده ، فعاود ما عُرف من حدّه ، فنفيَّذ الأعمال كأن لم يغب عنها ، ود بَرَّر الأمور كأن لم يتخيْل منها » .

فالسجع أصبح ظاهرة عامة فى الرسائل الديوانية ، ويبدو أن ابن مُقَلَّة وزير المقتدر والحلفاء من بعده كان يستخدمه ، إن لم يكن دائمًا فني الحين بعد الحين ، وكان كاتبًا بليغًا ، وفيه يقول الصولى : « ما رأيت وزيراً منذ توفَّى القاسم بن عبيد الله

أخرى له مسجوعة في الهمداني ص ٢٠. (٣) افتضاه : سله .

 <sup>(</sup>۱) معجم الأدباء ۱۸ / ۹۸ وزهر
 الآداب ۲ / ۲۸۹ .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ١٨/ ٩٧ وانظر رسالة -

ابن سليان بن وهب (وزير المكتنى) أحسن حركة ، ولا أظرف إشارة ، ولا أملح خطاً ، ولا أكثر حفظاً ، ولا أسلط قلماً ، ولا أقصد بلاغة ولا آخلة بقلوب الحلفاء من ابن مُقلّة »(١) وهو صاحب الحط الذي تضرب به الأمثال ، وهو أول من نقله من الوضع الكوفي إلى الوضع الذي شاع في العالم العربى ، وكان أول من رفع من قدره أبو الحسن بن الفرات ، وخاصة في وزارته الثانية آنفة الذكر ، حتى علت حاله وعرض جاهه ، ولكنه عاد فاستوحش منه ونكبه . ثم خلص من المحنة ، واستوزره المقتدر ومن جاءوا بعده ، واحتفظ له كتاب النجوم الزاهرة برسالة أنفذ بها إلى ابن الفرات وقد طالت به المحنة ، تجرى على هذا النمط ٢):

لا أمسكت \_ أطال الله بقاء الوزير \_ عن الشكوى ، حتى تناهت البَوى ، في النفس والمال ، والجسم والحال ، إلى ما فيه شفاء للمنتقم ، وتقويم للمجترم ، حتى أفضيت إلى الحيشرة والتبلّد ، وعيالي إلى الهستكة والتشرد . وما أبداه الوزير \_ أيبّده الله \_ في أمرى إلا بحق واجب ، وظن عير كاذب . وعلى كلحال فلي ذمام وحرر مسة ، وصحبة وخدمة إن كانت الإساءة أضاعها فرعاية الوزير ، أيبّده الله تعالى بحفظه ، ولا مفزع إلا إلى الله بلطفه ، وكنف الوزير وعطفه ، فإن رأى \_ أطال الله بقاءه \_ أن يلحظ عبده بعين رأفته ، ويشنعم بإحياء مهجته ، وتخليصها من العذاب الشديد ، والجهيد ، ويجعل له من معروفه نصيباً ، ومن البلوى فرجا قريباً » .

وكأن السجع أصبح لغة جميع الرسائل منذ أوائل القرن الرابع للهجرة ، بل مع أواخر القرن الثالث ، فليس هناك كاتب إلا ويسجع ، وإن فاته السجع في مكان من رسالته عاد إليه في الأمكنة الأخرى . وقد خلف محمد بن جعفر بن ثوابة ابنه أحمد منذ سنة ٣١٩ ، وظل على ديوان الرسائل من بعده إلى أن توفي سنة ٣٤٩ ، فخلفه عليه أبو إسحق الصابي . ولا ريب في أن أحمد مضى في إثر أبيه يسجع في رسائله وكل ما يصدر عنه من كتابات ديوانية ، وقد بقيت منها بقايا قليلة تصور سجعه وإغراقه فيه من مثل قوله في وصف فتح (٣):

<sup>(</sup>٣) الحمداني: تكلمة تاريخ الطبري ص ١٥٨.

<sup>(1)</sup> النجوم الزاهرة ٣ / ٢٦٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) النجوم الزاهرة ٣/ ٢٦٨ . النجوم الزاهرة ٣/ ٢٦٨ .

« فلم يُسْفر العَجاج (١) إلا عن قتيل مرسل ، أو غريق معجلً ، أو جريح معطلً ، أو أسير مكبلً ، أو مستأمن محطلً ، أوحقيبة ملأها الله بلا تعب ، أو غنيمة أفاءها الله بلا نتصب » .

وواضح من كل ما قدمنا أن السجع أصبح منذ خلافة المقتدر اللغة العامة للدواوين ، فالرسائل تمتلئ بزخارفه ولآلئه . إذ غدا المثل الأعلى للجمال الفنى فى الكتابة الديوانية ، فلا بد فيها من قوافيه وفواصله ، ولا بد من تساوق أنغامه وألحانه فى الكلام .

### الرسائل الإخوانية والأدبية

رأينا في كتاب العصر العباسي الأول كيف أن الرسائل الإخوانية ازدهرت حينذاك ، إذ اتحذها الأدباء لتصوير عواطفهم ومشاعرهم في الحوف والرجاء والرهبة والمديح والهجاء والتهاني والعتاب والاعتذار والاستعطاف والتعزية والاستمناح. وبذلك نافس النثر الشعر في مجالاته الحاصة : مجالات الوجدان ، وأظهر الكتاب في ذلك براعة فائقة ، إذ كان كثير منهم بلغ الذروة في الفن الكتابي ، وأيضاً فإن الشعراء أنفسهم أد لو ابد لائهم في تلك الرسائل حين وجدوها شديدة التأثير في نفوس من تُوجة إليهم . وبذلك توفير للرسائل الإخوانية كثيرون من الكتاب نفوس من تُوجة إليهم . وبذلك توفير للرسائل الإخوانية كثيرون من الكتاب والشعراء النابهين ، الذين استطاعوا أن يبثوا في النثر طاقات جديدة من طرافة والشعراء النابهين ، الذين استطاعوا أن يبثوا في النثر طاقات جديدة من طرافة شعراً أو نثراً فضلًوا أن يكون نثراً ، فقد روى المسعودي عن أبي العباس المكي نديم شعراً أو نثراً فضلًوا أن يكون نثراً ، فقد روى المسعودي عن أبي العباس المكي نديم عمد بن عبد الله بن طاهر أنه كان ينادمه ذات ليلة في سنة ٢٥٠ الهجرة ، فسأله أن يصف له الطعام والشراب والطيب والنساء والحيل ، فقال له : أيكون ذلك منثوراً أو منظوماً ؟ قال : لا ، بل منثوراً (٢٠). فالنثر أصبح له القيد علم المعلى على أو منظوماً ؟ قال : لا ، بل منثوراً (٢٠). فالنثر أصبح له القيد على المعلى على أو منظوماً ؟ قال : لا ، بل منثوراً (٢٠). فالنثر أصبح له القيد على المعلى على أو

<sup>(</sup>١) العجاج : غبار الحرب . (٢) مروح الذهب للمسعودي ٤/ ٧٠ .

الشعر ، لا لأن أصحابه كانوا يرقون إلى الوظائف العليا في الدولة ودواوينها فحسب ولا لأنه كان يُختار منهم الوزراء فحسب ، بل أيضًا لأنه أصبح يضارع الشعر في التأثير في وجدان القارىء ، بما وفتر له كتتّابه العظام من جزالة الألفاظ ورصانتها ومن حسن تلاؤمها في الجرّش . فالكاتب ما يزال يلائم بين لفظة ولفظة ، بل أحيانيًا بين حرّف وحرف ، حتى يتأسر العقول والألباب . وكان أكثر من الشعر طواعية لحمل الأفكار بحكم يُسسر تعابيره وما يجرى فيها من مرونة ، مما جعل الشعراء أنفسهم يتخذونه في بعض الأحوال أداة لتصوير خواطرهم ومشاعرهم وأفكارهم ، كما ذكرنا آنفيًا. وترحمل كتب الأدب كثيراً من الرسائل الإخوانية لكتياب بارعين ، ونحن نعرض طائفة منها تصوير مدى ماكانوا يحققونه لها من إجادة وإتقان ، فن ذلك رسالة للحسن بن وهب كتب بها إلى المتوكل في عيد نيروز ، يهنئه بالعيد ، وكلها دعاء وابتهال ، يقول (۱):

« أسعدك الله – يا أمير المؤمنين – بكر الدهور ، وتكامل السرور ، وبارك لك في إقبال الزمان، وبسَط بيسُمْن خلافتك الآمال ، وخصَّك بالمزيد، وأبهجك بكل عيد ، وشكد بك أزرالتوحيد ، ووصل لك بشاشة أزهار الربيع المونق ، بطيب أيام الحريف المنعُندق (كثير المياه) وبمواقع تمكين لا يجاوزه الأمل ، وغبطة إليها نهاية ضارب المثل ، وعمَّر ببلائك الإسلام ، وفسح لك في القدرة والمدة ، وأمتع برأفتك وعدلك الأمة ، وسرّ بلك (ألبسك) العافية ، ورداك السلامة ، ودرعك العز والكرامة ، وجعل الشهور لك بالإقبال متصدية ، والأزمنة إليك راغبة متشوقة ، والقلوب نحوك سامية ، تلاحظك عشقاً ، وترفرف نحوك طرباً وشوقاً » .

وكانت قد أخذت تشيع التهنئات بالأعياد الفارسية والإسلامية شعراً فجعلها الحسن بن وهب نثراً ، وفى رأينا أنه لم يعش طويلا فى عصر المتوكل . وكانوا قد اعتادوا كثيراً فى العصر العباسى الأول أن يتهادوا التحف والطرف ، وعادة كانوا يرسلون مع الهدية بعض الأشعار ، وأخذ النثر يزاحم الشعر فى هذا الموضوع ، فن ذلك أن نرى الكندى الفيلسوف المتوفى سنة ٢٦٠ كما مراً بنا يهدى إلى بعض إخوانه سفاً ويكتب معه (٢):

<sup>( )</sup> المحاسن والأضداد ص ٢٨٥ . ( ٢ ) غرر الخصائص الواضحة ص ٢٤٧ .

« الحمد لله الذي خصطك بمنافع ما أهدي إليك ، فجعلك تهتز المكارم ، اهتزاز الصارم (السيف) ، وتمضى في الأمور ، مضاء السيف المأثور (المتألق اللامع) وتصون عر ضك بالإرفاد (الإعطاء) كما تُصان السيوف في الأغماد ، ويظهر دم الحياء في صفحة خدّ ك المشهوف (المجلو) كما يتشف الرونق في صفحات السيوف، وتصقل شرفك بالعطيات ، كما تُصقل مُتون المشروفيات . كما تُصقل مُتون المشروفيات .

والرسالة تتقدم في السجع خُطُورة عن سابقتها ، فإن الحسن بن وهب كان يترك السجع أحياناً أما الكندى فإنه في رسالته يتشبث بالسجع ، وكأنما لحق عصرا كانت عنايته به أقوى وأشد من عصر الحسن بن وهب . ومرز بنا أبو على البصير بين الشعراء ، ويقول ابن المعتز كان كاتباً رسالياً (صاحب رسائل) ليس اه في زمانه ثان . . . وقد قلنا في أخبار العتابي (وكان شاعراً كاتبا) : إن هذا قلما يتفق للرجل الواحد ، لأن الشعر الذي للكتاب ضعيف جداً ، فإذا اجتمعا في الواحد فهو المنقطع القرين »(١). وقد أثرت عن أبي على البصير رسائل كثيرة ، فن ذلك رسالة كتب بها إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل مادحاً له معديدا فضائله ، وفيها يقول (٢):

«إن أمير المؤمنين لما استخلصك لنفسه ، وائتمنك على رعيته ، فنطق بلسانك ، وأخذ وأعطى بيدك ، وأورد وأصدر عن رأيك . . . ولم يزد اكرمك الله – رفعة وتشريفاً إلا ازددت له هيبة وتعظيماً ، ولا تسليطاً وتمكيناً إلا زدت نفسك عن الدنيا عُزُوفاً وتنزيها ، ولا تقريباً واختصاصاً إلا ازددت بالعامة رأفة وعليها حد بنا ، لا يتخرجك فرط النصح له عن النظر لرعيته ، ولا إيثار حقه عن الأخذ بحقها عنده . . ولا يشغلك معاناة كبار الأمور عن تفقد صغارها . . تمضى ما كان الرشد في إمضائه ، وتتر جئ ما كان الحزم في إرجائه . . . وتلين في غير تصنع ، لا يشتى بك المحق وإن كان عدواً ، ولا يسعد بك المبطل وإن كان وليناً . . . وكافة الرعية – إلا من غمط (بقير) منهم النعمة – مئة فون عليك بحسن السيرة ، ويتمش النقيبة » .

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٣٩٨ . (٢) زهر الآداب ١/ ٢٤١.

وقدرة أبى على البصير على اختيار الألفاظ بارعة ، فقدكان يعرف كيف يختار مفرداته وكيف يؤلف بينها تأليفاً حسناً ، يجرى فيه التقابل والتوازن ، وإن لم يَجرُر في هذه الرسالة السجع ، ولكن يجرى فيها ماء ورونق . وهو لم يسق في مديح عبيد الله عبارات طنانة فحسب ، بل ساق معانى سياسية جيدة ، فهو رءوف بالشعب حد ب عليه ، وحق كل فرد فوق حق الحليفة نفسه ، مدبر حازم . مترفع عن الصغائر ، في تواضع لا يسف به إلى الدنيات دون تكلف . لا يؤذى عقما وإن كان عدواً ، ولا يسسر مبطلا وإن كان صديقاً . والرعية جميعها تحبه وتشنى عليه لسيرته وفضائله الطيبة . وله رسالة مسجوعة تدخل في العتاب أو بعبارة أدق في الهجاء كتب بها إلى أبى العيناء منافسه في منادمة الحلفاء والوزراء ،

«من أبي على البصير ، ذى البرهان المنير ، المبلغ في التحذير ، المعمد رفي النكير ، إلى أبي العيناء الضرير ، ذى الرأى القصير ، والخطل الكثير ، والإقدام بالتعيير ، سلام على المخصوصين بالسلام ، من أجل حقيقة الإسلام ، المؤمنين بالمحلال والحرام ، والفرائض والأحكام ، فإنى أحمد الله إلى نفسه وأوليائه من خليقه ، على ما هدانى من دينه ، وعرفنى من حقه ، وامن على به من تصديق رسله . . . أما بعد فإنك الرجل الدقيق حسبه ، الردىء مذهبه ، الدنىء مكسبه ، المردىء مذهبه ، الدنىء مكسبه ، الخسيس مطلبه ، البدىء لسانه ، المبشلكي به إخوانه . . قد صَير ث القيحة (الوقاحة) جئية (وقاية) وشيئم الأعراض سئية . . . صديقك على وتُر هقة عند الفاقة (الفقر) فإن اعتذر إليك لم تعنده ، وإن استنظرك لم تنظره وتر هقه عند الفاقة (الفقر) فإن اعتذر إليك لم تعنده ، وإن استنظرك لم تنظره (تمهله) وإن أنع عليك لم تشكره ، لا تزيدك السن الا نقصا ، ولا يفيدك الغنى في ماله حر بثنه (سلبته) ، ومن منعك بعذر واضح سبَبشة أ . . . ومن أكرمك أهنته وتطاولت عليه ، ومن أهانك استكنت له ولينت في يديه . . . إر ثك عن أبيك السعاية ، ونقل الأخبار والوشاية » .

<sup>. (</sup>١) جمهرة رسائل العرب ٤/١٥٩.

والرسالة كلها - على هذا النحو - هجاء وإقذاع فى الهجاء ، وقد استهلها لمستحاً إلى أن أبا العيناء لا يؤمن بحلال ولاحرام ولا بفرائض ولا أحكام مخرجاً له من الملة حامداً لنفسه هداه وتصديق الرسل الذين يكفر بهم أبوالعيناء ثم يسبه فى حسبه وفى مذهبه ومكسبه واصفاً له بالخساة والدناءة ، وأنه لا يحترم صديقاً مهما أكرمه ، مع الشيّح والتعرض للناس بالسؤال والإلحاف فيه . ويقول له فى نهاية رسالته : وقد ملثت إلى السجع على علمى بخساسة حظه وركاكة معانيه وافظه ، إذ كنت تَكُوى به لسانك ، وتَمَنى إليه عنانك ، قطعاً لحجتك ، وإزاحة لعلتك » . وكان أبو العيناء على شاكلة أبى على البصير يملأ رسائله بالسجع على نحو ما نجد في رسالة كتب بها إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان يشكو له ابنه محمداً إذ أهداه فرساً غير فاره ، وفيها يقول (۱):

«أعلم الوزير – أيده الله – أن أبا على محمداً أراد أن يبر أنى فعق أن ، وأن يُركبنى فأرجلنى ، أمر لى بفرس كالقضيب اليابس عَجفًا (هزالا) وكالعاشق المهجور دَ نَفَا (سقماً). قد أذكر الرواة عُرُوة العُدُري ، والمجنون العامرى ... قد حفظ الأشعار ، وروى الأخبار ، ولحق العلماء في الأمصار ... وإنما أتيت من كاتبه الأعور ، الذي إذا اختار لنفسه أطاب وأكثر ، وإن اختار لغيره أخبيث وأنشر (قلل )» .

والرسالة سجع خالص ، وكأن من الكتاب من أخذ يصطنعه منذ أوائل هذا العصر في بعض الرسائل، فإن لأبي العيناء نفسه رسائل أخرى في الاستمناح (7) وطلب النوال وفي الشكر (7) ، يكتني فيها بالعبارة المصقولة والألفاظ المنتخبة المختارة دون أن يعنى بالسجع وترصيفه وتنميقه . ومن الكتاب البلغاء المعاصرين لأبي العيناء وأبي على البصير محمد بن مكرم ، وفيه يقول صاحب الفهرست : «كاتب بليغ مترسل ، وله كتاب رسائل (7) ، وتدور له في الكتب مجموعة من الرسائل ، منها رسالة في الاعتذار لبعض الرؤساء على هذه الشاكلة (8):

<sup>(</sup>٤) الفهرست ص ١٨٥.

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) عيون الأخبار ٣ / ١٠٥ وزهر

<sup>(</sup>٢) زهر الأداب ١ / ٢٩١.

الآداب ٣ / ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٣) زهر الآداب ٣/ ٩٥.

« نَبَتُ بِي عنك غِرَّة (غفلة) الحَداثة ، فرد تنى إليك التجربة ، وباعدتنى عنك الثقة بالأيام ، فأدنتنى إليك الضرورة ثقة بإسراعك إلى ، وإن أبطأت عنك ، وبقبولك لعذرى وإن قصَّرت عن واجبك . وإن كانت ذنوبي قد سدّت مسالك الصَّفح عنى ، فراجع في مجدك وسؤددك . وإني لا أعرف موقفاً أذل من موقفى ، لولا أن المخاطبة فيه لك ، ولا خُطَّة أد ني من خُطَّتى ، لولا أنها في طلب رضاك » .

والرسالة محكمة ، وكل عبارة كأنما حاكتها أو قل صبّتها في قالبها يلد صناع وحقاً لم يُحلّ الرسالة بالسجع ، ولكن العبارات كلها كأنها حلى مختارة ، سواء في اصطفاء الألفاظ ، أو في توشيتها بألوان البديع ، فالغرة أمام التجربة ، والبعد أمام الدنو ، والسرعة أمام البطء . ثم تتعاقب الاستعارات والصور ، فالذنوب قد سدّت بحجاب غليظ دروب الصفح ومسالكه ، وهو يتوسل أن يراجع فيه مجده وسؤدده . ثم يأتي التلطف وقبول الذل وكأنه يقبله من حبيب . وله رسالة جيدة في تعزية سلمان بن وهب عن أخيه الحسن حين ابسًى نداء ربه ، ونكتفي منها بهذه الفقرة (۱):

« إن الرَّمَضَ (حرقة الغيظ) والهلع إنما يكونان للمصيبة الحاصة التي لا تعد و صاحبها ، ولا يجد مسعداً (معيناً) عليها ، ولا شريكا فيها ، وقد أعانك الله على مصيبتك بالواشيج (المشتبك) رَحيماً بك والبعيد نسباً منك، وجمع في ثيق ل متحد ملها وألم فتج عها صديقك وعدوك ، وكل مكتس منها سر بال وحشة ، ومنطو على دخيل حزن ، وناظر من أعقابها في منظر وعد ، فجميعهم فيها مشترك ، وأنت بالتعزى حقيق قصين » .

والقطعة كالرسالة السابقة ، ألفاظها محكمة ، ويجرى فيها الطباق والتقابل والاستعارات والصور والرَّصْف الدقيق للعبارات ، فالنسج متين ، وعليه ألوان وصور تلفت الأذهان . ومن الكتاب البلغاء أحمد بن سليان بن وهب ، وهو من بيت كتابة ، كان أبوه وعمه الحسن من البلغاء المفوهين ، وله فى الصداقة رسالة كتب بها إلى بعض أصدقائه ، وفيها يقول (٢):

 <sup>(</sup>١) جمهرة رسائل العرب ٤ / ٢٤٨ .
 (٢) معجم الأدباء ٣ / ٢٢ .

« ليس عن الصديق المخلص والأخ المشارك في الأحوال كلها مذهب ، ولا وراءه للواثق به مطلب ، والشاعر يقول :

## وإذا يُصيبك والحوادث جَمَّةً حَدَثُ حَداك إلى أخيك الأوْثَقِ

وأنت الأخ الأوثق ، والولى المُشْفق ، والصديق الوَصول ، والمشارك فى المكروه والمحبوب ، قد عرَّ فنى الله من صدق صفائك وكرم وفائك ، على الأحوال المتصرّفة ، والأزمنة المتقلبة ، ما يستغرق الشكر ، ويستعبد الحر ، وما من يوم يأتى على الا وثقتى بك تزداد استحكاماً ، واعتمادى عليك يزداد تأكداً والتئاماً ... وأعيدك بالله من العيون الطامحة ، والألسنة القادحة ، وأسأله أن يجعلك في حرْزه الذي لا يُرام ، وكسّفه الذي لا يُضام ، وأن يحرسك بعينه التي لا تنام ، إنه ذو المسَن والإنعام » .

واستخدامه للسجع واضح ، وليس سجعاً متكلفاً ، مما يدل على أنه حذق صناعته ، حتى أصبح السجع ينحدر عن لسانه انحداراً سهلا طبيعياً ، لاعوج فيه ولا التواء ، ولا تكلف ولا عثرات هنا أو هناك ، بل أسلوب مستومتناسق . ومن الشعراء الكتاب الذين نبغوا في كتابة النثر والشعر أحمد بن أبى طاهر طيفور ، ومرات بنا ترجمة له بين الشعراء ، ويحتفظ كتابه : « اختيار المنظوم والمنثور ، بطائفة من رسائله ، منها رسالة في شكر على بن يحيى المنجم على برراً واسع أغدقه عليه ، تمضى على هذا النحو(۱):

« إن أحق معروف بأن يُشككر ، ويلد بارة بأن لا تُكفّر ، وأحق واجب بأن يؤدّى ، وإحسان وبر بأن يُجازَى معروفك – أعز ك الله – عندى ، ويدك قيبلى ، وحقك على ، وإحسانك إلى ، لأن المعروف يحسن عند الأحرار موقعه ، ويجب عليهم شكره ونتشره والإشادة بذكره . تتطوع مبتدئا ، وتشفع ما تقد معقبا ، وتتحسن رب ما أسديته متفضلا ، لا أخلاك الله من بر وإحسان ، ولا أخلانا منك في حال » .

والرسالة فيها سجع قليل ، ولكن له رسائل أخرى يكثر فيها السجع ، وكان

<sup>(</sup>١) جمهرة رسائل العرب ٢٤٤/٤ .

كثير الهجاء للكُتتَّاب، ويبدو أنه قلما كان أحد يسلم من لسانه، وممن هجاهم وأقذع في هجائهم ابن ثوابة وابن مكرم، ومن قوله في رسالة كتب بها إلى أبي على البصير يذم له الأخير ويعدد مثالبه(١):

( المتقلى المذمر الهين ابن مكرم . . . العاكف على ذنبه ، الصادف عن ربه ، الوضيع فى خلائقه ، العاتى على خالقه . . . عدو المن من غائلته ، وصديقه خائف من بائقته . . . متن استخف به أكرمه . ومتن وصله صرمه ( قطعه ) . . . يحلف ليحنث ، ويعهد لينكث ، إسناده عن المذمومين ، وبلاغته فى ذم الصالحين ، وطرر فه قد ف المدهمين ، وستعيه فى كسب السيئات » .

ولابن المعتز رسائل إخوانية كثيرة فى التهانى والتعازى والاعتذار والشوق والفراق وفى السؤال عن بعض المرضى والدعاء لهم بالشفاء ، وبكل ذلك احتفظ كتاب الأوراق للصولى فى ترجمته ، كما احتفظ بكثير منه كتاب زهر الآداب ، ويقل السجع فى رسائله الإخوانية ، ولكنه يُعننى أشد العناية بصياغة كلامه ، على نحو ما نرى فى الرسالة التالية ، وهى فى تهنئة صديقه عبيد الله بن وهب وزير المعتمد فى يوم عيد (٢):

« أخرتنى العلة عن الوزير - أعزّه الله - فحضرتُ بالدعاء فى كتابى لينوب عنى ، ويتعسمر ما أخلته العوائق منى ، وأنا أسأل الله تعالى أن يجهل هذا العيد أعظم الأعياد السالفة بركة على الوزير ، ودون الأعياد المستقبلة فيايم حيب ويتحب له ، ويقبل ما توسيّل به إلى مرّضاته ، ويضاعف الإحسان إليه على الإحسان منه ، ويمتعه بصحبة النعمة ولباس العافية ، ولا يريه فى مسرّة نتقيضا ، ولا يقطع عنه متزيداً ، ويجعلنى من كل سوء فداءه ، ويصرف عيون الغير (حوادث الدهر) عنه وعن حظيى منه » .

والرسالة أدْعية للوزير الصديق ، وهو يُعْنَى فيها أشد العناية بجزالة العبارة ونصاعتها ، ولكن دون أن يلجأ إلى سجع . ويحتفظ له كتاب الأوراق بفصول كثيرة من بعض رسائله ، فن ذلك فصل فى الشوق يقول فيه : « إنى لآسف على كل يوم فارغ منك ، وكل مل لحظة لا تؤنسها رؤيتك ، وسَقَيْبًا لدهركان موسومًا

<sup>(</sup>١) جمهرة رسائل العرب ٤/٠٥٠. (٢) زهر الآداب ١/٢٠٧.

بالاجتماع معك ، معموراً بلقائك ، جمع الله شمل سرورى بك ، وعسر بقائى بالنظر إليك » (۱) . ومن ذلك فصل فى شفاعة : « موصل كتابى فلان ، وقد جعلت الثقة به مطيته إليك ، فلا تُنشِفها ( تهزلها ) بيمطليك ، وأسرع وده ها بسابق إنجازك ، وتصديق الأمل فيك والظن بك » (۲) ، ولا ريب فى أنه كان يسجع أحيانًا فنى بعض فصوله : « قد ملت إليك فما أعتدل ، ونزلت بك فما أرتحل ، ووقفت عليك فما أنتقل » (۲) وفى فصل آخر : « توليّى الله عنى مكافأتك ، وأعان على فعل الخير نيتك ، وأصحب بقاءك عزاً يبسط يدك لوليك وعلى أعدائك ، وكلاءة فعل الخير نيتك ، وأصحب بقاءك عزاً يبسط يدك لوليك وعلى أعدائك ، وبلاءة (حراسة ) تذب عن ودائع منسنه عندك ، وزاد فى نعمك وإن عظمت ، وبليّغك أمالك وإن انفسحت «(٤) . وله فى وصف الكتاب والقلم (٥) :

« الكتاب والجالأبواب، جرىء على الحجاب، مُنهم لايفهم، وناطق لا يتكلم، به يَشْخَصُ ( يحضر ) المشتاق ، ومنه يُد اوَى الفراق . والقلم مجهز "لحيوش الكلام يخدم الإرادة ، ولا يمل الاستزادة ، يسكت واقفاً ، وينطق سائراً ، على أرض بياضها مظلم ، وسوادها مضىء ، وكأنه يقبل بساط سلطان ، أو يفتح نُواً ر بُسْتان ، .

والوصف يكثر فيه السجع ، كما يكثر التصوير ، فقد شخَّص الكتاب وجسَّمه فى صور كثيرة ، وبالمثل صنع بالقلم ، وأخرجه مع الصحف التي يكتبها فى صور بديعة :

وكان الكتبَّاب يكثرون من الدعوة للزيارة ولقضاء بعض الوقت في اللهو ولساع الغناء أو للسمر والطعام . وأكثروا من التهاني في كل مناسبة في الأعياد وفي الزواج وفي إنجاب الأولاد وفي ختائهم ، وفي الحج وقضاء مناسكه ، وفي وصف الطبيعة شتاء وفي الربيع . . . وقد تعقبنا انتشار السجع في الرسائل الإخوانية طوال العصر ، لندل على أن ذوقيًا عاميًا أخذ يتعنني به ، وهي عناية جعلته يعمُّ في تلك الرسائل مع أواخر القرن الثالث ، بل لقد أخذ يعمُّ — منذ أواسطه — عند أبي على الرسائل مع أواخر القرن الثالث ، بل لقد أخذ يعمُّ — منذ أواسطه — عند أبي على

<sup>(</sup>١) أشعار أولاد الخلفاء للصولي ص ٢٩٢ . (٤) الصولي ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) الصول ص ٢٩٢ وزهر الآداب .

<sup>(</sup>٣) الصولي ص ٢٩١ . ٢٩١

البصير وأبى العيناء فى بعض رسائلهما . وقد أخذت تنتشر مع ذلك عناية باصطناع الصور البيانية وبعض ألوان البديع على نحو ما لاحظنا فى بعض رسائل ابن مكرم ، وكأن الكاتب لا يريد أن يؤلف كلاماً فحسب ، بل يريد أن يصوغ درراً ، مما هياً لسيادة السجع وسيطرته على جميع الرسائل سياسية وإخوانية منذ عصر المقتدر، بل لقد هيأ ذلك لظهور كتاب الألفاظ الكتابية التى ألف فيها عبدالرحمن أبن عيسى الهمذانى المتوفى سنة ٣٢٠ كتابه الذى وقفنا عنده فى موضع آخر ، وهو يدل بوضوح على أنه أخذت تسود فكرة النموذج فى الكتابة : فى التهانى والتعازى والبشارة والإنذار والاعتذار ، وأيضاً فى كتابة الرسائل الديوانية ، فنى كل ذلك درر من السجع والصور تُحمُّف ظ وتصبح مادة للكتباب ، تعينهم فى كتابة الرسائل ، وكأنما كان صنيع الهمذانى نذيراً بجمود النثر العربى وأن يصبح صيغاً الرسائل ، وكأنما كان صنيع الهمذانى نذيراً بجمود النثر العربى وأن يصبح صيغاً براً اقة ، تخلب بما فيها من أسجاع قبل أن تخلب بما فيها من معان .

ولم يقف انتشار السجع وشيوعه عند الرسائل الإخوانية والديوانية ، فقد أخذ يشيع فى الرسائل الأدبية الحالصة ، وكان الجاحظ قد أشاع فى تلك الرسائل أسلوب الازدواج المعروف به ، غير أن من تركوه فى القرن الثالث الهجرى أخلوا يدخلون عليها السجع ويكثرون منه ، على نحو ما تصور ذلك رسالة لابن المعتز كتب بها إلى بعض أصدقائه يصف سامراء ويأسى لخرابها ويذم بغداد وأهلها ، وهى أشبه بمناظرة بين البلدتين : العاصمة القديمة سامراء ، والعاصمة الجديدة بغداد ، وكان قد انتقل إليها المعتمد منذ سنة ٢٧٦ وانتقل معه ابن المعتز . ولعل من الحير أن نسوق أكثر هذه الرسالة الطريفة ، وهى تمضى على هذه الصورة (١١):

و كتبت إليك من بلدة قد أنهض (٢) الدهر سكَّانها ، فشاهد البأس فيها ينطق وحبّل الرَّجاء فيها يَقْص ، فكأن عُمْرانها يُطُوّى وكأن خرابها يُنشَر ، وقد وكلّلت إلى الهجر نواحيها ، واستُحت باقيها إلى فانيها ، وقد تمزّقت بأهلها الديار ، فما يجب فيها حق جوار ، فالظّاعن منها ممحو الأثر ، والمقيم بها على طرّف سفر ، نهاره إرجاف ، وسروره أحلام . . . فحالها تصف

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ١/ ٢٠٧ وجمهرة رسائل (٢) أنهض هنا : بعث على الرحيل . العرب ٤ / ٣٠٣ .

للعيون الشكوي ، وتشير إلى ذم الدنيا ، بعد ماكانت بالمرأى القريب جَسَّة الأرض ، وقرار الملك ، تفيض بالحنود أقطارُها ، عليهم أرْد يهَةُ السيوف وغلائل الحديد ، كأن رماحهم قرون الوعول ، ودروعهم زَبد السيول ، على خيل تأكل الأرض بحوافرها ، وتمدُّ بالنَّـقُمْع ( الغبار ) سُرَادقها ، قد نُشِرَتْ في وجوهها غُرَر كأنها صحائف البرق ، وأمسكها تحرجيل كأنه أسورة اللجين، وقررطت عدر رادا) كالشنوف ، وفي جيش يتلقف الأعداء أوائِله ، ولم تنهض أواخره ، قد صُبِّ عليه وقار الصبر ، وهمَبَتَ له روائح النصر ، يصرُّفه ملك يملأ العيون جمالا ، والقلوب جلالا ... قبل أن تَخُبُّ ( تعدو ) مطايا الغيير َ ، وتُسْفُرِ وجوهُ الحذر ، وما زال الدهر مليناً بالنوائب ، طارقاً بالعجَائب ، يتُؤْمَنَ ُ يومه ، ويَغَدْ رُغَدَهُ . على أنها – وإن جُنْمِيتَ – معشوقة السكني ، حبيبة المَشْوَى ( المنزل ) كوكبها يقظان ، وجمَّو هَا عُمْرْيَانَ ( صحو ) وحمَّصْباؤها جمَّوْهر ، ونسيمها معطَّر ، وترابها مسلك " أَذْ فَرْ ( ذَكَيٌّ ) ويومها غداه " ( لطيف الطقس ) وليلها ستحبَّر "، وطعامها هنديء "، وشرابها مَرَىءٌ ، وتاجرها ،الك ، وفقيرها فانك (غير محتاج) لا كبغدادكم الوسيخيَّة السماء، الوَّميدة (الراكدة) الهواء ، جوها نار ، وأرضها خسَّبار ( اينة ) وحيطانها نزوز (تنز بالماء) وتشرينها (أكتوبر) تَـَمُّوز (بولية) فكم في شمسها من محترق ، وفي ظيلها من غَرَق ، ضيقة الدار ، قاسية الجوار ، ساطعة الدخان ، قليلة الضيفان، أهلها ذئاب، وكلامهم سيباب، وسائلهم محروم، ومالهم مكتوم ، لا يجوز إنفاقه ، ولا يُتحكُّ خيناقه (كيسه) وحيطانهم خيصاص (أكواخ) وبيوتهم أقفاص (ضيقة) ولكل مكروه أجل، وللبقاع دُول، والدهر يسير بالمقيم ، ويمزج البؤس بالنعيم » .

والسجع زاخر فى الرسالة كما يرى القارئ ، وكأن ابن المعتز أراد أن بجعلها رسالة أدبية خالصة ، فهو يختار لها الأسلوب الذى أخذ يشيع فى عصره أسلوب دُرَر السجع ولآلته التى أصبحت موضع إعجاب الكتبّاب والتى كانت تروقهم إلى أقصى حد ، مما هيأ الأذواق لأن ترفع اللفظ فوق المعنى ، فالمدار على جمال

<sup>(</sup>١) العذر: جمع عذار وهو من اللجام ما سال على خد الفرس. الشنوف: جمع شنف وهو القرط.

الجسد لا جمال الروح ، والعبرة بالشكل لا بالجوهر ، وبالقالب لا بما يحتويه ، وبالبريق الحارجي للمعانى لا بالبريق الداخلي . وعمَّ ذلك حتى طغى في كتابة بعض الأخبار ، وحتى نجد الحليفة القاهر (٣٢٠ – ٣٢٢ ه) يطلب من بعض أصحاب التاريخ وصَّف الحلفاء العباسيين الذين سبقوه ، ويقول له : « لا تغييب عنى شيئًا ، ولا تحسن القصة ولا تسجع فيها »(١) ، فهو لا يريد في وصفهم إدخال زينة السجع ، حتى لا يجور اللفظ على المعنى . وكأنما أصبح السجع أسلوب الكتابة العامة واطرد ذلك في العصر التالى ، وظل آماداً متطاولة .

وابن المعتز لا يكتنى فى هذه الرسالة الأدبية بالسجع ، بل يضيف إلى ذلك ألواناً من البديع ، إذ تطالعنا فيها تـوًّا الطباقات. فالنهوض أو الرحيل يقابل القعود ، واليأس يقابل الرجاء ، والحراب يقابل العمران ، والنشر يقابل الطيّ ، والباقى يقابل الفانى ، والظاعن يقابل المقيم . وبجانب الطباقات ما اشتهر به فى شعره من كثرة التشبيهات وإيراد الصور الطريفة ، فالحيل تأكل الأرض بحوافرها وتمد من الغبار سرادقاً ضخماً يظل الجيش ، والغرر فى وجوهها كأنها صحائف البرق ، والتصحيل فى سيقانها كأنه الأساور من فضة تحيط بها ، وما سال على خدودها من اللجم كأنه أقراط فى آذانها ، والحصباء جوهر ، والتراب مسك أذفر . وتتوالى الصور والتشبيهات آذانها ، والحصباء جوهر ، والتراب مسك أذفر . وتتوالى الصور والتشبيهات وابن المعز دائمياً يستمد من محازن لا تنفد ، محازن تعطيه كل ما يريد من زخارف السجع وزخارف الصور والأخيلة ، وكأنه لم يلبث أن انضم بقوة إلى الرحب ، المور ركب العناية بالوشى . ويعطل القرن الرابع ، وإذا هذه العناية تصبح هى اللوق العام فى الكتابة الأدبية ، فليس هناك كاتب نابه إلا ويتخذ هذا الأسلوب الفنى الحديد أسلوب السجع وما يعطرة عنه من زخارف البديع .

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٤ / ٢٢٢.

# الفضل لتساسع

## أعلام الكتاب

١

### إبراهيم (١) بن العباس بن محمد الصولي

كان جده صول حاكمًا لجرُجان مع أخيه فيرُوز ، وكانا تركيين يدينان بالمجوسية ويتشبّهان بالفرس ، ودخل صول الإسلام على يديند بن المهلب والى خراسان للحجاج ، وأصبح من خاصّه ، حتى إذا ثار يزيد على بنى أمية فى مطالع القرن الثانى الهجرى حارب تحت لوائه حتى قبُتل معه فى موقعة العتقر بالقرب من الكوفة . وكان ابنه محمد من رجال الدولة العباسية ودُعاتها ، ونشأ له ابنه العباس فى ظلال تلك الدولة ، ورُزق ولدين : عبد الله وإبراهيم ، وكان عبد الله أكبر سنا من أحيه. وقد ولله إبراهيم سنة ١٧٦ للهجرة ، وقيل بل سنة ١٦٧ ويقول مترجموه إن أمه كانت أخت العباس بن الأحنف الشاعر المشهور ، وكأنه هو وأخاه تأديّا عليه فى باكورة حياتهما ، كما تأدبا على ابن عمهما عمر و بن مسعدة الكاتب المشهور فى عصر المأمون . ومن المؤكد أن إبراهيم لزم — على عادة لـداته — حلقات العلماء فى عصر المأمون . ومن المؤكد أن إبراهيم لزم — على عادة لـداته — حلقات العلماء والشعراء حتى أصبح يتنقن العربية ، وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة . وكان أخوه عبد الله سبقه إلى العمل مع ابن عمه عمر و بن مسعدة فى دواوين الفضل بن سهل الملقب بذى الرياستين وزير المأمون ، حين كانا لا يزالان فى متروقبل تحول المأمون المؤلى الملقب بذى الرياستين وزير المأمون ، حين كانا لا يزالان فى متروقبل تحول المأمون المبدى الملقب بذى الرياستين وزير المأمون ، حين كانا لا يزالان فى متروقبل تحول المأمون

(۱) انظر في ترجمة إبراهيم بن العباس ورسائله وشعره وأخباره الأغاني (طبع دار الكتب) ١٠ / ٣٤ والفهرست لابن النديم ص ١٨٧ وتاريخ بنداد ٢ / ١١٧ ومعجم الأدباء لياقوت ١ / ١٦٤ ومروج الذهب ٤ / ٣٢ وكتاب الورقة لابن الجراح (طبع

دار المعارف) ص ۱۳٦ وابن خلكان في إبراهيم وتاريخ الطبرى في ترجمة المتوكل وجمهرة رسائل العرب لأحمد زكى صفوت ، وديوانه بتحقيق عبد العزيز الميمني في كتاب الطرائف الأدبية طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر. إلى بغداد . ويبدو أن إبراهيم أراد الالتحاق بأخيه وابن عمه وعملهما ، فرحل البهما ، وتصادف حين وصوله أن كان المأمون قد عهد بالحلافة من بعده إلى على بن موسى الرَّضا . ويمدح إبراهيم ولى العهد الجديد ، ويهبه عشرة آلاف درهم من دراهم كانت ضُربت باسمه ، ويقال إنه احتفظ بها وجعل منها مهور نسائه ، وأبتى بعضها لكفنه فيا بعد وجهازه إلى قبره (۱۱) . وألحقه الفضل بن سهل بدواوينه ، ومن حينئذ ظلَّ يعمل فى الدواوين إلى أن توفى سنة ٣٤٣ وهو على ديوان النفقات والضياع للمتوكل ، ويقول صاحب الفهرست: «كان إليه ديوان الرسائل فى مدة جماعة من الخلفاء »(۱).

وقد ترك الدواوين مدة قصيرة لعهد الوائق جرّت عليه بلاء عظيا ، ذلك أن ابن الزيات الوزير – وكان صديقاً له – ولاه على معونة الأهواز وخراجها ، ثم تذكر له ، فوجة إليه بمحاسب كبير يسمى أبا الجهم ليكشفه ، فتحامل عليه تحاملا شديداً ، وقال إن أموالا كثيرة لم تُوَدّ إلى بيت الحراج ، وغضب ابن الزيات ، وأمر بعزله واعتقاله في ولايته . وكانت محنة كبيرة لإبراهيم لم يَسبُلُ فيها صديقه ابن الزيات وحده ، بل بكلا فيها كثيراً من الأصدقاء ومن كانوا يظهرون له المودة ، إذ قلبست له منهم جماعة ظهر المجنن مثل أحمد بن المدبر ، الذي كان يُرغر صدر ابن الزيات عليه ويحثه على محاسبة عماله واستخراج الأموال منهم ، مما جعله يزهد فيا بعد في صحبة الإخوان والرفقاء وكان إذا سئل في ذلك منهم ، مما جعله يزهد فيا بعد في صحبة الإخوان والرفقاء وكان إذا سئل في ذلك منهم ، ثما يريد أن يرسم واجباتها ومشولياتها . ولم يعدم بعض الإخوان الذين كانوا كثيرها بوراً " . ولعل ذلك ما جعله ينظم أشعاراً كثيرة في الصداقة والصديق ، شفعون له عند ابن الزيات وهوماض في النكاية به ، وقد كتب إليه شعراً ونثراً كثيراً يشعمون له عند ابن الزيات وهوماض في النكاية به ، وقد كتب إليه شعراً ونثراً كثيراً يستعطفه ، ومن أطرف ما كتب له هذه الرسالة (٣):

و كتبتُ إليك وقد بلغت المُد ية المَحرَز ، وعد الأيام بك على بعد عد وي بك عليها ، وكان أسوأ ظنى وأكثر خوفي أن تسكن في وقت حركتها ،

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٠/ ٥٢ . (٣) الأغاني ١٠/٦٥ وسمجم الأدباء ١٧٠/١:

<sup>(</sup>٢) الفهرست س ١٨٢.

وتكفَّ عند أذاها ، فصرت على أضرً منها ، وكفَّ الصديق عن نصرتى وبادر إلى العدو تقرُّبنًا إليك . وكتب تحت ذلك :

والرسالة توضّع شخصيته الأدبية فهو كاتب شاعر ، ويقول المسعودى: «كان كاتبًا بليغًا وشاعراً جيداً ، لا يعملم فيمن تقدم وتأخر من الكتبّاب أشعر منه (۱). ويقول ابن الجبرّاح في كتابه الورقة: «أشعر نظرائه الكتبّاب وأرقهم لساناً، وأشعاره قصار ثلاثة أبيات ونحوها إلى العشرة ، وهو أنعت الناس للزمان وأهله غير مدافع (۱) ويقول أبو الفرج الأصبهاني: «كان يقول الشعر ثم يختاره ، ويستقط ردّله ، ثم يسقط الوسط، ثم يسقط ما سبنق إليه ، فلا يدع من القصيدة إلا اليسير ، وربما لم يبدع منها إلا بيتبًا أو بيتين » (۱). وشعره مقطوعات حقاً ، ولكنها مقطوعات تر قتى إلى مرتبة رفيعة في البلاغة ، مشكلها مشكل هذه الرسالة القصيرة التي كتب بها لابن الزيات راجيبًا أن يخلصه من محنته ، فكل كلمة فيها قد اختارها ذوق أدبى مصفى، وكل عبارة قد أحكمت ، أحكمتها يد صناع ، فالمدية قد بلغت المحز كناية عن بلوغ المحنة الحد الأقصى ، والأيام تعدو بابن الزيات عليه بعد أن كان يعدو به عليها ، لقد كان ينتصر به عليها ، فإذا هي تقهره به ، وما أدق بعد أن كان يعدو به عليها ، لقد كان ينتصر به عليها ، فإذا هي تقهره به ، وما أدق قوله له في رسالة أخرى (۱):

وكنت أعدُّك للنائبات فها أنا أطلب منك الأمان

فناصره أصبح قاهره . ويتوالى الطباق فى الرسالة ، فالسكون يقابل الحركة والكف يقابل المبادرة والصديق يقابل العدو . وظل ابن الزيات لا يعفو عنه ، حتى بلغ منه كل مكروه ، ثم عرف الواثق تحامله عليه وأنه مظلوم فيا نسبه إليه

<sup>(</sup>١) مربح الذهب ٤ / ٢٣ . (٣) الأغاني ١٠ / ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الورقة ص ١٣٦. (٤) الأغاني ١/١٠ ومعجم الأدباء ١٧١/١.

أبو الجهم ، فأمر ابن الزيات برد حربته إليه وانتظامه فى حاشيته وبلاطه مصوناً ، فبسط لسانه فى غريمه ونظم فيه أشعاراً كثيرة ذامناً هاجياً . وقد يكون ما حدث بينه وبين ابن الزيات هو الذى جعل المتوكل يقربه منه منذ أول عهده بالخلافة ، فقد كان بدوره ينقم على ابن الزيات أشياء كثيرة ، فلم يكد يتقلند الخلافة حتى صادر أمواله، وعذبه فى تَسَور ملىء بمسامير من الحديد حتى مات .

وأصبح إبراهيم بن العباس حَظِيبًا عند المتوكل ، فقلده ديوان رسائله ودواوين مختلفة ، وظل حتى وفاته يكتب عن المتوكل كل الكتب التى تصدر عنه ، سواء أكانت منشورات أم عهوداً لأولياء العهد أم فتوحبًا أم تهنئات بالأعياد أم تعازى باسم الحليفة ، وأحيانبًا ينص الطبرى أن هذا الكتاب أو ذاك من إنشائه ، وأحيانبًا لا ينص . ومن أوائل ما كتب له المنشور الموجبة إلى عُميّاله فى الآفاق بشأن النصارى وأهل الذمة وأخذهم بلبس الطبياليسة والزنانير ، مما عرضنا له فى غير هذا الموضع ، وهو يستهله على هذه الشاكلة (١):

« بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد فإن الله تبارك وتعالى بعيزًته التى لا تحاول وقدرته على ما يريد ، اصطفى الإسلام ، فرضيه لنفسه ، وأكرم به ملائكته ، وبعث به رسلته ، وأيتد به أولياءه ، وكنفه بالبر ، وحاطه بالنصر ، وحرسه من العاهة ، وأظهره على الأديان ، مبر أمن الشبهات ، معصوماً من الآفات ، محبواً بمناقب الحيد ، مخصوصاً من الشرائع بأطهرها وأفضلها ، ومن الفرائض بأزكاها وأشرفها ، ومن الأحكام بأعدلها ، ومن الأعمال بأحسنها وأقصدها ، وأكرم أهله بما أحل من حلاله ، وحر معليهم من حرامه ، وبيتن لهم من شرائعه وأحكامه ، وحد للم من حدوده ومناهجه ، وأعد لهم من سعتة جزائه وثوابه ، فقال في كتابه فيا أمر به ونته عنه ، وفيا حض عليه فيه ووعظ : (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القر بهي ويتنه عن الفحشاء والمنكر والبَغي يعظكم لعلكم وإيتاء ذي القر به ي ويتنه عن الفحشاء والمنكر والبَغي يعظكم لعلكم

وواضح من هذا الاستهلال للمنشور مدى ما كان يأخذ به إبراهيم بن العباس ففسه من الاحتفال بصناعة الكلام . فهو لا يكتب ما يترد على ذهنه عَـفُـواً ،

<sup>(</sup>۱) طبری ۹ / ۱۷۲.

بل هو يفكر فيا يكتب، ويختار له الألفاظ الجزلة الناصعة متحدثا بينها ضروباً من التلاؤم بحيث يبدو كلامه مقطقًا، وإن لم يتخذ شكل تقطيع السجع ، وهو بذلك أقرب إلى ذوق أسلوب الازدواج الذى يوازن بين العبارات دون أن يتحيلها سجعاً وتنميقاً خالصين . وكان من أحداث خلافة المتوكل ثورة إسحق بن إسماعيل في شهالي أرمينية وإحراقه لمدينة تفليس سنة ٢٣٨ وقد نازلته جيوش المتوكل ، وهزمته هزيمة ساحقة ، وأنحيذ أسيراً ، فضربت عنقه وصُلبت جثته وحمُمل رأسه إلى سامراً ع . ولإبراهيم بن العباس رسانة في هذا الفتح نواه بها القدماء ، وفيها يقول (١) :

«قسم الله عدوه أقساماً ثلاثة : روحاً معجلة إلى عذاب الله ، وجمعة منصوبة لأولياء الله ، ورأسا منقولا إلى دار خلافة الله ، استنزلوه من معقل إلى عقال (أغلال) وبدلوه آجالا من آمال ، وقديماً غدّت المعصية أبناءها ، فحلبت عليهم من درها (لبنها) مرشعة ، وبسطت لهم من أمانيها مطمعة ، وركبت بهم مخاطرها مُوضِعة (مسرعة) حتى إذا وثقوا فأمنوا، وركبوا فاطمأنوا ، وانقضى رضاع وآن فيطام ، سقتهم سمساً ، ففهُجرّت مجارى ألبانها منها دماً ، وأعقبتهم من حلو غذائها مراً ، ونقلتهم من عز إلى ذل ، ومن فرحة إلى تردة ، ومن مسرة إلى حسرة ، قتنلا وأسراً ، وغلبة وقسراً ، وقبل من أوضع (أسرع ) في الفتنة مرهجا (مثيراً) واقتحم لهبها مؤجرجاً ، إلا استنلحكمته (أسرع ) في الفتنة مرهجاً (مثيراً) واقتحم لهبها مؤجرجاً ، إلا استنلحكمته (تبعته ) آخذة بمختفة (بحلقه ) وموهنة بالحق كيده حتى جعلته لعاجله جرزراً ، ولآجله حطباً ، وللحق موعظة ، وعن الباطل مزجرة ، أوائك لهم خرزي في الدنيا ، ولعذاب الآخرة أكبر ، وما ربك بظلاً م للعبيد » .

وبلاغة الصولى التى اشتهر بها واضحة فى هذه الرسالة ، فهو يُعْنَى بكلامه محملًا له معانى غزيرة ، ومُطْرفًا فيه بكل ما يستطيع من تقسيم على نحو ما صنع أول هذه الفقرة . وهو يضيف إلى ذلك مقابلة بين المعانى تنتهى إلى الطباق ، فقد كان إسحق بن إسماعيل فى معقل فأصبح فى عقال ، وكان فى آمال وحياة رغدة فأصبح فى آجال وموت رهيب . ويضيف إلى ذلك الصور ، فقد أرضعتهم

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٤ / ٢٥.

المعصية من لبنها وأطمعتهم باسطة لهم في الأماني العذاب ، وأسرعت بهم مخاطرها . وكل تلك صور متلاصقة . ثم يسوق عبارة كأنها مثل من الأمثال ، إذ يقول . انقضى رضاع وآن فطام . والكناية واضحة . وعاد إلى التصوير ، وكأنما يريد أن يرسم لوحة ذات خطوط وظلال وأضواء . ويعود إلى الطباق ، فيضع الرضاع مع الفطام والمر مع الحلو والذل مع العز والترحة مع الفرحة والحسرة مع المسرة. ثم يعود ثالثة إلى التصوير ، وكأنما الفتنة جحيم يتأجج باللهب ، وتعمُّ حتى لتأخذ بمخنَّق كل شخص ، وحتى تجعله في دنياه جَزَرًا وقطعًا من اللحم تنوشها السباع ، أما في الآخرة فتجعله حطبًا ووقوداً للنار . ويختم الفقرة بآي من القرآن . والطباق اللون البديعي العقلي الذي كان يروع العباسيين يكثر فيها، كما يكثر النصوير، وكأن إبراهيم بن العماس يريد أن يثبت إبداعه باستخدام فنون البديع الى كانت تخلب معاصريه ، فهو يبدؤها بالتقسيم ، وهو يشيع فيها الجناس كما يشيع الطباق على نحو ما يتضح فى مثل : معقل وعقال وآجال وآمال ، وفرحة وترحة وأسراً وقسراً وعاجل وآجل . ومضى يوغل في الموازنة بين عباراته ، وإذا هو لا يكتني بما قد يحدث فيها من تقطيعات صوتية ، إذ يطلب ازدياداً في التلاؤم وفي الجرس ، فليس يكني أن تتقابل العبارات وتتوازن ، بل يحسن أن تلتحم نغماتها وإرناناتها ، فإذا هو يكثر من السجع وترصيفه . واحتفظت كتب الأدب بتحميده لهذه الرسالة ، وهو يمضى فيه على هذا النحو(١) :

« الحمد لله معز الحق ومديله (ناصره) وقامع الباطل ومزيله ، الطالب فلا يفوته من طلب ، والغالب فلا يعجزه من غلب ، مؤيد خليفته وعبده ، وناصر أوليائه وحزبه ، الذين أقام بهم دعوته ، وأعلى بهم كلمته ، وأظهر بهم دينه ، وأدال بهم حقّه ، وجاهد بهم أعداءه ، وأنار بهم سبيله ، حمداً يتقبّله ويرضاه ، ويوجب أفضل عواقب نصره ، وسوابغ نعمائه » .

والتحميد يحمل نفس الحصائص المبثوثة فى الرسالة ، وفيه اتجاه واضح نحو السجع وأن الكاتب يريد أن يَللَذُ كلامه الأسماع والآذان ، كما يللذُ العقول والأذهان ، بملاأماته بين الكلمة والكلمة فى الحرس ، وبما يستخدم من طباقات

<sup>(</sup>١) جمهرة رسائل العرب ٤ / ١٧٤.

وجاسات وتصويرات مختلفة . ولم تصلنا رسالة الخميس التي كتب بها إلى الولايات المختلفة بتولى المتوكل الحلافة ، واكن وصلنا التحميد الذي وضعه في صدرها على هذا النحو (١):

﴿ أَمَا بِعَدُ فَالْحُمَدُ لِلَّهِ الَّذِي جَلَّتَ نَعْمُهُ ، وتَظَاهِرَتُ مِينَسَنُهُ ، وتتابِعَت أياديه ، وعمَّ إحسانه ، إله كل شيء وخاليقه ، وبارثه ومصوّره ، والكائن قبله ، والباقي بعده، كما قال في كتابه: (كلُّ شيء هالك الا وَجُهْمَه له الحكم وإليه تُرْجَعون) العالى في مشيئته والقاهر فوق عباده المتعالى عن شبه خــكـُقه : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) خلق العباد بقدرته ، وهداهم برحمته ، وأوضح لهم السبيل ً إلى معرفته ، بَمَا نَـصَب لهم من دلائله ، وأراهم من عُـبـَره ، وصرَّفهم فيه من صنعه ، كما قال جـَلَّ جلاله: (الذي أحسن كلَّ شيء خـَلقه وبدأ خـَلَـْق الإنسان من طين، ثم جعل نسسُله من سلَلالة منماء مهين، ثم سوًّاه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السَّمْعُ والأبصارَ والأفئدةَ قليلا مَا تشكرون). وذلك كله مين ْ خلقه إياهم بتمثيله ما مثلً لهم من الدلائل التي نصبها لهم والأعلام التي جعلها إزاء قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم ، ويستَّر لهم خواطرهم وفيكرَهم، والهيئة التي هنَّيَّأُها لهم، ليقع الأمر والسَّهي عليهم ، فلا يكلفهم فوق طاقتهم ، ولا يجشمهم ما يَـقُّـصُرعنه وُسْعهم ، نظراً منه تبارك وتعالى إليهم ، ورحمة " بهم ، ليؤمنوا به ويعبدوه ، فيستحقُّوا به رحمته ورضوانه والحلود في النعيم المةيم والظلُّ المديد والعيش الدائم، كما قال تعالى ذكره: ( إلاَّ مَن ْ رَحِيمَ رَبُّكُ وَلَذَلكُ خَلَقْهُم ). وكان من نَظره ورأفته بهم أن بعث فيهم أنبياءه ورسله ، يدعونهم إلى طاعته، ويبينون لهم هـُداه ، ويوضّحون لهم سبيله، ويتَهمُّدونهم إلى رحمته، ويتَعدونهم ثوابه، وينذرونهم عقابه، وْيَسَبْسُطُونَ لهم توبته، ويحذِّرونهم سخطه، ويبينون لهم سُنسَنه وشرائعه، ويكشفون لهم مواعظه ، ويعلِّمونهم كتابه وحكمته ، كما قال تبارك وتعالى : (ليتها لك من هكك عن بيسة ويتحيا من حتى عن بينة وإن الله لسميع عليم ) وكان من رأفته بهم ونظره لهم أن بعثهم إليهم بالحجج الظاهرة ، والأعلام البَيِّنيَّة ، والشواهد الناطقة التي أظهر بها صدقهم ، وأقام بها

<sup>(</sup>١) جمهرة رسائل العرب ٤ / ١٧٢ .

برهانهم ، وأوضح بها دليلهم ، وأثابهم عمل سواهم ليكون أدْعمَى لهم إلى تصديقهم والقبول عنهم ، وأوكد للحجة على ممَن أبمَى ذلك منهم » .

والتحميد يدورعلىموضوعين أساسيينهما : نعم الله وآلاؤه على الناس إذ بسط لهم الأسباب في الهدى والرشاد ، ونعمه أيضًا وآلاؤه إذ أرسل لهم الرسل مبشرين ومنذرين . ونراه في مستهل تحميده يشير إلى تنزيه الله عن شبه خلقه ، وهو أصل من الأصول الأساسية عند المعتزلة ، فهو منزه عن التحيز في جوهر وعرضَ ، لا يدركه حيس ولا يحيط به خيال ، منزه عن كل شبه بالآدميين في خلَّقهم وصفاتهم . وليس من الضرورى أن يكون من المعتزلة ، فيكني أن يكون على صلةً بمباحثهم ، وهو ما نريد إثباته ، فالتحميد كله كأنما كتبه اعتزالي كبير إذ كانوا يتكلمون كثيراً عن تنزيه الله في صفاته وذاته وإبداعه للكون والإنسان بما يشهد بعظمته وقدرته . وكانوا يستمدون ذلك كله من القرآن وما دعا إليه من التأمل في النظام الكونى وما بَـثُّ الله فيه من آيات تدلعلي وحدانيته وقدرته الباهرة . ويصوّر القرآن كما في آيات خلق الإنسان التي اقتبسها الصولى كيف أنشأ الله الخلق إنشاء بديعاً وكيف أودع فيهم من ملكات السمع والبصر والأفئدة ما يحقق لهم جميع حاجاتهم وكمالاتهم ، وإنه لحرى بهم أن يستغلوا هذه الملكات ليستقر في نفوسهم الإيمان بالكائن الأعلى . ويبث الصولى هذه الفكرة في الشطر الأول من تحميده . ويخرج منها إلى الفكرة التي طالماكررها المعتزلة فكرة أنهكان من رحمة الله بالناس أن أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى طريق الحق والخير ، إذ لم يخلقهم عبثًا ولادون غاية سامية ، فقد خلقهم ليتَّبعوا هداه ، وليقع الأمر والنهي عليهم ، فكان لا بد لهم من رسل يوضحون لهم سبل الهندى ،حتى يعرفوا العملالصالح وماينتظرهم في الآخرة من ثواب وعقاب ، مبينين لهم السنن والشرائع التي تكفل لهم السعادة في الدارين ، وكيفأن من يجور عِن الطريق يحق عليه العذاب إلامن تابوأناب فإن الله غفور رحيم . وقد صاغ إبراهيم بن العباس هذه المعانى في ألفاظ جزاة رصينة ، يجرى فيها التقطيع الصرتى الذي ذكرناه آنفيًا ، وإن لم يبلغ مداه في الرسالة السابقة، إذ لم يتحول به إلى إرنانات السجع التي شاعت فيها ، وكأنما كان مشغولا هنا عن السجع بالمعانى التي أثارها في تحميده والتي جعلته يتمثل ببعض

آى الذكر الحكيم. وبالمثل كان مشغولاً عن الجناسات والطاقات والصور الا اجاء في النادر وعفو الحاطر. ومن تحميداته في أحد الفتوح (١):

«الحمد لله الغالب ذى القدرة ، والقاهر ذى العززة ، الذى لم يقابل بالحق باطلاً فى موطن من مواطن التحاكم بين عباده إلا جعل أاياء الحق منهم حز به وجئنده ، وجعل الباطل بهم فكلاً (هزيمًا) منكوبيًا ، ودَ سيضًا (باطلا) هوقًا إن نهض به أولياؤه كانت مراصد عواقبه مفرقة ماجئميع ، ومبترة (مساصلة) ما أعيد ، وقائدة بأشياعه إلى متصرع الظالمين ، حتى يكون الحق الطالب الأعز والباطل المطلوب الأذل ، وأولياء الحق الأعليين يتدا وأيندا (قوة) وأشياع الضلال الأخسرين أعمالاً وكيدا ، قضاء الله وسنته ، وعادة الله وإرادته ، فى الفئة المنصورة أن تعيز فلا ترام ، وأن يمكن لها فى الأرض كما مكن للذين من قبلها ، وفى الفئية الناكبة عنه أن تذل ، فتكون كلمتها السفلي وكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم » .

ونحس تدرته على اصطفاء الكلمات في هذا التحميد ، ولا نصل إلى قوله : لا وجعل الباطل بهم فلا منكوبا ود حيضا زهوقا »، حتى يتجسل لنا هذا الاصطفاء وأن الكاتب يعننى بالموازنة الدقيقة بين العبارات. ويتضح لنا ذلك أكثر حين نصل إلى قوله : «يكون الحق الطالب الأعز ، والباطل المطلوب الأذل ، وأولياء الحق الأعلس يدا وأيدا ، وأشياع الضلال الأخسرين أعمالا وكيدا » وكأن العبارات توضع في صفوف لا في سطور ، لتأخذ كل كلمة بيد أختها ، وكأننا في مرقص الكلمات تتشابك فيه أيديها ، فكل كلمة توشك أن تتمسك بيد أختها في العبارة التالية لعبارتها . فكلمة الحق تتلاقي مع كلمة الباطل ، وتتلاقي كلمة الطالب مع كلمة المطلوب وكلمة الأعز مع كلمة الأذل . وبالمثل تتلاقي في العبارتين الطالب مع كلمة المختوب المعادة وكلمة الأعلوب وكلمة الأعلى يداً وكلمة الأخسرين أعمالا . التاليين كلمة الحق وكلمة الضلال وكلمة الأعلين يداً وكلمة الأخسرين أعمالا . المعانى المتقابلة المتناقضة ، فقد عم فيها الطباق وكأنما أحدث بكثرته بينها نوعاً من المعانى المتقابلة المتناقضة ، فقد عم فيها الطباق وكأنما أحدث بكثرته بينها نوعاً من الماق القربي ووشائح الرحم . وانظر كيف وضع إبراهيم بن العباس كلمة « يداً »

<sup>(</sup>١) جمهرة رسائل العرب ٤ / ١٧٦.

بجانب كلمة «أينداً» طلباً للتلاؤم فى الجرس الذى قد يخى أحياناً ، وأحياناً ، وأحياناً يتضح وضوح الشمس فى كبد الساء . وفى ذلك ما يدل بوضوح على مدى إحكامه لصنعة الكتابة وقدرته على اختيار اللفظ وانتخابه بحيث يروق اللسان والجنان . وينسهى الرسالة باقتباس من القرآن الكريم ، ويكثر عنده اصطناعه لبعض ألفاظه المونقة كقوله فى هذا التحميد : «الأخسرين أعمالا» . ودائماً نحس عنده القدرة على استخدام العبارة المنطنبة والأخرى المجملة الموجزة ، حتى لكأنما يصوغ أمثالاكما أشرنا إلى ذلك آنفاً . ومن خير ما يصور ذلك عنده رسالة كتب بها لسنة ، ٢٤ عن المتوكل إلى أهل حمص حين ثاروا على عامل المعونة وقتلوا جماعة من أصحابه المتوجوا صاحب الحراج من مدينتهم ، والرسالة تمضى على هذا النمط (۱) :

و أما بعد فإن أمير المؤمنين يرى من حق الله عليه ، مما قوم به من أود (عوج ) وعد لله من زَيْغ ، ولم به من منتشر ، استعمال ثلاث ، يقدم بعضهن على بعض ، أولاهن ما يتقدم به من تنبيه وتوقيف ، ثم ما يستظهر به من تحذير وتخويف ، ثم التي لا يقع حسَم ُ الداء بغيرها :

أَناةً فَإِنْ لَم تُغْنِ عَقَّبَ بعدها وعيدًا فإِنْ لَم يُغْنِ أَغْنَتْ عَزَائِمهُ }

وقرأ إبراهيم بن العباس الرسالة على المتوكل فلأت نفسه إعجاباً ، وأوماً إلى وزيره عبيد الله بن يحيى بن خاقان — وكان حاضراً — أما تسمع ؟ فقال : يا أه ير المؤمنين إن إبراهيم فضيلة خباها الله لك ، وذخيرة ذخرها على دولتك . ويقال إن البيت في هذه الرسالة أول شعر نفذ في كتاب عن الحلفاء العباسيين. والمنوكل إنما أعجب بالرسالة لأن إبراهيم أدتى الغرض الذي كانت تكثتب فيه الرسائل الطويلة بأوجز عبارة دون أى تقصير ودون أى إخلال ، بل مع الوفاء به إلى أبعد حد . وكأننا لا نقرأ صيغاً متعاقبة في رسالة ، وإنما نقرأ حكماً وأمثالا ، لدقة المعانى ودقة أدائها وصياغتها ، وقد أجرى فيها ضروباً من النقطيعات الصوتية ، وإن لم ودقة أدائها وصياغتها ، وقد أجرى فيها ضروباً من النقطيعات الصوتية ، وإن لم تأخذ الصورة النهائية على نحو ما يتضح في أوائلها ، ولم يابث أن أضاف فيها سجعة طريفة ، كما أضاف صورة بديعة إذ عبار عن الحرب بحسم الداء . والكتاب بحق

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١ / ١٨٧ .

يصور مراناً طويلا على استخدام الكلام ووَضْعه فى مواضعه ، بل قل إنه يصور خبرة طويلة امتدت عشرات السنين . ومن طراز هذه الرسالة رسالة أكثر منها قصراً كتب بها فى شفاعة إلى أحد أصدقائه يزكّى رجلا يستحق العناية به (١) :

و فلان من يزكو (ينمو) شكره ، ويحسن ذكره ، ويعننيني أمره ، والصنيعة عنده واقعة موقعها ، وسالكة طريقها :

وأفضلُ ما يأتيه ذو الدِّين والحِجَى إصابَةُ شكرٍ لم يَضِعْ معه أَجْرُ ا

والرسالة موجزة ولكنها تؤدى الغرض منها أداء واضحاً ، وقد استخدم فيها إبراهيم بن العباس السجع ، وبلغ من شدة تدقيقه في المعنى أن أخرج البيت الذي ضمّم الرسالة مخرج الأمثال . وكان كُتمّاب الرسائل يكتبون في عيدى الفطر والأضحى رسائل إلى الرعية يبشرونهم فيها بسلامة الحلفاء ، وقد يوجهونها إلى حكام الولايات ليحمدوا الله على سلامة الحليفة ويذكروهم واجبهم ، من ذلك قوله في رسالة (٢):

«أمابعد فإن لكل فرع أصلا، عنه متوردُه ومُستَتَسْبَطُهُ، وإليه مترْجعه ومتوثيلُه ، ومتى رُجع من أصّول الأمور إلى تأثيلها ( تأصّلها ) وتمكنّنها ، رُجع من فروعها إلى استتبابها واستقامتها . وأفضل ماتدبّره أمورُ دين الله وخلافته ، وحقوق الله وعباده . فكان الأصل وزكاؤه ( نماؤه ) ما جمع بإذن الله سكون الدّ هماء ( العامة ) وصلاح البيضة ( الولاية ) وأمن السّرْب ( الجماعة ) وتظاهر النّعم فيا قررُب و بعد ، ودنا ونأى ... فافعل ذاك مُعاننًا على أمرك » .

والترادف والازدواج واضحان فى السطور الأولى من الرسالة ، فورده يليها مستنبطه بنفس المعنى ، وبالمثل مرجعه تليها موئله ، وتأثلها يليها تمكنها ، واستتبابها يليها استقامتها . وفى ذلك حرص واضح على إرضاء الأذن ، وفى كلامه عن الأصول والفروع ما قد يشير إلى أنه كان مثقفاً ثقافة فقهية ، وقد جمع الأصول الدالة على حسن الحكم وتدبيره فى أربعة : سكون الناس دون إحداث أى فنن أو ثغرات مما يدل على رضاهم عن حاكمهم ، وصلاح الولاية فى شئونها السياسية والاقتصادية

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٠/ ٣٥ ومعجم الأدباء ١ /١٧٨. (٢) جمهرة رسائل العرب ٤/ ١٨٩.

والإدارية ، وأمن الناس على نفوسهم ، وظهور النعم عليهم وأنهم لا يُعانون البؤس والضنك في الحياة . ويكتب باسم المتوكل وأبنا ثه تعزيات مختلفة ، من ذلك تعزية باسمه إلى طاهر بن عبدالله واليه على خراسان ، وفيها يقول (١):

و أما بعد فإن أحق من أرضى الله فى نعمته بشكره وفى مصائبه بالتسليم له ، من فنهم ما فى شكر النعم من استدعاء تمامها ، وما فى التذلل للمقادير من استحقاق رضوانه ، وقد جعل الله محلك من الحالتين جميعًا محل المنقدم بنيته ومعرفته . والله يُمنع أمير المؤمنين فيك بصالح قسمه فيمن مضى ، والجارى على من بقي ويبقى ، حتى يؤد من الفناء الذى لا بقاء معه إلى البقاء الذى لا فناء بعده . وأمير المؤمنين يعظك بالله ، وهو أحق من وعظ به ، ويمر شدك من إيثار الله لم نه . . . فقد م حق الله عليك بطاعتك له فيا أمرك به ، واتق الله فى مواقع أقداره بك ، تقشق بذلك من ثواب الله أفضل عوض الصالحين » .

والرسالة تحمل طائفة من دقائق المعانى ، فواجب الإنسان إذاء ربه شكره على نعمه واستسلامه لما يُسنول به قضاؤه فإنه بذلك يستحق رضوانه. والله يمتع أمير المؤمنين به حتى يطوف به طائف الفناء الذى لا بقاء معه ، والذى ينتقل به إلى البقاء الذى لا فناء بعده . ويقول له : قدّم حق الله عليك بالطاعة له والرضا بقدره ، وبذلك تستحق ثوابه ، هو خير عوض الراضين المقرّبين . وفي كتب الأدب قطع محتارة لإبراهيم ابن العباس تزخر بالسجع ، ويبدو أنه كان يستخدمه أحياناً في جوانب من رسائله مستهباً فيه ، على نحو ما نرى في القطعة التالية التي احتفظ بها ياقوت في معجم الأدباء إذ يقول :

« ووجد أعداء الله زُخرُف باطلهم ، وتمويه كذبهم سرَاباً بقيعة ( يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ) وكوميض برَّق عَرَض فأُسَرع ، ولع فأطمع ، حتى إذا انحسرت ( انكشفت ) مغاربه ، وتشعَّبت مولِّية مذاهبه ، وأيقن راجيه وطالبه ، أن لا مسلاذ ولا وزَر ، ولا مسوْرد ولا صدر ( صدور ) ولا من الحرب مفر ، هنالك ظهرت عواقب الحق منجية ، وخواتم الباطل مرُّدية ،

<sup>(</sup>١) جمهرة رسائل العرب ص ١٨٧ .

سَنَّة ُ الله فيا أزاله وأداله (هزمه) (ولن تجد لسنَّة الله تبديلا) ولا عن قضائه تحويلا ».

والقطعة سجع خالص ، وتحمل اقتباسات من آى القرآن ، وكلماتها منتخبة انتخبها ذوق مرهف ، وتجرى فيها الحصائص التي ذكرنا لإبراهيم بن العباس ، ففيها الازدواج والتكرار في مثل : « زخرف باطلهم وتمويه كذبهم » ، ومثل « أزاله وأداله » ، وفي الكلمة الأخيرة جناس ناقص . وتلقانا بعض طباقات مثل : « ولا مورد ولا صدر » ومثل « عواقب الحق وخواتم الباطل » ونعثر على بعض صور مثل زخرف الباطل وتمويه الكذب ومثل تشبيه زخرف الباطل بالسراب . وكأنه كان في نثره مثل شعره وما وصفه به أبو الفرج ، كما مر بنا ، يكتب ثم يختار ، وما يزال يُصلح ويسُشقط حتى تخرج الرسالة نخبة من الصياغات الأدبية الطريفة . وله توقيعات بديعة تدور في الكتب الأدبية ، فن ذلك أن بعض الكتاب كتب إليه يذم شخصًا ويمدح آخر ، فوقع في الرسالة ():

« إذا كان للمحسن من الجزاء ما يُقشعه ، وللمسيء من النكال ما يَقَسْمعه ، بلك المحسن الواجب على رَغْبة ، وانقاد المسيء للحق رهبة » .

والسجع واضح فى التوقيع ، ولكن المهم طرافة التقسيم . ويقول المسعودى : ولإبراهيم بن العباس مكاتبات قد دونت، وفصول حسان من كلامه قد جمعت» . ويتروى عنه أنه كان يقول: « مثل أصحاب السلطان مثل قوم علوا جبلا ثم وقعوا منه ، فكان أقربهم إلى التلف أبعدهم فى الارتقاء » (٢) . ويذكر ياقوت له ديوان شعر وديوان رسائل ، وفى الحق أنه كان كاتباً بليغاً بلاغة رائعة .

(٢) مروج الذهب ۽ / ٢٦ .

<sup>(</sup>١) جمهرة رسائل العرب ٤ / ٢٦١.

## الحاحظ (١)

اشتهر بلقبه الدال على نتوء حـَد قَـتَـيّـه وجمعوظهما ، واسمه أبو عثمان عمرو بن بحر. وقيل إنه من كنانة ، وقيل بل هو كنانى ولاء وإن جَدَّه فزارة كان عبداً أسود جَـمَّالا لعمرو بن قلع الكناني . واختـُلف في السنة التي وُلد فيها ، على حين اتفق الرواة على أنه توفى سنة ٢٥٥ للهجرة ، والمظنون أنه وُلد في العقد ا السادس من القرن الثاني للهجرة ، وكأنه عاش ما يقرب من ماثة سنة ، ويرُوَى عنه أنه قال في أواخر حياته يشكو من الفالج (الشلل) والنقرس (الروماتزم): ﴿ أَنَا فِي هَذُهُ العَلَلِ المتناقضة الَّتِي يتخوُّف من بعضها التلف ، وأعظمها ست وتسعون سنة ١ (٢). وليس بين أيدينا شيء واضح عن نشأته إلا أنه نشأبا لبصرة مسقط رأسه ، وفي مطالع الجزء الثاني من كتابه « الحيوان » ما يشير إلىأنه كان يختلف إلى بعضالكتاتيب مع لـداتهمن الصّبْية، وكانوا يتعلمون فيها القراءة وشيئًا من النحو والنقه والحساب، ويحفظون بعض القرآن وبعض الأشعار، حتى إذا شَـبُّ عن الطوق مضى إلى المساجد يستمع إلى محاضرات العلماء فيها ، وكانوا يحاضر ون فى كل فن ، وكانت أشبه بحامعات مفتوحة الأيواب لكل من أراد الدرس . وقد أخذ يلتهم كل ما يسمعه فيها من فقه وعلوم شريعة ومن نحو وعلوم لغة ومن مناقشات ومحاورات بين المتكلمين من كل الفرق. وكان يختلف إلى المرّبد يأخذ عن فصحاء العرب اللغة بعض ما ينشدونه من الأشعار، وكان المربك سوقاً تجارية وأدبية كبيرة منذ

(۱) انظر فی الحاحظ وحیالة وآخباره وثقافته الفهرست ص ۱۷۵ وتاریخ بغداد ۱۲ / ۲۱۲ ومروح الذهب ۴/ ۱۰۹ ومعجم الأدباء ۲۱ / ۷۶ وزهة الألباء لابن الأنباری وابن خلكان فی عمرو ومرآة الحنان الیافی ۲ / ۱۹۲ وأمالی المرتضی ۱ / ۱۹۲ ویلانساب الورقة ۱۹۲ ومیزان

الاعتدال ۲۴۷/۳ وضعى الإسلام لأحمد أمين ۱/ ۲۸٦ وكتابنا الفن وبذاهبه في النثر المربي ص ١٥٥٤ كما حظ لطه الحاجري (طبع دار المعارف) والحاحظ لشارل بلات (طبع دار اليقظة العربية التأليف والترجمة والنشر).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بنداد ١٢ /٢١٩ وسجم الأدباة ١٦/ ١١٣ .

العصر الأموى . وفى أخباره أنه كان يبيع الجبز والسمك بسينحان (١) أحد نهيرات البصرة ، وقد يشير ذلك إلى أن نشأته كانت بسيطة ، وأنه كان فى حاجة إلى أن يكتسب معاشه . ويروى أن أمه ضاقت بانهماكه فى الدرس والقراءة ، فطلب منها يوماً طعاماً ، فجاءته بطبق ملىء بكراريس أو دَعها البيت ، وقالت له : ليس عندى من طعام سوى هذه الكراريس ، تريد أن تنبهه إلى التكسب . فذهب إلى الجامع مغتماً ، ولقيه مرويس بن عمران أحد رفاقه الأثرياء فى الدرس ، فسأله ما شأنك ؟ فحد به بحديث أمه ، فأخذه إلى منزله وأعطاه خمسين ديناراً ، فأخذها فرحاً ، ودخل السوق ، واشترى الدقيق وحمله الحمالون إلى داره ، فأخذها مرويس الى قد من أين لك هذا ؟ فقال لها من الكراريس الى قد من أين لك هذا ؟ فقال لها من الكراريس الى قد من أموال وعطايا من الخلفاء وكأن مرويس بن عمران كان رمزاً مبكراً لما سيصيبه من أموال وعطايا من الخلفاء والوزراء .

ولم تقف ساحات تثقفه عند المسجد والمر بيد وما كان يأخذه عن جيلة العلماء أمثال الأصمعي وأبي زيد والأخفش وأبي عبيدة أصحاب اللغة والأخبار ولا عند أبي الهذيل العلاف وبشر بن المعتمر وثمامة بن أشرس والنظام من المعتزلة، ولا عند كبار الفقهاء والمحد ثين في عصره ، بل امتدت إلى كل فروع الثقافة ، عن طريق المكتبات ، وكان الكتاب بمجرد أن يؤلف أو يترجم في البصرة أو في بغداد تتكاثر نسخه في أيدى الوراقين أصحاب المكتبات ودكاكين الكتب . ومعروف أن البصرة كانت دار الترجمة قبل نشوء بغداد وفيها ترجم ابن المقفع كليلة ودمنة وكتب الآداب الفارسية ومنطق أرسططاليس ، وبهذه الثقافة العلمية التي حققتها لنفسها مبكرة استطاعت أن تضع علم النحو وقوانينه النهائية ، كما استطاعت أن تظفر بالمعتزلة أصحاب الفكر الحر في الدراسات الدينية ، وصلة المعتزلة بالفلسفة مقررة معروفة ، والذلك يكون من الحطأ أن يزعم زاعم أن الجاحظ لم يقرأ الترجمات اليونانية إلا في بغداد (٣) بعد أن تجاوز الأربعين من عمره ، عين دخلها وأقام فيها لعهد المأمون ، فقد كانت تحت بصره في دكاكين

<sup>(</sup>٣) الجاحظ لشارل بلات ص ١١٥ وفي

مواضع متفرقة .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٦ / ٧٤.

<sup>(</sup>٢) المعتزلة لابن المرتضى ص ٣٨٠.

الوراقين ، ولم يكن يكتبي بقراءة كتاب أو كتب في اليوم الواحد ، إذ يذكر صاحب الفهرست أنه كان يكترى دكاكين الور آقين ويبيت فيها للقراءة والنظر (۱). ويقول أبو هيفيًان : «لم أرقط ولا سمعت من أحبً الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ، فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائنا ما كان »(۲). وكان أشبه بآلة مصورة فليس هناك شيء يقرؤه إلا ويرتسم في ذهنه ، ويظل في ذاكرته آماداً متطاولة . ومن أكبر الدلالة على شغفه بالقراءة والكتب المقد مة الطويلة التي وضعها بين يدى كتابه الحيوان ، وهي نحو مائة صفحة في تمجيد الكتب ، وقد ضمنها فهرست كتبه الكثيرة التي صنقها قبل الحيوان .

وكان من أهم ما شُغف به الاعتزال ، وقد مضى يلزم أساتذته فى عصره ، ويستوعب كل ما كان عندهم ، بادئيًا بأبى الهذيل العلاَّف ، وكلما اشتهر معتزلى لزم حلقته ، وكان من أهم من لزمهم النظام (٣) ، وكان لا يبارَى فى المناظرة وإفحام الحصوم بالبراهين والأدلة القاطعة ، فتلقنَّن ذلك عنه ، وسبراه يطبقه فى كل جانب من جوانب كتاباته الكثيرة ، وفيه يقول : « لولا مكان المتكلمين لهلكت العوام من جميع الأمم ، ولولا مكان المعتزلة لهلكت العوام من جميع النَّحل ، وأقول لولا أصحاب البراهيم ، وإبراهيم (النظام) لهلكت العوام من المعتزلة فإنى أقول إنه قد أنهج لهم سبكلاً وفتى لهم أموراً واختصر لهم أبوابًا ظهرت فيها المنفعة وشملتهم بها النعمة » (١) من جداولها بكل ما استطاع . ويبدو أنه هوالذى غرس فى نفسه فكرة الثقافة الموسوعية من خارسة وهندية وعربية وإسلامية . وهداه طول تفكيره فى آراء أستاذه الاعتزالية وغيره من المعتزلة إلى أن يعتنى مجموعة من الآراء كوَّنت له فرقة سميت بالحاحظية نسبة إليه ، ويعرض الحياط المعتزل فى كتابه الانتصار طائفة من هله الآراء ، ويشيد بكتابه فضيلة المعتزلة طويلا (٥) . ولا نعرف منى بدأ الجاحظ كتاباته الخاراء ، ويشيد بكتابه فضيلة المعتزلة طويلا (١) . ولا نعرف منى بدأ الجاحظ كتاباته الآراء ، ويشيد بكتابه فضيلة المعتزلة طويلا (١) . ولا نعرف منى بدأ الجاحظ كتاباته الآراء ، ويشيد بكتابه فضيلة المعتزلة طويلا (١) . ولا نعرف منى بدأ الجاحظ كتاباته

ص ١٧٥. (ه) الانتصار ص ١٠٣ وانظر في آواه دياء ١٦/ ٧٥. الحاحظ فهرس هذا الكتاب والفرق بين الفرق

البغدادي ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>١) الفهرست ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) مسيم الأدباء ١٦ / ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ١٦ / ٧٥. (٤) الحيوان ٤ / ٢٠٦.

ويبدو أنه كان يلَمْقَى كثيراً من الإهمال في أول أمره ، حتى كان يُضْطر حين يؤلف كيتاباً أو رسالة أن ينسب عمله إلى بعض الكتاب القدماء النابهين أمثال ابن المقفع أو الخليل أو العَتَـَّابِيَّ أو سَلَمْ صاحب بيت الحكمة ، حينئذكان الكتاب يروج ، ويأتى الناس لروايته (١)عنه . وكان زملاؤه وأساتذته من المعتزلة يعرفون فضله ، وفي مقدمتهم بشر بن المعتمر وشُمامة بن أشرس ، حتى إذا شُعَل المأمون بعقيدة الإمامة ومستحقيها من العباسيين أو الشيعة بعد رجوعه من مرُّو إلى بغداد أشار عليه تُسمامة بأن يطلب إلى الجاحظ الكتابة في هذا الموضوع ، وكتب الجاحظ وأعجب المأمون إعجاباً لاحمداً له بما كتب (٢) ، وكان ذلك فاتحة عهد جديد للجاحظ ، لا لأنه تحول من البصرة إلى بغداد ، واكن لأنه أصبح كاتباً رسمياً للدولة ، ونظن ظناً أنه أصبح له راتب منذ هذا التاريخ ، ويقال إن المأمون حاول أن يقلده ديوان الرسائل، ولكنه لم يستطع المقام به سوى ثلاثة أيام (٣) ، عاد بعدها إلى صناعته من التأليف والكتابة الأدبية ، مكتفيا - فيا يبدو ــ براتبه . وربما كان قبحه الذي عُرف به هو السبب الحقيقي في أنه وجد وظيفة ديوان الرسائل لاتلائمه . وفي بغداد طاب له المقام وأخذ يتعرف على بيئاتها الأدبية والعلمية في النوادي والمساجد وحلقات الدرس والمناظرة . وتتحول الحلافة إلى ساءرًاء في عهد المعتصم ، ويتحوَّل معها الجاحظ ، ويتخذ سامرًاء دار مُقام له وتتوثق الصلة بينه وبين وزير المعتصم ابن الزيات الكاتب الشاعر المشهور ، وفيها يتعرُّف على كثير من الأدباء ، وخاصة أصحاب الفكاهات والنوادر من أمدُل أبي العَيْنَاء والجَمَّاز وغيرهما من المضحكين ندماء الحلفاء ، وجعلته صلته بابن الزيات يقف في صفه ضد خصمه أحمد بن أبي دؤاد قاضي القضاة ، ولا يلبث المعتصم أن يتوفَّى ويتبعه ابنه الواثق وتصير الحلافة إلى المتوكل ، وكان يَتَضْطَخَنُ عَلَى ابن الزيات أموراً كثيرة مما جعله يقبض عليه ويعذَّبه في تَنَوْر محمى بالنار حتى يموت. ويقرّب المتوكل في هذه الأثناء ابن أبي دؤاد، ويُوسل ف طلب الجاحظ ، ويأتونه به مقيَّداً ، ويأخذ في تعنيفه ، ويقرل له الجاحظ:

<sup>(</sup>۱) مجموعة رسائل الجاحظ (طبع لجنة (۲) البيان والتبيين ۳/ ۲۲۳ . التأليف والترجمة والنشر) ص ۱۰۸.

« حَمَةً ض عليك - أيَّدك الله - فوالله لأن يكون لك الأمر على " خير" من أن يكون لى عليك ، ولأن أسيء وتحسن أحسسَن من أن أحسن فتسيء ، وأن تعفو عني في حال قدرتك أجمل من الانتقام مني » . وعفا عنه ابن أبي دؤاد (١) . ولا نلبث أن نرى الفتح بن خاقان وزير المتوكل شغوفًا به وبمجالسته ونراه يكتب إليه بأمر من المتوكل أن يصنف رسالة في الرد على النصاري(٢) ، ويغلب أن يكون هذا التكليف في سنة ٢٣٥، وهي السنة التي أخذ فيها المتوكل النصاري وأهل الذمة بلبس الطيالس كما مَرَّ بنا في غير هذا الموضع . وكأن مهمته كاتبًا رسميًّا للدولة ظلت قائمة منذ مطالع القرن الثالث الهجري حتى هذا العام. ولا بد أن الدولة كانت تكفيه عيشه كما كانت تكني كثيرين من العلماء والشعراء ، وكان حين يُمهُّدى الوزراء والقُوَّاد وكبار الكتَّاب بعض كتبه يُهُدونه بعض أموالهم ، فقد أهداه ابن الزيات خمسة آلاف دينار على كتابه الحيوان حين قدَّمه إليه ، وبالمثل صنع ابن أبى دؤاد حين أهدى إليه كتاب البيان والتبيين وإبراهيم بن العباس الصولى حين أهدى إليه كتاب الزرع والنخيل . وكان قليل من المال يسدُّ حاجته ، إذ لم يتزوج ولم يرزق الأولاد ، إنما هو وجاريتان،وهذاكل ماهناك . ويظهر أن مرض الفالج ( الشلل) ألم به مبكراً ولكنه لم يُقْعده عن الحركة ولا عن الكتابة، فقد ألنَّف كتاب الحيوان الذي قدَّمه لابن الزيات المتوفى سنة ٢٣٣ للهجرة وهومفلوج(٣) ، وبالمثل البيان والتبيين والزرع والنخيل وكثير من رسائله الأدبية . وأصابه النقرس وطال به العُمر ، وإذا صح أنه صحب الفتح بن خاقان في زيارته لدمشق سنة ٢٤٣ فإنه يكون قد ظل محتفظاً بقواه على الأقل حتى هذا التاريخ. وحين اشتد به المرض عاد إلى البصرة وأمضى بها بقية حياته . ويقول المبرد : « دخلت على الجاحظ في آخر أيامه . فقلت له : كيف أنت؟ فقال: كيف يكون منَن فصفه مفلوج لوحُزًّ بالمناشير ما شَعَر به ، ونصفه الآخر منقرس لو طار الذباب بقربه لآلمه ، ووجَّه إليه المتوكل في سنة ٢٤٧ شخصًا يحمله إليه، فقال : « وما يصنع أمير المؤمنين بامرى ليس بطائل ، ذى شيق ماثل ، ولُعاب سائل ، وعمقل حائل (١) ؟! ، .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٦/ ٧٩

<sup>(</sup>٣) ذيل زهر الآداب الحصرى ص ١٦٥. (٤) انظر في الحبرين السابقين معجم الأدباء ١٦ / ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) سج الأدباء ١٦/ ٩٩ رما بعدها وراه في كتابه إليه يشير إلى راتب شهرى معلوم كان بجرى على الجاحظ .

ويُعَدُّ الجاحظ أكبر كاتب ظهر في العصر العباسي ، وهو في الحق الثمرة الناضجة لكل الجهود العقلية الحصبة التي نهض بها المعزلة ، سواء من حيث وضوح المنطق أو من حيث قوة الاستدلال أو من حيث القدرة على التوليد للمعاني ، وكأنه يستمد من مخازن عقلية لا تنفد، ولاحظ ذلك ابن المعتز وغيره من القدماء عنده ، فقالوا إنه يستخدم المذهب الكلامي في كتاباته (١١) ، ويريدون به قوة الحجة المنطقية والقدرة على التسبيب والتعليل ، وكأنما يأخذ من نهر لا ينضب ، نهر لايزال يجلب منه الحجة ونقيضها ، تُسمعه في ذلك قدرة على الحدل والحوار لا تتوقف عند حد ، ومن أجل ذلك قال ابن العميد عنه عبارته المأثورة : « إن كتب الجاحظ تعلم العقل أولا والأدب ثانياً » بما يستنبطه من خفيات المعانى وما يثيره من دقائق الفكر في الروح والجسم والحواس والحير والشر والجوهر والعرض، بل أيضَّا من خفايا المجتمع الذي عاشه وظواهره وما فيه من أخلاق وغير أخلاق مما يتصل بطبقاته الشعبية من لصوص ومُكدين ورقيق وغير رقيق وقيان وغير قيان وما يتصل بطبقاته الوسطى من تجار وموظفين في الدواوين وعلماء وشعراء وما يتصل بطبقاته العليا الحاكمة وغير الحاكمة من خلفاء ووزراء ورؤساء دواوين وقضاة وقواد وما يتصل بأهـل الذمة من المجوس والنصاري والهود ، وما يتصل بالحيوان وبالنبات وبالعرب والعجم وفضائل الشعوب، وكأنك تدور فى كتاباته بمتحف لانزال تفجؤك فيه الطرف والصور . وتارة يعرض عليك مسألة كلامية معقدة ، وتارة يعرض حادثة من حوادث الحياة اليومية في البصرة أو في بغداد أو في سامراء ، ومرة يطوف بك في ردهات الفكر العميق أو في بعض آى القرآن ، ومرة يطوف بك في شارعات المدن السابقة وأزقتها وحوانيتها الصغيرة والكبيرة ودور النخاسة ومن فيها من الجوارى، وهو في هذا كله لا تفوته قسمة وجه ولا إشارة يد ولا دخيلة نفس.

و بجانب هذا الفكر المنطلق فى البحث وفى الوصف وفى الرواية الذى ينقل لك الواقع بكل شياته وسماته ، وكأنك بإزاء أشرطة سيمائية تعرض عليك كل ما فى مدن العراق الكبيرة من صور الحياة فى أشدها ترفيًا ونعيميًا وأشدها بؤسيًا وضنكيًا ، حتى لكأنما كتبه دائرة معارف لكل ما كان هناك من أزياء وعادات ومستوى معيشة وأخلاق . ويبلغ من نقله لواقع مجتمعه أنه كان لا يتحرج من ذكر أى شيء حتى

<sup>(</sup>۱) كتاب البديع لابن المعتز (طبعة كراتشقوفسكى) ص ٥٣.

العورات أحيانًا ، ويعلن ذلك فى صراحة صريحة دون أى مواربة إذ يقول : وبعض الناس إذا انتهى إلى ذكر (العورات) ارتدع وأظهر التقزز واستعمل باب التورع ، وأكثر من تجده كذلك فإنما هو رجل ليس معه من العفاف والكرم والنبل والوقار إلا بقدر هذا الشكل من التصنع ،ولم يكشف قط صاحب رياء ونفاق إلا عن لؤم مستفحل ونذالة متمكنة .(١)»

وبجانب ذلك لا يزال الحاحظ يحاول إطرافك بالنوادر المضحكة ، وكان القدماء يلاحظون ذلك بوضوح ، حتى ليقول المسعودى: «كتب الجاحظ مع انحرافه المشهور (يريد خصومته للشيعة ، وكان المسعودي متشيعًا) تجلو صدأ الأذهان وتكشف واضبح البرهان ، لأنه نظمها أحسن نظم ، ورصفها أحسن رصف ، وكساها من كلامه أجزل لفظ ، وكان إذا تخوف مأل القارئ وسآمة السامع خرج من جد الله هزل ، ومن حكمة بليغة إلى نادرة ظريفة»(٢) ويصور ذلك الجاحظ نفسه فيقول: « وليس ينبغي لكتب الآداب والرياضات أن يُحدَّمَلَ أصحابها على الحد الصِّرُف وعلى العقل المحض وعلى الحق المرِّ وعلى المعاني الصعبة التي تستكدُّ النفوس وتستفرغ المجهود ، وللصبر غاية وللاحتمال نهاية ، ولا بأس أن يكون الكتاب موشَّحاً ببعض الهزل » (٣). وخص الهزل والنوادر بكتابه المشهور « البخلاء » وهو مجموعة كبيرة من الأقاصيص الفكهة عن الأشحاء البخلاء في عصره . وبسَّني رسالة له في هجاء أحد الكتاب المسمى بأحمد بن عبد الوهاب ، وهي رسالة التربيع والتدوير ، على الضحك به والتندر عليه إذ كان قصيراً مليئاً ، فجعل يصفه في وسالته وصفا مضحكيًا، ثم حوًّاه إلى دراسة واسعة في الجمال ، وهل يكون في القصر أو يكون في الطول أو يكون في النحافة أو يكون في الامتلاء أو يكون في التربيع والتدوير ، وهي تمتد إلى عشرات الصفحات وتمتلي بالدعابة تارة وبالسخرية تارة أخرى ، وفيها يقول مدافعًا عن المزاح : « وأو استعمل الناس الرصانة في كل حال والحد فى كل مقال . . . لكان السفه الصُّراح خيراً لهم ، والباطل محضًّا أردًّ عليهم . . . ولكن لكل شيء قدر ولكل حال شكل ، فالضحك في موضعه كالبكاء في موضعه الألك .

<sup>( 1 )</sup> الحيوان ٣ / ٤٥ . نشر السند وبي ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٢) مروح الذهب ٤ / ١٠٩. (٣) رسالة في النساء مجموعة رسائل الحاحظ. بلات بدمشق) ص ٥٣.

المصر المياسي الثاني

وجَرَّتْ رغبة الجاحظ في أن يتخلَّل كتاباته بالنوادر وما يُطرف القارئ رغبة مماثلة في أن يورد في تضاعيف كتاباته بعض آي القرآن وبعض الآثار والأخبار وبعض الأشعار والحكم ، مما أشاع في رسائله وكتبه كثرة الاستطراد ، وكان يقصد إليه قصداً ويتخذه مذهباً في كتابته ، حتى لا يمل ً القارئ ، وحتى يظل له نشاطه وإقباله على ما يكتبه ، وهو يعلن ذلك مراراً في كتبه ، كقوله في كتاب الحيوان : « قد عزمتُ \_ والله الموفِّق \_ أنى أوشِّح هذا الكتاب وأفصَّل أبوابه بنوادر من ضروب الشعر وضروب الأحاديث ايخرج قارئ هذا الكتاب من باب إلى باب ومن شكل إلى شكل فإنى رأيت الأسماع تمل الأصوات المطربة والأغاني الحسنة والأوتار الفصيحة إذا طال ذلك عليها ، وما ذلك إلا في طريق الراحة التي إذا طالت أو رثت الغفلة » (١). ويقول في موضع آخر : « ومتى خرج ( القارئُ ) من آى القرآن صار إلى الأثر ، ومنى خرج من أَثر صار إلى خبر ثم يخرج من الحبر إلى شعر ، ومن الشعر إلى نوادر ، ومن النوادر إلى حكم عقلية ومقاييس سيداد ... حتى يُفَشِّضي إلى منز ح وفكاهة، وإلى سُخنْف وخرانة ٥٢٠.

ودائمًا يُعننَى الجاحظ بصياغته ، بادثمًا بموادّها من الألفاظ ، فهي تارة ألفاظ جزلة رصينة، وتارة ألفاظ عذبة رشيقة ، ولكل لفظة موضعها من الكلام ومن المعنى الذي تؤدّيه، وهو يصيح في البيان والتبيين وغيره من كتاباته: التلاؤم َ التلاؤم ومطابقة َ الكلام لمقتضى الحال ، أو بعبارة أخرى اسامعيه ، يقول: « وكما لا ينبغي أن يكون اللفظ عاميًّا وساقطًا سوقينًا فكذلك لا ينبغي أن يكون غريبًا وَحَشْيِيا إلا أن يكون المتكلم بدويتًا أعرابيًّا ، فإن الوَحشيُّ من الكلام يفهمه الرحشيُّ مَن الناس ، كما يفهم السوق وطانة السُّوق » (٣) . ودائمًا يُسِدَى ويعيد في أن الأسلوب ينبغي أن يكون وسطاً بين لغة العامة ولغة الخاصة ، وأن تشفّ الألفاظ عن المعانى حتى تلكذ الأسماع والقلوب، يقول: «أحسن الكلام ما كان قليله يُغْنيك عن كثيره ومعناه في ظاهر لفظه . . . وإذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغاً . . . صَنَعَ في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة »(1) . وأكثر من

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين ١ / ١٤٤.

<sup>(</sup>١) الحيوان (طبعة الحلمي) ٣ / ٧ . ( ٤ ) البيان والتبيين ١ / ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان ١/ ٩٣.

الحديث في البيان والتهيين عن حسن الصياغة وجمال العبارات ، وهو بحق الذي أعد ً في قوة لشيوع أسلوب جديد في الكتابة، هو أسلوب الازدواج، وهو أسلوب يقوم على التوازن الدقيق بين العبارات بحيث تتلاحق في صفوف متقاباة ، دون أن تتَّحد نهاياتها على نحو ما هو معروف في السجع . هي تتقابل وتتعادل صوتيًّا، ولكن دون أن تحقق التوازن الصوتى المألوف في السجع ، ومع ذلك تحقق ضروباً من الإيقاع ، فالكلمات تتوازن وتتعادل ، وَدَأَن كل كلمة في عبارة تقابلها كلمة في العبارة التالية على شاكلة قوله : « لا أعلم قرينًا أحسن موافاة ، ولا أعجل مكافأة ولا أحضر معونة ، ولا أخفُّ مئونة ، ولا شجرة أطول عمراً ، ولا أجمع أمراً ، ولا أطيب ثمرة " ، ولا أقرب مُجنَّنسِّي، ولا أسرع إد واكمًا ، ولا أو جمَّه في كل إبَّان من كتاب ، ولا أعلم نِتاجًا في حداثة سينه ، وقرب ميلاده ، ورخيص ثمنه وإمكان وجوده ، يجمع من التدابير العجيبة ، والعلوم الغريبة ، ومن آثار العقول الصحيحة ، ومحمود الأذهان اللطيفة ، ومن الحكم الرفيعة ، والمذاهب القويمة ، والتجارب الحكيمة ، ومن الإخبار عن القرون الماضية ، والبلاد المتنازحة ، والأمثال السائرة ، والأمم البائدة ، ما يجمع لك الكتاب » (١) . وبمثل هذا الأسلوب المتدفق الذي يحفُّ به جمال الصوت من كل جانب دون أن يخرج به الجاحظ إلى تكلف السجع كان يؤلف ويصنِّف الكتبّ الطوال والرسائل المتنوعة الموضوعات، دون أن تتأبَّى عليه كلمة أو صيغة، فقد أصبحت اللغة مرنة في لسانه وعلى قلمه إلى أقصى حد ، لغة شفًّافة يَشييع فيها الوضوح وهذا الأسلوب المصفيَّى الذي يروق الآذان والأسماع بأصواته كما يروق القلوب والعقول بمعانيه وأفكاره.

ودائمًا تلقانا هذه الحصائص العامة لكتابات الجاحظ، إذ يُعسنَى دائمًا بأسلوبه وسريان الازدواج فيه وبألفاظه وصياغاته وملاءمتها لمعانيها وموضوعاتها وقرَّائها ، كما يُعسنَى بيسرَيان روح الدُّعابة والاستطراد من شعر إلى خبر إلى فكرة كلامية إلى نادرة إلى بيان سيمة لشخص من معاصريه إلى قرآن أو حديث إلى فكرة عن علم من علوم عصرة كالفلك إلى عقيدة للمجوس إلى ما لا يتُحسَى من المعارف

<sup>(</sup>١) الحيوان ١/ ٤٢.

وأحوال مجتمعه وبدلك ينفرد عن أدباء عصره إذ جعل أدبه أدباً واقعياً يصور مجتمعه وكل ما فيه من أخلاق وعادات تتصل بالرجال أو بالنساء والقيان وكيدهن ودائمًا تلقاك طوابعه العقلية من القدرة على الجدل واستنباط البراهين والأداة ودقائق المعانى والأفكار خائضًا بك في أعمق المباحث الكلامية من تنزيه الله عن الشبه بالمخلوقات أو الكلام عن صفاته أو في المعرفة أو في الاستطاعة ، مع ذكر أطراف مما يجرى فيه الناس ويخوضون فيه ، ومع التنقل في كل الموضوعات من الإنسان أو الحيوان أو النبات .

ولسنا بصدد البحث العام فى الجاحظ ، إنما نريد أن نقف قليلا عند عرضه لبعض المناظرات وما كتبه من رسائل إخوانية وأدبية ونثر قصصى ونوادر ، ومرَّ بنا أنه طبع كثيراً من رسائله بطابع المناظرة والحوار فى مدح الشىء وذمه ، ولعل أكبر مناظرة ساقها مناظرة النظام ومعبد فى الكلب والديك أيهما أفضل ، إذ شغلت نحو مجللًد ونصف من كتاب الحيوان ، ويذكر أن الغرض منها بيان حكمة الله وتدبيره فى الكلب والديك ، يقول : « إنما نتنظر ( نجادل ) فيا وضع الله عز وجل فيهما من الدلالة عليه وعلى إتقان صنعه وعلى عجيب تدبيره وعلى لطيف حكمته ، وفيا استخزنهما من عجائب المعارف وأودعهما من غوامض الإحساس وستخر لهما من عظام المنافع والمرافق ، ودلً بهما على أن الذى ألبسهما ذلك التدبير وأودعهما تلك عظام المنافع والمرافق ، ودلً بهما على أن الذى ألبسهما ذلك التدبير وأودعهما تاك يود د ذلك فى جوانب من المناظرة ليبين الغاية منها والغرض . وقد بدأ فيها بالحديث عن الكلب وما قاله النظام ومعبد فى ذمه ومدحه ، ولخص ذلك يقول (١):

ا باب ما ذكر صاحب الديك من ذَم الكلاب وتعداد أصنافها ومعايبها ومتابها من لؤمها وجبُها ومعايبها ومتابها من لؤمها وجبُهنها ، وضعفها وشرَهها ، وغدَد رها وبلدائها ، وجهلها وتسرعها ، ونتسنها وقدَدها وإمساكها ومن النهي عن اتخاذها وإمساكها ومن الأمر بقتلها وطرَ دها ، ومن كثرة جناياتها وقلة ودها ، ومن ضرب المثل بلؤمها وفدالتها ، وقبحها وقبح ملازمتها ، ومن سماجة نُباحها وكثرة أذاها، وتقد أر المسلمين

<sup>(</sup>١) الحيوان ١/ ٢٢٢.

من دنوِّها وأنها تأكل لحوم الناس، وأنها كالخَلَـْق المركب، والحيوان الملفق: كالبغل في الدوابِّ وكالراعبيِّ في الحمام ، وأنها لا سبع ولا بهيمة ، ولا إنسية ولا جنِّية ، وأنها من الجين ي دون الجين ي ، وأنها مطايا الجين يونوع من المستخ وأنها تنبش القبور وتأكل المونى، وأنها يعتريها الكلُّبُ من أكل لحوم الناس. فإذا حكينا ذلك حكينا قول مـَن ْ عـَدَّد محاسنها ، وصنيَّف مناقبها ، وأخذنا في ذكر أسمائها وأنسابها وأعراقها ، وتفدية الرجال إيَّاها ، واستهتارهم بها ، وذكر كَـَسْبِها وحراستها ، ووفائها وإلفها وجميع منافعها ، والمرافق الَّتي فيها ، وما أود عتْ من المعرفة الصحيحة ، والفيطأن العجيبة ، والحيس [ اللطيف ، والأدب المحمود . وذلك سوى صدق الاسترواح وجودة الشم، وذكر حفظها ونفاذها واهندائها، وإثباتها لصور أربابها وجيرانها وصَبُّرها ، ومعرفتها بحقوق الكرام ، وإهانتها اللئام ، وذكر صبرها على الجَفَاء ، واحتمالها للجوع ، وذكر ذمامها وشدة مَنْعها معاقد الذَّمار منها ، وذكر يقظتها وقلة غفلتها ، وبُعثد أصواتها ، وكثرة نسلها وسرعة قبولها . . . مع اختلاف طبائع ذكورها . . . وترد دها في أصناف السباع ، وسلامتها من أعراق البهائم ، وذكر لغتها وحكايتها ، وجودة ثقافتها ومهمَّنها وخيد منها ، وجيد ها وليعسِّبها في جميع أمورها ، بالأشعار المشهورة والأحاديث المأثورة ، وبالكتب المنزلة ، والأمثال السائرة ، وعن تجربة الناس لها وفراستهم فيها ، وما عاينوا منها ، وكيف قال أصحاب الفأل فيها وأخبار المتطيرين عنها ، وعن أسنانها ومنتهى أعمارها ، وعدد جرائها ، ومدة حملها وعن سيماتها وشياتها ، وعن دوائها وأدوائها وسياستها ، وعن اللاتى لا تَــَلْـُقــَن ُ منها ، وعن أعراقها والحارجيِّ منها ، وعن أصول مواليدها ومخارج بُـلـُـدانها » .

وعلى هذا النحو يستقصى الجاحظ جميع الوجوه التى تُذَمَّ بها الكلاب، فيذكرها على لسان صاحب الديك وينقضها على لسان صاحب الكلب، ثم يأتى بمحاسنها ومحاولات صاحب الديك في نقضها، وفي أثناء ذلك يستعين بالأشعار وبآى القرآن والحديث ومعارف العرب، كما يستعين بمعارف غيرهم وبنو ادرهم ونو ادر اليونان. مع الرجوع دائمًا إلى التجربة. وهو في تضاعيف ذلك ستطرد إلى كثير من المباحث الكلامية وإلى

كثير أيضاً من عادات العرب. والمناظرة في رأينا مناظرة بين الشعوبية والعرب، أما الشعوبية فرمزهم الديك الذي يُركى في قراهم ومدنهم، وأما العرب فرمزهم الكلب الذي لا يفارقهم في مناظرته، أما في حقيقة الأمر فليس هناك معبد ولا النظام، اختارهما الجاحظ ليقيم مناظرته، أما في حقيقة الأمر فليس هناك معبد ولا النظام، وإنما هناك الجاحظ بلسنه وقدرته الرائعة على دراسة الموضوعات سواء اتصلت بالحيوان أو لم تتصل، وهناك العرب والشعوبية التي تستقدر الكلب وحيوانات الصحراء، هما جعل الجاحظ يعقد في حيوانه مناظرة أخرى بين البعير والفيل (١)، فدائمًا الشعوبية تتحرش بالعرب وتهجين حياتها وكل ما اتصل بها، وكأن الجاحظ أقام الشعوبية تتحرش بالعرب وتهجين حياتها وكل ما اتصل بها، وكأن الجاحظ أقام أهداه إلى إبراهيم بن العباس الصولى، فالزرع دمز الحضارة والشعوبية، والنخيل رمز العرب والبادية، وقد هاجم الجاحظ الشعوبية مراراً، في كتابه البيان والتبيين إذ العرب والبادية، وقد هاجم الجاحظ الشعوبية مراراً، في كتابه البيان والتبيين إذ أفرد لها فصلاً طويلا وفي كتابات أخرى له متعددة عن العرب والعجم. ونسوق فقرة من ذم صاحب الديك للكلب وبعض صفاته ورد صاحب الكلب عليه، وهي من ذم صاحب الديك للكلب وبعض صفاته ورد صاحب الكلب عليه، وهي من ذم صاحب الديك المكلب وبعض صفاته ورد صاحب الكلب عليه، وهي من ذم صاحب الديك المكلب وبعض صفاته ورد صاحب الكلب عليه، وهي من ذم صاحب الديك الكلب وبعض عفاته ورد قيد هاحب الكلب عليه، وهي من ذم صاحب الديك الكلب وبعض عفاته ورد قيد هاحب الكلب عليه وهي من ذم صاحب الديك الكلب وبعض عفاته ورد قيد هاحب الكلب عليه وهي من ذم صاحب الديك الكلب وبعض عفاته ورد قيد هاحب الكلب عليه ويقد هاجم المناخر والمناخر والمناخر والمناخر والمناخر والمناخر والعرب والمناخر والمناخ

«قال صاحب الديك: إن أطعمه اللص بالنهار كسرة خبير خيلاً ه ، ودار حوله ليلا ، فهو في هذا الوجه مر تيش وآكل سيحت ، وهو مع ذلك أسمج الحلق صو تيا ، وأحمق الحلق يقظة ونومياً ، ينام النهار كله على نفس الجادة والطريق) وعلى ممدق الحوافر ، وفي كل سيوق وملتني طريق . . . وقد سهر الليل كله بالصياح والصخب ، والنيصب والتعب ، والغيظ والغضب ، وبالحجيء والذهاب ، فيركبه من حب النوم على حسب حاجته إليه ، فإن وطنته دابة فأسوأ الحلق جرزعا ، وألامه لؤما ، وأكثره نباحا وعواء ، فإن سلم ولم تطأه دابة ولا وطئه إنسان فليست تتم له السلامة ، لأنه في حال متوقع البلية ، ومتوقع البلية في بليلة في بليلة ، فإن سلم فليس على ظهرها مبتلى أسوأ حالا منه ، لأنه أسوأهم جزعا وأقلهم صبرا ، لأنه الجانى ذلك على نفسه ، وقد كانت الطرق الحالية له معرقة ، وأصول الحيطان مباحة ، وبعد فإن كل خكلق فارق أخلاق الناس فإنه معرقة ، وأصول الحيطان مباحة ، وبعد فإن كل خكلق فارق أخلاق الناس فإنه

مذموم ، والناس ينامون بالليل الذي جعله الله تعالى سَكَنَنًا ، وينتشرون بالنهار الذي جعله الله تعالى لحاجات الناس مسرحاً . قال صاحب الكلب : لو شئنا أن نقول إن سهره بالليل ونومه بالنهار خَـَصْلة ملوكية لقلنا . واو كان خلاف ذلك ألذَّ لكانت الملوك بذلك أولى . وأما الذي أشرتم إليه من النوم في الطرق الحالية ، وعيب من نومه على شارعات الطرق والسكك العامرة ، وفي الأسواق الجامعة فكل امرئ أعلم بشأنه ، واولا أن الكلب يعلم ما يلقى من الأحداث والسفهاء وصبيان الكُتَّاب من رَّض مظامه بألواحهم إذا وجدوه نائماً في طريق خال ليس بحضرته رجالً " يُهابون ، ولا مشيخة يرحمون ويزجرون السفهاء ، وأن ذلك لا يعتريه في مجامع الأسواق لقيل خلافه عليك ولما رَقيدً في الأسواق. وعلى أن هذا الحلق إنما يعترى كلاب الحُمرَّ اس ، وهي التي في الأسواق مأواها ومنازلها ، وبَعْدُ فَن أخطأ وأظلم ممن يكلف السباعَ أخلاقَ الناس وعاداتِ البهائم ؟ وقد علمنا أن سباع الأرض عن آخرها إنما تهيج وتَسَسْرَحُ وتلتمس المعيشة ليلا ، لأنها تبصر بالليل . . . أما تركه الاعتراض على اللص للذي أطعمه أياماً ، وأحسن إليه مراراً ، فإنما وجب عليه حفظ أهله لإحسانهم إليه وتعاهدهم له. فإذا كان عهده ببر اللص أحدث من عهده ببر أهله لم يكلَّف الكلب النظر في العواقب وموازنة الأمور . والذي أضمر اللص من البِّيَّات غيَّبٌ قد سُتِر عنه ، وهو لا يدري أجاء ليأخذ أم جاء ليعطي . . . ولعل أهله أيضًا أن يكون قد استحقوا ذلك منه بالضَّرُّب والإجاعة ، وبالسبِّ والإهانة . وأما سماجة الصوت فالبغل أسمجُ صوتاً منه ، وكذلك الطاووس على أنهم يتشاءمون به . وليس الصوت الحسن إلا لأصناف الحمام من القماري والدَّباسيّ وأصناف الشفانين ( ضرب من العصافير) فأما الأسد والذئب وابن آوى والحنزير وجسيع الطير والسباع والبهائم ، فكذلك ، وإنما لك أن تذم الكلب في الشيء الذي لا يعم . . . وربما كان من الناس – بل كثيراً ما تجده - من صوته أقبح من صوت الكلب ، فلم تخصصون الكلب بيشي و عامة ُ الحلق فيه أسوأ حالا من الكلب . وأما عُـواؤه من وَطُّ م الدابة وسوء جَزَعه من ضرب الصبيان فجزع الفرس من وقع عَـذَ بة (طرف) السوط أسوأ من جزعه » .

وواضح كيف أن صاحب الديك ثلب الكلب مثالب مختلفة في وفائه لأصحابه وفي غلظ صوته وفي نومه بالنهار على الطرق وفي الأسواق ، وفي كثرة نباحه وعُواثه حين تطؤه كدابَّة . ويَـنْـقُـضُ صاحب الكلب كل تلك المثالب فهو ينام بالنهار مثل الملوك والسلاطين ، وفي الأماكن الجامعة لما يلقي من السفهاء والصبيان ، حتى يزجرهم الناس ، ومع ذلك ليست كل الكلاب ترقد في الأسواق إنما تلك كلاب الحراسة ، وهذا طبيعي لأن الأسواق دورها ومنازلها . أما أنه لا يني لأصحابه حين يُلْتَى له لِص من بكسرة خبز ، فإن محاسبته على ذلك لإحسانهم إليه ، وإحسان اللص أحدث من إحسانهم، ثم هو كلب لا يعرف نية اللص وما أضمر من سرقة أهله، ولا يدرى أجاء ليأخذ أوجاء ليعطى ، وربما كان أهله يعاملونه معاملة سيئة . وسماجة صوته ليست مثلبة ، فالبغل أسمج صوتاً منه ، وكذلك الطاووس الجميل المنظر ، والصوت الحسن إنما يكون لأصناف الحمام دون جميع الطير والسباع والبهائم. وحتى الناس منهم من تهبط منزلة صوته في القبح درجات عن صوت الكلب، وذلك لا يعيبهم . أما جزعه من وطء والدواب ضرب الصبيان له فربما كان جزع الفرس من ضرب السياط أسوأ من جزعه . وهكذا تسقط جميع المثالب التي وصف بها صاحب الديك الكلب ولا يبقى منها في يده شيء . وهي براعة فاثقة في الحوار وفي الاستدلال والتلطف للبرهان والاحتيال له بالعقل الثاقب ، مع التأنى والتمكين للحجج ، وهي توضع في صورة أدبية بديعة ، هي صورة الأسلوب المزدوج الذي تتوازن فيه العبارات والصيغ وتتعادل إيقاعاتها تعادلا محكماً . وتمتد المناظرة في الكلب ومحاسنه ومساوئه من صفحة ١٩٠ في الجزء الأول من الحيوان إلى صفحة ٢٣٣ من الجزء الثاني فتشغل بذلك مجلداً ضخماً ، ثم تبدأ المناظرة في مساوى الديك ومحاسنه وتستمر إلى صفحة ٣٧٥ من هذا الجزء الثاني . وتما احتج به صاحب الديك من محاسنه صياحه الدال على معرفته لساعات الليل في الفجر وغير الفجر ، حتى كأنه فوق الإسطرلاب الذي يرصد الفلك ومنازل القمر، ويرد عليه صاحب الكلب هذه المحمدة ، لأن الحمار يشرك الديك فيها بنهيقه في الأسحار، يقول (١):

<sup>(</sup>١) الحيوان ٢/ ٥٥٥ وما بعدها .

« لولا أن وجدنا الحمار المضروب به المثل فى الجهل يقوم فى الصباح وفى ساعات الليل مقام الديكة لقد كان ذلك قولا ومذهباً غير مردود ، ولو أن متفقداً تفقد ذلك من الحمار لوجده منظوماً يتبع بعضه بعضاً على عدد معلوم ، ولوجد ذلك مقسوماً على ساعات الليل ، ولكان لقائل أن يقول فى نهيق الحمار فى ذلك الوقت : ليس تجاوباً إنما ذلك شيء يتتوافى معاً ، لاستواء العلة ، فلم تكن للديك الموصوف بأنه فوق الإسطرلاب فضيلة ليست للحمار . . . والحمار أجهل الحلق ، فليس ينبغى للديك أن يُقضى له بالمعرفة ، والحمارقد ساواه فى المدير علمه » .

وعلى هذا النحو لايدلى صاحب الديك بمحمدة إلا وينقضها عليه صاحب الكلب نقضا، وبالمثل ينقض صاحب الديك محامد الكلب. ويشتد الحوار بين المتناظرين، ونُصْبح وكأننا بإزاء بانيين لحصون من الأدلة والبراهين لاتلبث حين تقوم أن تنقضَّ. وكما قلنا ليس البانيان والناقضان سوى الجاحظ نفسه، فهو الذي أقام تلك المناظرة التي ظاهرُها كلب وديك وباطنها عرب وشعوبية، وكان يتعصب للعروبة في أعهاقه، مما جعله ينفض عن الكلب كل مذامًه ومثالبه ويُضْفى عليه كثيرًا من المحامد والمحاسن في حماسة بالغة.

وهذا أون من آلوان أدبه . وأون ثان هو رسائله الإخوانية ، وهي تموج بطُرف فكره وبلاغته ، فن ذلك أن صديقه ابن الزيات تلوَّن له وتنكّر فترة الذيات الشغاله عنه ، فكتب إليه الجاحظ يستعطفه بالرسالة التالية (١):

«أعاذك الله من سوء الغضب ، وعصمك من سترق الهوى ، وصرف ما أعارك من القوة إلى حب الإنصاف ، ورجَّح فى قلبك إيثار الأناة (الحلم) فقد خفت ــ أيَّدك الله ــ أن أكون عندك من المنسوبين إلى نتزق السفهاء ، ومجانبة سبل الحكماء ، وبعد فقد قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت :

وإِنَّ امْرَأً أَمْسَى وأصبح سالماً من الناسِ إِلا ماجَنَى لَسَعيدُ وقال الآخر :

ومَنْ دَعَا الناسَ إِلَى ذَمِّهِ ذَمَّــوه بالحق وبالباطلِ

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ١٠٨/٢ .

فإن كنتُ اجترأت عليك - أصلحك الله - فلم أجترى إلا لأن دوام تغافلك على شبيه بالإهمال الذي يورث الإغفال ، والعَفُو المتتابع يُوْمن من المكافأة (الحجازاة) ولذلك قال عيينة بن حصن بن حذيفة لعمان رحمه الله : عمر كان خيراً لى منك : أرهبني فأتنقاني ، وأعطاني فأغناني . فإن كنت لا تهب عقابي - أيسدك الله - لحرُرهة ، فهسبه لأياديك عندى ، فإن النعمة تشفع في النقمة ، وإلا تفعل ذلك لحسن الأحدوثة ، وإلا فأفعل ذلك لحسن الأحدوثة ، وإلا فأثات ما أنت أهله من العفو ، دون ما أنا أهله من استحقاق العقوبة . فسبحان والا فأت عفو عن المتعمد ، وتتجافي عن عقاب المصر ، حتى إذا صرت من جعلك تعفو عن المتعمد ، وتتجافي عن عقاب المصر ، حتى إذا صرت الإنعام إلا منك هجمت عليه بالعقوبة . واعلم - أيسكك الله - أن شيئن غضبك على كزيئن صفحك عني ، وأن موت ذكرى مع انقطاع سببيى منك ، كحياة دكرى مع اتصالي سببي بك ، واعلم أن لك فطنة عليم ، وغفلة كريم ، والسلام » .

والرسالة على قصرها تحمل خصائص الجاحظ الأدبية ، فنيها شعر وخبر ، وفيها المهارة العقلية على التدليل واستنباط الأفكار ، فابن الزيات هو الذى طال تغافله عن الجاحظ ويشبته التغافل بالإهمال ضرباً من القياس ليصل إلى إغفاله له ، ويسوق دليلا ملزماً ، فهو دائماً يعفو عنه والعفو المتتابع يجعل المعفو عنه آمناً من الحجازاة وأن يصاب بسوء . ثم مضى يكثرمه الرضا عنه ، بمنازل متعددة منه ، إما لمنزلة حرمته منه ، وإما لما تتابع عليه من أياديه ، والنعمة تشفع في النقمة ، برهائاً ساطعاً ، وإما لحسن العادة ، وإما لحسن الأحدوثة ، وإما لأنه أهل العفو عن المستحقين للعقوبة من أمثاله . ويتلطب له قائلا إنه أول ذنب لى وايس ذنبي إلا السيان ، وهل عرفت الشكر إلا لك ولا الإنعام إلا منك . فاذا يملك ابن الزيات الرسالة في النسيان ، وهل عرفت الشكر إلا لك ولا الإنعام إلا منك . فاذا يملك ابن الزيات مفوف ، وكأن كل كلمة في عبارة سابقة تجذب قرينتها في العبارات الرسالة في عاولة لسجع أو نغم مهاثل في نهايات الجمل المتلاحقة ، وهكذا الجاحظ دائماً عجوالة لسجع أو نغم مهاثل في نهايات الجمل المتلاحقة ، وهكذا الجاحظ دائماً يكتني بجمال التوازن العام في أسلوبه المزدوج. وانظر إلى التوازن الدقيق في العبارات يكتني بجمال التوازن العام في أسلوبه المزدوج. وانظر إلى التوازن الدقيق في العبارات الأخيرة من الرسالة ، و فشين غضبك » توازن « زين صفحك » ، و « موت ذكرى الأخيرة من الرسالة » و فشين غضبك » توازن « زين صفحك » ، و « موت ذكرى

مع انقطاع سببي ، توازن «حياة ذكرى مع اتصال سببي». وتكامل مثل هذا التوازن في أسلوبه يتيح له وفرة في النغم، مع ما يتسم به أسلوبه عامة من رصانة وجزالة ونصاعة.

واون ثالث من كتاباته هوالرسائل الأدبية ، وهي تُعلَدُ بالعشرات، ويكني أن نرجع لعنوانات المطبوع منها لنرى مدى تنوعها وأنها تناولت جوانب كثيرة من المجتمع ومن المسائل الكلامية ومن الأخلاق ومن الطوائف كالترك والمعلمين والقيان والمغنين غير ماله من رسائل في حجج النبوة واستحقاق الإمامة وخلئق القرآن. وكثير منها مكتوب بأسلوب الجنل والمناظرة ، إن لم نقل إنها جميعها كتبت بهذا الأسلوب ونكتني بعرض رسالة منها ولتكن رسالته (۱۱) في فخر السودان على البيضان ، وقد عرض فيها مناقب السودان ممثلة في شخصيات بارزة مثل لقمان الحكيم وسعيد بن جبير العبد الصالح الذي قتله الحجاج وبلال الحبشي والمقداد الصحابي الجليل أول من عدا به فرسه في الإسلام ، ومثل مكحول الفقيه والحيثقطان الشاعر الذي يفتخر بقومه ، ويذكر قصيدة له تحتج بها العجم والحبش على العرب ، ويشرح أبياتها ، ومثل سننيث بن رباح المعاصر لجرير ويتروى قصيدته في الفخر بالزنج ، ويذكر من أبناء الزنجيات من العرب مثل العباس بن مرداس وعنترة الفوارس . ويذكر من أبناء الزنجيات من العرب مثل العباس بن مرداس وعنترة الفوارس . ويذكر من أبناء الزنجيات من العرب مثل العباس بن مرداس وعنترة الفوارس . ويذكر من وأقيال (تبابعة) حمير ، ويذكر مشاركتهم في بعض الأحداث والحركات السياسية في العصرين الأموى والعباسي ، ثم يقول :

«الناس مجمعون على أنه ليس فى الأرض أمة السخاء فيها أعم وعليها أغلب من الزنج ... وهم أطبع الحلق على الرقص الموزون من غير تأديب ولا تعليم . وليس فى الأرض أحسن حُلُوقاً منهم ، وليس فى الأرض أخف على اللسان من لغتهم ، ولا فى الأرض قوم أذرب (أفصح) ألسنة ، ولا أقل تمطيطاً منهم . . . والرجل منهم يخطب عند الملك بالزنج من لدن طلوع الشمس إلى غروبها ، فلا يستعين بلَفَتْة ولا بسَكَتْة حتى يفرغ من كلامه . وليس فى الأرض أمة فى شدة الأبدان وقوة الأسر أعم منهم فيهما ، وإن الرجل ليرفع الحجر الثقيل الذى تعجز عنه

<sup>(</sup>١) انظر الرسالة في مجموعة رسائل الجاحظ .

<sup>(</sup>نشر مكتبة الخانجي) ١ / ١٧٧ – ٢٢٦ .

الجماعة من الأعراب وغيرهم ، وهم شجعان أشداء الأبدان أسخياء . وهذه هي خصال الشرف . والزنجي مع حسن الخلق وقلة الأذى لا تراه أبداً إلا طيب النفس ضحوك السن حسن الظن م وهذا هو الشرف » .

ويرد على أناس قالوا إنهم صاروا أسخياء لضعف عقولهم ، ويقول لو كان البخل بمقدار قوة العقل ، لكان الصقالبة أعقل من الروم لأنهم أبخل منهم والروم أشد عقولا . ويقول لخصومهم إنكم أقررتم لهم بالسخاء وادعيتم عليهم ما لا يعرف من ضعف العقل ، ولوكان هذا القياس صحيحاً لكان الجبان أعقل من الشجاع . ويذكر فخراازنج بملوكهم . ثم يعود إلى ذكر طائفة من شعرائهم وافتخارهم بالنجاشي الذي أكرم المهاجرين إليه من الصحابة ، ثم يقول بلسانهم :

و ونحن أهول من السهدور وأملاً للعيون ... كما أن الليل أهول من النهار ... ود هم الخيل أبهى وأقوى ، والبقر السود أحسن وأبهى ، وجلودها أثمن وأنفع وأبقى ، والحسم (ج حمار) السود أثمن وأحسن وأقوى ، وسود الشّاء أد سم ألبانيا وأكثر زبداً . . . وكل جبل وكل حجر إذا كان أسود كان أصلب صلابة ، وأشد يبوسة ، والأسد الأسود لا يقوم له شيء ، وليس من التمر شيء أحلى حلاوة من الأسود ولا أيم منفعة ولا أبقى على الدهر ، والنخيل أقوى ما تكون إذا كانت سبود الجذوع ولا أحم منفعة ولا أبقى على الدهر ، والنخيل أقوى ما تكون إذا كانت سبود الجذوع أم قال لا وصفهما وشوَّق إليهما : (ممد هامتان) قال ابن عباس : خضراوان من الري سوداوان ، وليس في الأرض عود أحسن خشبياً ولا أغلى ثمناً ولا أثقل وزناً . . . ولا أجدر أن ينشب فيه الخط من الآبنوس . . . والإنسان أحسن ما يكون في العين ما دام أسود الشعر ، وكذلك شعورهم في الجنة ، وأكرم ما في الإنسان حدقتاه وهما سوداوان ، وأكرم الكحل الإثسيد ، وهو أسود . . . وأنفع ما في الإنسان له سوداوان ، وأكرم الكحل الإثسية ، وهو أسود . . . وأنفع ما في الإنسان له

ونحس كأن الكلام سيول تتدافع ، وهي سيول تحيط بفكرة السواد وترفع منها محصية إحصاء دقيقاً مواقعه في الطبيعة وفي الحيوان وفي الجماد وفي الثار والأشجار وفي الزروع والأعواد والأخشاب وفي الإنسان وفي الجنة ونعيمها الحالد . وكل ذلك

يسوًى فى أسلوب الازدواج وما يحمل من متاع موسيقى للآذان والأسماع . ويتحدث الجاحظ عن اقتران السواد بالشدة والصلابة والصرامة ، وأنه لا يوجد لون أرسخ فى جوهره من السواد ، ويذكر أن العرب تفخر بسواد اللون وأنه كان كثيرون من سادتهم سوداً دهماً . ويتحدث عن كثرة عدد الزنج ، وكيف أن كثيرين من العرب مثل الفرزدق كانوا يفضلون زوجاتهم السودانيات . ويجعل مكان الجزر الهندية وكذلك القبط جنساً من السودان ويذكر أن إبراهيم الحليل تزوج منهم امرأة ولدت له إسماعيل عليه السلام . ويقول إن الله تعالى لم يجعلهم سوداً تشدويها لحلقهم ، وإنما فعلت بهم ذلك البيئة ، ويسلك فيهم من العرب بنى سليم بن منصور وكل من نزل الحرة لسريان السواد فيهم ، ويقول إنه بلغ من أمر تلك الحرقة (حررة بنى سليم) أن ظباءها ونعامها ، وهوامها وذبابها ، ومعاليها وضيلها ، وطعرها ، كلها سود .

ونحس فى حرارة دفاعه عن السودان كأنه يدافع عن أصوله إذا صَحَ أن جده كان عبداً أسود . وأكبر الظن أنه أول من أشاد بالسودان فى عصره ، وكأنما أصبح لهم شيء من الخطر فى الحياة الاجتماعية العباسية ، ولم تمض على وفاته سوى عشر سنوات حتى شبت ثورة الزنج التى تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع .

ولون رابع من كتاباته هوالنثر القصصى ، إذ كان بارعاً فى تصوير الشخصيات والنفوس ، ولو أنه عرف الأدب التمثيلى لأسعفته ملكته فى المناظرة والحوار بقصص تمثيلية كثيرة ، وهو بحق لا يبارى فى وصف الحركات الجسدية والمشاعر النفسية ، ومن خير ما يصور هذه النزعة القصصية عنده أقصوصته فى كتابه الحيوان عن والقاضى والذباب » وهى تجرى على هذه الصورة الرائعة (١):

« كان لنا بالبصرة قاض يقال له عبد الله بن سَـوَّار ، لم ير الناس حاكمًا قط ولازمِّيتًا (٢) ولا ركينيًا (٣) ، ولا وقورًا حليمًا ضبط من نفسه ، وملك من حركته ، مثل الذي ضبط وملك . كان يصلِّي الغَـداة (٤) في منزله ، وهو قريب

<sup>(</sup>١) الحيوان ٣/ ٣٤٣. (٣) ركينا : رزينا .

<sup>(</sup>٢) زميتاً : وقوراً . (٤) الغداة : صلاة الضحى النافلة .

الدار من مسجده ، فيأتى مجلسه ، فيتحسّني ، ولا يتكيّ ، فلا يزال مُنتَصباً ، لا يتحرَّك له عضو ولا يلتفت ولا يحلُّ حُبُسُوته (١) ، ولا يحوُّل رجلا عن رجل ، ولا يعتمد على أحد شقيَّه ، حتى كأنه بناء مبنيٌّ أو صَخْرة منصوبة فلا يزال كذلك حتى يقوم إلى صلاة الظهر ، ثم يعود إلى مجلسه ، فلا يزال كذلك حيى يقوم إلى صلاة المغرب . . . كذلك كان شأنه في طوال الأيام وفي قيصارها ، وفي صيفها وفي شتائها ، وكان مع ذلك لا يحرُّك يده ولا يشير برأسه، وليس إلا أن يتكلم فيوجز ويبلغ بالكلام اليسير المعانى الكثيرة . فبينها هو كذلك ذات يوم وأصحابه حواليه وفي السماطين (٢) بين يديه ، إذ سقط على أنفه ذباب ، فأطال المُكثُّثُ ، ثم تحول إلى مُؤثُّق (٣) عينه ، فرام الصبر في سقوطه على المؤقّ وعلى عَـضَّه ونفاذ خُرُ طومه ، كما رام الصبر على سقوطه على أنفه من غير أن يحرك أَرْنَىبته (٤) أو يغضِّن وجهه أو يذبُّ بإصبعه . فلما طال ذلك عليه من الذباب وشغله وأوجعه وأحرقه ، وقصد إلى مكان لا يحتمل التغافل أطبق جـَهُنه الأعلى على جنَّفْنه الأسفل، فلم ينهض (الذباب) فدعاه ذلك إلى أن واكل بين الإطباق والفتح ، فتنحيُّ ريثها سُكَسَ جفنه ، ثم عاد إلى مُؤثِّقه بأشد من مَسَرَّته الأولى، فغسمس خُرْطومه في مكان كان قد أوهاه قبل ذلك ، فكان احماله له أضعف وعجزه عن الصبر في الثانية أقوى. فحرًّك أجفانه وزاد في شدة الحركة وفي فتح العين وفى تتابع الفتح والإطباق، فتنحَّى عنه بقدر ما سكنت حركته، ثم عاد إلى موضعه، فما زال يُدَاحِ عليه حتى استفرغ صبره وبلغ مجهوده . فلم يجد بُدًّا من أن يذبُّ عن عينيه بيده ، ففعل، وعيون ُ القوم إليه ترمقه . فتنحمَّى عنه بقدر ما ردًّ يده وسكنت حركته، ثم عاد إلى موضعه ، ثم ألجأه إلى أن ذبَّ عن وجهه بطرَف كُمُّه ، ثم أَلِحاه ، إلى أن تابع بين ذلك . وعلم أن فعله كله بعين مسَن ْ حَضره من أُمَّناثيه وجلسائه . فلما نظروا إليه قال : أشهد أن الذباب ألبَح من الخُنْفُساء وأزهى من الغراب ، وأستغفر الله ، فما أكثر من أعجبتُه نفُسه ، فأراد الله عزَّ وجـَلَّ أن يعرُّفه من ضعفه ما كان عنه مستوراً . وقد علمت أنى عند الناس من أزُّمت

<sup>(</sup>٣) المؤق : طرف العين ممايل الأنف .

<sup>( ؛ )</sup> أرنبته : طرف أنفه .

<sup>(</sup>۱) يحتبى : من الحبوة ، وهى أن يجمع الرجل بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها .

<sup>(</sup>٢) الساطين ؛ مثنتي ساط وهو الصف .

الناس ، فقد غلبني وفضحني أضعف خلقه ، ثم تلا قوله تعالى : (وإن يَسَّلُبُهُم اللهُ بابُ شيئًا لا يَسَّتنقذوه منه ضَعُفَ الطالبُ والمطلوبُ ) .

والأقصوصة تتألف من ثلاثة أجزاء واضحة ، أما الجزء الأول فيصف فيه الحاحظ وقار القاضي عبد الله بن سرَّار وتزمته وما بلغه من سيطرته الشديدة ــ التي لم يبلغها أحد ـ على نفسه وحركته . وهي سيطرة كانت تظل تلازمه طوال اليوم من الغداة حتى صلاة المغرب ، بل لكأنما أصبحت له فطرة "ثابتة ، فإذا هو يجلس مُحتبياً غير متكئ في المسجد ، منتصباً كأنه سارية أو عمود من أعمدته ، لا يتحرك له عضو ولا يلتفت يمنة ولا ينسرة ، ولا يغير وضعاً له في جلسته ، حتى لكأنه بناء مبنى أو صخرة منصوبة . ويقول إنه يتخذ هذا الوضع لا في يوم من أيام السنة ، بل في جميع أيامها طوالها وقصارها ، وشيء منه لا يتحرك ، لا رجل ولا يد ولا رأس ، حتى إذا اجتمع الناس له في سماطين وعظهم وعظمًا بليغًا. وهذا هو الحزء الأول في القصة أو الأقصوصة، ويليه جزء ثان يصور فيه الجاحظ إلحاح الذباب الضعيف على هذا البناء الضخم من الوقار والتزمت والرزانة وهو يسترسل في العظة ، ويصمد البناء لهذا الإلحاح فترة ، ثم تأخذ قواه في الوهن شيئاً فشيئاً ، والجاحظ يلاحظ ويسجل ملاحظاته مصوراً أدق الدقائق من حركة الذباب وكيف تحول من أنف القاضي إلى مؤقه ، والقاضي يستشعر وقاره صابراً صبراً عظيماً على عَمَض للذباب لمؤقه ونفاذ خرطومه فيه دون أن يُغْمض طرفه أو يغضّن وجهه أو يذبُّه . ويظل على وقاره صابراً يوجعه الذباب ويحرقه ، حتى إذا نفد صبره أطبق جفنه الأعلى على جفنه الأسفل ، فلم يتنحّ الذباب وظل في إحراقه وإيجاعه ، فوالى بين الإطباق والفتح وهو لا يفقد وقاره . وتنحيّ الذباب قليلا ثم عاد بأشد مما كان ، لأن المكان كان قد وهي ، فكان احتماله له أضعف ، فحرًّك أجفانه وزاد في شدة الحركة وفي تتابع الفتح والإطباق. فتنحى الذباب عن المؤق ولم يلبث أن عاد إلى موضعه ، وما زال يلح على القاضي حتى نفد صبره ، فذب عن عينيه بيده وعيون الجالسين أمامه ترمقه . وتنحى عنه بقدر مارد يده وسكنت حركته ، ثم عاد إلى موضعه. حينئذ خرج عن وقاره المألوف إذ لم يجد بدًّا أن يذبُّ عن عينيه بطرف كمه . وعاوده مراراً ، وهو يتابع ذبَّه بطرف الكم . وننتقل مع الحاحظ إلى الجزء الثالث من الأقصوصة وفيه يصوّر تعلق أعين السامعين ، الذين شهدوا المنظر بالقاضى ، ناظرين إليه وكأنهم يريدون منه تعليقاً أو عظة . ويبدأ ببيان إلحاح الذباب ، ويعترف بضعفه أمام أضعف محلوقات الله ، ويصرح بأن الذباب غلبه وقهره وفضحه ، وأنه لا يختلف فى ذلك عن بنى جنسه بشهادة الآية القرآنية الكريمة . والأقصوصة محبوكة حبكاً دقيقاً بما أودعها الحاحظ من دقائق التصوير والتفاصيل ، وكأنها مشهد نراه بأعيننا إذ نقله لنا بحذافيره نقلا واعياً ، أو قل نقل عبن بصيرة لا يفوتها شيء فى الرؤية الحسية ولا فى الرؤية النفسية .

ولون خامس في كتابات الحاحظ الأدبية هو كثرة ما أذاع فيها من نوادر ترويحًا عن نفس القارئ وتنشيطًا له ، على نحو ما صور ذلك بنفسه فيا أسلفنا من الحديث عن خصائصه ، وقد وضع لها قاعدة لغوية عامة ألا تغير ولا تبدًل صورتها اللفظية ، سواء جرَت على ألسنة البَد و أو ألسنة العامية ، يقول (١):

لا وه في سمعت حفظك الله بنادرة من كلام الأعراب ، فإياك أن تحكيها إلا مع إعرابها وعارج ألفاظها ، فإنك إن غيرتها بأن تلحن في إعرابها وأخرجتها عارج كلام المولدين والبلديين خرجت من تلك الحكاية وعليك فضل كبير . وكذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام ومُلدحة من مُلتح الحُشوة والطغام فإياك أن تستعمل فيها الإعراب ، أو تتخير لها لفظاً حسناً أو تجعل لها من فيك غرجاً سرياً ، فإن ذلك يُفسد الإمتاع بها ، ويخرجها من صورتها ومن الذي أريدت له ، ويدره استطابتهم إياها واستملاحهم لها » .

وطبت هذه القاعدة على نفسه تطبيقاً شديداً ، فالنادرة تروى بألفاظها كما نكدات من ألسنة أصحابها ، وإذا كان لفظها عاميناً أو أعرابيناً مسرفاً في البداوة ظلت كما اجتلبت دون أي تعديل ، فإنها إن عدالت مسخت وأصبحت مشوهة الحلق ، وفارقتها طبيعتها ، ولم تعد مضحكة . وتكثر النوادر في البخلاء بل كل الكتاب نوادر إن صح هذا التعبير ، وهو يعرض فيه شخصيات المجتمع الفذة الفلسفية والكلامية وعركاته من شعوبية وغير شعوبية وكثيراً من تقاليده ومطاعمه وملابسه ، فكل مافي المجتمع البصري من صور حياة يعرض عرضاً دقيقا بكل شياته وسماته . وله في المعلمين كتاب ملأه بنوادرهم ، ونسوق له هذه النادرة التي صور فيها حمق المعلمين وضعف عقولهم لملازمتهم الصبينية ، قال :

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ١/١٤٥.

« كنت ألَّفت كتاباً في نوادر المعلمين وما هم عليه من الغفلة ، ثم رجعت عن ذلك وعزمتُ على تقطيع الكتاب ، فدخلت يوماً قرية ، فوجدت فيها معلمًا في هيئة حسنة ، فسلَّمت عليه فردًّ على "أحسن رَدّ ، ورحَّب بي ، فجلست عنده ، وباحثته في القرآن ، فإذا هو ماهر ، ثم فاتحته في الفقه والنحو وعلم المعقول وأشعار العرب ، فإذا هو كامل الأدوات ، فقلت : هذا والله مما يقوّى عزمي على تقطيع الكتاب . وكنت أختلف إليه وأزوره ، فجئت يومنًا لزيارته وطرقت الباب، فخرجت إلى ُّ جارية وقالت : ما تريد ؟ قلت : سَيِّدك . فلـخلتْ وخرِجتْ ، وقالت: باسم الله !. فدخلتُ إليه ، وإذا به جالس كئيباً ، فقلت : عظمَّم الله أجرك ( لقد كان لكم في رسول الله أُسْوة حسنة ) ، ( كلُّ نفس ذائقة ُ الموت) ، فعليك بالصبر ، ثم قلت له : هذا الذي توفى ولدك ؟ قال : لا ، قلت : فوالدك ؟ قال : لا ، قلت : فأخوك ؟ قال : لا ، قلت : فزوجتك ؟ قال : لا . فقلت : وما هو منك ؟ قال : حبيبي . فقلت في نفسي : هذه أول المناحس، فقلت: سبحان الله! النساء كثير، وستجد غيرها، فقال: أتظن أني رأيتها ؟ قلت : هذه منحسة ثانية ، ثم قلت : وكيف عشقت مـَن ْ لم تـر َ ؟ فقال : اعلم أنى كنت جالسًا في هذا المكان ، وأنا أنظر من الطاق (النافذة) إذ رأيت رجلا عليه بُرُد ( ثوب ) وهو يقول :

يا أمَّ عمرو جزاك اللهُ مكرُمــةً رُدِّى علىَّ فؤادى أَينما كانا لا تأُخذين فؤادى تَلْعبين به فكيف يَلْعَبُ بالإِنسان إِنسانا

فقلتُ في نفسي : لولاأن أم عمرو هذه ما في الدنيا أحسن منها ماقيل فيهاهذا الشعر ، فعشقتها ، فلما كان منذ يومين مَرَّ ذلك الرجل بعينه ، وهو يقول :

لقد ذهب الحمارُ بأمِّ عمرٍ و فلا رجَعت ولا رَجع الحمارُ

فعلمت أنها ماتت ، فحزنت عليها ، وأغلقت المكتب ، وجلست في الدار ، فقلت : يا هذا : إني كنت ألفت كتاباً في نوادركم معشر المعلمين ، وكنت حين صاحبتك عزمت على تقطيعه ، والآن قد قويّت عزمي على إبقائه ، وأول ما أبدأ فيه بك إن شاء الله » .

والنادرة طريفة منتهى الطرافة ، والمعلم فيها يأخذ سمتاً جاداً ، يَـزينه فى أول الأمر علمه الواسع بالقرآن وتفسيره وبالفقه والنحو وبأشعار العرب وما شدا من علوم الأوائل أو علم المعقول كما يقول الجاحظ ، حتى ظن أنه كامل الأدوات وعزم على تقطيع كتابكان أليَّفه في نوادر المعلمين وغفلتهم وحمقهم. ويصحبه فَرَة، ويلاحظ أنه أغلق كُمَّابه فيزوره في داره، وإذا هو جالس جلسة حزين مكتبِّب، فظن أنه فقد عزيزاً لديه ، وأخذ يسأله عنه ، وهو يجيب جاداً ، حتى عرف أنه فقد معشوقته . وَكَأَنَّمَا أَطُلَّ حَمَّهُ عَلَى الْجَاحَظ ، وإذا هو يقول له إنه لم يرها ، وتتوالى غفلته في هذا الحب الأحمق الذي تهوى فيه كل قواعد المنطق ، وَكَأْنَنَا فِي مسرح هزلي نفضي فيه إلى الضحك، وكلما مضينا في النادرة أغربنا فيه، لا نتوقف، وكأنما اختلَّ توازننا ، أو كأنما نندفع في انحدار بقوة ولا نملك الوقوف أو السيطرة على أنفسنا من هذا السيل الحارف للغفلة المجسمة وما يُنطُون فيها من حمق فظيع، حمق يدفعنا إلى الضحك العريض . ولعل من الطريف أن الجاحظ كان يتندُّر على كل شيء حَى على نفسه وشكله القبيح ، ويُمرُّوَى عنه أنه قال : « ما أخجلني إلَّا امرأة مرت بى إلى صائع فقالت له: اعمل مثل هذا ، فبقيت مبهوتاً ، ثم سألت الصائخ فقال : هذه امرأة أرادت أن أعمل لها صورة شيطان ، فقلت : لا أدرى كيف أصوره ، فأتت بك لأصوره على صورتك » .

ولعل في كل ما قدمنا ما يصور شخصية الجاحظ الأدبية وخصائصه الفنية في كتاباته. ومن المؤكد أن العربية لم تعرف كاتباً فرض نفسه على عصره والعصور التالية كما عرفت في الجاحظ الذي ملأ الدنيا وشغل الناس بملكاته النادرة ، وما وصلها به من ذخائر الثقافات الأجنبية ، وما جسلها فيه من طوابع عقلية ومن جيد وهزل ومن نقل لكل صور الحياة في مجتمعه ومن استطرادات تحمل كثيراً من الطرف والنوادر وون أسلوب ملىء بالنغم ، يجرى فيه دائماً الازدواج الذي يروع القارئ بجرسيه ، إذ يتمنع الألسنة حين تنطق به والآذان حين تتصفيى إليه ، كما يسمتع بمضامينة العقول والأفئدة .

## ابن قتيبة (١)

هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، ولد سنة ٢١٣ للهجرة ببغداد وقيل بالكوفة ، أصله فارسي أو تركى من مرو بخراسان ، ومن ثم نُسب إليها ، فقيل المروزي ، اخْسَلَتْفَ في صباه إلى الكتبَّاب ، فحفظ شيئًا من القرآن الكريم والحديث النبوي والأشعار وشدا شيئًا من الفقه والنحو والحساب، ولم يكد يشبّ عن الطوق حتى أخذ يختلف إلى المساجد الحامعة بموطنه بغداد يأخذ عن علمائها كل ما عندهم من علوم اللغة والشريعة والحديث ، وعكف على المترجمات يقرأ فيها ويستوعب ، وخاصة ما تُمرُّجم عن الفارسية ، ولمع اسمه في بيئة الفقهاء ، فتولَّى القضاء بدينـَور ، ولذلك يقال له الدّينوري . وعاد إلى بغداد مؤثراً الاشتغال بالتدريس والتعليم حتى توفى سنة ٢٧٦ للهجرة . وقد أكبّ على كتب الجاحظ يدرسها ويتمثلها ، مع أنهما كانا على طرفى نقيض ، فقد كان الجاحظ معتزليًّا كما مرًّ بنا ، وكان ابن قتيبة سُنِّيًّا ، وله كتابان : مشكل القرآن وتأويل مختلف الحديث ، وفيهما وخاصة في الثاني يحمل على الجاحظ والمعنزلة حملات شعواء ، وهما منشوران . وله بجانبهما كتب كثيرة منها كتاب في الفقه وكتاب في دلائل النبوة وغريب القرآن وكتب غيرهما كثيرة في مختلف الميادين سقطت من يد الزمن. ومن كتبه المنشورة المعارف وفيه يتحدث عن مبدأ الحلق وقصة الطوفان نقلا عن ترجمة للتوراة ، ويُعُثَّقب ذلك بتاريخ الأنبياء والرسل والعرب الجاهليين وسيرة الرسول عليه السلام، ثم أخبار موجزة عن العلماء في كل فن وعن الفرس قبل الإسلام. وله كتاب الأشربة وهومنشور بدمشق وكتاب المسيسر والقداح وهومنشور بالقاهرة وكتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهَمْميةوالمشبِّهة وهو منشور أيضًا بالقاهرة ونُشر

وابن خلكان والنجوم الزاهرة ٣ / ٧٥ والديباج لابن فرحون طبع القاهرة ص ٣٥ وشذرات الذهب ٢ / ١٦٩ ومرآة الجنان اليافعي ٢ / ١٩١ .

<sup>(</sup>۱) انظر فی ابن قتیبة الفهرست ص ۱۲۱ والانساب السمعانی الورقة ۴۶۳ وتاریخ بغداد ۱۲۰/۱۰ و إنباه الرواة القفطی ۱۲۳/۲ ونزهة الالباه(نشر دار نهضةمصر ) ص ۲۰۹

باسمه كتاب الإمامة والسياسة وهو منحول عليه . ومن أهم كتبه كتاب الشعر والشعراء وهو تراجم قصيرة لشعراء العرب حتى عصره ، وهو منشور مراراً . وله كتاب معانى الشعر الكبير . وألف طائفة من الكتب لتثقيف الكتباب الناشئين ؛ منها كتابه و أدب الكاتب ، الذى عرضنا له فى غير هذا الموضع ، وهو يمد الكاتب فيه بثقافة لغوية واسعة ، وأهم منه كتابه و عيون الأخبار ، وهو يمد الكاتب فيه بكنوز الثقافات التي تُستُعنه في مادة عمله .

وابن قتيبة يُعدَّدُ أكبر مؤلف أدبى ظهر في العصر بعد الجاحظ، وهو سني محافظ ولذلك يكون من المنطق أن تتضح محافظته في آرائه النقدية ، غير أنه كان فيما يبدو يوازن بين النزعة المحافظة لعصره والنزعات المجدّدة المعتدلة عند الجاحظ وأمثاله من المعتزلة . ويتضح ذلك في مقدمته الطويلة لكتابه ( الشعر والشعراء » إذ نراه يعلن أنه لن ينظر إلى المتقدم من الشعراء بعين الجلالة لتقدمه ولا إلى المتأخر بعين الاحتقار لتأخره ، فإن الله لم يقصر البلاغة على زمن دون زمن ولا خص ما قوماً دون قوم . وهي نظرة مننسمفة ، ولكنه يعود فيقول : « ليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين . . . فيقف على منزل عامر أو يبكي عند مشيَّد البنيان لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر والرسم العافى ، أو يرحل على حمار أو بغل ويصفهما لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير ، أو يمَرِدَ على المياه العيذاب الجوارى لأن المتقدمين وردوا الأواجن والطوامى، أو يقطع إلى الممدوح منابت النرجس والآس والورد لأن المتقدمين جرواعلى ذكر منابت الشيّيح والحسَنْوة (١) والعرّر ارة، وهي لا شلئ نظرة محافظة تستمد من الجو السُنتِّي في العصر الذي حل محل جمَّو ۗ الاعتزال منذ فاتحة عهد المتوكل. وكانت هذه النظرة تلتقي مع النظرة السابقة التي لا تضع في موازين القيمة الشعرية قدم الشعر وحداثته ، حتى لا يكون محافظاً جامد العقل ، بل هو محافظ أميل إلى روح التجديد والمعاصرة . ومرَّ بنا في غير هذا الموضع أنه كان أحد خصوم الشعوبية ، بلكان ثانى اثنين خاضا معركة حامية مع أصحاب هذه النزعة ، وعرضنا هناك لمصنَّفه : «كتاب العرب أو الرد على الشعوبية » وكانت له وراء ذلك في نفس الموضوع كتب مختلفة .

<sup>(</sup>١) الحنوة والعرارة : من أزهار البادية .

وأهم منهذا الموقف له ضد الشعوبية أن نجده يُدخل بقوة الثقافات الأجنبية: اليونانية والفارسية والهندية على الثقافة العربية الإسلامية ،ويعمل على تكوين مزيج موحَّد منها جميعًا، بحيث لا يُشْغَلَ أصحاب كل ثقافة بالدعوة والترويج لها، مما أحدث هذا الصراع العنيف بين الشعوبيين والعرب الذي طال عليه الأمد منذ عهد المهدى حتى عصره. وحقًّا حاول ذلك الجاحظ من قبله ، واكن غلبة النزعتين الكلامية والأدبية عليه حالت دون النفوذ إلى نهاية الغاية ، وكانت الثقافة اليونانية أكثر شيء يشغله ، حتى ليقول : ١ لا يكون المتكلم جامعًا الاقطار الكلام متمكناً في الصناعة، يصلح للرياسة ، حتى يكون الذي يحسن من كلام الدين في وزن الذي يحسن من كلام الفلسفة»(١) وأشار غير مرة إلى أن كتابه « أخذ من طُرَفِ الفلسفة» . ولم يكن اليونانيون أصحاب النزعة الشعوبية في العصر، فقد كان الفرسهم الذين يحملون عَلَمُهَا ويبذَاون قصارى جهدهم في الدعوة لها مشيرين دائمًا إلى كتب الآداب الفارسية . فكان لا بدكي يُقْضَى على هذه النزعة الحادَّة من أن تلتَّى ـ على يد كاتب عظيم – ثقافتها وكذلك الثقافة اليونانية والهندية بالثقافة العربية الإسلامية ، وتدخل جميعها في مجرى النهر العربي الإسلامي بحيث تتلاشي فيه نهائيًّا ، ولا يصبح لها وجود مستقل ، فوجودها جزء لا يتجزأ من وجود الثقافة العربية الإسلامية العامة .

وهو ما نهض به ابن قتيبة فى أروع صورة، إذ مضى ينستّى مختارات ومقتطفات من الآداب الفارسية ، مع مقتطفات ومختارات من الآداب العربية الحالصة ومع مقتطفات ومختارات من الثقافتين الهندية واليونانية ، وكانت ثمرة ذلك أربعة مجلدات ضخمة أليّفت كتابه «عيون الأخبار» ، وقد وزعه على عشرة كتب ، أولها كتاب السلطان، وفيه يتحدث عن سيرته وسياسته وصُحبْته واختياره للعمال والقضاة والحجرّاب والكترّاب، ويبدؤه بأحاديث نبوية ، ثم يذكر بعض وصايا لشخصيات عربية فى الحكم وسياسة السلطان، ولا يلبث أن يقول : وقرأت فى كتاب من كتب الهند : « شر المال ما لا ينشفر أمنه ، وشرر الإخوان الحاذل ، وشرر السلطان من خافه البرىء ، وشرر البلاد ما ليس فيه خيصب ولا أمن . . . وخير سلطان من أشبه النسس وشرر البلاد ما ليس فيه خيصب ولا أمن . . . وخير سلطان من أشبه النسس وشرر البلاد ما ليس فيه خيصب ولا أمن . . . وخير سلطان من أشبه النسسو

<sup>(</sup>١) الحيوان ٢/ ١٤٣. (٢) الحيوان ١/ ١١.

حوله الجييفُ لا مَن ْ أشبه الجيفة حولها النسُورُ » ويذكر أقوالا لابن مسعود وعمر بن الخطاب ، ثم ينقل فصلاً طويلا من كتاب اليتيمة لابن المقفع وما يصور من الأدب الأخلاق في عهد ملوك الفرس الساسانيين ، ثم يقول : « وقرأت في التاج ( وهوفى سيرة أنوشروان ) لبعض الملوك : هموم الناس صغار وهموم الملوك كبار ، وألباب الملوك مشغولة بكل شيء يتجيل ، وألباب السُّون مشغولة بأيسر الشيء ، . ويعود إلى النقل عن بعض النابهين من العرب ، ثم يقول : « وقرأتُ في بعض كتب العجم كتاباً لأرْدَشير بن بابك إلى الرعية ، وينقل الكتاب جميعه ، ويعقب عليه بكتاب من أرسططاليس إلى الإسكندر وفيه : « املك الرعية ] بالإحسان إليها تظفر بالمحبة منها ، فإن طلبك ذلك منها بإحسانك، هو أدوم بقاء ً منه باعتسافك ، واعلم أنك إنما تملك الأبدان، فتخطُّها إلى القاوب بالمعروف ، واعلم أن الرعية إذا قدرتُ أن تقول قدرتُ على أن تفعل ، فاجهْ لهُ ألا تقول تسلم من أن تفعل » . ويَتَسُلُو ذلك بقوله : « وقرأت في كتاب الآيين ( في أنظمة الملك والدولة الساسانية ) أن بعض ملوك العجم قال في خطبة له : « إنى إنما أملك الأجساد لا النيات ، وأحكم بالعدل لا بالرضا ، وأفحص عن الأعمال لا عن السرائر ، ويذكر أخباراً عن أنوشروان ومعاوية وعبد الملك بن مروان وعمر الفاروق وعن سياسة الحجاج في رعيته ، ثم يقول : « وقرأت في كتاب التاج : قال أَبْرَويز لابنه شيرويه وهو في حبسه : « لا توسعن على جندك فيستغنوا عنك ، ولا تضيِّقن عليهم فيضجُّوا منك ، أعْطِهِم عطاء قَصْدا ، وامنعْهم منعًا جميلا ، ووسِّعْ عليهم ف الرجاء ، ولا توسِّع عليهم في العطاء». ويتر وي عن عمر بن الحطاب « إن للناس نَـهُمْ وَ اللَّهُ عَن سَلَطَانُهُم ، فأُعُوذُ بِاللَّهُ أَن تَدْرَكُنِّي وَإِياكُ عَمَّاء مِهُولَةً وضغائن محمولة، أقم الحدود ولو ساعةً من نهار ، وإذا عرض لك أمران : أحدهما لله والآخر للدنيا فَآثِرَ ْ نَصِيبُكُ مِن الله ، فإن الدنيا تنفد والآخرة تبنى . . . وإياك يا عبد الله أن تكون بمنزلة بهيمة مرَّت بواد خيصْب فلم يكن لها همَّ إلا السَّمن، وإنما حتفها في السِّمن ، ثم أخبار عن عبد الله بن الزبير في الرعية ، ولا يلبث أن يقول : وفي كتاب من كتب العجم أن أرْد تشيير قال لابنه : « يا بُسنَيَّ إن الملك والدين أخوان لا غنى بأحدهما عن الآخر ، فالدين أس والملك حارس، وما لم يكن له أُسُّ فهدوم ، وما لم يكن له حارس فضائع » ثم يذكر صفات ذميمة لا يصح

أن تكون في السلطان. ويتحدث عن اختيار العمال ويختم حديثه بقوله : قرأت فى كتاب للهند ١ السلطان الحازم ربما أحبُّ الرجل فأقصاه واطَّرحه مخافة ضرّه، فِعْلَ الذي تلسع الحية إصبعه ، فيقطعها لئلا ينتشر سُمَّها في جسده ، وربما أبغض الرجل فأكره نفسه على توليته وتقريبه لغسناء يجده عنده كتكاره المرء على الدواء البشع لنفعه . ويعرض لصحبة السلطان وآدابها وتغير السلطان وتلونه ، ويقول : « قرأت في كتاب للهند : صحبة السلطان على ما فيها من العز والثروة عظيمة الخيطار ، وإنما تُشبَّه بالجبل الوَعْر فيه البَّار الطيبة والسباع العادية ، فالارتقاءُ إليه شديد ، والمقام فيه أشد . . . ولا خير في الشيء الذي في سلامته مال وجاه ، وفي نكبته الجائحة والتلف» . وينقل عن بعض العرب ورجالاتهم وعن آداب ابن المقفع وعن بعض النساك والمعتزلة والوعبّاظ وعن بعض كتبه التي كتب بها إلى الحكام والوزراء وعن بعض الكتاب وعن أبْرويز في بعض ما كتب به إلى ابنه شيرويه وعن بعض رجال الحكم من العرب ، ويستشهد ببعض الأشعار للقطامي وبشار وغيرهما ، ويعرض لحيانات العُمَّال ، وينقل من كتاب التاج : أن أبْرويز قال لصاحب بيت المال : « إنى لا أحتملك على خيانة درهم ، ولا أحمدك على حفظ ألف ألف درهم ، لأنك إنما تحقن بذلك دمك وتعَمْمُ وبه أمانتك ، فإنك إن خُنتَ قليلا خنت كثيراً ، . ويُكثر في فصل القضاء المعقود في هذا الكتاب من النقل عن العرب وأحكام الإسلام ، ويروى كتاب عمر بن الحطاب إلى أبي موسى الأشعرى في القضاء ، وهو دستور عظيم في عدالة القضاء ونزاهته . وتتولى فصول عن الأحكام والشهادات والظلم ، وفيها يُكثر من النقل عن العرب نثراً وشعراً ، ويعود في الفصول التالية إلى النقل عن كتب الهند والفرس.

والكتاب الثانى كتاب الحرب، وفيه يتكلم عن آدابها ومكايدها وأوقاتها وحيلها وعدد كم وعد كم وعد الثانى كتاب الحرب، وفيه يتكلم عن آدابها ومكايدها وأوقاتها وحيلها وعد كم وعد كم وسلاحها، ويبدؤه بحديث عن الرسول عليه السلام وببعض وصايا أبى بكر وعمر للجيوش وقد الأحيرة عند عقد الألوية ، ويلذ كر بعض ما قرأ في كتب العجم والهند ، ومما قرأه في الأخيرة : والحازم يحذر عدوه في كل حال ، يحذر المواثبة إن قرب ، والغارة إن بعد ، والكمين إن انكشف ، والاستطراد إن وللى ، والمكر إن راه وحيداً ، ويكره القتال ما وجد بداً ، لأن النفقة فيه من الأنفس ، والنفقة في

غيره من المال ». ويذكر بعض حييل الفرس والعرب فى الحرب ، ويتحدث عن آداب الفروسية عند الأمتين ، ويُفيض فى الحديث عن الشجعان وإنشاد الشعر الحماسى .

والكتاب الثالث كتاب السؤدد، ويتكلم فيه عن مخايله وأسبابه، ويعرض لجوانب كثيرة من الشرفوالأخلاق الرفيعة ، ويفتح فيه فصلاً للمزاح والرخصة فيه ، ويدعو إلى التوسط في الدين والحلم والعقل والغني والإنفاق، وكأنه يتأثر بنظرية الأوساط المعروفة عند أرسططاليس . ويُفترد الكتاب الرابع للطبائع والأخلاق المذمومة من مثل الحسد والغيبة والسعاية ، وفيها يقول : وقرأت في كتاب الهند : و قلما يُمننَع القلب من القول إذا تردد عليه ، فإن الماء ألين من القول ، والحجر أصلب من القلب ، وإذا انحدر عليه وطال ذلك أثر فيه ، وقد تُقطعُ الشجرة بالفنوس فَتَنَبْبُتُ ، ويُقُطَّعُ اللحم بالسيوف فيندمل ، واللسان لا يندمل جرحه والنصول تغيب في الحوف فتنُنْزَعُ ، والقول إذا وصل إلى القلب لم يُنْزَع ، ولكل حريق مطفى ؛ للنار الماء ، وللسم الدواء ، وللحزن الصبر ، وللعشق الفُر قة ، ونار الحقيد لا تخبو ، ويذكر أن واشيًّا وَشَى برجل إلى الإسكندر فقال له : « أتحب أن أقبل منك ما قلت فيه على أن أقبل منه ما قال فيك ؟ قال : لا ، قال فَكُنُفٌّ عَنِ الشَّرِّ يَكُفُّ عَنْكُ الشَّرِ ﴾ ، وينقل في هذا الكتاب عن كثيرين من العرب شعراً ونثراً ، ويستطرد إلى الحيوانات وطبائعها متأثراً بالجاحظ ، ويعرض للحشرات وينقل فيها عن أطباء العصر ، كما يعرض للنبات. ويعقبه الكتاب الحامس للعلم والبيان ، ويستهله بحديث عن الرسول ويقول : في كتاب للهند : العالم إذا اغترب فمعه من علمه كاف كالأسد معه قوته التي يعيش بها حيث توجَّه، ويذكر عن بُزُرْ جِيمُهُر أنه قيل له : بيم آ أدركت ما أدركت من العلم ؟ فقال ببكور كبكور الغراب ، وحرص كحرص الخنزير ، وصبر كصبر الحمار » ويذكر عن أفلاطون أنه قال : ﴿ لُولا أَنْ فِي قُول لا أُعلَم سَبِّناً لأَنِّي أُعلَم لقلت إنى أُعلم » . ويرَوْي بعض كلمات للمسيح عليه السلام، ويفتح فصولا للقرآن الكريم والحديث الشريف والفرق والأهواء في الدين ، ويعرض لبعض صور الكلام والشعر ، كما يعرض طائفة كبيرة من الخطب منذ الرسول عليه السلام إلى المأمون . والكتاب السادس كتاب الزهد ، وفيه تبرز بجانب مواعظ كبار النسباك والوعاظ والزهاد المسلمين ثقافة ابن قتيبة الدينية لا الإسلامية وحدها ، بل أيضاً ثقافته بالكتب السهاوية وكيف أنه عكف عليها وعلى كل ما يتصل سها يقرأ وينقل ، تارة مما كتبه أمثال وهب بن منبه عما أوحى الله عز وجل إلى أنبيائه . وينقل من التوراة ومن الإنجيل ، من ذلك قوله : « قرأت فى الإنجيل : لا تجعلوا كنوزكم فى الأرض حيث يُفسيد ها السوس والدود وحيث يستقب السراق والكن اجعلوا كنوزكم فى السهاء ، فإنه حيث تكون كنوزكم تكون قلوبكم » ويذكر أن رجلا من الحواريين قال للمسيح : أتأذن لى أن أدفن أبى ؟ فقال له : دع المرقى يلفنون موتاهم . ويذكر له دعاء طويلا حين أخذه اليهود ليصلبوه بزعهم فرفعه الله إليه ، كما يذكر دعاء لداود وتحميداً طويلا ودعاء ليوسف ، ويتروي عن المسيح أنه قال : حب الدنيا أصل كل خطيئة ، والمال فيها داء ؛ قبل : ما داؤه ؟ قال : لا يسلم صاحبه من الفخر والكبر ، قبل وإن سلم ؟ قال : يشغله إصلاحه عن ذكر الله . وبذلك يكون ابن قتيبة قد أضاف إلى الثقافة الإسلامية ثقافة عامة عن ذكر الله . وبذلك يكون ابن قتيبة قد أضاف إلى الثقافة الإسلامية ثقافة عامة البيان والتبيين للجاحظ واضحة .

والكتاب السابع كتاب الإخوان ، وفيه يتحدث عن اختيارهم وما ينبغى أن يكون بينهم من الوشائج والصلات والاشتراك في السدَّرَّاء والضَّرَّاء . ، وتلقانا من حين إلى حين نقول عن بعض كتب الهند أو بعض ملوك العجم ، كما تلقانا أحاديث نبوية وأشعار وأخبار ونصائح ووصايا على ألسنة كثيرين من رجال العرب النابهين . والكتاب الثامن كتاب الحواثج واستنجاحها والمواعيد وتنجزها ، ويظل فيه ينقل عن كتب العجم مثل قول بتررْجيمه « : «إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق ، فإنها لا تنقى » . والكتاب التاسع كتاب الطعام وفيه يعرض صنوفه وأخبار العرب في مآكلهم وآداب الطعام والضيافة وأخبار البخلاء وأولى الأكل والحيمية وشرب الدواء والتَّخمة والمياه والأشربة ومنافع بعض النباتات والبقول. وتلقانا نفس الثقافات العربية والفارسية واليونانية ، ويصرح بأنه ينقل في والبقول. وتلقانا نفس الثقافات العربية والفارسية واليونانية ، ويصرح بأنه ينقل في الطبيب اليوناني جالينوس أنه قبل له : إنك تنهيل من الطعام ؟ قال : غرضي من الطبيب اليوناني جالينوس أنه قبل له : إنك تنهيل من الطعام ؟ قال : غرضي من

الطعام أن آكل لأحيّا وغرض غيرى من الطعام أن يتحيّا ليأكل. وبالمثل يتنقل عن أبقراط اليونانى نقولا ، كما ينقل عن أطباء العصر العباسى مثل ابن ماسويه وعن كتاب الآيين الأعجمى . والكتاب العاشر كتاب النساء ، وفيه يتكلم عن أخلاقهن وما يُقبّلُ منهن وما يُكرّرَه والجمال والقبح والمهور والزواج وسياسة معاشرتهن والجوارى والقيان ومساوئ النساء، ويحكى هنا قصة حصار أردشير لمدينة الحقر الأسطورية التي يقال إنها كانت قائمة في الزمن القديم بين دجلة والفرات، وكيف أن فتاة ملك الحضر رأته فعشقته ، وسرعان ما أرسلت إليه أن تدله على موضع يفتتح منه المدينة إن هو وعدها الاقتران بها ، ووعدها ، فدلته على الموضع ، ودخل المدينة هو وجنوده .

ولعل فيا قلمنا ما يصور بوضوح كيف مزج ابن قتيبة بين الثقافات العربية والإسلامية والفارسية والهندية واليونانية ، وكذلك ثقافة أهل الكتاب ، فكل الثقافات الأجنبية والعربية من مدنية ودينية استحالت عنده إلى هذه الصورة الجديدة التي نقرؤها في عيون الأخبار . وبلغت هذه الصورة من النجاح أنه خَفَتَ صوت الشعوبية ، فإن الكنوز التي كانت تباهي بها تحولت إلى عالم العروبة على يد ابن قتيبة وأصبحت من لُبُّه ، بحيث لم يعد هناك مجال للفخر بها، إذ لم تعد مستقلة ولم تعد تشقُّ لنفسها جداول تجرى فيها وحِدها ، فقد صَبَّت في نهر العروبة الكبير وذابت فيه، أذابها ابن قتيبة ببصيرته النافذة وقلمه الباهر، وأكبر الدلالة على ذلك لاتضاؤل صوت الشعوبية تضاؤلا شديداً مع السنين فقط ، بل أيضاً أنا لانعود نسمع عن ترجمات لكتابات الفرس الأدبية والتاريخية، فقد أصبحت غير ذات موضوع بعد أن تداولت الأيدى كتاب عيون الأخبار ، وبعد أن أصبح المصدر الأساسي لكل من يريد التعرف على الآداب الفارسية وما يمكن أن يفيده الأدب العربي منها ومن الثقافتين الهندية واليونانية وثقافة أهل الكتب السهاوية . فكل ذلك قد أصبح تحت أيدى العرب وأبصارهم ، ولم يعودوا في حاجة إلى مزيد منه ، والملك لم يهتموا فيا بعد بما دوَّن الفردوسي في الشاهنامة من شعر قصصي ولا بما كتب حافظ الشيرازي وغيره من شعر صوفي. وكان من آثار ذلك أن أعداء العرب لم يعودوا يوصفون بوصف الشعوبية والزندقة معياء فقد أصبحوا غالبا يوصفون بالزندقة والإلحاد فحسب، وشاع ذلك على ألسن العرب وعلمائهم منذ أواخر القرن الثالث الهجرى، مصور ين بذلك بواعثهم وحقائقهم النفسية .

ولا نغلو إذا قلنا إن من أهم الأسباب فى أن كتاب عيون الأخبار أخذ هذه المكانة الممتازة أسلوب ابن قتيبة فيه ، فإن كل هذه المواد الثقافية التى نستَّقها سبكها فى أسلوب أدبى رائع ، أسلوب يمتاز بوضوحه واصطفاء ألفاظه والمزاوجة بينها على طريقة الجاحظ أحياناً ، وأحياناً يسترسل دون محاولة الازدواج ، واكن مع العناية باختيار الكلمات والملاءمة بينها بحيث لا تجد فيها أى نشاز ولا أى اضطراب أو انحراف ، فقد كانت اللغة مرنة فى يده ، وكان لا يتأبتى عليه أى لفظ ، ولا تستعصى عليه أى كلمة . وبهذا الأسلوب المتناسق وما يجرى فيه من استواء صنتَّف كتابه عيون الأخبار جميعه ، بحيث غدا كأنه مصبوب فى قوالب مهاثلة ، قوالب تستريح لها الأذن ، وتجد فيها القلوب والعقول متاعاً لا ينفد ، واقرأ سطوره الأولى قى المقدمة ، فإنها تطرد على هذا المنوال :

والحمد لله الذي يُعجز بلاؤه صفة الواصفين ، وتفوت آلاؤه عدد العادين ، وتسع رحمته ذنوب المسرفين ، والحمد لله الذي لا تُحسجب عنه دعوة ، ولا تخيب لديه طلبة ، ولا يضل عنده سعنى ، الذي رضى عن عظيم النعم بقليل الشكر ، وغفر بيع قد الندم كبير الذنوب ، وما بتوبة الساعة خطايا السنين . والحمد لله الذي ابتعث فينا البشير النذير ، السراج المنير ، هادياً إلى رضاه وداعياً إلى محببته ، ودالاً على سبيل جنبته ، ففتح لنا باب رحمته ، وأغلق عنا باب سخطه . . . أما بعد فإن لله في كل نعمة أن عمم بها حقاً ، وعلى كل بلاء أبلاه زكاة ، فزكاة المال وخير العلوم أنفعها ، وأنفعها أحمدها مع بينة ، وأحمدها مع بناة ما تُعلم وعلم لله وركاة العلم وعلم لله وركاة العلم المعلم وعلم الله وأنفعها ، وأنفعها أحمدها مع بناة ، وأحمدها مع بناة ما تُعلم وعلم لله وأريد به وجه الله تعالى » .

وهذه القطعة فى مستهل الكتاب تصور ضرباً من العناية بالألفاظ فيه يشبه عناية الجاحظ، فالجاحظ، فالجاحظ يعمد إلى الازدواج أو العبارات المتقابلة، وقد يجرى السجع على لسانه فى غير تكلف بالضبط كما نرى الآن عند ابن قتيبة. والعبارات الأخيرة التى رداد فيها ابن قتيبة كلمة الزكاة، وتعقب فيها الكلمة الأخيرة وردادها

كما فى كلمة «أنفعها» و «أحمدها» هذا الأسلوب بعينه نجده عند الجاحظ ، وكأن ابن قتيبة تمثيّل أسلوبه بجميع خصائصه ونمضى معه فى المقدمة ، فنراه يقول :

« وهذه عيون الأخبار نظمتها لمغفيل التأديّب تبصرة "، ولأهل العلم تذكرة "، ولسائس الناس ومسوسهم مؤدّبها ، وللملوك مسترّاحًا ، وصنّهها أبوابها ، وقرنت الباب بشكله ، والخبر بمثله ، والكلمة بأختها ، ليسهل على المتعلم علمها ، وعلى الدارس حفظها ، وعلى الناشد طلببهها ، وهي لقاح عقول العلماء ، ونتاج أفكار الحكماء ، وزُبده المتخف ، وحيلبهة الأدب ، وثمار طول النظر ، والمنخبّر من كلام البلغاء ، وفيطن الشعراء ، وسيبر الملوك ، وآثار السلف » .

واو أننا لم نعرف أن ابن قتيبة هو الذي كتب هذا الكلام ، وسُئلنا عن صاحبه لأجبنا توًّا الجاحظ، إذ نشعر كأنما فيَصَلَ من أسلوبه بخواصه من الموازنات والمعادلات بين العبارات ، بحيث تتقابل الكلمات في صفوف ، وكل كلمة كأنما تمسك بمثيلتها في العبارة التالية ، وكل عبارة كأنما تصافح أختها السابقة ، فهي على وتبرتها ومن نفس جنسها ونوعها ، وكان هذا يدُحدث تماسكاً شديداً في أسلوب الجاحظ ، لولا ما يداخله أحيانًا من استطراد . أما عند ابن قتيبة فلا استطراد ولا خروج من دائرة الفكرة التي يعالجها ، وكتابته من هذه الناحية مرتبَّة مبوَّلة في أدقَّ نَسَتَى . ويكني أن ننظر في فهرس عيون الأخبار فسنرى الكتاب من كنبه العشرة يُفْتَدَحُ ، ولكل كتاب فصوله المرابطة معه ، وكأنها حلقات في سلسلة متتابعة وليس في داخلها ما يوهن العلاقات المنطقية بين الكلام ، بل لكأنما الكتاب خيط ممتكة" أحكمت فصوله ونُستِّقت مواده تنسيقنًا دقيقنًا. وابن قتيبة يخطو بالتأليف الأدبى من هذه الناحية بعد الجاحظ خطوات واسعة ، إذ لا يسمح لأى فصل داخلي في كتاب فضلا عن الكتاب نفسه بأي استطراد يتخليخل الكلام أو يُفْقده سياقه . ولكن إذا كان قد تفوَّق على الجاحظ من حيث نيسيَّق التأليف فإن الجاحظ يتفوق عليه في وَصُله الأدب بمجتمعه ، على نحو ما صوَّرنا من صنيعه في هدا الجانب. وحقيًّا نجد عند ابن قتيبة أشعاراً معاصرة له، ولكنه لم يَحَدُّك أخبار الحلفاء والوزراء الذين عاصرهم على نحو ما حكى الجاحظ ، ولا حكى أخبار طبقات المجتمع وخاصة الطبقة العامة . وهو لذلك لا يُعدَّ كاتباً واقعياً على نحو ما يُعدَّ الجاحظ ، وإن كان قد حاول أحياناً أن يقتني أثره . ومرَّ بنا أنه بلغ من واقعية الجاحظ أنه لم يكن يجد أى حرج في أى شيء يخجل منه المتزمتون ، حتى العمورات كان لا يرى في ذكرها أى بأس ما دام الكلام يستلزم ذكرها ، ويتابعه البن قتيبة في تقديمه لعيون الأخبار قائلا : «إنما مثل هذا الكتاب مثل الماثلة تختلف فيها مداقات الطعوم لاختلاف شهوات الآكلين ، وإذا مرَّ بك حديث فيه إفصاح بذكر عورة أو وصف فاحشة فلا يحملننك الحشوع أو التخاشع على أن تصعر خددك ، وتُعرض بوجهك ، فإن أسماء الأعضاء لا تُوْثم ، وإنما المدائم في شتشم الأعراض وقول الزور والكذب وأكثل لحوم الناس بالغيث » . ومع ذلك فإنه لم يبلغ مبلغ الجاحظ في صراحته ، إذ كان في حقيقته محافظاً متزمناً لا يستطيع أن يترك لنفسه — مثل الجاحظ — العنان في الصراحة دون أى مواربة .

ومرّبنا أن الجاحظ كان يجعل خلط الجد بالهزل خاصة قوية من خصائص كتابته، ومع أن ابن قتيبة كان من أهل السنّة المحافظين الذين يأخذون أنفسهم بالجد والوقار نراه في مقدمته لعيون الأخبار يعلن أنه سيأخذ بهذا المنهج في كتابته ، يقول : « ولم أحله من نادرة طريفة ، وفطنة لطيفة ، وكلمة معجبة ، وأخرى مضحكة . . لأروّح بذلك عن القارئ من كدّ الجيد وإتعاب الحق ، فإن الأذن منجماً جدة ، وللنفس حسمضة ، والمرزّح إذا كان حقاً أو مقارباً ، ولأحايينه وأوقاته ، وأسباب أوجبته مشاكلا، ليس من القبيح ولا من المنكر ولا من الكبائر ولا من الصغائر إن شاء الله . وسينتهى بك كتابنا هذا إلى باب المزاح والفكاهة وما روي عن الأشراف والأثمة فيهما ، فإذا مراً بك أيها المتزمت حديث تستخفه أو تستحسنه أو تعجب منه أو تضحك له فاعرف المذهب فيه وما أردنا به » .

وإذا انتهينا – كما يقول ابن قتيبة – إلى باب المزاح والفكاهة وهو من أبواب كتاب السؤدد لاحظنا توًّا أن فكاهاته ونوادره من طراز آخر غير طراز الجاحظ، فنها كثير لا يثير ابتساماً ، وما يثير الابتسام قليل جدًّا ، ويكني أن يقول إنها مما رُوي عن الأشراف والأثمة لنعرف مقدًّمناً أنها نوادر وفكاهات يمسح عليها الوقار وأنه يمندر أن ترتسم معها ابتسامة على الشفاه . ونسوق منها هذه النوادر عن الشَّعْسِيِّ (من علماء الكوفة) لتُعْرَف طوابعها ومدى ما فيها من المزاح :

« دخل رجل على الشعبى ومعه فى البيت امرأة ، فقال لهما : أيكما الشعبى ، فأجابه الشعبى : هذه . وسأل سائل الشعبى عن لحم الشيطان هل يجوز أكله ؟ فأجابه : نحن نرضى منه بالكفاف . ودخل على الأعمش زميله يعوده فى مرض ، ونظر من حواه إلى المنزل وما فيه من أثاث بسيط ، ثم قال له : أما أنت فتُعرَف فى منولك أنك لست من أهل القريتين (مكة والطائف) عظما » .

وأين هذه النوادر ، من نادرة المعلم الأحمق التي رويناها آنفيًا ، والتي مَشَّل فيها الحاحظ حُمُّمته تمثيلا هزايتًا مضحكًا ؟ . ولا ريب فأن هذا يرجع إلى اختلاف مزاج الشخصيتين ، فالجاحظ أديب فكه بطبعه متحرر من كل قيد ، يُضحك وتستغرق في الضحك ولا تستطيع أن تعود منه وتسترد تفسك إلابعد ضحك عريض، وابن قتيبة أديب وقور تغلب عليه المحافظة وإن حاول التحرر ، ويغلب عليه استشعار الجلد، وَكَأَنْهُ إِذَا هُمَزَلَ ۚ أَو تَنْدُّر خَرِجٍ عَنْ طَبِعُهِ، أُوقِلَ كَأَنْهُ إِنَّمَا كَانْ يُريد أَن يتشبه بالحاحظ . ومن بقية هذا التشبُّه عنده في باب النوادر والمزاح أن نراه يزعم فى تقديمه لكتاب العيون أنه سيحكى النوادر العامية بلفظهاو بما فيها من لحن، ومرَّ بنا كلام الجاحظ في هذا الموضوع وأنه ينبغي أن تظل النادرة العامية بصيغتها ولحسنها وإلا ضاع ما فيها من فكاهة إذا انقلبت ألفاظها من العامية إلىالفصحىوتبدَّلتْ صورتها الفكهة ، ويقول ابن قتيبة محتجمًّا لذلك: «اللَّحَسْنُ إِنْ مَرَّ بِكُ في حديث من النوادر فلا يذهبن عليك أنا تعمدناه وأردنا منكأن تتعمده، لأن الإعراب ربما سلكب بعض الحديث حسنه ، وشاطر النادرة حلاوتها ، وسأمثل لك مثالا ، قيل لمُزَبِّد المديني (المضحك) - وقد أكل طعامًا كظَّه (أتخمه) - قي (قييءٌ) فقال: ما أَقَى ، أَقَى نَـَقَـاً (مخنًّا) ولحم جَـَدْى ! مَـرَتَى طالق لو وجدت هذا قيًّا لأكلته. ألا ترى أن هذه الألفاظ لو وفيت بالإعراب والهمز حقوقها لذهبت طلاوتها ، ولاستبشعها سامعها » . والنادرة نفسها التي تمثَّل بها ابن قتيبة ثقيلة وتدلل أً ــ هي وما سبقها بوضوح ــ على أنه من مزاج آخر غير مزاج الجاحظ .

والحاحظ فى الواقع قمة بعيدة المنال فى الأدب العربى كله ، ومن الظلم لابن قتيبة أن نزنه به ونقيسه إليه ، فقد كان فريداً فى عصره والعصور السابقة جميعها ، ويكنى ابن قتيبة مجداً أدبيا أسلوبه الواضح الناصع الذى وصفناه وأنه أخرس إلى الأبد

أصحاب الشعوبية بما سوَّى للعربية في عيون الأخبار من هذا الأدب العربي الرفيع الذي وَسِمَ مُختلف الثقافات ومزج بينها بحيث أصبح له طوابع جديدة مميزة .

٤

## سعید بن حمید (۱)

أبوه حُمْسَيْد بن سعيد فارسي الأصل، كان من أهل النباهة في بغداد ووَجْهُمَّا من وجوه المعتزلة وكان يُحسَّن نظم الشعر ، ولا نعرف متى وُله له سعيد ، ويبدو أنه عُنى به عناية شديدة منذ نعومة أظفاره ، فألحمه بكنتاب حفظ فيه شيئاً من القرآن والنقه والحديث والنحو واللغة والأشعار والحساب ، حتى إذا خطا خطوات في العقد الثاني من عمره دفعه إلى حلقات الدرس في المساجد، ويرُوي أنه عُني خاصة بأن يلحقه بحلقة ابن الأعرابي المتونِّي سنة ٢٣١ وأنه سمع منه أرجوزة في نحو عشرين بيتًا وحفظها بمجرد سماعها ، مما يدل على ذكاتُه وقوة ذاكرته . ولم يكتف سعيد بحلقة هذا العالم اللغوي الكبير ، فقد مضى يختلف إلى حلقات العلماء من كل صنف ، مُكبتًا عليها ناهلا منها متمثلا لما يقدُّم فيها من غذاء أدبى وفكرى ، مما جعل المسعودي يقول عنه: «كان سعيد حافظاً لما يُسْتَحسن من الأخبار ويستجاد من الأشعار متصرفاً في فنون العلم ، مُمْسَعًا إذا حدَّث ، مُفيداً إذا جولس». ولعل ذلك ما جعل فضلا الشاعرة تُعُمْجَبُّ به ، وتعقد بينها وبيَّنه مودة ظلت فترة طويلة، وظلا يتبادلان فيها الرسائل الشعرية، على نحوما مرَّ بنا في حديثنا عن فضل . وكان قدملاًه الطموح بالنجاح في سامراء عاصمة الخلافة فتحول من بغداد إليها . ولا ريب في أن حلاوة محضره وعذوبة أحاديثه جعلتا كثيرين من أدباء عصره تشرئب أعناقهم إلى صحبته، وكانت فيه دُعابة تجعل مجلسه خفيف الروح ، مما جعل أبا على البصير وأبا العلَيْناء نديمي المتوكل يألفانه ويختلفان إلى مجالسه ، وتدور بينهما وبينه مداعبات ومعاتبات ومكاتبات ، كما قا**ل** الرواة . ويبدو

هرست رسائل سعید بن حمید وأشعاره لیونس ۱ / ۲ أحمد السامرائی (طبع بغداد) وجمهرة كتاب رسائل العرب لأحمد زكى صفوت.

<sup>(</sup>۱) انظر فی ترجمهٔ سمید و رسائله الفهرست ص ۱۸۵ والإغانی (طبعهٔ الساسی) ۲/۱۷ ومروح الذهب ۴/ ۲۱ واین خلکان وکتاب

أنه كان ينتظم بين كُتُسَّاب الدواوين لعهد المتوكل ، إن لم يكن قد انتظم فيها قبل ذلك ، وإنما يدفعنا إلى هذا الرأى ما اشتهر به من تعصبه على آل على بن أبي طالب تعصباً شديداً حتى ليقول ابن المعتز : ﴿ كَانَ سَعِيدُ مِن أَشَدُ النَّاسُ نَـصْبُـاً ﴿ عداء ﴾ لعلى وانحرافاً عن آل الرسول عليه السلام، (١) ويقول المسعودى : وكان يتنصُّب ويظهر التسنن والانحراف عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الطاهرين من ولده ، . ومرّ بنا في غير هذا الموضع موقف المتوكل من العلويين وأمره بهدم قبر الحسين في كربلاء وانحرافه عن على وآله، وكأن سعيداً اعتنق أفكاره إما حقيقة وإما رياء للخليفة الموظف بدواوينه . على كل حال نظن في هذا الانحراف عند المتوكل وسعيد معاً أنه كان يعمل في ظله، وأنه استحال بوقاً من أبواقه . ويقول صاحب الفهرست إن له كتاب انتصاف العجم من العرب ويُعْرَفُ بالتَّسُّوييَة ِ ، والكتاب لم يصلنا ، ولا ندرى هل كان ينحرف عن العرب بدورهم انحرافاً شديداً أو انحرافًا خفيفًا ، على أن فى كلمة ابن النديم أن الكتاب يُعْرَفُ بالتسوية ما قد يشير إلى أنه لم يكن شديد العصبية فيه على العرب وأنه إنما كان يطالب بالتسوية بينهم وبين الأعاجم ، والتسوية كما مرَّ بنا في هذا الكتاب وكتاب العصر العباسي الأول لا تدخل في العصبية المنحرفة لدى بعض الأعاجم والمعروفة باسم الشعوبية . وفي أشعاره ما يدل على أنه كان معتزليًّا مثل أبيه على نحو ما نرى في قوله (٢):

قد قلت بالعدل ولكنني عدلت في الحب عن العَدْلِ فقلت بالإجبار مستخفرًا الله من قولي ومن فعالي

فهو يؤمن بنظرية العدل على الله المعروفة عند المعتزلة ، والتي تتبح الإنسان حرية الإرادة والاستطاعة ، حتى يكون ثوابه وعقابه جزاء لما قدمت يداه ، بينما يذهب أصحاب الجبر إلى أن كل شيء بقضاء وقدر وأنه لا مفر من الاستسلام للمقادير .

Digitized by Google

مبكراً . وما يزال يرقى فيها وأعين رؤسائها تَرْمُنُقه وتلاحظه ، إذ كان شاعراً بارعاً وكاتباً نابغاً .

وكانتأول حادثة لمع فيها اسمه البيعة للمنتصر بعد مقتل أبيه المتوكل سنة ٧٤٧ فقد ذكر أن أحمد بن الحصيب وزير المنتصر قال له : ويلك يا سعيد! أمعك كلمتان أو ثلاث تأخذ بها البيعة ؟ قلت : نعم وكلمات، وعملت كتاب البسيعة . وهو كتاب طويل استهلله بقوله(١١) :

« بسم الله الرحمن الرحم . تبايعون عبد الله المنتصر بالله أمير المؤمنين بيعة طوع واعتقاد ورضاً ، ورغبة بإخلاص من سرائركم ، وانشراح من صدوركم ، وصدق من نيسًاتكم لاممكر هين ولا ممجبرين ، بل مقرين عالمين بما في هذه البيعة وتأكيدها من طاعة الله وتقواه ، وإعزاز دين الله وحقه ، ومن عموم صلاح عباد الله واجتماع الكلمة ، ولم الشّعت ، وسكون الدّهماء ، وأمن العواقب ، وعز الأولياء ، وقسم الملحدين . . لا تشكّون ولا تُدهنون (تمالئون) ولا تميلون ، ولا ترتابون ، وعلى السم له ، والطاعة والمسالمة ، والنصرة والوفاء والاستقامة والنصيحة في السر والعلانية ، والخُموف والوقوف عندكل ما يأمر به » .

وأكبر الظن آن صوت سعيد اتضح في هذه السطور القليلة ، فهو يُعننَى أشد العناية باختيار لفظه ، وهو لا يطيل عباراته ، بل يجعلها قصيرة ، حتى لتصبح كلمة مثل : «طوع واعتقاد ورضًا » ، ومثل « اجتماع الكلمة ، ولمّ الشعث، وسكون الدهماء ، وأمن العواقب ، وعز الأولياء ، وقمع الملحدين » فالكلمات تتعاقب ، جزلة حقما ، ولكنها خفيفة على الأفواه والشفاه ، إذ لا تلبث أن تحملها حتى ترسلها . ويظل كاتبًا لأحمد بن الحصيب طوال خلافة المنتصر ، حتى إذا ولى الحلافة بعده المستعينُ لسنة ٢٤٨ عزل ابن الحصيب من الوزارة ، واستوزر مكافه أبا صالح عبد الله بن محمد بن يزداد وسرعان ما عزله واستوزر محمد بن الفضل الجرجرائي ، فجعل رياسة ديوان الرسائل لسعيد بن حميد(٢) ، وبذلك أصبح الكاتب الأول في الدولة الذي ترصدر عنه جميع رسائلها الديوانية ، ومما كتبه حينئذ رسالة "خطيرة عن محمد بن عبد الله بن طاهر إلى أهل بغداد ، وكان المستعين قد

الىمر العباسي الثاني

<sup>(</sup>۱) انظر الطبری ۹/ ۲۳۵ وما بعدها . (۲) طبری ۹/ ۲۲۶.

نزلها سنة ٢٥١ بُعُنداً عن سامراً عمدينة الترك وبَعَيْهم ، فبايعوا المعتز ، وفازلوا ابن طاهر ببغداد فهزمهم ، حينئذ نراه يأمر سعيد بن حميد بكتابة رسالة تذكر الوقعة حتى تُقَرَّأ على أهل بغداد في مسجد جامعها ، وهي رسالة طويلة طولا شديداً نقتطف منها بعض الفقر التالية :

« ساروا نحو مدينة السلام ( بغداد) معلنين للبَّغْي والاقتدار ، مظهرين للغَىَّ والإصرار ، فتأنَّاهم أمير المؤمنين ( المستعينِ ) وفسح لهم في النَّظرِرة ، وأمر بالكتاب إليهم بما فيه تبصيرهم الرشد . . . وأن يبيَّن لهم ما سلف من بلَّاثه عندهم من أسْنَى المواهب ، وأرفع الرَّغائب ، والاختصاص بيسيُّ المراتب ، والتقدم في المحافل ، فأبوا إلا تمادينًا ونفاراً ، وتمسكنًا بالغَيِّ وإصراراً . . . وقابلوا الموعظة بالإصرار على الذنب ، وعارضوا التبصير بالاستبصار في الباطل . . . وصَدَ قَمَهُم أُولياء الله (جنود المستعين وابن طاهر ) في لقائهم بقلوب مستجمعة لهم، وعلم بأن الله لا يُختلف وعده فيهم ، فجالت الحيل بهم جولة ، وعاودت كرَّةً بعد كرَّة ، طعناً بالرماح ، وضرباً بالسيوف ، ورَشْقاً بالسهام ، فلما مستَّهم ألم جراحها وكلَّمَت هم (جرحتهم) الحرب بأنيابها، ودارت عليهم رَّحاها، وصمه لهم أبناؤها ظَمَا إلى دمائهم ، ولنَّوا أدبارهم ، ومنح الله أكتافهم ، وأوقع يأسمَه بهم ، فقُتلت منهم جماعة لم يحترسوا من عذاب الله بتوبة ، ولم يتحصَّنوا من عقابه بإنابة . . . فن قتيل خُودرت جثته بمصرعه ، ونُقلت هامته إلى مصير فيه معتبَّرٌ لغيره ، ومن لاجيء من السيف إلى الغَّرَق لم يجرُه الله من حذاره، ومن أسير مصفود (موثق بالأغلال) يقاد إلى دار أولياء الله وحزبه ، ومن هارب بيحتشاشة نفسه . . . فيرَقَّا أربعًا تجمعها النار، ويشملها عاجل النكال عيظة ومعتبراً لأولى الأبصار».

وواضح "تقطيع العبارات وتقابل الكلم في الرسالة، وكأننا بإزاء حائك، يقيس ثياباً مناثلة مقد رة على معانيها . وقد يتكامل التقطيع ، فيظهر السجع ، واكنه ليس سجعاً متكلفاً ، فليس مرد ه إلى محاولة صَنْعة ، وإنما مرده إلى دقة التقطيع ، حتى لتأخذ العبارات شكل سجعات متوالية . وما نزال نتنقل بين تقاطيع طريفة ، حتى نصل مع سعيد إلى تقسيم الجيش الذي دارت عليه الدواثر أقساماً أربعة :

فهم بين قتيل وغريق وأسير وفار على وجهه لا يلوى .

ولسعيد تحميدات طريفة كان يضعها بين يدى رسائله الديوانية ، فن ذلك تحميد كتب به في فتح نهض به القائد الركى وصيف ، يستهله بقوله (١) :

(أما بعد فالحمد لله الحميد انجيد ، الفعال لما يريد ، الذى خلق المحلق بقدرته وأمضاه على مشيئته ، ودباره بعلمه وأظهر فيه آثار حكمته ، التى تدعو العقول إلى معرفته ، وتشهد لذوى الألباب بربوبيته ، وتدل على وحدانيته ، لم مكن له شريك في ملكه فينازعه ، ولا مبعين على ما خلق فتلزمه الحاجة إليه ، فليس يتصرف عباده في حال إلاكانت دليلا عليه ، ولا تقع الأبصار على شيء إلاكان شاهداً له بما رسم فيه من آثار صنعه ، وأبان فيه من دلائل تدبيره ، إعذاراً بحجاته ، وتطولا بنعمته ، وهداية إلى حقة ، وإرشاداً إلى سبيل طاعته . . . والحمد لله العزيز القهار ، الملك الجبار ، الذى اصطنى الإسلام واختاره ، وارتضاه وطهاره ، وأعلاه وأظهره ، فجعله حبية أهله على من شن شاقيهم (خالفهم) ووسيلتهم إلى النصر على من عنسد (مال) في حقهم ، وابتغى غير سبيلهم » .

والسجع كثير في هذا التحميد ، وهو دليل على أنه ظهر ثمرة لكثرة التقاطيع في العبارات ، وإحساس الكتاب بأنه لا بأس من استكمال هذه التقاطيع ، ولكن لا على أساس الجور على المعانى ، وإنما على أساس الوفاء بها . وسعيد يستوفى في أول تحميده صفات الله جمل شأنه من خلق وتقدير وعلم وحكمة في تدبير الكون ، مما يشهد بوحدانيته . ونحس أثر قراءته لمباحث المتكلمين حين يلم أن بالوحدانية إذ يقول : لو كان هناك إلهان أو آلهة لتنازعت فيا بينها على السلطان، وأيضاً فإن هذا يؤول إلى أن يكون هناك آلهة تدعينه في الخملق وتساعده ، ولو صح ذلك لأصبح الله عتاجاً إليها وانتفت عنه ألوهيته ، إذ يمسه الضعف والعجز من بعض الوجوه ، ويعرض حجة على ربوبيته التأمل في خلق الإنسان وفي نظام الكون مما يهدى إلى طريق الرساد .

ولسعيد بجانب الرسائل الديوانية التي كان يكتبها في أثناء عمله بالدواوين رسائل إخوانية كثيرة ، منها تهنئات بعيد النتيدوز وشوق وعزاء واعتذار ودعوة إلى

<sup>(</sup>١) جمهرة رسائل العرب ٤ / ٢٩٥ .

مجالس الأنس وشكر وهجاء واستمناح لبعض الأشخاص وتوصيات ، ونعرف طائفة منها بادئين بتهنئاته فى عيد النيروز ، فمن ذلك رسالة إلى أبى صالح بن يزداد وزير المستعين (١):

« النفس ُ لك ، والمال ُ منك ، والرجاء ُ موقوف عليك ، والأمر ُ مصروف اليك ، فما عسانا أن نُه مدى لك فى هذا اليوم ، وهو يوم سمَه الله نبه العادة ، سبيل الهدايا للسادة ، وكرهت أن نخليه من سسنته فنكون من المقصرين، أو نك عي أن فى وسعنا ما يتفيى بحقك علينا فنكون من الكاذبين ، فاقتصر نا على هدية تقضى بعض الحق ، وتقوم عندك مقام أجمل البر ، وهى الثناء الجميل ، والدعاء الحسن ، لا زلت أيها الأمير دائم السرور والغبطة فى أتم أحوال العافية ، وأعلى منازل الكرامة ، تمر بك الأعياد الصالحة ، والأيام المفرحة ، فته شخ لقها وأنت جديد ، وتستقبل أمنالها ، فتلقاك ببهائها وجمالها . وقد بعثت الرسول بالسكر لطيبه وحلاوته ، والسنقرجل لفأله وبركته ، والدرهم لبقائه عند كل من ملكه ، ولا زلت حداث المذاق على أوليائك ، مراً على أعدائك ، متقد ما عند خلفاء الله الذين تليق بهم خدمتك وتحسن أفنيتهم (ساحاتهم) بمثلك » .

والرسالة تحمل أسلوب سعيد وما يميزه من التقطيعات المتوالية والمعانى المتقابلة ، فالنفس يقابلها المال ، والرجاء يقابله الأمر . ويسقط السجع سقوطاً طبيعياً ، كأنه ثمر يسقط من شجرة مورقة . ويمسح على ذلك لطف الحضارة ، وما يمتاز به أهلها من دقة الحيس ورهافة الذوق ، على نحو ما يتضح فى المعانى التى تحملها الهدية ، فالسكر رمز للحلاوة والسفرجل رمز للبركة والدرهم رمز لبقاء الوزير في عزة ، ويكتب برسالة مماثلة إلى الحسن بن محلد وزير المعتمد على هذا المنوال(٢):

« أيها السيد الشريف! عشت أطول الأعمار بزيادة من العمر ، موصولة بقرائنها من الشكر ، لا ينقضى حق نعمة ، حتى تجدد لك أخرى ، ولا يمر بك يوم إلا كان مقصرًا عما بعده ، مُوفياً على ما قبله . إنى تصفحت أحوال الأتباع الذين تجب عليهم الهدايا إلى السادة ، فالتمست التأسى بهم فى الإهداء ، وإنى إن

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٦/ ٣٨٢ وديوان المعانى (٢) عيون الأخبار ٣٩ / ٣٩ ، والعقد ١/ ٩٥. ١/ ٩٥.

اهديت نفسى فهى ملك لك، لاحظ فيها لغيرك ، وإن رميت بطرفى إلى كرائم مالى وجدتها منك . . . وفزعت إلى مودتى فوجدتها خالصة لك قديمة غير مستحدثة فرأيت إن أنا جعلتها هديبى لم أجد د لهذا اليوم الجديد بيرًا ولا لعطفاً (هدية) ولم أقيس منزلة من شكرى بمنزلة من نعمتك إلاكان الشكر مقصراً عن الحق ، والنعمة زائدة على ما تبلغه الطاقة ، فجعلت الاعتراف بالتقصير عن حقك هدية إليك ، والإقرار بما يجب لك بررًا أتوصل به » .

والرسالة تحمل فى جوهرها معانى الرسالة السابقة ، وفيها نفس التلطف ، وإن كان قد ازداد رقة فى الدعاء وفى التعبير عن الاعتذار بالتقصير ، فليس هناك ما يستطيع تقديمه حتى نفسه ومودته قد مهما من قبل ، ولم يبق فى طاقته سوى الحمد والثناء والشكر الذى لا يماثله شكر ، وتتوافر التقطيعات فى الرسالة ويظهر السجع أحياناً فى خفة وبدون أى تكلف بلهد أو عناء . ويكتب لصديق عُزل عن عمله ، مسلناً له (۱) :

و حفظك الله بحفظه ، وأسبغ عليك كرامته ، وأدام إليك إحسانه ، إن سرورى بصر فك أكثر من سرور أهل عملك بما خُصوا به من ولايتك . وقد كنت — أعز ك الله — فيا يُر براً بك عنه بما أنت عليه في قدرك واستثهالك ، ولكنا رجونا أن يكون سبباً لك إلى ما تستحق ، فيطبنا نقفسا بالذي رجونا . فالحمد لله الذي سلمك منه ، ونسأله تمام نعمه عليك وعلينا فيك ، بتبليغك أملك وآمالنا فيك وشقفع (قرن) ما كان من ولايتك بأعظم الدرجات ، وأشرف المراتب ، ثم خصلك الله بحميل الصنع ، وبللغك غاية المؤملين . إن من سعادة الوالى —حفظك الله وأعظم ما يُخص به في عمله وولايته السلامة من بواثيق (دواهي) الإثم ، ونوائب الدنيا وشرها ، والعاقبة مما يخاف منها ، وقد خصلك الله منها — به منه وطوئه (إنعامه) ما نرجو أن يكون سبباً لك إلى نيل ما تستحق من المراتب ، والله نسأل إيزاعك (إلهامك) شكر ما متن به عليك ، وتبليغك غاية أملك في جميع أمورك ، وبرحمته وفضله » .

والرسالة طريفة غاية الطرافة إذ عكس سعيد" العزاء عن العمل، وجعله تهنئة

العصر العباري الثاني

<sup>(</sup>١) جمهرة رسائل العرب ٤/ ٢٨٧.

خليقة "بأن تُنشب لها أعلام السرور . ومضى يصور سروره وأنه يزيد على سرور أهل عمله حين جاءهم نبأ تولية هذا العامل عليهم . ويؤكد سروره بقوله إنه طاب نفسا ، وقد أحسن اختيار هذه الكلمة . ثم أخذ يحمد له السلامة من هذا العمل ويعد فلك نعمة ليس فوقها نعمة ، ويدعو له بأن يبلغ أعظم الدرجات وأشرف المراتب ، كما يدعو له بأن يعرف حق هذه النعمة ويشكر الله عليها أصدق الشكر ، ويتمنى له أن يبلغ غاية آماله . وكأنما الرسالة ضرب من الحيل العقلية التي كانت تعرض محاسن الشيء ومساوئه . فقد يكون حسنا وينقلب سيئا ، وقد يكون سيئا وينقلب حسنا ، ولا يرى فيه إلا يكون حسنا وينقلب العقلية التي حازها لنفسه العصر العباسي . وله من رسالة تعزية (۱) :

« إذا استوى المعزَّى والمعزَّى فى النائبة استُغنى عن الإكثار فى الوصف لموقع الرزيدة... وأنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون ، إقراراً له بالهلكة ، واعترافاً بالمرجع إليه ، وتسليا لقضائه، ورضاً بمواضع أقداره، وأسأل الله أن يُصلِّى على عمد صلاة متصلة بركاتها، وأن يدو فقك لما يد ضيه عنك قولا وفعلا ، حتى يدكمل لك ثواب الصابر المحتسب وجزاء المطيع المتنجز للوعد ، ويترجم فلاناً ويدحله أعلى منازل أوليائه الذين رضى سعيهم ، وتطول بفضله عليهم ، إنه ولى تُقدير » .

والحيلة أيضاً في هذه الرسالة واضحة ، فقد جعل وفاة الشخص شركة بينه وبين المعزى ، فهو أيضاً حرى بأن يععزى فيه ، وكأن المصيبة فيه مصيبة عامة ، والحزن عليه لا يقف عند من أرسل له هذه الرسالة ، بل يشمل كثيرين هو أحدهم . وقد أخذ يحتال على أن يسَسْلُو عنه صاحبه ، تسليماً للقضاء ، واعترافاً بأن كل من عليها فان ، ورضا بالمقادير ، وإنه ليدعو الله أن يوفق صاحبه للصبر على المصيبة ، حتى يحوز ثواب المحتسب الصابر ، ويدعو للمتوفى أن يرحمه الله وينزله مع أوليائه وأصفيائه في الدرجات العلية . وله يهنى بعض إخوانه بولاية (٢) :

«أنا أهنى بك العمل الذى وكيته ، ولا أهنئك به ، لأن الله أصاره إلى من يورده موارد الصواب ، ويُصدره مصادر الحجَّة ويصونه من كل خلل وتقصير ، ويمضيه بالرأى الأصيل ، والمعرفة الكاملة . قَرَنَ الله لك كل نعمة بشكرها ،

<sup>(</sup>١) جمهرة رسائل العرب ٤ / ٢٩٢ . (٢) جمهرة رسائل العرب ٤ / ٢٨٩ .

وأوجب لك بطموَّله المزيد منها، وأوْزَعَكَ ( ألهمك) من المعرفة بها مايصونها من الفتن ويحوطها من النقص » .

والرسالة مع إيجازها تبدأ بحيلة من حيل الفكر العباسي الخصب الحافل بما يلفت السامع ويروعه ، وهي أن العمل هو الذي يهنتا بهذا الوالى ، لا أن الوالى هو الذي يهنتا به ، إمعانتا في المدح والإطراء ، فقد كان من حسن حظ هذا العمل أن صار بيد من يدبره على خير وجه ممكن في الإيراد والإصدار ، ومن يصونه ويحفظه من أي خلل أو تقصير ، مع الفكر الحصيف والمعرفة التامة . ويدعو له بالأمن في عمله والسلامة من الفتن والثورات ، وهو خطاب مقتضب ، ولكنه جامع شامل ، مع اللفظ المنتي والأسلوب المصفي . وله من رسالة في ذم بعض الأشخاص وهجائه (۱): هر رجل يعنف بالنعم عنشف من قد ساءته بمجاورتها ، ويستخف بحقها استخفاف من لا يخف عليه عمد مدلها ، ويقصر في الشكر تقصير من لا يعلم أن الشكر يرتبطها . . فكيف يتسع الصدر للصبر عليه ؟ إن الله لا يخاف الفوت فهو يسمنهله ، وإنه إن مات لم يخرج من سلطان الله جك وعز الى سلطان غره فيعاجله » .

وهذه الكلمات على قصرها من ألذع الهجاء ، وهل هناك شخص تسوؤه النعم سوى هذا الشخص الذى لا يعرف قدرها ، بل إنه يعنف بها عنف عدو غاشم ، و إنه ليستخف بحقوقها استخفاف من ثقل عليه النهوض بها وحملها ، وهو لذلك كله يطرّح الشكر عليها اطراح الجاهل بأن الشكر هوالذى يكفل لها البقاء ، وهو لا يدرى أنه مع طغيانه وبعنه على نعمة ربه سيلتى جزاءه ، إنه يسمنهله ، لأنه لا يعرف أنه لن يخرج حين يموت عن دائرة سلطانه . والكلمات والعبارات مختارة بدقة . وله فى الدعوة إلى يوم أنس من رسالة (٢) :

« لا عُذَّر فى التخلف عنك ، وإن حال الاشتغال بيننا وبينك ، فإن كنت سامحت على العُنْد قبل الاعتذار ، وسبقت إلى فضيلة الاغتفار ، فلا زلت على كل خير دليلا ، وإليه داعيًا ، وبه آمرًا ، وقد التقينا قبل وصول كتابك لقاء أحدث قبطرًا ( دموعًا منهمرة) وهاج شوقيًا ، وأرجو أن تتسع لنا الجمعة بما بخلت به الأيام ، فننال حظًا من محادثتك والأنس بك ».

<sup>(</sup>١) صبح الأعثى القلقشندي ٩/ ٢١٩ . (٢) زهر الآداب ٣/ ٣٦١.

وهو يعترف بأنه مقصر وخليق بالاعتذار لتخلفه عن زيارة صديقه ، ويعتذر بكثرة أعماله ، ويتلطف معه ، فيجعله قبل عذره قبل تقديمه وغفر له تقصيره . وانظر كيف عبل عن مدى تأثرهما عند اللقاء بقوله إنه لقاء أحدث قطراً . ودائمًا لا تفوته الكلمة الموجزة المعبرة أدق تعبير وأقواه . ومن رسالاته عن فضل محبوبته وقد ظن بها الظنون وأنها تعشرت في حبال غيره (١) ;

« أصبحتُ – والله – من أمر فضل فى غرور ، أخادع نفسى بتكذيب العيان ، وأمنيها ما قد حيل دونه . والله إن إرسالى إليها – بعد ماقد لاح من تغيرها – لذل ، وإن عدملى عنها – وفى أمرها شبهه – لعجز ، وإن تصسرى عنها لمن دواعى التلف » .

والقطعة محبوكة العبارات ، وقد عمد فيها إلى بيان حالته النفسية إزاء تغير فضل عليه ، متصوراً ثلاثة مواقف ، فهو إن راسلها كان ذلك ذلاً له وهواناً ما بعده هوان ، وهو إن انصرف عنها ولا يزال مشتبهاً في أمرها لم يتبين بالضبط قطيعتها له كان ذلك عجزاً منه وتقصيراً ، وهو إن أخذ نفسه بالصبر عنها كان ذلك فوق طاقته وأداًى به إلى التلف والهلاك . ودائماً نحس عنده دقة التعبير ، وكأن الكلمات سهام تصيب مرماها . وله فصول بديعة تدور في كتب الأدب من مثل قوله في رسالة لصديق مصوراً مودته (٢) :

« إنى أهديت مودتى إليك رغبة ً ، ورضيت بالقبول منك مثوبة ً ، فصرت بقبولها قاضياً لحق ، ومالكنا لرق ً ، وصرت ُ بالتسرع إلى الهدية والتخير للمثوبة — مُرْتَـهَـنَ اللسان بالرضا ، واليدين بالوفا » .

وانظر تصويره لمودته بأنها هدية أهداها لصاحبه ، ودائمًا تُرَدُ الهدايا ، وهو لا يريد لها ردًّا ولا جزاءً سوى قبول الصديق لها ، ويقول إنك إن قبلتها أصبحت ناهضًا بحق ومالكًا لعبد ، جعل رقعه في يديك وحريته طوع مشيئتك ، وكل ذلك كناية عن مدى إخلاصه في أخوته وصداقته . وهو يصور نفسه ، وقد قدَّم الهدية وتخير جزاءها مودة صديقه بل قبوله لها ، قد أصبح لسانه مرتهناً بحرمتها ويداه مقيدتين بالوفاء لها ونفسه مستعبدة له . ولا تُعرَف بالضبط السنة التي توفي فيها سعيد ، وأكبر

<sup>(</sup>١) الأغانى (طبعة الساسي) ٢١/ ١١٩ . ( ٢ ) جمهرة رسائل العرب ٤ / ٢٩٧ .

الظن أنه عاش إلى أواسط عصر المعتمد ( ٢٥٦ – ٢٧٨ ه) . ولعل فى كل ما قلمنا ما يصور مهارته البيانية فى الرسائل الإخوانية والديوانية ، فقد كان يُعننَى أشد العناية باختيار ألفاظه وتقطيع عباراته حتى لينتهى التقطيع أحيانًا إلى السجع ، كما كان يُعننَى بمعانيه وجلَب ما يروق منها بدقته وطرافته .

٥

## أبو العباس بن ثوابة (١)

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن ثوابة المتوفى عام ۲۷۷ للهجرة، وهو من أسرة أصلها مسيحى ، عملت فى دواوين الخلافة ، منذ أواسط القرن الثالث للهجرة إلى منتصف القرن الرابع . وأول من لمع اسمه منهم محمد بن ثوابة وكان يعمل فى دواوين الدولة ، وهو من ممدوحى البحرى، وكان ابنه جعفريتولى ديوان الرسائل فى أيام عبيد الله بن سليان بن وهب الوزير بأخرة من عصر المعتمد، وقد توفى سنة ٢٨٤ للهجرة ، وخلفه على رياسة هذا الديوان ابنه أحمد بن محمد بن جعفر بن ثوابة ، وسبق أن عرضنا له فى الفصل الماضى وقلنا إنه كان يسجع فى رسائله الديوانية ، وقد توفى سنة ٢١٧ للهجرة . ويبدو أن السجع نما على أيدى هذه الأسرة وكانت عاملاً من عوامل انتشاره فى الكتابتين الديوانية والإخوانية .

وليست بين أيدينا معلومات واضحة عن نشأة أبى العباس بن ثوابة ، ولكن لابد أن أباه وكان يشتغل فى الدواوين أخذه مبكراً بالدرس والتحصيل ، بادئيًا معه من الكتّاب ، ومنتهيئًا به إلى حلقات العلماء فى المساجد ، حتى إذا غزرت ثقافته تحول به إلى الدواوين الرسمية ونراه متألقيًا فيها منذ عصر المهتدى (١٥٥ - ٢٥٦ هـ) ، وما زال نجمه فى صعود حتى اختير لرياسة ديوان الرسائل لأوائل عصر المعتمد . وكانت لا تُعْقَدُ لالمن أثبت كفاءته وعُرفت بلاغته . وكان طبيعيًّا أن تكثر الصلات والمودات بينه و بين سعيد

رسائل العرب ٤/٣٢٣ وما بعدها . ( ٢ ) الأغانى (طبعة الساسى) ٢٠ / ٦٩.

<sup>(1)</sup> انظرنى أبي العباس بن ثوابة الفهرست ص ١٩٣ ومعجم الأدباء ٤/ ١٤٤ وجمهرة

ابن حميد وغيره من كتباب عصره وشعرائه، ولابن الروى فيه مدائح مختلفة ، وكذلك للبحترى ويرُوى له توقيع وقبع به فى قصيدة له ، استمنحه فيها قضاء حاجة على هذا النحو : « مقضية واو أتلفت المال ، وأذهبت الحال ، فقل – رعاك الله – ما شئت منبسطا ، وثيق بما أنا عليه لك مغتبطا ، إن شاء الله تعالى » . ويبدو أنه ظل على ديوان الرسائل حتى تولى إسماعيل بن بلبل الوزارة للمعتمد سنة ٢٦٥ ، وكانت بينهما وحشة شديدة . ودخل عليه أبو العباس ووقف بين يديه ، ثم قال أيها الوزير : (لقد آثرك الله علينا وإن كنا لحاطئين) ، فقال له ابن بلبل : أيها الوزير : (لقد آثرك الله علينا وإن كنا لحاطئين) ، فقال له ابن بلبل : ولاحى بابل وسواد بغداد الغربى ، فضاعف – وزاد – فى الدعاء له ، ويقال إنه ظل على تلك النواحي حتى وفاته .

وأبو العباس أحد كتاب العصر وبلغائه ، وفى أخباره أنه كان شديد العناية بأناقته وبكل ما يتصل بحياته شديد التكلف ، ويضرب الرواة لذلك مثلا بعبارات له شديدة الغرابة ، وأنه قال يوماً وقد استمع إلى حاجم : على بماء الورد أغسل فى من كلام الحاجم . وأثير له عهد طويل إلى أحد الولاة من الموفق ولى عهد المعتمد، ومراً بنا أنه كان الحليفة الحقيقي طوال عصر أخيه ، ولذلك كانت العهود إلى الولاة تصدر عنه ، والعهد يبتدئ على هذا النمط (١) :

وهذا ما عهد به أبو أحمد الموفيّق بالله ولى عهد المسلمين إلى فلان حين ولا الصلاة بأهل كورة الرَّى ودُ نباوند ونواحيها ، والحرب والأحداث فيهما . أمره بتقوى الله وطاعته ، وخشيته ومراقبته ، في سرّه وعلانيته ، وظاهر أمره وباطنه والعمل بما أمر الله به ، والانتهاء عما نمه عنه فيا وافقه وخالفه ، وأرضاه وأسخطه فإنه من يتبقى الله يعقم ، ومن يعتصم به يتهده ، ومن يطعم يتوليه ويتكفه (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) . وأمره أن يملأ قلبه خيفة الله وهيبته والتفويض إليه ، والاعماد عليه ، وأن يجعل كتاب الله عنز وجل له إماميا ، وسننية نبيه صلى الله عليه وسلم مثالا ، فإن فيهما دلالة وتبيانيًا ، وضياء ونوراً وشفاء لله في الصدور وهدي ورحمة للمؤمنين . وأمره أن يكون أول أولية وشفاء الله في الصدور وهدي ورحمة المهومنين . وأمره أن يكون أول

<sup>(</sup>١) جمهرة رسائل العرب ٢٣٤/٤ .

ما يُعننَى به ويقد مه، ويراعيه ويؤثره ، إقامة الصلاة لمواقيتها بإتمام ركوعها وسجودها وأداء فرش الله فيها ، إذ كانت عماد الدين ، وأفضل ما تقرّب به المؤمنون ، وكان مَن أضاعها وقصر في واجبها ، أشد تضييعًا لما سواها من حقوق الله عنز وجلً وفرائضه ودينه وشرائعه (وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) . وأمره أن يُلهم نفسه في كل حال من حالاته وصغير وكبير من أمره ، ذكر الله جل ثناؤه ، وألا يُمسضى أمرا إلا بعد استخارة الله عنز وجل فيه، واستقصائه في ذلك بالذي هوله أرضى ، وعنده أزكى ، فإن العاقبة للتقوى ، وإن أفضل الأمور خيشر ها عاقبة ، وأحمدها منغبّة ، وما التوفيق إلا بالله ، عليه يتوكل المتوكلون » .

وقد استهل أبو العباس بن ثوابة العهد - كما يلاحظ القارئ – بالسجع ، ثم رآه سيطول إذ يمتد نحو ثماني صفحات ، فانصرف عنه مكتفياً بتقطيع العبارات وباصطفائها واصطفاء الألفاظ التي تتألف منها . وقد حاول أن يُسْهَى كل أمر بآية أو كلمة من القرآن تناسبه . وهو يمنْضي في العهد ، فيأمر الوالي بحسن سياسته لأهل عمله وأخنَّذه لهم بالعدل والنَّصَفة وإحقاق الحقوق ، وأن يتخذ مساعديه في إدارة الحكم من أهل العفاف والكفاية ، وأن يقد م أهل الفضل والصلاح والمشايعين ` للدولة ويتخذ منهم مستشاريه ، وأن يقيم الحدود متبعًا لما جاء في محكم التنزيل والسنة النبوية وما نص َّ عليه الفقهاء، وأن يجعل دَ بشرَ أذنه ماقد يكون بينه و بين بعض الرعية من حقد وضغينة ، وأن يقمع أهل الدعارة والفساد بإقامة الحدود عليهم دون إفراط، فإن لكل شيء قدراً، وأن يصرف عنايته إلى أطراف ولايته، وخاصة التي تقابل الأعداء فيسدّ خللها ويرتق فـَــَــُقها ، ويعاجل أى متسرع للفتنة أو الثورة بها . ويطلب إليه أن يراقب التجار ولا يدعهم ينقلون زَاداً ولا عَمَاداً من الأسلحة إلى ديار العدو ، وينزل العقاب بمن يخالف منهم هذا الأمر ، وهو يدلُّ على يقظة الدولة . ويأمره أن يحسن التعاون مع صاحب الخراج وأن يقدم له ما يريد من المساعدين ، حتى يَدرّ الحراج ويكثر حيلابه ، كما يأمره أن يتفقَّد مَن في السجون ، ويُنكثر عَرَّضهم والنظر في أمورهم والأسباب التي حُبُسوا بها ، آخذاً بمشاورة أهل الفقه فيهم . ومن أطرف ما فى العهد أن نراه يأمر الوالى بالأمانة فى

ولايته ، وألا يأخذ أى ضرائب استثنائية من الرعية ، لا بحجة الضيافة ولا بأى حجة أخرى . ومرَّ بنا فى الفصل الأول كيف أن الولاة تحولوا لصوصًا وقُطًاع طرق يختلسون الأموال من الناس دون أى رحمة أو شفقة ، وكأن أبا العباس بن ثوابة يشير إلى ذلك على لسان الموفق إذ يقول للوالى إنه :

«أمره ألا يتقسم على أهل عمله قسمة "بسبب نُزُل (ضيافة) ولا غيره ، مماكان شرار العمال يُوظِفُونه ويقسمونه على أهل أعمالهم ، ويتجنب الطّعمم (وجوه المكاسب) الشائنة ، والمكاسب الرديئة . ويحذر أن يعرض لشيء منها ، أو يطلقه لأحد من كُفاته (معاونيه) فير د عليه من النكير ما هو حرى بتوقيه والتصوّن عنه » . ويعرض في العهد لوظيفة الحسّبة . وكان المحتسب يراقب الأسعار في الأسواق ، ويقوم فيها مقام رجل الشرطة والقاضي معا ولذلك كان يُختار من رجال الفقه والشريعة . فهو يحقق ويحكم ويدين ويرد عن المظلوم الظلم ، ويراجع المكاييل والموازين ، ويعاقب الغاش المخادع ، وفي ذلك يقول عن لسان الموفق لواليه :

وأمره أن يتخير للحسبة على أهل الأسواق وسائر أصحاب الصناعات والبياعات (السلع) في عمله من يُعْرَف بالقصد في مذهبه ، والستنر في نفسه ، والعفاف في طُعمته (وجه مكسبه) واستيفاء الحق فيا يقلده ويستكفنى القيام والعفاف في طُعمته (وجه مكسبه) واستيفاء الحق فيا يقلده ويستكفنى القيام به ، ويتقدم إليه في أخذ كل طبقة من أهل الطبقات التي يقع عمله في الحسبة فيها بتصحيح المعاملة ورَفْع الغيش ، وتجنب كل ما عاد بمضرة على المسلمين أو تحييف (تقص) لهم ، وتعيير (قياس) المكاييل والموازين في سائر عمله ، وإقامتها على الوفاء والعدل ، وختسمها بالرصاص ، وحسمل المبتاعين فيها وغيرهم عليها ، والإشراف على ما يرسمه ، ويتقدم بامتثاله في سائر وجوه الحسبة ، حتى عليها ، والإشراف على ما يرسمه ، ويتقدم بامتثاله في سائر وجوه الحسبة ، حتى لا يخالف شيء منه إلى غيره ، ومعاقبة من عسي أن يتقدم على مخالفته فيه، يترد دعه ، ويعظ من سواه ، فإن الله عنز وجل يقول : (أوفنوا الكيشل ولا تكونوا من المتعسرين وزنوا بالقيسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعشوا في الأرض مفسدين) » .

وهي قطعة طريفة في العهد ، إذ تصوّر أعمال رجال الحسبة في العصر وما كان

يشترطُ فيهم من معرفة بالشريعة وحدودها وأن يكونوا من التقاة أهل الستسر والعفاف حتى لا يتحولوا إلى ذئاب فى الأسواق فارضين على التجار وأصحاب الصناعات هدايا ورشاوى ، من شأنها أن تفسد الذمم فساداً لا حمد له ، وبالتالى تفسد الأسعار والبيع والشراء . ويصور مهمة المحتسب بأنها تصحيح المعاملات بين الناس ورفع الغش والحداع والمراجعة الدائمة لعيار المكاييل والموازين وخم الدقيق منها ختما يدل على صلاحه ، بحيث لا يستعمل سوى الموازين والمكاييل المختومة التى أقراها المحتسب ، وكل من حدثته نفسه بمخالفة ذلك ينبغى أن يُنبزل به المحتسب عقاباً رادعاً . وقد كُتب العهد بدون سجع ، وكان ابن ثوابة يفزع إلى السجع كثيراً ، ولعله لاحظ أنه موجمة للرعية كما جاء فى نهايته ، وأنه ينبغى لذلك أن يكون فى كثيراً ، ولعله لاحظ أنه موجمة للرعية كما جاء فى نهايته ، وأنه ينبغى لذلك أن يكون فى لغة واضحة لا يحد بحبُ السجع بعض معانيها ، ولا يحول بين العوام وتبين مافيها .

وأثرت له رسائل إخوانية كتب ببعضها إلى نفر من الوزراء ، وهو فيها تارة يُكثر من السجع وتارة يتخفَّف منه بل قد يُهسمله تماميًا على نحو ما نجد فى الرسالة التالية التي كتب بها إلى الوزير إسماعيل بن بُلسْبل يهنئه بمصاهرة الموفق ولى عهد المعتمد وفيها يقول (١):

« بلغنى الموزير – أيَّده الله – نعمة والله شكرُها على مقادير الشكر ، كما أرْبَى مقدارُها على مقادير النعمة ، فكان مَنالُها قول إبراهيم بن العباس الصولى :

بنوك \_ غَدًا \_ آلُ النبيِّ ووارثو ال خلافــة والحاوون كِسْرَى وهاشما

وأنا أسأل الله تعالى أن يجعلها موهبة ترتبط ما قبلها ، وتنتظم ما بعدها ، وتصل جلال الشرف ، حتى يكون الوزير – أعزه الله – على سادة الوزراء موفيباً ، ولجميل العادة مستحقاً ، ولجمود العاقبة مُستوجباً ، وأن يُلسس أولياءه من هذه الحلك الغالية ما يكون لهم ذكراً باقيباً وشرفاً مخللًا " .

والرسالة تخلو من السجع ، ولكنها تحوى الكثير من المهارة الفنية ، وخاصة في تقطيع الحمل وتقابلها واستيفاء معانيها ، على نحوما ينضح في العبارتين الأوليين

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٤ / ١٥٧ .

منها ، واقتبس فيها بيبتاً لإبراهيم بن العباس الصولى شديد الصلة بما تريد الرسالة أن تؤديه من معان . ويعشبه بعبارات مقطعة متقابلة ، وكأنما الكلمات تتشابك بالأيدى ، فقد كان يعرف كيف يضم اللفق إلى اللفق والنظير إلى النظير ، بحيث تهاسك الكلمات وكأنها في بناء متراص . وأشرنا في الفصل السابق إلى إنكار إبراهيم بن المدبر في رسالته العذراء التي وجعه بها إلى الكتباب أن يقواوا في رسائلهم : «جعلت فداك » وإنما أنكر العبارة لاشتراك معناها كما يقول واحتمالها أن تكون فداء من الشر ، ويقول إن كتباب العسكر ( الجيش ) وعوامهم فلماء من الخير أو فداء من الشر ، ويقول إن كتباب العسكر ( الجيش ) وعوامهم أواهوا بهذه اللفظة ، حتى استعملوها في جميع محاوراتهم وجعلوها د أبهم في مخاطبة الشريف والوضيع والكبير والصغير . وكأنما صكر أبو العباس بن ثوابة عن روح الشريف والوضيع والكبير والصغير . وكأنما صكر أبو العباس بن ثوابة عن روح هذا النقد ، إذ كتب إلى الوزير عبيد الله بن سليان رسالة خالية من قولهم : هذا النقد ، إذ كتب إلى الوزير عبيد الله بن مليان رسالة خالية من قولهم : ثانية ، يصور فيها نقد إبراهيم بن المدبر السالف ، وفيها يقول (١) :

(الله يعلم - وكنى به عليماً - لقد أردت مكاتبتك بالتفدية ، فرأيت عيباً أن أفديك بنفس لابد لها من الفناء ، ولا سبيل لها إلى البقاء ، ومن أظهر لك شيئاً يُضمر خلافه فقد غش ، والأمر إذا كانت الضرورة توجبه ، وتحقق أنه ملك لا يتحقق ، وعطاء لا يتحصل ، لم يجز أن يخاطب به مثلك ، وإن كان عند قوم نهاية من نهايات التعظيم ، ودليلا من دلالات الاجتهاد ، وطريقاً من طرق التقرب » .

وقد التمس أبو العباس بن ثوابة لإنكار التفدية علة أخرى غير علة ابن المدبر، لعلها أكثر منها تعبيراً عما أصاب النوق الأدبى في العصر من رقة بالغة عند بعض الكتاب، حتى لتؤذيه الكتابة بالتفدية بنفس فانية غير باقية، وهو إفراط في الحس" والشعور والرقية والدمائة. وبذلك نفهم عبارة أبى العباس السابقة حين استمع إلى كلام حاجم، فقال: على بماء الورد أغسل في من كلام الحاجم، وكأن سماع الكلام الذي لا يعجبه لا يؤذي أذنه فحسب، بل يؤذي فه، وإنه لإيذاء غريب، ولكن لا غرابة أن يصدر من أبى العباس، فقد كان يتكلف

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ٣/ ١٦ وجمهرة رسائل العرب ٤/ ٣٣٢ .

الدماثة والحس الفرط والشعور الحاد. وله من فكصل فى رسالة كتب بها إلى نفس الوزير عبيد الله بن سلمان ، يقول فيه (١):

لا لم يُوْتَ الوزير من عدم فضيلة ، ولم أوت من عدم وسيلة ، وغُللَة ُ (حرارة ) الصّادى (العطشان) تأبى له انتظار الوارد ، وتُعبل عن تأمل ما بين الغله ير والوادى ، ولم أزل أترقب أن يمُخْطرنى بباله ، ترقب الصائم لفطره ، وأنتظره انتظار السارى لفجره ، إلى أن برح (انكشف) الحفاء وكشف الغطاء ، وشمّت الأعداء ، وإن فى تخلفى وتقد م المقصرين لآية للمتوسّمين ، والحمد لله رب العالمين » .

والفصلُ مكتوبٌ بكل دقة ، فالوزير لم ينسه نقصًا فيه إذ اكتملت فضائله وأوفت على الغاية ، وهو لم يُـوُّت من نقص ، فبلاغته ذائعة معروفة يعرفها القصيّ والداني ، وإذن فليبحث عن علة ، ويقول إن الحرارة المشتعلة في صدر العطشان تدفعه إلى عدم الانتظار لما قد يرد عليه ، وتُعنجله عن النظر فيما بين الغدير والوادى من خيرات ومياه وطيبات. ويمضى فيقول إنه كان يترقب إقباله ترقب الصائم الحائع لفطره والسارى بالليل الداجي لفجره ، غير أن أضواء الصباح العابس تفكَّتت من الأفق ، فاتضح الخفاء وانكشف الغطاء وأن الوزير لن يشمله برعايته ، وشمت الأعداء . وكأنما يعاتب عبيد الله بكل ذلك عتاباً رفيقاً وهو يختمه بقوله إنه أصبح في عداد المتخلفين ، بينما تقدَّمت في رحاب الوزير كثرةً" من المقصّرين الذين لا يبلغون شأوه ، ويقول إن في ذلك لآية للناظرين ، ولا ينسى حمد الله رب العالمين الذي لا يُحمَّدُ في مكروه سواه . والعبارات في الفصل متسقة اتساقًا وثيقًا، إذ لاءم أبو العباس بينها بقسطاس دقيق، ونحس النسجامًا بين الكلمات منذ العبارتين الأوليين ، وهو انسجام انتهى بهما إلى أن تصبحا سجعتين . ويضيف إلى ذلك في العبارتين التاليتين مادة تصويرية طريفة ، حتى إذا سُـوَّاهما تلاهما بعبارات يلتحم فيها السجع والتصوير معاً . وبذلك يَسِلْغ أبو العباس بن ثوابة صاحب الدماثة المفرطة والرقة المتناهية كل ماكان ينتظر له من تأنق في التعبير الأدبي ، إذ يتحول عنده إلى زخرف خالص، زخرف يحمل كل ما يريد من وَشْي السجع ووشي الصور النادرة . وله من جواب عن تعزية(٢) :

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٤٧/٤ . (١) جمهرة رسائل العرب ص ٣٣٣ .

« وصل كتابك بالتعزية عن أخى ، وقد جلسَّتْ مصيبتي به وعظمت ، فنكأت (جرحت) القلب ، وهلدَّت الركن ، وأذهبت القوة ، ونغصت العيش ، وأزْرَت بالأمل . فعند الله أحتسبه ، وإياه أسأل تفضلا عليه ، وصفحاً عنه ، وتغمداً (غفراناً) لذنوبه ، وصبَراً على حادث قضائه فيه ، واستعداداً للموت وتأهباً له ، فإنه ملَصْرَع لا بد منه ، ومورد لا متحيص عنه » .

والانسجام واضح بين الكلمات والعبارات ، فقد صور حزنه على أخيه بجمل متناسقة ، ولا شك فى أنه بذل جهداً عنيفاً فى اجتلابها ووضعها متلاحقة ، وكل جملة تضيف خطاً إلى لوحة الحزن السوداء ، فعبارة تحمل جرح القلب ، وثانية تحمل انهداد الركن ، وثالثة تحمل ذهاب القوة ، ورابعة تحمل تسغص العيش ، وخامسة تحمل الإزراء بالأمل . ويتجه إلى الله بجمل مماثلة يدعو فيها لأخيه ولنفسه أما أخوه فيدعو له بالتفضل عليه والصفح عنه ، والغفران لذنوبه ، ثلاث دعوات ويقابلها لنفسه ثلاث أيضاً : الصبر على حادث القضاء ، والاستعداد للموت بالعمل الصالح ، والتأهب له . وهكذا كل عبارة وكل كلمة كأنما توضع بميزان دقيق يزنها فى عبارتها ، ويزن عبارتها بالقياس إلى قرينتها أو قرائنها . ويذكر صاحب يزنها فى عبارتها ، ويزن عبارتها بالقياس إلى قرينتها أو قرائنها . ويذكر صاحب يترضاه بهدية نفيسة فرد ها وقال لحاملها قل لأبى العباس : قد أسلفتكم إساءة فلا يجوز معها قبول صلتكم ، فكتب إليه :

و أما الإساءة فعفورة ، والمعذرة مشكورة ، والحسنات يُدُ هبن السيئات ، وما يأسوُ (يداوى) جراحك مثل يدك ، وقد رددت إليك ما رددته على ، وأضعفته ، فإن تلافيت ما فرَط منك أثبنا وشكرنا ، وإن لم تفعل احتمالنا

فقيل البحترى ما بعث به ووعد أبا العباس أن يأتيه ثناؤه ومديحه. والكلمات التي كتب بها إلى البحترى تحمل نفس خصائصه من وزن الكلام بقسطاس، وجعله القسطاس هذه المرة يلائم أشد الملاءمة بين العبارات ، فإذا هي تأخذ صورة سجع خالص ، وهو سجع حافل بالعذوبة . ولا نبالغ إذا قلنا إن أبا العباس كان أحد من أعد وا بقوة في القرن الثالث الهجرى لشيوع السجع وانتشاره .

## خساتمة

هذا الجزء خاصٌّ بتاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني ، وقد بدأته بالحديث عن الحياة السياسية وما حدث فيها من تحول خطير ؟ إذ غرب نجم الفرس ولم يعد لهم شيء من السلطان والنفوذ ، فقد أصبح النفوذ كله والسلطان كله بيد الجند الأتراك وقوادهم، وكانوا بدوا رُحَّلاً ، لاعلم لهم بصناعة ولا بزراعة ولا بتجارة ، ولا بفنون ولا بآداب ، ولا بنظم ملك وسياسة ، وكانوا قد قبضوا على زمام الحكم في أواخر العصر السابق ، وظلوا مسيطرين عليه طوال هذا العصر . وعبثًا حاول المتوكل التخلص منهم ، ولكنهم ظفروا به وقتلوه ، وولوا مكانه المنتصر ، ومضوا يولّـون ويعزلون ويقتلون فى الحلفاء، وزادوا عنفهم بهم بأخرة من العصر، فكانوا يسملون أعينهم . وطبيعي أن تتدهور الحلافة ، وزاد في تدهورها انغماس الحلفاء في اللهو والترف واشتداد سفههم ، إذ مضوا يبنون القصور بالأموال الطائلة ، غير مفكرين في خزائن الدولة ولا فيا ينبغي أن تُنْفَتَق فيه الضرائب من مرافق الشعب ومصالحه وإعداد الجيوش بالعتاد المادى والحربى . وفسد الحكم فساداً لا حدًّ له فقد تحول الوزراء إلى لصوص ينهبون أموال الدولة، وتؤخذ منهم الملايين ويصادر ون ولا رادع ولا زاجر ، والشعب يقاسي كل صنوف البؤس والشقاء . وتشبّ ثورة الزنج في البصرة وتظل أربعة عشر عاماً ، وتشبّ ثورات القرامطة وتظل سنوات متطاولة ويُتُقْضَى عليها في العراق والشام ، ولكن تظل منها شعبة في البحرين ، تهدّد الدولة وتكلفها كثيراً من الأموال والرجال حتى نهاية العصر . وتكاثرت الأحداث ، وكان من أهمها إعلاء الدولة لأهل السنة على المعتزلة ووقف القول بخلق القرآن وامتحان الفقهاء فيه . وكانت الغزوات الصيفية للروم البيزنطيين لا تزال ذاهبة آيبة ، وتكاثرت ثورات العلويين في الكوفة وطبرستان ، وثار الصفاريون في سجستان وكرمان وفارس ، واستسلموا آخر الأمر . ولا نصل إلى أواخر العصر ، حتى يتغلب كثير من الحكام على ولاياتهم ، وكأن ذلك كان إيذانًا بالنتهاء هذا العصر وانتهاء

الحكم التركى معه ، إذ استولى بنو بويه الفرس على بغداد ، وصار لهم السلطان فيها والصولحان .

وكان المجتمع العباسي يتألف من ثلاث طبقات : طبقة تنعم بكل أسباب الترف والنعيم ، وهي طبقة الحلفاء والوزراء والأمراء وكبار موظى الدولة وأصحاب الإقطاعات ورءوس التجار . وطبقة وسطى ، معيشتها بين الترف والشظف وهي طبقة رجال الجيش وصغار الموظفين ومتوسطى الدخل من التجار والصناع. وطبقة دنيا، معيشتها بؤس وضنك وإعسار ، وهي الطبقة العامة من الزّراع وأصحاب الحرف الصغيرة والرقيق . ومن يطلع على ما كان يُنتْفَـقُ حينتُذ في قصورالخلفاء والوزراء يمُخَيَّلُ إليه أنه يقرأ فى أقاصيص ألف ليلة وليلة ، إذ يبلغ ما كان يُشْفَقُ على المطابخ أحياناً ثلاثين ألف دينار شهريًّا، أما القصر فكان يبلغ ما ينفق عليه أحيانًا مليونين ونصفًا، والقصور الباذخة تشيَّد، والشعب يكدح ويتصبَّب من جبينه العرق ليصبح ما يملكه وزير أكثر من عشرة ملايين دينار ، ولكل وزير حرسه الذي يزيد عن المئات على حين يزيد حرس الحايفة عن الآلاف. وكان كثير من أهل الطبقة الوسطى تسيل إليهم من هذا الترف وأمواله سيول ، وخاصة الأطباء والمغنين والمترجمين والشعراء ، أما الطبقة الدنيا فكانت مع بؤسها تسبتر منها الأموال بكل الطرق ، واضطرُّ كثيرون منها إلى أن يصبحوا قمَّرَّادين وحوَّانين ومتسوِّلين بطرق شتى . وكان أهل الذمة يعامللُون معاملة سمحة ، وكان كثير من النصارى يعملون في البيارستانات أطباء وفي الدواوين كُنتَّاباً . وكان قصر الخلافة كثيراً ما يتحول إلى مقصف كبيم للهو والغناء ، ولم يتوقف فيه البذخ والترف طوال العصر . وكان الرجال والنساء حُميعًا يبالغون في الأناقة : الأناقة في الملبس وكل ما يتصل به من طيب وعطر . وتفننوا في المطاعم إلى غير حدكما تفننوا في الحلواء وفي الشراب . وعُنوا بالسمر والمنادمة وضروب كثيرة من الملاهي. وكان الرقيق\_ وخاصة رقيق الجواري\_ يملأ الدور والقصور ، وكانت النخاسة قائمة على ساق ، وكانت دورها في الكرخ وغير الكرخ تكتظ بالقيان . ولم يُعن المجتمع العباسي بفن كما عُني بالغناء والموسيقي وكانت فيهما مدرستان : محافظة ومجددة ، وكانت المدرسة المحافظة أكثر أنصاراً . وأثمَّر الجواري حينلذ آثاراً كبيرة في شيوع الظرف والرقة واللطف. وظلت موجة المجون والشعوبية والزندقة حاديّة في العصر، وكانت ضاحية الكرخ والبساتين والأديرة تمتلىء بحانات الحمر، وكان الناس يقصفون و يمرحون في أعياد الإسلام والمسيحية والمجوس. وكانت نار الشعوبية لا تزال مُتقدة، وصبّ عليها الجاحظ وابن قتيبة مياها كادت تطفئها إلا قليلا، ولذلك قلما نسمع بها بعد هذا العصر إنما نسمع عن الإلحاد والزندقة، ومن رءوس الزنادقة الملحدين في العصر ابن الرّاونديّ ومحمد بن زكريا الرازى. ولم يكن هذا كله الصوت القويّ في الأمة، إنما كان الصوت القوى هو الانصراف عن الحيون وكل ما يتبعه من إثم والعكوف على الدين الحنيف والاستماع الوعاظه والالتفاف حول عبّاده ونسّاكه، وهيأ ذلك لاتساع حركة التصوف، وكانت قد بدأت مع أواخر القرن الثاني الهجري ولكنها تأخذ حقياً في الازدهار بهذا العصر، إذ أتبح لها أعلام "أرسوها، بحيث أصبحت لها قواعد وأصول ثابتة.

ونشطت الحياة العقلية نشاطًا واسعاً ، وكانت المساجد أشبه بجامعات حرة ، والطلاب يفدون عليها من كل صوب متحواين من حلتة إلى حلقة ناهلين ما يشاءون من العلوم اللغوية والشرعية والكلامية. وقامت بجوار المساجد دكاكين الوراقين التي كانت تحفل بكتب العلماء من كل صنف وبما تُرجم من علوم الأواثل وثقافات اليونان والفرس والهند . وتأسست مكتبات كثيرة منها ماكان عاماً مثل خزانة الحكمة ، ومنها ما كان خاصاً لبعض الأفراد . وتُرْوَى أقاصيص كثيرة عن شغف الناس بالعــــلم ورحلتهم في سبيلــــه وانقضاضهم - حتى العامة منهم - عليه انقضاض الأسد على فريسته ، ولعل ذلك ما جعل الجاحظ وابن قتيبة يحاولان تقريب الثقافة إلى الشعب، حتى يتزوَّد منها بطرق يسيرة سهلة . ويظل نقل الثقافات الأجنبية وخاصة الثقافة اليونانية محتدمًا ، ويتطور النقل من النقل ألحرفي إلى نقل معانى الفيقير بحيث تصبح صياغة الكتب المرجمة ناصعة شديدة النصوع . ونهضت العلوم الطبيعية والطبية حينئذ نهضة واسعة، وليس ذلك فحسب ، فقد أصبح للعرب بدورهم فلاسفة نابهون مثل الكندى فى أوائل العصر والفارابي في أواخره . وتزدهر العلوم اللغوية والنحوية ، فتُشْمَرَحُ النصوص القديمة شروحاً موسنَّعة ، وتوضَّعُ بعض المعاجم ، وينشط تلامذة المدرستين البصرية والكوفية في النحو، وتنشأ المدرسة البغدادية . وتكثر حينئذ المباحث البلاغية

فى بيئات اللغويين المحافظين والمترجمين والمتفلسفة المجددين والمعتزلة المعتدلين ، ويتم الفلب للأخيرين ، ويكتب ابن المعتز كتابه الطريف « البديع » ويخطو النقد خطوات نحو تقنين مبادئه ، ويشاطر فيه الجاحظ مشاطرة قوية يتأثره فيها ابن قتيبة ، ويسُصدر قدامة كتابه « نقد الشعر » . وتنشط الكتابة التاريخية فى السيرة النبوية وفى تاريخ الأمم والدول وتاريخ المدن وسير الرجال وتراجم الشعراء . وينهض علم القراءات ويفرض ابن مجاهد القراء السبعة المشهورين على العالم العربى الذى ارتضى ما أدى فى ذلك من جهد علمى خصب . ونهض التفسير بدوره على يد أهل السنة والمعتزلة والصوفية ، وبالمثل نهض تدوين الحديث ، ووُضعت فيه كتب الصحاح الستة . وظلت المراسات الفقهية مزدهرة ، وظهرت فيها مذاهب صغرى أهمها مذهب وظلت المراسات الفقهية مزدهرة ، وظهرت فيها مذاهب صغرى أهمها مذهب عصر دولة الموحدين . وعلى الرغم من إعلاء الدولة لأهل السنة على المعتزلة ظل لهم عصر دولة الموحدين . وعلى الرغم من إعلاء الدولة لأهل السنة على المعتزلة قاراء نشاطهم ، وظهر بينهم أئمة مرموقون على رأسهم أبو على الجُسبَّائى وابنه أبو هاشم ، وتفرع حينئذ من الاعتزال المذهب الأشعرى الذى يتوسط بين آراء المعتزلة وآراء ألم السنة ، والذى كتُب له الانتشار فى العالم الإسلامى .

ويظل الشعر نشاطه وازدهاره، ويظل اللغويون يقد من الشعراء دراسات بمكنهم من إتقان العربية على خير وجه والوقوف على كثير من أسرارها التركيبية والموسيقية ، ودعم هذا الوقوف مباحث النقاد والبلاغيين وملاحظاتهم على الحصائص الجمالية للبيانالعربي. وأخذت تنشأ عربية موليدة ولكنها لم تمبر على السنة الشعراء ولا أدخلت على أساليبهم شيئا من الضيم ، إذ كانوا يتمثلون العربية بخصائصها الجمالية والموسيقية تمثلا تاميا . وتعمق الشعراء الثقافات الأجنبية والمباحث الفلسفية ، مما جعل عقولهم تحفل بذخائر خصبة من الأفكار الدقيقة والتقسيات الطريفة والبعد في الحيال إلى درجة الوهم وكثرة التوليدات العقلية ، وحتى البحترى الذى اشتهر بمحافظته على أصول الصياغة الموروثة للشعر العربي يمسه حظ من الثقافات المعاصرة . وكان حظ ابن الرومى وافرا ، ولذلك كثرت عنده العلل والأقيسة والأخيلة وكان حظ ابن الرومى وافرا ، ولذلك كثرت عنده العلل والأقيسة والأخيلة المبتكرة والقدرة على مدح الشيء وذمه . وظل الشعراء يبالغون في مديح الحلية ، السبغون عليهم صفات قدسية ، وسجيلوا في مدائحهم البطولات الحربية ،

واحتفظوا فيها أحياناً بوصف الأطلال نافذين إلى خواطر بديعة . وظلوا يستطردون إلى وصف الصحراء، واتسعوا في وصف الربيع والطبيعة الحضرية والأعياد وملاهيها. ونشط الهجاء ، وكانوا يعمدون فيه إلى التهوين والتحقير ، ونفذ فيه ابن الرومي إلى نوع جديد من الهجاء الساخر . وظل الفخر نشطاً ، واحتدم الرثاء ، وتفجُّعوا على أبنائهم تفجعًا مريرًا، كما تفجعوا على البصرة حين هوت تحت أقدام الزنج . ولابن العلاَّف مرثية في هير " تُعلَدُ " من عيون الرثاء ودُرَره . وصوَّدوا في عتابهم واعتذاراتهم رقة أهل الحضر ودماثتهم . وظل للغزل ازدهاره سواء الغزل العفيف الطاهر أو الغزل المادي الماجن ، ونفذوا فيه إلى كثير من دقائق المعاني والأخيلة ، ولكثيرين منهم خمريات تطفح بالمتاع الآثم . ونشط شعر الزهد نشاطاً واسعًا . وأكثروا من التهاني والتراسل بالأشعار مع الهدايا، وللبحتري وصف رائع لإيوان كسرى . ولهم أشعار كثيرة في وصف قصور الخلفاء وبذخهم في البناء ، وأكثروا من وصف الطبيعة والورود والرياحين، كما أكثر وا من وصف الوحش والصيد وكلابه والأطعمة على اختلاف ألوانها والملاهي ، وفيَسيَحوا للشكوي من الزمن واوصف الأخلاق ولشعر التصوف والشعر التعليمي على نحو ما يلاحكظ عند ابن الجهم وابن المعتز في نظمهما للتاريخ ، وعند ابن دُرَيد في نظمه للمعارف اللغوية . وأعلام الشعراء في العصر على بن الجهُّم والبُحثري وابن الروم وابن المعتز والصَّنَّـوْبُسَرِيٌّ ، فأما ابن الجهم فقرشي الأصل وُلد ونشأ ببغداد ، وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة، فمدح المعتصم والواثق ويتخذه المتوكل جليسًا ونديمًا بينما يدّبج فيه المدائحوالأشعار وقد اندفع وراء المتوكل في الهجوم على المعتزلة والعلويين والنصاري، فتكاثر خصومه، وسعوا به عند المتوكل فأمر بحبسه عاميًا، ثم نفاه إلى خراسان. وعاد منها إلى بغداد ثم رأى الاشتراك في نضال البيزنطيين ، ولكنه قُتل دون غايته . وأروع أشعاره

الكوارث والمحن أن تمس نفسه . وكان البحترى عربيًا شاميًا من طبيء ، سال الشعر على لسانه مبكراً ، وفي حلب تعرّف بفتاة تسميًى علمُوة ، ظلت لا تَبسُرَحُ ذاكرته ، ولتى في حمص أبا تمام حامل لواء الشعر في عصره غير مدافع ، واستمع إلى شعر الفتى الناشى ،

ما نظمه في الاستعطاف وليالي الأنس بالكرُّخ، وأكثرها توهجاً تصويره لصلابة

نفسه حين سُجِينَ وصِّلييَ نار النَّفْي ، وكأنما كان صخرة عاتبة لا تستطيع

فشجاً عنى ، وأهداه بعض نصائح كان لها أثر بعيد في شعره . وقد عكف البحترى على شعر هذا الشاعر الكبير يدرسه ويته شله . وقداً مه أبو تمام إلى ممدوحيه ، ونزل سامراء وأصبح شاعر البلاط الرسمى من عهد المتوكل إلى عهد المعتمد . ولم يكد يترك وزيراً ولا موظفاً كبيراً ولا أميراً ولا والياً إلا صاغ فيه مديحه . وهو ممن يمثلون النزعة المحافظة في عصره ، ويعد بحق أستاذ الفن الموسيقي في الشعر العربي ، ومن روائع وكأنما وقف على جميع أسراره ودقائقه ، وأكثر شعره في المديح ، ومن روائع مدائحه مدحته لأحمد بن دينار وفيها صور معركة بحرية بقيادته د مسر فيها الأسطول البيزنطي . ولم يكن بارعاً في الهجاء ، وله فخر ضعيف . ومراثيه قوية ، وله غزل يترقرق فيه الوجد كما يترقرق الماء في الغصن ، وكان ماهراً في وصف مظاهر العران والحسارة والطبيعة .

وكان ابن الروى يونانى الأصل ولد ونشأ ببغسداد ، وكانت ملكاته خصبة أروع ما يكون الحصب، وكان شديد الحساسية إلى درجة التطير ، وتروق عنه ، عنه فيه أقاصيص كثيرة . وكان يتشيع ، ولعل ذلك ما جعل كثيرين يزور ون عنه ، كما جعل أبواب الحلفاء والوزراء تُعلَّم تن دونه ، وويش لل لن كان يهجوه . وتترد ق ديوانه أسماء ممدوحين كثيرين وكذلك أسماء كثيرات من الجوارى والقيان ، واستطاع مملكاته الحصبة أن ينفذ إلى لون ساخر جديد في الهجاء كما أسلفنا ، وله مراث تفيض بالحسرات واللوعات ، وعتابه لأبى القاسم التوزي وحواره مع هساته من أطرف ما نظمه شعراء العربية ، وله في الغزل معان وأخيلة نادرة وكان ينشغن بالطبيعة وله فيها أشعار رائعة ، وهو يكثر من وصف عالس الأنس وألوان الطعام ، وله أشعار بديعة في الزهد .

وكل الشعراء السالفين من أبناء الشعب ، أما عبد الله بن المعتز فكان أبوه ابن الحليفة المتوكل وظل فى الحلافة نحو ثلاثة أعوام ، وقتله الترك ونفوا أمه قبيحة وابنه عبد الله إلى مكة ، وأعادهما المعتمد إلى سامراء وفيها مضى عبد الله ينهل من كل الثقافات ، وله مصنفات مختلفة أهمها كتابه البديع ، وكان يحسن الضرب على الآلات الموسيقية ، وله أصوات حملتها العصور بعده ، وله مدانع محتلفة فى عميه المعتمد والموفق وفى المعتضد وابنه المكتنى . وكانت مأساته فى مدانع محتلفة فى عميه المعتمد والموفق وفى المعتضد وابنه المكتنى . وكانت مأساته فى أبيه وجدة تصرفه عن التفكير فى الحلافة ، ولكن حدث أن تولاها المقتدر وهو

غلام ، وتُنجِمْع طائفة كبيرة من رجال الدولة على خلاعه والبيعة لابن المعتز ، ويكون فى ذلك حتَفه . وآثار بيئته المترفة واضحة فى أشعاره ، وخير مدائحه ومراثيه ما نظمه فى ابن عمه وصديقه المعتضد ، وله فخر كثير وفيه يلوَّح من حين إلى حين فى وجوه العلويين ، بأن أسرته أحق منهم بميراث الحلافة. وله أشعار كثيرة فى الغزل واللهو والحمر وذم الصبوح ، وتكثر فى شعره التشبيهات والاستعارات كما يكثر وصف الصيد وكلايه وآلاته .

وكان الصّنوبرى من أهل أنطاكية ، ولكنه نشأ وتربتًى في حلب ، وعاش حياته بها إلا فترات كان يترد د فيها على الموصل . وأكثر من المديح ، وكان شيعيًّا ، وهو لا يعَلُو في تشيعه ، وانعقدت صداقة بينه وبين كشاجم مواطنه الذي ينزل منه منزلة التلميذ من أستاذه . وفي أشعاره عناية واضحة بصناعتها ونثر فنون البديع فيها ، وله مدائح كثيرة ، وأروع مراثيه بكاؤه على آل البيت وتفجعه على ابنته ليلى ، وله غزل في فتاة مسيحية . ويكثر من وصف الحمر ، وله أشعار في الزهد ، وأهم موضوع شغله واشتهر به وصف الطبيعة حتى ضرب المثل بروضياته ، وله غناء كثير بالثلجيات ، ويعتد فاتح هذا الباب في العربية ، وله أشعار بديعة في وصف الديك والصيد والهر والجر والجر ذان ، مما يشهد بملكته التصويرية الدقيقة .

وتكاثر شعراء السياسة والمديح والهجاء في العصر ، وفي مقدمتهم شعراء الحلفاء العباسيين ، إذ كانت أموال الدولة بأيديهم ، فكثر مدًا -هم حتى بين الشيعة ، ولكل خليفة شعراؤه الذين أشادوا به وبأحقية بيته في ميراث الحلافة ، ومن أهمهم مروان بن أبي الجنوب وعلى بن يحيى المنجم وأبو بكر الصولى ، أما مروان فكان يسير سيرة جدّه مروان بن أبي حفصة في الطعن على البيت العلوى ، مما جعل المتوكل يغمره بعطاياه ، وكان يعيني مثل جدّه بصقل أشعاره . وكان على بن يحيى المنجم من أصل فارسى ، وهو مثال للنديم المثقيّف ثقافة واسعة ، وله شعر كثير في مديح الحلفاء والوزراء وفي تصوير سمو نفسه . وكان أبو بكر الصولى التركى الأصل من بيت علم وكتابة ، وفتحت له ثقافته الواسعة ومهارته في لعبة الشيّطرنج أبواب القصور العباسية منذ خلافة المعتضد ، وخير مدائحه ما نظمه في الحليفة الراضى ، وله غزل رقيق كثير . وكان شعراء البيت العلوى يقفون مدافعين منافحين عنه ، وأهمهم رقيق كثير . وكان شعراء البيت العلوى يقفون مدافعين منافحين عنه ، وأهمهم

في العصر محمد بن صالح العلوى والحيماني والمفجمَّع البصري، وكان محمد بن صالح قد ثار بالحجاز ، وزَجَّ به المتوكل في غياهب السجون ، ثم عفا عنه وعاش في سامرًاء يمدحه ، وله أشعار طريفة في زوجه وفي بعض أصدقائه . وكان الحمَّاني نقيب العلويين في الكوفة وله مراث كثيرة ليحيى بن عمر العلوى يبكيه فيها بكاء حارًّا . وكان المفجَّع شيعيًّا إماميًّا ، وكان يُكثّر من مديح على وأبنائه . وكثرت الثورات السياسية في العصر ، وكان بعض الثوار شاعراً مثل صاحب الزنج فله أشعار تدور في كتب التاريخ والأدب، ومثله يحيي بن زَكُرْوَيْه القرمطي الثائر بالشام وأبوطاهر الجنبَّابي صاحب الأحساء والبحرين. وأهم شعراء الثورات محمد بن البعيث وبكر بن عبد العزيز بن أبى دُلف، أما ابن البعيث فثار بأذربيجان ، واستطاع حين أتى به أسيراً إلى المتوكل أن يستل عضبه بشعره فيعفو عنه . وأما حفيد ألى دلف فثار بأعمال الجبل بين همذان وأصفهان ، وله أشعار مختلفة يتهدُّد بها قواد المعتضد وينذرهم — إن هاجموه — إنذارات خطيرة . ويَكَشُرُ كَثْرَة مفرطة شعراءٌ الوزراء والولاة والقواد ، وفي مقدمتهم أبو على البصير وابن أبي طاهر وابن دريد ، ولأولهم مدائح كثيرة فى الفتح بن خاقان واه مداعبات ومعان طريفة فى الغزل وفقد بصره وشيخوخته . ولابن أبي طاهر مدائح كثيرة في الوزراء ، وله أهاج لاذعة . واشتهر ابن دريد بمدائحه لابن ميكال والى الأهواز ، وخاصة بمقصورته فيه وقد شُرحت مراراً وتكراراً. وحمد في العصر الهجاء القبلي ، وظل الهجاء الشخصي محتدماً ، ومن أكبر الهجاً ثين في العصر الصَّيْسُمري ، وخبره مع المتوكل والبحتري مشهور . وأشد إيلامًا ووَخْزاً منه في الهجاء الحمدوني ، وقد دارت على كل لسان في عصره أهاجيه في طيلسان ابن حرب وشاة سعيد بن أحمد. وهــَجـَّاء العصر غير منازَع ابن بـَسَّام ، وله فى أبيه أهاج كثيرة ، ولم يكد يترك خليفة ولا وزيراً ولا أميراً ولا كبيراً في عصره دون أن يـَكُـُوبِيـه بميسم هجائه .

ويكثر شعراء الغزل وشاعراته ، ويظل الغزل العفيف حياً حياة خصبة بجوار الغزل المادى الصريح ، ويكثر الناظمون للغزل من كل الأوساط ، وكثيرات من الجوارى فى العصر كن يَنشظمشَهُ ويتقن فظمه ، وأشهر شعراء الغزل حينئذ خالد ابن يزيد الكاتب ومحمد بن داود الظاهرى وفضل الشاعرة وكان خالد كاتباً فى الدواوين ، وله رقائق غزلية كثيرة يصور فيها حباً ظامئاً لا يروى أبداً ، أما

محمد بن داود فكان فقيهاً ظاهريًّا وغزله أفلاطوني نتى طاهر ، وكانت فضل من مولَّدات البصرة ، وهي أشعر الجواري في عصرها ، ولها معاتبات ومراسلات كثيرة مع سعيد بن حميد . وكان كثير من الشعراء ينغمس في اللهو والحجون ، وكانوا يترافقون في الديارات وفي الحانات وفي دور النخبَّاسين ومن أكثرهم خلاعة ومجوزاً الحسين بن الضحاك وأبو الشِّبْل البُرْجميّ وعبد الله بن العباس بن الفضل ابن الربيع . ونادم الحسين غير خليفة ، وهو فارسى الأصل ، وتَشْيعُ في غزلياته وخمرياته عذوبة مفرطة ، ولا يلحقه أبو الشبـْل في تلك العذوبة ولا في خفة روحه . وكان عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع يُسرُف في الخلاعة والحجون ، وله أشعار في نصرانية هام بها هياماً شديداً ، وشعره مثل شعر الحسين بن الضحاك وافر الموسيقي . وكان يقابل شعراء الخمر والمجون شعراء ُ الزهد والتصوف ، وكانوا أقرب منهم إلى قلوب العامة التي كانت تعيش على شظف العيش وتعرف ربُّها وتتقيه فى السر والعلن ، ويتغنَّى كثيرون بأشعار زاهدة ، ويتكاثر المتصوفة ويتكاثر شعرهم في المحبة الإلهية والفناء في الذات العلية . ويظهر الحلاج الذي تمثل في نفسه الحقيقة الإلهية ، مع إيمانه بتنزيه الله واتحاد الناسوت وهو الروح الإنساني في اللاهوت وهو الروح الإلهي على نحو ما يصوّر ذلك كتابه الطواسين وما فيه من حديث عن هذا الاتحاد، وهو أول من أعداً لفكرة الحقيقة المحمدية وأن الأديان جميعاً تؤدّى إلى الله جَلَّ جلاله . وكان الشبُّليِّ الصوفي لا يغلو غلوه ، إذ كان تصوفه سُنيتًا ، مما جعله ينحى عن نفسه أفكار الاتحاد والشهود ، ومع ذلك كان يكثر من الحديث عن الأحوال والمقامات ، وكان يؤمن بفكرة الفناء في الذات الإلهية . ويلقانا في العصر شعراء كثيرون ينظمون في الطرد والصيد ، وكان لهواً ومتاعاً للخلفاء والوزراء وعلية القوم ، وكانوا يخرجون إليه في مواكب ومعهم الشعراء وكادوا لا يمركون ضارباً من ضوارى الصيد ولا جارحاً من جوارحه إلا نعتوه ، كما نعتوا الصيد من حُمُرُ الوحش وأتنه وثيرانه وبقره وظبائه ونعامه وأرانبه والطير والإوز ، وبالمثل نعتوا آلاته من النُّبُّلوالسهام والفيخاخ والشباك والبندق. ومن أهم الشعراء الذين شغفوا بوصف الصيد والقَـنَـص ِ أبو العباس الناشئ ، وكان من المعتزلة، وكان عالمًا وناقداً كما كان شاعراً بارعًا ، وقد اعتمد كشاجم على أشعاره في صنع كتابه المصايد والمطارد مما يدل بوضوح على كثرة نظمه في الطَّرَد والصيد ، وله أشعار

بديعة فى وصف الكلاب والبزاة والشاهين والطير وأيضًا فى وصف الأسد وكانوا يفتخرون طويلا بصيده . ويكثر فى العصر شعراء النزعات الشعبية ، وخاصة شعراء البؤس المكدين وغيرهم ممن صور واضيق الحياة وما يجرى فيها من ضَنْك شديد ، وصور كثيرون التحامق فى صور هزلية . ولا يبارى جَحْظة البرمكى – الضارب على الطننبور – فى تصوير تعاسة الطبقة العامة ، وكثيراً ماصب سياطه على الحكام الفاسدين . ويمثل الخبئر أرزى هذه الطبقة فقد كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، ولغته حلوة خفيفة ، وكان مواطنوه فى البصرة يشغفون بأشعاره شغفاً شديداً .

وازدهر في العصر النثر ازدهاراً عظيماً ، وقد ظلت حركة الترجمة ناشطة ، وشاع الاستواء والتناسق فيما تُرْجم من آثار ، وظهر الكندى أول فيلسوف للعرب بالمعنى الدقيق لكلمة فلسفة ، وكان شاعراً وناثراً ممتازاً إذ كان يتمثل العربية ودقائقها وخصائصها تمثلا بارعاً . وأخذت بيئات مختلفة تتجادل في معايير البلاغة العربية ، فكانت هناك بيئة محافظة مشَّلها اللغويون ، وبيئة تفرط في التجديد مشَّلها المترجمون ، وبيثة معتدلة مشَّلها المتكلمون ، وهي التي كُتُب لها السَّداد والنجاح ويمثلها الجاحظ وما وَضَع للبلاغة والبيان العربى من مقاييس فنية . وأبلى اللغويون بلاء حسنتًا في تثقيف الناشئة والأدباء باللغة والشعر ويتأثر بهم ابن قتيبة في كتابه «أدب الكاتب » الذي وضعه نبراساً للكتاب يهتدون به . ويصنف إبراهيم بن المدبر رسالة بديعة في موازين البلاغة وأدوات الكتابة. وتحاول بيئة المترجمين والمتفلسفة أن تضع تشريعًا لمقاييس البلاغة العربية فى النثر على ضوء المقاييس اليونانية ، ويكتب في ذلك ابن وهب كتابه: «البرهان في وجوه البيان» ولايقف عند الاحتكام إلى كتاب الحطابة لأرسطو، بل يحتكم أيضًا إلى كتابيه في المنطق والجدل . غير أن الأدباء في عصره وبعد عصره ازور وا عن كتابه ومنهجه ، وساد ً بينهم منهج المدرسة الكلامية وذوقها الأدبي العام الذي مثَّله الجاحظ في كتاباته خير تمثيل . وضعفت الخطابة في العصر ، ولكن المواعظ لم تضعف ، بل ازدادت اضطرامًا على أيدى المتصوفة ، وأخذت تنتشر لهم حكايات وأقاصيص كثيرة تصور جهادهم فى قمع شهوات النفس ومطالبها من لذات الحياة ، وتداولها الناس بحيث أصبحت ضرباً من ضروب الأدب الشعبي حينئذ ، كما تداولوا عنهم حكايات كثيرة عن كراماتهم وأخبارهم. وليس ذلك فحسب، فإن بعض المتصوفة كتب في تصوفه مقالات نثرية بجانب ماكتب من أشعار على نحو ما يلاحظُ في كتاب الطواسين للحلاج. وكثرت المناظرات في العصر بين المتكلمين وكذلك بين الفقهاء ، ومناظرة الحسن بن عبد الله السيرافي ومتى بن يونس في النحو والمنطق مشهورة ، وبالمثل مناظرات اللغويين . وكأنما أصبحت المناظرات لغة العصر الفكرية حتى ليمُعننون مكثير من الكتب باسم الردُّ أوالنَّقنض، وشاعت هذه الروح في قصص وأخبار جُمعت ونُستَقت في كتابي المحاسن والأضداد والمحاسن والمساوى ، وهما كتابان نفيسان، تلتني فيهما الثقافات العربية والإسلامية والأجنبية ومأثورات قصصية كثيرة عن الفرس والهند واليونان. وطبيعي أن تظل الرسائل الديوانية ناشطة في العصر فقد كانت الدواوين تجذب إليها كتبَّاب العصر البارعين من أمثال عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل وأحمد بن الخصيب وزير المنتصر . ونبغ بعض الولاة في كتابة تلك الرسائل مثل محمد بن عبد الله بن طاهر ، ومن كتابها النابهين امهد المهتلى سعيد بن عبد الملك. وارتبى كاتب من كتابها المرموقين إلى مرتبة الوزارة في عصر هذا الخليفة هو سلبيان بن وهب، وكان ابنه عبيد الله وحفيده القاسم من كبار الوزراء ونابهي الكتبَّاب. ويشيع السجع في الرسائل الديوانية لعصر المقتدر ، ويصبح منذ هذا التاريخ ظاهرة عامة لا تخلو رسالة من وَشَيْه وزخارفه . ويظل للرسائل الإخوانية نشاطها بدورها ، ولا تترك موضوعًا للشعر إلا وتشاركه فيه ، ويشيع فيها السجع مبكراً ، وتلقانا بعض رسائل مسجوعة سجعاً خالصاً ، منها رسالة طويلة لأبى على البصير كلها هجاء مرير . وكان أبو العَيَّناء يسجع في رسائله الشخصية . وكان ابن مكرم لا يُشيع السجع فىرسائله، ولكن ألفاظه كأنها درر محتارة سواء فى اصطفاء اللفظ أو فيما يوشِّيها به من زخرف البديع . وكان أحمد بن سليان بن وهب يسجع فى رسائله بينا كان يتخفف منه ابن أبي طاهر ، ومثله ابن المعتز. وتنشط كتابة الرسائل الأدبية ، وكان الجاحظ يشيع فيها أسلوب الازدواج ، على حين نجد ابن المعتز في رسالة طريفة يمدح فيها سامرًاء ويذم بغداد يملؤها بالسجع وألوان البديع وزخارفه . وكأن ذلك كله كان إرهاصًا بأن السجع سيعم مع أواخر القرن في جميع الرسائل سواء أكانت أدبية أو إخوانية أو ديوانية .

وأعلام الكتباب في العصر إبراهيم بن العباس الصولى والجاحظ وابن قتيبة وسعيد أبن حُميند وأبو العباس بن ثوابة . وقد ولد إبراهيم بن العباس ونشأ ببغداد، وظهرت فيه مخايل الأدب مبكرة ، فالتحق بدواوين الفضل بن سهل ، وظل يعمل في دواوين الدولة وولاياتها حتى ذكبه ابن الزيات وزير المعتصم والواثق وسجنه ، وعفا عنه الواثق، حتى إذا كان عهد المتوكل ابتسمت له الدنيا، فقللده ديوان الرسائل ودواوين مختلفة ، وظل يكتب كل ما يصدر عن المتوكل من منشورات وفتوح وعهود لأولياء العهد وتهنئات بالأعياد . وكثير من ذلك كله احتفظ به الطبرى ، وهو يصور عنايته بتقطيع العبارات واصطفاء الألفاظ واستخدام بعض ألوان البديع دون إفراط ، وقد يضيف إلى ذلك أحياناً اجتلاب بعض الأسجاع . وفي تحميداته ما يدل على ثقافة اعتزالية واضحة . وكان يوازن بين عباراته موازنات دقيقة في الصوت والجرس والأداء، كما كان يعني أشد العناية بمعانيه ، حتى تروق كتاباته اللسان والجنان، وقد تصبح بعض القطع عنده سجعاً خالصاً .

والجاحظ أكبر كتباً ب العصر ، بل أكبر كتباً ب العربيه قاطبة ، وقد نشأ بالبصرة وتمثيل كلما كان فيها من معارف ، وهومعتزلى كبير بل صاحب مذهب اعتزالى قائم بنفسه سدمي الجاحظية نسبة إليه . وهو لا يبارى فى وضوح كتاباته وقدرته على التوليد فى المعانى ، واستنباط خفياتها ودقائقها . وقد صور فى أعماله مجتمعه بجميع طبقاته العليا والوسطى والدنيا . وكان يعني بصياغته عناية كاملة ، واستطاع أن يفرض على العربية أسلوبه الذى ابتكره ، ونقصد أسلوب الازدواج ، وحقباً نجد له مقدمات عند غيره ، ولكنه هو الذى استمسك به وأشاعه فى جميع آثاره ، مع روح الدعابة التى يتميز بها ومع الاستطرادات الكثيرة حتى لا يمله القارئ . وقد عرضت خمسة ألوان من كتاباته: اللون الأول المناظرات واخترت مناظرة معبد والنظام عرضت خمسة ألوان من كتاباته: اللون الأول المناظرات واخترت مناظرة معبد والنظام التى وضعها فى أوائل كتابه الحيوان واحتلت فيه نحو مجلد ونصف ، وهى لاشك من عمله التى وضعها بصياغته وأسلوبه . واللون الثانى رسائله الشخصية وهى حافلة بمهارته فى استنباط الأفكار وجمال أسلوبه . ومثلها اللون الثالث وهو رسائله الأدبية الباهرة . واللون الرابع والحامس هما القصص والنوادر ، إذ كان قصاصاً ممتازاً كما كان بارعياً فى سرد النوادر .

وأكبر مؤلِّف أدبى ظهر في العصر بعد الجاحظ ابن قتيبة ، وهو بحكم

ثقافته الدينية يبدو محافظاً في بعض آرائه النقدية ويشتهر بسياطه التي ألهب بها ظهور الشعوبيين، وأهم أسلحته الحربية التي اتخذها ضدهم في رأينا أنه حاول في كتابه وعيون الأخبار» المزج بين الثقافات الإسلامية والعربية والفارسية واليونانية والهندية مزجاً أسقط به الصراع العنيف بين الشعوبيين والعرب ، فليس هناك ما يسمى فارسياً مستقلا أو هنديناً أو يونانياً أو إسلامياً أو عربياً ، بل هي ثقافة واحدة ، وهي ثقافة تشمل أيضاً ما عند أهل الكتاب ، فكل الثقافات دينية ومدنية تستحيل إلى هذه الصورة الجسديدة التي صاغها ابن قتيبة ، بحيث عنصم العربية . وصاغ ابن قتيبة ، نفكل ما كانت تفتخر به على العرب أصبح من صميم العربية . وصاغ ابن قتيبة ذلك في أسلوب أدبى ناصع يمتاز بالوضوح وانتخاب الألفاظ الرصينة واستخدام الازدواج محاكاة للجاحظ أحياناً والاسترسال أحياناً أخرى . وقد يجرى السجع على لسانه ، ولكن دون أى تكلف ، ويتشبه بالجاحظ أحياناً في نقل الواقع وفي خلط الجلد بالهزل وإيراد بعض النوادر .

وسعيدبن حيد من أصل فارسى ، عنى أبوه بتثقيفه والتحق بالدواوين وتألق نجمه فيها حتى أصبح رئيسًا لديوان الرسائل في عصر المستعين ، وينص الطبرى على بعض ما كتبه من رسائل ديوانية ، وكان يعنتى أشد العناية بانتخاب ألفاظه وتقطيعها وتقابل الكلمات ، وقد يتكامل التقابل والتقطيع حتى يصبح الكلام سجعًا ، وله بجانب رسائله الديوانية رسائل إخوانية بنفس الأسلوب الذى وصفناه ، ونحس عنده دائمًا رغبة قوية في النفوذ إلى أفكار مبتكرة ، حتى لتصبح الرسالة ضربًا من الحيل العقلية يروع بطرافته ، مع دقة التعبير وجماله .

وأبو العباس بن ثوابة من أسرة أصلها مسيحى ، عملت فى دواوين السلولة العباسية ، وتميز هو من بين أفرادها فى منتصف القرن الثالث الهجرى إذ التحق بدواوين الدولة ، وما زال يصعد فى مراتبها حى اختير لرياسة ديوان الرسائل ، وله عهد طريف إلى أحد الولاة كتبه عن الموفق ، وهو يصور فساد الحكم حينئذ ، كما يصور عمل صاحب الحسبة ، وله رسائل إخوانية مختلفة ، يتضح فيها الحس المفرط والشعور الحاد كما يتضح فيها الحس المفرط والشعور الحاد كما يتضح السجع مضيفاً إليه مادة تصويرية بديعة .

# فهرس الموضوعات

| صفحة      |    |   |   |          |           |          |                |                         |                        |         |        |
|-----------|----|---|---|----------|-----------|----------|----------------|-------------------------|------------------------|---------|--------|
| ٧ _ ٥     | •  | • |   | •        |           | •        | •              |                         | .•                     | . مّه   | مقد    |
| 07-9      |    | • | • | •        |           |          |                |                         | ول : ا-                |         |        |
| 4         | •  |   |   | •        |           |          |                |                         | ر<br>ستيلاء ا          |         |        |
| 17        | •  | • | • | •        |           |          |                |                         | ندهور آ                |         |        |
| 77        |    |   |   | •        | •         |          |                | •                       | يدينور<br>ئماة النام   |         |        |
| mm        |    |   |   |          |           |          |                |                         | يوره الرح<br>نورة القر |         |        |
| 24        |    |   |   | ٠        |           |          |                |                         | نوره انعر<br>أحداث     |         |        |
| 118 _     | ۳٥ | • | • | •        | •         |          | 'جتماعيا       | لحياة الا<br>الحياة الا | ني : ا-                | صل الثا | الف    |
| 940       |    |   |   | •        |           |          |                |                         | طبقات                  | -       |        |
| 77        | •  | • | • | •        | •         |          |                | -                       | الحضارة                |         |        |
| ۸۰        |    |   |   | •        |           |          |                |                         | الرقيق وا              |         |        |
| 91        |    |   |   | •        |           |          |                |                         | الرئيل ر<br>المجون واا |         |        |
| 3 . 1     | •  |   |   | •        |           | •        |                |                         | . جود را<br>الزهد واأ  |         |        |
| 174 - 1   | 10 | • | • | •        | •         | •        |                |                         | الث:                   |         | الَّهُ |
| 110       | •  | • | • | •        | •         |          |                |                         | الحركة                 |         |        |
| 179       | •  | • | • |          |           | مشاركة   | نقل و          | ۔<br>لأوائل :           | علوم ا                 | Y       |        |
| 731       | •  | • | • | والتاريخ | نقد       | رغة وال  | و<br>دو واليا، | - ت<br>للغة والنـ       | . علوم ا               | ٣       |        |
| 17.       |    | • | • | والفقه   | ديث ا     | بر والحا | والتفسا        | ر<br>لقداءات            | سر ۱<br>. علوم ا       | _ 5     |        |
| ٧٠        | •  | • |   | •        | ۔<br>شعری | ب الأر   | ن المذه        | ر<br>ل وانبثاة          | ملوا<br>- الاعتزا      | _ 0     |        |
| 108 - 1   | ۸۰ | • |   |          | •         | •        |                |                         | رابع : ً ·             |         | ji     |
| ۸٠        | •  | • | • | •        | .•        | ربية     | برار الع       | بعراء بأس               | رب<br>ـ علم الث        | - N     |        |
| <b>19</b> |    | • |   |          |           |          |                |                         | ۲<br>ـ ذخائر           |         |        |

| صفحا          |     |   |        |         |         |        |                               |         |          |           |                                              |         |
|---------------|-----|---|--------|---------|---------|--------|-------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------------------------------|---------|
| ۲۰۳           | •   | • |        | •       | •       | قديمة  | وعات اا                       | الموضو  | يد في    | - التجد   | ۳-                                           |         |
| <b>۲</b>      |     | • |        | •       | •       | •      |                               |         |          | - نمو الم |                                              |         |
| 727           |     |   |        | •       |         | •      | Ĺ                             |         |          |           |                                              |         |
| <b>"</b> ኘለ — | Y00 | • | •      | •       | •       |        | لشعراء                        | علام ا  | <b>:</b> | لخامس     | لفصل ا                                       | Ì       |
| Y00           | •   | • | .•     | •       | •       | •      | •                             | م       | ن الح    | - علی بر  | -1                                           |         |
| ۲۷۰           |     |   | •      | • ,     | •       |        | •<br>,<br>•                   | •       | ي        | - البحتر  | <b>- Y</b>                                   |         |
| 797           | •   | • |        |         | •       |        | •                             | •       | ر ومی    | - ابن ال  | ۳-                                           |         |
| 377           | •   |   |        |         |         |        | •                             |         | لعتز     | - ابن الم | <b>-                                    </b> |         |
| 457           | •   |   |        |         |         |        | •                             |         | بری      | ـ الصنو   | _ •                                          |         |
| ££Y —         |     |   |        |         |         |        |                               |         |          |           | لفصل ا                                       |         |
| <b>4</b> 7.4  | 4   | • | •      | •       | سولي    | يكرالع | اسیین :<br>نم ، أبو<br>سمد بن | ، المنج | ن چىيى   | علی پر    |                                              |         |
| ۴۸٥           | •   | • | •      | •       | •       |        | •                             | ىرى     | البص     | المفجع    |                                              |         |
| 444           | •   | • | •      | •       |         |        | السياسيا<br>، دلف<br>لاة والق | بن أبي  | هز يز    | عبداا     |                                              |         |
| ٤١١           | •   |   |        |         |         |        | دريد                          |         |          |           |                                              |         |
| 443           | ٠   | * | مام    | ، ابن ب | ىدونى   | ، الح  | مىيمرى                        | ء : الع | الهجا    | - شعراء   | <b></b> 6                                    |         |
| 017 -         |     |   | 4      |         | •       |        |                               |         |          |           | لفصل ال                                      | CANAL D |
|               |     |   |        |         |         |        | ىراتە:                        |         |          |           |                                              |         |
| 254           |     |   |        |         |         |        | ضل                            |         |          |           |                                              |         |
|               |     |   |        |         |         |        | ون : ا-                       |         |          |           | <b>- Y</b>                                   |         |
| 201           |     |   | ل  ىىع | ل بن ا  | ٠, الفض | باس بر | له بن الع                     | عبد الأ | , .      | البرجم    |                                              |         |

| 707   |     |   |     |        |                |                                   |                  |
|-------|-----|---|-----|--------|----------------|-----------------------------------|------------------|
| صفحة  |     |   |     |        |                |                                   |                  |
| ٤٧٣   | •   |   | •   | بلی '  | ع ، الش        | اء الزهد والتصوف : الحلا          | ۳ — شعر          |
| ٤٨٦   | •   | • | كبر | نء الأ | م الناشو       | اء الطرد والصيد : أبوالعبا        | ٤ شعرا           |
| 199   | •   | • | •   | •      | ز أرز <i>ي</i> | اء شعبيون : جحظة ، الح            | ہ ۔۔ شعر         |
| - ۲۷۰ | ٥١٣ | • | •   |        |                | : نشاط النثر                      | الفصل الثامن     |
| 014   | •   | • | •   | •      | •              | رالنْر                            | ۱ – تطو          |
| 770   | •   |   |     | •      | •              | لابة والمواعظ والنثر الصوفى       | 2±1 - Y          |
| 040   | •   | • | •   | •      | •              | ظرات                              | ٣ _ المناه       |
| ٥٥٠   | •   | • | •   | •      | •.             | ئل الديوانية                      | <b>٤</b> — الرسا |
| 750   | •   | • | •   | •      | •              | ئل الإخوانية والأدبية .           | <b>ہ</b> ۔۔ الرس |
| 78. — | ٤٧٥ | • | •   | •      | •              | : أعلام الكتبَّاب .               | الفصل التاسع     |
| ٥٧٤   |     | ٠ |     | •      |                | ميم بن العباس بن محمد ال <u>ه</u> | _                |
| ٥٨٧   |     |   |     |        |                | حظ                                |                  |
| 111   |     |   | •   | •      | •              | قىيبة                             | ۳ – ابن          |
| 775   |     | e | •   | •      | •              | د بن حميد                         | ع ـــ سعيا       |
| 744   | •   | • | •   | •      | •              | عباس بن ثوابة                     | o _ أبوا         |
|       |     |   |     |        |                |                                   | #a               |

# كتب للمؤلف مطبوعة بالدار

• عصر الدول والإمارات ليبيا - تونس - صقلية

الطبعة الأولى ٤٤٦ صفحة

• عصر الدول والإمارات

الجزائر – المغرب الأقصى – موريتانيا – السودان الطبعة الأولى ٧٠٨ صفحة

#### في مكتبة الدراسات الأدبية

• الفن ومذاهبه في الشعر العربي

الطبعة الثانية عشرة ٢٤٥ صفحة

• الفن ومذاهبه في النثر العربي

الطبعة الثانية عشرة ٤٠٠ صفحة

• التطور والتجديد في الشعر الأموى

الطبعة العاشرة ٣٤٠ صفحة

• دراسات في الشعر العربي المعاصر

الطبعة التاسعة ٢٩٢ صفحة

• شوقى شاعر العصر الحديث

الطبعة الثالثة عشرة ٢٨٦ صفحة

• الأدب العربي المعاصر في مصر

الطبعة الثانية عشرة ٣٠٨ صفحة

• البارودي رائد الشعر الحديث

الطبعة الخامسة ٣٠٨ صفحة

• الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية

الطبعة الخامسة ٣٣٦ صفحة

• البحث الأدبى:

طبيعته - مناهجه - أصوله - مصادره

الطبعة الثامنة ٢٧٨ صفحة

الطبعة الثالثة ٥٠٠ صفحة | • الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور

الطبعة الثانية ٢٥٦ صفحة

• في التراث والشعر واللغة

الطبعة الأولى ٢٧٦ صفحة

## في الدراسات القرآنية

• الوجيز في تفسير القرآن الكريم

الطبعة الثانية ١٠٥٢ صفحة

• سورة الرحمن وسور قصار

عرض ودراسة الطبعة الثالثة ٤٠٤ صفحات

• عالمية الإسلام

الطبعة الأولى ١٢٠ صفحة

• الحضارة الإسلامية في القرآن والسنة

الطبعة الأولى ٣٣٤ صفحة

#### في تاريخ الأدب العربي

• العصر الجاهلي

الطبعة الحادية والعشرون ٤٣٦ صفحة

• العصر الإسلامي

الطبعة الثامنة عشرة ٢٦١ صفحة

• العصر العباسي الأول

الطبعة الخامسة عشرة ٧٦ صفحة

• العصر العباسي الثاني

الطبعة الحادية عشرة ٧٥٧ صفحة

عصر الدول والإمارات

الجزيرة العربية - العراق - إيران

الطبعة الرابعة ٦٨٨ صفحة

• عصر الدول والإمارات

الشام

الطبعة الثالثة ٢٥٦ صفحة

• عصر الدول والإمارات

مصر

• عصر الدول والإمارات

الأندلس

الطبعة الثالثة ٥٥٢ صفحة

ا • المقامة

الطبعة السابعة ١٠٨ صفحات

• النقسد

الطبعة الخامسة ١١٢ صفحة

• الترجمة الشخصية

الطبعة الرابعة ١٢٨ صفحة

• الرحــلات

الطبعة الرابعة ١٢٨ صفحة ﴿

#### في التراث المحقق

• المغرب في حلى المغرب لابن سعيد

الجزء الأول - الطبعة الرابعة ٢٦٨ صفحة

الجزء الثاني - الطبعة الرابعة ٧٧٥ صفحة

• كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد

الطبعة الثالثة ٨٨٨ صفحة

• كتاب الرد على النحاة

الطبعة الثالثة ١٥٢ صفحة

• الدرر في اختصار المغازى والسير

لابن عبد البر

الطبعة الثالثة ٣٥٦ صفحة

## السيرة النبوية

• محمد خاتم المرسلين

الطبعة الأولى ٤٨٠ صفحة

 في الشعر والفكاهة في مصر الطبعة الأولى ١٢٨ صفحة

## في الدراسات النقدية

في النقد الأدبي

الطبعة الثامنة ٢٥٠ صفحة

• فصول في الشعر ونقده

الطبعة الثالثة ٣٦٨ صفحة

• في الأدب والنقد

الطبعة الأولى ١٥٢ صفحة

# في الدراسات البلاغية واللغوية

• البلاغة: تطور وتاريخ الطبعة العاشرة ٣٨٠ صفحة

• المدارس النحوية

الطبعة الثامنة ٣٧٦ صفحة

• تجديد النحو

الطبعة الرابعة ٢٨٧ صفحة

• تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجدیده

الطبعة الثانية ٢٠٨ صفحة

• تيسيرات لغوية

الطبعة الأولى ٢٠٠٠ صفحة

• تحريفات العامية للفصحي

الطبعة الأولى ٢٠٣ صفحة

#### في مجموعة نوابغ الفكر العربي

• ابن زیدون

الطبعة الثانية عشرة ١٢٤ صفحة

# في مجموعة فنون الأدب العربي

• الرثاء

° العقـاد

الطبعة الرابعة ١١٢ صفحة

## في سلسلة اقـرأ

الطبعة الخامسة ٥ معي (١) الطبعة الثانية

° معی (۲) الطبعة الأولى

الطبعة الثانية | • القسم في القرآن الكريم الطبعة الأولى

البطولة في الشعر العربي الطبعة الثانية

• الفكاهة في مصر

ئے ابھا ہ ہ الرفع بواسلة مکنیت ہی کر

ask2pdf.blogspot.com